# فرنان برودل الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية

من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر

ترجمة: مصطفى ماهر

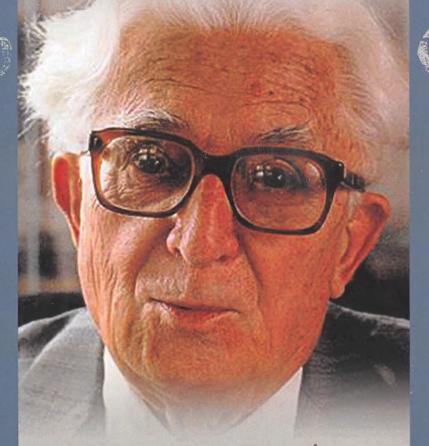

الجزء الأول الحياة اليومية وبنياتها الممكن والمستحيل

ميراث الترجمة



ليس من شك فى أن هذا الكتاب الموسوعى بأجزائه الثلاثة من أهم الكتب التى ظهرت فى فرنسا فى القرن العشرين، وليس غريبًا أن يترجم إلى كثير من اللغات.

إن مؤلفه صاحب مدرسة فى التاريخ اتسمت بالنظر إلى التاريخ نظرة تجمع شتات الحياة فى العصور التى يتناولها، فجعلت التاريخ تاريخ بشر بقدر ما هو تاريخ دول، وذلك حين طرح موضوع نمو أوروبا قبل دخولها عصر الصناعة على مائدة البحث، ودخولها المتدرج فى الأنماط العقلانية للسوق والمشروع والاستثمار الرأسمالي.

إنه كتاب يتناول مرحلة مفصلية فى تاريخ البشرية وليس فى تاريخ أوربا فقط.

الحـفـارة المادية والاقتصادوالرأسمالية

الجرءالأول

المركز القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

سنسلة ميراث الترجمة المشرف على السلسلة: مصطفى لييب

- العدد: 1873
- الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية: من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر (الجزء الأول) الحياة اليومية وبنياتها: الممكن والمستحيل
  - فرنان برودل
  - مصطفى ماهر
    - 2013 -

## هذه ترجمة كتاب:

Civilisation Matérielle, Économie et Capitalisme, XVe-XVIIIe Siècle

Tome 1

Les structures du quotidien

Par: Fernand Braudel

Copyright © 1986, 4e by Armand Colin Publisher

Arabic Translation © 2013, National Center for Translation

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا– الجزيرة– القاهرة. ت: ٤٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية

من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر

( الجيزء الأول )

الحياة اليومية وبنياتها: المكن والمستحيل

تاليف: فرنان برودل

ترجمـة: **مصطفى ماهر** 



# بطاقة الفهرسة العومية العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدارة المشئون المغنية العامة لدارة المشئون المغنية الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر/ (الجزء الأول) تأليف: فرنان برودل: ترجمة: د. مصطفى ماهر القاهرة: المركز القومى للترجمة، ٢٠١٣ ما ٢٠ ما ٢٠ مصطفى الترجمة (أ) ماهر، مصطفى (مترجم) (أ) ماهر، مصطفى (مترجم) (ب) العنسوان (ب) العنسوان (ب) العنسوان (مترجم) الترقيم الايداع ٢٠١١/١٠٤٥ ما 1.S.B.N 978 - 977 - 704 - 878 N.S.B.N

طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# مقدمة المترجيم

لبس من شك في أن هذا الكتاب الموسوعي بمجلداته الثلاثة من أهم الكتب التي ظهرت في فرنسا في القرن العشرين ، وليس غريبا أن يترجم الى كثير من اللغات (وجديم بالذكر أن مؤلفات برودل كلها ترجمت الى الألمانية ، ونشرت في طبعات مختلفة)، وليس غريبا أن يقبل عليه المفكرون في ربوع العالم المختلفة ، موافقين على أفكاره كلها أو جلها ، أو رافضين لطائفة منها ، قلت أو كثرت ، خارجين على أية حال بأفكار ومناهج ودراسات متجددة . وقد سعدت بترجمة هذا المجلد ، التي أرجو أن أتبعها بترجمة للمجلد الثاني والثالث انشاء الله ، بل انني سعدت بالصعاب التي لقبتها . وما كانت الا كثيرة عسيرة . لأنها أتاحت لى متعة ذهنية متجددة ، وكان حماسي له كفيلا بمنحى القوة والصبر والمثابرة . وانما تحمست لهذا الكتاب حماسا فانقا للمألوف لأنني شغلت، منذ سنوات طوال ، بمرضوعات شبيهة بموضوعاته . ولقد عشت مع فرنان برودل في عالمه الفكري ، واندمجت فيه كل الاندماج ، وسعيت أخلص السعي الى تتبع أفكاره وترابطاتها، حتى ظننت أنني فهمته وأحببته ، فحاورته محاورة خلاقة ، كانت هذه الترجمة ثمرتها . ويرودل يدعم كتابه بكم ضخم من البيانات الموثقة لا مجال للجدال فيها ، ويعرض توجهات وتفسيرات يعرف المؤلف مسبقا أن الجدال حولها سبقوم وسيستمر، وسيكون فيه خير العلم، فما تنشأ الأفكار الجديدة الا من الأخذ والرد . ثم هو يسلك في اختيار موضوعاته وشواهده وتفضيلاته وأولياته مسلكا يتفق مع فلسفته ومناهجه وأهدافه

ولد فرنان برودل في عام ١٩٠٢ في منطقة الميز la Meuse شمال شرق فرنسا ، قرب الحدود البلجيكية ، وتوفي في عام ١٩٨٥. نعرف عن حياته أنه وقع في الأسر إبان الحرب العالمية الثانية ، وأنه أتم في معسكر الأسر في لوبيك شمال ألمانيا رسالة الدكتوراه التي درس فيها البحر المتوسط وعالمه ، وهي رسالة ضخمة وضع فيها أساس فلسفته ومناهجه ، وتخطيط مدرسته في التاريخ . فلما وضعت الحرب أوزارها تقدم بها الى الجامعة ، ونال درجة الدكتوراه في عام ١٩٤٧. وكان قد شارك مارك بلوك Marc Bloch ولوسيان

فيقر Annales ، وعمل أستاذا في الكوليج دي فرانس College de France من عام ١٩٤٩ أن منام ١٩٤٩ من عام ١٩٤٩ من عام ١٩٥٦ من عام ١٩٥٩ اللي عام ١٩٥٦ ، ثم تولى عمادة القسم السادس من مدرسة الدراسات العليا العيام ١٩٥٦ ، ثم تولى عمادة القسم السادس من مدرسة الدراسات العليا العليا التي التي المعلم المعتبر دار علوم الانسان العليا Anison des Sciences de l'Homme واختبر قبيل وفاته في عام ١٩٨٥ عضوا في Maison des Sciences de l'Homme الأكايمية الفرنسية قديراً لريادته في مجال البحوث التاريخية الحديثة . وبعتبر فرنان برودل من أبرز المؤرخين الفرنسيين المعاصرين ، وصاحب مدرسة في التاريخ ، اتسم منهاجه بسمة واضحة ، أصفها بالتكاملية ، تسعى إلى النظر الى التاريخ نظرة تجمع شتات الحياة في العصور التي يتناولها ، فلا هي تقتصر على الملوك والممالك ، والقادة والحروب، وأصحاب القوة والهيمنة ، ولا هي تكتفي بالإحاطة بأحوال الفقرا ، والكادحين ، بل هي تحيط بطوائف المجتمع المختلفة ، وحياتهم البومية ، وهمومهم الكبيرة الصغيرة . وكأنما أراد للتاريخ أن يبدأ من البداية الحقيقية ، فيكون تاريخ بشر يقدر ما يكون تاريخ دول . وهو يعتمد على العلوم التي يمكن أن ينتفع منها هذا الفهم الواسع للتاريخ ، فيعتمد على المغرافيا وعلى الاقتصاد خاصة ، ويضم البه التاريخ المتخصص ، وبخاصة تاريخ الفنون وتاريخ التقنية وتاريخ الطب ..

وقد بدأ برودل حياته العلمية مؤمنا بضرورة الأخذ بالموضوعية في التاريخ ، وسعى وقد بدأ برودل حياته العلمية مؤمنا بضرورة الأخذ بالموضوعية تنتهي في علم التاريخ عند حد بعينه ، تبدأ عنده الذاتية . فالمؤرخ لا يجمع معلومات وبيانات ، يعرضها كما يعرض علما ، الرياضة أرقامهم ، بل هو يفسر ويشرح ويحكم وبقيم . وهكذا يجد المؤرخ نفسه بين مجالين ، مجال الموضوعية أولا، ومجال الذاتية بعد ذلك ، وعليه ألا يخلط بينهما ، وأن يوفى كلا منهما حقه.

كذلك حاول برودل أن يحقق الموضوعية ، بأن يطرح موضوحه للدرس خالصا ، دون أن يلتزم منذ البداية بنظرية يكون عليه التقيد بها ، وكان الرأي عنده أن مثل هذا السعي كفيل بتحقيق قدر أوفى من الموضعية ، جدير بأن يُمكُّن من الحكم الصائب . ولكنه ما لبث أن أدرك أن البيانات التي يجمعها الباحث سرعان ما تنطق بما ببنها من روابط ، ثم تفرض عليه خطأ بعينه ، يلوح له واضحا ، ثم ملزما ، فلا يستطبع الفكاك منه . وبدلا من أن تأتي النتيجة في نهاية البحث والدرس ، تبدأ علاماتها في الظهور شينا نشينا ، وكأنها تلعب ، وقد تبدت من قبل ، دور الموجه لتخطيط البحث . وقد بدأ برودل مؤرخا مختصا بتاريخ الغرب خاصة ، ونشر في عام ١٩٤٩ كتابه عن البحر المتوسط وعالمه في عصر الملك فيليب الثاني ( القرن السادس عشر ) وهو كتاب ظهر فيه اهتمامه بالاقتصاد من حيث هو أساس أولى تقوم عليه الحياة الانسانية في تطورها ، وتقوم عليه العلاقات

بين المجتمعات والممالك . كذلك اهتم فرنان برودل بالهوية الفرنسية او الشخصية الفرنسية أو الطابع الفرنسي في كتابه "هوية فرنسا . . الناس والأشياء " الذي يتحمس فيه لفرنسا حماسا مشروعا ، وإن اعتذر عنه اعتذارا بلاغيا، فهو شديد الحرص على تأكيد دور فرنسا الحضاري ، وهو يبحث في غير كلل أو ملل عن العلاقة بين هذا الدور والمؤثرات المختلفة وبخاصة الموقع الجغرافي . ومن الممكن أن نقارن بين هذا الكتاب وهو موسوعي أيضا في ثلاثة مجلدات . وكتابنا الذي يتناول فيه في المقام الأول حضارة الغرب ، وحضارة العالم بعد ذلك ، من حيث هي الإطار العام .

جدد فرنان برودل في البحث التاريخي في مجالات أخرى ، فجعله تكامليا ، واهتم بتحديد مدقق للبدايات الأولى ، مثل المكان ، والعدد ، وأعاد الحسابات ، وفسرها من منطلق النسبية : فلبس القليل والكثير في عرفنا الآن هما القليل والكثير في كل عصر من العصور الماضية . وهكذا تحدث عن لقمة العبش والسكن والملبس والنقل في البر وفي البحر . وكان هذا التاريخ الذي دعا البه هو ما يسمى بالتاريخ الصغير . ولقد حاول برودل في هذا كله أن يتبع للماضي أن يمثل حبأ أمام عيوننا ، فلجأ الى قصص الرحالة ، وتقارير البحارة ، وتعليقات التجار والصحفيين والأدباء وكثير من الأوراق التي كانت تستخدم في الشهر العقاري والأسواق ، وتفحص اللوحات والرسوم . وقد برع في ذلك براعة كبيرة ما في ذلك شك .

ويتميز أسلوب فرنان برودل بسمات خاصة ، فهو بجمع بين الدقة الموضوعية ، والتنميق الفني، وهو يلقاك بعبارة موجزة حينا ، غامضة أحيانا ، شديدة الغموض في أحيان لبست بالقليلة ، ويحلو له أن يستخدم كلمات وعبارات لها مدلولات رمزية ، أو تنضوي على استعارة أو كناية ، ويأتيك بنصوص من عصور مختلفة ، بأقلام مختلفة ، ويرجع إلى مراجع بلغات كثيرة أبرزها الألمانية والإيطالية والإنجليزية . وربما كان ذلك التنوع ، بالإضافة الى موضوع الكتاب ، سببا في الرضع الخاص لمشكلة الأسما ، الأعلام التي تفرنسها اللغة الفرنسية ، وقد حرصت في الترجمة على رد أسما ، الأعلام ، أشخاصا وأماكن إلى لغاتها الأصلية ، قدر الإمكان ، وأن أجعلها وسطا بين أصلها ومتطلبات النطق العربي الحديث ، إلا أن تكون لها مقابلات متفق عليها.

وإذا كان فرنان برودل قد برع في صنع عالمه الفكري ، بمناهجه ، ونظرباته ، فإنه برع على نحو أعظم في طرح موضوعات كثيرة هامة على مائدة البحث ، وحفز القاري، المتأني على تتبعها ونقدها ، وتعميقها ، وتدعيمها ، وتنويعها ، واستكمال ما يتطلب الاستكمال، ومعارضة ما يستحق المعارضة . وقد سجلت في أثنا ، الترجمة تعليقات كثيرة على نقاط عديدة أختلف فيها في الرأي مع برودل ، وخطر لي في البداية أن أضمها إلى الترجمة ، ثم ، فضلت في النهاية أن أقدم الكتاب إلى القارى، بغير شروح وتعليقات

اضافية ، إلا ما أدخلته في النص من توضيح واجب . ولو أني أطلقت لقلمي العنان، لاجتمع لي من تعليقاتي وشروحي كتاب آخر ، مواز للكتاب المترجم . وقد يتاح لى أن أنشر شيئا من هذا يوما ما . قد لا أرتاح الى بعض التعميمات التي يلجأ البها برودل . ولكن العمل الموسوعي شاق ، ولا يقوم به عادة إلا جمع من الباحثين . وقبل برودل التحدي، كما ذكر في مقدمته ، و بذل جهدا كبيرا ليجمع مادة الكتاب ، بالقراءة ، والاتصال الشخصي ، واعتمد على مساعدين من المتخصصين ومن الفنين ، حتى تمكن والاتصال الشخصي ، واعتمد على مساعدين من المتخصصين ومن الفنين ، حتى تمكن بيجول في ربوع العالم القديم ، وتاريخه الطويل باقتدار لا ريب فيه . والحق أن تلك الفترة التي يدور حولها الكتاب ، من إلقرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، فترة صعبة في التاريخ العربي والإسلامي ، وهي في الوقت نفسه فترة الانطلاق في العالم الغربي خاصة .

وسيلاحظ القاري، أن كتاب فرنان برودل لبس كتابا سهلا يطالعه الإنسان بغير إعداد، وسيلاحظ القاري، أن كتاب فرنان برودل لبس كتابا سهلا يطالعه الإنسان بغير إعداد، بل يحتاج على الأقل إلى الإحاطة بتاريخ العالم وجغرافيته، ثم هو يوشك أن يكون كتابا للمتخصصين، وللقراء المحبين للتعمق، وأرجو أن يأتي اليوم الذي نقرأ فيه عن تاريخنا، ومن منطلقاتنا، دراسات من هذا النوع، تنطبع بطابعنا وفكرنا ومناهجنا، فلبست الترجمة وسيلة للنقل عن الآخرين فحسب، بل هي في المقام الأول وسيلة الالتقاء الثقافي، وانما يكون الالتقاء الثقافي محققا للهدف، عندما يحدث تفاعلا مشمرا، يحفز على الجديد والتجديد،

دکتسور مصطفی ماهس القاهرة فی فبرابر ۱۹۹۲

عندما عهد الى لوسيان فيفر Lucien Febvre في عام ١٩٥٢ بتأليف هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب " أقدار العالم " Destins du Monde التي كان قد أنشأها لتوه لم أكن يقينا أتخيل أبعاد المغامرة اللانهائية التي أخذت على عاتقي القيام بها . كان الهدف الذي تصورته في البداية يتلخص أساسا في عرض الأعمال التي تناولت بالدراسة تاريخ أوروبا الاقتصادي في الغترة التي سبقت دخولها عصر الصناعة . وبدأت العمل على هذا الأساس . ولكنني كثيرا ما أحسست، أثناء قيامي بالبحث والتمحيص ، بالحاجة إلى الرجوع إلى المصادر ، وأعترف ، أنني ظللت رغما عن ذلك أشعر بالحبرة وأنا أنظر عن كثب إلى تلك الوقائع التي توصف بأنها اقتصادية في الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر. وإنما كنت أشعر بهذه الحيرة لأنني وجدت أن هذه الوقائع لم تكن تتفق اطلاقا ، أو لم تكن تتفق إلا على نحو سي، مع النظريات الكلاسيكية التقليدية المتداولة بين الاقتصاديين ، سواء منها نظرية فرنر زومبارت Werner Sombart (١٩٠٢) المدعمة بكم هائل من الأدلة والبراهين أو نظرية يوزف كوليشر Joseph Kulischer (١٩٢٨) أو نظريات أولئك الاقتصاديين الذبن بعتبرون الاقتصاد واقعا متجانسا قائما بذاته ، ويرون أنه من المشروع أن بنتزع هذا الواقع من الإطارات التي تحيط به انتزاعا ، وأنه من الممكن قياسه كما هو في حد ذاته ، وترجمته إلى أرقام ، فليس هناك شيء يمكن إدراكه الا في صورة أرقام . ولا بند أن نلاحظ كذلك أن طرح موضوع غو أوروبا قبل دخولها عصر الصناعة على مائدة البحث ليس شيئا بديهيا إذا أخذناه هكذا وحده ، وسلخناه عن العالم كما لوكان العالم غير موجود . إن طرح الموضوع على هذا النحو يثير الكثير من التساؤلات. والحق أن نمو أوروبا قبل عصرالصناعة يعني دخولها المتدرج في الأنماط العقلانية للسوق والمشروع والاستثمار الرأسمالي إلى أن يهل هلال الثورة الصناعية التي شطرت تاريخ البشر إلى شطرين .

وليس من شك في أن الواقع القابل للملاحظة كان قبل القرن التاسع عشر أكثر تعقيدا وتشعبا بكثير منه بعد ذلك . الا انه من البديهي أن الإنسان بستطيع ، على الرغم من هذا التعقيد والتشعب، أن يتتبع في تلك الفترة مسار تطور بعينه أو مسارات لعدة تطورات قد تتعارض فيما بينها ، وقد تتضافر ، وقد يناقض بعضها بعضا. والانسان وهو يقوم بهذا النوع من الدراسة والملاحظة يتبين أن الاقتصاد لبس على شكل واحد ، وانحا يتخذ الاقتصاد أشكالا متعددة . ولكن الشكل الذي آثره الباحثون بالوصف هو اقتصاد السوق ، فقد وصفوا آليات الإنتاج والتبادل مرتبطة بالأنشطة التي تتصل في الريف وفي دكاكين الحرفيين والورش والمحلات والبورصات والبنوك والأخواق الموسمية والأسواق العامة . واستنادا إلى هذه الوقائع الواضحة ، الجلبة ، بل " الشفافة " ، والى العمليات التي تحرك هذه الوقائع ، والتي من السهل الاحاطة بها ، تكونت نواة علم الاقتصاد أو كما يقال في مجال اللغة واللغويات : بدأ الخطاب البناء لعلم الاقتصاد . ومعنى هذا أن علم الاقتصاد حصر نفسه منذ البداية في مجال بعبنه ، ميزه وآثره على ماعداه من المجالات الأخرى .

إلا أن هناك منطقة تمتد من تحت السوق ، تكتنفها الظلمة الصفيقة ، كثيرا ما صعب على الباحثين ملاحظتها لعدم وجود وثائق تاريخية كافية يستندون إليها ، هذه المنطقة تشمل النشاط الأولي الأساسي الذي نلتقي به في كل مكان ، والذي يبلغ كَفُه حجما لا يوصف بأقل من أنه كم هائل . هذه المنطقة الكثيفة التي تحتل من البناء . اذا جاز لنا هذا التشبيه . الدور الأرضي أسميتها " الحياة المادية " أو " الحضارة المادية " ، لأنني لم أجد تسمية أفضل . وهذا التعبير الذي استخدمته تعبير غامض غموضا لا مراء فيه . واذا حظيت آرائي التي ذهبت إليها هنا في معرض دراستي للماضي برضاء عدد من الاقتصاديين مثلما حظيت به آرائي التي أبديتها في معرض دراستي للحاضر . على ما يبدو . فإنني أتصور أنهم سيجدون ذات يوم تسمية أنسب وأوفق لوصف هذا الاقتصاد للبدع غير التقليدي من النشاط الاقتصادي الذي يضم مجالات الاكتفاء الذاتي ومقايضة المنتجات والخدمات في دائرة صغيرة جدا.

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن هناك بعض الشرائح الاجتماعية النشيطة (لا تعمل في الطابق السفلي للبناء) والها تبرز وترتفع من فدق سطح الأسواق الواسع الفسيح: حيث تقوم بتزييف التبادل لصالحها ، وتحدث زعز . \* 'نظام القائم ، وتخلق . عن عمد تارة ، وربما عن غير عمد وتقدير واضح تارة أخرى . أوضاعا شاذة ، وحالات من الاضطراب والفوران ، وتتبع في إنجاز صفقاتها سبلا خاصة بالغذ الخصوصية. لنتصور هذه المنطقة كدور علوي في البناء الذي تخيلناه منذ حين . في هذا الدور كان بعض التجار الكبار في أمستردام في القرن الثامن عشر ، أو في چنوة في القرن السادس عشر ، يستطبعون من بعيد أن يحدثوا زعزعة في قطاعات كاملة من الاقتصاد الأوروبي ، بل من الاقتصاد

العالمي . فقد عرفت جماعات من الشطار المحظوظين سبيلها إلى عارسة نشاطها في دوائر وحسابات يجهلها عامة الناس . فعملية التحويل change مثلا عندما تكون مرتبطة بضروب التجارة البعيدة وعمليات الانتمان المعقدة تصبح فنا معقدا لا يعرف أسراره إلا بعض المحظوظين على أكثر تقدير . هذا الدور العلوي أو هذه المنطقة التي تحتلها تلك الشرائح الاجتماعية هي منطقة غموض صفيقة ثانية تتخذ مكانها فوق منطقة المقومات الواضحة لاقتصاد السوق ، وهي تمثل على نحو ما الحد الأعلى لاقتصاد السوق، وتمثل من وجهة نظري ـ على نحو ما سنرى ـ مجال الرأسمالية الأثير . فالرأسمالية لا يمكن أن نصورها بغير هذه المنطقة التي تقيم فيها وتنمو وتترعرع .

هذا الهيكل الثلاثي، أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مناطق، ارتسم شيئاً فشيئاً أمام ناظري عندما أخذت العناصر، التي تفتقت عنها الدراسة والملاحظة، تترتب فوق مائدة البحث على نحو يوشك أن يكون تلقائيا، وأغلب الظن أن هذا التقسيم سيكون أكثر شيء في كتابنا يجادل فيه القراء. وكيف لا يجادلون فيه وهو بنتهي إلى التمييز الواضح المفرط الوضوح بين اقتصاد السوق والرأسمالية، بل إلى وضعهما على طرفي نقيض ؟ وأنا نفسي لم أقبل هذه الرؤية لا متسرعا ولا بغير تردد. ولكنني انتهيت إلى القبول بأن اقتصاد السوق كان من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ، بل قبل ذلك بكثير، نظاما قهريا مثله كمثل كل نظام قهري (اجتماعيا كان او سياسيا أو ثقافيا) قد خلق وغي اتجاهات معارضة وقوى مضادة، منها ما يتجه الى أعلى رمنها ما يتجه الى أعلى

وانما ثبتني على رأيي أنني أدركت بشيء من السرعة والوضوح أن هذا التقسيم نفسه يتبح لي فهم هياكل المجتمعات الحالية وما يتصل فيها من آليات . فاقتصاد السوق يحرك فيها دائما كتلة التبادلات التي تضبطها احصائياتنا . ولكن المنافسة ، التي هي السمة المميزة لاقتصاد السوق ، بعيدة عن السيطرة على الاقتصاد الحالي كله ، وهل هناك من ينكر هذا ؟ فهناك اليوم ، كما كان هناك في الماضي عالم متفرد ، تقيم فيه رأسمالية استثنائية ، هي في نظري الرأسمالية " الحقيقية " ، رأسمالية تتسم دائما بأنها متعددة الجنسيات ، قريبة من شركات الهند والاحتكارات المختلفة الأحجام والمقاسات ، سواء منها ما هو احتكار حقا وقانونا أو ما هو احتكار بالفعل ، تلك الاحتكارات التي كانت موجودة في أن يقول إن شركات آل فوجار Fugger وآل فيلزر Welser كانت تتجاوز حدود الجنسية الواحدة لاتمها كما يقولون في هذه الأيام لأنها ـ وهي ألمانية ومتمركزة في المانيا ـ كانت مهتمة بأوروبا كلها ، وكان لها عثلون في الهند وفي أمريكا الأسبانية في آن واحد؟ ثم ألم تكن أعمال چاك كور Jacques Coeu ) نعي القرن واحد؟ ثم ألم تكن أعمال چاك كور Jacques Coeu )

السابق - أعني في القرن الخامس عشر - تتخذ أبعادا مناظرة ، حيث كانت قتد من الأراضي الواطنة أو هولنده إلى بلاد المشرق ؟

ولكن ضروب التناظر تمتد إلى آفاق أبعد من ذلك ، فقد حدث في أعقاب الكساد الاقتصادي الذي تلا أزمة ١٩٧٣م ١٩٧٤ أن تزايد نمط اقتصادي . قبل عنه إنه حديث هو الاقتصاد خارج نطاق السوق : وهو نظام مقايضة ، لا يكاد يكون من الممكن تسميته بغير ذلك ، ونظام تبادل للخدمات تبادلا مباشرا بدون عملة، أطلق عليه اسم العمل على طريقة السوق السوداء "، تدخل فيه أيضا أشكال كثيرة من الأعمال التي تنتج في البيوت ، وأعمال الهواة غير المحترفين . هذه الطائفة الكبيرة من الأنشطة التي تتم من البيوت ، أو بعيدا عن السوق ، زادت زيادة جعلتها جديرة بأن تشد انتباه بعض الاقتصاديين : ألا تمثل على الأقل ما بين ٣٠ و ٤٠ ٪ من الناتج القومي ؟ وألا تفلت هذه النسية من الاحصائيات حتى في البلاد الصناعية ؟

وهكذا "أصبح" التقسيم الثلاثي بمثابة تخطيط لهذا الكتاب الذي كنت منذ البداية قد صممت على أن أنشئه على هامش النظرية أي على هامش كل النظريات ، وأن أسير فيه على هدي الملاحظة الملموسة وحدها والتاريخ المقارن وحده . وإنما يكون التاريخ مقارنا من خلال الزمن ، ويحسب اللغة التي لم تخذلني قط ، وأعني بها لغة أو مفهوم المدة الطويلة والجدلية التي تجمع الحاضر والمستقبل ؛ ويكون مقارنا من خلال المكان ، الذي وسعته ما استطعت الى ذلك سبيلا ، نظرا لأن الدراسة التي عكفت عليها امتدت ، بقدر ما أتيح لي ، الى العالم كله ، أو قامت على مسترى العالم . أيا كان الأمر فان الملاحظة الملموسة ظلت تحتل المقام الأول . وكان شغلي الشاغل من البداية إلى النهاية هو أن أري وأشاهد ، وأن أجعل الآخرين يرون ويشاهدون ، وأن أحتفظ للمشاهد بكثافتها وتعقيدها وتباينها ، فتلك سمات الحياة نفسها . ولو استطاع الإنسان أن يدس المشرط في الجسم الحي، وأن يفصل الأقسام أو الأدوار الثلاثة بعضها عن البعض الأخر ( والرأي عندي أن هذا التقسيم الثلاثي تقسيم وتصنيف مفيد حقا) فإن التاريخ سبصبح على هذا الأساس علما موضوعيا ، وليس هناك دليل واضح كل الوضوح يشهد على أن التاريخ الآن ، كما نعرفه ، علم موضوعي .

والمجلدات الثلاثة التي يتكون منها الكتاب تحمل العناوين التالبة :

- ١) مقومات الحياة اليومية وبنياتها: المكن والمستحيل
  - ۲) التبادل و عملياته
    - ٣) العالم والزمان

والمجلد الثالث هو دراسة متتابعة زمنيا لأغاط الاقتصاد العالمي وأولوياته المتعاقبة. إنه باختصار تاريخ . أما المجلدان الأول والثاني فليسا في سهولة المجلد الثالث لأنهما

ضحيا بالبساطة والسهولة إلى حد كبير من أجل البحث الساعي إلي التنميط أو إلى تحديد الأنماط. والمجلد الأول ( الذي ظهر في عام ١٩٦٧) يمثل ما يمكن أن نصفه " بوضع العالم في الميزان " على حد تعبير ببير شونو Pierre Chaunu من أجل التعرف على حدود الممكن في عالم ما قبل عصر الصناعة . من بين هذه الحدود نذكر المكان ، المكان الهائل الذي تحتله " الحياة المادية " . أما المجلد الثاني وهو : " التبادل وعملياته " فيقيم مواجهة بين الاقتصاد من حيث هو اقتصاد السوق والنشاط الذي تمارسه الرأسمالية من موقعها العالي ، وكان من الضروري تمييز هاتين المنطقتين الملتين تعتبران علويتين بالقياس إلى منطقة الحياة المادية دونهما ، منطقة الاقتصاد ، اقتصاد السوق ، والمنطقة العلوية التي تمارس فيها الرأسمالية نشاطها ، لكي نشرحهما الواحدة بالأخرى قياسا على ما كان يحدث بينهما من امتزاج ومن تعارض .

هل استطعت أن أقنع الجميع بوجهة نظري؟ يقيناً ، لا . ولكنني على الأقل وجدت أن هذه اللعبة الجدلية بأقسامها الثلاثة تمتاز بميزة لا تعادلها ميزة أخرى : إنها تفسح طريقا جديدا ينعم نوعا ما بالهدو، يمكن من تجاوز وتحاشي المساحنات البالغة الحدة التي تثيرها كلمة الرأسمالية التي تتسم دائما بأنها متفجرة . يضاف إلى هذا أن المجلد الثالث أفاد من الشروح والمناقشات التي سبقته في المجلدين الأول والثاني البس فيه ما يصدم أحداً .

والخلاصة انني بدلا من أؤلف كتابا واحدا ، ألفت بالفعل ثلاثة كتب . وقد دفعني تصميمي على أن أضفي على الكتاب صبغة عالمية الى التصدي لمهام لم أكن ، باعتباري مؤرخا للغرب ، مهينا لها أو على الأقل لم أكن مهينا لها إلا على نحو سي ، ولكنني انتفعت انتفاعا كبيرا من الإقامة وطلب العلم لفترات طويلة في بعض بلاد الإسلام (١٠ منوات في الجزائر) وأمريكا (٤ سنوات في البرازيل) . أما اليابان فلم أره إلا من خلال سيرج إليسيف Serge Elisseeff وشروحه ودروسه الخاصة : وأما الصين فالفضل فيما أعرفه عنها يرجع إلى إتيين بالاس Etienne Balasz وكواك جبرتبه Daniel Thorner أعرفه عنها يرجع إلى إتيين بالاس Daniel Thorner وأخذ دانبيل تورن paniel Thorner بيدي في كرم بالغ وحماس لا بلين ، وهو رجل له القدرة على أن يجعل من كل إنسان تتوفر لديه النبة الطبية علما مبتدنا في الهنديات . وكان يوافيني في الصباح الباكر حاملا معه في الخبز الفينو الطويل «الباجبت» وشطائر "الكرواسان "لطعام الإفطار وحاملا معه في الطويلة التي تضم أسما ، أولئك الذين أدين لهم بالفضل ، وإنها لقائمة لا تنتهي إذا أردنا لها أن تكون كاملة . لقد ساعدني الجميع ، المستمعون والطلاب والزملاء والأصدقاء . ولا أستطبع أن أنسي العون الذي قدمه إلى ألبرتو Alberto وبرانسيلاقا

تيننتي Michael Keul وكأني بالأبنا، بعينون أباهم، ولا أنسي تعاون ميشبل كويل Michael Keul وچان چاك هيماردينكيه Marie-Therese Labignette في البحوث ماري تيريز لابينييت Marie-Therese Labignette فقد ماعدتني في البحوث الأرشيفية وفي الوصول إلى المراجع بالمكتبات. وأما آني دوشين Annie Duchesne فقد ماعدتني في الملحوظات، وكان جهدها بغير حدود. وقامت چوزيان أوشوا Dosiane ساعدتني في الملحوظات، وكان جهدها بغير حدود. وقامت چوزيان أوشوا Ochoa في صبر بكتابة الصياغات المتتالية التي بلغت نحو عشر صياغات، فقد كنتُ لا أكف عن التعديل. وتولت روزلين دي أيالا Roseline de Ayala، الملحقة بدار أرمان كولان للنشر Armand Colin، في براعة ومثابرة ودقة أمور الطبع والتوضيب. أرجو أن تقبل هذه الجماعة التي عاونتني معاونة مباشرة خالص تعبيري عن الصداقة والامتنان. وختاما، أذكر پوله برودل Paule Braudel التي شاركتني البحث يوما بعد يوم، والتي وختاما، أذكر پوله برودل Paule Braudel التي شاركتني البحث يوما بعد يوم، والتي المجلدين التاليين، وكان العمل فيهما عملا لا ينتهي إلى نهاية، ولأتحقق من استمرارالخط المنطقي اللازم، وأطمئن إلى الوضوح الضروري، ولأنجز الصياغة النهانية. لقد كان المنطقي اللازم، وأطمئن إلى الوضوح الضروري، ولأنجز الصياغة النهانية. لقد كان تأليف هذا الكتاب مهمة من الهام عملنا طويلا على إنجازها جنبا إلى جنب مرة أخرى.

#### 17 مارس ۱۹۷۹

## استهلال

هأنذا أقف على عتبة الكتاب الأول أو المجلد الأول ، وهو أكثر المجلدات الثلاثة تعقيدا ، ولا يرجع هذا التعقيد إلى أن كل باب من أبواب الكتاب لا يمكن أن يبدر في حد ذاته سهلا يسيرا على القاري ، وإغا يرجع بالضرورة إلى تعدد الأهداف ، وصعوبة استجلا ، الموضوعات غير المألوفة ، التي ينبغي ضمها جميعا في نطاق تاريخ مترابط متماسك ، والتجميع الصعب لمواد تتجاوز حدود علم التاريخ - فهي مواد تتصل بالسكان وبالغذا ، والملبس ، والمسكن ، والتقنيات ، والنقود ، والمدن - وهي بطبيعتها مواد متفرقة لا تتصل بعضها بالبعض الآخر ، ولاترد في ضروب السرد التاريخي التقليدي الا على الهامش . ولكن ما هو الهدف من ضمها بعضها إلى البعض الآخر ؟

إننا نسعى إلى ضمها معا لكي نحدد مجال عمل الاقتصاد بصوره المختلفة في الحقبة السابقة على عصر الثورة الصناعية ، ولكي نفهم هذا الاقتصاد بصوره المختلفة وبكل أبعاده . ولكن أليس هناك حد ، حد أعلى تقف عنده حياة الإنسان كلها ، ويحيط بها ، شبيها بخط الحدود الإقليمي العريض ، زاد عرضه أو قل، حد أعلى يصعب دانما الوصول إليه ، ناهيك عن عبوره وجاوزه ! إنه الحد الذي يمتد في كل عصر من العصور ، حتي في عصرنا الحالي نفسه ، بين الممكن والمستحيل ، بين ما يمكن بلوغه ـ ولا نقول بلوغه بغير جهد ـ وبين ما استحال على البشر بلوغه لأن طعامهم لم يكن كافيا ، ولأن عددهم كان ، اما أقل أو أكثر مما ينبغي ( بالقياس إلى مواردهم ) ، ولأن عملهم لم يكن منتجا بدرجة كافية ، ولأن ترويض الطبيعة لم يكن قد بدأ إلا لتوه . والملاحظ أن هذه الحدود لم تتغير مطلقا في الفترة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر ، وأن البشر لم يفيدوا كل الإفادة من إمكاناتهم التي أتبحت لهم ، بل ساروا بخطى بطيئة وبليدة .

ولنركز اهتمامنا على هذا البطء وهذه البلادة . كانت وسائل المواصلات البرية ، على سبيل المثال ، تضم منذ وقت مبكر العناصر التي كان يمكن أن تؤدي إلى تحسينها وتطويرها والسير بها قدما على طريق الكمال ، وقد حدثت بالفعل هنا وهناك زيادة في سرعات وسائل المواصلات ترجع إلى إنشاء الشوارع الحديثة ، وإلى تحسين العربات الناقلة

للبضائع والمسافرين ، وإلى ترتبب مراحل النقل بعربات الخيول التي سمبت عربات البربد ، وإنشاء المحطات التي تقف فيها العربات للراحة وتغيير الخيول . ولكن هذا التطور بأوجهه المختلفة لم ينتشر ويصل إلى درجة التعميم الاحول عاء ١٨٣٠ أي عشية ثورة السكك الحديدية . في ذلك الوقت ، رفي ذلك الوقت فقط ، بدأت وسائل النقل البري تتضاعف وتنتظم وتزداد سرعة وتصطبغ أبضا بصبغة ديموقراطية : كان ذلك الوقت هو الوقت الذي وصل فيه البشر إلى حدود الممكن . وليس هذا هو المجال الوحيد الذي شهد هذا التأخر ، التأخر عن بلوغ الممكن والحق أن خط الممكن والمستحيل الطويل لن يشهد منعطفا وتجديدا وثورة إلا مع مطلع القرن التاسع عشر ، وحدوث الانقلاب الشامل الذي ط بالعالم كله.

ونستخلص من ذلك وحدةً معينة تنتظم كتابنا ، أو خطأ هو بمثابة رحلة طويلة ني مدارج التبسيرات وسبل الراحة والعادات السهلة التي تغدقها علينا الحباة المعاصرة، فكأننا نقوم في كتابنا برحلة تقودنا إلى كوكب آخر ، إلى دنيا أخرى. ومن المؤكد أننا نستطيع ، ونحن نقوم بهذه الرحلة ، أن نذهب إلى قرية فيرنيه Ferney التي عاش فيها قولتير في مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، وأن نزور قولتبر Voltaire . (١٦٩٤. ١٧٧٨) نفسه هناك ، ولا بأس بأن نسترسل في رحلة خيالية لن تكلفنا شيئا. فنتحدث معه حديثا طويلا دون أن نجد في الحديث أشياء غير مألوفة لنا تثبر دهشتنا . فأهل القرن الثامن عشر على مستوى الأفكار معاصرون لنا ، ما تزال روحهم ، ومشاعرهم قريبة منا ، فلا نجيد أنفسنا ، من هذه النواحي غرباء في القرن الثامن عشر . أما ، اذا خطر ببال ڤولتير أن يستضيفنا عنده بضعة أيام ، فسنجد غرابة أي غرابة في كل تفصيلات الحياة اليومية ، حتى في طريقة ڤولتير في العنابة ببدنه ، سنجد مسافات هاثلة تباعد بيننا: الإنارة بالليل ، التدفئة ، وسائل المواصلات ، أصناف الطعام ، الأمراض ، طرق العلاج ... ينبغي علينا أن نفصل أنفسنا فصلا نهائيا عن واقعنا هذا المحيط بنا ، لكي نقوم . كما ينبغي - بهذه الرحلة سابحين ضد تيار الزمن ، على عكس مسار القرون، ولكى نتبين مرة أخرى النظم والقواعد التي ظلت وقتا طريلا بالغ الطول تمسك العالم في نطاق استقرار ليس من اليسير تفسيره إذا تصورنا الطفرة الخارقة التي حدثت

ونحن عندما عكفنا على إعداد سجل للممكن ، صادفنا مرارا وتكرارا ما أسميته في المقدمة " الحياة المادية " . ذلك أن الممكن لا يتحدد فقط من أعلى ، وانما يتحدد أيضا من أسفل عن طريق " النصف الآخر" للإنتاج الذي يرفض الدخول دخولا كاملا في حركة التبادل . وهذه الحياة المادية التي تتصل في كل مكان ، والتي تغزو كل ركن ، والتي تتسم بالتكرار ، هذه الحياة المادية تَمثُلُ أمامنا في قبضة الروتين : فقد ظل الناس

ببذرون القمع كما كانوا دانما يفعلون ، ويزرعون الذرة كما كانوا بزرعونها من قبل، ويسبوون حقل الأرز كما كانوا بسبوونه ، وظلوا بركبون البحر الأحمر كما كانوا دائما بركبونه ... كان الماضي حاضرا دائما ، حضورا عنيدا ، شرها ، يبتلع بطريقة رتيبة متواترة زمن البشر الهش . وهذه هي دائرة التاريخ الساكنة البليدة ترتسم هائلة : تضم معيطها الحياة الريفية ، أي ما بين ٨٠ و ٩٠ ٪ من سكان الكرة لأرضية ، الغالبية العظمى لسكان الدنيا . ومن البديهي أن هناك صعوبة بالغة تكتنف التحديد الدقيق وسرعة الحركة . والشي ، البقيني هو أن اقتصاد السوق الذي يتميز بالدها ، وسرعة الحركة . والشي ، البقيني هو أن اقتصاد السوق لا ينفصل عن الاقتصاد في مجموعه انفصال الزيت عن الما ، وليس من الممكن دائما أن نحدد على نحو حاسم قاطع ، ونحن نتابع ملاحظاتنا ، اذا كان هذا الذي يقوم بدور رئيسي أو ذلك الذي يقوم بدور رئيسي أو ذلك الذي يقوم بدور رئيسي أو ذلك الذي يقوم بدور المناه ما هو داخل اقتصاد السوق أو خارجه . والرأي عندي أن الحضارة المادية الخرى من بنغي عرضها . كما سأفعل في كتابي هذا . متزامنة مع " الحضارة الاقتصادية " ، إذا بنتخدم هذا التعبير ، الحضارة الاقتصادية التي تواكبها ، وتزعجها وتناقضها وتشرحها . أما أن هذا الحد الفاصل موجود فهو ما لا شك فيه .

ومن هنا فإننا نعرض سجلا مزدوجا بشمل ناحيتين ، الناحية الاقتصادية والناحية المادية ، سجلا برسم صورة تطور استمر عددا من القرون ، ولقد كانت الحياة المادية بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر امتدادا لمجتمع قديم واقتصاد قديم ، تحولا ببطء شديد لايكاد يمكن الإحساس به ، وأنشآ شيئا فشيئا من فوقهما . بجهود نالت من النجاح ومن الفشل ما مكننا أن نخمنه مجتمعا عاليا تحملا بالضرورة أعباء ولقد كان هناك دائمًا تعايدش بين العالى والمنخفض ، وكانت هناك تنويعات بلا نهاية بين حجم كل من العالى والمنخفض، أحدهما بالقياس إلى الآخر . والأدلة مترفرة بين أيدينا، ألم تكسب الحياة المادية في القرن السابع عشر في اوروبا نتيجة انكسار الاقتصاد ؟ والحياة المادية قد كسبت يقينا تحت سمعنا وبصرنا نتيجة الانحسار الاقتصادى الذي بدأ في عامى ١٩٧٢-١٩٧٣ . وهكذا فإن الدور الأرضى والدور الأول للمبنى بتعايشان من ناحيتي حد فاصل هو بطبيعته حد غير حازم جازم، فقد يتقدم الدور الأول، ويتأخر الدور الأرضى. والبك قريتي ، خذها مثلاً، هذه القرية التي عرفتها حق المعرفة ، كانت في عام ١٩٢٩ أو حوله تعيش في القرن السابع عشر أو الثامن عشر . فلم يكن لاقتصاد السوق قبل القرن الثامن عشر القرة التي تمكنه من أن يقبض في بمينه، ويعجن على هواد كتلة الاقتصاد التحتي infra - économie الذي كان بحثمي في كثير من الأحيان وراء البعد والعزلة . أما اليوم ، فإذا ألفينا قطاعا كبيسرا واسعا خارج السوق ، خارج

" الاقتصاد "، فانما اتخذ هذا القطاع مكانه ، على الأرجع ، نتيجة لإقصائه عمدا إلى هذا الموضع المنخفض ، لا نتيجة للإهمال أو لخلل في حركة التبادل التي تنظمها الدولة أو المجتمع . وأيا كان الأمر فما يمكن أن تكون النتيجة في الحالتين ، من أكثر من ناحية ، إلا متشابهة .

والتعايش بين العالي والمنخفض يفرض على المؤرخ جدلية تفسيرية توضيحية . كيف تفهم المدن بدون الأرياف ، النقود بدون المقايضة ، البؤس المدقع بدون الترف المفرط ، خبز الأغنيا ، الأبيض بدون خبز الفقرا ، المخلوط . . . ؟

بقى أن نبرر اختياراً عمدنا إليه : وليس هذا الاختيار الذي نعنيه أقل أو أكثر من اختيارنا إدخال الحياة اليومية في مجال التاريخ . هل كان هذا الاختيار مفيدا؟ ضروريا؟ إن مادة الحياة البومية تتكون من وقائع صغيرة لا يكاد الإنسان يلحظها ني الزمان والمكان. وأنت كلما ضيقت مكان الملاحظة، زادت أمامك فرص النزول إلى صميم بيئة الحياة المادية : فالمألوف أن الدوائر الكبيرة تقابل التاريخ الكبير ، والتجارة البعيدة ، وشبكات الاقتصاد القومى أو الاقتصاد الحضري أي الاقتصاد على مستوى المدن. وإذا أنت ضيقت الزمان الذي تشمله الملاحظة إلى فترات صغيرة وجدت نفسك أمام شير، من اثنين: اما الحادثة الكبيرة وإما الواقعة المنوعة ؛ أما الحادثة الكبيرة فهي تريد أن تكون فريدة ، وتظن أنها كذلك ؛ وأما الواقعة من نوع الوقائع المنوعة فإنها اذ تتكرر تصبح في أثناء تكررها شيئا عاما أو تصبح: بنبة . وهاهي ذي تغزو المجتمع على كل مستويات أدوار مبناه ، وغير أساليب الحياة والتصرف والسلوك التي تستمر وتستمر دون حدود. وربما كفت بعض الحكايات الطريفة لكي برى الإنسان مالم يره من قبل ، أو لكي يضيء نرر الإنذار على لوحة التشغيل ، كما بقولون ، فيتنبه الإنسان إلى واقعة كادت تغيب عن انتباهه ، أو ليتبين غطا من أغاط الحياة . فهناك رسم يظهر فيه الامبراطور النمساوي ماكسيميليان Maximilian يجلس إلى المائدة في عام لعله عام ١٥١٣ ، ونرى في الرسم يد الامبراطور منغمسة في داخل طبق بلا شوكة أو سكينة او ملعقة . وبعد قرنين من الزمان حكت الأميرة الألمانية شارلوته اليزابت المعروفة بكنية la Palatine أي ابنة منطقة اليفالس . أن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر (حكم فرنسا من ١٦٤٣ الى ١٧١٥ ) عندما سمح لأولاده بأن يجلسوا معه إلى المائدة لأول مرة ، منعهم من أن يأكلوا بطريقة أخرى غير طريقته ، ومن أن يستخدموا الشوكة التي كان معلمهم المتحمس حماسا مفرطا قد علمهم أن يستخدموها . فمتى إذن ابتدعت أوروبا آداب المائدة ؟ وأنا عندما أنظر إلى ثوب ياباني من القرن الخامس عشر أراه شبيها بثوب من القرن الثامن عشر ، ومع ذلك فأحد الأسبان يحكى عن حديث جرى بينه وبين وجيه من رجها ، اليابان عبر له عن دهشته ، بل واستهجانه ، لما لاحظه من أن الأوروبيين الذي التقي بهم ، كانوا .

في كل مرة يلبسون ملابس مختلفة ، وما كان يفصل اللقاء عن اللقاء سوى بضعة أعوام. إن جنون الموضة شيء أوروبي محض . فهل الشغف بالموضة شيء تافه لا نفع فيه؟ أجبب على هذ السؤال بالنفى . ثم إننا عندما نتابع الوقائع الصغيرة ، ومذكرات الرحالة ، يتكون أمامنا منها مجتمع له سماته ، ونتبين أن الطريقة التي كان الناس يتبعونها فى مختلف أدوار بناء هذا المجتمع ، عندما يأكلون ويلبسون ويسكنون ، لم تكن قط بغيز معنى أو بغير جدوى . أضف إلى هذا أن هذه الوقائع المنوعة ، هذه اللقطات الخاطفة ، تشهد كذلك ، عندما ننتقل يها من مجتمع إلى مجتمع آخر ، ونضعها موضع المقارنة ، على وجود ملامح عمرة ، ملامح تناقض وتباين ليست كلها سطحية. إن عملية نجميع العناصر والتفصيلات وإعادة تكوين الصور مرة أخرى : لعبة مسلية، لا أرى أنها بغير معنى وجدوى .

وهكذا سرت في عدة اتجاهات: الممكن والمستحبل: الدور الأرضى والدور الأول: صور الحياة البومية. وكان هذا هو ما جعل هدف هذا الكتاب يتشعب ويتعقد منذ التخطيط له، وقبل أن يبدأ العمل فيه. والحق أن لدي في هذا المقام كلاما كثبرا لابد أن يقال. فكيف يقال (١١)

# أهمسة العسدد

الحياة المادية عبارة نعني بها طائفة من الناس وطائفة من الأشباء ، أو طائفة من الأشياء وطائفة من الناس . وذراسة الأشياء تعني دراسة : الأطعمة والمساكن والملابس والترف والمعدات والأدوات والوسائل النقدية وأشكال القرى وأشكال المدن ، باختصار دراسة كل ما يستخدمه الإنسان. ولكن هذه الدراسة ليست هى الطريقة الوحيدة للإحاطة بأبعاد حياته اليومية أو وجوده اليومي . فمعرفة عدد الذين يقتسمون الثروات والأرض لها أيضا مغزاها . والعدد هو العلامة الظاهرية التي تميز، من الوهلة الأولى، عالم اليوم عن عوالم ما قبل عام ١٨٠٠ ، وما العدد هنا إلا ذلك العدد الكبير الذي بلغه البشر حيث زادوا زيادة خارقة للمألوف في الفترة الأخيرة ، وتشير أرقام عام ١٩٧٩ إلى أن التزايد التخرف الأربعة من القرن الخامس عشر إلى الفترة الزمنية التي يعالجها كتابنا هذا وهي الأرضية قد زاد في أثنائها إلى الضعف ؛ أما في زماننا الحاضر فإن عدد سكان الكرة الأرضية يتضاعف مرة كل ثلاثين أو أربعين سنة . والسبب واضح وهو ؛ التقدم المادي. ولكن التقدم المادي الذي سبب زيادة أعداد البشر هو في الوقت نفسه نتيجة لهذه الزيادة .

أيا كان الأمر فإن العدد عمثُل أمامنا ك" مؤشر " ممتاز : فهو يبين بالأرقام ميزانية النجاح والفشل ؛ وهو يرسم بمفرده خطوط جغرافيا تمييزية للكرة الأرضية ، تبين على أساس الأرقام العلاقات ذات الأهمية الحاسمة بين الكتل البشرية : هنا القارات القليلة السكان ، هناك المناطق ذات الكثافة السكانية المفرطة ، هنا الحضارات ، هناك الثقافات التي ما زالت بدائية ؛ وهكذا فإن العدد يعتبر مؤشرا يبين العلاقات ذات الأهمية الحاسمة بين الكتل البشرية . والغريب أن هذه الجغرافيا التمييزية هي قرع الجغرافيا الذي يبدو أنه لم يتغير إلا قليلا على مر الزمن ، من الأمس إلى اليوم .

أما الذي تغير تغيرا كاملا فهو إبقاع زيادة الحباة ، زيادة أعداد البشر. بشهد هذا المجال في وقتنا الحاضر صعودا مستمرا ، قد يختلف في الشدة ، بحسب المجتمعات وأشكال الاقتصاد ، ولكنه مستمر . أما بالأمس ، في الماضي ، فكانت أعداد السكان تشهد أحيانا ألوانا من التزايد ، وتشهد في أحيان أخرى ألوانا من التناقص ، وكأنما كانت الحركة حركة مد وجذر ، وكانت هذه الحركة المتقلبة ، بمدها وجذرها هي رمز الحياة في الماضي ، التناقص والتزايد بعقب أحدهما الأخر ، على نحو تبادلي ، وكانت موجات الناقص تصر اصرارا عنيدا على القضاء المبرء على موجات التزايد ، وأن لم تقض عليها نهائيا . وقياسا على هذا نرى أن هذه الحقائق الواقعة المتصلة بالبشر أنفسهم هي الحقائق الواقعة الأساسية ، وأن كل ما عداها يبدو ثانويا أو ما بوشك أن يكون ثانويا. ومن هنا فانه ينبغي علينا بقينا أن نبدأ بالبشر ، تم يحين بعد ذلك حين الحديث عن الأشياء.

وارسو في عام ١٧٩٥ . توزيع الحساء على الفقراء بالقرب من عمود الملك زيجيسموند الثالث .



# سكان العالم: أرقام من الخيال

مازلنا الى البوم نواجه مشكلة تتمثل في أننا لا نعرف عدد سكان الكرة الأرضية إلا على وجه التقريب ، حيث تصل نسبة التقريب الى ١٠ ٪ . أما معلوماتنا عن عدد سكان العالم في الماضي، فهي معلومات يعتورها قصور شديد . وتتضح أبعاد هذه المشكلة إذا ذكرنا أن كل شيء يتصل بالحقائق الواقعة على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي ، وبالتغيرات في أعداد البشر ، يرتبط بالعدد سواء على المدى القصير أو المدى البعيد .

#### المدوالانحسار:

### نظام الموجات الصاعدة الهابطة

. كان عدد السكان تارة يزيد وتارة ينقص في الحقبة الممتدة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر: وكان كل شيء يتغبر نتيجة للزيادة والنقصان. فإذا زاد عدد البشر، زاد الإنتاج، وزادت المبادلات؛ وتقدمت الزراعة في الأرض البور والغابات والمستنفعات والأرض الجبلية الوعرة ؛ وحدث تقدم في الصناعات البدوية ؛ وكبرت القرى، أكثر من المدن نفسها في كثير من الأحيان ؛ وزادت أعداد البشر الذين يتنقلون من مكان إلى مكان؛ وزادت ردود الفعل الإيجابية حيال الضغط الناجم عن زيادة السكان ، ذلك الضغط الذي يمكن تشبيهه بإنذار وحض على مواجهة المشكلة . ومن المؤكد أن زيادة السكان كان يواكبها أيضا فيض من الحروب والصراعات والقرصنة والسلب والنهب وقطع الطرق؛ فتكبر الجيوش أو العصابات المسلحة؛ وتصنع المجتمعات على نحو يفوق المألوف مزيدا من الأغنياء الجدد و أصحاب الامتيازات؛ وتزدهر الدول ازدهارا يحمل البلاء كما بحمل الشفاء : ويسهل الوصول إلى حد الممكن أوإلى منتهى ما يستطيع الإنسان تحقيقه، سهولة تفوق المألوف في الأوقات العادية . هذه هي العلامات المألوفة التي تعقب زبادة السكان . إلا أننا لا ينبغي لنا أن تمتدح الزيادات السكانية امتداحا غير مشروط . فلقد كانت أحيانا مجلبة للخبر، وكانت في أحيان أخرى مجلبة للشر. فالشعب الذي تتزايد أعداده يرى علاقاته بالمكان الذي يشغله تتبدل وتتعدل تعدلا برتهن بالثروات المتاحة له ؛ وهو في هذا يسلك طريقا يعبر في أثنائه " نقطا حرجة " (١) ، تهز كل واحدة منها بنيته كلها هزا. والخلاصة أن اللعبة لم تكن في يوم من الأيام سهلة بسيطة ، ولم تسر في خط واحد واضع : ولكن الزيادة المفرطة والمتزايدة في أعداد البشر تنتهي ، في كثير من الأحيان ، أو لنقل إنها كانت فيما مضي تنتهي دائما بتجاوز ما أتيح للمجتمعات من إمكانات غذائية ؛ وهذه الحقيقة ، التي كانت عادية قبل القرن الثامن عشر ، لا تزال معروفة اليوم في بعض البلدان المتخلفة . هناك حد معين للحياة الأفضل يتأكد لنا أنه حد لا يجوز تجاوزه والنزول عن مستواه . فالزيادات السكانية عندما تشتد حدتها تؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة ، وإلى زيادة مؤثرة في أعداد الذبن بعانون من سو ، التغذية والبؤسا ، والمشردين من ديارهم . وتأتي الأوبئة والمجاعات المجاعات أولا ثم الأوبئة معها وفي أعقابها و فتقيم التوازن بين الأفواد المطلوب إطعامها ومواد التموين الصعبة ، بين الأبدي العاملة والعمل : هكذا يتم تصحيح الأوضاع على نحو فظيع بالغ الفظاعة ، وكان هذا التصحيح سمة واضحة عميزة للقرون في العهد القديم الذي انتهى بقيام الثورة الفرنسية .

واذا طلب البنا أن نقدم بعض البيانات المتصلة بتاريخ الغرب ، فإنني أشير الى انه حدث تزايد سكاني استمر فترة طويلة من عام ١١٥٠ إلى عام ١٣٥٠ ، وتزايد ثان من عام ١٤٥٠ إلى عام ١٦٥٠ ، وتزايد ثان من عام الده الله عام ١٦٥٠ ، وتزايد جديد منذ عام ١٧٥٠ استمر حتى اليوم بغير انتكاسات. ومعنى هذا أن لدينا ثلاث فترات كبيرة من الزيادة السكانية ، أو ما يمكن أن نسمية التوسع البيولوجي ، وهي فترات يمكننا أن نعقد بينها المقارنة ، أما الزيادتان الأوليان فحدثتا في قلب الحقبة التي ندرسها في كتابنا هذا ، وقد تبعهما انحساران سكانيان شبيهان بالجذر الذي يلي المد ، كان أولهما بالغ الفظاعة من عام ١٣٥٠ الى عام ١٤٥٠ ، وكان أقرب إلى الانخفاض منه الى النقصان أو الجذر). أما اليوم فان كل زيادة في عدد السكان في البلدان المتخلفة تؤدي إلى حالات من تدهور مستوى المعيشة ، ولم تعد ـ لحسن الحظ ـ تودي إلى ابادات بشرية فظيعة (على الأقل منذ عام ١٩٤٥ ).

وكل انحسار سكاني ، أو ما شبهناه بالجذر ، يحل طائفة من المشكلات ، ويقضي على مجموعة من الترترات، ويمنح الذبن يبقون على قبد الحباة مبزات ؛ إنه دواء قاس، ولكنه دواء على أية حال . فغي أعقاب وباء الطاعرن الأسود الذى فتك بالناس في منتصف القرن الخامس عشر، وبعد الأويئة الأخرى التي تبعته وزادت من آثاره الفتاكة، تركزت الأراضي في أيدي عدد قليل من البشر، كانوا هم الذبن بقوا على قيد الحباة ، انتقلت اليهم بطريق التوريث ، وكانت النتيجة أن الناس لم يزرعوا إلا الأراضي الجيدة التي كانت تتطلب جهدا أقل ، وتعطي عائدا أفضل ، فارتفع مستوى المعبشة ، وارتفعت الأجور " الحقيقية "التي كان من بقوا على قيد الحباة يحصلون عليها . وهكذا بدأ في منطقة لانجدوك Languedoc الفرنسية ، في عام ١٣٥٠ قرن استمر حتى عام ١٤٥٠ كان فيه الفلاح ، وأسرته المنضوية تحت جناحه انضوا ، القبيلة تحت جناح شبخها ، هو السبد في بلاد خلت من الناس أو كادت . وغزت الأشجار والحيوانات البرية المناطق الربقية الخاوية التي كانت تزدهر بالزراعة اليانعة فيمامضى (٢). ولكن البشر سرعان ما تكاثروا الخاوية التي كانت تزدهر بالزراعة اليانعة فيمامضى (٢). ولكن البشر سرعان ما تكاثروا

مرة أخرى ، واستعادوا ما كانت الحيوانات البرية والنباتات البرية قد انتزعته منهم، وأقبلوا على الحقول ينقونها من الحجر ، ويقتلعون جذور الشجر والشجيرات المجتثة ، وحققوا من التقدم ما أثقل كواهلهم ، وردهم إلى ما كانوا يعانونه من بؤس . ثم بدأت فترة منذ عام ١٥٦٠ أو ١٥٨٠ في فرنسا وفي أسبانيا وايطاليا أيضا ، وربما في أوروبا قاطبة ، زادت فيها أعداد البشر زيادة مفرطة (٣) فعاد التاريخ الرتيب يكرر ايقاعه القديم ، ويقلب ساعته الرملية كما يقولون ليدور الزمان دورته القديمة . وهكذا فإن الإنسان لا بعم بالسعادة إلا لفترات قصار، ولا يدرك ذلك الا بعد فوات الأوان .

واذا نحن نظرنا إلى خارج أوروبا وجدنا هذه التقلبات التي كانت تستمر أزمانا طويلة تحدث تقريبا في نفس أرقات حدوثها في أوروبا ، ويبدو أن الصين والهند شهدتا زيادة سكانية وانحسارا سكانيا بنفس إيقاع أوروبا ، كما لو كانت الانسانية كلها قد خضعت لقدر مهيمن على مستوى الكون ، لا يكون ليقية تاريخها بالقياس إليه الا ما بكون للحقيقة الثانوية من أهمية . لقد كان هذا هو الرأي الذي ذهب اليه ، وتمسك به عالم الاقتصاد والسكان إرنست ثاجيمان Ernst Wagemann . والحق ان التزامن عملى مستوى العالم واضح جلي في القرن الثامن عشر، وهو أكثر من محتمل في القرن السادس عشر ، ومن الممكن افتراض انه كان قائما في القرن الثالث عشر، وانه كان يمتد من فرنسا أيام جلس الملك القديس لويس على عرشها ، ويصل إلى الصين البعيدة أيام سيطرة المغول على مستوى آخر، وإلى المغول على مستوى آخر، وإلى تبسيطها أيضا. والرأي عند ثاجيمان أن النمو السكاني يرجع إلى أسباب تختلف كل الاختلاف عن تلك التي يمثلها التقدم الاقتصادي والتقني والطبي (٤).

وأيا كان الأمر فان هذه التقلبات السكانية ، التي حدثت في ربوع العالم المعروف متزامنة ، زاد هذا التزامن أو قل ، تعيننا على تصور وفهم أن الكتل البشرية كانت تقوم بينها عبر القرون علاقات عددية ثابتة نسبيا : علاقات عددية تبين أن هذه الكتلة البشرية كانت مساوية لتلك الكتلة البشرية أو كانت ضعف كتلة أخرى. فاذا عرف الإنسان الرقم الدال على كتلة ما ، استطاع أن يستنتج الأخرى ، وأن يتنقل من رقم الى رقم ، الى أن يتوصل إلى الرقم الكلي الدال على الكتلة البشرية كلها أو سكان العالم في مجموعهم ، مع الأخذ في الاعتبار ما ينضوي عليه هذا النوع من الحساب من أخطا ، وفائدة الوصول إلى هذا الرقم الاجمالي واضحة جلية : فمهما كان هذ الرقم من البعد عن الدقة . وهو يقينا بعيد عن الدقة . فانه يعيننا على تتبع النمو البيولوجي للانسانية في مجموعها من حيث هي كتلة بشرية واحدة ، وبحن نفكر عند حديثنا عن الكتلة masse في لفظة stock التي يستخدمها علماء الإحصاء.

# قليل من الأرقام

ليس هناكِ من يعرف مجموع سكان العالم في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن النامن عشر. ولم يكن في مقدور علماء الاحصاء أن يتفقوا على رقم انطلاقا من الأرقام المتباينة ، القليلة ، الهشة، التي يقدمها المؤرخون . وإذا كانت نقط الارتكاز موضع شك ، قريما اعتقدنا من الوهلة الأولى أنه من غير الممكن أن نبني عليها شيئا . ولكننا ترى أن الأمر جدير بأن نحاول ما وسعنا الجهد .

الأرقام المتاحة لنا قليلة وتُفتقر إلى اليقين: وهي أرقام عن أوروبا وحدها، ثم ظهرت دراسات جيدة قدمت أرقاما عن الصين، هذه الأرقام عبارة عن تعدادات وتقديرات تكاد تكون مقبولة، وإذا كانت هذه الأرقام تمثل أرضا لا تتسم بصلابة تصمد لكل اختبار، فليس هناك خطر حقيقى في المغامرة،والسير في دروبها.

ولكن ماذا نعمل لنحصل على أرقام عن بقية العالم ؟ لبس لدينا أرقام ، أو يكاد ألا يكون لدينا شي، عن الهند ، التي كانت بصفة عامة قليلة الاهتمام بتاريخها ، وكانت كذلك قليلة الاهتمام بالأرقام التي كان عكن أن تلقى الضوء على هذا التاريخ . لبس لدينا شيء من أرقام عن آسيا اذا استثنينا الصين واستبعدنا البابان. ليس لدينا بيانات عن الجزر المحبطية التي لم تمر بها الرحلات الأوروبية إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشر وكان مرورا عابرا: فقد مر تاسمان Tasman بنبوزيلنده في مايو من عام ١٦٤٢؛ ويجزيرة تاسمانيا . التي سماها باسمه . في ديسمبر من العام نفسه ؛ ومركوك Cook باستراليا بعد قرن من الزمان فسى عسام ١٧٦٩ ثسم فسى عسام ١٧٨٣؛ ومر بوجنڤيل Bougainville بجزيرة تاهيتي ، جزيرة الأحلام ، في ابريل من عام ١٧٦٨ درن أن يكتشفها . وهنا نتساءل ، هل هناك حاجة للشك في وجود هذه التجمعات البشرية المبعثرة ؟ وعلما ، الإحصاء يسجلون على لوحاتهم ملبونين من البشر في كل الجزر المحيطية ، لا أكثر ، بغض النظر عن الفترة الزمنية المقصودة . كذلك بالنسبة لأفريقيا السوداء إلى الجنوب من الصحراء ليس لدينا أرقام مؤكدة ، باستثناء بعض الأرقام المتباينة عن تجارة العبيد السوأة ابتداء من القرن السادس عشر ، وهي أرقام حتى إذا كانت سليمة ، فلن نستطيع أن نستنتج منها كل ما ينبغي استنتاجه ، وأخبرا لبس لدينا أرقام بقينبة عن أمربكا ، أو لدينا رقمان حسبا بطريقتين متناقضتين .

ليس هناك من سبيل لمعرفة أعداد السكان في رأي أنجيل روزينبلات Angel البياع المنهج النكوصي: أي الانطلاق من الأرقام الحالية والرجوع منها حسابيا إلى الوراء. ويصل بنا هذا المنهج بالنسبة لأمريكا في مجموعها غداة غزوها إلى رقم شديد الانخفاض هو: ١٠ الى ١٥ مليون نسمة ، وبنخفض هذا الرقم الهزيل نفسه



طاعرن قلسطين ، يريشة نيقولا بوسان Nicolas Poussin من كبار رسامي القرن السادس عشر . كانت الأويئة والمجاعات محدث حتى وقت قريب خسائر فادحة وكانت تتسبب في تعطيل النمو السكاني واصابته بتكسات ومحويل المد السكاني الى انحسار.

حتى يصل الى ٨ ملايين في القرن السابع عشر ، ولن يبدأ عدد السكان في التزايد مرة أخرى ، وببطء، إلا مع إشراقة القرن الشامن عشر . الا أن جماعة من علما ، التاريخ الأمريكيين (٦) من جامعة باركلي (Barkley هم بورا Borah وسيميسون ٢)

وكوك Cook) . يسمونهم على سببل الاختصار "مدرسة باركلي". قاموا بسلسلة من العمليات الحسابية وما يسمي بالتوليد في الرباضيات انطلاقا من أرقام جزئية من ذلك العصر عرفت عن بعض مناطق المكسيك غداة الغزو الأوروبي . وجاءت نتائج هذه العمليات الحسابية والرياضية بالغة الضخامة : ١١ ملبون نسمة في عام ١٥١٩ (وهو التقدير الذي اقترحه هؤلاء المؤرخون في عام ١٩٤٨) ثم أضافوا يعض الاضافات فيما بعد إلى الملف، وتناولوا بعض أرقامه القديمة بالتنقيح، فوصل تقديرهم في عام ١٩٦٠ والى رقم خرافي هو ٢٥ ملبون نسمة للمكسبك وحدها وتشير تقديراتهم إلى أن عدد السكان أخذ في التناقص المستمر فكان ١٠٥٨٠ في عام ١٥٣٠ ؛ و ١٥٠٠٠٠ في عام ١٥٥٠ ؛ و ١٥٠٠٠٠ في عام ١٥٥٠ ؛ و ١٥٠٠٠٠ في عام ١٥٥٠ ؛ و ١٥٠٠٠٠٠ في عام ١٥٥٠ ؛

هذه الأرقام الخرافية تحملنا على استنتاج أن عدد السكان الكلى لأمربكا في عام ١٥٠٠ كان بين ٨٠ و١٠٠ مليون نسمة . وهذا رقم ليس من الممكن أن يصدقه الإنسان وهو مغمض العبنين ، على الرغم من شهادة طائفة من علما، الآثار ومن كاتبي أخبار الغزو، ومن بينهم الأب بارتولومي دي لاس كازاس P. Bartholomé de Las Casas . أما الشيء اليقيني الذي لا يداخله الشك فهو أن أمريكا أصيبت بانهيار بيولوجي هائل، أى بانهيار هائل في عدد السكان، ربما لم يصل إلى حد الهبوط من ١٠ إلى ١، ولكنه كان بكل تأكيد انهيارا هائلا ، لا يقاس ولا يقارن بما أحدثه الطاعون الأسود وما صاحبه من كوارث في أوروبا في القرن الرابع عشر المنكود. وتقع مسئولية هذا الانهيار السكاني البليغ على فظائع الحرب التي لم تعرف الرحمة ، وعلى تحميل المستعمرين اهل البلاد بأعمال فوق طاقة البشر ، هلكوا تحت وطأتها الرهبية . ونحن نرى الهنود الحمر في أواخر القرن الخامس عشر في حالة سكانية هشة ، لا يجدون السبيل إلى النمو السكاني، لأسباب منها بصفة خاصة أنهم لم يكونوا يعرفون لبنا حيوانيا بديلا يستخدمونه بدلا من لبن الأم . فكانت الأم تضطر إلى ارضاع طفلها حتى ثلاث وأربع سنوات ، مما كان يؤدى إلى وقف خصوبتها الأنثوية وقدرتها على الحمل والإنجاب في أثناء فترة الرضاعة الطويلة هذه، وكان يؤدي بالتالي إلى ضعف كل فرصة تعويض سكاني فعال (٧). ثم هذه هي الكتلة البشرية من الهنود الحمر، التي كانت أصلا غير مستقرة من ناحية التوازن السكاني، تفاجأ بسلسلة من الهجمات الميكروبية الرهيبة، شبيهة بالهجمات الفتاكة المروعة التي نجمت عن وجود البيض في منطقة المحيط الهادي ، في القرن الثامن عشر، وفي القرن التاسع عشر أيضا وبصفة خاصة .

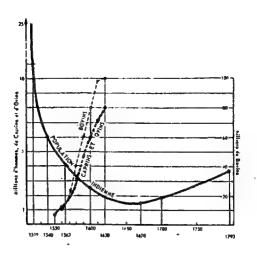

أ. في المكسيك : الانسان يترك مكانه لقطعان المأشية .
 ( نقلا عن ب . شوتر

P. Chaunu, L'Amerique latine in : Histoire univeselle, 3, Encyclopédie de la Pléiade .

كانت الأمراض . وتعني الفيروسات والبكتريات والطفيليات المستوردة من أوروبا أو أوريقيا . أكثر سرعة في الانتشار من الحيوانات والنياتات التي جاحت من الساحل المقابل للمحيط الأطلسي والبشر الذين قدموا من هناك أيضا . ولم يكن الهنود الحمر قد تكيفوا الا مع مسببات الأمراض الخاصة بهم، فلم يستطيعوا مجابهة الأخطار الجديدة ، ووقفوا بغير سلاح في مواجهتها . فما لمس الأوروبيون أرض العالم الجديد حتى بدأ الجدري ينتشر في سان دومينجو منذ عام ١٤٩٣ ثم منذ عام ١٥١٩ في المكسيك المحاصرة حتى قبل أن يدخلها كورتيس Cortés ، وفي بيرو حول عام ١٥٥٠ ، حيث سبق الجدري الجنود الأسبان في غزو هذه المنطقة . ثم وصل الجدري إلى البرازيل في عام ١٥٦٠ ، وإلى كندا في عام ١٥٦٠ ، وإلى السكان الأصليون في أمريكا ققد تعرضوا لخسائر فادحة . كذلك فعلت الحصبة ، والانفلونزا ، والديزنتاريا ، والجذام ، والطاعون (وصلت أول جرذان الى أمريكا بين عام والانفلونزا ، والديزنتاريا ، والجذام ، والطاعون (وصلت أول جرذان الى أمريكا بين عام والانفلونزا ، والأمراض التناسلية (وتلك مسألة كبيرة سنعود الى الحديث



صورة مثالية لغزر أمريكا : أهالي فلوريدا يستقبلون في عام ١٥٦٤ الكتشف الفرنسي دي لوندونيير R. de Londonnière. رسم يالحفر للرسام تيودور دي بري Théodore de Bry عن لوحة بريشة لوموان دي مورج J. Lemoyne de Morgues .

عنها) والتيفود، وداء الفيل، هذه الأمراض التي حملها الى هناك البيض أو السود، اكتسبت هناك كلها عنفا جديدا. وقد يكون هناك بين الباحثين شي، من التردد والحرة حول تحديد كنه بعض الأمراض، ولكن ليس بينهم من يشك أدنى شك في عنف الغزو المبكروبي الذي تعرض له الأهالي في أمريكا: فقد انهار عدد السكان الأمريكيين تحت وطأة الأوبئة الرهبية الضخمة، وهي الجدري في عام ١٥٢١ و" طاعون غير محدد الصفات (لعله تيفوس أو انفلونزا) ظهر في عام ١٥٤١ ثم ظهر مرة ثانية ورهبية من عام ١٥٧١ الى عام ١٥٧٧، ويقال إنه أهلك نحو مليونين (٩) وتسببت الأوبئة في إبادة كل سكان بعض جزر الأنتيل وليس من السهل على الباحث المدقق أن بتخلى عن النظر سكان بعض جزر الأنتيل وليس من السهل على الباحث المدقق أن بتخلى عن النظر

إلى الحمى الصفرا، كمرض متوطن في أمريكا الاستوائية، فمن المحتمل أن تكون من أصل أفريقي . أيا كان الأمر فإن الحمى الصفرا، ظهرت متأخرة في كوبا حول عام ١٦٤٨، وفي البرازبل في عام ١٦٨٥؛ وانتشرت من هناك في المنطقة الاستوانية من العالم المبيكا المجديد : وانتشرت في القرن التاسع عشر من بوبنوس أيريس حتى ساحل أمريكا التسالية بل وصلت إلى مواني أوروبا المطلة على البحر المتوسط (١٠). وليس من الممكن أن يتحدث الإنسان عن ربو دي چانيرو في القرن التاسع عشر دون أن يذكر هذه الحملة الفتاكة التي زحفت بها الحمى الصفرا، على المدينة . ويصح أن نضيف معلومة جزئية : وهي أن الأوبئة الهائلة كانت حتى ذلك الحين تفتك فتكا ذريعا بالسكان الأسلين، أما في هذه المرة فقد كان البيض ، الوافدون الجدد ، هم الضحايا المفضلون لمرض ضحية وبائية. وحدث في مينا، پررتو بيلو حول عام ١٧٨٠ أن وقعت أطقم السفن المخذ صفة وبائية. وحدث في مينا، پروتو بيلو حول عام ١٧٨٠ أن وقعت أطقم السفن الجديد من الأوبئة الفظيعة ، وسنرى أن هذه الأوبئة ستعود الى الظهور عندما بضع الانسان الأوروبي قدميه على جزر المحبط الهادي ، وهي عالم مختلف من الناحية البيولوجية ، عالم بتسم بأنه كان منعزلا، فهذه هي الملاريا مثلا تصل متأخرة إلى النوسيا وإلى الجزر المحبط، وتنقض على باتافيا فتفك بأهلها في عام ١٧٣٢).

وهكذا فسن الممكن النونيق بين حسابات أنجل روزنبلات وحسابات مزرخي باركلي، بين حذر الأول ورومانتيكية الأخرين: من الممكن أن تكون الأرقام التي بذكرها كل طرف من الطرفين حقيقية أو معفولة ، اذا ما انطلقنا في الحساب من فترة ما قبل الغزو . ولنغض النظر عن آراء فويتنسكي Woylinski وإمبري المنزو . ولنغض النظر عن آراء فويتنسكي Embree وكان إمبري في وقت مضى يؤكد " أنه لم يكن هناك في يوم من الأيام أكثر من ١٠ مليون نسمة في المنطقة بين ألاسكا وكاب هورن في أي عصر من العصور السابقة على كريستوف كولومبوس " (١٣)).

وهذا رأي من حقنااليوم أن نشك فيه .

#### كيف تحسب؟

يبين مثال أمريكا كيف نستطيع باتباع مناهج بسيطة ( بل بسيطة بساطة مفرطة ) أن ننطلق من بعض الأرقاء الصلبة " نسبيا " لنستشف ونتخيل الأرقام الأخرى. وإن كانت عدد الدروب الضعيفة التي نسلكها في هذه الحسابات تسبب بحق القلق للمؤرخ الذي اعتاد ألا يرضى إلا بما بقوم عليه «البرهان» بوثيقة لا يرقى اليها الشك ، على عكس عالم الإحصاء الذي لا يعرف هذا القلق والخوف والريبة . فهذا هو بول لادام Paul A عالم الإحصاء والاجتماع يكتب بكلمات يخالطها المزاح: " من الممكن أن بلومنا

الناس لأننا لا نشغل أنفسنا بالأرقام الصغيرة ولا نعمل في محل بقالة ببيع بالقطاعي؛ ونرد عليهم قائلين إننا لا نعلق أهمية على التفصيلات: ولا نهتم الا بالخطوط العريضة "(١٤). الخطوط العريضة، الحد الأقصى، الحد الأدنى المحتمل، النهاية الكبرى أو الصغرى.

في وسط هذا الجدل الذي بتُهم كل طرف فيه بأنه على باطل، ويؤكد كل طرف أنه على حق ، هيا بنا نقف الى جانب أولئك الذين يؤمنون بالحساب ، والذين هم في مسعاهم هذا يفترضون دائما أن هناك بين شعوب الأرض المختلفة علاقات نسب وتناسب تتسم إما بالثيات أو بأنها لا تتغير الا ببط ، شديد . كان هذا هو الرأي الذي ذهب اليه موريس هاليقاكس Maurice Halbwachs (١٥) . ويعنى هذا بعبارة أخرى أن مجموع سكان الأرض تنتظمهم " بنيات " لا تتغير في أكثرالأحيان إلا قليلا : وأن العلاقات أوالتناسبات العددية بين المجموعات البشرية ثابتة على نحو عام . ومدرسة باركلي تستنتج ، بنا ، على هذا ، رقماً كلياً للسكان على مستوى أمريكا كلها انطلاقا من رقم جزئي هر رقم السكان في المكسيك . واتباعا للمنهاج نفسه قام كارل لامپريشت Karl Lamprecht ، ومن بعده كارل يوليوس بيلوخ Karl Julius Beloch باستنتاج عدد سكان ألمانيا القديمة كلها انطلاقا من رقم تقريبي معروف عن سكان مدينة ترير Trier الألمانية (اسمها بالفرنسية Trèves ) يرجع إلى عام ٨٠٠ تقريبا (١٦). ولكن المشكلة تبقى دانما هي هي : الاعتماد على تناسبات محتملة ، والانطلاق من أرقام معروفة للوصول إلى أرقام على مستوى أعلى ، معقولة ، يمكنها أن ترسم خطوطا عريضة . وهذه الخطوط العريضة ليست بغير قيمة ، بشرط أن نتعامل بها على أساس أنها خطوط عريضة لا أكثر ولا أقل. والأفضل بطبيعة الحال أن تكون لدينا أرفام حقيقية ، ولكننا لا نحتكم عليها.

# الصين تساوي أوروبا

أحاطت الشكوك. فيما يتعلق بأوروبا . بمناهج وحسابات وأرقام كارل بولبوس بيلوخ Paul بيلون ، وباول مومبرت العظيم لعلم السكان التاريخي ، وباول مومبرت المسلام Marcel وروسل J. C. Russel والطبعة الأخيرة من كتاب مارسل راينهارت J. C. Russel والطبعة الأخيرة من كتاب مارسل راينهارت Reinhardt (۱۷). فالأرقام التي يوردونها قد تتفق فيما بينها ، لأن كل واحد يستعبر أرقامه بأمانة من الآخر. أما أنا فقد اخترت ، أو على الأصح " تخيلت " ، الحدرد العليا ، حتى يكون لي أن أمد أوروبا في كل مرة حتى أصل بها إلى الأورال ، مُدخلاً فيها هكذا " أوروبا الشرقية البربرية " . أما الأرقام التي يقترحها الباحثون لشبه جزيرة البلقان ، ويولندة ، وموسكوفيا ، والبلاد الاسكندنافية ، فأرقام شديدة الجرأة ، لا تكاد تبدو أكثر معقولية من الأرقام التي يقترحها علما ، الإحصاء للجزر المحيطية أو أفريقيا .

ولقد رأيت مد حدود أوروبا إلى الأورال ضروربا : لأنه بعطي أوروبا ـ التي اخترناها كوحدة للقياس ـ نفس الأبعاد المكانية بغض النظر عن العصر الذي نتناوله : ثم ان هذا المد الى الأورال يقيم توازنا أفضل بين أوروبا والصين في كفتي الميزان، فتتسع أوروبا التي نضعها في كفة ، لتقابل الصين التي نضعها في الكفة الأخرى ، اعتمادا على أرقام تبين التساوي أتبحت لنا منذ القرن التاسع عشر، فقد أصبحت لدينا منذ أهل نجم هذا القرن أرقام تتسم إما باليقين أو على الأقل بالمعقولية .

أما الأرقام الخاصة بالصين فهي أرقام حسبت على أساس تعدادات حكومية ، ولكن هذا الأساس لا يضفي عليها قيمة لا يرقى إليها الشك ، بل على العكس ، فهي أرقام مستقاة من قطاع الضرائب ، وهي لهذا السبب مشكوك في صحتها ، لأننا عندما نقول الضرائب نفكر في بيانات قائمة على الغش أو على الوهم أو عليهما معا. وهكذا فان بوشسر A. P. Usher) على حق عندما يحكم عليه بأنها في مجموعها أرقام أقل من الحقيقة بكثير ، ولهذا فهو يعمد إلى رفعها ، وتنضوي عمليات رفع الأرقام بهذه الصورة ، على ما يشير الشك وما يجعلنا لا تنظمئن تماما إليها. ولكن آخر مؤرخ(١٩) غامر بالنزول إلى هذا الميدان الملي، بالأرقام غير الوافية بالغرض ، سلك نفس السبيل ورفع الأرقام التي وجد أنها دون الحقيقة ... ثم اننا إذا وضعنا هذه الأرقام الأصلية غير المدلة بعضها بجانب البعض الآخر، ونظرنا إليها بعين المقارنة ، تبينًا أنها تؤدي بنا إلى استنتاجات مستحيلة استحالة صارخة ، وتوحى الينا بأن موجات الزبادة السكانية ومرجات الانحسار السكاني كانت هائلة خارقة عن المألوف ، حتى بالنسبة إلى الكتلة البشرية الصنبة نفسها . ورعا كانت هذه الأرقام عا تضمنته من مبالغبة تعبر في كثير من الأحيان عن " النظام والسلطة في الامبراطورية لا عن مجرد عدد السكان . " فالرقم الدال على العدد الكلى لسكان الصين في عام ١٩٧٠ بقل عن رقم العام السابق بمقدار سبعة ملايين نسمة ، ويرجع السبب في ذلك الى تمرد واسع قام به الإقطاعيون ، هو تمرد فو م سان . كري Wou San-Kouei ، ولا يشير رقم السبعة ملايين الناقصين إلى أنهم ماتوا ولكنه يشير الى أنهم شقوا عصا الطاعة على السلطة المركزية . وإذا حدث أن خضعوا مرة أخرى للسلطة المركزية ، فسيدخلون في التعداد ، وسيقفز العدد الكلى للسكان قفزات هائلة بالملايين إلى أعلى ، بقدر عودة المتمردين إلى حظيرة السلطة ، وهي قفزات لا تتفق بطبيعة الحال مع الزيادة السكانية الطبيعية حتى إذا حققت أقصى أبعادها.

أضف إلى ذلك أن هذه التعدادات التي بين أيدينا لا تقوم دائما على نفس الأساس، فلم يكونوا في الصين قبل عام ١٧٣٥ يعدون سوى من بشملهم الالتزام بالضرائب ، وكانوا يسمونهم چين تينج jin-ting، وهم الرجال من سن ١٦ الى ٢٠ سنة ؛ فاذا أردنا أن نستخرج الرقم الكلي للسكان كان علينا أن نضاعف العدد الذي بين أيدينا ، وأن نقبل

بأن نسبة العدد الذي شمله التعداد إلى المجموع الكلي هي ٢٨ ٪. أما في عام ١٧٤١ وما بعده فقد كان القائمون بالتعداد يحصرون العدد الفعلي للسكان وكان الرقم الذ أثبتوه هو : ١٤٣٣ مليون نسمة . أما الحساب القائم على عدد " الحين تبنج " أو الملتزمين بالضرائب فكان بصل بعدد السكان إلى ٩٧ مليون في عام ١٧٣٤ . ومن الممكن ترقيع هذه الأرقام لأن طريقة الحساب كانت كما عرفنا تسمح بالمناورة . ولكن من الذي سيرضي بهذا الحساب ؟ (٢٠) ومع ذلك فإن هذه الأرقام إذا أخذناها على المدى الطويل، وجدنا أنها تحتفظ بقيمتها ، والمتخصصون متفقون على ذلك ، وأقدم الأرقام ، أرقام الصين أيام آل مينج (١٣٦٨ - ١٦٤٤) ، ليست هي أشد الأرقام مدعاة للحذر، بل على العكس.

هذه هي باختصار المادة التي علينا أن نشتغل بها. فإذا نقلنا هذه الأرفام إلى لوحة الرسم البياني، تبينا أن التساوي من حيث عدد السكان لا يقوم إلا على نحو تقريبي بين أوروبا التي نمدها حتى الأورال والصين التي بحصرها في اطارالأراضي الأساسية لأقاليمها. وجدير بالذكر أن الميزان يميل البوم على نحو متزايد لصالح الصين نتيجة لارتفاع معدلات المواليد، ولكن التساوي العمومي بين أوروبا والصين ، سوا ، كان تساويا تقريبيا أم لا، يوشك أن بكون بنية من البنيات البالغة الوضوح في تاريخ الدنيا ، في القرون الخمسة أو الستة الأخيرة ، ويمكننا أن ننطلق منها لنحسب على وجه التقريب عدد سكان العالم .

# العدد الاجمالي لسكان العالم

منذ أن أتيحت لنا احصائيات مقبولة مع بداية القرن التاسع عشر (برجع تاريخ أول تعداد حقيقي إلى عام ١٨٠١ وكان قاصرا على انجلترة) ، كانت كل من الصين وأوروبا قتل على نحو عام ربع البشرية كلها . ومن الواضح أنه ليس من الممكن أن نؤكد سلفا أن هذا التناسب كان قائما على هذا النحو نفسه في الماضي . كانت أوروبا والصين، بين الأمس واليوم ، قتلان أكبر مركزين يتجمع فيها السكان في العالم. وإذا كانت أوروبا والصين قد جريا بخطوات أسرع من المناطق الأخرى في العالم، فريما كان من المناسب أن نحتاط ، فلا نأخذ نسبة ١ إلى ٤ نسبة لعدد سكان أوروبا أو الصين إلى العالم ، بل نأخذ بنسبة ١ إلى ه ، وليس هذا الاحتياط إلا شاهدا على عدم اطمئناننا إلى الأرقام المتاحة .

سنرسم إذن انطلاقا من المعامل ٤ أو المعامل ٥ المنحنيين الممثلين للصين ولأوروبا ، فنحصل هكذا على أربعة منحنيات محتملة تمثل سكان العالم محسوبين على أساس أنهم ٤ أو ٥ أضعاف الصين أو أوروبا ، وسنرى في الرسم البياني الإجمالي منحنى مركبا يحدد ـ بنا ، على الأرقام العلبا والأرقام الدنيا ـ منطقة عريضة من الاحتمالات (والأخطاء) ، يمكننا أن نتخيل في داخلها أو بجوارها الخط الذي يعبر عن تطور إجمالي عدد السكان في العالم من القرن الرابع عشرإلى القرن الثامن عشر .

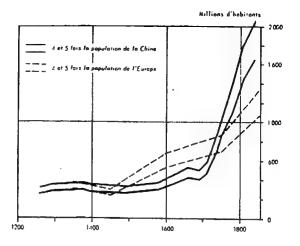

٢ . عدد سكان العالم من القرن الثالث عشر الى القرن العشرين.

ويمكن إن نقول بصفة عامة أن سكان العالم من عام ١٣٠٠ الى عام ١٨٠٠، بناء على هذا الحساب، خضعوا على المدى الطويل لاتجاه الزيادة السكانية ، ولا تأخذ هنا في اعتبارنا بطبيعة الحال موجات الانحسار السكاني العنيفة والمؤقتة التي تحدثنا عنها من قبل. وإذا اخترنا لنقطة الابتداء، وهي الفترة من عام ١٣٠٠ الي عام ١٣٥٠ ، أكثر التقديرات انخفاضا وهو ٢٥٠ مليون نسمة ، واخترنا لنقطة الإنتها، ولبكن عام ١٧٨٠ أكثر التقديرات ارتفاعا وهو ١٣٨٠ مليون نسمة ، فمعنى ذلك أن سكان العالم زادوا بنسبة ٤٠٠ ٪ . وليس هناك انسان مضطر إلى تصديق هذه الأرقام . واذا نحن اخترنا لنقطة الابتداء أكثرالتقديرات ارتفاعا وهو ٣٥٠ مليون نسمة ، واخترنا لنقطة الانتهاء أكسش التقديرات انخمفاض وهو ٨٣٦ مليون نسمة، وهو تقديس وبلكوكس Y۱) Wilcox )، فإن اتجاه الزيادة يظل قائماً ولكن بنسبة ١٣٨ ٪. حدثت هذه الزيادة في فترة ٥٠٠ سنة ، بمعنى أن معدل الزيادة المنتظم ( والانتظام المقصود هو بطبيعة الحال انتظام افتراضي بحت ) يظل في حدود ٧٣ را / ، وهي زيادة لا تكاد حركتها تُلحظ إذا كانت سائرة على وتبرة واحدة وإيقاع ثابت. ولكن هذا لا يمنع أن تكون البشربة قد تضاعف عددها يقينا في هذه الحقبة الطويلة بقرونها الأربعة. هذه الحركة السكانية المتجهة نحو الزيادة لم تعرقلها العثرات الاقتصادية ولا الكوارث ولا الوفيات الجماعية. ولبس هناك شك في أن هذه هي الواقعة الأساسية الجوهرية في تاريخ الدنيا في الفترة من القرن الخامس عشر الى الثامن عشر ، ولا يقتصر أثرها على مستوى المعيشة فقط ، وإنما يتجاوزه إلى أن كل شي، كان عليه أن يتكيف مع ضغط البشرية التي زاد عددها في مجموعها.

وتلك معلومة لن تفاجي، مؤرخي الغرب قط: فهم يعرفون كل العلامات العديدة غير المباشرة ( احتلال الأراضي الجديدة ، الهجرات ، عمليات ضم مناطق الغابات والمروج إلى الرقعة المنزرعة ، عمليات استصلاح الأراضي ، عمليات التعمير الحضري ...) التي تدعم معطياتنا المترجمة إلى أرقام. أما الاستنتاجات والتفسيرات التي ذهبوا البها فستكون موضع جدل ، لأنهم بنوها على تصورهم لظاهرة التزايد السكاني قاصرة على أوروبا ، بينما الحقيقة الواقعة التي أبرزناها . وهي أهم حقيقة ضمها كتابنا هذا بين دفتيه وأكثر ما جا ، به من حقائق إثارة لأسباب الاضطراب والحيرة . تتمثل في أن الانسان انتصر على العقبات العديدة التي اعترضت تقدمه العددي في " كل المناطق التي كان يشغلها " . لم تكن الزيادة السكانية إذن قاصرة على أوروبا وحدها ، بل كانت شاملة للعالم كله ، وتلك حقيقة تجعل من الضروري مراجعة الكثير من التوجهات والشروح .

ولكن علينا أن نعود مرة أخرى الى بعض الحسابات قبل أن نتناول هذه الاستنتاجات بالحديث.

# أرقسام

### تثير الجدل

استعرنا من علما ، الاحصاء منهجهم ، إذ استخدمنا أفضل أرقام معروفة عن أوروبا والصين لنستخرج منها تقديرا لعدد سكان الكرة الأرضية . ولن يكون لعلماء الإحصاء أن يعترضوا بشيء على هذا السبيل الذي سلكناه ...أما هم ، فعندما تصدوا للمشكلة نفسها سلكوا سبيلا مختلفة كل الاختلاف ، إذ فتتوا العملية إلى أجزاء ، وحسبوا على التتابع سكان كل جزء من " أجزاء " العالم المختلفة. با له من التزام عجيب بطرق التفتيت والتقسيم التي يأخذ بها التلاميذ في المدارس! ولكن ماذا كانت النتائج التي وصلوا اليها؟

لنذكر مرة أخرى وأخبرة أنهم جعلوا للجزر المحيطية من السكان مليونين ، وهذا شيء قليل الأهمية في حد ذاته ، لأن هذا الوزن الهين يتبدد في هامش أخطاننا ؛ أما أفريقيا فجعلوا لها ، من أولها الى آخرها ١٠٠ مليون نسمة ، وهذا رقم جدير بأن نناقشه ، ونحن نلاحظ أنهم أضفوا على سكان أفريقيا وحدها سمة من الثبات المستمر، تلوح لنا بعيدة الاحتمال ، ثم إن تقدير عدد السكان الذي عمدوا اليه ستكون له انعكاساته على التقدير الإجمالي لسكان العالم كله . .

ولقد جمعنا في جدول ملخصا لتقديرات المتخصصين في هذا المجال . ونحن عندما نتفحصها نلاحظ أن كل حساباتهم تبدأ متأخرة . في عام ١٩٥٠ . وأنهم متفائلون بصفة منتظمة ، حتى في البحث الحديث الذي قامت به مكاتب الأمم المتحدة . والرأى عندي أن تقديراتهم مرتفعة ارتفاعا مفرطا ، أولا فيما يتعلق بأفريقيا ، ثم آسيا.

ومن الجرأة عكان أن برصد الانسان في عام ١٦٥٠ ، وهو يقدر أعداد السكان في العالم ، نفس الرقم ( ١٠٠ مليون ) لأوروبا الآخذة بحركة ديناميكة ، وأفريقيا التي كانت ساكنة متأخرة ( باستثناء الشريط المطل على البحر المتوسط ، مع التحفظ ) . كذلك لا بتغق مع العقل أن نرصد لأسيا في عام ١٦٥٠ ، سواء أدني أرقام هذه الجداول (٢٥٠) أو ٢٥٧ مليون ) أو الرقم الأعلى ، وهو ٣٣٠ مليون ، الذي تعجل كار سوندرز Carr . نتىلە Saunders

عدد سكان العالم مقدرا بالملايين ( 140 - 170 - )

|                                        | 130.                | ۱۷۵۰                    | ١٨              | ١٨٥.                     | /4                                        | 140.    |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------|
| الجزر المعبطة                          | ۲                   | ۲                       | ۲               | ۲                        | ۲                                         | ۲       |
| افريقيا                                | ١                   | ١                       | ١               | ١                        | ١                                         | ١       |
| أسيا                                   |                     |                         |                 | ** V£4                   | *A0Y **** *** *** *** *** *** *** *** *** | *1777   |
| أمريكا                                 | **\r                | ۱۱*<br>٤ر۲**            | ۲ر۲۲            | 0 <b>9</b><br>0 <b>5</b> | 111                                       | * ٣٣٨   |
| أوروبا (بما<br>فيهاروسيا<br>الأوروبية) | *\.\<br>**\<br>***\ | *\££<br>**\£.<br>***\£. | **\AY<br>***\AY |                          |                                           | * 0 4 £ |
| ١)<br>٢) الجموع<br>٣)                  | £Y.<br>0£0<br>£70   | ۱۹۰<br>غر۲۳۷<br>غر۱۲۰   | ۲۱۵٫۳<br>۲ره۸۳  | 1.41                     | 100.<br>17.A<br>108.                      | 7617    |

المصادر : عاملات : Bulletin des Nations Unies, décembre 1951 عن المصادر : Bulletin des Nations Unies, décembre 1951 عن المصادر : المصادر : Bulletin des Nations Unies, décembre 1951 عن المصادر : ا

Carr Saunders- " Kuczynski- \*\*\*

الأرقام التي يغير تجوم وردت في المصادر الثلاثة جسيعا . الأرقام التي ذكرها سوندرز خاصة بأقريفيا قريناها إلى ١٩٠٠

وليس من شك في أن السكان في أفريقيا كانوا في منتصف القرن السابع عشر الذي يبدأ به الجدول يتسمون بالحيوية الشديدة ، فقد تحملوا منذ منتصف القرن السادس عشر النزيف البشري المتزايد نتيجة تجارة العبيد الزنوج المتجهة إلى أمريكا ، والذي أضيف إلى النزيف القديم المتجه إلى بلدان العالم الإسلامي ، والذي استمر حتى القرن العشرين . وهناك وما يمكن أن يكون ذلك إلا دليلا على ما يمكن أن نسميه الصحة البيولوجية . وهناك دليل آخر على هذه الصحة البيولوجية يتمثل في مقاومة هؤلا ، السكان للتغلغل الأوروبي : ففي القرن السادس عشر لم تنفتح القارة السودا ، أمام البرتغالبين ، على الرغم من المحاولات التي قاموا بها ، كما انفتحت أمامهم البرازيل ، لأن السكان الأفارقة قاوموا ببسالة . كذلك لدينا دلائل تشير إلى وجود حياة ريفية كثيفة إلى حد ما ، لها قراها الجميلة المتسقة المنسجمة الثي سيمتد إليها المد الأوروبي في القرن التاسع عشر فيفسد عليها أمرها (٢٢).

ولكن الأوروبيين لم يصروا آنذاك على الاستمرار في التقدم للاستبلا، على بلدان أفريقيا السوداء ، لأنهم أصيبوا منذ أن نزلوا على الساحل بما سمى بالأمراض " الخبيئة " وهي: أنواع من الحمى المتقطعة والدائمة ، و" الديزنتاريا والسل والاستسقاء "، ولا ينبغى أن ننسى أنواع الطفيليات المختلفة ، وكلها أمراض كلفت الأوروبيين ثمنا باهظا (٢٣) . كانت هذه الأمراض ، هي والقبائل الباسلة ، المتمرسة على الفتال، عائقا في وجه الأوروبيين. كذلك كانت الأنهار بمياهها السريعة الجارفة تقطع الطربق: فمن هذا الذي يمكن أن يجازف بالملاحة ضد تيار نهر الكونغو بمياهه العارمة ؟ بضاف إلى هذا أن مغامرة الأوروبيين في أمريكا وفي تجارة الشرق الأقصى اجتذبت كل طاقات أوروبا التي كانت اهتماماتها متجهة إلى اتجاهات مختلفة . وكانت القارة السوداء تقدم من تلقاء نفسها، وبسعر طيب ، بودرة الذهب ، وسن الفيل ، والرجال . فمن الذي يطالبها بالمزيد ؟ أما فيما يتعلق بتجارة العبيد الزنوج فهي لم تبلغ هذه الأرقام البشرية الضخمة التي يحلو للناس تصديقها. كانت الأعداد محدودة حتى في اتجاه أمريكا ، على الأقل قباسا على طاقة النقل. ويمكننا ، على سبيل المقارنة، أن نذكر أن حركة الهجرة الايرلندية الى أمريكا من عام ١٧٦٩ الى عام ١٧٧٤ لم قشل أكثر من ٤٤٠٠٠ نقلة بحرية ، أي أقل من ٨٠٠٠ نقلة بحرية سنويا (٢٤). كذلك كان عدد الأسبان الذين رحلوا في القرن السادس عشر من اشبيلية الى أمريكا في المتوسط ما بين ألف وألفين سنوبا (٢٥). حتى إذا قبلنا تقدير عدد العبيد برقم لا يمكن تبريره عقلا، وهو ٥٠٠٠٠ من الزنوج سنويا (وهو رقم لم يمكن بلوغه إلا في القرن التاسع عشر وفي السنوات الأخيرة للنخاسة ) فإن ذلك الرقم لا عكن أن يتناسب ، على أقصى حد، إلا مع عدد سكان كلى قدره ٢٥ مليون نسمة . وخلاصة القول إن تقدير عدد سكان أفريقيا بمائة مليون تقدير لا يعتمد على أي معطيات يقينية . وهو تقدير يتلقف على الأرجع التقدير الإجمالى الأول ، الجزافي ، الذي أورده في عام ١٦٩٦ جريجوري كينج Gregory King (٩٥ مليون ) . واكتفى الناس بعد ذلك بتكرار الرقم القديم . ولكن أين وجد جريجوري كينج نفسه هذا الرقم ؟

لدبنا بعض التقديرات: مثلا تقدير روسل C. Russel ل (٢٦) الذي حسب عدد سكان شمال أفريقيا في القرن السادس عشر ، فوجدهم ثلاثة ملايين ونصف ( وأنا نفسي قدرت سكان شمال أفريقيا بمليونين ولكنني لم أعتمد على مبررات رصينة ) . أما فيما يختص بمصر في القرن السادس عشر فلازلنا نفتقر إلى البيانات . هل يحق لنا أن نفترض أن عدد سكانها كان يمثله رقم ٢ إلى ٣ مليون اعتمادا على أن أول التقديرات الرصينة التي ترجع الى عام ١٧٩٨ وتنسب الى مصر ٢٤٠٠٠٠ من السكان ، وعلى أن التناسبات الحالية تساوي في السكان بين مصر وشمال أفريقيا ؟ وسكان مصر يمثلون اليوم عشر سكان أفريقيا، وكذلك سكان شمال أفريقيا اليوم عشر سكان أفريقيا بين ٢٤ و ٣٥ مليون التناسب بالنسبة للقرن البيادس عشر فسيكون سكان أفريقيا بين ٢٤ و ٣٥ مليون نسمة، إذا ما أخذنا بواحد من الأرقام الثلاثة التي أشرنا البها من قبل ، وآخرها هو تقدير عدد سكان مصر في نهاية القرن الثامن عشر ، والتقديران الآخران ينصبان على القرن السادس عشر . وهكذا نرى أن رقم الد ١٠٠ مليون بعيد جدا عن هذه التقديرات التقريبية . وليس لدينا بطبيعة الحال ركيزة نستعين بها لبلوغ مزيد من الوضوح. وسنظل مترددين ، لا ننتهي إلى تحديد رقم ، ولكننا سنظل رافضين رفضا قطعيا لرقم الد ١٠٠٠ مترددين ، لا ننتهي إلى تحديد رقم ، ولكننا سنظل رافضين رفضا قطعيا لرقم الد ١٠٠٠ مترددين ، لا ننتهي إلى تحديد رقم ، ولكننا سنظل رافضين رفضا قطعيا لرقم العرب

كذلك الأرقام المقترحة بالنسبة لآسيا أرقام مبالغ فيها، ولكن الجدل فيها لايتسم بنفس الحدة . والرأي عند كار سوندرز (۲۷) أن ويلكوكس أخطأ في تقدير عدد سكان الصين حول ١٦٥٠، قبل أن يستولي المنشوريون على بكين بست سنوات، بسبعين مليون نسمة؛ ثم هو ينتقل بجرأة من هذا الرقم إلى الضعف (١٥٠ مليون). في هذا الفترة الرهيبة من التاريخ الصيني يمكن الجدل في كل شيء، والشك في كل شيء ( والسؤال المطروح هنا هو هل يمكن أن يكون المطالبون بالضرائب، الجين تبنع، بالنسبة إلينا مجرد علامات ضوئية نستعين بها على تحديد الطرق، مجرد وحدات ضرائبية ؟). ويلكوكس مثلا اعتمد على تونج هوا لوه Toung Hwa Louh (ترجمة شينج هين شين). ولنا أن نفترض أن هذا الرقم منخفض؛ وعلينا ، على أية حال ، أن نأخذ في اعتبارنا عمليات القتل وسفك الدماء الرهيبة التي صاحبت الغزو المنشوري . واستنتج يوشر ۲۸۱۸ P. Usher) تقديرا لعدد سكان الصين في عام ۱۵۷۵ هو ۷۵ مليون ، وفي عام ۱۹۲۱ رقم ۱۰۱؛ وفي عام سكان الصين قي حام ۱۵۷۵ هو ۲۵ مليون ، وقد عدله أحد المؤلفين إلى ۸۸ مليون وعدله مؤلف آخر إلى ۱۲۰ مليون، وهذه أرقام عن سنة ۱۳۸۰ عندما كان النظام المنشوري قد

فرض نفسه ؛ أما في عام ١٦٣٩ فيحدثنا أحد الرحالة أن سكان الصين كانوا حوالي ٦٠ مليون نسمة ، وكان تقديره هذا قائما على أساس معامل قدره ١٠ أشخاص لكل "نار" أي لكل فرن أو ببت ، على اعتبار أن الفرن هو صلب حياة الببت ، وهو معامل مرتفع حتى بالنسبة إلى الصين ،

ولن يحدث قبل عام ١٩٨٠، أو على الأحرى قبل احتلال فورموزا مرة أخرى وفي عام ١٩٨٨، أن يبدأ تزايد السكان المذهل في الصين ، شبيها بالموجة العارمة الطويلة المدى . كانت الصين في مأمن ، تحتمي وراء حركة التوسع القارية في آسيا التي وصل بها الصينيون إلى سبببريا والى منغوليا وتركستان والتبت . وكانت الصين ، في نطاق حدودها ، تنهض بعملية تعمير هائلة ، فقد استغلت كل الأراضي المنخفضة . وكل التلال القابلة للري ، ثم المناطق الجبلية التي انتشر فيها الرواد ، يحرقون الغابات ، ويحولون أرضها إلى حقول . وكان البرتغاليون قد أدخلوا هناك محاصيل جديدة ، منذ القرن السادس عشر ، فبدأت تشهد في هذ الوقت انتشارا واضحا ، مثل الفول السوداني والبطاطا ، وبصفة خاصة الذرة ، إلى أن جاءت البطاطس من أوروبا بعد حين ، وإن لم تصبح ذات أهمية إلا في القرن التاسع عشر. واستمرت حركة التعمير دون عقبات ضخمة حتى عام ١٧٤٠ تقريبا ، عندئذ أخذت شريحة الأرض المقدرة لكل فرد تصغر تدريجبا ، فقد كان السكان يتزايدون أسرع من تزايد المكان الصالح للزراعة ، ما في ذلك فقد كان السكان يتزايدون أسرع من تزايد المكان الصالح للزراعة ، ما في ذلك فقد كان السكان يتزايدون أسرع من تزايد المكان الصالح للزراعة ، ما في ذلك

هذه التحولات العميقة تعيننا على التعرف على معالم " ثورة زراعية " صينية واكبتها ثورة سكانية قوية طغت عليها . والأرقام المحتملة هي التالية : ١٨٠ مليون في عام ١٧٠٠ ؛ ١٨٦ في عام ١٧٥٠ ؛ ١٨٦ في عام ١٧٥٠ ؛ ١٨٦ في عام ١٧٥٠ ؛ ١٨٦ في عام ١٧٦٠ ؛ ١٧٦٠ في عام ١٨٦٠ ؛ ١٧٦٠ في عام ١٨٦٠ ؛ ١٧٦٠ في عام ١٨٦٠ ؛ ١٧٦٠ في عام ١٨٥٠ ، الذي عام ١٨٥٠ ، ونحن نقرأ عن چورج ستونتون George Staunton ، الذي كان سكرتيرالسفيرالانجليزي في عام ١٧٩٣ ، أنه سأل الصينيين كم عدد سكان الامبراطورية الصينية ، فأجابوا عليه إما بزهو وإما ربما بصراحة : ٣٥٣ مليون (٣١) ...

ولكن لنعد إلى سكان آسيا فى مجموعها . كان المألوف اعتبار عدد سكان آسيا ضعف أوثلاثة أمثال عدد سكان الصين . والأقرب إلى الصواب أن يكون ضعف العدد لا ثلاثة أمثاله ، لأن الهند لا يبدو أنها كانت تتساوى مع الصين في عدد السكان . وهناك تقدير لعدد سكان الدكن في عام ١٥٢٢ (٣٠ مليون ) اعتمادا على وثائق مشكوك فيها ، يبدو أنها تجعل للهند كلها من السكان ١٠٠ مليون نسمة (٣٢) ، وهذا تقدير أعلى من تقدير الرقم الصينى "الرسمى" المعاص ، وليس هناك إنسان عليه بالضرورة أن



٣ - الهجرات الداخلية في الصين في القرن الثامن عشر

أدت الزيادة السكانية الكثيفة في القرن الثامن عشر الى تعدد الهجرات داخل الصين من اقليـ إلى اقليم ، وترى في هذه الخريطة تخطيطا اجماليا عاما لهذه الهجرات . (عن كتاب :

it L. Dermigny, au XVIIIe siec à Canton au XVIIIe siècle.

يصدق هذا التقدير. ثم إن الهند عانت في أثنا ، هذا القرن ـ السادس عشر ـ من مجاعات رهيبة اجتاحت أقاليم الشمال (٣٣). ولكن الدراسات الحديثة التي قام بها المؤرخون الهنود تبرز الثرا ، والزيادة السكانية القوية في الهند في القرن السابع عشر (٣٤). كذلك هناك تقدير فرنسي غير منشور برجع إلى عام ١٧٩٧ (٣٥) بنسب إلى الهند من السكان ١٥٥ نسمة ، بينما كانت الصين " الرسمية " تذكر منذ عام ١٧٨٠ رقم ٢٧٥ مليون . إلا أن المغامرة الاحصائية لكينجسلي ديڤيس (٣٦) Kingsley Davis (٣٦) لا تعطينا المبرر الذي يكننا أن نبني عليه قبولنا لعدد منخفض من السكان في الهند . ولهذا لا نستطيع تصديق الأعمى .

على أية حال يمكن تقدير عدد سكان آسيا المفترض فبه أن يكون ضعف أو ثلاثة أمثال عدد سكان الصين بأنه كان ٢٤٠ أو ٣٦٠ مليون نسمة في عام ١٦٨٠ ؛ وكان ٢٠٠ أو ٩٠٠ أو ٩٠٠ ونعيد التأكيد مرة أخرى أننا نرجع ، وبخاصة حول منتصف القرن السابع عشر ، الأرقام الدنيا . والنتيجة أن المجموع الكلي لسكان العالم حول عام ١٦٨٠ يكون حاصل جمع الأرقام التالية :

أفريقيا ٣٥ أو ٥٠ مليون نسمة ،

آسيا ٢٤٠ أو ٣٦٠ مليون ،

أوروبا ١٠٠ مليون،

أمريكا ١٠ مليون،

الجزر المحيطية ملبون.

هكذا نصل إلى نفس الخطوط العريضة التي تضمنها حسابنا الأول مع نفس هوامش الشك.

#### القسرون

#### بعضها بالقياس الى البعض

كانت عمليات التحقق من أرقام السكان التي أجريناها تقوم على أساس المكان، إذ تتبعناها من قارة إلى قارة، وهي لا تستبعد أن نقوم بعمليات تحقق أكثر صعوبة نجريها على أساس الزمن، قرنا بعد قرن، وقد قدم پاول مومپرت (٣٧) نموذجا أوليا لهذا الحساب بالنسبة لأوروبا في الفترة من عام ١٦٥٠ إلى عام ١٨٥٠ ، استرشد فيه بملحوظتين، الأولى: أن الأرقام النهائية هي أقل الأرقام تعرضا للجدل ؛ والثانية : أننا عندما نرجع القهقرى من التقديرات الحديثة الى التقديرات القديمة، فإنه بنبغي علينا أن نفترض أن تكون هناك انحدارات "بديهية" في النمو السكاني، والنتيجة أننا نصل بالنسبة

لأوروبا في عام ١٨٥٠ إلى رقم ٢٦٦ مليون نسمة وأن نستنتج ـ نظرا لأن الانحدارات كانت قليلة العنف حتى أن ويلكوكس مثلا لم يقبلها ـ رقم ٢١٨ مليون لعام ١٨٠٠ ؛ ورقم ١٧٣ لعام ١٧٥٠ ؛ و١٦٥ ؛ و١٦٠ لعام ١٦٠٠ . وهذا يشير إلى أن هذه الطريقة من الحساب على أساس خط انحدار الزمن تعطينا تقديرا أعلى لعدد السكان في القرن الثامن عشر بالقباس إلى التقديرات الجارية ؛ ومعنى هذا أن الزيادة السكانية التي تنسب عادة إلى القرن التاسع عشر، ينتسب جزء منها الى القرن الذي سبقه، وهو القرن الثامن عشر . ( والأرقام المذكورة نوردها بطبيعة الحال مع التحفظ).

وهانحن أولاء نرى أمامنا معدلات غو سكاني " معقولة "، تؤكدها في خطوطها العريضة بعض البحوث، وهذه المعدلات هي :

٢ر٦ ٪ من عام ١٦٠٠ الى عام ١٦٥٠ : ٢٫٤ ٪ من ١٦٥٠ الى ١٧٥٠ : و٤ ٪ من ١٧٥٠ الى ١٧٥٠ : و٤ ٪ من ١٧٥٠ الى ١٧٥٠ . ونقع مرة أخرى ، فيما يختص بعام ١٦٥٠ ، ملى رقم ك . يوليوس بيلوخ ، وهو ١٠٠ مليون نسمة على وجه التقريب الأوروبا كلها . ولكننا لا نحتكم على دلائل جادة نعتمد عليها في هذه الحركة النكوصية ضد اتجاه التبار، من ١٦٠٠ إلى عام ١٣٠٠ . في هذه الفترة المضطربة التي نعرف عنها أن انحسارا سكانيا شديدا ألم بها من عام ١٣٥٠ إلى عام ١٤٥٠ ، ثم تبعم مد صاعد قوى من عام ١٤٥٠ إلى عام ١٦٥٠ .

وليس من شك في أننا نستطبع ، على مسئولبتنا ، أن نتلقف المنهاج السهل الذي اتبعه پاول موبرت ، والرقم الذي يتسم بأنه أقل مجازفة بالنسبة لعام ١٩٠٠ ، وهو رقم ١٠٠ مليون نسمة لأوروبا ، هو عبارة عن قمة حركة مد سكاني طويلة ، يمكننا أن نتردد في الاختيار بين ثلاثة انحدارات ، أحدها بمعدل ٢٠٢ ٪ عن التزايد السكاني من عام ١٦٥٠ إلى عام ١٩٥٠ والثاني بمعدل ٤٢٠ ٪ عن الفترة من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٥٠ والأخير بمعدل ٤ ٪ عن الفترة من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٥٠ ومن المنطقي أن نأخذ بالمعدل الأخير، وهو ٤ ٪ ، لكي نستنتج الزيادة السكانية بين عام ١٤٥٠ ويا أوروبا نأخذ بالمعدل الأخير، وهو ١٤٥ ٪ ، لكي نستنتج الزيادة السكان في عام ١٤٥٠ في أوروبا حوالي ٥٥ مليون نسمة . وإذا قبلنا ما ذهب اليه كل المؤرخين من أن سكان أوروبا فقدوا خمس عددهم نتيجة للطاعون الأسود ومستبعاته، فإننا يمكن أن نستنتج أن عدد السكان غير الفترة من ١٣٠٠ الى ١٥٥٠ نحو ١٩ مليون نسمة . ولست أرى أن هذا الرقم يتعارض مع البداهة والمعقولية . وإذا أخذنا في اعتبارنا ألوان التخريب والبؤس المبكرة التي حاقت بشرق أوروبا، والعدد المذهل من القرى التي تلاشت في ربوع أوروبا قاطبة إبان محنة السنوات من ١٣٥٠ الى ١٥٥٠ ، وجدنا أن هناك ما يدعم تصديق رقم الـ ١٩٩

مليون المرتفع، وهو رقم قريب من التقدير المعقول الذي قدره يوليوس بيلوخ ( ٦٦ مليون ).

ويرى بعض المؤرخين في الانتفاضة السكانية القوية على مدى القرن السادس عشر الطويل بجذوره في القرن السابق وامتداداته في القرن اللاحق (١٤٥١-١٢٥٠) تعويضا " بعد الانحسارات السكانية السابقة (٣٨). وتبين أرقامنا أن عدد السكان سجل تعويضاً للفاقد ، ثم سجل زيادة تجاوزت الحد القديم . وأيا كان الأمر فإن هذه موضوعات يمكن الجدل فيها .

#### قصسور

#### التفسيرات القدمة

بقى أن نرى رأينا في المشكلة التي أشرنا البها في البداية: مشكلة التزايد " العام " لسكان العالم . وتدفعنا الزيادة السكانية في الصين على أية حال ، وهي زيادة واضحة ولا جدال فيها ، شأنها شأن الزيادة السكانية في أوروبا ، إلى مراجعة التفسيرات القديمة ، والرأي عندنا أن على المؤرخين أن يلبسوا ثياب الحداد ويترحموا على تفسيراتهم القديمة التي ماتت وانتهت ، أولئك المؤرخين الذين كانوا يصرون على تفسيرالزيادة السكانية في الغرب بأنها جا ،ت نتيجة انخفاض معدلات الوفيات في المدن {وهي وأن انخفضت كانت ماتزال عالية جدا (٣٩) } ، ونتيجة لتقدم الصحة والطب، وتراجع الجدري ، وانشأ ، شبكات المياه الصالحة للشرب ، والانخفاض الحاسم في وفيات الأطفال، بالإضافة الى الانخفاض المام في معدل الوفيات ، وزيادة متوسط سن الزواج، وهذه كلها أسباب لها وزنها .

وينبغي علينا أن نلتمس ، بوسبلة أو بأخرى ، في مكان آخر غبر الغرب ، تفسيرات مناظرة أو لها نفس الوزن ؛ في الصين مثلا كانت الزيجات دائما " مبكرة وخصيبة "، فلا يكن أن نذكر هنا كسبب لزيادة السكّان انخفاض متوسط سن الزواج أو حدوث قفزة في معدل المواليد؛ أما الصحة في المدن فيدلنا على سو، حالها ما كان يحدث في الصين، فهذه مدينة بكين الهائلة التي بلغ عدد سكانها، على ما قال سائح انجليزي في عام ١٧٩٣، ثلاثة ملايين نسمة (٤٠) ، على مساحة كانت بقينا أقل من مساحة لندن، التي لم يصل عدد سكانها آنذاك إلى مثل هذا الرقم الخرافي، بل كان بعيدا أشد البعد عنه ؛ كانت الأسر في بكين تتكدس في ببوت منخفضة تكدسا لا يكاد الإنسان يصدقه. فما يكن أن يكون للصحة في تلك الظروف شأن.

كذلك، حتى إذا لم نخرج عن حدود أوروبا ، كيف نفسر الزيادة السكانية السريعة التي حدثت في روسيا ( فقد تضاعف عدد السكان من عام ١٧٩٢ إلى عام ١٧٩٥ من

١٤ مليون الى ٢٩ مليون ) في وقت كانت فيه تفتقر إلى الأطباء والجراحين (٤١) ولم تكن المدن تراعى من أمور الصحة شيئاً؟

فإذا خرجنا من القارة الأوروبية مرة أخرى ، فكيف نفسر ما حدث في القرن الثامن عشر من زيادة في أعداد الانجلوسكسونيين ، والأسبان ، والبرتغاليين في أمريكا التي لم يكن بها آنذاك أطباء ، ولم تكن رعاية الصحة فيها شيئاً مذكوراً ، وبخاصة في مدينة ربو دي چانببرو ، التي أصبحت منذ عام ١٧٦٣ عاصمة البرازيل ، تلك المدينة التي كانت الحمى الصغراء تزورها بانتظام ، والتي كان الجدري فيها ، كما كان في كل أمريكا الأسبانية ، يصول ويجول على شكل ويا ، يصبب المرضى بتعفن ينفذ في أبدانهم و" ينخر عظامهم " (٤٢) ؟ أيا كان الأمر، فأقرب الظن أن كل أمة كانت تعرف سببلها الذي تمضي فيه ليزداد عددها. ولكن سؤالا يبقى بغيرإجابة : لماذا كانت موجات الزيادة السكانية تحدث في أركان العالم كله في وقت واحد ، أو في وقت واحد تقريباً؟

وليس من شك في أن الدنيا كلها شهدت في كل ربوعها ، ويخاصة مع النمو الاقتصادي العام الذي حدث في القرن الثامن عشر . بل قبله بكثير . مضاعفة الأماكن المتاحة للبشر. فقد جرى استعمار لكل بلاد الدنيا، وسكن الناس في أراضيها التي كانت خالية أو شبه خالية . ونعمت أوروبا بجزيد من الأماكن الحيوية ، ومن الطعام ، تلقته من وراء البحار ، ومن الجزء الشرقي من أوروبا أبضاً بعد أن خرج من " همجيته " على حد قول القس دي مابلي de Mabiy ؛ كان هذا الجزء الشرقي من أوروبا أو ما سمي بالشرق الأوروبي يعني جنوب روسيا ، كما يعني الربوع المجرية ، ذات الغابات والمستنقعات والظروف اللاإنسانية ، التي استمرت فيها ردحا طويلا من الزمن حدود الدولة العثمانية بما اشتعل فيها من معارك ، ثم أن يومئذ أوان زحزحتها الى الجنوب زحزحة كبيرة. وتلك حقيقة تصدق على أمريكا كذلك ، وليست بنا حاجة الى الدخول في تفصيلاتها واللج فيها . كذلك تصدق على الهند حيث بدأ استعمار أرض الريجور regur السودا ، القريبة من بمباي (٤٣). وتصدق أيضا، وعلى نحو أكثر ، على الصين التي شغلت في القرن السابع عشر بمل، فراغات كثيرة وإعمار البوادي ، تارة في أراضيها وتارة في المناطق المجاورة لها . ويصح أن نذكر في هذا المقام رينيه جروسيه René Grousset الذي قال: " إذا كان علينا أن نقارن تاريخ الصين بتاريخ جماعة بشرية كبيرة أخرى ، فعلينا ـ على الرغم من أن هذا الأمر يلوح منطويا على التناقض والمفارقة . أن نفكر في مقارنته بتاريخ كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ويدور الأمر في الحالتين أساسا - بغض النظر عن صروف السياسة . حول غزو مساحات شاسعة من الأراضي يقوم به شعب من المزارعين لا يجد في مواجهته إلا شعوبا فقيرة توشك أن تكون من البدو الرحل ." (٤٤) ثم استمر هذا التوسع في القرن الثامن عشر أو عاد آنذاك من جديد .

أيا كان الأمر، فإذا كان هناك توسع جديد وعام، انتشر في ربوع العالم، فإغا برجع السبب في ذلك الى زيادة أعداد البشر، كان غزو الأرض، على الأحرى، بتيجة لزيادة أعداد البشر، كان غزو الأرض، على الأحرى، بتيجة لزيادة أعداد البشر، أكثر من كونه سببا أدى البيا. هناك حقيقة واقعة تتمثل في أن البشر كان لديهم دائما مكان، في متناول البد، يمكنهم أن يضموه إليهم كلما أرادوا أو كلما احتاجوا. حتى في أيامنا هذه، وفي عالمنا هذا الذي أصبح عالما "منتهيا"، كما يقول بول قالبرى Paul Valery ، مستخدما لغة استعارها من علما، الرياضة، يلاحظ عالم اقتصاد أريب أن "الانسانية لم بعد تحت تصرفها لا وادي مسسسيهي ثان، ولا أرض أرجنتين ثانية " (٥٥) ولكنها ما تزال تهتلك أماكن خالية ؛ فما تزال هناك الغابات الاستوائية، ومناطق الاستيس، بل والمنطقة القطبية الشمالية، حيث يمكن أن تقدم الينا التقنيات الحديثة الكثير من المفاجئات (٤٦).

والحق أن هذا لبس هو جوهر السؤال، السؤال الحقيقي كان ولايزال هو: لماذا لعب "التوأفق الجغرافي " في مناطق متعددة ، في الهند والصين وروسيا والمجر وأمريكا وغير . هذه وتلك ، لعبته في وقت بعينه ، فتحرك الناس في وقت واحد تقريبا الى غزو المكان ، بينما كان المكان متاحا دائما ؟ التزامن هو جوهرالمشكلة . لايمكن أن نعتبر الاقتصاد العالمي ـ الذي كان فعالا وإن ظل واهيا هنا ـ مسئولا وحدد عن حركة عامة وعارمة الى هذا الحد. إنه أيضا نتبجة بقدر ما هو سبب .

## ايقاعات المناخ

لا يمكن أن يتصور الإنسان حيال هذا التناغم التي يتسم بالكمال قل هـ الكمال أو كثر والا اجابة واحدة على السؤال المطروح وإجابة لم تعد اليوم تثير ابتسام العلماء المتبحرين: ألا وهي تأثير التغيرات المناخبة وكانت هناك تغيرات مستمرة في الحرارة وفي نظم الضغط الجوي أو المطر، كشفت عنها البحوث المكثفة التي قام بها المؤرخون وعلما وعلماء الأرصاد الجوية مؤخرا وكانت هذه التغيرات المناخبة تؤثر على الأشجار ومجاري المياه والمناطق المتجمدة ومستويات البحار وغو الأرز، وغر القمح وأشجار الزيتون والكروم والحيوانات وكذلك البشر

لم تكن الدنيا، بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر ، الا مجتمعا ريفيا ضخما، حيث كان ما بين ٨٠ ٪ و ٩٠ ٪ من البشر بعبشون على ما تنبته الأرض ، ولا شيء غيره. وكان إيقاع المحاصيل ونوعبتها ، وقصورها عن الوفاء بالحاجة، أصورا تحكم الحياة المادية كلها ، وكان هذا يعني حدوث ضربات مفاجئة تنفذ كالأنياب في لب الشجر، وفي لحم الإنسان . وكانت طائفة من هذه التغيرات تظهر في أركان المعمورة في وقت واحد ، وسعى الناس إلى تفسير ظاهرة تزامنها هذا بافتراضات مختلفة ، ينتقلون من افتراض الى



يعتبر تجمد مياه الأنهار والنهيرات والبحيرات مؤشرا قيما يبين التغيرات المناخبة . في عام ١٩٦٤ (رمن قبله في عام ١٩٦٣) تجمد نهر التبحز " من كويري لندن يريدج الى كويري يلاك فراير يريدج . From londorn Bridge to Black Friar Bridge ومحول مناحمه المتجمد الى ماحة سوق فسيحة.

افتراض آخر ، وكان منها ذلك الافتراض الذي تعلقوا به بالأمس والذي ذهب الى وجود تغيرات في سرعة ما أسموه التيار الدافق jet stream . فقالوا إن انخفاضا عاما في الحرارة أصاب نصف الكرة الشمالي في القرن الرابع عشر ، وإ الكتل الثلجية في الأرصفة المتجمدة زادت، وإن برد الشتا ، تصاعدت حدته . وأدى هذا التغير في المناخ الى انقطاع طريق القايكينج إلى أمريكا لما اعترضه من ثلوج خطيرة : " لقد أتى الثلج الآن [...] ولم يعد في مقدو إنسان أن يسلك الطريق القديمة دون أن يعرض حياته للخطر ".. هذا ما كتبه قسيس نرويجي في منتصف القرن الرابع عشر . ويقولون إن هذه المعنة المناخية فصلت المستعمرات النورماندية عن جرونلاند؛ وانظر إلى جثث أولئك الذين ناضلوا الموت، وتشبثوا بالحياة دون جدوى، ووجدوهم مدفونين في التربة الجليدية ، فهي الشاهد المؤثر على هذه الأحداث (٤٧).

كذلك يصفون عصر لويس الرابع عشر بأنه " العصر الجليدي الصغير" على حد تعبير شوف. Schove J. D (٤٨) ، ويصورون البرودة التي طرأت على المناخ آنذاك وما أحدثته بقائد أوركسترا يفرض إرادته على العازفين، فقد استبدت البرودة بالناس استبدادا أشد نكاية من استبداد الملك لويس الرابع عشر الذي كان يلقب بالملك الشمس، ولقد كانت البرودة تحدث آثارها في أوروبا ، حيث الحبوب ، وفي آسيا ، حيث الأرز ومراعى الاستبس ، وفي منطقة البروقانس ، حيث الزبتون ، وفي البلاد الاسكندنافية، حيث يستمر تراكم الثلج المتساقط والجليد الصلد وقتا طويلا ، ولاينتهي بنهاية الشتاء ، فإذا أسرع الخريف بالقدوم قبل موعده، وبرد الجو ، لم يجد القمح فرصة للنضج : هذا ما حدث في السنوات حول عام ١٦٩٠ ، التي كانت أشد السنوات برودة منذ سبعة قرون (٤٩) . كذلك في الصين حول منتصف القرن السابع عشر تعددت عوادى الطبيعة ، من كوارث جفاف إلى أمطار جراد ، وتتابعت ثورات الفلاحين في أقاليم الصين الداخلية ، شبيهة ، بثورات الفلاحين في فرنسا إبان حكم الملك لريس الثالث عشر. كل هذا يعطى تقلبات الحياة المادية معنى إضافيا ، وربما شرح تزامنها. هناك إذن إمكانية وجود ترابط فيزبقي على مستوى الكرة الأرضية، وإمكانية وجود عمومية يحيط بها نوع بعينه من التاريخ البيولوجي الشامل لأبعاد الانسانية كلها ، وربما مثلت هذه الإمكانية بالنسبة للكرة الأرضية وحدتها الأولى ، تلك الوحدة التي سبقت الاكتشافات الكبرى بوقت كبير، وسبقت الثورة الصناعية وتفسيرالنظم الاقتصادية.

وإذا كان هذا التفسير المناخي يتضمن شيئا من الحقيقة ، وهو ما أؤمن به ، فينبغي علينا أن نحذر من المبالغة في تبسيطه ، فكل مناخ عبارة عن نظام معقد شديد التعقيد، ولا يمكن أن تحدث آثاره على حياة النبات والحيوان والبشر إلا سالكة سبلا كثيرة الانحنا الت والالتوا الت ، تتنوع بحسب الأماكن والزراعات والفصول . فهناك في أوروبا الغربية المعتدلة مناخبا " علاقة تناسب سلبية بين كمية المطر الذي يسقط في الفترة من ١٠ يولية " وهناك " علاقة تناسب إيجابية بين النسبة المنوية [ للأيام المسمسة ] في الفترة من ١٠ مارس الى ١٠ مايو وعدد حبوب [سنابل] القمع " (٥٠). وإذا نحن أردنا أن نثبت أن هناك نتائج هامة تنجم عن اختلال المناخ ، فلا بد أن نبرهن على هذا الاختلال بالدليل المأخوذ من بلاد المنطقة المعتدلة التي كانت أكثر المباطق سكانا، وكانت فيما مضى "أكثر البلاد أهمية بالنسبة لطعام أوروبا الغربية " (٥٠). هنا يكون البرهان ساطعا. إلا أن الأمثلة التي أوردها المؤرخون على الآثار المباشرة للمناخ على المحاصيل كثيرا ما تدور حول مناطق وزراعات هامشية، مثل القمع في السويد . المحاصيل كثيرا ما تدور حول مناطق وزراعات هامشية، مثل القمع في السويد . والوضع الحالي للبحث، الذي ما يزال قائما على نقطة واحدة من بين نقاط عديدة ، وضع والوضع الحالي للبحث، الذي ما يزال قائما على نقطة واحدة من بين نقاط عديدة ، وضع لا يسمح بالتعميم . كذلك لا ينبغي علينا أن نبالغ ، ونتعجل بأحكام مسبقة على أجوبة لا يسمح بالتعميم . كذلك لا ينبغي علينا أن نبائغ ، ونتعجل بأحكام مسبقة على أجوبة

لم تأت بعد ، وإنما ستأتي في المستقبل . وعلينا ألا نغفل عن ضعف البشر الفطري في مواجهة قوى الطبيعة العارمة . وسواء كان التقويم السنوى بفصوله حسن النية أو لم بكن، ( بما يأتي به من مطر وحرارة ورياح) ، فإنه السيد الذي يسيطر على البشر . ومن البديهي أن مؤرخي الاقتصاد في العهد القديم ، الذي انتهى بنهاية القرن الثامن عشر ، كانوا يرون أن الاقتصاد يسير على إيقاع منظم ، يقوم على تتابع يبدأ بالمحاصيل الجيدة ، تلبها المحاصيل الأقل جودة ، ومن بعدها المحاصيل الرديئة. ولكن توالى النكبات بضرباتها المتكررة هو الذي يحرك ذبذبات هائلة في الأسعار ، تحرك بدورها منات الأشياء التي ترتبط بها. وهل منا من لم يفكر في أن هذه الضربات المتتالية ، التي تكوُّن ما يشبه الموسيقي المصاحبة المُلحَة من بعيد ، لا ترتبط جزئيا بتاريخ المناخ المتقلب؟ ونحن نعرف حتى اليوم الأهمية الجُوهرية لرياح الموزون الموسمية : التي اذا تأخرت عن موعدها أحدثت بالهند خسائر لا سبيل الى تعويضها . فإذا تكررت الظاهرة ، ظاهرة تأخر الرياح الموسمية، سنتين أو ثلاث سنوات متتالية ، حدثت مجاعة . لم يتحرر الإنسان في تلك البقاع من ربقة الضغوط المناخية الرهيبة التي يتعرض لها. وما ينبغي كذلك أن ننسى كوارث الجفاف التي شهدتها فرنسا وأوروبا الغربية في عام ١٩٧٦ ، أو ما جرى على نظام الرياح في عامي ١٩٦٤ و١٩٦٥ من تقلب شاذ أدى الى حدوث جفاف رهيب في الولايات المتحدة شرقى جبال الروكي ماونتينز Rocky Mountains (٥٢).

وللإنسان إذا شاء أن يبتسم عندما يتصور أن هذا التفسير المعتمد على المناخ ، وعلى السماء وأفلاكها قد ذهب بالناس في الأزمان الماضية كل مذهب ، فقد كانوا يميلون ميلا مفرطا الى تفسير كل أمور الدنيا ومصائر الأفراد والجماعات والأمراض بالنجوم ... وهذا هو عالم من علماء الرياضة ، كان مغرما بالعلوم الغيبية ، هو أورونس فينيه Oronce Finé يلجأ الى التنجيم في عام ١٥٥١ ليخرج بهذا التشخيص : " إذا اجتمعت الشمس والزهرة والقمر في برج الجوزاء ، قل ربح الكتّاب في ذلك العام ، وقمرد الخدم على سادتهم وأشرافهم . ولكن القمع يكون وفيرا في الدنيا كلها ، وتفقد الطرق أمنها لكثرة اللصوص " (٥٣).

### على سبيل المقارنة

يبلغ عدد سكان الكرة الأرضبة حاليا فيما نعلم في عام ١٩٧٩ حوالي أربعة ملبارات وهو رقم تقريبي (نسبة التقريب ١٠ ٪) ، وإذا نحن رجعنا على سببل المقارنة الى الأرقام التقريبية جدا التي أوردناها من قبل ، فإن عدد السكان الحالي يعتبر بالقياس الى عدد السكان في عام ١٩٠٠ نحو خمسة السكان في عام ١٨٠٠ نحو خمسة أضعاف (٥٤) . عندنا اذن معامل زيادة من ١ الى ١٢ ، ومن ١ الى ٥ ، وعندنا مقادير نحسبها عن طريقها ، ولكنها جميعا ليست أرقاما ذهبية يمكنها أن تشرح كل شي ، فهي تشير الى وقائع ليست لها طبيعة واحدة : فليست البشرية اليوم في الحقيقة ١٢ ضعف البشرية في عام ١٣٠٠ أو في عام ١٣٥٠ ، ولا حتى من الناحية البيولوجية البحتة ، المشرية في عام ١٣٠٠ أو في عام ١٣٥٠ ، ولا حتى من الناحية البيولوجية البحتة ، وعلى الرغم من ذلك فان مجرد مقارنة الأرقام الخام يفتح أمامنا بعض الآفاق .

## مدن . جيوش ، أساطيل

فنحن معشر المؤرخين عندما نقوم برحلاتنا التي نرجع بها الى الوراء الى ما قبل القرن التاسع عشر لا نلتقي ، قباسا على معايبرنا الحالية ، إلا بمدن صغيرة وجيوش صغيرة : نكاد أن نحيط بهذه وتلك في راحة البد .

كانت مدينة كولونيا في القرن الخامس عشر كبرى المدن الألمانية (٥٥)، وكانت تقع عند ملتقى أسطولين ملاحيين على صفحة نهر الراين ، أسطول يتجه نحو المنبع ، وأسطول يتجه نحو المصب ، وعند ملتقى طرقات برية كبيرة ، ولكن عدد سكانها لم يكن إلا مده به نحية في وقت كانت فيه نسبة سكان الريف الى سكان المدن ١٠ الى ١، وكان تمدد المدن واضحا جليا قي ذلك العصر حتى وان بدا لنا منخفضا . علينا أن نقبل بأن جماعة من البشر قوامها ١٠٠٠ نسمة تعتبر تجمعا هاما من البشر والمقومات والمواهب والأقواد التي تطلب الطعام ، تزيد كثيرا . مع الحفاظ على كل التناسبات . على نجمع بشري قوامه ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ نسمة حاليا . وعلينا أن نفكر فيما كان يمكن أن تعنيه ثقافة كولونيا الأصيلة والنشيطة الحية في القرن الخامس عشر . كذلك الحال عندما بحيث لا يقلون عن ١٠٠٠ ، وقد يصلون الى ١٠٠٠ (٢٥) ، ومن حفنا أن نقول بحيث لا يقلون عن ١٠٠٠ ، وقد يصلون الى ١٠٠٠ (٢٥) ، ومن حفنا أن نقول البشرية الكبرى في أيامنا هذه . كانت استانبول تحتاج في حياتها الى كل قطعان الغنم الموجودة في البلقان ، وكل ما كانت مصر تنتجه من أرز وفول وقمع ؛ وقمع وخشب البحر الأسود ؛ وأبقار وجمال وخبول أسبا الصغرى ؛ وتحتاج لتجديد سكانها الى كل البشر

المتاحين في الامبرا فورية ، بالاضافة الى العبيد الذين كانت الغارات التتارية تجلبهم من روسيا ، والأساطيل التركية تجلبهم من شواطيء البحر المتوسط ، وكانوا جميعا يباعون في بسيستان ، تلك السوق الهائلة القائمة في قلب العاصمة الضخمة .

ولنا أن نقول على سببل اليقين إن جيوش المرتزقة التي كانت تتنازع ابطالبا في مطلع القرن السادس عشر كانت جبوشا صغيرة الحجم تعد عشرة ألاف أوعشرين ألف رجل وتتسلح بعشرة أو عشرين مدفعا .هؤلاء الجنود البواسل وقوادهم الأفذاذ ـ من قبيل پيسكير Pescaire ودي بوربون de Bourbon ودي لانوا de Lannoy وفيليبير دي شالون Philibert de Chalon . الذين تتحدث عنهم كتبنا المدرسية ، وكيف كان بحلو لهم أن يضربوا جبوش المرتزقة الأخرى التي كان يقودها الملك فرانسوا الأول Framçois ler أو بونيڤيه Bonnivet أو لوتريك Lautrec . كانت كلها جيوشا يأتلف الواحد منها بصفة أساسية من عشرة آلاف من جنود الفرق القديمة، فيهم ألمان مشاة وأسبان يحملون بنادق البارود ، عشرة آلاف رجل من صفوة الأجناد ، كانت تستهلك بنفس السرعة التي استهلكت بها جنود نابليون فيما بعد ، بين معسكر بولونيا وحرب أسبانيا (١٨٠٣ - ١٨٠٨). جنود يحتلون مسرح الأحداث من معركة بيكوكا Bicocca التي بسميها الفرنسيون لا بيكوك La Bicoque (١٥٢٢) الى هزيمة القائد لوتريك في نايلي (١٥٢٨). وكانت معركة باڤيا Pavia (١٥٢٥) هي قمة معاركهم (٥٧). كان هؤلاء الرجال الذين يعدون أنذاك بعشرة آلاف امتازوا بسرعة الحركة والبأس الشديد والقوة والقسوة التي لاتعرف الرحمة ( وهم الأبطال المناكيد الذين نهبوا روما ) بزيدون كثيرا . مقاريس الحاضر . على خمسين ألف أو مائدً ألف من رجال اليوم ، اذا ضربنا في ٥ أو . ١. ولو كانت الجبوش في تلك الأزمان الماضية أكثر عددا لما استطاع القادة أن بحركوها ولا أن يدبروا مؤونتها ، اللهم إلا إذا كان البلد بطبيعته بلدا خصبا غنيا بالطعام . ومن هنا نقول ان انتصار باڤيا كان في جانب منه نجاحا للجنود المسلحين ببنادق البارودة ، وفي الجانب الآخر الأكبر انتصار البطون الخاوية ، فقد كان جيش الملك فرانسوا الأول ينال من الطعام فوق حاجته ، وكان يحتمي بمخابي، تحميه من مدافع العدو ، بين أسوار مدينة باڤيا التي يقوم بمهاجمتها ، وبين بستان الدوق . وكان مرتعا للصيد محاطا بالأسوار ( أي كان مكانا محدود المساحة ) وهو البستان الذي دارت فيه رحى المعركة الضروس في ٢٤ فبراير من عام ١٥٢٥.

كذلك معركة لونج مارستون مور Long Marston Moor ( في ٢ يولية ١٦٤٤) الحاسمة الفظيعة ، التي مني فيها الجيش الملكي الإنجليزى بأول هزيمة في مأساة الحرب الأهلية الإنجليزية ، معركة لم تتواجه فيها سوى قوات محدودة العدد : ١٥٠٠٠ من الملكين و . ٢٧٠٠ من البرلمانيين ؛ وقد ذكر يبتر لاسليت Peter Laslett أن جيش



٤ . معركة ياڤيا

 مبرابللو ۲) مبنى كلاب الصيد ۲) أسرار من القرميد حول البستان 1) خنادق الفرنسين 6) جسر سان أنطونيو الذي قطع في بداية الحصار ٦) جسر خشيي قطعه الدرق دالبنسون d'Alençon.

البرلمانيين كله كان من المكن أن تقله سفينتان هما كوين ماريQueen Mary وكوين البرلمانيين كله كان من الممكن أن تقله سفينتان " الحجم الصغير للتجمعات البشرية سمة مميزة [...] لذلك العالم الذي فقدناه " (٥٨).

وتأسيسا على هذا الأسلوب الضرب في معامل زيادة السكان - تتخذ بعض المعارك قيمتها الحقيقية في نظرنا أبناء الزمان الحاضر ، وكنا عندما نأخذ بالأرقام وحدها كما هي نقلل من شأنها . من هذه المعارك نذكر : تلك المعارك المتكررة التي كانت القيادة الأسبانية ، انطلاقاً من "قواعدها " الكبيرة - وهي اشبيلية ، وقادس ( فيما بعد لشبونة ) ، وملقة ، ويرشلونة ، تخوضها ؛ دافعة سفنها الجاليرية التي تحركها المجاديف الكثيرة، وأساطيلها ، وفرقها المسماة ترثيوس tercios ، في بحار أوروبا وأراضيها ، وهناك معركة ليبانت Lepante ( لا أكتوبر ۱۹۷۱ ) باليونان التي شهدت مواجهة بين عالم الإسلام ( الدولة العثمانية ) وعالم المسيحية ، كان عدد القوات الإسلامية ( العثمانية )

لا يقل عن مائة ألف رجل فوق الأسطولين المعاديين ، سواء فوق السفن الجالبرية الخفيفة . ذات المجاديف أو السفن الدائرية الكبيرة التي كانت تصاحبها (٥٩).مانة ألف رجل ولنضرب الرقم في المعامل ٥ الي ١ أو ١٠ الي١، ولنتصور أسطولا اليوم يحمل خمسمانة ألف أو ألف ألف رجل . وتعود مع مسار الزمن خمسيان سنة اللي عام ١٦٣٠ وما حول ، حيث استطاع القائد الألماني قالنشتاين Wallenstein أن بجمع تحت إمرته مائة ألف رجل (٦٠) وهذا إنجاز أضخم من الإنجاز السابق بفترض تنظيما خارقا للمألوف لعمليات التموين عِثل رقما قباسيا . أما جيش القائد الفرنسي ڤبار Villars الذي انتصر في دينان Denain (في عام ١٧١٢ على جيش النمسا ) فكان يعد سبعين ألف رجل (٦١) ولكنه كان جبش اليأس والفرصة الأخيرة. وفيما بعد، في عام ١٧٤٤، أصبح رقم . ١٠٠٠٠ كعدد لأفراد الجبش عددا عاديا على الأقل من الناحية النظرية، على حد قول دوبيريد دوني Dupré d'Aulnay ناظر الحربية. ومن الضروري ـ بناء على كلامه ـ القيام كل أربعة أيام بتدبير ميرة لكل هذا العدد من الرجال، تخرج من ساحة التموين ، وهي عبارة عن ١٢٠٠٠ جراية يوميا (فهناك جرايات مزدرجة) ، أي أن المطلوب تنظيم عملية ترزيع ضخمة قوامها ٤٨٠٠٠٠ جراية ؛ فإذا انطلقنا في حساباتنا من أن العربة الواحدة تنقل ٨٠٠ جراية كان " المطلوب منا إعداد ٦٠٠ عربة تجرها ٢٤٠٠ من الخيول لكل عربة أربعة أحصنة مكدّنة معا " (٦٢)، وقد أصبحت عمليات التمرين سهلة ، بل لقد صنعت أفران حديدية تتحرك على عجل لخبز عيش الجرابة. أما في بداية القرن السابع عشر فكان الجيش أقل عددا ، ونجد كتابا عن المدفعية بتحدث عن الاحتياجات المختلفة لجيش مسلح بالمدفعية ، وقد اختار في حساب هذه الاحتباجات جيشا عدده ٢٠٠٠٠

هذه الأمثلة توضح منهاجا للتفسير من السهل تكراره وتطبيقه على حالات لا حصر لها . مثلا في تصور مدى الخسائر التي منيت بها أسبانيا نتيجة لطرد المواركة ، أي المسلمين الذين أكرهوا على اعتناق المسيحية (١٦٠٩ ـ ١٦٠٤) ، وكان عددهم على الدين أكرهوا على اعتمادا على حسابات موثوق بها الى حد كبير (٦٤) علينا أن نضرب الرقم في معامل زيادة السكان منذ ذلك التاريخ الى الوقت الحاضر لنتخبل ضخامة الرقم بمقاييسنا الحالية ؛ نقس الشيء لكي نتصور الحسائر التي منيت بها فرنسا نتيجة إلغاء مرسوم نائت الذي أدى الى هجرة الفرنسيين البروتستانت (٦٥) ؛ والحسائر والحسائر التي منيت بها أفريقيا نتيجة لسحب الزنوج الى العالم الجديد (٦٦) ؛ والحسائر التي منيت به اسبانيا نتيجة إلغاء مد العالم الجديد بسكان بيض ( ربحا بلغ العدد في القرن السادس عشر ألغا من النازحين في العام ، ويقدر العدد الكلي بحائة ألف ) . هذه الأرقام المنخفضة نسبيا تطرح مشكلة عامة . فقد أتى على أوروبا حين لم تعد فيه قادرة على

التخلي عن أعداد أخرى من سكانها ، ويرجع ذلك الى انقسامها سياسيا الى أجزاء منفصلة والى افتقاراقتصادها الى المرونة ؛ وما كانت أوروبا لتستطيع ، بدون أفريقيا ، استصلاح العالم الجديد ، ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة جدا ، منها المناخ ، ومنها أنها لم تكن تستطيع أن تسحب من عمالتها عناصر أكثر مما سحبت . وليس من شك في أن المعاصرين كانوا يقعون بسهولة في مهاوي المبالغة ، ولكن حياة الناس في اشبيلية لابد أنها تأثرت بالهجرة الى الخارج مما حدا بأندريا ناباجيرو Andrea Navagero الى أن يقول في عام ١٥٢٦ : " لقد هاجر أناس كثيرون الى الهند حتى أن المدينة [ اشبيلية ] قل سكانها ، وانتقلت السلطة فيها الى النساء " (١٧) .

وقد ذهب بلوخ K. J. Bloch الى أفكار مشابهة وهو يحاول أن يزن أوروبا القرن السابع عشر بميزانها الحقيقي ، وقد كانت أوروبا مقسمة بين ثلاث دول عظمى تتنازعها: الامبراطورية العثمانية ، والامبراطورية الأسبانية ، وفرنسا أيام الملك لويس الثالث عشر والوزير ريشيليو . وحسب بلوخ أعداد البشر التي أتبحت لكل دولة من هذه الدول الثلاث في العالم القديم . ١٧ مليون نسمة لكل دولة ـ وانتهى الى أن هذا الرقم يمثل المستوى الذي إذا تجاوزته الدولة أصبح لها أن تطالب لنفسها بدور الدولة العظمى (٦٨). وهذه أرقام نحن بعيدون عنها اليوم ...

## نى نرنسا :

# تضخم سكاني مبكر قبل الأوان

هناك مقارنات كثيرة أخرى يمكننا أن نقوم بها ونحن نسير في طريقنا ، فنصل الى تفسيرات لها أهميتها . لنفترض أن عدد سكان العالم كان حول عام ١٦٠٠ ثمن عدد السكان الحالي ، وأن عدد سكان فرنسا (قياسا على حدودها السياسية الحالية ) كان ٢٠ مليون نسمة ، وهو رقم محتمل بل مؤكد . أما انجلترا فكان عدد سكانها آنذاك ٥ ملايين على أكثر تقدير (٦٩). فإذا كان البلدان قد سارا في طريق الزيادة السكانية بحسب الإيقاع العالمي المتوسط، كان المغروض أن يبلغ عدد سسكان انجلترا البوم ٤٠ مليون ، وعدد سكان فرنسا ١٦٠ مليون ؛ وقد نستنتج سريعا بالنسبة لفرنسا (أو ايطاليا أو حتى ألمانيا في القرن السادس عشر ) أنها بلاد كانت على الأرجح تكتظ فوق طاقتها بالسكان ، وأن فرنسا كانت - بالقباس الى إمكاناتها آنذاك - مزدحمة بالبشر والشحاذين والأفواه التي لا فائدة منها ولا حاجة اليها . ولقد قال برانتوم Brantôme آنذاك عن فرنسا ، تنظم فرنسا " إنها مليئة عن آخرها كالبيضة " (٧٠). ولقد خرجت الهجرات من فرنسا ، تنظم نفسها ما استطاعت ، ولا تسترشد بأي اعتبار ، لعدم وجود سياسة عالية تنظم الهجرات، وأتجهت بشيء من الكثافة الى أسبانيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وفيما بعد

الى " جزر " أمريكا، أو الى بلاد المنفى التي نفي إليها من نفوا لأسباب دينية، على أثر " ذلك النزيف الطويل الذي تعرضت له فرنسا ، والذي بدأ في عام ١٥٤٠ مع عمليات الاضطهاد الأولى المنظمة [ضد البروتستنت]، ولم ينته إلا في عام ١٧٥٣.١٧٥٢، مع آخر حركة هجرة كبيرة جرت في أعقاب عمليات القمع الدموى بمنطقة اللانجدوك "(٧١).

وتبين البحوث التاريخية الحديثة المدى الذى بلغته الهجرة الفرنسية الى بلاد شبه جزيرة البريا ، وهي أمور لم تكن معروفة حتى الأمس القريب (٧٢). وقد أمكن إقامة الدليل عليها اعتمادا على الإحصائيات وعلى الملحوظات المتكررة المؤكدة للرحالة (٧٣). فغي عام ١٦٥٤ عبر الكادينال دي ريتس de Retz عن دهشته الهائلة عندما سمع الناس جميعا يتكلمون الفرنسية في سرقسطة بأسبانيا حيث يقيم الكثير من الحرفيين الفرنسيين(٧٤). وما يمر عشر سنوات حتى يعبر أنطوان دي برونل Antoine de القذرين القذرين (وكانت هذه الكلمة تطلق كتسمية تحقيرية على الفرنسيين) في مدريد، وقدره بأربعين (وكانت هذه الكلمة تطلق كتسمية تحقيرية على الفرنسيين) في مدريد، وقدره بأربعين ألف " يتخفون في ثباب أسبانية ويدعون أنهم من أبناء فالونيا Wallons أو اللورين حتى لا يضربوهم اذا عرفوا أنهم فرنسيون حتى لا يضربوهم اذا عرفوا أنهم فرنسيون حتى لا

كان هؤلاء الفرنسيون هم الذين أمدوا العاصمة الأسبانية بما تحتاج اليه من حرفيين ، وعمال كادحين ، وياعة ، اجتذبتهم الأجور المرتفعة والأربات المأمولة . ذهب الى أسبانيا خاصة بنا من ، وفعّلة ومناولون ، كذلك شهدت الأرباف الأسبانية غزوا من الفلاحين الفرنسيين : ولولاهم لبقيت أراض أسبانية كثيرة بغير زرع . وتشير هذه التفصيلات الى هجرة فرنسية واسعة مستمرة تأتلف من عناصر اجتماعية مختلفة. وتلك علامة واضحة تدل عملى وجود تضخم سكاني في فرنسا أنذاك ، وهذا هو چان إيرو Dan Herauld بكتب في مذكراته Mémoires (٧٦) أن هناك في أسبانيا ( في عام ١٦٦٩ ) مائتي الف فرنسى . وفي فرنسا التي تعرضت لعوادي العدد وغوائله . متمثلة في زيادة عدد السكان ـ ظهر أو على الأحري تأكد في القرن الثامن عشر أسلوب التحديد الاختياري اللسكان ـ فقد كتب سيباستيان مرسييه Sebastien Mercier في عام ١٧٧١ " أن الأزواج أنفسهم يحرصون في علاقاتهم مع نسائهم على أن يستبعدوا دخول طفيل جديد إلى بيتهم "(٧٧) . ونلاحظ في السنوات بعد ١٧٨٨ ، وهي السنوات جديد إلى بيتهم عدل المواليد هبوطا شديدا ، عما يدل على التوسع في استخدام وسائل منع الحمل (٧٨). ألا يدل هذا التوسع في تحديد النسل ـ والذي كان مبكرا في فرنسا سبق البلاد الأخرى ـ على أنه كان رد فعل تجاه تضخم سكانى سبقه في الماضى ؟ فرنسا سبق البلاد الأخرى ـ على أنه كان رد فعل تجاه تضخم سكانى سبقه في الماضى ؟



٥ . مناطق تضخم سكائي ، ومناطق تخلخل سكائي تتيجة للهجرات ، في فرنسا في عام ١٧٤٥.

# الكثانة السكانية ومستويات الحضارة

إذا أخذنا في اعتبارنا أن مساحة اليابسة هي ١٥٠ ملبون كبلومتر مربع ، وأن عدد سكان العالم يقدر حاليا بأربعة مليارات نسمة ، فان متوسط الكثافة السكانية الحالية ٢٦/٧ نسمة في الكبلومتر المربع . فإذا أجرينا الحساب نفسه على الفترة من ١٣٠٠ الى ١٨٠٠ فإننا نصل على الأقل الى رقم ٣٦٠ نسمة على الكيلومترالمربع ، وعلى الأكثر الي رقم ٣٦٦ نسمة على الكيلومترالمربع ، وعلى الأكثر الي ١٩٧٨ . للمناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان (٢٠٠ نسمة وأكثر على الكيلومتر المربع ) ، فإننا نصل الى المساحة الأساسية للحضارات ذات الكثافة السكانية العالية اليوم ، وهي مساحة تقدر ، بنا ، على حساب أعيد مراراً ، يـ ١١ ملبون من الكيلومترات المربعة . على هذا الشريط الضيق يتركز ٧٠ ٪ من الكائنات الأدمية الحية ( نحو ٣ مليارات من البشر) . ولقد عبر الأديب الطيار أنطوان دى سانت إجزوبيري Saint · Exupéry عن هذا

الرضع على طريقته قائلا إن عالم النافورات والبيوت لا يشغل إلا شريطا ضيفا على سطح الأرض؛ فلما أخطأ الأول ، تاهت طائرته في وسط أدغال باراجواي ؛ ثم كان خطؤه الثاني ، فهبطت طائرته في رمال الصحرا ، . . . (٧٩) . ولنركز اهتمامنا على هذه الصور ، على سمات انعدام التناسق ، واللامعقولية التي يتسم بها العالم المأهول، العالم المسكون أو العالم المسكوني oekoumène . الإنسان يترك الكرة الأرضية خالية الى تسعة أعشارها ، نتيجة للقوة في كثير من الأحبان ، ونتيجة للإهمال أيضا ، ولأن التاريخ ، الذي هو سلسلة من الجهود اللانهائية ، قد قرر قرارا مختلفا . ويرى قيدال دي لا بلاش Vidal de النظام المنابقة المنعوا على وجه الأرض على هيئة بقعة الزيت ، بل تجمعوا بدائيا على هيئة الشعب المرجانية الملتفة أي تراكموا " على هيئة طبقات متتالية " على " بعض نقاط التجمعات البشرية " (٨٠) . وربا وجد الإنسان ما يغريه للوهلة الأولى بأن يستنتج من الكثافات السكانية القدية الضعيفة أنه لم يكن هناك على وجه البسيطة ، بين عام ١٤٠٠ وعام ١٨٠٠ ، تجمعات بشرية كثيفة تصنع الحضارات . والحقيقة أن العالم فيما مضى كان يعرف نقس التقسيم غير المتناسق ، فكان ينقسم إلى مناطق ضيقة ومثقلة بالسكان ، ومناطق فسيحة وخالية خفيفة من الناحية السكانية. وهذا مجال من الضرورى أن نضع الأرقام فيه في إطارها وتناسبها .

ويمكننا أن نقول إننا ـ حول عام ١٥٠٠ ، عشية اتجاه الغزو الأوروبي إلى إحكام قبضته على أمريكا ـ كنا نعرف على نحو دقيق إلى حد كبير مواقع الحضارات ، والثقافات المعلورة ، والثقافات البدائية في جنبات العالم كله . وتقدم الينا وثائق العصر ، والأخبار التي وردت إلينا من أزمان تالية ، والبيانات التي جاءتنا من بحوث علم الإتنوجرافيا ، بالأمس واليوم ، خريطة لها قيمتها حتى الآن ، لأن الحدود الثقافية ، كما نعرف ، لا تتغير إلا قليلا على مر القرون ، فالإنسان يفضل أن بعبش في اطار خبراته الخاصة، وهو إطار يتشبث به على مر الأجبال ، وكأنه يظل حبيس فخ نجاحاته القديمة . الإنسان هو الجماعة التي ينتمي اليها : جماعة يخرج منها بعض الأفراد ، ويندمج فيها أفراد مناوفة . ولكن الجماعة تظل مرتبطة بمكان بعينه ، وبخبرات محفوظة في أدراج مألوفة . ومنذه الجماعة استمد الانسان جذوره .

رسم عالم متخصص في الإتنوجرافيا، أي وصف الأجناس البشرية، هو جوردون هوز (۸۱ Gordon W. Hewes) ، خريطة العالم كما كان حول عام (۸۰ ، وننقلها هنا ، ونرى أنها معبرة بذاتها . وهي تميز ۲۹ ثقافة وحضارة ، أو لثقل أنها ترسم ۷۱ خانة مختلفة الأشكال والمساحات ، تتوزع على مساحة ۱۵ مليون كيلومتر مربع ، هي مساحة اليابسة . ولما كانت هذه الخريطة عظيمة الأهمية ، ولما كنا سنشيرإليها مرارا ، فلندقق النظر فيها منذ البداية . هذه القطع الـ ۷۲ من الخريطة التي تشبه رقعة الألماز

تمثل تصنيفا متدرجا ، يبدأ من الخانة رقم ١ وهي تسمانيا وينتهي بالخانة رقم ٧٦ الأخبرة وهي البابان . ومن الممكن قراءة التصنيف المتدرج دون ما صعوبة من أسفل الى أعلى :

أولا) من رقم ١ الى رقم ٢٧ الشعوب البدائية التي تقوم بالجمع وصيد السمك ثانيا) من رقم ٢٨ الى رقم ٤٤ البدو الرحل ومربو الحيوانات

ثالثا) من رقم ٤٥ الى رقم ٦٣ الشعوب التي تمارس الزراعة التي لم تتطور بعد ، وهي شعوب تتكون بخاصة من الفلاحين الذين يستخدمون عصا العزق ، وهي تتوزع بصورة عجيبة على هيئة حزام يوشك ان يكون متصلا حول العالم

رابعا ) من رقم ٦٤ الى رقم ٧٦ شعوب الحضارات ، هذه الشعوب ذات الكثافة العالية نسبيا ، والتي تمتلك وسائل وميزات عديدة : الحيوانات الداجنة ، المحاريث البسيطة، المحاريث المركبة ، العربات ، ولديها ، بصفة خاصة ، المدن ...

ومن نافلة القول أن نشدد على أن الخانات الـ ١٣ الأخيرة من خريطة الألغاز المحلولة هي البلاد " المتقدمة "، هي عالم البشر الذي له وزنه الثقيل.

إلا أن تصنيف أماكن القمة يثير الجدل في نقطة أو نقطتين .هل كان من الصواب وضع رقم ٦١ ورقم ٦٢ ، أي حضارة الأزتيك أو حضارة المكسبك وحضارة الإنكا أو حضارة بيرو ، على هذا المستوى الرفيع ؟ صحيح أنهما حضارتان تتسمان بالأصالة في النوعية والرونق والفنون والابتكارات ؛ صحيح أن المايا القدامي حققوا معجزات في الحساب ؛ صحيع أنهما نعما بطول البقاء : فقد بقيا على الحياة بعد الصدمة الرهيبة المتمثلة في غزو البيض . ولكننا نلاحظ من الناحية الأخرى أن أهل هاتين الحضارتين لم يستخدموا سوى المعزقة ، عصا العزق ، وانهم لم يعرفوا حيوانا داجنا كبيرا باستثنا ، اللاما والألياجا والفيجونيا ، وانهم لم يعرفوا العجلة ، والقبة ، والعربة ، وتعدين الحديد ، ذلك التعدين الذي عرفته الثقافات التي تعتبر متواضعة في أفريقيا السودا ، منذ مئات بل المضارتين على هذا المستوى . ونحن نتردد التردد نفسه ، ونأخذ بنفس التحفظ ، ازا ، الخانة رقم ٦٣ ، وهي قثل المجموعة الفنلندية التي ما كانت آنذاك (حول عام ١٥٠٠) قد المأت إلا لتوها تتلمس إشعاع الحضارات المجاورة .

ولكننا عندما نتجاوز هذه المناقشة نرى أن الحضارات الـ ١٣ المتبقية تكون على مستوى العالم شريطا ضيقا طويلا ، عرضه عرض العالم القديم كله ، كأنما هو مملكة ضيقة فيها - على حد قول سانت اجزويري - الناقورات ، وفيها الزراعة ، وفيها الشعوب ذات الكنافة السكانية العالية ، وفيها الأماكن قد تشبث بها الإنسان بأقصى ما يستطيع

من قوة. ولما كنا قد استبعدنا أمريكا ، باعتبارها حالة خارجة عن المألوف ، فلنقل إن الإنسان المتحضر كان موجودا في أمريكا في عام ١٥٠٠ بل في عام ١٤٠٠ وسبكون هناك في عام ١٨٠٠ وهواليوم هناك أيضا . يمكننا الآن أن نحسب الحساب الختامي بسرعة : لدينا في مجموعة البلدان المتقدمة : اليابان ، وكوريا ، والصين ، والهند الصينية ، والجزر المحيطية ، والهند ، وديارالإسلام ، وأوروبا بأغاطها الأربعة المختلفة (أوروبا اللاتينية المطلة على البحر المتوسط ، وهي الأكثر غنى ؛ أوروبا الأغريقية وهي الأكثر تعاسة بعد أن أخضعها الغزو التركي ؛ أوروبا الشمالية وهي الأكثر حبوبة ؛ وأوروبا الروسية اللاپونية ، وهي الأكثر غلظة وخشونة ). ونضيف شيئين بشيران الدهشة : تحت رقم ٦٥ خيد الحضارات القوقازية المتينة ؛ وتحت رقم ٦٥ حضارة "المزارعين " الأحباش ذات الجذور العميقة التي لا سبيل إلى اقتلاعها .

قد تصل المساحة الكلية لهذه المناطق إلى ١٠ ملايين من الكيلومترات المربعة ، نحو ٢٠ ضعف مساحة فرنسا الحالية ، وهي مساحة بسيطة ، والبشر فيها عبارة عن حزمة من مجموعات بشرية عالية الكثافة ، تتفرد على نحو واضح بالغ الوضوح ، ومن الممكن التعرف عليهم . مع تغيير ما تدعو الضرورة إلى تغييره . في الجغرافيا الحالية للعالم ( هذه الجغرافيا التي تنبئنا بأن هناك مساحة ١١ مليون كيلومتر مربع يعبش فيها ٧٠ ٪ من السكان كما ذكرنا من قبل ). وإذا نحن قبلنا التناسب الحالي بين الكتلة البشرية صاحبة الحضارات ومجموع بسكان المعمورة ( ٧٠ ٪ من المجموع الكلي ) فإن الكثافة البشرية في الكيلومتر المربع في هذه المناطق المتميزة في الفترة من عام ١٣٠٠ إلى عام ١٨٠٠ قياسا على مقاييسنا القصوى ، تتحول من ١٩٤٥ (حد أدنى ) إلى ٢٦٣٦ (حد أقصى) ... (٨٢). ولنتوقف عند عام ١٦٠٠ وهو العام الذي توقف عنده ببلوخ (حد أقصى) ... (٨٢). ولنتوقف عند عام ١٦٠٠ وهو العام الذي توقف عنده ببلوخ عثل عتبة جيدة من ناحية الكثافة السكانية : فإذا كانت القوة بالنسبة الى أوروبا تتطلب أن يكون عدد السكان على الأقل ١٧ مليون نسمة، فإننا نرى على مستوى العالم أن الرقم الذي يتأكد عنده الاكتظاظ ، التزاحم البشري الذي يلتصق فيه الكوع بالكوع ، الرقم الذي لابد أن تتجاوزه الجضارة لتعبش وتزدهر هو ٣٠ نسمة في الكبلومتر المربع .

وإذا نحن بقينا في فترتنا الزمنية حول عام ١٦٠٠ ، ونظرنا إلى ايطالبا المكتظة بالسكان لوجدناها تعد ٤٤ نسمة في الكيلومتر المربع ؛ أما هولندة فكان معدل الكثافة السكانية فيها ٤٠ في الكيلومتر المربع ؛ وفرنسا ٣٤ ؛ وألمانيا ٢٨ ؛ وشبه جزيرة إببريا ٧٧ ؛ ويولندة ويروسيا ١٤ ؛ والسويد والنرويج وفنلندة حول ٥ر١ ( وقد ظلت هذه البلاد الثلاثة حبيسة عصر وسيط بدائي طال فيها عن المألوف ، فظلت على هامش أوروبا ، ولم تشارك في حياتها إلا عن طريق بعض المناطق الضبقة من أراضبها (٨٣) ) . أما الصين



٦ . حضارات وثقافات وشعوب بدائية حولًا عام ١٥٠٠

صيد الحيوان والسمك وجمع الثمار

يدر رحل ومشتغلون بتربية الماشية ثفافات فليلة التطور ، فلاحون يستخدمون عصا العزق

لقافات متقدمة

مضارات كشفة استخدمت المعراث



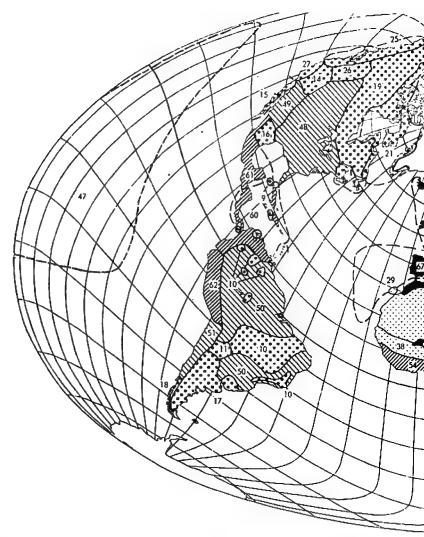

gonquins (تمال كندا) البركافيسر (۲۱ Youkaghirs) الكيسر الرسط والنسرق (۲۱ الكيسر القرب ۲۲) الكاستان الكاستان والمورياك Ainos والكورياك Koriaks والتكويس (تداكره الارتزاع الارتزاع الإرتزاع المسلم (تفاول المسلم (تفا

بمقاطعاتها الـ ۱۷ (كانت المقاطعة الـ ۱۸ وهي كان سو Kan-Sou تتبع أنذاك التركستان الصينية ) فلم تزد كثافتها السكانية على ۲۰ في الكيلومتر المربع في عام (۸٤) (۸٤).

ولكن هذه المستويات التي تبدر لنا منخفضة تشبر إلى حالات تضخم سكاني لا مرا، فيها . كانت منطقة قرتمبرج ، أكثر المناطق سكانا في ألمانيا في بداية القرن السادس عشر ، حيث كان معدل الكثافة فيها ٤٤ نسمة للكبلومتر المربع (٨٥) ، وكانت هي المنطقة المفضلة لجمع الجنود المرتزقة للخدمة في فرنسا . وكانت فرنسا ، بمعدل كثافتها السكانية البالغ ٢٤، منطقة هجرة واسعة ، وكان معدل أسبانيا ٧٧ . أما ايطاليا وهولندة فكانتا غنيتين قد سارتا على درب الصناعة ، وكانتا تحملان عبئا من البشر أثقل من البلاد الأخرى، كانت تحتفظ بهم في أراضيها إلى حد كبير . ذلك أن التضخم السكاني هو في الوقت نفسه علامة دالة على عدد الرجال المرتفع ، وكمية الموارد الكبيرة المتاحة لهم.

ويميز أ.پ . بوشر A. P. Usher في مجال علم السكان التاريخي ثلائة مستويات من السكان: المستوى الأدنى من ناحية الكثافة السكانية هو مستوى سكان المنطقة الريادية (وهو يسميها منطقة " الحدود " مسترشدا في فكره بالولايات المتحدة الأمريكية) ويقصد حكانا في بداية توطنهم ، في مكان لم يعمل به البشر من قبل أو لم يعملوا إلا قلبلا. أما المستوى الثاني ( الصين ، والهند قبل القرن الثامن عشر ، وأوروبا قبل القرن الثاني عشر أو الثالث عشر) فهو مستوى بين ١٥ و ٢٠ نسمة في الكيلومتر المربع . والمستوى الثالث هو مستوى الكثافة السكانية العالية ، أي أكثر من ٢٠ نسمة في الكيلومتر المربع ، وربما كان هذا الرقم الأخير متواضعا أكثر مما ينبغي . ولكن الشيء الواضح هو أن الأرقام التي ذكرناها بالنسبة للمعدلات السكانية في ايطاليا وهولندة وفرنسا منذ عام ١٦٠٠ (وهي : 22 و 2 و ٣٤ نسمة للكيلو متر المربع ) أرقام تعبر ، قباسا على المعايير التقليدية ، عن تضخم سكاني . ولنذكر أن حسابات چان فوراستييه Jean Fourastie التي تناول بها فرنسا إبان العهد القديم حتى نهاية القرن الثامن عشر، تدل على أنه كان من الضروري . مع أخذ نظام الدورة الزراعية وما كانت تفرضه من إراحة الأرض في الاعتبار . تدبير ٥ر١ هكتار من الأرض الصالحة للزراعة لإعاشة الفرد الواحد (٨٦) . وهذه النسبة هي على وجه التقريب النسبة التي يؤكدها دانبل ديفو Daniel Defoe في عام ١٧٠٩ حيث يذكر : ٣ أكرات من الأرض الجيدة أو ٤ أكرات من الأرض المتوسطة (والأكر = ٤ر، من الهكتار) أي مابين ١ر١ و ١ر١ هكتار (٨٧). وينضوي كل تمدد كاني . كما سنري . إما على اختيار منصب على الغذا ، ( بصفة خاصة الاختيار بين اللحم والخبر ) وإما على تغيير في الزراعة ، وإما على اعتماد واسع على الهجرة .



قرية في منطقة بوهيميا على الطريق الى براغ : بيوت قليلة لاتزيد على العشرة بين حقول وغاية وثلاث برك سمكية ، حول عام ١٦٧٥ . هذا هو على وجه التقريب حجم قرى أخرى مرسومة في نفس السلسلة .( أرشيف الخرائط المركزي في أورليك)

هذه الملحوظات لا تؤدي بنا إلا إلى عتبة المشكلات الأساسية لتاريخ السكان . فينبغي علينا أن نعرف أيضا أموراً من بينها العلاقة ببسن السكان الحضريين والسكان . الريفيين ( فالعلاقة ببنهما تعتبر مؤشراً أساسباً لتاريخ قديم للنمو ) ، وينبغي علينا أن نعرف على نحو أوضح ، طبقاً لمعايير الجغرافيا البشرية ، شكل التجمعات الريفية . كانت مزارع الفلاحين الفنلنديين البائسة في المناطق القريبة من مدينة سانت بطرسبرج ، في نهاية القرن الثامن عشر ، مزارع متناثرة ، شديدة البعد بعضها عن البعض الآخر ، بينما كانت بيوت المستعمرين الألمان هناك مجمعة . كذلك كانت القرى الروسية ، بالمقارنة ، تجمعات هامة (٨٨) . وكانت أوروبا الوسطى ، شمالي جبال الألب ، تضم قرى هزيلة إلى حد كبير . ولقد أتبحت لي الفرصة للاطلاع على خرائط كثيرة في بوهيمبا في محفوظات دوائر آل روزنبرج ، وآل شقار تسنبرج ، وهي محفوظات قيمة ، قرب الحدود النمساوية ، في

منطقة البرك الصناعية التي تربى فيها أسماك الشبوط carpes والزنجور carpes والفرخ perches ، وكذلك في دار محفوظات وارسو المركزية . وذهلت عندما تبينت كم كانت هذه القرى ( وكانت أوروبا الوسطى تعج بالكثير منها ) ضئيلة ضآلة مفرطة: فقد كانت في كثير من الأحيان تتكون من عشرة بيوت أو نحوها ... ما أبعدنا عن القرى الشبيهة بالمدن في المنطقة بين نهر الرابن ونهر الموزل والحوض الباريسني . أليست ضآلة القرى ، في كثير من بلدان أوروبا الوسطى، سببا من الأسباب الأساسية لمحنة الفلاحين؟ كان الفلاحون بجدون أنفسهم ، حبال السادة أصحاب الأرض ، ضعافاً ، يزيد من ضعفهم افتقارهم إلى التعاضد الذي يتاح للناس في التجمعات الكبيرة (٨٩).

# وخريطة جوردون هوز توحى بأمور أخرى

توحي خريطة جوردون هوز بثلاثة أمور أخرى على الأقل :

1) الثبات الكبير لمواقع "الثقافات" (صور أولى من النجاح) ،ومواقع "الحضارات (صور ثانية من نجاح الانسان) ـ وقد تأكدنا من هذا الثبات ، حيث أننا استطعنا أن نتوصل إلى هذه المواقع نفسها ، عندما رجعنا من الحاضر إلى الماضى متبعين منهجا نكوصيا بسيطا methode regressive . كذلك تبنا أن حدود هذه المواقع تتسم أبضا بالثبات . ومن هنا فإن توزيع هذه الثقافات والحضارات يعتبر سمة حغرافية راسخة رسوخ جبال الألب وتيار الخليج ومجرى نهر الرابن.

٢) تبين الخريطة كذلك أن العالم كله ، قبل انتصار أوروبا ، كان معروفا للبشر ، ملكوا زمامه منذ قرون أو ألفيات. والإنسان لم تمنعه العوائق الضخمة : المساحات البحرية الهائلة ، والجبال التي يوشك اجتيازها أن يكون ضربا من المحال ، وكتل الغابات (غابات الأمازون وشمال أمريكا وسيبريا) والصحاري الضخمة ، وإذا نظرنا إلى الخريطة عن كثب، وجدنا أنه لايوجد مسطح مائي لم يغر الإنسان منذ وقت مبكر بالمغامرة وكشف الأسرار (كانت الرياح الموسمية في المحيط الهندي معروفة منذ العصور الأغريقية القديمة)؛ لا جبل ، مهما عظم ، لم يكشف للإنسان عن مداخله ومراته ؛ ولا غابة لم ينفذ الإنسان خلالها ، ولا صحرا ، لم يجتزها . أما المكان "القابل للسكني والملاحة " (١٩) في العالم ، فليس هناك شك في أن أصغر بقعة منه ، منذ ما قبل عام ١٥٠٠ (ومنذ ما فبل عام ١٥٠٠ (ومنذ ما لابل عام ١٥٠٠) كان لها مالكها ومستغلوها . حتى الصحاري الوعرة في فبل عام ١٥٠٠ أو ١٣٠٠) كان لها مالكها ومستغلوها . حتى الصحاري الوعرة في العالم القديم كانت تضم . تحت الأرقام من ٣٠ إلى ٣٦ في الخريطة . مجموعات بشرية العالم القديم كانت تضم . تحت الأرقام من ٣٠ إلى ٣٦ في الخريطة . مجموعات بشرية

محاربة من البدو الكبار الذبن سنعود الى الحديث عنهم في هذا الفصل و الخلاصة أن العالم ، " بيتنا القديم " (٩١) ، قد تم اكتشافه منذ وقت طويل ، قبل الكشوف الكبرى. وقائمة الثروات النباتية قد اكتملت " منذ بدايات التاريخ المكتوب ، بحيث لم يُضَفُ نبات واحد يصلح للغذاء على نطاق عام إلى النباتات التي عرفت من قبل ، فقد أخضعت الشعوب البدائية عالم النبات لفحص كشفى واع وكامل " (٩٢).

ليست أوروبا هي التي اكتشفت أمريكا أو أفريقيا ، وليست هي التي فضت أختام القارات الغامضة . لقد كان مكتشفو أفريقيا الوسطى في القرن التاسع عشر ، الذين كيل لهم المديح بالأمس ، يقومون برحلاتهم الاستكشافية محمولين على ظهور الحمالين السود لهم المدين كانوا يعرفون تلك الربوع ) ، ولقد كان خطؤهم الكبير ، بل خطأ أوروبا كلها هو أنهم اعتقدوا أنهم يكتشفون نوعا من العالم الجديد ... كذلك أولئك الذين اكتشفوا القارة الأمريكية الجنوبية ، حتى البانديراس bandeiras paulistas (الذين انطلقوا من مدينة الأمريكية الجنوبية ، عتى البانديراس عشر الى الذين نسجوا خيوط ملحمة رائعة في القرون الثلاثة من القرن السادس عشر الى الثامن عشر ، لم يزد ما فعلوه عن إعادة اكتشاف الدروب والأنهار ذات القوارب البيروجية التي استخدمها الهنود الحمر ، وكان المولدون (من أبناء البرتغاليين والهنود الحمر ) الذين يسمون بالماميلوكوس Mamelucos هم الذين أخذوا بيدهم وأرشدوهم إلى الطريق (٩٣) . وتكررت المغامرة نفسها مرة أخرى مع أفذوا بيدهم وأرشدوهم إلى الطريق (٩٣) . وتكررت المغامرة نفسها مرة أخرى مع المعروقة "، من البحيرات الكبيرة إلى الميسيسييي . لقد أعادت أوروبا اكتشاف العالم مستعينة في أحيان كثيرة جدا بعلوم وأرجل وذكاء الآخرين .

الاكتشاف الذي قامت أوروبا به وحدها هو اكتشاف الأطلنطي ، والسيطرة على أماكنه الصعبة وتياراته ورياحه . وكان هذا الاكتشاف ، أو هذا النصر المتأخر ، هو الذي فتح أمامها أبراب بحار العالم السبعة . عند ذلك وضعت أوروبا في خدمة الرجل الأبيض شبكة البحار على مستوى العالم أوالوحدة البحرية للعالم . كانت أوروبا المظفرة تتمثل في الأساطيل ، في السفن ، ثم السفن ، ثم السفن ، تم السفن تمخر عباب البحار ، كانت أوروبا تتكون من البحارة والمواني، والترسانات البحرية. وعندما قام بطرس الأكبر برحلته الأولى إلى الغرب في عام ١٦٩٧ ، لم يخطي، الفهم والتقدير: فذهب إلى هولندا ، إلى الترسانات البحرية في ساردام Saardam قرب أمستردام .

٣) ملحوظة أخيرة: لاتمثل المناطق الضيقة ذات المستوى السكاني الكثيف مناطق متجانسة كلها. فهناك المناطق المتماسكة تماسكا صلبا (أوروبا الغربية ، اليابان، كوريا، الصين)، وهناك من ناحبة أخرى الجزر المحيطية، وجزر الهند الصينية ، التي لا تعتبر في



لا من الغرن السادس عشر الى الغرن السادس عشر الى الغرن السادس عشر الى الغرن الثامن عشر) خرج الهائديراس خاصة من مدينة ساوباولو ، وانطلقوا في كل جنبات قلب البرازيل .

الحقيقة الاطائفة مبعثرة من المناطق الآهلة بالسكان ؛ بل إن الهند نفسها لم تكن متماسكة كل التماسك نظرا لحضاراتها المختلطة ؛ ولم تكن الدول الإسلامية إلا سلسلة من السواحل sahels على هوامش مساحات خالية من الداخل ، على حافة الصحارى، على ضفاف الأنهار، على شواطي، البحار، تكتنف جوانب أفريقيا السودا، ، على ساحل العبيد ( زنزبار ) وعلى منحنى نهر النيجر حيث أنشئت - أو أعيد انشا، - امبراطوريات تخوض المعارك . حتى أوروبا في شطرها الشرقي، وفيما ورا ، المدارج البربرية كانت تطل على فراغ.

#### كتاب البشر

#### والحيوانات الوحشية

كان الإغراء وما يزال كبيرا في ألا يرى الإنسان شيئا آخر سوى الحضارات، على اعتبار أنها هي الشيء الأساسي الجوهري. ولقد بذلت الحضارات ما يساوي كنوزا كاملة من المهارة لتكشف عن أشكالها القديمة، وأدواتها، وثيابها، وببيوتها، ووسائلها، بل وأناشيدها التقليدية. وامتلأت متاحف الحضارة بالآثار المكتشفة، وهاهي ذي تفتح أبوابها مرحبة بمن يزورها ليرى بعينه ما تضمه في مجموعاتها. وكأن كل حضارة خانة في رقعة لها لونها الذي أصبح مألوفا لنا. وأغلب ما في متاحف الحضارة يتسم بالأصالة: طاحونة الصين الهوائية التي كانت تدور أفقيا؛ في استانبول نرى مقصا حُفر في سلاحيه تجاويف طولية من الداخل، ونرى الملاعق المترفة مصنوعة من خشب شجرة الفلفل؛ ونرى في بعض المتاحف السندال الياباني والصيني لا يشبه أحدهما السندال عندنا؛ سفن البحر في بعض المتاحف السندال الياباني والصيني لا يشبه أحدهما السندال عندنا؛ سفن البحر أطعمتها وحيواناتها المستأنسة، أو طريقتها في التعامل معها، وبيوتها المفضلة، نباتاتها وحيواناتها المستأنسة، أو طريقتها في التعامل معها، وبيوتها المفضلة، وأطعمتها الخاصة بها التي لا تستخدمها غيرها ... إن مجرد رائحة المطبخ قد تستحضر في الذهن حضارة كاملة.

ومع ذلك فالحضارات ليست هي كل الجمال ، وليست كل ملح أرض البشر . فهناك الحياة البدائية ، خارج نطاق الحضارات ، تتغلغل فيها تغلغلا ، بل ربما تخترق كتلتها ذاتها ، أو تكتنف حدودها ، بينما تظل مساحات فسيحة على ظهر البسيطة تحدث رئينا يدل على الفراغ ، فقد خلت من الحضارة . هذه المساحات هي الموضع الذي ينبغي أن نتصور فيه ما يمكن أن نسميه كتاب البشر والحيوانات الوحشية أو الكتاب الذهبي للزراعات القديمة كما مارسها فلاحون استخدموا عصا العزق ، الموضع الذي يخاله المتحضرون فردوساً ، لأنهم قد ينتهزون الفرصة ليتحرروا فيه بإرادتهم من الضغوط الواقعة عليهم .

والشرق الأقصى هو المكان الذى نلتقي فيه بأكبر طائفة من الصور عن الجماعات البشرية البربرية ، نلقاهم في الجزرالمحيطية ، وجبال الصين ، وشمال جزيرة يزو Yeso اليابانية ، وفي فورموزا ، وفي قلب الهند الملي، بالمتناقضات . لم تعرف أوروبا هؤلاء "البرابرة " موطنين لديها ، وكانوا أنما عنيفة تكاد تتأجع ناراً ، " تلتهم " الغابات من فوق المرتفعات ، لكي تزرع الأرز في الأرض الجافة التي تتاح لها بعد اقتلاع الأشجار (٩٤). فقد بكرت أوروبا إلى توطين هؤلاء الجباليين ، واستأنستهم ، ولم تعاملهم معاملة المنبوذين. أما في الشرق الأقصى فلم تكن هناك مثل هذه العلاقات من الألفة والإيلاف والتضافر ، بل حدثت مصادمات عديدة عارمة شرسة لا تعرف الشفقة ، وظل الصينبون

يصارعون أهل الجبال البرابرة ، مربي الماشية ، الذين كانت ببوتهم نتنة عفنة. وحدثت المصادمات نفسها في الهند. في عام ١٥٦٥ قنام فرسان سلاطين الشمال المسلمين ومدفعيتهم بتوجيه ضربات قاتلة الى مملكة في فياناجار Vijyanagar الهندوسية في شبه جزيرة الدكن Dekkan في معركة تاليكوتا Talikota. ولم تقم القوات المنتصرة باحتلال العاصمة الهائلة على التو ، ولكنها تركتها بغير دفاع ، وكانت قد خلت من العربات وحيوان الجر التي ذهبت كلها مع الجيش . هنالك انقضت عليها شعوب الأكام والأدغال المحيطة ، وكانت شعوبا بريرية ، فنهبتها عن آخرها ، وهي شعوب البرينچاربس Brinjaris واللامباديس Lambadis والكوروباس «طاكوروبا»

ولكن هؤلاء البرابرة كانوا كالأسرى، كالمعاصرين، فقد كانت الحضارات السحربة تطوقهم من كل جانب. ثم إنهم لم يكونوا برابرة بمعنى الكلمة ، إنما كان البرابرة في أماكن أخرى ، يعيشون في حرية كاملة ، في أراض وعرة رهيبة ، وعلى حدود البلاد الأهلة بالسكان . كان البرابرة يسكنون المناطق الهامشية ، Randvölker راندفولكر أي شعربا بلا تاريخ هامشية كسما يسميسهم فريدريش راتسل Frederich Ratzel ، شعوبا بلا تاريخ هامشية كسما يسميسهم فريدريش راتسل geschichtslos ( هل صحيح أنهم بلا تاريخ ؟) كما يقول الجغرافيون والمؤرخون الألمان .بالأمس كان " . . ، ١٧ من التشوكتيين Tchouktes يعيشون في منطقة مساحتها . . . . ٥ كيلومتر مربع ؛ وكان ألف من السامويبديين Samoyedes بعيشون في منطقة مساحتها . . . . ٥ كيلومتر مربع بشبه جزيرة يامال المجموعات البشرية الأكثر فقرا تلتمس عادة المكان الأكثر اتساعا " (٩٧) ؛ والأقرب إلى الصواب أن نقلب هذا العبارة التقريرية لتصبح؛ الحباة البدائية هي وحدها التي تستطيع الاستمرار في مناطق شاسعة ، مترامية الأطراف ، تتسم بالوعورة والعدوانية ، بأنها تستخرج الجذور والدرنات من بطن الأرض ، وبأنها تصيد الحيوانات البرية بالفخاخ.

أيا كان الأمر، فما إن يندر البشر حتى تتزايد الحيوانات الوحشية، حتى إذا كان المكان هين الشأن، لاسبيل إلى الانتفاع به. كلما ابتعدت عن البشر، اقتربت من الحيوانات البرية. وإذا أنت قرأت قصص الرحلات، وجدت فيها كل حيوانات البسيطة. اليك غور آسيا، تحدثك قصة من قصص الرحلات في القرن السابع عشر، بأنها تحوم حول القرى والمدن، وتسبح في الماء، وتفاجي، في دلتا نهر الكنج بالهند الصيادين النائمين في القوارب؛ وما زال الناس إلى اليوم يخلون المناطق المحيطة بالقرى الجبلية في الشرق الأقصى من الشجر والخمائل حتى يبعدوا عنهم كل حيوان آكل للبشر (٩٨). فإذا أسدل اللبل أستاره لم يشعر إنسان بالأمن والاطمئنان، حتى إذا قبع في عقر داره، ونقرأ عن الأب البسوعى دي لاس كورتيس de Las Cortes ورفاقه في البؤس (في عام ١٦٢٦)

أنهم أسروا في مدينة صغيرة قرب كانتون ، وخرج رجل منهم من البيت الذي ألزموه فأكله النمر (٩٩). وهذه صورة صينية من القرن السادس عشر، تمثل نمرا هائلا ، ترقش فراؤه ببطع من الورد ، وقد اتخذ مكانه بين الغصون المزهرة في شجرة من أشجار الفاكهة، وكأنه غول دخل بين الناس (١٠٠). وهذا شيء يحدث في الحقيقة كثيراً ، أكثر مما ينبغي، في الشرق الأقصى.

و مملكة سيام Siam هي ، في حقيقتها ، واد هو وادى نهر مينام Menam ، تصطف فوق مياهه صفرف من البيوت ، مقامة على خوازيق ، وأسواق حافلة ، وعائلات مكدسة على قوارب ؛ وهناك على المشارف مدينتان أو ثلاث مدن ، منها العاصمة ، وهناك حقول الأرز؛ وغابات مترامية الأطراف، ينفذ إليها الماء، فينصب على مساحات فسيحة شاسعة . وهناك مناطق قليلة جدا ، بل نادرة ، من الأرض تكسوها الغابات ، تبرز من بين المياه الغامرة ، وتضم غورا وفيلة وحشية بل ووعولاً من نوع الشاموا إذا صدق كلام كيمفر Lampfer (١٠١) . وهناك في أماكن أخرى من البعالم وحوش أخرى ، هناك أسود تتربع على العرش في اثيوبيا، وشمال أفريقيا، وفارس قرب البصرة، أو على الطريق من شمال غرب الهند إلى أفغانستان . والتماسيح كثيرة في أنهار الفيليبين(١٠٢)، والخنازير البرية تسيطر على السهول الساحلية لسومطرة والهند وهضاب فارس ؛ وهناك خيول برية في شمال الصين يصيدونها بانتظام مستخدمين الحبل ذا العقدة المسمى اللاسو(١٠٢). وهناك كلاب متوحشة تعوى في جبال طرابزون، سمعها چیمبللی کاربری Gemelli Careri وأقضت مضجعه(۱۰۲). وفی غینیا بقر وحشى صغير الحجم يطارده الصيادون ، أما قطعان الفيلة ، وأفراس النهر ـ يسميها أحد الرحالة " الأفراس البحرية " وهو خطأ ـ فهي في هذه المناطق نفسها تهلك الحرث ، " وتنزل الخراب بحقول " الأرز والدخن والخضروات المختلفة ..." ؛ " ولقد رأينا أحيانا قطعانا تبلغ الثلاثمائة أو الأربعمائة دفعة واحدة " (١٠٥). وفي ربوع أفريفيا الجنوبية ، تجاه القطب الجنربي، وهي ربوع واسعة شاسعة ، خالية ، عسيرة على البشر، بعيدة عن رأس الرجال الصالح، لا يلقى الإنسان فيها بشرا الا فيما عز وندر ، " هم الى حياة الحيران أقرب منهم إلى حياة البشر " ، ويلقى الإنسان حيوانات " وحشية " ، أعدادا من الأسود ومن الفيلة النبي اشتهرت بأنها أضخم فيلة في العالم (١٠٦). هذه فرصة تتاح لنا لكي نهيم على جناح الأحلام خلال القرون، فنندفع إلى الطرف الآخر ، الشمالي، من القارة ، حيث فيلة شمال أفريقيا التي كان لها شأن أيام قرطاجة وهانيبال ( ١٨٣٠ ٢٤٧ قبل الميلاد ) . ونسترسل في رحلة الأحلام من الجنوب الى الشمال ، فندور الى قلب أفريقيا السوداء ، إلى عمليات الصيد الحقيقية التي استهدفت الفيلة وأمدت الأوروبيين ، منذ القرن السادس عشر، بكميات هائلة من العاج(١٠٧).



صيد عجل البحر: هذه الصورة التي علقت في الكنيسة وفاء لنذر ترجع الى عام ١٩١٨ ومحكي مغامرة الصيادين السويدين ، تحملهم ، ومعهم عجول البحر التي صادوها ، قطعة أمن الجليد العائم..خرجوا الى البحر وعادوا غافين موفورين الى البر بعد اسبوعين فقط ، (المتحف القومي، استوكهولم)

أما فيما يتعلق بالذئاب، فقد كانت أوروبا كلها، من الأورال إلى مضيق جبل طارق، مرتعا لها، كما كانت كل الجبال مرتعا للدببة. إن انتشار الذئاب، والبقظة التي تحفز الناس عليها، أمران يجعلان من صيد الذئاب مؤشرا يشهد على سلامة الأوضاع فى الأرباف، وسلامة الأوضاع فى المدن أيضا، ويشهد على سمات السنوات التي تعيشها. فلو مرت بالناس لحظة من التراخي والغفلة، أو لو حدث كساد اقتصادي، أو حل شتاء قارص، وجدنا الذئاب تتكاثر وتتزايد. في عام ١٤٢٠ نفذت أسراب من الذئاب إلى داخل باريس من فروج المتاريس، أو من الأبواب التي ضعفت حراستها؛ كذلك عادت الذئاب إلى النيل من باريس في سبتمبر من عام ١٤٣٨، وهاجمت البشر خارج المدينة في

هذه المرة، في المنطقة بين موغارتر Montmartre وباب سانت أنطوان Saint-Antoine (١٠٨). وفي عام ١٦٤٠ دخلت الذئاب مدينة بيزانسون Besançon عابرة نهر الدوب Doubs على مقرية من طواحين المدينة " وافترست الأطفال في الشوارع "(١٠٩). وحول عام . ٢٥٢ أنشأ الملك فرانسوا الأول فرقة كبار الديابية التي قامت بحملات لمطاردة الذئاب شارك فيها السادة والفلاحون ؛ كذلك في عام ١٧٦٥ شهدت المنطقة الفرنسية التي كانت تسمى أنذاك چيڤودان GEevaudan هجمات من الذناب " وكانت آثار التلف كبيرة حتى ظن الناس ان حيوانا متوحشًا هائلا هو الذي أحدثها " (١١٠). وكتب أحد الفرنسيين في عام ١٧٧٩ " يبدو أنهم يسعون الآن إلى القضاء على جنس الذناب كله في فرنسا، كما فعل الانجليز في انجلترا منذ أكثر من ستة قرون، ولكن ليس من السهل محاصرة الذئاب ني بلد كبلدنا ، مترامي الأطراف ، ومفتوح من كل ناحية ، على الرغم من أن الإبادة كانت قابلة للتنفيذ في بلد عبارة عن جزيرة مثل بريطانيا العظمى " (١١١). ثم ألم يقم نواب التجارة في فرنسا في عام ١٧٨٣ ، وقد استبد بهم الغيظ ، بمناقشة اقتراح كان البعض قد تقدموا به قبل سنوات ألا وهو " إدخال أعداد من الذئاب الى انجلترا تكفى لإبادة أكبر جزء من السكان " (١١٢) ولما كانت فرنسا ، بحكم موقعها الجغرافي، ملتحمة بأراضى القارة الأوروبية من اتجاهاتها المختلفة ، لصيقة بغابات ألمانيا وبولندة البعيدة، فلم تكن تستطيع الفرار مما يجري على بلد في ملتقى الطرق. وهاهي ذي منطقة الغيركور Vercors الفرنسية تتعرض في عام ١٨٥١ لكارثة الذئاب(١١٣).

ولكن هناك من الحيوانات البرية ما تأتلف منه مشاهد أكثر متعة وإمتاعا وطراقة، هناك الطيور البرية من نوع gélinotes وهو دجاج يسمونه الأحراج، ومن نوع gélinotes وهي طيور يسمونها الندرج، والأرانب البرية البيضاء، وطيور الحجل المجل المنياء التي أثارتها قرب ملقا Malaga بأسبانيا خيول توماس مونتسر وطبور الحجل الحيرا، التي أثارتها قرب ملقا Malaga بأسبانيا خيول توماس مونتسر برحلة في الجزء الخلفي الجبلي من بلنسية بأسبانيا في عام ١٩٤١. ونقرأ عن أسراب من الحيوانات المتوحشة زحفت كأمواج المد على منطقة راوه ألب Rauhe Alb الجبلية في مقاطعه ثر تمبرج الألمانية في مطاورتها ؛ وأن أمناء الغابة هم وحدهم الذين كان لهم هذا الحق (١١٥). أما بلاد فارس فقد كثرت فيها حيوانات منها الخنازير البرية من الحيام والأوز البري والغران والأسود والنمور والدببة والأرانب البرية، وأسراب هائلة من الحمام والأوز البري والبط البري ويمام الشرغل والغربان والبلشون ونوعان من طور الحجل ١١٠٥).



صيد الخنزير البري في بافاريا في ألمانيا : وكان · الصيادون يستخدمون الرماح والأسلحة النارية (١٥٣١) . ( المتحف القومي البافاري في ميونيخ )

ومن الطبيعي أنه كلما ازداد الخلاء امتدادا غت حياة الحبوان على راحتها وزادت وربت. ولقد شهد الأب ڤيربيست Verbiest (في عام ١٩٨٢) شيئا من هذا في منشوريا، عندما قام برحلة في ربوعها ، في حاشية الاميراطور الهائلة ، التي كانت تمتطى صهوة مائة ألف من الحبول ، كان التعب قد بلغ به كل مبلغ ، وكان يتبرم بما أصابه من تعب، ولكنه رأى من مشاهد الصيد ما راعه : ففي يوم واحد صادوا ألغا من الوعول وستين من النمور (١٩٧٧). وفي جزيرة موريشيوس التي كانت خالية من البشر شهد شاهد في عام ١٩٣٨ أسرابا من يمام الترغل ومن الأرانب البرية ، لم تكن تهاب البشر، وكان من الممكن الإمساك بها باليد (١٩٨٨) . ونقرأ في تقرير عن فلوريدا برجع إلى عام ١٩٩٠ عما غصت به من الحمام البري والبيغاوات وطبور أخرى كثيرة "حتى إن الناس كثيرا ما بشحنون المراكب الكاملة ببيض هذه الطيور " (١٩٩).

أما في العالم الجديد فكان كل شيء بكل تأكيد مهولا ؛ كانت هناك وقرة زائدة في

مناطق خالبة من البشر (despoblados) ، بينها على مسافات بعيدة هائلة بعض المدن الضنيلة . في المنطقة التي ستصبح الأرجنتين في أمربكا الجنوبية ، بين قرطبة ومندوزا، كان الإنسان يحتاج إلى نحو عشرين يوما، إذا سار بسرعة قافلة قوامها ٢١ عربة خشبية مقفلة ، يجرها ٦٠ من الثيران ، مكدنة زوجان زوجان ، كما سارت القافلة التي كانت ترافق ، في عام ١٦٠٠، ليثاراجا Lizarraga مطران سانتياجو بشيلي(١٢٠). لم تكن هناك سبى قلة من الحيوانات الأصلية الموطن ، باستثناء النعام واللاما ، وعجول البحر في المناطق الجنوبية (١٢١). أما المناطق الخالية من البشر فقد احتلتها الحيوانات القادمة من أوروبا (الخيرل ، والأبقار بأنواعها ) ، وتكاثرت فيها أي تكاثر . ورسمت قطعان من البقر البري هائلة ، طرقا منتظمة للرحلة الموسمية من خلال السهل ، وظلت تنعم بالحرية حتى القرن التاسع عشر . أما قطعان الخيول البرية فكانت ، عندما تنضم بعضها إلى البعض ، ترسم في الأفق أحيانا ما يشبه التلال الصغيرة الغامضة . ونقرأ عن قصة طريفة سمعها المطران ليشاراجا ، تدفعنا إلى التساؤل هل كانت مجرد نكتة ، أم كانت قصة جميلة عميقة المغزى ، حملها ليثاراجا على محمل الجد ، وكانت نكتة يتهكم بها المستوطنون القدامي على حمق وسذاجة القادمين الجدد من أوروبا ، الذين كانوا يسمونهم تشاپيتونس chapitones ، وكان المستوطن القديم ذو الخبرة ، أو الباكيانو baquiano ، كثير التهكم عليهم ، وكان على حق في تهكمه ؟ تقول القصة أو النكتة : في هذه المنطقة ذات الحشائش ، التي لم يكن بها قطعة من الخشب ، حتى ولا " في سمك الإصبع الصغير" ، أشار واحد من التشابيتونس ، القادمين الجدد ، إلى موضع يرتفع قليلا ، ويبدر كأنه تل ضئيل ، وقال ، وقد بلغ به الفرح كل مبلغ : " هيا بنا بسرعة إلى هناك نقطع خشیاً ... (۱۲۲)

ويمكننا أن نتوقف عند هذه النكتة ، ونتأمل في المعاني التي تنضوي عليها. ولكننا إذا سعينا إلى الصور الطريفة ، وجدنا قصصا أكثر طراقة : من سببريا التي انفتحت أمام الروس في نفس الوقت الذي انفتحت فيه أمريكا أمام أوروبا الغربية . وفي ربيع عام ١٨٧٧ ترك بعض الضباط الروس أومسك Omsk قبل الوقت المناسب مناخبا ، ويموا شطر تومسك Tomsk ، وكانت الأنهار قد بدأت تذوب بعد تجمد ، وتحدث انجرافات جليدية ، واضطروا إلى ركوب نهر الأوب Ob ، وصنعوا سفينة بدائية من جذوع الشجر المفرغة المربوطة بعضها إلى البعض الآخر ، وكانت الرحلة النهرية على متن هذه السفينة المرتجلة، في تلك الظروف، رحلة خطيرة ، وإن لم تخل من الطرافة ، على نحو ما كتب أحدهم، وكان طبيبا عسكريا من أصل سويسري ...: " عددت في أثناء هذه الرحلة على الأقل خمسين جزيرة ، كانت تغص بالثعالب ، والأرانب البرية ، والجاندبادستر castor ، كانت أعدادها غفيرة ، حتى إننا كنا نراها تقترب من الما ، و [...] لقد سعدنا برؤية دبة تمرح

مع صغارها الأربعة على شاطي، النهر..." ورأينا "عددا رهيبا من البجع ، والكراكي، وطيور السقا، والأوز البري [...] وأنواع مختلفة من البط البري (وبخاصة الأحمر)[...]، وكانت المستنقعات مليئة بطيور الواق، ودجاج الأرض، وكانت الغابات تعج بدجاج، ودبوك برية، وطيور من مختلف الأنواع [...] ، وكانت هذه الجبوش الجرارة من الكاننات المجنحة ، عندما تغيب الشمس ، تحدث بصراخها صخبا هائلا ، حتى إننا لم نكن نستطيع أن يسمع بعضنا بعضا "(١٢٣). وعند أطراف سيبريا، تقع كامتشاتكا . (١٢٤) ، وهي شبه جزيرة مترامية الأطراف ، أوشكت فيما مضى أن تكون خالبة من البشر ، وبدأت تمتلى، بالحباة تدريجيا مع مطلع القرن الثامن عشر . وكانت الحيوانات ذات الفراء تجذب الصيادين والتجار، الذين كانوا يحملون الفراء حتى مدينة أركوتسك Irkoutsk ، ومنها إما إلى الصين عن طريق سوق كياختا Kiakhta المجاورة ، وإما إلى موسكو ، ومنها إلى الغرب . وترجع موضة قراء اللوتر أو كلب الماء إلى ذلك العصر . ولم يكن هذا النوع من الفراء يستخدّم قبل ذلك الإكساء للصيادين وأهل المنطقة . وبدأت الأسعار ترتفع فجأة ، واتسع نطاق الصيد اتساعا هائلا. وما جاء عام ١٧٧٠ حتى أصبح صيد اللوتر ، أو كلب الماء ، عملا تقوم به منظمة هائلة. وكانت سفن الصيد ، التي كانت تبنى ، وتُسلح في أوخوتسك Okhotsk تُزود بأطقم متعددة من الرجال ، لأن أهل المنطقة ، الذبن كأنوا بلقون معاملة سيئة في كثير من الأحيان ، كانوا يقفون من الصيادين ومن معهم موقفا عدائيا ، وربما هجموا على السفينة فقتلوا من فيها أو أحرقوها . ولقد كانت التجريدة تحتاج إلى تدبير مؤن تكفيها لأربع سنوات ، وكان عليها أن تجلب من بعيد الخبز المقدد والخبز المصنوع من دقيق الشوفان . وأدت تكاليف التموين الباهظة إلى وضع صيد اللوتر في أبدي تجار إركوتسك Irkoutsk النائية ؛ وكان هؤلا، التجار يتقاسمون التكاليف والأرباح على نظام الأسهم. وكانت الرحلة تطول حتى تبلغ جزر ألوتبان على أقصى الشمال الشرقى لأمريكا الشمالية ، وربا استمرت أربع أو خمس سنوات . وكانت عمليات الصيد تجري عند مصبات الأنسهار حيث كانت حيوانات اللوتر تكث . كان الصياد بالفيخ . البروميشلينيك promyschlennik كانت حيوانات يركب قاربا ، ويتعقب الحيوانات ، التي كانت تضطر إلى البروز فوق سطح الماء لتتنفس ، أو ينتظر إلى أن يشتد برد الشتاء وتتكون أول جزيرة جليدية ؛ كانت مثل هذه الجزيرة تتيم وصول الصبادين ، وكلاب الصيد بسهولة إلى حيوانات اللوتر التي كانت تضطرب، اذا خرجت من الماء ، فينهال الصيادون والكلاب على حبوانات اللوتر، ثم يجهزون عليها بعد ذلك. كان يحدث أحيانا أن تتحلل الجزيرة الجليدية إلى أجزاء ، تتفرق وتندفع مع المياه المائجة إلى بعيد ، وعلبها الصبادرن والكلاب وحيوانات اللوتر المقتولة . وربما حاصر الجليد السفينة في بحار الشمال، بلا خشب أو تمرين. وكان على طاقم السفينة أن يقتات



الصيد في قارس في القرن السابع عشر : صيد بالصقر ، والرمع ، والسيف ، والسلاح الناري. والغنامة وقدرة . جزء من منعنمة ( متحف جينية Guimet )

على السمك الني، ولكن هذه الصعاب لم قنع الصيادين من التواقد مكثرين(١٢٥). ونقرأ أن عام ١٧٨٦ شهد سفنا إنجليزية وأمريكية ولجت البحار الى الشمال من المحيط البهادي. وقد أدت هذه اللعبة إلى انقراض هذه الحيوانات الجميلة من شبه جزيرة كامتشانكا بسرعة، وبات على الصيادين أن يسعوا إلى مواضع من ورائها، وما زالوا يوغلون حتى وصلوا إلى ساحل أمريكا، وربما بلغوا سان فرانسيسكو! بل لقد حدث أن

تصادم الروس والأسبان في مطلع القرن التاسع عشر دون أن يهتم التاريخ الكبير اهتماما زائدا بما جرى بينهم.

كان وجه المعمورة يحفل بمساحات هائلة ، اتصلت فيها حياة الحبوانات البدائية ، وبقيت على فطرتها حتى آذن القرن السابع عشر بالمغيب : فلما عرف الإنسان طريقه اليها ، كان ظهوره في جنباتها هو الحدث الجديد ، المأسوي ، الذي ألم بهذه الجنات . لقد جن البشر بالفراء ، ويكفى جنون الناس بالفراء شرحا لما حدث في أول فبراير ١٧٩٣ عندما اتجهت السفيئة الشراعية " لي لبون " الأسد Le Lion ، تحمل إلى الصين السفير ماكارتني Macartney فاكتشف بحارتها في المحيط الهندي ، على مقربة من خط العرض ٤٠ جنوبا، خمسة أشخاص (ثلاثة فرنسيين واثنين من الإجليز ) ، في جزيرة أمستردام، وقد اتسخوا اتساخا بالغا رهيبا. كانت سفن قادمة من بوسطن إلى كانتون لتبيع قراء كلاب البحر الأمريكية ، أو فراء عجول البحر المجلوبة من جزيرة أمستردام نفسها، قد أنزلت الرجال الخمسة في رحلة سابقة . فنظموا عمليات قتل هائلة ( فتلوا ٢٥٠٠٠ حيوان في موسم صيف واحد). ولم يكن كلب البحر هو الحيوان الوحيد في الجزيرة ، فقد كانت نغص بالبنجوين ، والحوت ، والقرش ، وكلاب البحر ، وكميات لا تحصى من السمك." كانت بعض الخيوط المنتهية بالصنارات ، عندما تلقى في الماء هناك، تجلب من السمك ما يكفى لاطعام طاقم سفينة "لي ليون " أسبوعا كاملا." كانت مصبات المياه العذبة تمتلى، بأسماك الفرخ perches وأسماك الطنش tanches علاوة على الكابوريا "كان البحارة ينزلون السلال إلى الماء وقد وضعوا فيها طعما من لحم القرش، وما تمر دقائق حتى بخرجوا السلال وقد امتلأت إلى نصفها بالسرطانات البحرية écrevisses ." وهناك عجائب كثيرة أخرى ، منها الطيور: البطروس albatros ذو المنقار الأصفر ، والنورس الأسود الكبير وهو طائر يقولون إنه من الفضة ، والنورس الأزرق وهو طائر لبلى تتعقبه الطيورالجارحة وصيادو كلاب البحرالذين يجتذبونه بإشعال المشاعل ، فبقتلون منه أعدادا كبيرة [..]: بل إن لحم هذا الطير هو طعام الصيادين الأول ، وهم يقولون إنه لحم ممتاز . والنورس الأزرق في حجم الحمام تقريباً ..." (١٢٦).

والحق أن كتاب الغابة كان يمكن أن نفتحه قبل القرن الثامن عشر في أي مكان. ومن الكياسة أن نقفله قبل أن نتوه فيه . ولكن يا لها من شهادة على ضعف اهتمامات الانسان!

## عهد بيولوجي قديم ينتهى إبان القرن الثامن عشر

إن الذي تحطم إبان القرن الثامن عشر ، سوا ، في الصين أو أوروبا ، هو عهد ببولوجي قديم (قباسا على العهد القديم في تاريخ فرنسا الذي انتهى في أواخرالقرن الثامن عشر) وتعني بعبارة عهد بيولوجي قديم مجموعة من الضغوط والعوائق والبنيات والعلاقات والعمليات الرقمية كانت تعتبر حتى ذلك الحين بمثابة المعيار الذي يقاس عليه.

التسوازن

### يُمَكُّن دائما لنفسه

هناك لعبة مستمرة لا تنتهي، تجري بين حركتين: حركة المبلاد وحركة الوفاة. ونحن إذا نظرنا إلى الأحوال إبان العهد القديم، وجدنا كل شيء ينتهي إلى توازن. فهذان هما المعاملان ـ الميلاد والوفاة ـ متقاربان، كل منهما يقدر : بنسبة ٤٠ في الألف. فما تأتي به الحياة يأخذه الموت ـ ولنقلب في سجلات عام ١٦٠٩ ، في كنيسة مركز لاشابيل فوجيريه الصغير Rennes - ولنقلب في سجلات عام ١٦٠٩ ، وهو الذي ضم اليوم إلى ضاحية مدينة ربن Rennes ، إنها تثبت ٥٠ حالة تعميد ، فإذا انطلقنا من أن ـ ـ ـ المواليد هي ٤٠ حالة مبلاد لكل ألف من السكان ، كان لنا أن نضرب عدد المواليد المسجلين في ٢٥ حالة مبلاد لكل ألف من السكان ، كان لنا أن نضرب عدد المواليد المسجلين في ٢٥ ( . . . ١ + ٠ ٤ = ٢٥ ) لنحصل على رقم السكان في القرية الكبيرة : حوالي ١٢٥٠ نسمة. وقد حسب الاقتصادي الانجليزي وليم يبتي William Petty في كتابه علم المساب السياسي Arithmetique politique ( سنة ١٦٩ ) عدد السكان تقديريا، الطلاقا من أرقام الوفيات ، التي كان يضربها في ٣٠ أوهو ما يعني تقليلا طفيفا في نسبة الوفيات التي كانت ٤٠ لا ٣٠ ( ١٢٨ ) ].

ونلاحظ أن الناحية الإيجابية والناحية السلبية تواكب الواحدة منهما الأخرى على المدى الصغير . فاذا طغت إحداهما ، أحدثت الأخرى رد الفعل المناسب . فقد حدث في عام ١٤٥١ أن فتك الطاعون في مدينة كولونيا الألمانية بـ ٢١٠٠٠ نسمة ، على نحو ما نقرأ ، فإذا الأعوام التالية تشهد عقد ١٠٠٠ زيجة (١٢٩) ؛ حتى إذا كانت هذه الأرقام التي وصلت إلينا أرقاما مبالغا فيها ، وهو ما تشير إليه كل الدلائل ، فإن تعويض الفاقد البشري أمر واضع لا ربب فيه . وعندنا أرقام أخري .

ففي محلة زالتسفيدل Salzewedel ، وهي محلة صغيرة في منطقة المارك براندنبورج الألمانية القديمة ، مات في عام ١٥٨١ ما يقدر بـ ٧٩٠ نسمة، وهو رقم يساوي عشرة أمثال الرقم العادي للوفيات . وإذا كان عدد الزيجات قد انخفض في العام نفسه من ٣٠ إلى ١٠ زيجات ، فإن عدد الزيجات بلغ في العام التالي ، على الرغم من

انخفاض عدد السكان من أثر الكارثة ـ ٣٠ زيجة ، تبعتها أعداد من المواليد وفيرة ، عرضت الفاقد . ومن أخبا وقيرونا في عام ١٦٣٧ ، أن طاعونا ألم بها وفتك بنصف الأهلين (وكتاب الأخبار يحبون المبالغة ) وكان بالمدينة حامية كل جنودها تقريبا فرنسبون ، نجوا من الوبا ، وتزوجوا الأرامل ، فعادت الحياة إلى مسارها ، واستردت حقوقها كاملة (١٣١) . وكانت كوارث حرب الثلاثين سنة ، التي بدأت في عام ١٦١٨ ، قد نالت من ألمانيا كلها على نحو بالغ الشدة ، فلما خرجت في عام ١٦٤٨ من المحنة ، شهدت زيادة سكانية ، وكانت هذه الزيادة السكانية هي ظاهرة التعويض التي تحققت في ألمانيا بعد أن أنت فظاعات الحرب على ربع أو نصف أهلها . وقد لاحظ رحالة إيطالي زار ألمانيا بعد عام ١٦٤٨ بقليل، أنه بينما كان عدد سكان أوروبا ثابتا أو متجها إلى الانخفاض ، "كان عدد الرجال القادرين على حمل السلاح في ألمانيا قلبلا، ولكن عدد الأطفال كان يفوق عدد الرجال القادرين على حمل السلاح في ألمانيا قلبلا، ولكن عدد الأطفال كان يفوق المألوف" (١٣٢).

وكانت السلطات تتدخل وتتخذ اجراءاتها ، إذا لم يحدث التوازن بالسرعة الكافية، ففي البندقية ، التي كانت موصدة في وجه الأجانب بشكل رهيب، صدر مرسوم متحرر في ٣٠ اكتوبر ١٣٤٨، غداة الطاعون الرهيب ، يعطي حق المواطنة الكاملة (مين على de intus et de extra) لكل شخص يأتي ومعه أهله وأمواله في غضون عام ويقيم فيها . والقاعدة العامة على أية حال هي أن المدن لا تعيش إلا على ما برد إليها من الخارج من بشر ، ولكن انتقال البشر إلى المدن يتم عادة تلقائيا.





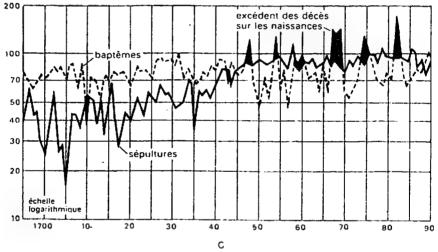

٨ . الأحوال السكانية قديما : الموالبد والوفيات .

ثلاثة أمثلة ؛ أ مدينة فلمنكية

ب مدينة في جنوب البروقانس ج مدينة في منطقة بوڤيزي

وتبين هذه الأمثلة . وهي ثلاثة من منات الأمثلة . العلاقات بين الميلاد والرفاة. وتشير الأسنة المدبهة السوداء في الخط البيائي الى الفترات التي زاد فيها المرت على الميلاد، وهي ثقل إبان القرن الثامن عشر ، الا من بعض الاستثناءات ، منها أوراج Eyragues ( خط بيائي ب ). انظر أيضا (الرسم البيائي رقم ٩ في الصفحة التالية) زيادة الرفيات في فرنسا في عام ١٧٧٩ وفي عام ١٧٨٨. أهذه الرسم رقم أوعن A. de Vos وبالنسبة للرسم رقم أوعن على R.

[مذ، الرسوم البيائية مأخوذة عن M.Morineau و A . de Vos ويالنسبة للرسم رقم أ وعن R. Baehrel بالنسبة للرسم ب و عن P.Goubert بالنسبة للرسم ج .] يبين المنحنى البيانى المزوج المسنن كأسنان المنشار (حتى القرن الشامن عشر) المواليد والوفيات، سوا، كان المنحنى يمثل الأحوال في الغرب في البندقية أو في منطقة البوقيه الفرنسية . كان الأطفال في الأعمار المنخفضة معرضين للهلاك دائما، وكان الوباء يعجل بالقضاء على كل الأطفال الذين كانت ضآلة الموارد تتهددهم وتوشك أن تحيق بهم. والفقراء هم دائما أول من تحل بهم الكوارث. ولقد كانت القرون التي نتحدث عنها. من الرابع عشر إلى الشامن عشر. تندرج تحت إشارة " المذابع الاجتماعية " العديدة التي لاتحصى. ونقرأ في خبر من كريبي Crépy قرب سائليس Senlis في فرنسا في عام ١٤٨٣ أن " ثلث أهل المدينة شحاذون بجوسون خلال الديار مادين أيديهم ، وكبار السن يخرون صرعى الوهن كل يوم فوق أكوام السباخ " (١٣٣).

ولم تظهر الحياة على المرت إلا في القرن الثامن عشر ، فقد أخذت أعداد المواليد تزيد على أعداد الرفيات زيادة منتظمة إلى حد كبير . ولكن الانتكاسات ظلت محكنة ، منها ما حدث في فرنسا نفسها في عام ١٧٧٢ . ١٧٧٣ أو في الأزمة التي انبثقت من أعماق الأحداث من عام ١٧٧٩ الى ١٧٨٣ ( الرسم البياني رقم ٤) . كانت هذه الكبوات العنيفة تشهد على ضعف التحسن الذي بدأ متأخرا ، وظل هشا، تحت رحمة توازن، تخفه الأخطار، بين الحاجة إلى الغذاء وامكانات الانتاج .

#### المجاعسات

ظلت المجاعات تتكرر بإلحاح شديد ، حتى أصبحت جزءا من النظام البيولوجي للبشر، وبنية من بنيات حياتهم اليومية . وكانت ألوان الغلاء ، وصنوف القحط مستمرة ومألوفة حتى في أوروبا ، التي كانت تعتبر متمبزة محظوظة . وربحا وجدنا بعض الأغنياء المتخمين، ولكنهم كانوا استثناء ، والاستثناء لا يغير القاعدة . وهل كان من الممكن أن تسبر الأمور على نحو آخر ؟ فقد كانت محاصيل الحبوب ضعيفة. فإذا توالى محصولان رديئان مرتين متتالبتين حدثت الكوارث . وربحا كان المناخ الذي نعم به العالم الغربي هو السبب في أن هذه الكوارث كان من الممكن التغلب عليها في كثير من الأحيان . كذلك كانت الحال في الصين نتيجة للأساليب الزراعبة التي تطورت منذ وقت مبكر ، وبناء السدود ، وشبكة قنوات استخدمت في الري والنقل ، ثم التنظيم الدقيق لمزارع الأرز في جنوب الصين، وما كانت تعطيه من محاصيل مزدوجة ، كل هذا أتاح نوعاً من التوازن جنوب الصين، وما كانت تعطيه من محاصيل مزدوجة ، كل هذا أتاح نوعاً من التوازن حينًا طويلاً ، حتى بعد الزبادة السكانية الكبيرة في القرن الثامن عشر . ولكن الأمر يختلف في مسكونيا ، حيث المناخ قارص ، لا يستقر على حال ، ويختلف أيضا في يختلف أيضا في

لم تكن الزراعات المعجزة ( الذرة والبطاطس، وسنعود إلى الحديث عنهما) قد استقرت

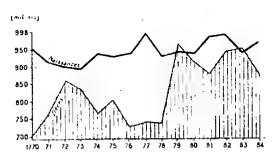

حركة سكان قرنسا قبل الثورة

في أوروبا بعد، كذلك كانت أساليب الزراعة المكثفة بطبئة الدخول إليها. لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى ، لم تكف المجاعات عن اجتباح القارة، وإحداث فراغات في ربوعها. ولم يكن هناك مشهد يحزن القلب ، وينبي ، بالكوارث في وسط القرن ( من قبيل الطاعون الأسود) أنكى من مشهد بلايا المجاعات الرهيبة التي تلاحقت من عام ١٣٠٩ إلى عام ١٣٠٨، مبتدئة من شمال ألمانيا ووسطها وشرقها ، ومنتشرة في ربوع أوروبا قاطبة ويخاصة انجلترا ، هولنده، فرنسا ، جنوب ألمانيا ، منطقة الراينلاند ، وتصل إلى سواحل ليغونيا أو ليفلاند على بحر البلطيق (١٣٤).

ومن الأمور التى تثقل على النفس غاية الثقل أن يكون على الإنسان أن يعرض صورة سيئة عن أمر من الأمور القومية ، ولقد شهدت فرنسا . التي تعتبر على أية حال متميزة محظوظة . عشر مجاعات عامة في القرن العاشر ، و ٢٦ مجاعة في القرن الحادي عشر ، ومجاعتين عامتين في القرن الثاني عشر ، وأربع مجاعات في القرن الرابع عشر ، و ٧ في القرن الخامس عشر ، و ١٣ في القرن السابع عشر ، و ١٦ في القرن السابع عشر ، و ٢١ في القرن النامن عشر ، كل التحفظات التي تدعونا البداهة إلى الأخذ بها : وإنما يعيبها أنها تبدو متفائلة لأنها تتجاهل مئات ومئات المجاعات "المحلية " ، التي لم تكن تواكب دانما المجاعات العامة : فقد حدثت مجاعات محلية في منطقة المين الده الفرنسية في عام ١٧٣٩ و ١٧٥٧ و ١٧٨٠ (١٣٦)؛ وكذلك في جنوب غرب فرنسا؛

ومن الممكن أن نقول نفس الشيء عن أي بلد من بلدان أوروبا ، كانت المجاعة زائراً ثقيلا عنيدا ، يتردد على المدن والريف ، حتى عندما أهل القرن الثامن عشر وما جا، به من خبرات وتسهيلات وتبسيرات، بل والقرن التاسع عشر ، تلاحقت الكوارث ، واجتاحت المجاعات منطقة سيليزيا في عام ١٧٧٠، ومنطقة سكسونيا من عام ١٧٧١ إلى عام

١٧٧٢، وجنوب ألمانيا (١٣٨) ، وفي منطقة باڤاريا بين عام ١٨١٦ وعام ١٨١٧ ، وخارج حدودها الضيقة : وفي ٥ أغسطس ١٨١٧ احتفلت مدينة أولم بانتهاء المجاعة ، وأقامت شعائر عبد الشكر لعودة الحياة الطبيعية مع المحصول الجديد .

ولدينا إحصائية أخرى ، من فلورنسا ، تدل على أن تلك المنطقة التي لم تكن تعاني فقرا ملحوظا ، قد شهدت في الفترة من عام ١٣٧١ الى عام ١٧٩١ سنوات من القحط تقدر في مجموعها بـ ١١١ سنة ، بينما كانت السنوات التي حظيت بمحاصيل جيدة جدا ١٠٠ سنة فقط (١٣٩). والحق أن منطقة توسكانا منطقة وعرة ، لم يكن من سبيل أمامها إلا إلى زراعة الكروم والزيتون ، ولكنها كانت تعتمد بفضل صلات تجارها . حتى قبل القرن الثالث عشر . على غلال صقلبة ، وما كان يمكنها أن تعيش بدون هذه الغلال .

ولا ينبغي لنا أن نتعجل فنصدق أن المدن ، التي ألفت الشكوى ، كانت هي الوحيدة التي كانت تتعرض للمسغبة ، فقد كان للمدن صوامع ، ومخازن واحتباطبات ومكاتب القمع ، ومشترواتها من الخارج ، وكانت تتبع سياسة من نوع سياسة النمل الحويط الذي يدبر أموره ويعمل حساب المستقبل . أما الأرباف ـ وهذا شيء بوشك أن يبدو مناقضاً للبداهة ـ فكانت تعاني أكثر من المدن أحيانا . كان الفلاحون بعيشون حياة تبعية تنضوي تحت جناح التجار والمدن والسادة ، فلم يكونوا يحتكمون قط على احتباطبات . حتى إذا حدث قحط لم يجدوا لهم من سببل إلا أن يهرعوا إلى المدينة ، يتكدسون فيها ، مهما كانت النتيجة ، ويجوسون خلال الطرقات مادين أيديهم بالسؤال ، أو يخرون صرعى ، وما أكثر الذين لفظوا أنفاسهم على قارعة الطريق، حدثت هذه الرزايا في البندقية وفي أميان (١٤٠) في القرن السادس عشر ، حيث كان المعدمون يخرون صرعى في الساحات

وكان على المدن أن ترد عن نفسها غائلة الغزوات المنتظمة ،التي لم يكن المعرزون في المناطق القريبة هم وحدهم اللين يقومون بها ، بل كانت هناك جيوش جرارة من الفقرا ، تأتي في بعض الأحيان من بعيد . ففي عام ١٥٧٣ شهدت مدينة طروا Troyes ، في أريافها ، وفي شوارعها زرافات من شحاذين " غربا ، " ، جوعى ، عرايا ، لاتستر أبدانهم الا أسمال بالية ، ويكاد القمل والهوام أن يغطى أجسامهم كلها . ولم يسمح أهل الحل والعقد في طروا لهم بالبقا ، في مدينتهم إلا لأربع وعشرين ساعة. فقد أحسوا بالقلق ، وكان وخشوا من خطر اندلاع " تورة " يقوم بها بؤساء المدينة نفسها والريف القريب ، وكان " أن بيتوا النية لإخراجهم ، وعقد مجلس المدينة المذكورة اجتماعا ضم الأغنيا ، وأرباب المكم للبحث عن حيلة لمعالجة الأمر ، وإخراج هؤلاء البؤساء . وقر قرار المجلس على العمل على إخراجهم من المدينة.



" إطعام الجوعى .. بانسو من باتوهات إقريبز من الفخيار المطلبي بالميساء، للفينسان جوفانسي دبللا روبيا Giovanni إطعام الجوعات (القرن ١٩٦) من مستشفى تشيير في مدينة بيستوبا الإبطالية.

[...] ومن أجل بلوغ هذا الهدف ، أمروا بخيز خيز وفير لتوزيعه على هؤلاء الفقراء، وجمعوهم عند باب من أبواب المدينة ، دون أن يكشفوا لهم عن نيتهم ، وأعطوا كل واحد رغيفا وقطعة نقود ، وأخرجوهم واحداً واحداً من الباب المذكور الذي أوصدوه بعد أن خرج آخر رجل، ونادوا عليهم من فوق الأسوار أن يذهبوا إلى حال سبيلهم ، وأن يجعلوا الله وجهتهم، ويلتمسوا ما يقيمون به أودهم في مكان آخر ، وألا يعودوا الى مدينة طروا مرة أخرى ، قبل أن تنضج الحبوب الجديدة في المحاصيل التالية. وقضي الأمر. واستبد الفزع بالفقراء بعد الصدقة التي نالوها ، وقد طردوا من مدينة طروا..." (١٤١)

وتصاعدت هذه الوحشية البورجوازية حتى تجاوزت كل حد في القرن السادس عشر الغارب، ثم في القرن السابع عشر . كانت المشكلة تتلخص في : العمل على جعل الفقراء عاجزين عن الإزعاج . وكان العرف قد استقر في باريس منذ ماض بعيد على الزج بالمرضى والعجزة من الفقراء إلى المستشفيات ، أما الأصحاء منهم فكانوا يكلفونهم بعمل شاق مقزز ، لا أول له ولا آخر، هو تنظيف قنوات مجاري المدينة وكانت آنذاك مصارف مكشوفة، وكانوا يربطون العمال المسخرين لهذا العمل بالسلاسل اثنين اثنين. أما انجلترا فقد شهدت منذ أواخر عصر الملكة اليزايث (التي حكمت من عام ١٥٥٨ الى عام ١٦٠٣) بداية ظهور قوانين الفقراء وغير المرغوب فيهم ، وأخذت تنتشر شيئاً فشيئاً في ربوع ظهرت منشآت أو دور الفقراء وغير المرغوب فيهم ، وأخذت تنتشر شيئاً فشيئاً في ربوع الغرب كله ، وكان نزلاؤها يعاملون معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، كانت هذه هي الحل فيما سمي Workhouses (دور العمل) في انجلترا أو Zuchthäuser (دور التهذيب) في ألمانيا أو غير المجموعة من المنشآت الشبيهة بالسجون ، التي كانت قبيل قبيل دور الحجز الإجباري) في قرنسا، ومن قبيل دور الحجز الإجباري هذه تبلك المجموعة من المنشآت الشبيهة بالسجون ، التي كانت

موضوعة تحت ادارة المستشعى الكبير في باريس ـ چران أوبيتال دي باري Hopital de Paris الذي ضم الفقرا، والمجانين، والمذنين، وأبناء الأسر التي كانت لسبب أو آخر تضع الذي ضم الفقرا، والمجانين، والمذنين، وأبناء الأسر التي كانت لسبب أو آخر تضع أولادها على هذا النحو تحت الرقاية، وكان هذا "المعتقل الكبير" سعة من السمات السبكولوجية لمجتمع القرن السابع عشر العقلاني، الذي لم يكن يعرف في اتباع العقل رأفة أو رحمة. وربما كان هذا المجتمع العقلاني الصارم قد تكون على هذا الشكل كرد فعل يوشك أن يكون حتميا حيال تزايد البؤس في ذلك القرن الصعب. وهناك واقعة ليا دلالتها نوردها في هذا المقام: فقد وصل الأمر بالسلطات في مدينة ديجون الفرنسية الفقراء، ومنعوهم من إبوائهم في بيوتهم. "كان العرف قد جرى بين الناس في القرن السادس عشر على أن يقدموا العون والطعام إلى ابن السببل قبل أن يقفلوا دونه أبوابهم، أما في بداية القرن السابع عشر فكان العرف يقضى بأن يدفعوا به إلى من يحلق له شعره فضحا له بين الناس، ثم جاء بعد ذلك وقت كانوا فيه يضربونه بالسوط؛ حتى إذا أوشك القرن السابع عشر على نهايته كانت كلمة القمع الأخبرة قد ثبتت على أن نجعل منه نزيلا بسخر للأعمال الشاقة "(١٤٢).

هذه هي المشاهد التي تقع عليها عيوننا في أوروبا . وكان هناك مشاهد أنكى منها في آسيا، في الصين والهند . كان كل شيء في الصين رهنا بأرز الأقاليم الجنوبية ، وكان كل شيء في الصين رهنا بأرز الأقاليم الجنوبية ، وكان كل شيء في الهند رهنا بما يجود يه القدر من أرز البنغال ، وقمح ودخن الأقاليم الشمالية، ولكن المسافات التي باعدت بين الأفواه ومصادرالأقوات كانت هائلة . وكانت كل نازلة تجر وراءها نتائج بعيدة المدى . فقد أدى القحط الذي ألم نبي عام ١٤٧٢ بمنطقة الدكن Dekkan إلى هجرة واسعة النطاق إلى منطقة جودجبرات Goudjerate ومنطقة ملوه . Malwa في عام ١٥٥٥، ثم في عام ١٥٥٥، ثم في عام ١٥٥٩، ثم في عام ١٥٥٩، حدثتُ مجاعة هائلة حاقت بكل ربوع شمال غرب الهند ، ودفعت الناس الى أكل لحوم البشر على نحو ما ذكر كتاب الأخبار المعاصرون (١٤٤).

من هذا القبيل القحط الهائل الذي أوشك أن يكون قحطا عاما وطأ بكلكله الهند من مذا القبيل القحط الهائل الذي أوشك أن يكون قحطا عاما وطأ بكلكله الهند من ١٦٣٨ إلى ١٦٣٨، وشهده تاجر هولندي خلف لنا وصفا له تقشر له الأبدان: " ترى الناس يهيمون على وجوههم هنا وهناك، بغير سند، أو وسيلة ، وقد هجروا مدينتهم أو قريتهم. وإنك لتعرف في وجوههم حقيقة حالهم : عبون غائرة الى أعمق أعماق المحاجر، شفاذ شاحبة علتها رغار ، جلود تيبست ويرزت من تحتها العظام، بطون تتدلى كأكياس خاوية. منهم من يمدد على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة ."

وتضاف الى هذه المصائب مستتبعاتها من مآس تتكرر وتتكرر حتى تصبع من البلابا التى يعبشها الناس في حياتهم المألوفة: أزواج يهجرون الزوجات، آبا، يتخلون عن الأبناء، آبا، بببعون أبناءهم، أولاد يبيعون أنفسهم حتى يبقوا على قيد الحياة، عمليات الانتحار الجماعية ...بل لقد بلغ الأمر بالجوعى أنهم كانوا ببقرون بطون الموتى والمحتضرين " ويأكلون أحشاءهم ". " كان مئات الآلاف يخرون صرعى . كما يقول تاجرنا حتى لقد افترشت أرض البلاد كلها بالجثث التي لم يكن أحد يدفنها، وكانت رائحة العفن تفوح منها، وقلأ الجو كله نتانة وخبثا. [...] بل لقد بيع لحم البشر في السوق في إحدى القرى "(١٤٥).

حتى إذا لم تكن الوثائق تقدم إلينا دائما مثل هذه البيانات الدقيقة فربما كفت لمحة واحدة ، نستشفها من وثيقة، للإحاطة بما وراءها من بشاعة . في عام ١٩٧٠ ذهب سفير فارسي لتحبة الخان الأعظم أورينج زيب Aureng Zeb فلما خرج عائدا إلى بلاده رافقته "أعداد لا تحصي من العبيد " أخذوها منه عند الحدود و " كان قد اكتراها بما لا يكاد يذكر من المال نظرا للمجاعة "(١٤٦).



فى أثناء حصار ايرسيرلاليس Aire - Sur-la-Lys، شمالى فرنساء يبدو الجنود الأسيان عراة، جوعى. وتظهر فى خلفية الصورة تحصينات المدينة. جزء من لوحة بريشة يبير سنايرس Pierre Snayers مـن عام ١٩٦٤١.

فإذا عدنا إلى أوروبا المحظوظة ، وجدنا نفوسنا قد عمرت بمشاعر الصبر أو السلوان أو اليأس، وكأننا عدنا من رحلة وصلت بنا الى أطراف ليل بهيم . فلم تحدث مثل هذه البشاعات في أوروبا حقيقة إلا إبان العصور الوسطى الأولى المظلمة ، أو ربما حدثت بعد ذلك على الحدود الأوروبية ناحية الشرق ، التي كانت أوجه التأخر فيها واضحة لامراء فيها. وقد كتب أحد المؤرخين يقول اذا أردنا أن نحكم " على كوارث التاريخ قباسا على الضحايا الذين هلكوا فيها ، فإن مجاعة ٦٩٩٦ . ١٩٩٧ في فنلنده لابد أن تعتبر أفظع حادثة في التاريخ الأوروبي كله " ؛ فقد هلك نصف أو ثلث السكان(١٤٧). وشرق أوروبا على الرغم من القارة ، وقد ظل الجوع يلم به أزمانا حتى بعد القرن الثامن عشر على الرغم من الاستعانة اليائسة " بأطعمة القحط "، وهي الأعشاب والثمارالبرية ، والنباتات القديمة التي اكتشفت بين حشائش الحقول والحدائق والمراعي أو على أطراف الغابات.

وأيا كان الأمر، فقد كانت حالة المجاعة تعود إلى الظهور أحيانا في أوروبا الغربية، فظهرت في القرن السابع عشر، خاصة إبان ما سمي " بالعصر الجلبدي الصغير". ويقول شاهد عيان من منطقة البليزوا Blésois . من تقسيمات فرنسا القديمة . إن المنطقة لم تشهد مخمصة كالتي شهدتها في عام ١٩٦٢ . فقد أكل الفقراء نفايات الكرنب ممزوجة بالردة وغمسوها بالماء المتخلف عن نقع سمك البكلاه المقدد" (١٤٨). وسنة ١٦٦٢ هي السنة التي رفع فيها النواب المنتخبون في بورجونديا Bourgogne الفرنسية إلى الملك عرائض قالوا له فيها: " إن قحط هذا العام قد أهلك أو أمات أكثر من عشرة آلاف أسرة في منطقة تحت حكمكم ، ولقد اضطر ثلث السكان ، حتى من أهالي المدن الطيبة ، إلى أكل الأعشاب " (١٤٩). ويضيف كاتب سجل أخبار زمانه: " لقد أكل بعض الناس هناك لحم البشر "(١٥٠). وقبل ذلك بعشر سنوات، في عام ١٦٥٢، سجل كاتب أخبار آخر هو القس ماشيريه Macheret " هذه الكلمات «إن أهل منطقة اللورين، ومناطق محيطة أخرى ، اضطروا إلى أبعد ما يضطر إليه الإنسان، حتى إنهم كانوا يذهبون إلى المراعى ليأكلوا الحشائش كالبهائم ، وفعل هذا خاصة أهل قريتي پويي Pouilly وبارنو Parnot في ناحية باسينيي Bassigny ، وقد اسودت بشرتهم، وعجفت أبدائهم حتى استحالوا إلى ما يشبه الهياكل العظمية" (١٥١). وفي عام ١٦٩٣ كتب واحد من أهل بورجونديا " لقد ارتفع سعر الحبوب في المملكة كلها حتى مات الناس جوعا " ؛ وفي عام ١٦٩٤ جنى الناس محصول القمح قرب ميلان Meulan في قرنسا قبل أن ينضج، "وكانت أعداد غفيرة من الناس تعيش على الحشائش مثل البهائم "؛ وفي عام ١٧٠٩ تسبب الشتاء القارس البشع في خروج أعداد غفيرة ، لا تحصى من الناس يهيمون على وجوههم في شوارع فرنسا وطرقاتها (١٥٢).

هذه الصور السودا، النكرا، ، لا ينبغي بطبيعة الحال وضعها الواحدة لصيقة بالأخرى، فيشتد بنا التشاؤم ، وكذلك لا ينبغي أن نسرف في التفاؤل وإنما علينا أن نبتغي بينهما سبيلا. ولنذكر أنواع النقص الغذائي والأمراض التي تؤدي إليها : مرض الاسقربوط (الذي ذاعت شهرته ، كما نعرف ، منذ الرحلات البحرية الكبيرة التي كان البحارة فيهايصابون به ) ؛ ومرض البللاجرا . وبخاصة في القرن الثامن عشر . وهو الذي نتج عن أكل الأذرة وحدها ؛ ومرض البري بري في آسيا . كل هذه علامات مجاعة لا شك في مدلولها. كذلك لا شك في مدلول استمرار العصائد وأنواع الحساء في التغذية الشعبية، أو الخبز المخلوط بأنواع من الدقيق الثانوية ، والذي لا يخبز ليؤكل طازجا، بل يخبز ليحفظ لفترات طويلة قد تطول إلى شهر أو شهرين ، وقد تيبس وتعفن . وربما صلب الخبز المخلوط الذي كان الناس يعدونه في بعض المناطق ، صلابة يستحيل معه أن يقطعوا منه شيئا إلا بالبلطة.

وقد عرفت منطقة التيرول نوعا من الخبز ، كانوا يصنعونه من حبوب القمح المجروشة لا المطحونة ـ كان يبقى فترة طويلة ، وكانوا يخبزونه مرتين أو ثلاث مرات في العام تكفي العام كله. (١٥٣). وهذا هو قاموس تريفو (في طبعة عام ١٧٧١). وهذا هو قاموس تريفو لا يتسمون عادة بالغباء لأنهم لا يتغذون إلا على الأطعمة الخشنة ."

إذا حدث مرة أن أخرجت الأرض محصولا رديئا ، فقد يستطيع الناس احتمال الوضع على نحو ما. أما اذا ساء المحصول مرتين متتاليتين ، فإن الأسعار تلتهب، ويحل القحط، والقحط لا يأتي أبدا وحده : فما يأتي ، حتى يعمد . في وقت ، قد يبكر قليلا مرة، وقد يتأخر قليلا مرة أخرى . إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الأوبئة (١٥٤) التي تسير يقينا طبقاً لإيقاعاتها الخاصة . وأول هذه الأوبئة الطاعون . والطاعون يشبهونه بـ " أفعى لها رأسان "و" حرباء عجيبة " تتبدى على أشكال وألوان تعددت وتداخلت على نحو جعل المعاصرين يخلطون أشكال الطاعون المختلفة بأمراض أخرى . كان الطاعون هو الشخصية الطاغية الرهيبة ، قرين رقصات الموت ، الحاضر الدائم . الطاعون بنية لها مكانها في حياة البشر.

والحق أن الطاعون ليس إلا مرضا، من بين أمراض أخرى كثيرة، يختلط برحلاتها، وتيارات عدواها المتتالية، تعينه على ذلك التداخلات الاجتماعية، والخزانات البشرية الضخمة التي يمكث فيها كالاحتياطي المتحفز، فيغفو، ثم ينطلق كالانفجار ذات يوم من جديد. ومن الممكن أن يكتب الباحثون كتابا كاملا عن " الحضارات الكثيفة السكان



القديس دبيجو ، سان دبيجو ، يطعم ثلة من الأطفال والمستين ، ويظهر في اللوحة شحاذ يد اليه قصعته ، ، لوحة للرسام موريلليو Murillo (١٦٤٥).

والأوبنة والأمراض المتوطنة "، وعن " الإيقاعات التي تتبعها هذه الأمراض في رحلاتها، فهي نختفي حينا ثم تعود في رحلة جديدة ، شأنها شأن الرحالة الذين ملكت عليهم الأسفار كبانهم ، نهم لا يصبرون عنها إلا ليعودوا إليها، وإذا اكتفينا بالجدري مثلا، وجدنا كتاب طب ظهر في عام ١٧٧٥ ، في الوقت الذي كان الناس قد بدأوا فيه بتحدثون عن التطعيم ، بقدر أن الجدري هو " أكثر الأمراض انتشارا " : يصيب من كل ١٠٠ شخص ٩٥ ؛ ويفتك بواحد من كل سبعة مصابين (١٥٥).

والطبيب من أبنا، العصر الحاضر لن يعرف طريقه على الفور إلى تشخيص هذه الأمراض، عندما يقرأ كتابات الأقدمين عنها، فقد تقنعت في هذه الكتابات القديمة بأقنعة من أسما، عتبقة، ويوصف لأعراضها كثيرا ما يكون مضللا محيرا، ثم إننا لا غلك ما يؤكد لنا أن هذه الأمراض التي نعرفها البوم، غلك ما يؤكد لنا أن هذه الأمراض التي يعتمد على ما يحتمل أن يكون قد لأن الأمراض تتحور، ولها تاريخها الخاص بها، الذي يعتمد على ما يحتمل أن يكون قد حدث من تطور للمبكروبات والقيروسات والتربة البشرية التي تعيش فيها (١٥١). ولقد كانت المصادفة البحتة هي التي أرشدت بالأمس (أعني في عام ١٩٢٢) جاسنون روينل أن الوبا، الذي أصاب الناس في مدينة دبجون وغيرها في القرن السابع عشر (١٥٧) وأسموه " الحمى القرمزية " هو في الحقيقة مرض التيفوس النفاطي ( الذي ينقله أن الوبا، الذي أصاب الناس في مدينة دبجون وغيرها في القرن السابع عشر (١٥٧) القمل) (١٥٧). وكانت هذه " الحمى القرمزية " نفسها عني عام ١٧٨٠ هي التي تعلم حصدت أرواح فقراء باريس بالمنات في ضاحبة سان مارسل Saint-Marcel . [ ...] حيى خارت قوى الدفانين، ولم تقو سواعدهم على دفن الموتى لكثرتهم " (١٥٨). ولكن حسألة " القرمزية " لم تحسم الخسم النهائي .

وماذا بقول الطبيب الممارس اليوم عما سعي بـ "الطاعون" في عام ١٣٤٨ والذي وصفه جي دي شولياك Guy de Chauliac صاحب" كتاب الجراحة الكبير الكبير Guy de Chauliac الذي طبع بين عام ١٤٧٨ وعام ١٨٩٥ تسعا وسنين طبعة ـ وبين أنه يمر بمرحلتين محيزتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة طويلة نسببا (شهرين) يعاني فيها المصاب من الحمى وبصق اللم ! ومرحلة تالية يصاب فيها بخراريج ونزلات رئوبة ؟ أو ماذا يقول عن وبا عام الدي أطلقوا عليه اسما عجيبا لا يدل على شيء هو " لاديندو ladendo "، اعلم ووصفوه بأنه مرض جديد لم يعرفه أحد من قبل، وقالوا " إنه يبدأ بالكليتين، فيحس ووصفوه بأنه مرض جديد لم يعرفه أحد من قبل، وقالوا " إنه يبدأ بالكليتين، فيحس المصاب بتقلصات عنيفة كتقلصات المصاب بالحصوة ، ثم تعتري المصاب رعشات بعد ذلك ذلك. ويظل ثمانية أو عشرة أيام لا يستطبع الأكل والشرب والنوم بسهرلة" .وبعد ذلك "يعتربه سعال عنيف، حتى إن الاسان عندما يكون في الكنيسة لا يستطبع أن يسمع العظة التي بلقبها القسيس لندة سعال المصابين بهذا المرض " (١٥٩). وأقرب الظن أن

" الأسبانية " في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، أو " الإنفلونزا الأسيوية " التي اجتاحت أوروبا حول السنوات من ١٩٥٦ إلى ١٩٥٨ ... أو كتلك الإنفلونزا التي يصفها بيير دى لتوال Pierre de l'Estoile وهو كاتب يوميات من القرن السادس عشر وصل إلى عام ١٦١١ ، يقول : " في بداية أبريل [ من عام ١٥٩٥] كان الملك [ هنري الرابع] في حالة صحية سبئة نتيجة نزلة catarrhe شوهت وجهه كله . كانت مثل هذه النزلات منتشرة في باريس نتيجة للبرد القارس السائد على غير المألوف في هذا الوقت من العام: ونجم عنها عدة وفيات غريبة ، ومباغتة ، نتيجة لذلك ' الطاعون ` الذي انتشر في مواضع مختلفة من المدينة : ولقد كانت تلك أوبئة من عند الله ، لم نر أنها زجرت الكبسار والصغيبار إلا قليلا "(١٦٠). أمنا المسرض البذي سمسي بـ " العَسرَق الانجليـزي " la suette anglaise الذي اجتاح انجلترا من عام ١٤٨٦ الى عام ١٥٥١ نقد اختفى، ولم يعد له وجود الآن . كان يصيب المريض بنزلة قلبية رثوية روماتزمية ، وكان المرضى يرتعشون، ويتصببون عرقا ويموتون بعد ساعات من الإصابة . وقد حدث هذا الوباء خمس مرات على نطاق واسع في الأعوام ١٤٨٦ و١٥٠٨ و١٥١٨ و١٥٢٩ و١٥٥١ ، ومات به الكثيرون ، والغريب أن هذا الرباء كان يبدأ دائما في لندن ، ولم يكن يصبب ، في الجزرالبريطانية ، لا منطقة وبلز ، ولا منطقة اسكتلندا ، إلا وبا ، عام ١٥٢٩ ، الذي فاق ما قبله عنفا وشراسة ، فقد تجاوز انجلترا إلى القارة الأوروبية ، واجتاح البلاد الواطنة وهولنده وألمانيا ، ووصل حتى الى الأقاليم السويسرية ، ولكنه لم يصب فرنسا(١٦١). وماهو هذا المرض الذي اجتاح مدريد في أغسطس من عام ١٥٩٧ وكان وباء قالوا عنه

مرض اللاديندو هذا أنفلونزا ذات قبروس خاص ، شبيهة بالانفلونزا التي سميت به

وهناك مشكلة أخرى: تتمثل في أن الأمراض تأتلف في مجموعات كأنها طوابير، "ولبس ببنها من عامل مشترك إلا العدوى ، من هذه الأمراض الدفتريا، الكولبرا الصغيرة cholérine ، الحمى التيفودية ، والحكة picotte ، والجدري، والحمى القرمزية، والحديد bosse و الديندو dendo و جرب التاك tac أو الهاريون harion ، وشوطة الشباب أو الدا، الساخن crousse galant ou mal chaud أو السعال الديكي ، والحمى القرمزية scarlatine ، ونزلات البرد grippe والإنفلونزا..."(١٦٣). هذه القائمة التي

انه "غير معد "، وانه كان يصيب العانة والإبطين والرقبة بأورام ؟ فإذا مرت خمسة أو ستة أيام على بدء ظهور أعراض المرض ، شفي المرضى ، واستردوا صحتهم ببط ، أو ماتوا على التو . وكان هؤلاء الذين يمؤتون ، فقراء يسكنون في بيوت رطبة ، وينامون على

القرمزية scanaine ، وتردت البود grippe والإنقلونزا... (١٩١١). هذه القائمة التي أعدت بالنسبة لفرنسا يمكن أن تنطبق على بلاد أخرى مع بعض التغييرات. ففي انجلترا كأنت الأمراض الجارية هي الحمى المتقطعة ، والعرق الانجليزي لكلوروز la chiorose أو

" الداء الأخضر " verte maladie ، والصفراء، والسل la consomption، والصرع -épi ، والصرع -la consomption ، والحمي الشوكية، والروماتزم وحصوة الكلى، وحصوة الكلى، وحصوة المائة (١٦٤).

في مواجهة هذه الهجمات العارمة كانت شرائح السكان التي تعاني من سوء التغذية وسوء الوقاية عاجزة عن المقاومة. وأعترف بأن الحكمة التوسكانية القائلة " إن أفضل علاج للملاريا هو تناول أكلة متينة " ، تلك التي كثيراً ما رددتُها ، كانت دائما تقنعني إلى حد ما . وقد حدث إبان القحط الذي ألم بروسيا من عام ١٩٢١ الى عام ١٩٣١ (١٩٥١) ما اعتمادا على شهادة شاهد، لا سبيل إلى رده أو الشك فيه ـ أن اجتاحت الملاريا البلاد قاطبة ، الى أن رصلت إلى الربوع القطبية ، حيث ظهرت بنفس الأعراض التي تظهر بها في المناطق الاستوائية . وكان سوء التغذية، دون شك ، عامل مضاعفة للأمراض .

وهناك قاعدة أخرى ، لا استثناء منها : وهي أن الأوبئة تقفز من الجماعة البشرية إلى الجماعة الأخرى قفزا. ونقرأ فيما كتبه ألونزو مونتيكوكولي Alonso Montecuccoli في ٢ سبتمبر من عام ١٣٠٣ ، وكان غرندوق توسكانا قد أرسله إلى انجلترا ، أنه عاد عن طريق مينا ، بولونيا Boulogne المطل على بحر المانش ، ولم يعد عن طريق مينا ، كاليه المطل على بحر المانش أيضا ، لأن الطاعون الإنجليزي كان قد " تسلل " إلى كاليه مع الحركة التجارية (١٦٦). وهذا مثل صغير على انتقال الرباء من انجلترا عبر المانش إلى ميناء على الشاطي، الفرنسي المقابل. وهناك التحركات العنيفة للأوبئة ، التي كانت تخرج من الصين والهند ، مارة بمحطات نشيطة ، دائمة النشاط، في القسطنطينية ومصر ، ناقلة " الطاعون " إلى الغرب . كذلك كان السل مرضا مألوفا في أوروبا من قديم الزمان : كان الملك فرانسوا الأول مصابا بالسل السحائي (عام ١٥٦٠)، وكان الملك شارل التاسع مصابا بالسل الرئوي (عام ١٥٧٤) ، والملك لويس الثالث عشر بالسل المعوي (عام ١٦٤٣)... وهذه أمثلة تحمل الدليل على ذلك . ومع إهلالة القرن الثامن عشر قدم نوع من السل . ربما من الهند . واستقر في أوروبا ، وكان أشد ضراوة من الأنواع التي عرفت حتى ذلك الحين ، وأصبح هذا النبوع من السبل على أية حال مرض أوروبا في عصرالرومانتيكية وفي القرن التاسع عشر كله . ومن الهند كذلك أتت الكوليرا ، التي كانت هناك مرضا متوطنا ( والكوليرا مرض تسببه جرثومة عصوية tbacille virgule ثم انتشرت الكوليرا في شبه القارة الهندية في عام ١٨١٧ ، وعبرت الحدود إلى الخارج ، ووصلت إلى مستوي الوباء الفتاك المخيف، وانتشرت حتى بلغت أوروبا.

وثمة وافد آخر وفد في أثنا، القرون التي تتركز عليها ملاحظتنا . أي من الرابع عشر الى الثامن عشر . ألا وهو : الزهري syphilis . والحقيقة أن هذا المرض كان موجودا في

عصور ما قبل التاريخ ، وهناك هباكل عظمية بدائبة نحمل علامات تدل على الإصابة به . وقد وصف الأطباء حالات قبل عام ١٤٩٢. ولكن الزهري انتفض انتفاضة شديدة منذ اكتشاف أمريكا: وقال البعض أنه كان الهدية التي تلقاها المكتشفون ، ورب قائل انه كان الانتقام الذي انتقم به المقهورون لأنفسهم. وهناك أربع أو خمس نظربات بذهب إليها الأطباء البوم في تفسير ما حدث للزهري، ربما كانت أقربها إلى الترجيح هي النظرية التي تقول إن ذلك الزهري نشأ ، أو على الأصع نشأ نشأة جديدة نتبجة لقبام العلاقات الجنيسية بين عنصرين بشربين [ تأثير جرثومة الطربينوم العنبيد pertenue treponema على جرثومة الطربينوم الشاحب treponema pallidum على جرثومة الطربينوم الشاحب كان الأمر فقد أحدث الداء آثارا رهيبة في برشلونة منذ احتفالات عودة كولومبوس (عام ١٤٩٣) ثم انتشر انتشارا سريعا ؛ وكان انتشاره وبائيا سريعا، قاتلا .وما مرت أربع أو خمس سنوات حتى كان قد دار في جنبات أوروبا كلها ، منتقلا من بلد الى أخر متسميا بأسماء مضللة : الداء النابوليتاني، الداء الفرنسي the french disease بالإنجليزية وبالايطالية lo mal francioso ؛ وما كان لفرنسا شأن به، إلا أن فرنسا في موقع خرافي يجعلها دائما تكسب حرب الأسماء ، فإذا الأشياء تنسب في تسمياتها إلى فرنسا. وفي عام ١٥٠٣ أكد الحلاقون الجراحون في مستشفى دار الرب Hôtel - Dieu في باريس، وقد أخذهم الزهو، أنهم يغالجون هذا الداء بالكي بالحديد المستعر إلى درجة الاحمرار. ورصل الزهري في صورته العنيفة هذه الى الصين في عام ١٥٠٦ أو ١٥٠٧ (١٦٨). ثم جاء استخدام الزئبق، فتحول الزهري في أوروبا إلى شكله الكلاسيكي المخفف ، البطي، التطور، وكانت له دويته ومستشفياته المتخصصة [منها مستشفى سببتل Spittle في لندن(١٦٩)] وأغلب الظن أن الزهرى هاجم منذ نهاية القرن السادس عشر الكيان السكاني كله ، من الشحاذين والشحاذات إلى السادة والأمراء . وكان الشاعر ماليرب Malherbe . الذي أطلقوا عليه لقب الأب مجون . يتفاخر بأنه " أخرج من جسمه الزهرى ثلاث مرات بالعرق" (١٧٠). وقد تناول المؤرخ والطبيب الشهيسر جريجوريو مارانيسون (۱۷۱) Gregorio Maranon التشخيص المألوف ، الذي وصف به أطبا ، الأمس الحالة الصحية للملك فيليب الثاني، وأضاف الى الصورة عنصرا قام فيها مقام الخلفية هو الزهري الوراثي. ومن الممكن دون أن نخطى، أن نضيف إلى صور كل أمراء الماضي هذه الخلفية ، الزهري. ولقد أفصحت هذه الشخصية من شخصيات مسرح توماس ديكار Thomas Dekker (١٦٣٢.١٥٧٢) عما كان يجول في خاطر كل فرد في انجلترا في زمانه : "كما أن الحشد من الناس يوقن من أن بينه نشالين ، أو العاهرة من أنها ستجد الزبائن .... ثم تصاب بالزهري " (۱۷۲).

وصفة لعلاج الداء النابوليناني أى الزهري درن عرق. العلاج بالزئبق في عام ١٦٧٦. المغانب

خذ

عسل أيبض ، أو عسل ناربون،

مقدار ۲ أوقية

ورد أحمر جاف مصحون مقدار ۲ أوقية راسب أحمر ، نصف أوقية

التحضيد :

اخلط كل المقادير معا حتى تمتزج امتزاجا جيدا، ثم شكلها على هيئة حبرب في حجم البسلة العادية، لتستخدم على النحو النالى:

اعط المريض ٤ أو ٥ حيات صياحا، على الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية، فاذا لم يعرق المريض با فيه الكفاية، ود الجرعة، ولا يتبرح المريض الفراش الا اذا توقف السيلان . )



علاج الزهري بالكي . تقلا عن رسم بالحفر على الخشب يرجع الى أواخر القرن الخامس عشر.

#### الطاعيبيين

ملف الطاعون ملف لا يكف عن التضخم ، فقد توالت التفسيرات ، وتراكمت بعضها فوق بعض. وأول معلومة نثبتها هي أن الطاعون مرضان على الأقل ، أولهما: الطاعون الرئوي ، وهو صورة جديدة من الدا ، تفجرت في يوم مشهود من التاريخ ، عندما حل وبا ، عام ١٣٤٨ في أوروبا ؛ ثانبهما : طاعون الخراريج ، وهو شكل أقدم من الطاعون الرئوي (والخراريج تتكون تحت الابط وتتسمم) . إنها ـ كما قبل ـ علامات الرب God's tokens أو باختصار tokens ، وهي بالفرنسية tacs ، ومعناها الأصلى المركات المعدنية أو الجلدية أو باختصار tokens ، وهي بالفرنسية وي التعامل . " وربحا كان الخراج الواحد كافيا للفتك التي يستخدمها بعض التجار في التعامل . " وربحا كان الخراج الواحد كافيا للفتك بالإنسان . . . " ، والطاعون الأسود ( الرئوي ) مسببه ڤيروس تنقله براغيث فأر من نوع بالمرس راتوس Mus Rattus . وكانوا بالأمس يقولون إن هذا الفأر اجتاح أوروبا وصوامع غلالها غداة الحروب الصليبية مباشرة ، وإنه انتقم للشرق كما حدث في عام ١٤٩٢ عندما انتقمت جرثومة الطريبونيم الشاحبة المسببة للزهري لأمريكا عقب اكتشافها .



صيني مصاب بالزهري . رسم مأخوذ من " أشكال تمثل أنواع الجدري المختلفة " . رسم على الحرير، يرجع إلى القرن الثامن عشر.( متحف الرسومات بالمكتبة القرمية في باريس).

وليس من شك في أنه ينبغي الانصراف عن هذا التفسير المفرط في السذاجة والوعظ. والفأر الأسود و الموس راتوس Mus Rattus وكان موجودا في أوروبا منذ القرن الثامن ، أي في عصر الكارولينجيين ؛ كذلك الفأر الرمادي والموس ديكومانوس Mus Decumanus. الذي طرد الفأرالأسود ، ولما لم يكن الفأر الرمادي حاملا لجراثيم الطاعون ، فإن طرد الفأر الأسود يعتبر بمثابة طرد للمسئول عن الوبا ، والطاعون الأسود لم يلم بوسط أوروبا في القرن الثالث عشر لأول مرة كما قالوا ، بل في القرن الحادي عشر ، إن لم يكن قبله ، والفأر الرمادي يسكن تحت البيوت ، والفأر البيتي يفضل السكن في الحواصل على مقربة من المخزون الذي يقتات عليه ومن هنا فإن غزواتهما تتطابق قبل أن يقوم بعضها بطرد البعض.

ولا يعني هذا الكلام كله أن الغئران وبراغيث الغئران لم يكن لها دورها، وهو ما تؤكده دراسة مركزة ( تعتمد على ٣٠٠٠٠ وثيقة ) لانتغاضات الطاعون في مدينة أولتسن Uelzen (١٦٢٠). وإذا كان المفروض أن نفسر اعتمادا على ظروف خارجية (exogénes كما بقول الاقتصاديون)

تراجع الدا، في القرن الثامن عشر، فإننا نذكر: بنا، البيوت بالحجر بدلاً من الخشب بعد حرائق المدن الرهبية التي حدثت في القرون الثلاثة: السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، نظافة البيوت والنظافة الشخصية، وإبعاد الحيوانات الداجنة الصغيرة عن أماكن السكن، وكانت ظروفا ساعدت على تكاثر البراغيث، ولكننا بصدد مجال ما زالت البحوث الطبية مستمرة فيه . بعد أن تمكن يرسان Yersin من اكتشاف الجرثومة المسببة للطاعون و وبها حدثت مفاجأت، قد تغير نظام تفسيراتنا، وتدل الأبحاث على أن الجرثومة الخاصة بالطاعون تكمن في تربة مناطق معينة في إيران، حيث تتكاثر القوارض، فهل الذي حدث إبان الأوبئة يتمثل في أن هذه المناطق الخطيرة امتدت حول مطلع القرن الثامن عشر خارج الدوائر المؤدية إلى أوروبا ؟ لست أجرؤ على صياغة هذا السؤال على هذه الصورة، كذلك لا أجرؤ على أن أؤكد أن الهند والصين، وقد أكثر المؤرخون في الشك فيهما لهما الحق في المطالبة بظروف مخففة للحكم، والخروج من دائرة المبئولية عن الطاعون.

أيا كان سبب أو أسباب المرض فقد خبا الوباء في الغرب في القرن الثامن عشر. وكانت المرة الأخبرة التي ظهر فبها ظهورا عنيفا مثيرا هو طاعون مارسيلما المشهور في عام ١٧٧٠. ولكن الطاعون ظل شبحا مخيفا تخشاه أوروبا الشرقية : فقد شهدت موسكو في عام ١٧٧٠ وبا، فتاكا .

كتب القس مابلي Mably حول عام ١٧٧٥ يقول: "لقد فتكت الحرب والطاعون أو الهوجاتشيف Pugatchev بأعداد من البشر تفوق تلك التي ضاعت نتيجة تقسيم بولندة" (١٧٤). واجتاح الطاعون خرسون في القرم في عام ١٧٨٣ وأوديسا في عام ١٨٨٤. ولم تقع الهجمات الأخيرة للطاعون في المجال الأوروبي بعد ذلك، على قدر ما نعلم، في روسيا، بل في البلقان في عام ١٨٢٨. وعام ١٨٤١. وكان طاعونا أسود ساعدت على انتشاره البيوت الخشبية.

ولقد ظل طاعون الخراريج متوطنا في المناطق الحارة الرطبة ، في جنوب الصين ، والهند، وعلى أبواب أوروبا في شمال أفريقيا . ولقد حدث طاعون وهران بالجزائر ( الذي يصفه ألبير كامو Camus Albert في رواية الطاعون La Peste ) في عام ١٩٤٢.

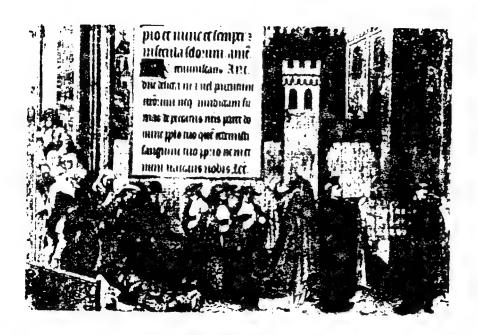

مركب صلاة ضد الطاعرن يقيادة البابا . في أثناء المركب وقع راهب خاتر القوى . من مخطوط بعنوان Trés Riches Heures du duc de Berry . متحف كونديه فـي شانتبي Musée . Conde Chantilly .

وفى القرن السادس عشر شهدت منطقة الليموزان Limousin فى كل ربوعها الطاعون عشر مرات ؛ واجتاح الطاعون أورليان اثنتين وعشرين مرة ؛ وارتاعت الغلوب فى مدينة اشبيلية حبت ضرب الوبا ، ضربات مضاعفة فى الأعوام ١٥٠٧ ، ١٥٠٨ ، ١٥٩٠ ، ١٥٩٨ ، ١٥٩٥ ، ١٥٩٥ ، ١٥٩٥ ، ١٥٩٥ ، نام ١٥٠٨ ، ١٥٩٥ ، ١٥٩٥ ، التتاثج في كل مرة نتائج ثقيلة، حتى اذا أخذنا فى حسابنا أن الأرقام التى يذكرها كتاب الأخبار المعاصرون أرقام خراقية، وأن بعض حالات الطاعون كانت "صغيرة" وأن من النذرما كان زانغاً.

ولدينا حسابات دقيقة عن الفترة من ١٦٣١ إلى ١٦٣٥ في باقاربا بألمانيا تعطينا متوسطات مثيرة: كان متوسط عدد الوفيات السنوي في ميونيخ يرتفع من ١٠٠ في السنة العادية إلى ١٠٠ في السنة غبرالعادية أي التي يكون فيها طاعون، ويرتفع في مدينة أوجسبورج Augsburg إلى ١٩٥ : وفي مدينة بايرويت Bayreuth إلى ١٩٥ : وفي شتراولينج Straubling الى ٧٠٧. وكان الأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة هم أكثر الضحايا ، وكان الضحايا من النساء أكثر من الرجال ، وأوشكت تلك أن تكون القاعدة .

من الضروري العودة إلى تناول هذه الأرقام مرة أخرى، ووضعها بعضها بجانب البعض الآخر، كذلك من المهم أن نضع صور النصوص المكتوبة بجانب الصور المرسومة، لأنها في أحيان كثيرة تعرض نفس المشاهد، وتكررالحديث عن نفس الإجراءات، زادت فعاليتها أم قلت ( الحجر الصحي، الحراسة، الرقابة، الأبخرة العطرية، المطهرات، قفل الشوارع، العزل، الشهادات الصحية، النشرات الصحية، جوازات المرور الصحية التي عرفت في ألمانيا باسم للخاوف (cartas de salud) وعن نفس المخاوف الجنونية، ونفس الهيكل " الاجتماعي ".

فإذا نادي المنادي بأن الرباء تفشى ، ترجه الأغنياء ، إذا استطاعوا إلى بيوتهم الريفية، فارين اليها فرارا لا يعرف الريث: لا يفكر الواحد إلا في نفسه: " ألا إن هذا الداء يجعلنا نفسوا بعضنا على البعض كما لوكنا كلابا "، هذه العبارة كتبها صامويل پېيېس Samuel Pepys في سېتمبر ۱۷۹)۱۹۲۵). ويحکي مونتيني Montaigne أن أراضيه ألم بها الطاعون، فعمل "طوال ستة أشهر على نحو كله بؤس دليلا " لأسرته التي جاست خلال الديار تبحث عن سقف تحتمي به ، " أسرة تائهة هائمة على وجهها ، يخافها الأصدقاء، وهي على نفسها أخوف ، ما تسعى إلى مكان تأوي اليه حتى تبث فيه الرعب (١٧٧). أما الفقراء فيظلون في مكانهم وحدهم ، يلزمون البلدة الموبوءة ، وتقوم الدولة بإطعامهم ، وتعزلهم، وتحاصرهم ، وتراقبهم ، تنبئك عن هذه الحال قصص " الديكاميرون Decamerone " لجوفاني بوكاتشو، وإنها لسلسلة من المحادثات والقصص تناجى بها أصحابها في قصر صغير قرب فلورنسا في وقت الطاعون الأسود. ونقرأ عن السيد نيكولا ڤيرسوري Nicola Versoris ، المحامي في باريس، أنه في أغسطس من عمام ١٥٢٣ ترك مسكنم في العاصمة الفرنسيسة، ولجأ إلى الجرانج باتبليير Grange Batelière التي كانت أنذاك خارج باريس، ونزل في البيت الريفي لربيباته ، إلا أن الطاعون لم يمهل زوجته إلا ثلاثة أيام ، ولكن موت هذه الهاربة استثناء لا يلغي القاعدة، ولا يضعف قيمة الاحتياط المألوف وهو الهرب . في صيف عام ١٥٢٣، الذي حدثت فيه هذه الحادثة ، أصاب الطاعون الفقراء مرة أخرى ، وننقل عن السيد ڤيرسوري نفسه ما أثبته في كتابه المسمى كتاب العقل Livre de Raison ، " لقد انصب الموت بصغة أساسية على الفقراء ، حتى إن الصعاليك والمساكين الذين كانوا من قبل كثرة في باريس لم يبق منهم إلا القلة ...ولو نظر الإنسان إلى حي بيتي شام Petit Champs لوجده قد نظف من الفقراء الذين كانوا يقيمون فيه بأعداد كبيرة "(١٧٨). وهذا هو بورجوازي من تولوز يكتب هاديء النفس مطمئن الضمير في عام ١٥٦١ : " لم يصب هذا الداء المعدي سوى الفقراء [...] فقد شاء الرب برحمته الواسعة أن يكتفي بالفقراء .[...]

أما الأغنيا، فيحتاطون لأنفسهم " (١٧٩) .وچان پول سارتر J.-P.Sartre على حق اذ يكتب: "إن الطاعون لا يتصرف إلا كتصعيد للعلاقات هائل الطبقية : إنه يصبب البؤسا، ويترك الأغنياء." وكان الأغنيا، في منطقة ساثوى عندما ينتهي الطاعون يأمرون ببيوتهم أن تنظف بالمطهرات تنظيفا شديدا، ريجعلون جماعة من الفقراء. "جماعة التجربة". تقيم فيها بضعة أسابيع على سببل التجربة، ليتأكدوا بحياتهم، أن الخطر قد زال (١٨٠).

وكان الطاعون يضاعف ما نسميه بعمليات هجر الوظائف: فقد كان القضاة والضياط ورجال الكنيسة ينسون واجباتهم : وقد حدث في فرنسا أن هاجرت محاكم بكاملها (جرینوبل ، ۱۶۹۷، ۱۵۸۹ ، ۱۵۹۹؛ بوردو، ۱۷۷۱ ، ۱۵۸۵؛ بیزانسون ، ۱۵۱۹؛ رين ١٥٦٤ ، ١٥٦٣ Rennes ) وكان شينا طبيعيا تماما أن يهجر الكاردينال دارمينياك d'Armagnac مدينته أفينيون Avignon في عام ١٥٨٠ بعد أن حل الطاعون بها. ويتجه إلى بيداريد Bedarrides ثم إلى سورج Sorgues: ولم يعد إلا بعد ستة أشهر من الغياب ، بعد أن انقشعت الغمة وزال الخطر، وكتب واحد من أهل مدينة أثنىنبون في يومياته : " في مقدور الكاردينال أن يقول عكس ما يقول الإنجيل : إنني الراعي ولست مسئولاً عن خرافي (١٨١) وقياسا على هذا لا ينبغي أن نلوم مونتني Montaigne. عمدة بوردو، الذي لم يعد إبان طاعون عام ١٥٨٥ أعمال منصبه، ولا نتبغي أن تلوم هذا الشري من أهل مدينة أڤينيون فرانسوا دراجونيه دي فوجاس François Dragonet de Fogasses ـ وكان رجلا من أصل إيطالي الذي نص في عقد إيجار أطيانه على الحالة التي يضطر فيها إلى مغادرة المدينة (وهو ما حدث فعلا في عام ١٥٨٨ نتيجة لطاعون جديد) والإقامة لدى المزارعين الذين استأجروا أطيانه : " إذا حل الوبا ، المعدي، لاقدر الله، يلتزم المزارعون باعطائي حجرة في البيت ... وبوضع خبولي في الحظائر، ذهاباً وإيابا، وبإعطائي سريرا لي "(١٨٢) . ولما حل الطاعون بلندن في عام ١٦٦٤، غادرالبلاط المدينة وانتقل إلى أكسفورد ، وأسرع أصحاب الثرا ، الواسع بتقليد البلاط في مسلكه هذا ، فخرجوا بأسرهم ، وخدمهم ، ومتاعهم الذي حزموه على نحجل . ولم يعد في العاصمة إجرا اات قضائية " لأن رجال القانون فروا الى الريف " وبلغ عدد الببوت المهجورة ٢٠٠٠٠ بيت ، وكان بعضها موصدا بألواح من خشب الشربين ، ثبتت بالمسامير في الأبواب والنواقذ ، أما البيوت المنكوبة بالداء فكانت معلمة بصلب بالطباشير الأحمر. (١٨٣) ولن بستطيع الإنسان أن يوفي دانييل ديفو Daniel Defoe حقّه ، ويجزيه الجزاء الأوفى على ما دبج في عام ١٧٢٠ من وصف محكم لطاعون عام ١٦٦٤، مسترجعا الماضي بكل سماته ، فجاء وصفه مطابقا لتتابع الأحداث المألوف ، الذي تكرر ألاف المرات ، بنفس المشاهد هي هي : بالموتى تلقى جثتُهم " في أغلب الأحيان على عربات كعربات روث



طاعون بقري في عام ١٧٤٥ . رسم هولندي للرسام إرسن J.Erssen.

البهائم " (١٨٤) والأحياء يتخذون نفس الاحتياطات ، ويحسون بنفس مشاعراليأس ، ونفس ألوان التفرقة الاجتماعية (١٨٥).

وليس هناك مرض في أيامنا هذه ، مهما كانت الخسائر الفعلية التي يسببها ، يثير ما يثيره الطاعون من أعمال جنونية جماعية ، ومآس جماعية أيضا .

ولنذهب إلى فلورنسا برفقة كاتب مذكرات مدقق ، نجا من طاعون عام ١٦٣٧، فكانت تلك أعظم مغامرة في حياته . إن الإنسان عندما يقرأ ما كتبه هذا الرجل من وصف لما شهده بنفسه، يرى البيوت الموصدة ، والحارة المحظور دخولها إلا على من يتولون أمرالتموين دون سواهم، والتي ربما مر بها قسيس لشأنه ، فقد كانت المراقبة في أغلب الأحبان صارمة لا تعرف الرحمة، أو ربما سلكتها، على سبيل الاستثناء ، عربة واحد من أصحاب الامتيازات، سمتحوا له بأن يكسر لحظة ذلك الحصار المفروض على بيته . كانت فلررنسا إبان الطاعون مدينة ميتة: لا تجارة، ولا صلوات في الكنيسة، إلا أن يقيم القس مصادفة صلاة على ناصية الشارع يتابعها المحصورون المعزولون خلسة من خلال نوافذهم (١٨٦).

ونحن عندما نقرأ كتاب Le Capucin charitable أو " الراهب الكبوشي البار " الذي ألفه الأب موريس دي تولون Maurice de Tolon (١٨٧) عن الطاعون الذي وقع في چنوة في عام ١٦٥٦ ، نجده بعدد الاحتياطات الواجب اتخاذها : امتنع عن الحديث في المدينة إلى أي شخص مشتبه فيه تهب الربح من ناحيته إليك ؛ واحرق العقاقبر العطربة بغية التطهير ؛ واعمل على غسل أو حرق ملابس وبياضات المشتبه فيهم ؛ واحرص خاصة على الصلاة ودعم عمل الشرطة. وعلينا أن نتصور الخلفية التي ترتسم وراء هذه الكلمات، ألا وهي مدينة چنوة ، المدينة ذات الثراء الواسع ، وقد تعرضت النهب خفي تحت جنح البلاء، بعد أن هجر الأغنياء قصورهم . أما الموتى ققد تكدسوا في الشوارع، ولم بعد من سبيل إلى التخلص من الرمم إلا بحملها في قوارب ، والقائها في اليم أو حرقها في عرض البحر. هل يجوز لي، وأنا امرؤ متخصص في القرن السادس عشر أن أنقل إلى القارى، مشاعرى ، إذ كنت ، ولا زلت ، أقف مدهوشا ، عندما أعمل مشاهد المدن التي أصيبت بالطاعون في القرن التالي ، القرن السابع عشر ، والنتائج التي أسفر عنها الطاعون؟ وليس هناك أدنى شك في أن النتائج زادت حدة من قرن إلى القرن الذي يليه . كان الطاعون يجتاح أمستردام عاما بعد عام من ١٦٢٢ إلى ١٦٢٨ ( النتيجة: ٣٥٠٠٠ من الموتى)، واجتباح الطاعون باريس في عام ١٦١٢ و ١٦١٩ و ١٦٣١ و١٦٣٨ و١٦٦٢ و ١٦٦٨ (وكان ويا، ١٦٦٨ هو آخر طاعون ألم بباريس)(١٨٨)؛ وينبغى أن نلاحظ أسم كانوا في باريس منذ عام ١٦١٢ " ينتزعون المرضى بالقوة من بيوتهم ، وينقلونهم إلى مستشفى سان لوي ، أو الى دار الشفاء في ضاحية سان مارسيل" (١٨٩). ورزئت لندن بالطاعون خمس مرات من عام ١٥٩٣ إلى ١٦٦٥.١٦٦٤، ويقولون إن عدد الضحايا بلغ في مجموعه ١٥٦٤٦٣ شخصاً.

وتحسن الوضع في مجموعه في القرن الثامن عشر. ومع ذلك فقد كان طاعون عام . ١٧٢ الذي اجتاح طولون ومارسيليا بالغ العنف. ويذكر أحد المؤرخين أن نحو نصف سكان مارسيليا ماتوا بالطاعون (١٩٠). وكانت الشوارع تغص " بجثث أصابها التعفن الى نصفها ونهشتها الكلاب "(١٩٠).

# تاريخ دوري

### للأمراض

هي الأمراض، تظهر ، وقمكن لنفسها تارة، وتخبو تارة أخرى ، وتتلاشى أحيانا.. هذا هو ما جرى على الجذام الذي ربحا أدت إجراءات العزل الصارمة إلى التغلب عليه منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشر في أوروبا (والغريب أن المجذومين الذين يعيشون أحرار طلقا، لا ينقلون العدوى)؛ وهذا هو ما حدث مع الكوليرا التي اختفت من أوروبا

في القرن التاسع عشر ؛ ومع الجدري الذي يبدو أنه تلاشى نهائبا على مستوى العالم منذ سنوات: ومع السل أو الزهري اللذين حوصرا تحت أعيننا بفضل معجزة المضادات الحيوية، دون أن نستطيع أن نتنبأ بما سيكون عليه أمرهما في المستقبل ، فقد قبل إن الزهري عاد اليوم إلى الظهور ، وبصورة تتسم بقدر من العنف ؛ وهذا هو ما حدث بالنسبة للطاعون الذي كان قد تقهقر حينا طويلا من القرن الثامن الى القرن الرابع عشر ، ثم عاد عنيفا فظيعا في صورة الطاعون الأسود la Peste noire ، مستهلا دورة طاعونية جديدة لم تتلاش إلا في القرن الثامن عشر (١٩٢).

والحقيقة أن العنف والهدو، اللذين تعاقبًا على الأمراض ربمًا نجمًا عن أن الانسانية عاشت ردحا من الزمان على هيئة مجموعات بشرية منفصلة بعضها عن البعض، مجموعات متناثرة ، كأما قامت بينها حواجز متناثرة ، أو كما لوكانت مبعثرة على كواكب متعددة ، عما أدى إلى أن انتقال الجراثيم المعدية من مجموعة بشربة إلى المجموعة الأخرى كان بحدث كوارث مفاجئة، لأن كل مجموعة بشرية لها، في التعامل مع العوامل المسببة للأمراض، عاداتها الخاصة ، وضروب من المقاومة أوالضعف . وهذا هو ما بينه بوضوح . مدهش الكتاب الحديث الذي نشره وليم هـ.ماك نيل William H. Mac Neil (١٩٣). فمنذ أن تحرر الانسان من حبوانيته الأولى، ومنذ أن سيطر على الكاننات الحية الأخرى، أخذ عارس حيالها تطفلية الكبار macroparasitisme يقوم فيها بدور الفتوة. ولكنه في الوقت نفسه يتعرض لهجوم ومطاردة من جانب الكاننات الحية البالغة الصغر من ميكروبات وباسيلات وڤيروسات، فهو فريسة تطفلية الصغار microparasitisme .هل هذا الصراع الهائل هو . إذا تعمقناه . التاريخ الحقيقي الجوهري للإنسان ؟ إنه صراع مستمر يعتمد على ما يسمى بالسلاسل الحبة : فالعنصرالمسبب للمرض الذي يستطيع تحت ظروف معينة أن يبقى بذاته بنتقل بصفة عامة من كيان عضوى حي إلى كيان عضوى حي آخر . والإنسان ، من حيث هو هدف ، وإن لم بكن الهدف الوحيد ، لهذا القصف المستمر يتكيف ويفرز أجساماً مضادة ، ويصل إلى توازن محتمل مع الكائنات الغريبة التي تعسكر لديه. ولكن هذا التكيف ، الذي يبشر بالنجاة ، يحتاج الي وقت طويل. والجرثومة المسببة للمرض عندما تخرج من " خُصُّها البيولوجي " وتصل إلى جماعة من السكان ، لم تمسهم من قبل ، جماعة عزل بغير مقاومة ، تحدث انفجارا وتسبب كارثة الأؤيئة الكبيرة . والرأى عن ماك نيل . وما أظنه إلا على صواب . أن الوبا ، الكبير الذي حدث في عام ١٣٤٦، الطاعون الأسود ، الذي محق أوروبا كلها أو جلها، كان نتيجة للتوسع المغولي الذي بث الحياة من جديد في طرق الحرير، وسهل حركة العناصر المسببة للأمراض من خلال ربوع القارة الآسيوية . كذلك عندما قام الأوروبيون ، في نهاية القرن الخامس عشر ، بإنشاء وحدة اتصالات تجارية امتدت خلال العالم ، تعرضت أمريكا القديمة

(القديمة أي: قبل أن يكتشفها كولمبس) بدورها إلى ما فتك بها من أمراض، لم تعرفها من قبل، جاءت إليها من أوروبا ؛ وفي المقابل انصب زهري، لم يتحور، على أوروبا، ووصل حتى إلى الصين في وقت قباسي، منذ السنوات الأولى للقرن السادس عشر، بينما لم تصل "الذرة " و "البطاطا "وهما أمريكيتان أيضاد الى هناك إلا في السنوات الأخيرة من القرن المذكور (١٩٤١). وهناك مثل قريب منا نسبيا، هو ما حدث في عام ١٨٣٢، عندما تكررت المأساة البيولوجية، وجاءت الكوليرا إلى أوروبا، ربا منطلقة من الهند.

ولكن في هذه التمددات والانكماشات التي شهدتها الأمراض لا يقف الإنسان وانجراحيته وادت أو نقصت أو مناعته المكتسبة وزادت أو نقصت العناصر الوحيدة في المشكلة وهناك أطباء مؤرخون لا يترددون في القول وأظن أنهم على حق تماما وبأن كل عامل مسبب للمرض له تاريخه الخاص به الذي يسير موازيا للتاريخ الذي يتناول ما يجري على ضحاياه وأن تطورالأمراض يعتمد إلى حد كبير على تغيرات بل طفرات، تطرأ على هذه العوامل المسببة للأمراض. وينجم عن ذلك تراوحات وفهابات وإيابات معقدة ومفاجئات وأحيانا أوبئة انفجارية، وربما اعترى هذه العوامل المسببة للأمراض سبات طويل الأمد أو نوم نهائي وعكننا أن نذكر هنا من بين حالات الطفرات الميكروبية أو الثيروسية مثلا يعرفه الناس اليوم معرفة جيدة هو مثل الإنفلونزا .

وكلمة جريب grippe التي تستخدم في الفرنسية للدلالة على الإنفلونزا تعنى المرض الذي غسك أريقفش أو يقبض ، لم تستخدم لأول مرة على الأرجح إلا في ربيع عام ١٩٥١/١٧٤٣): ولكن الباحثين تبينوا ، أو يظنون أنهم تبينوا ، وجود الانفلونزا في أوروبا منذ القرن الثاني عشر. والإنفلونزا مرض من الأمراض التي لم تكن معروفة للهنود الحمر في أمريكا ففتكت بهم . وعندما حلت الإنفلونزا في عام ١٥٨٨ في البندقية لم تحصد أرواح الأهالي كما فعلت في أمريكا، بل ألزمتهم الفراش جميعا، حتى لقد خلا المجلس الكبير من الأعضاء تماما . وهو ما لم يكن يحدث إلا في حالة الطاعون . ولم تقف الموجة في البندقية ، بل تجاوزتها إلى ميلانو وفرنسا وقطلونيا ثم أمربكا بعد ذلك (١٩٦). كانت الانفلونزا آنذاك هي هذا الوباء الطائر الذي ينتشر في العالم كله على نحو ما نعرفه اليوم. في ١٠ يناير من عام ١٧٦٨ كتب قولتبر Voltaire : " جالت الانفلونزا جولتها في العالم ومرت بسيبريتنا [يقصد منطقة فيرنيه Ferney القريبة من چينيف التي كان يقيم بها] وتشبثت ببدني النحيل العجوز ." ولكن ما أكثر الأعراض المختلفة التي أطلق عليها القدما، اسم الانفلونزا وإذا قصرنا حديثنا على الحالات الوبانية الكبيرة، نذكر الانفلونزا الإسبانية التي حدثت في عام ١٩١٨ ، والتي فتكت بأعداد من البشر أكثر من الذين فتكت بهم الحرب العالمية الأولى ، والتي لا تشبه الإنفلونزا التي سميت بالأسيوية والتي حدثت في عام ١٩٥٧. والحق أن هناك فصائل متمايزة متعددة من

القيروس، وإذا كانت صنوف التطعيم حاليا غير مؤكدة المفعول ، فإنما يرجع السبب في ذلك الى أن الفيروس المتغير للإنفلونزا يتحور باستمرار تحورات طفرية . وكل تطعيم ضد الإنفلونزا متخلف عن فيررس العدوى ، في كل الحالات تقريبا . وقد أدى هذا ببعض معامل الأدوية الى محاولة استباق الأحداث ، وافتعال طفرات في أنابيب الاختبار من فيروس الانفلونزا الجاري، وتجميع طفرات متعددة في طعم واحد ، تكون له فرصة مطابقة أنواع الإنفلونزا التي ستأتي في المستقبل. وليس من شك في أن فيروس الإنفلونزا يتميز بأنه متغير على نحو خاص ، ولكن أليس لنا أن نفكر في أن هناك أعدادا أخرى من العوامل المسببة للمرض تتحور هي الأخرى على مر الزمن ؟ وربما أمكن على هذا النحو تفسير أنواع السل، التي كانت تارة كامنة ، وتارة عنيفة ؛ أو غفوة الكوليرا المنطلقة من تزر السيليب Célèbes المحيطية تحاول أن تحل محلها .أو ظهور أمراض جديدة ، عابرة نسبيا ، مثل مرض العرق الانجليزي الذي عرف في القرن السادس عشر .

من عام ۱٤٠٠ إلى عام ١٨٠٠

## عهد بيولوجي قديم طويل الأمد

تابع الإنسان على هاتين الجبهتين على الأقل ألجوع والمرض وراعه الذي لا ينتهي، جبهة الصراع ضد عجز الطعام المتاح عن الوفا ، بالحاجة وتتمثل فيه تطفلية الكبار وجبهة الصراع ضد الأمراض العديدة الخداعة التي تطارده وتسعى إلى اصطياده. ولقد كان الانسان على هاتين الجبهتين إبان العهد القديم وهو العهد الذي امتد إلى نهاية القرن الثامن عشر في موقف هش دائما . كان الإنسان قبل القرن التاسع عشر ، أيا كان المكان الذي يقيم فيه ، لا يستطيع أن يتوقع إلا أن تكون حياته حياة قصيرة ، تطول إذا كان غنيا بضع سنوات عما اذا كان فقيراً. "كان الأغنيا ، على الرغم من الأمراض التي تسببها لهم الموائد البالغة السخا ، وقلة النشاط ، والرذيلة ، يعيشون كما لاحظ رحالة انجليزي متحدثا عن أوروبا وعشر سنوات أكثر من أهل الطبقة الدنيا لأن هؤلا، يستهلكهم العمل والكد والنصب ، ولأن فقرهم لا يتيح لهم أن يدبروا ما يحتاجون اليه في حاتهم "(١٩٧).

هؤلاء البشر . باستثناء الأغنياء الذين يحققون في طول العمر رقما قياسيا هزيلاء يهبطون إلى الحضيض إذا قيسوا بمتوسطاتنا الحالية . في منطقة البوڤيزي Beauvaisis الفرنسية القديمة في القرن السادس عشر كان ٢٥ إلى ٣٣ ٪ من المواليد يموتون في غضون ١٢ شهرا ؛ وكان ٥٠ ٪ فقط يصلون الى سن العشرين (١٩٨) . كانت الأعمار واهنة قصيرة ؛ ولدينا مئات البيانات تشهد على ذلك على مر السنوات في هذا الزمن

البعيد. " فلا يدهشن أحد عندما يعلم أن ولي العهد الصغير شارل (الذي أصبح الملك شارل الخامس) قد حكم فرنسا وهو في السابعة عشرة من عمره في عام ١٣٥٦، ثم مات في عام ١٣٥٠ وقد بلغ الثانية والأربعين ، وكان قد اشتهر بأنه شيخ حكيم "(١٩٩١). أما آن دي موغورنسي Anne de Monmorency ، القائد الذي مات وهو يعطي صهوة جواده في معركة باب سان ديني la Porte de Saint-Denis ، وقد بلغ الرابعة والسبعين من عمره ، فكان حالة استثنائية . وكان الملك شارلكان Charles Quint عندما تنازل في مدينة جنت عن العرش في عام ١٥٥٥ بعتبر شيخا مسنا وهو ابن الخامسة والحسين .أما ابنه فيليب الثاني ، الذي مات في سن الواحدة والسبعين في عام ١٥٩٨ ، فقد ظل عشرين عاما بطولها متوعك الصحة ، وكان كلما ألمت به أزمة طوال هذه السنوات العشرين يحرك قلوب المعاصرين ، إما بالآمال العظام ، أو بالمخاوف الشداد . والخلاصة أنه لم تكن هناك أسرة واحدة من بين الأسر الملكية نجت من بشاعة الموت المبكر في ذلك الزمان . وهناك دليل لباريس صدر في عام ١٧٢١ ( ٢٠٠ ) يعدد أسما ، الأمراء والأميرات الذين دفنوا مند عام ١٦٦٢ في دير قال دي جسراس Val -de - Grắce المنوات المهورا أو سنوات معدودات .

أما الفقرا، فلنا أن نتصور أن مصائرهم كانت أشد قسوة. في عام ١٧٥٤ كتب مؤلف "إنجليزى ": " إن الفلاحين في فرنسا أبعد ما يكونون عن السعة ، إنهم لا يجدون القوت الضروري الذي يقيم أودهم ؛ إنهم صنف من البشر يبدأون في الذبول قبل سن الأربعين لأنهم لايستطيعون توزيع جهودهم توزيعا متوازنا: والإنسانية تنتهي إلى نتيجة كلها معاناه ، اذا هي قارنت هؤلاء الناس بالبشرالآخرين ، وخاصة إذا قارنت الفلاحين الفرنسيين بالفلاحين الإنجليز .إن الإنسان عندما يتطلع إلى الفلاحين الفرنسيين بجد بمجرد النظر أن مظهرهم الخارجي ينم عن الضعف والوهن (٢٠١) ".

وماذا نقول عن الأوروبيين الذين كانوا يعيشون خارج حدود قارتهم، والذين ينفرون من الخضوع لعادات البلاد التي حلوا بها كمواطنين جدد ، ويصممون في عناد على اتباع خيالاتهم وأهوائهم وما تهفو إليه نفوسهم [...] فينتهون في كثير من الأحوال إلى القبر" (٢٠٢). هذه الفكرة التي عبر عنها الأسباني كوريال Coreal ، في معرض الحديث عن پورتو بيلو Porto Belo ، تدخل ضمن سلسلة الأفكار التي فكر فيها الفرنسي شاردان Chardin ، أو الألماني نيبور Niebuhr الذي أشار الى ارتفاع وفيات الانجليز في الهند، وعزا ذلك خاصة إلى الأخطاء التي يرتكبونها ، وإلى إفراطهم في أكل اللحود، والى شربهم الخمور البرتغالية القوية التي يعبونها في أشد ساعات النهار قبظاً ، وإلى ملابسهم الضيقة ضيقا مسرفا ، المصنوعة لتناسب ظروف أوروبا ، وقارنها بملابس أهل البلاد

"الواسعة الفضفاضة ". (٢٠٣). وإذا كانت بومباي قد أصبحت " مقبرة الإنجليز "، فإن المناخ هناك له دخل في ذلك: إنه مناخ قاتل حتى ان المثل السائر يقول " عاصفتان موسميتان تساويان عمر انسان " (٢٠٤). أما جوا Goa، مدينة الملذات التي عاش فيها البرتغاليون عيشة لينة مترفة ، وفي مدينة باتاڤيا Batavia، وهي مدينة ملذات أخرى، نعم فيها الأوروبيون بكل ما لذ وطاب، كان الوجه الآخر لهذه الحياة الناعمة المترفة الماجنة يتمثل في ارتفاع رهيب في عدد الوفيات (٢٠٥). كذلك أمريكا الصعبة، إبان الاستعمار، لم تكن أكثر رأفة بالوافدين عليها . وهذا هو والد چورچ واشنطن يموت في سن التاسعة والأربعين، فيعلق مؤرخ على ذلك بقوله : "لقد مات مبكرا أكثر مما ينبغي، فلقد كان النجاح في ڤرچينيا يتطلب أن يطول عمر الإنسان فيبقى بعد موت منافسيه وجيرانه ونسائه "(٢٠٦).

كان قصر العمر قاعدة تنظبق على الأوروبيين كما تنظبق على غير الأوروبيين. فهذا رحالة يقول عن السياميين.: "على الرغم من التقشف الذي يأخذ به السياميون أنفسهم... فلسنا نرى أنهم أطول عمراً " من أهل أوروبا (٢٠٧). ويكتب أحد الفرنسيين، في عام ١٧٦٦، متحدثا عن الأتراك: " وعلى الرغم من أن الأطباء والجراحين الأتراك لا يحيطون بالعلم الذي تدعى كليات الطب والجراحة عندنا أنها بلغته منذ قرن من الزمان، فإن الأتراك يعمرون مثلنا، اذا أتبح لهم أن ينجوا من الطاعون الرهيب الذي يجتاح الإمبراطورية كل عمام ..." (٢٠٨). ولنذكر عشان أغا ، ذلك المترجم التركي ببعتاح الإمبراطورية في أثناء فترة أسر طويلة استمرت من عام ١٦٩٨ إلى ١٦٩٩) الذي حكى لنا قصة حياته في الديار المسيحية في صورة تنبض بالحياة، وإن ضمت بعض المغامرات العنترية ، تزوج مرتين؛ ولد له من الزواج الأول ثلاث بنات وخمسة أبناء ، بقي منهم على قيد الحياة اثنان فقط ؛ ومن زواجه الثاني ثلاثة أولاد بقى منهم اثنان"(٢٠٩).

هذا هو الهيكل العام الذي بنتظم الوقائع: كان بصفة عامة هناك تساو بين الموت والحياة، وارتفاع كبير جدا في وفيات الأطفال، ومجاعات، وسوء تغذية مزمن، وأوبئة عارمة، وهو هيكل يمثل هذا العهد القديم البيولوجي التي تكلمنا عنه. ولم يخفف من غلوائه مع حلول القرن الثامن عشر إلا أقل القليل، بل ظل على عنفه مع تنويعات مختلفة بحسب الأماكن بطبيعة الحال. وكانت أوروبا هي التي بدأت في الخلاص منه، ولا متى أوروبا الغربية بكاملها، وإغا أوروبا في صورة محدودة.

واتخذ هذا الخلاص صورة تطور سار بطيئا. ونحن معشر المؤرخين، نوشك أن نقع في محظور التعجل على نحو يعيبه السرف ، عندما نتحدث عن هذا التطور الذي قلنا إنه كان في حقيقته بطيئا . كانت أرقام ارتفاع الوفيات لا تزال تسم القرن الثامن عشر كله:

حتى في فرنسا نفسها، كما قلنا من قبل: وتظهر في المنوسطات العشرية في مدينة بريمن الألمانية (المرت يفوق الحياة أو قل: الوفيات تزيد على المراليد دانما من عام ١٧٠٩ الى عام ١٧٥٩ في خط مستمر لا ينقطع): في مدينة كونيجسبرج بمنطقة بروسيا الألمانسة كانت الوفيات من عام ١٧٨٢ الى عام ١٨٠٢ في المتوسط ٢٢٨/ ، ولكنها كانت ٥ر٦٤٪ في عام ١٧٧٥ و ٢١٪ في عام ١٧٧٥ و ٢١٪ في عام ١٧٧١ ويكننا أن نستعيد في مختلتنا المأتم المتكررة التي توالت على أمرة مؤسس علم الاحصاء الاجتماعي يكرر هذه الحقيقة في عام ١٧٦٥: في ألمانيا [...] الموسيقار ويون الرجل الفقير دون أن يكون قد استخدم أقل نوع من الدواء. فيم لا يفكرون في الطبيب، من ناحية لأنه بعيد بعدا مفرطا، ومن ناحية ثانية [...] لأنه غال يفكرون في الطبيب، من ناحية لأنه بعيد بعدا مفرطا، ومن ناحية ثانية ولي المرضى غلوا مفرطا..."(٢١١). هذه النغمة نفسها يدقها جرس أخر في منطقة بورجونديا مجانا"؛ في كاسبليفتتو Bourgogne في العصر نفسه: " الجراحون. بقيمون في المدينة، ولا يذهبون إلى المرضى مجانا"؛ في كاسبليفتتو Cassey-les-Vitteaux كانت زيارة الطبيب والأدوبة نتكلف تحوياً وبعين جنيها (livres) " والأهالي البائسون اليوم يفضلون أن يهلكوا على أن يورئورين لنجدتهم "(٢١٢).

يضاف إلى هذا أن النساء كن معرضات لخطرالموت على نحو رهبب نتبجة للحمل المتكرر. وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من أن الذكور كانوا أكثر عددا من الإناث بين المواليذ (اليوم أيضا نسبة الذكورإلى الإناث بين المواليد ١٠٠ الى ١٠٠ وإن كل الأرقام التي بين أيدينا تبين، منذ القرن السنادس عشر، أن عدد النساء كان أكثر من عدد الرجال في المدن وفي الأرباف (مع بعض الاستثناءات ، من ببنها البندقية حسنا، وسانت بطرسبرج). وقد دلت الإحصاءات التي أجريت في عامى ١٥٧٥ و ١٥٧٦ على أن عدد النساء كان يزيد على عدد الرجال زيادة كبيرة (٢١٣).

وإذا كان علينا أن نلخص السمات العريضة لهذا "العهد القديم"، فإن أهم شي، يجب أن نفعله هو أن نستخلص وقائعه التي كان من الممكن أن تتكرر على المدى القصير، إما في عنف، وإما في سرعة مثل سرعة النوازل المفاجئة التي يرزأ بها الأحيا، أما على المدى الطويل فقد كانت عمليات التعويض تتم على نحو غير محسوس، ولكنها كانت تفرض نفسها بما هي صاحبة الكلمة النهائية الحاسمة على أبة حال وما كانت موجة الجذر تحو كل ما أحدثته موجة المد السابقة . كان هناك صعود في عدد السكان، صعود تحقق على المدى الطويل، صعبا وعجيبا، وكان يتمثل في انتصار العدد، وكانت هناك أشبا، كثيرة الربطت بهذا الانتصار.



مشاهدمن شوارع مدينة جوا في نهاية القرن السادس عشر.(منحف الرسومات بالكنبة القرمية في باريس)

#### الكثرة

#### ضد الضعاف

العدد يقسم العالم وينظمه، ويعطى كل كتلة سكانبة حبة وزنها الخاص، وبحدد بضربة واحدة ، أو بما يوشك أن يكون ضربة واحدة ، مستوى ثقافتها وفعاليتها ، وإبقاعاتها البيولوجية (بل والاقتصادية) الخاصة بالنمو ، بل وقدرها الباثولوجي، أي الأمراض التي قدر عليها أن تعاني منها : فما كانت الكنل السكانبة الكثيفة ـ ذات العدد الكبير ـ في الصين، والهند، وأوروبا إلا مستودعات هائلة للأمراض ، الأمراض البقظة النشيطة، أو النائمة المتحفزة على الانتشار .

وللعدد وزنه المؤثر على العلاقات بين الكتل الحمة ، بين المجموعات البشرية، سواء تلك العلاقات التي يأتلف منها التاريخ السلمى للبشر . بما فبه من تبادل ومقابضة وتجارد، أو تلك التي يأتلف منها تاريخ معاركهم التي لا ينتهى . فهل يجوز لكتاب ككتابنا هذا يعالج الحياة المادية للبشر أن يغلق أبوابه دون مشاهد المعارك والحروب؟ والحرب نشاط متعدد الأشكال، نجده في كل زمان، وفي كل مكان ، حتى في إطلالة البداية الأولى

للتاريخ . الرقم يرسم لنا مقدما الخطوط الأساسية، خطوط القوة، ويبين لنا الأشياء التى تتكرر، والأشّياء التي تتخذ صورا غطية واضحة. وهو يشهدنا على أن الغرص ليست متساوية أمام الجميع، لا فيما يتصل بالصراعات والحروب، ولا فيما بتصل بالحباة اليومية. العدد يصنف المجموعات، فلا يكاد يخطيء، فيجعل من هذه ـ حيال الإمكانات والغرص العادية المتاحة في اللحظة ـ السادة، ومن تلك المسودين، يجعل من هذه البروليتاريين، ومن تلك أصحاب الامتيازات، حيال الإمكانات والفرص العادية المتاحة في اللحظة .

وما من شك في أن العدد ، شأنه في هذا المجال كشأنه في المجالات الآخرى، لبس وحده في اللعبة . هناك أيضا التقنية التي لها وزنها الكبير في السلام وفي الحرب. ولكن إذا لم تكن التقنية تميز على قدم المساواة "كل" التجمعات البشرية الكثيفة، فإنها تظل بنت العدد ... بنت الأعداد الكبيرة . هذه الكلمات تبدو لإنسان القرن العشرين واضحة بديهية. فالعدد الكبير بالنسبة إليه هو الحضارة، القوة، المستقبل. ولكن هل كان من الممكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة لما كان يجري بالأمس ؟ هناك أمثلة كثيرة تخطر ببال الإنسان توحي مباشرة بالنقيض، حيث كانت الفئة القليلة تغلب الجماعة الكبيرة أحيانا. تبين فوستبل دي كولانج Fustel de Coulanges (٢١٤) هذاالتناقض وهو بفحص ما جرى على روما ، وما جرى على جرمانيا ، عشية الغزوات البربرية ، فربما تغلبت الفئة الأكثر بلائية وخشونة والأقل عددا على الجماعة الكبيرة ، أو لقد " بدا الأمر كأنما كانوا حم الذين انتصروا "، وهو ما بينه هانس ديلبروك Hans Delbrück ) عندما حسب عدد البرابرة القليل، بل المضحك في حد ذاته ، أولئك الذين انتصروا على روما.

1 %

#### البرابرة

عندما تخسر الحضارات أو عندما يبدو عليها أنها تخسر، فإن الغالب يكون دائما "بربريا". وكلمة بربري من الكلمات المطاطة المرسلة على عواهنها. فالإغربقي بعتبر بمثابة "بربري" كل من لم يكن إغريقيا، والبربري في نظرالصيني هو من لم يكن صبنبا. وكانت تلك هي الحجة الكبيرة التي تحجج بها الاستعمار الأوروبي بالأمس عندما قال إنه بحمل الحضارة إلى " البرابرة " والبدائيين . وما من شك في أن "المتحضربن" هم الذبن جعلوا للبربري السمعة التي لا يستحقها ، أو لنقل التي لا يستحقها إلا نصفا. وليس هناك على أية حال من يحق له أن يضطرنا إلى قلب الصورة والإيمان الكامل الحرني بالدفاع الذي دافع به المؤرخ رشيد سفت أتابين اجتاحوا روما. ولكن الشيء الذي يجب علينا يقبنا أن نراجعه عظيم البرابرة الهون الذين اجتاحوا روما. ولكن الشيء الذي يجب علينا يقبنا أن نراجعه

هر موضوع أسطورة القوة البربرية أو قوة البرابرة. ففي كل مرة ينتصر فيها بربري يكون آنذاك قد تحضر تحضرا يزيد على النصف ، ويكون قد أمضى وقتا طويلا على مقربة من باب حجرة المتحضر، ويكون قد دق الباب عشر مرات ، لا مرة واحدة، قبل أن ينفذ إلى ذاخل البيت. وهو إما أن يكون آنذاك قد بلغ درجة الإتقان، أو على الأقل احتك احتكاكا حادا بحضارة جاره.

وهذا هو ما تثبته الحالة الكلاسيكية للجرمان حيال الإمبراطورية الرومانية ، في القرن الخامس، وكذلك تاريخ العرب والترك والمغول والمنشوريين، والتتار ، كلها تكرارات ، من نفس القبيل، سارت على وتبرة واحدة . كان الترك والتركمان بالدرجة الأولى أرباب النقل ، والقائمين على أمر القوافل في الطرق المؤدية من آسيا الوسطى إلى بحر قزوين وابران· فهم قد خالطوا الحضارات المجاورة ، وكثيرا ما ذابوا فيها جسدا ومالا. وكان مغول چنكيزخان وقُبلاي . الذين كانوا قد خزجوا لتوهم من ديانتهم الشامانية chamanisme ، خروجا لم يبلغ عايته، لا يحدثون انطباعا بأنهم برابرة أجلاف، وما لبثت الحضارة الصينيد عندما اتجهوا شرقا . أن أحاطت بهم ، فلما اتجهوا غربا أحاطت بهم ، بعد أن تفرقوا واقتلعوا من جذور مسارهم بلدان عالم الإسلام ، كما يحيط السراب بالسائر في الصحراء . أما المنشوريون الذين غزوا بكين في عام ١٦٤٤ ثم غزوا بقية الصين بعد ذلك ، فكانوا شعبا مختلطا . كانت العناصر المغولية كثيرة فيه ، بل لقد كان فلاحون من الصين قد تقدموا نحو منشوريا فيما وراء سورالصين . فليقل من يشاء أن المنشوريين كانوا برابرة ، ولكنهم كانوا قد " تصينوا " من قبل ، ودفعتهم إلى غزوتهم ما حدث في الصين الشاسعة من اضطرابات اقتصادية واجتماعية ، وكأنما كانت هذه الاضطرابات قد قادتهم عن بعد. والبربري لا ينتصر إلا انتصارا قصير المدى، إذ سرعان ما تمتصه الحضارة التي أخضعها . فالبرابرة الجرمان بربروا الإمبراطورية الرومانية ، ولكنهم سرعان ما غرقوا في البلدان الرومانية ، بلدان النبيذ، وكانوا هم من بلدان البيرة ( ٢١٧) ؛ كذلك الأتراك أصبحوا منذ القرن الثاني عشر حملة راية الإسلام ؛ وكذلك المغول والمنشوريون تاهوا في وسط الجموع الصينية . ما يكاد البربري يستولى على البيت حتى ينقفل عليه الباب.

# تلاشى كبار البدو الرحل

وينبغي أن نلاحظ أن " البرابرة " الذين كانوا خطرا حقيقيا على الحضارات كانوا بنتمون جميعا تقريبا إلى نوع واحد من البشر: البدو الرحل الذين كانوا يتنقلون في جنبات الصحاري ومناطق الاستبس في قلب العالم القديم، والعالم القديم هو " وحده " الذي عرف هذا النوع غير المألوف من البشر. وكانت سلسلة البلاد القاحلة المحرومة ، الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحار الحدودية المطلة على المحيط الهادي ، تشكل حزام بارود



قرسان مغول في أثناء الصيد . القرن الخامس عشر . متحف توبكابي ، استانبول .

لا يفرغ ما فيه من خطر ، فما تكاد تحدث أقل شرارة حتى بتتعل، وتنشب الحرائق بطوله كله. كانت هذه الشرارة تتمثل بالنسبة للخبالة والجمالة ، راكبي الخبل وراكبي الجمال، الذين كانوا يقسون على أنفسهم وعلى الآخرين ، في مناوشة أو جفاف أو زيادة سكانية، تؤدي إلى طردهم من مراعيهم، فإذا هم يغيرون على جبرانهم . وتحدث الغارة مع تتابع السنين ، الأثر تلو الأثر، ورد الفعل تلو رد الفعل ، على شريط طوله آلاف الكبلومترات. وكان هؤلاء البشر عثلون السرعة والمباغتة في أجل صورهما، في عصر كان كله بط، وكان الإنذار إذا انطلق على الحدود البولندية ، وهو أمر ظل يتكرر حتى القرن السابع، منبئا بأن خيالة التتار أقبلوا مهددين، يحدث على الفور ، أو ما يوشك أن يكون كذلك، حركة تعبئة عامة واسعة النطاق . كان من الضرورى تسليح الأماكن الحصينة، ومل، المخازن، وترتيب الذخيرة اللازمة لقطع المدفعية ، إذا سمح الوقت بترتيبها، واستنفار الغرسان، ومد الحواجز من مكان لآخر . فإذا نجحت الغارة . وهو ما كان يحدث كثيراً ونفذ



قاتلة في الطريق الى الصحراء . صورة من مخطوط مقامات الحريري المصورة ( المكتبة القومية باريس )

الغزاة من خلال الجبال والفيافي المنتشرة في منطقة ترانسيلڤانيا Transylvanie (حاليا في رومانيا). فقد كان الغزاة ينقضون على الأرياف والمدن كالوباء، ولم يكن ما يفعلونه يقارن بما كان الترك بفعلونه فيما بعد . فقد كان الترك معتادين على أن يعودوا بقواتهم قبيل الشتاء بعد يوم القديس جورج . أما التتار فكانوا يبقون في مكانهم ويظلون طوال الشتاء . ومعهم أهلهم ، فيأكلون الأخضر واليابس ، ويجردون الأرض من كل شي حتى يصلوا إلى الجذور (٢١٨).

ولم تكن هذه المشاهد التي عرفنا ما أحدثته من فزع فيما نقلته إلينا مدونات الغرب المعاصرة شبئا ذا بال إذا قيست بما أحدثته الغزوات البدوية الكبيرة التي انتصرت في الصين أو في الهند. كان من حسن حظ أوروبا أنها أفلتت منها ، إذا استثنينا الهجمات التي بقيت فصولها عالقة في الذاكرة ( هجمات الهون les Huns والأقاريين les Hongrois والهنغاريين العدوب شرق الهناريين المعرب شرق أوروبا قامت منها مقام السد الذي حماها: وكانت معاناة هذه الشعوب هي الثمن الذي دفعته للحفاظ على سكينة أوروبا .

وما قيل عن قوة البدو، لم يكن قوة كله، بل كان في جانب منه غفلة الرجال الذين أنيط بهم حماية أبواب الحضارات ، وما ران عليهم من ضعف نسبي. كانت صين الشمال، قبل القرن الثامن عشر ، قليلة السكان ، أي أنها كانت فراغا نفذ منه إلى البلاد كل من أراد. أما في الهند ، فكانت منطقة البنجاب قد آلت إلى المسلمين في وقت مبكر ، منذ القرن العاشر، وظل الباب مفتوحا تجاه ايران وممر خيبر (في جبال سليمان بين أفغانستان وباكستان حاليا). أما في شرق، وجنوب شرق أوروبا، فقد تغيرت صلابة السدود التي أشرنا إليها من قبل على مر القرون . كان عالم البدو يجيش بالحركة على مشارف هذه المناطق التي كان القائمون عليها يتأرجحون بين ضروب من الغفلة ، والضعف، وألوان من الحذر العقيم أحيانا: كان قانون من قوانين الطبيعة يحركهم تارة إلى الغرب، وتارة الى الشرق ، بحسب ما إذا كانت حياتهم المتفجرة تنفجر بسهولة أكثر نحو أوروبا أو نحو ديار الاسلام أو نحو الهند أو نحو الصين. وبذكر الكتاب الكلاسيكي لادوارد فوتر Eduard Fueter) انه كانتِ هناك منطقة عاصفة سيكلونية في عام ١٤٩٤، تحدث جذبا عارما للهواء نحو ايطاليا المفككة بين الأمراء وجمهوريات المدن : وكانت أوروبا كلها منجذبة نحو منطقة الضغط المنخفض هذه ، صانعة العواصف ؛ على النحو نفسه كانت شعوب مناطق الاستيس تجذبها رياح عاصفة ، جذبا عنيفا ، نحو الشرق أوالغرب ، بحسب الخطوط الأقل مقاومة.

وهكذا طردت الصين إبان حكم آل مينج المغول في عام ١٣٦٨، وحرقت مركزهم الكبير في كاراكوروم Karakorum بصحراء جوبي Gobi (٢٢٠). ولكن هذا الانتصار تبعه خمود طويل، نجم عنه تحول عنيف للبدو نحر الشرق، إلى ذلك الفراغ الذي أنشأته هناك طلائع الموجات الأولى التي أخذت تشد موجات جديدة، في حركة كان لها صداها الذي وصل إلى مناطق في الغرب، متزايدة البعد، تفصل بينها سنة أو سنتان أو عشر أو عشرون سنة. واجتاز النوجائيين Nogaïs نهر القولجا، من الغرب إلى الشرق، حول عام عمرون سنة. واجتاز النوجائيين Rogaïs نهر القولجا، من الغرب إلى الشرق، حول عام الفيد، فإذا الشعوب التي ظلّت تنساب طوال قرنين أو ثلاثة قرون من الزمان نحو الغرب وأوروبا الواهنة، تتحول فتتجه نحو الشرق يجذبها ضعف الصين النائية. وخريطتنا تلخص هذا التحول الذي قامته فصوله الحاسمة في الغزو المذهل الذي قام به طهير الدين محمد بن بابر (في عام ٢٩٥١) واستبلاء المنشوريين على بكين في عام ١٩٤٤. وهكذا اجتاح إعصار البرابرة الهند والصين مرة أخرى. وكانت النتيجة أن أوروبا في الغرب تنفست بمزيد من الارتياح. واذا كان الروس قد استولوا على كازان في عام المارد والبندقية فقط، بل كان هناك سبب آخر هو أن ضغط البدو في جنوب روسيا كان البارود والبندقية فقط، بل كان هناك سبب آخر هو أن ضغط البدو في جنوب روسيا كان

قد خف، مما مكن الروس من الزحف إلى الأراضي السودا، في منطقة القولجا والدون والدنبيستر Dniestr. وقد أدت هذه اللعبة إلى فقدان موسكوفيا القديمة لجز، من فلاحيها الذين هربوا فرارا من تسلط سادتهم، وجاء الى هذه الأراضي التي تركها الفلاحون الهاربون فلاحون نزحوا من البلاد البلطيقية وپولندة، أما المناطق التي خلت نتيجة لنزوح الفلاحين البلطيقيين والپولنديين فقد شغلها ، عندما سنحت الفرصة، فلاحون نزحوا من منطقة براندنبورج ومن اسكتلندة. كانت حركة النزوح والتوطن شببهة بسباق الجري على مراحل: وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه الكسندر وأويجين كوليشر Kulischer الجري على مراحل: في تفسيرهما لهذه الحركة ، إذ رأيا أن هذه الزحزحة التي امتدت بتهاراتها الخفية من ألمانيا إلى الصين، كانت بمثابة تاريخ صامت ، أو جزء توارى تحت جلد التاريخ .

ولقد أدى غزو المنشوريين للصين إلى نشو، نظام جديد حول عام ١٩٨٠. فقد عادت الصين الشمالية تمتلي، بالسكان، بعد أن استتبت أركان الحكم فيها ، ونعمت بالطمأنينة؛ وقد تحققت لها الطمأنينية نتيجة لحملات وقائية قامت بها في منشوريا التي أتى المنتصرون منها، ثم في منغوليا وتركستان والتبت. أما الروس، الذين احتلوا سيبيريا بغير منازع ، فسيصطدمون بالمقاومة الصينية على طول وادي نهر آمور، وسيضطرون إلى توقيع معاهدة نيرتشينك Nertchinsk في ٧ سيتمبر ١٩٨٩. وتقدم الصينيون من السور العظيم وما زالوا يتقدمون حتى أصبحوا على مقربة من بحر قزوين. وكان عالم الرعاة المتنوع، من قبل هذه الانتصارات، قد شق لنفسه طريقه نحو الغرب ، مخترقا في الاتجاه العكسي باب زنجاريا Dzoungarie الضيق، الذي كان عنق الزجاجة الكلاسيكي الذي مرت منه الهجرات بين منغوليا وتركستان. ولكن هذه الأمم البدوية النازحة لم تجد في هذه المرة بابا مفتوحا ، بل اصطدمت ناحية الغرب بروسيا جديدة ، روسيا بطرس الأكبر بما أقام فيها من حصون وقلاع ومدن عمرت بها سيبريا ومنطقة القولجا السفلي . والمدونات الروسية التي دبجت صحائفها في القرن التالى مليئة بأخبار هذه المارك المتكررة .

والحق أن المسيرة العظيمة التي أتاحها القدر للبدو الرحل قد انتهت آنذاك. فقد تفوق بارود المدافع على سرعتهم، وانتصرت الحضارات ، حتى من قبل أن ينتهى القرن الثامن عشر، حدث هذا في بكين وموسكو ، كما حدث فى دلهي وطهران ( بعد الحركة الأفغانية العنيفة ). فلما حكم على البدو الرحل بالبقاء في موطنهم ظهروا على حقيقتهم، مجموعات بشرية فقيرة ردت إلى أماكنها . ولقد كانت تحركاتهم شرقا أو غربا حالة استثنائية ، حالة تطفلية طويلة ، طالت ولكنها انتهت نهاية مبرمة دون ما عودة . ولكنها كانت حالة حادث عن كل طريق ، وشذت عن كل سبيل سوي، على الرغم من ضداها الهائل.

## غيزو الأماكين

والقاعدة العامة هي أن الحضارات تلعب وتكسب . إنها تكسب وتغلب "الثقافات"؛ تغلب الشعوب البدائية؛ وتكسب المكان الخالي. فاذا كسبت الحضارات مكانا خاليا، كان ذلك أفضل وضع بالنسبة إليها، حيث بكون عليها أن تبني كل شيء، ولقد كانت تلك هي الفرصة العظيمة التي أتيحت للأوروبيين في ثلاثة أرباع البقاع الأمريكية، وللروس في سببريا، وللإنجليز في استراليا ونيوزيلندة . وأي حظ كان سيتاح للبيض في جنوب أويقيا إذا لم تحدث انتفاضة السود في وجه البوير والانجليز ، في البرازيل ظهرالرجل البرتغالي فتوارى الهندي البدائي؛ ونزل عن مكانه . وأخذ البانديراس bandeiras الساوباوليون يندفعون زرافات نحو فيافي تشبه الخلاء. واستطاع هؤلاء المغامرون القادمون من ساوباولو ، الباحثون عن العبيد ، وعن الأحجار الثمينة والذهب ، أن يجوبوا في أقل من قرن الزمان نصف قارة أمريكا الجنوبية ، من ريو دي لاپلاتا Bio de la Plata الني نهبها إلى الأمازون والأنديز ، دون أن يستولوا عليها. ولم تقابلهم مقاومة قبل أن بنشيء اليسوعيون محمياتهم أومستوطناتهم الهندية reserves indiennes التي نهبها الياوليستاس paulistas دون خبل.

ومارس الفرنسيون والانجليز في أمريكا الشمالية ، والأسبان في الربوع الصحراوسة الشمالية بالمكسبك العملية نفسها في مواجهة الهنود الشيشيميك Chichimèques الذين كانوا يتسمون بالخشونة ، وكانوا قليلين الى حد الندرة . كانت العملية التي جرت عملية صيد منظمة استهدفت الإنسان، استمرت حتى القرن السابع عشر ، وتركزت حول هؤلاء الهنود الحمر. كانوا بخرجون إليهم في شهر نوقمبر من كل عام ويطاردونهم كما يطارد الصياد " الحيوانات المتوحشة " . وواجه المستعمرون في الأرجنتين وخاصة في شيلي موقفا أكثر صعوبة لأن الهنود الحمر اخذوا عن المنتصر أشياء، من بينها على الأقل استخدام الخيل، وأصبح الأروكان Araucans حتى مطلع القرن العشرين عدوا شديد الم اس (٢٢١). والحق أنَّ عملية الغزو لم تكن تستهدف البشر (فقد أبيدوا) ولكنها كانت تستهدف المكان . كان المطلوب آنذاك هو الانتصار على المسافات، وتهر البعد. فما حل القرن السادس عشر حتى انتشرت العربات الخشبية البطبئة في مناطق الباميا Pampa الأرچنتينية، بثيرانها المكدنة زوجان زوجان، وقوافل البغال في المناطق الأمريكية التي سكنها وافدون من شبه الجزيرة الايبرية، أو اتجهت العربات الى الغرب في الولابات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر، تلك العربات التي كانت سببا في شهرة أفلام الغرب أو أفلام الوسترن westerns ، وكانت تلك العربات وتلك القوافل هي معدات هذا الغزو الصامت الذي استهدف المكان ، والذي كان ينتهى عادة إلى جبهة من جبهات الاستعمار، إلى منطقة من مناطق رواد الاستعمار، ينطلق منها كل شيء . كانت حياة المستعمرين في

تلك المناطق الطرفية النائية تبدأ من الصفر؛ كان الرجال قليلين قلة مسرفة لا تفرض عليهم حياة اجتماعية ؛ فقد كان كل واحد منهم سيد نفسه ، واستمرت هذه الفوضى المغربة حينا من الزمن، ثم حل النظام محلها ، وتزحزحت الحدود من هذه المناطق الطرئية بعيدا نحو الداخل ناقلة نفس السمات الفوضوية والمؤقتة. وكانت تلك الحدود هي التي سميت بالحدود المتحركة moving frontier اللذي رأت فيه رومانتيكية ف . ج . تورنر F.J. Turner بالأمس صميم النشأة الأمريكية وأقوى سمات أصالتها (۲۲۲).

غزو المكان الخالى أو شبه الخالى . . الذي حدث في أمريكا تكرر في التوسع الروسي إبان القرن السادس عشر عندما نجح تجار الملح وصبادو الفراء والكوزاك في الاستبلاء على سيبريا. وكان الكوزاك بارعين في ركوب الخيل والجري بها. ولقد نشبت ألوان من المقاومة العارمة تصدت لعمليات التوسع ، ولكنها ما لبثت أن تحطمت. وظهرت مدن، وقلاع ، ومعطات على الطرق ، وأنشئت الكباري، وبنيت منازل عند نقاط تغيير العربات والخيول والزحافات، أو نقاط نهايات المراحل ( توبولسك Tobolsk في عام ١٥٨٧، أوكوتسك Okotsk في عام ١٦٤٨ ، وإركوتسك Irkoutsk قرب بحيرة بايكال Baikal في عام ١٦٥٢). وهذا هو طبيب من أطباء الجيوش الروسية (٢٢٣) سويسرى الأصل، يرى أن سيبريا كانت حتى عام ١٧٧٦ ، عبارة عن طرق مقسمة إلى مراحل، عبارة عن مسافات بعيدة يقدرونها بالأيام الطويلة المنهكة المرهقة على ظهور الخيل، بهفو الإنسان في نهايتها إلى بلوغ القلعة أو المدينة ، أو الملجأ الضروري؛ فإذا كان الشتا، ولم بستطع التاجر المتنقل على الزحافة الجليدية أن يصل في الموعد المناسب فإنه يتعرض لخطر الدفن تحت الثلوج إلى الأبد ومعه صحبته وحيواناته وبضاعته. وتكونت ببط، شيئا فشيئا منظومة من الطرق والمدن. وقد بلغ الفاتحون حوض نهر أمور منذ عام ١٦٤٣، وعرفوا شبه جزيرة كامتشاتكا الضخمة الهائلة في عام ١٦٩٦، ووصلت الكشوف الروسية ألاسكا واستقر المستعمرون هناك في عام ١٧٩٩. كانت تلك عمليات استيلا، سريعة، ولكنها كانت هشة ، ومن هنا كان ما اتسمت به من أمور تثير العجب والدهشة. في عام ١٧٢٦، بينما كان بيرنج Behring يقوم برحلات كشفية ، أقام في أوكوتسك، فلم يجد في قلعة المدينة إلا بضعة عائلات روسية. وفي عام ١٧١٩ قام چون بل John Bell برحلة في سببريا وسلك طريقا رئيسية " فلم ير طوال ستة أيام بيوتا أو بشرا "(٢٢٤).

#### عندما تقاوم الثقافات

كل شيء يتعقد، والأغنية تتغير إذا لم يكن الغزو غزوا لمنطقة خالية . ولبس من الممكن الخلط بين أمرين، على الرغم من حماس أرباب الدراسات المقارنة، " الاستعمار الجرماني " الشهير في بلدان شرق أوروبا Ostsiedlung من ناحية ، وسلاحم الاستيلاء



١٠ .. الهجرات الأوروبية الأسبوية ( من القرن ١٤ الى القرن ١٨)

على الأرض على الحدود الأمريكية من ناحية ثانية . ففي الفترة من القرن الثانى عشر إلى الفرن الثالث عشر . بل القرن الرابع عشر . استقر المستعمرون الجرمانيون ، بالمعنى الراسع لكلمة جرماني (فقد كان من بينهم من قدموا من منطقة اللورين ومن الأراضي الراطنة) في المناطق شرق نهر الإلبه Elbe ، وأعانتهم على ذلك المجاملات السياسية أوالاجتماعية كما أعانتهم أساليب العنف أيضا . كان الوافدون الجدد يقيمون قراهم وسط مناطق تكسوها غابات واسعة، يعمدون إلى اجتثاثها ، وينشئون بيوتهم في صفوف تطل على حواف المطرق، ويدخلون المحاريث الشقيلة المزودة بسن فولاذي ، وببينون المدن فارضين عليها ، وعلى المدن السلافية كذلك القانون الألماني، قانون مدينة ماجدبورج فارضين عليها ، وعلى المدن السلافية كذلك القانون الألماني، قانون مدينة ماجدبورج التي قام بها الجرمان حركة ضخمة . ولكنها كانت حركة استعمار يتم بين ظهراني شعب سلافي قد استقر هناك من قبل، وكانت له شبكة محكمة . قل احكامها أو زاد - أنبط بها مقاومة الوافدين أو الإحاطة بهم عند الضرورة . كان من سوء حظ جرمانيا أنها تكونت متأخرة ، وأنها لم تبدأ مسبرتها إلى الشرق الأوروبي إلا بعد أن كانت شعوب سلافية قد استقرت هناك ، مرتبطة بالأرض ، معتمدة على مدنها ( وهناك حفريات تثبت ذلك) استقرت هناك ، مرتبطة بالأرض ، معتمدة على مدنها ( وهناك حفريات تثبت ذلك) اعتماداً أكثر صلابة عاكان الناس يؤكدون بالأمس (٢٢٥).

وهذا الكلام نفسه نكرره بحذافيره عندما نتناول بالحديث التوسع الروسي، لا في اتجاه سيبريا التي كانت شبه خالبة ، ولكن ـ التوسع الذي جرى في القرن السادس عشر نفسه في اتجاه الأنهار الجنوبية (٢٢٦) ، القُولجا والدون والدنيستر، وكان هذا التوسع الأخير مطبوعا هو الآخر بطابع استعمار حر الحركة ، يقوم على أكتاف الفلاحين. لم تكنّ منطقة الاستبس بين نهر القولجا والبحر الأسود أهلة بالسكان على نحو كثيف، ولكنها كانت تستخدم كمعبر تسلكه شعرب بدرية من قبيل النوجائبين Nogaïs والنتار القادمين من القرم. كان هؤلاء فرسانا ، شكيمتهم قرية ، وجانبهم مهاب ، وكانوا هم طليعة الإسلام والامبراطورية التركية التي دعمتهم ، وربما دفعت بهم أحيانا إلى الأمام، بل لقد أنقذتهم من الروس بأن زودتهم بالأسلحة النارية التي كانت تعوز المدافعين عن خانية كازان وخانية اسطرخان . (٢٢٧). لا يجوز إذن التهوين من شأن هذا العدو أو احتقاره. فقد اندفع التتار بغزواتهم تجاه البلدان المجاورة لترانسلڤانيا، والمجر، وبولندة وموسكوفيا فخربوها تخريبا وحشيا، بل إن إحدى غزواتهم استولت على موسكو في عام ١٥٧٢. وباع التتار أعدادا لا نهاية لها من الأسرى السلافيين في سوق استانبول. ونحن نعرف أبضًا أن بطرس الأكبر فشل في عام ١٦٩٦ في محاولته قتح " نافذة " على البحر الأسود، ولم ينقلب هذا الفشل إلى نجاح إلا بعد مائة عام، وكان الفضل لكاترين الثانية، وإنْ لم تتمكن من التخلص من التتار، الذين ظلوا في مكانهم حتى الحرب العالمية الثانية. وليس من الممكن تصور الاستعمار الذي قام به الفلاحون الروس بغير أماكن حصينة و"تخوم" عسكرية ، أوبغير مساعدة من الكوزاك ، هؤلاء الخارجين على القانون . كان الكوزاك خيالة قادرين على التصدي لعدو بتميز بحركة فائقة ، وكانوا نوتية يتنقلون بالقوارب على صفحات الأنهار ذهابا وإيابا ، ويحملون تواربهم من شاطي ، نهري إلى شاطي ، آخر ؛ هاهم أولاء قد انضموا في عصبة من ١٠٠٨ رجل ، جاءوا من تانابيس Tanaïs (حول عام ١٦٩٠) وألقوا قواربهم في الفولجا لمطاردة "التتار الكالموك ... " لمتات قرصنة في البحر الأسود منذ القرن السادس عشر الغارب (٢٢٨). لم تنبن روسالمديثة من هذه الناحية فوق أرضية خالبة سهلة ، ولم تزحف بغير جهد أو مباغتة في القوقاز أو التركستان في القرن السامع عشر ، في مواجهة الإسلام مرة أخرى .

وهناك أمثلة أخرى يمكن أن تدعم تفسيرنا، منها على الأقل الاستعمار المناخر والعابر لأنريقيا السودا، والذي قامت به الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر، أو غزو المكسيك وبيرو على يد الأسبان: فقد انهارت تلك الحضارات البشة، التي كانت في حفيقة أمرها مجرد ثقافات، أمام عدد قليل من الرجال فقط، ولكن هذه البلاد تعود البوم سيرتها الأولى فتصبح عندية أو أفريقية مرة أخرى.

والثقافة هي حضارة لم تبلغ بعد نضجها ، لم تبلغ ذروتها ، ولم تؤكد غوها. وبسما هي تنتظر هذا النضج والنمو. وربما طال بها الانتظار . تأتي الحضارات المجاورة فتستغلها. بألف وسيلة، وهذا شي، طبيعي ، وربما كان من العدل . وليرجع القاري، إلى تجارة سواحل خليج غينيا، التي كانت مألوفة لدينا ابتداء من القرن السادس عشر . إنها المثل النمطي لهذه الألوان من الاستغلال الاقتصادي الذي يمتلي، به التاريخ. هناك على سواحل المحيط الهندي يقول كفار Cafres موزمييق، مشيرين إلى الاستغلال، إن " القرود لا تتكلم لأنها تخشى من أن تكلف بعمل " (٢٢٩). أما هم فإنهم أرتكبر خطأ أي خطأ لأنهم كانوا يتكلمون ويشترون الأقمشة القطنية ويبيعون بودرة الذهب ... فتعرضوا للعبة الأقوياء، ولعبة الأقوياء هي هي دائما، وهي بسيطة شديدة البساطة . ولم بكن الفينيقيون والإغربق بسلكون مسلكا آخر في وكالاتهم التجارية أو مستعمراتهم ؛ والتجار العرب على ساحل زنزبار Zanzibar منذ القرن الحادي عشر؛ وتجار البندقية وچنوة في كافا Caffa أو تانا Tana في القرن الثالث عشر؛ أوالصينيون في الجزر المحيطية التي كانت بالنسبة اليهم، منذ ما قبل القرن الثالث عشر، سوق بودرة الذهب والتوابل والغلفل والعبيد والأخشاب الثمينة وأعشاش السنونو (تلك الأعشاش التي تصنعها طبورالسنون من الطحالب، وهي صالحة للغذاء، وتعتبر طعاما متميزا في الشرق الأقصى). في الفترة الزمنية التي يشملها كتابنا هذا ـ من القرن ١٤ الى القرن ١٨. كانت

أعداد غفيرة من مقاولي النقل وتجار الجملة والمرابين والباعة الجائلين وتجارالقطاعي الصينيين يستغلون هذه الأسواق "الاستعمارية"، وفي رأيي أن اتساع نطاق هذا الاستغلال وسهولته أدى إلى أن الصين بقبت رغم ذكائها واكتشافاتها (العملة الورقية مثلا) قليلة الحظ من الابتكار، قلبلة الحظ من الحداثة على المستوى الرأسمالي . كانت تجد الطريق سهلا سهولة مفرطة.

لم يكن بين السوق والمستعمرة سوى خطوة ، وكان بكفي أن يلجأ الانسان المستغل إلى المكر أو الاحتجاج، فإذا الغزو لا بتأخر ، وتتحول السوق إلى مستعمرة. والأدلة قائمة على أن الثقافات والنصف حضارات ( وكلمة النصف حصارات كلمة مناسبة، تنطبق حتى على تتار القرم) ليست أعداء ليني العريكة ، يستهان بهم . فهم إذا أبعدهم الغزاة، ظهروا من جديد، وصمموا بعناد على البقاء ، وليس من المكن خطف المستقبل منهم إلى الأبد.

#### حضارات

#### ضد حضارات

عندما تتصادم الحضارات فيما ببنها تحدث محن ، لم يخرج منهاالعالم الحالى بعد . فهذه حضارة تغلب حضارة أخرى: هذه هي مأساة الهند بعد الانتصار الانجلبزي في پاسي Plassey ( ۱۷۵۷) حيث بدأ عصر جديد بالنسبة لانجلترا والعالم أجمع. ولم يكن السبب في ذلك أن الانتصار في موقعة پلاني أو على الأصح پلاسي Palassy . القريبة من مدينة كلكتا الحالية كان انتصارا خارقا للمألوف . ففي استطاعتنا، دون تفاخر قومي كاذب، أن نقول إن القائد الفرنسي دوپليكس Dupleix ، أو القائد الفرنسي بوسي وهذه هي خاصية الأحداث الغرائم ، الأحداث العظام أحداث تقتاز بأنها لها ما بعدها . كذلك حرب الأفيون الحمقاء ( ۱۸٤۲،۱۸٤٠) تقوم علامة على بداية قرن من " التفاوت" في الصين التي استعمرت دون أن تُستعم، ولكنها كانت مستعمرة قاما. أما الدول الإسلامية فقد غرقت بكاملها في القرن التاسع عشر، إذا استثنينا تركيا ، مع التحفظ. ولكن الصين والهند والدول الإسلامية ( بمختلف أجزائها ) استردت استقلالها مع عمليات التحرر من الاستعمار التي توالت كحلقات السلسلة منذ عام ١٩٤٥.

هذه الأحداث الاستعمارية العاصفة، إذا نظر اليها الإنسان المعاصر راجعا ببصرة إلى الوراء، تمثلها على هيئة الفصول الطارئة، أيا كان طولها ، فصول خرجت الى الوجود بسرعة، ربما كانت كبيرة وربما كانت صغيرة، ولكنها لم تدم، بل سرعان ما انهارت كأنها لم تكون سوى ديكورات المسرح .

كل هذا القدر الذي بسطناه تبسيطا، لا يمكن أن يظل في مجموعه، على هذا المستوي من الارتفاع، تحت لافتة العدد وحده ، من حيث تعبيره عن لعبة القوى، وفروق الجهد، أو الأوزان الخام . ولكن العدد كانت له كلمته التي قالها على مر القرون. هذا ما لا بنبغى أن ننساه. هنا في العدد . تجد الحياة المادية تفسيرا من تفسيراتها المنتظمة، أو بعبارة أكتر دقة، ضابطا من ضوابطها أو ثابتة من ثوابتها. ولكن هناك الحرب أيضا. فإذا نحن أغفلنا دور الحرب ، تلاشى من أمامنا على التو مشهد اجتماعي سياسي ثقافي (ديني) بكامله. كذلك عمليات التبادل نفسها تفقد معناها ، فقد كانت في كثير من الأحيان عمليات تبادل، فيها السيد وفيها المسود. لا يمكن أن نفهم أوروبا بغير عبيدها، ونظمها الاقتصادية القائمة على التبعية. ولا يمكن أن نفهم الصين، إذا لم نذكر ما كان فيها من ثقافات خضعة لها، خشنة وحشية تقف منها موقف النقيض، واذا لم نذكر البلاد البعيدة التيكانت خاضعة لها، دائرة في فلكها، كل هذه أمور لها وزنها في ميزان الحياة المادية.

وختاما نقول اننا استخدمنا العدد لكي نقدم تصويرا مبدنيا لقدر العالم المختلف بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر . البشر فيه ينقسمون الى كتل كبيرة، تتسلح بأسلحة متفاوتة ، في مواجهة الحياة اليومية ، تفاوتا يشبه حال الجماعات المختلفة داخل المجتمع الواحد. وهكذا تتضمن الصورة التي رسمناها على مستوي الكرة الأرضية العناصر الجماعية، أو لنقل مجازاً : الشخصيات الجماعية، التي سنلتقي بها في الصفحات التالية، والتي سنلتقي بها لقاء أوسع في المجلد الثاني المخصص للسمات البارزة للحياة الاقتصادية والرأسمالية ، هاتين الظاهرتين اللتين تقسمان العالم ، على نحو أعنف نما تفعل الحياة المادية ، إلى مناطق متطورة ومناطق متخلفة ، تقسيما ألفناد تحت تأثير واقع عالمنا الحالى الذي يزخر بالمحن المثيرة.

# لقمه العيسش

يتكون غذا، الإنسان في الفترة المحتدة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر بصفة أساسية من الأطعمة النباتية . تلك حقيقة نراها واضحة جلية في أمريكا في عصر ما قبل كريستوف كولومبوس ، وفي أفريقيا السودا ، ونراها أكثر وضوحا وجلا ، في ماضي وحاضرالحضارات الأسبوية التي تعتمد على الأرز: كان الانصراف عن الأطعمة القائمة على اللحوم هو وحده السبب في ظهورالجموع الغفيرة على نحو جد مبكر في الشرق الأقصى ، ثم في تزايدها الهائل . ويرجع ذلك إلى أسباب بسيطة كل البساطة : فنحن إذا أجرينا حسابا اقتصاديا مقيما بالسعرات الحرارية لما تنتجه مساحة من الأرض تستغل في الزراعة ، ومساحة مساوية تستغل في تربية الحيوان ، وجدنا أن عائد الزراعة مقبعاً بالسعرات الحرارية أكثر بكثير من عائد تربية الحيوان . نفس المساحة من الأرض تطعم من البشر ، إذا استغلت في الزراعة ، عشرة أضعاف أو عشرين ضعف من تطعمهم لو استغلت في تربية الحيوان ، بغض النظر عن نوعية الطعام وجودته . ولقد أدرك مونتسكيو Montesquieu هذه الحقيقة مئذ وقت طويل ، فقال في معرض الحديث عن بلاد الأرز : " إن التربة التي تستخدم في بلاد أخرى لإطعام الحيوان تستخدم هنا استخداما مباشرا لإطعام البشر ..."(١)

وتلك ملحوظة عامة ، لا تقتصر على الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن النامن عشر، إن كل زيادة سكانية ترتبط - بغض النظر عن مستوى المعيشة - ارتباطا أساسيا بالاعتماد على الأطعمة النباتية. إن الاختيار بين الحبوب و بين اللحم رهن بعدد الناس. وهناك مقياس من أهم مقاييس المقومات المادية لحياة البشر يتمشل في عبارة: " قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت." وهناك مثل سائر باللغة الألمانية

بلعب بالألفاظ ويعبر عن المدلول نفسه، يقول : Der Mensch ist was er isst الانسان ما يأكل(٢).إن طعام الإنسان يشهد على مستواه الاجتماعي، وعلى حضره، ويشهد على الثقافة التي تحيط به.

ولقد تنبه الرحالة الذبن جابوا الأقطار ، إلى أن الانتقال من مجرد الثقافة إلى الحضارة ، أو من منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة إلى منطقة ذات كثافة سكانية عالية نسبيا ( أو العكس ) تواكبه تغيرات محسوسة في الغذاء . فهذا هو چينكينسون Jenkinson أول تاجر من " الشركة المسكوفية · Moscovie Companie نزل موسكو نى عام ١٥٥٨ قادما من مينا، أرخانجيلسك Arkhangelsk البعيد، يسلك نهر الڤولجا متجها الى ميناء استراخان ، ويرى قبل أن يصل إليه ، فيما ورا، شواطى، النهر " منضربا هائلا لخيام التتار النوجائيين " بتجمع فيه رعاة رحل ، ليس لهم " مدن أو بيوت " يلمون بها ، عارسون السرقة ، والنهب ، والفتل ، ولا يعرفون لهم عملا آخر سوى الحرب ، ولا دراية لهم بأعمال الحرث ، والبذر ، وهم يهاجمون الروس، ويصربونهم حيث يتقفونهم ، ويسخرون منهم أشد السخرية. إنهم لا يتصورون أن يكون هؤلاء الروس المسيحيون بشراحقا وصدقا ، وكيف يكونون بشرا بمعنى الكلمة وهم لا يأكلون إلا القمح، ولا يشربون إلا أشربة مصنوعة منه ( فالبيرة، والڤودكا تصنعان من الحبوب )؛ أما هؤلاء التتار النوجائيون فكانوا يشربون اللبن، وبأكلون اللحم، ولهذا فهم بشر من نوع مختلف كل الاختلاف. واستمر جينكينسون في رحلته، فاجتاز صحاري تركستان ، وأشرف على الموت عطشا وجوعا ، ووصل إلى وادي أموداريا. ووجد هناك ماء عذبا ، ولبن الخيل ، ولحم الحصان الوحشي ، ولكنه لم يجد خبزا (٣). وليس هذا التباين بين الرعاة ، والفلاحين ، وما يلقيه بعضهم على البعض الأخر من تهكم واستهزاء وتنابذ ، قاصرا على تلك المناطق النائية ، بل إننا نجده ني قلب أوروبا أيضا، في قرنسا القديمة ، بين رعاة منطقة برى Bray ، والفلاحين زراع الجبوب من أهل منطقة بوفيزي Beauvaisis) ، بين المزارعين من أهل قشتالة الأسبانية Castillans ، والرعاة من أهل بيارن الفرنسية Béarn ، حيث يخلو للمزارعين من أبناء الجنوب الفرنسي أن يتهكموا على البقر و " أهل البقر "، وربما حدث العكس فتهكم هؤلاء على أولئك أبضا . وتبدو هذه الظاهرة على نحو أكثر جلاء، ووضوحا في بكين حبب تتباين العادات الغذائية تباينا صارخا بين المغول . الذين سيتسمون فيما بعد باسم المنشوريين . وبين الصينيين: أما المغول فأكلة لحوم، يقطعونها قطعا كبيرة على الطريقة الأوروبية ، وأما الصينيون ، الذين يعتبر الطهى لدبهم فنا يوشك أن يدخل في زمرة الشعائر، فإن العنصر الأساسي في طعامهم هو الحبوب، ويسمونه " فإن" fan، ويقوم فن الطهي على كيفية إضافة عنصر مصاحب اليه، ويسمون هذا العنصر



وجبة عمال الحصاد. لوحة من رسم بروجل الصغير .

المصاحب" تساى " isai وخلاصة القول فيه إنه مزج متقن للخضروات، والصلصات، والتوابل، وقليل من اللحم أوالسمك بقطعونه بالضرورة إلى قطع صغيرة جدا. (٥)

أما أوروبا فهي في مجموعها آكلة لحوم: منذ أكثر من ألف سنة كانت " مذابع الحيوان تحيط ببطن أوروبا "(٦). ولقد عرفت أوروبا لقرون طويلة في العصر الوسبط الموائد المثقلة فوق طاقتها باللحوم، وبما لذ وطاب من الأطعمة، والأشربة، التي أكثروا أمنها ما استطاعوا إلى الاكثار من سبيل، وكانت موائد اللحم الأوروبية أنذاك جديرة بأن تقارن بموائد الأرجنتين في القرن التاسع عشر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن أوروبا ظلت زمنا طويلا، بمناطقها الممتدة فيما ورا، سواحل البحر المتوسط،

الى أن أوروبا ظلت زمنا طويلا، بمناطقها الممتدة فيما ورا، سراحل البحر المتوسط، أرضا توشك أن تكون خالية، فيهامساحات شاسعة يرعى فيها الحيوان على راحته، حيث تركت الزراعة إمكانات واسعة للرعى. إلا أن هذه الميزة تقلصت بعد الغرن السابع عشر، كما لو كانت القاعدة العامة المتمثلة في ضرورة الاعتماد على الأغذية النباتية قد تحينت الفرصة ، ففرضت نفسها ، أو ثأرت لما حاق بها من تجاهل وإغفال، قد ثأرت لنفسها عندما تزايدت أعداد السكان في أوروبا ، على الأقل حتى منتصف قد ثأرت لنفسها عندما تزايدت أعداد السكان في أوروبا ، على الأقل حتى منتصف

القرن التاسع عشر (٧)، ولم ينقذ أوروبا من الصوم عن اللحم إلا ما حدث في ذلك. الحين، وفي ذلك الحين بالذات، من تربية الحيوان بأساليب علمية، وورود اللحوم بكميات ضخمة من أمريكا، مملحة في البداية ثم مجمدة بعد ذلك. وظل الأوروبي مخلصا لهذه الميزة القديمة التي كان محبا لها، راغباً فيها، فتمسك بها، وألح عليها في المناطق ورا، البحار، منذ قيام الاتصالات الأولى لأوروبا بها: فكان السادة يتغذون على اللحم، بل لقد أتخموا أنفسهم بها دون ما

ضابط في العالم الجديد الذي غزته قطعان العالم القديم. أما في بلدان الشرق الأقصى فقد أثارت شهبة الأوروبيين إلى التهام اللحوم استهجان الأهلين ودهشتهم: "وهذا رجل من القرن السابع عشر يقول ، لابد أن تكون واحدا من كبار السادة في سومطرة لتحصل على دجاجة مسلوقة ، أو مشوية. وعليك إذا أتبحت لك أن تكتفي بها طوال اليوم . و هم يقولون إن ألفين من المسيحيين ( يقصدون الأوروبيين ) إذا حلوا بجزيرتهم حقيقون بتجريدها في وقت قصير من البقر والطيور" (٨).

إن هذه الاختيارات الغذائية ، وما تنطوي عليه من تعبير عن تباين بين الناس، جاءت نتيجة عملية طويلة بدأت منذ زمن سحيق . بل إن ماوريتسبو Maurizio بذهب في حساباته إلى حد بعيد عندما يكتب: " في تاريخ الطعام لاتكاد ألف سنة من الزمان تحدث شيئاً من التغيير "(٩). و الحق أن تورتين قديمتين حددتا منذ



الحصاد في الهند في القرن السادس عشر على ساحل مالايار.

زمان بعيد مصير البشر فيما يتصل بموضوع الغذاء في خطوطه العريضة. ففي أواخر العصر الحجرى القديم تحول البشر ، الذين كانوا "أكلة كل شيء"، إلى ممارسة صيد الحيوانات الكبيرة ، ونشأت لديهم تلك " النزعة الكبيرة إلى أكل اللحوم " التي سيظل مذاقها باقيا لا يتلاشى. نشأت لديهم " الحاجة إلى اللحم وإلى الدم"، أو بعبارة أخرى: نشأ ذلك" الجوع إلى الأزوت" أو إلى السحاد الحيواني ، أو إذا شئنا تعبيرا أفضل " الجوع إلى البروتينيات الحيوانية " (١٠).

أما الثورة الثانية التي حدثت في الألف السابعة أو السادسة قبل التقويم الميلادى فتتمثل في الزراعة بأسلوب العصر الحجرى الحديث، أو الزراعة النبوليتية، وفي صعود أنجم الحبوب المنزرعة. وقد ترتب على ذلك اتساع رقعة الحقول الزراعية على حساب أراضى الصبد، والأراضي التي كان يجري فيها تربية الحيوان بطريقة رخيصة التكاليف تعتمد على الأعداد الكبيرة دون ما تركيز. وقمر القرون، وتتزايد أعداد البشر الذين يضطرون إلى تناول الأطعمة النباتية ، النيئة أو المطبوخة، والتي كانت تافهة ، بلا مذاق أو نكهة في أكثر الأحوال، ومتشابهة رتيبة في كل الأحوال،

سوا، منها ما استخدمت في إعداده الخميرة، وما لم يخمر. وكانت الأطعمة النباتية تتمثل في: أصناف من الحساء، والعصيدة، والخبز وانشطرت الإنسانية الى إنسانيتن، وقفتا على مر التاريخ ، منذ ذلك الحين، إحداهما من الأخرى موقف المعارضة: إنسانية تأتلف من القلة النادرة آكلي اللحوم، وإنسانية تأتلف من أعداد غفيرة لا حصر لها من آكلي الخبز، والعصيدة، والجذور، والدرنات المطبوخة. و كان " حكام الأقاليم الكبيرة " في الصين في الألف الثانية " يوصفون بأنهم ... من أكلة اللحم "(١١). أما في بلاد اليونان القديمة فكانوا يقولون " إن من بأكلون عصيدة الشعير لاتكون لديهم أى همة أو شجاعة في الحرب"(١٢). وهذا هو واحد من الإنجليز يؤكد بعد قرون وقرون الرأى نفسه: " إننا نجد لدى الرجال الذين يأكلون اللحم من الشجاعة أكثر كا نجد لدى أولئك الذين يقنعون بالأظعمة الخفيفة"(١٢).

هكذا كانت الحال في الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، ولهذا فإن اهتمامنا سيتركز بالدرجة الأولى على أطعمة الغالبية ، أى على الأطعمة التي تنتجها الزراعة ، والزراعة هى أقدم الصناعات كلها . وكانت الزراعة منذ البداية تركز في كل عصر من عصور التاريخ ، أو تضطر في كل عصر من عصور التاريخ إلى التركيز على نبات بعينه، يكون هو النبات السائد ، ثم تقيم كيانها كله انطلاقاً من هذا الاختيار التفضيلي الأولي الذي يحدد كل شيء، أو كل شيء تقريباً فيما بعد. وقد أوتى ثلاثة من هذه النباتات حظا باهراً، وهي : القمح ، والأرز ، والذرة ، وما زالت "نباتات الثلاثة تتننازع على الأرض الصالحة للزراعة في عالم اليوم، إنها المادية، بل والحياة النفسية للبشر أحيانا ، بحيث أصبحت بنيات متماسكة، توشك أن تكون راسخة لا تهتز أركانها. ويدور هذا الفصل من الكتاب أساسا حول تاريخها ، حول " حتمية الحضارة "(١٥) التي ناءت بكلكلها على الفلاحين، وعلى الحياة العامة للبشر. ان تتبع هذه الأصناف من الحبوب، صنفا بعد صنف ، يعنى الدوران حول العالم . .

## القمسح

القمح bid هو بالدرجة الأولى الغرب، ولكن القمح ليس الغرب وحده دون ما سواد. وكان القمح في القرن الخامس عشر بجاور ، في سهول الصين الشمالية ، نباتين آخرين هما الدخن millet ، والذرة السكرية sorgho ، وكانوا " يزرعونه هناك في حفر " ، ولم يكونوا يحصدونه بطريقة الحش ، بل " كانوا يقتلعونه بساقه " مستخدمين المعزقة، وكانوا يصدرونه الى بكين عبر نهر " يون ليانج هو " ، ومعنى هذا الإسم النهر حامل

كان الفلاحون . استنادا إلى ما ذكره الأب دى لاس كورتبس في عام ١٦٢٦ . بنجحون أحيانًا في إنتاج محصول من القمع بين محصولين من الأرز(١٦). وكان القمع شيئا ثانويا لأن الصينين " كانوا يجهلون طريقة إعداد عجين الخبز جهلهم بطريقة شي اللحم "، وكان " القمع في الصين دائما رخيص الثمن لأنه كان محصولا من المحاصيل الثانوية " . وكانوا يصنعون منه أحيانا شيئا شبيها بالخبز ، يطهونه على البخار المتصاعد من إنا، به ما، يغلى ، ويضيفون إليه " البصل المفرى "، وكانت الغطيرة الناتجة عن هذه العملية . حسب أقوال رحالة قادم من الغرب . عبارة عن " عجينة ثقيلة جدا تكبس على المعدة كالحجر "(١٧) . ونجدهم في كانتون في القرن السادس عشر بصنعون القراقيش ، ولكنهم لا يأكلونها ، بل بصدرونها إلى ماكاو ، والفيليبين . كذلك كان القمح عد الصينيين بالدقيق ليصنعوا منه الشعرية ، وألوانا من العصائد ، والفطائر التي يستخدمون فيها شحم الخنزير ، ولكنهم لم يصنعوا منه خبزا قط(١٨).

الحبوب ". كذلك كان القمح ينمو في أماكن متفرقة في اليابان، وجنوب الصين ، حيث

أما الهند ، فنجد فيها قمحا ممتازا ينمو في الوديان البابسة في حوض نهرالسند ، وحوض نهر الكنج الأعلى، ونجد عمليات مقايضة تتم في ربوع الهند كلها، حيث يبادلون الأرز بالقمح، تروح وتغدو بهما قوافل هائلة من الثيران، ونجد في إيران نوعا من الخبز البسيط عبارة عن رقاق بدون خميرة ، كانوا يبيعونه على نطاق واسع ، وبسعر منخفض ، وكان إنتاج القمح الذي بصنع منه هذا الرقاق يتطلب من الفلاحين في أكثر الأحيان جهردا هائلة مضنية . ففي المنطقة المتاخمة لأصفهان ، على سبيل المثال ، كانت " الأرض التي تزرع بالقمح صلبة التربة ، يحتاج الفلاحون إلى أربعة ثيران ، بل رعا الى ستة ثيران مكدنة ، لجر المحراث فيها، وكان الفلاحون يجلسون صبيا على النبر المثبت فوق الثورين الأماميين ليحثهما بالعصا على السبر "(١٩). ولنضف هنا معلومة يعرفها الجميع ، وهي أن القمح كان دائماً موجوداً في كل المناطق المحيطة بالبحرالمترسط ، حتى في الواحات الصحراوية ، وبخاصة في مصر حيث كانت عمليات الزراعة ، نتيجة لفيضان النيل في الصيف ، تتم في الشتاء ، بعد انحسار مياه الفيضان عن التربة ، وفي مناخ لا يكاد يناسب النباتات الاستوائية، ولكنه يناسب

وانطلق القمع من أوروبا ، فغزا العديد من المناطق البعيدة. فقد حمله الاستعمار الروسي نحو الشرق إلى سيبريا، إلى ما وراء مدينتي. تومسك وإركوتسك، وربط الفلاح الروسي منذ القرن السادس عشر مصيره بأراضي أوكراينا السوداء التي انتهت فيها الفتوحات المتأخرة للأمبراطورة كاترين الثانية في عام ١٧٩٣ . ولكن القمح كان قد حقق انتصاره في هذه الربوع قبل ذلك التاريخ، ولكن انتصاره كان أنذاك في رقت

القمح. كذلك نجد القمع في إثبوبيا .

غير ملاتم ، فقد تعفن المحصول دون أن يجد من ينقله ، ويحدثنا تقرير يرجع إلى عام ١٧٧١ عن هذا الوضع قائلا: "تكدس القمح الآن في منطقتي پودوليا وقولهبنيا على هيئة أكوام ضخمة من القمح تحاكي البيوت في ضخامتها تكفي لإطعام أوروبا كلها، وتعرض للتلف "(٢٠) . وتكرر الوضع نفسه في عام ١٧٨٤ ، كان المحصول بالغ الوفرة ، ولكنه تعرض لكارئة التعفن في مكانه لتعذر نقله . لقد انخفض سعر القمح في اوكراينا حتى المصرف كثير من ملاك الأرض عن زراعته هذا ما يكتبه وكيل تجارى فرنسي آنذاك(٢١) . ولكن وفرة المحصول كانت ضخمة على الرغم من ذلك ، يحبث أطعمت جزءاً كبيراً من تركبا ، وحققت كميات من التصدير إلى أسبانيا ، وإلى البرتغال بل وإلى فرنسا أيضا عن طريق مبناء مارسبلبا الذى كانت سفنه تشحن قمح البحر الأسود ، أو عن طريق جزر بحر إيجه، أو عن طريق شبه جزيرة القرم، على سبيل المثال من ميناء جوزليف الذي أصبح اليوم يتسمى باسم أوباتوريا ، نظرا لأن المرورمن خلال المضايق التركية كانت تكتنفه الصعاب التي عكننا أن نتخيلها .

والحقيقة أن القمح الروسي ستدق أجراس عظمته فيما بعد ، ففي عام ١٨٠٣ ثارت ثائرة ملاك الأرض الإيطاليين عندما وصلت إلى إيطاليا السفن المحملة بالقمح الأوكرايني ، واعتبروا استيراده كارثة تتهدهم . ولم ينس الفرنسيون هذه الواقعة ، فنراهم في عام ١٨١٨ يستنكرونها في مجلس النواب الفرنسي، بعد أن انقضت عليها سنوات عديدة (٢٢) .

ومن أوروبا اجتاز القمح المحيط الأطلسي قبل هذه الأحداث بوقت طويل، ولكنه ظل في ربوع أمريكا، التى استعمرتها الشعوب القادمة من شبه جزيرة ايبريا، يواجه ضروبا من الصعاب الشبيهة بتلك التي كان الفاتحون أنفسهم يعانون منها، متمثلة في ظروف مناخية قائظة، وحشرات فتاكة، ومزروعات منافسة ( الذرة والمنبوق ) .وكان على القمح أن ينتظر حينا حتى يحقق ألوانا من النجاح في شبلي فيما بعد على شطآن نهر سانلوران، وفي المكسيك، ومزيداً من النجاح في المستعمرات الإنجلبزية بأمريكا في القرن السابع عشر، ويخاصة في القرن الثامن عشر. فلما تم له ذلك أخذت السفن الشراعية المنطلقة من مينا، بوسطن تحمل صنوفا من الدقيق، والقمح إلى جزر الأنتبل السكرية، ثم تتجاوزها بعد ذلك إلى أوروبا، والبحر المتوسط. وكانت السفن الأمريكبة منذ عام ١٧٣٩ تنزل شحنات القمح، والدقيق في مرسيليا (٢٣). وانتصر القمح في الأرجنتين في القرن التاسع عشر، وفي مناطق من أفريقيا، وفي استراليا، وفي مروب كنذا، والمدل ويست، وكان انتصاره هذا شاهداً على توسم أوروبا .

## القمع والحبوب الثانوية

ونعود مرة أخرى إلى أوروبا . وننظر إلى القمح نظرة فاحصة مدققة فإذا هو يتجلى أمام عبوننا على حقيقته : إنه نبات معقد. فلبس القمح صنفاً واحداً ، بل هناك أصناف مختلفة من القمح ، وهناك بعد ذلك نوعيات مختلفة . وأفضل أصناف القمح يسمى في فرنسا "رأس القمح " la tête . يليه القمح المتوسط ، والقمح الصغير، وهو خليط من القمح ، وحبوب أخرى ، غالبا ما تكون الجاودار . والقمح لا يزرع وحده إنه نبات قديم ، ولكتهم كانوا يزرعونه جنبا إلى جنب نبات أقدم منه هو: العلس epeautre والعلس قمح حبته مكسوة بقشرة ، نجده في إيطاليا في القرن الرابع عشر، ونجده حول عام ١٧٠٠ في منطقة الألزاس ، وفي منطقة البقالتس في ألمانيا، وفي منطقة المشابيا في المانيا أيضا، وفي البهضية السويسرية ، وكانوا يستخدمونه هناك في صناعة الخبز، كذلك نجده في منطقة الجلدرلاند Gelderland الهولندية ، وفي إمارة نامرر nury القلمنكية ( وكانوا يستخدمونه هناك خاصة مثل الشعير علفا للخنازير، ولصناعة البيرة ) ، كذلك نجده حتى مطلع القرن التاسع عشر في وادي نهر ولصناعة البيرة ) ، كذلك نجده حتى مطلع القرن التاسع عشر في وادي نهر الرون(٢٤) .

ويحتل الدخن millet مكانا أكبر من المكان الذى يحتله العلس (٢٥). وإذا كانت مدينة البندقية قد نجت في عام ١٣٧٢ من الحصار الذى فرضته عليها چنوة فالفضل في ذلك برجع إلى الدخن الذى كانت تخزنه في صوامعها. وكانت إمارة البندقية تفضل تخزين الدخن الذى يتميز بطول تحمله للتخزين ( لفترة قد تمتد إلى عشرين عاما ) في مدنها العسكرية الحصينة ، في الأراضي الخاضعة لها في عمق القارة. وكان الدخن هو الغلة التي يمونون بها الحصون القائمة في دالماسيا، وفي جزر شرق البحر المتوسط إذا عز القوت (٢٦). وظل الدخن يزرع في القرن الثامن عشر في إقليم جاسكونيا ، وفي ايطاليا، وفي وسط أوروبا. والدخن غذا، خشن كل الخشونة. نستنتج ذلك من التعليق الذى كتبه واحد من البسوعيين في أواخر القرن الثامن عشر معبرا عن إعجابه باستغلال الصينيين الجيد للأنواع المختلفة من الرقيق، والعجرفة ، والتفاهة، فإن فلاحينا في إقليم جاسكونيا، والمنطقة المحيطة بمدينة بوردو لم يحرزوا على مدى ثلاثة قرون إلا القليل من التقدم في استغلال ما لديهم بوردو لم يحرزوا على مدى ثلاثة قرون إلا القليل من التقدم في استغلال ما لديهم من دخن في صناعة غذا، أقل خشونة، وأقل ضررا بالصحة "(٢٧) .

وللقمح في الحقل رفاق آخرون أكثر أهمية .هناك الشعير orge الذي يستخدم في البلاد الواقعة إلى الجنوب من فرنسا علفا للخيول. فإذا ساء محصول الشعير،

استحالت الحرب، ثلك عبارة كان من المكن فولها إبان القرن السادس عشر وبعده على طول حدود المجر، حيث كانت المعارك بين الأتراك والمسبحيين تعتمد على الفرسان، ولا يتصور لها أن تجرى دونهم ، وكيف يخوض الفارس غمار المعركة وحصانه لا يجد ما يكفيه من شعير (٢٨). فإذا اتجهنا نحو الشمال وجدنا أن القمح الغليظ يترك مكانه الأصناف القمح الرقيقة ، ووجدنا الشعير يترك مكانه للشوفان avoine، وأكثر منه للجاودار seigle الذي أتى إلى البلاد الشمالية متأخرا، وليست هناك دلائل على أنه كان موجودا هناك قبل الغزوات الكبرى التي شهدها القرن الخامس: ومن المحتمل أن يكون الجاودار قد دخل هناك ، وتطور تطورا موازيا للأخذ بالدورة الثلاث سنوية، تلك الدررة التي كانت تستهدف تحقيق أفضل المحاصيل ، وأقل إجهاد اللارض(٢٩). وكانت السفن تشحن في مواني، بحر البلطيق بالجاودار بالقدر الذي كانت تشحن فيه بالقمع، وكانت السفن تذهب إلى هناك منذ وقت مبكر، وتزايدت أعدادها ورحلاتها نتيجة لما كانت أوروبا تعانيه من جوع، وكانت تتجه بعد شحنها إلى بحر الشمال، وبحر المانش، وإلى المحيط بعد ذلك، وإلى المواني، الإيبرية، ثم أخذت تنجه على نحو مكثف الى البحر المتوسط بعد الأزمة الكبرى في عام ١٥٩٠ (٣٠) . كانت حبوب الجاودار تستخدم في صناعة الخبز ، وظلت تستخدم في صناعته حتى الفرن الثامن عشر، وبخاصة في البلاد التي يعز فيها القمح . وهذا هو الطبيب لوى ليميري Louis Lemery يعبر في عام ١٧٠٢ عن رأيه في أن " خبر الجاودار لا يغذي قدر خبر القمح ، كذلك فهو ـ بتعب البطن الى حد ما "، ويضيف قوله " أما خبز الشعبر فهو منعش، ولكنه يغذى أقل من خبز القمح، ومن خبز الجاودار. وكان أهل الشمال هم وحدهم الذين يصنعون خبر الشوفان، و يقول عنهم إنهم " ألفوه على نحو جيد "(٣١).

وشهد القرن الثامن عشر حدثا فظيعا غثل في تقسيم الأرض الصالحة لزراعة الحبوب في فرنسا طوال القرن إلى نصفين متساويين تقريبا، نصف لحبوب الخبز (أى الحبوب التي تصلح للخبز وهي القمح والجاودار) ونصف للحبوب الرفيعة (وهي الشعير والشوفان والبرة السودا، sarrasin والدخن)، كما غثل في أن الجاودار أصبح مساويا في القيمة للقمح في عام ١٧١٥ وأنه تفوق عليه بعد ذلك فأصبح يساوى ضعف قيمته في عام ١٧٩٢ وأنه

أما الأرز فقد جلبه الغرب منذ العصور الأغريقية القديمة من مناطق المحيط الهندى، واستورده التجار في العصور الوسطى من مواني، البحر المتوسط، و من أسبانيا التي كان العسرب قد أدخلوا إليها زراعته منذ وقت مبكر: وفي القرن الرابع عشر كان أرز ميورقة يباع في أسواق منطقة شسمپانيا في فرنسا،

وكان أرز بلنسية يصدر حتى إلى الديار الهولندية(٣٣). و دخلت زراعة الأرز في إيطاليا منذ القرن الخامس عشر وكان يباع رخبصا في أسواق فيرارى، وكان الإيطاليون يشبهون من يضحك كثيراً بمن تناول حساء الأرز يدفعهم الى هذا التشبيه أن كلمة ريزو تعنى في وقت واحد الضحك والأرز فيقولون:

Che aveva mangiato la minestra di riso

وانتشر الأرز بعد ذلك في ربوع شبه الجزيرة الإيطالية، وبث الحياة في أطيان فسيحة بأقاليم ايطاليا القديمة: لومباردبا، وببيمونتي، بل والبندقية، وروماني، وتوسكانيا، وناپلي، وصقلبة. فلما نجحت زراعة الأرز في هذه المناطق، في ظل الرأسمالية، طبعت اليد العاملة الزراعية الكادحة بالطابع البروليتاري، وأصبح الأرز أرزأ مرأ riso amaro انظرا للمرارة التي كان العمال الزراعيون يذوقونها في زراعته الشاقة. كذلك احتل الأرز فيما بعد مكانا هاما في ربوع البلقان التركية(٣٤). وكسب أرضاً في أمريكا، حتى أصبحت كارولينا في أواخر القرن السابع عشر مركز تصدير هام للأرز، وكانت انجلترا تقوم مقام المحطة الوسيطة(٣٥).

وأيا كان الأمر فقد ظل الأرز طعاما ثانويا لا يغرى الأغنياء ،الذين ربما أكلوه يشيء من الرضا إذا قدم إليهم في صورة طبق الأرز باللبن. أما السفن التي كانت تشحن بالأرز في الاسكندرية ، في عام ١٦٩٤ ، وفي عام ١٧٠٩، وتفرغ شحناتها في فرنسا، فكانت تحمل " غذاء الفقراء" (٣٦). وكانوا في البندقية، في زمن القحط، يخلطون دقيق الأرز بأنواع الدقيق الأخرى لصناعة الخبز الشعبي(٣٧).أما في فرنسا فكان الأرز يستخدم غذاء في المستشفيات، وفي القشلاقات ، وعلى ظهور السفن. ونجده في باريس في الجرابات الشعبية التي كانت الكنائس توزعها مخلوطا بهموك اللفت أو القرع أو الجذر ، " أرزا اقتصاديا" مسلوقا، يطهونه في أوان لم يكونوا يغسلونها على الإطلاق، حتى لا يضيعوا البقايا اللصيقة و" قعر الحلة "(٣٨). وكان الحكماء يوصون بخلط الأرز بالدخن لصناعة خبز رخيص الثمن بخصص للفقراء "حتى بشبعوا، ويصمدوا من وجبة إلى وجبة ." والشيء بالشي، يذكر : لقد كان الأرز في أوروبا مناظرا لما كانوا يقدمونه في الصين للفقراء " الذبن لا يستطيعون شراء الشاي" ، كانوا يقدمون إليهم: الماء المغلى، وقد ألقوا فيه حبات من الفول ، وفتاتا من الخضروات، ثم يقدمون إليهم بعد ذلك كبيبة مصنوعة من " الفول المهموك المعجون " ... فول هنا ، وفول هناك ... ثم قول مرة أخرى " يصنعون منه ما يشبه الصلصة التي تغمس فيها الأطعمة " ... ولنا أن نتساءل عن هذا الفول، هل هو فول الصوبا؟ أيا كانت الإجابة ، فقد كان الطعام الذي يصنعونه منه طعاما وضيعا خصص لسد جوع الفقراء مثله مثل الأرز والدخن في الغرب(٣٩).

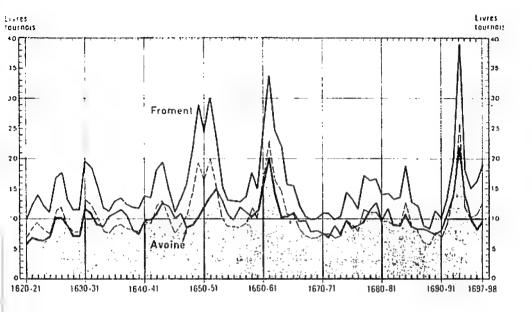

١١. ثمن القمع والشوفان طبقا لقائمة البضائع والأسعار الباريسية .
الحط المنقط يشل المنحنى الذى يدل على ثمن الشوفان مستنتجا من التناسب الذي أخذ به دويريه دي سافرر Dupré de Saint-maur والذي رأي أنه تناسب \* طبيعي \*.(سعر الشوفان ثلثا سعر القمع )

وأيا كان الأمر فإننا نجد على الدوام " علاقة" تناسب لا ريب فيها تقوم واضحة بين القمع ، والحبوب التكميلية . والمنحنيات البيانية التي يمكنا رسمها اعتمادا على الإسعار الإنجليزية (٤٠) منذ القرن الثامن عشر تزكد هذه العلاقة: فهذه الأسعار تربيط بعضها بالبعض بعلاقة من نوع التضامن في حالة الانخفاض .أما في حالة الارتفاع فإن سمة التضامن أو الإجماع تتلاشى إلى حد ما لأن الجاودار، وهو غذاء الفقرا، ، يرتفع سعره في أوقات القحط ارتفاعاً حاداً ، وقد يتجاوز سعره سعر القمام الجيد نفسه، أما الشوفان فيتأخر عن الركب ، ويظل في وضع التأخر. " فأنت ترى ثمن القمع يرتفع دائماً ارتفاعاً كبيراً يفوق ثمن الشوفان، هذا ما تبينه دوبريه دى ساغور في عام ١٧٤٦ ورأى فيه (نتيجة) (للعادة التي اعتدناها، فنحن نعيش على خبز القمح) (على الأقل بالنسبة للأغنياء: وهذه العبارة التصحيحية الاضافية من عندنا كركان الأحرى بنا أن ندفع بالخيول لترعى في مراعي الريف عندما يرتفع سعر الشوفان." (١٤) ونحن عندما نقرأ هنا كلمتي: القمع والشوفان ندرك أن المقصود هو: البشر والخيول. ودوبريه دي ساغور Dupré de Saint-Maur بتحدث عن الناسب الطبيعي "مثل الاقتصاديين القدامي الذين كانوا بعرصون مهما كان الثمن على أن يكون هناك تناسب طبيعي هو الله الم ١٢ بين

الذهب والفضة ) والرأي عنده أن التناسب السوي بين ثمن القمح، وثمن الشوفان هو٣ إلى ٢. " في كل الحالات التي نجد فيها أن المكيال من الشوفان [...] يباع في وقت بعينه، بسعر يقل قلبلا عن ثلث ثمن المكيال من القمح قإن الأمور تكون في تناسبها الطبيعي." فإذا اختل هذا التناسب كانت تلك علامة على المجاعة، وكلما كان الغارق كبيراً ، كانت المجاعة شديدة . " في عام ١٣٥١ كان ثمن المكيال من الشوفان بساوي ثمن ربع مكيال من القمح، و في عام ١٧٠٩ كان يساوي: الخمس، وفي عام . ١٧٤: الثلث. وهكذا فإن الغلا، كان في عام ١٧٠٩ أشد منه في عام ١٣٥١،

وكان في عام ١٣٥١ أشد منه في عام ١٣٥٠..." وربا كان هذا التفكير مطابقاً للواقع الذي كان ماثلا أمام عينيه آنذاك . أما أن نعطيه قوة القانون بالنسبة للفترة من عام ١٤٠٠ إلى عام ١٨٠٠ كلها قشي، آخر . والأرجع أن ثمن الشوفان كان في فرنسا بصفة عامة بين عام ١٥٩٦ وعام ١٦٣٥، وربما ني أكبر جز، من القرن السادس عشر ، نصف . ثمن القمح (٤٢). ولم يحدث إلا في عام ١٦٣٥ أن كان التناسب" طبيعياً " أي ٢ إلى ٢. ولو اتبعنا دوپريه دي ساغور، لسهل علينا كل السهولة أن نكتشف الغلاء الخفي الذي ساد القرن السادس عشر، وأن نربط بينه ربين الاضطرابات التي تكررت أنذاك ، إلى أن عادت الأوضاع السوية نحو عام ١٦٣٥ عندما تحقق سلام " داخلي " نسبي . كذلك يمكننا أن نتصور أن فرنسا في عصر ريشيليو ، عندما دخلت الحرب التي تسميها كتبنا المدرسية حرب

الثلاثين سنة ، ارتفع سعر الشوفان بطبيعة الحال، فليس من المكن بدون الشوفان

أن تكون هناك خبول ، وفرسان ، ومدافع تجرها الخيول .

ولم تكن الحبوب الصالحة لصناعة الخبر ، إذا ضمت بعضها إلى البعض الآخر ، قادرة على تحقيق الوفرة. ولهذا كان على الإنسان الغربي أن يعمل حساب الاختناقات المزمنة ويتكيف معها ، وأن بلتمس ما يعوض به النقص في القمح . فلجأ أول ما لجأ إلى تعويض القمح بأنواع من البقول ، أو بما يسمى بأشباه الدقيق ، من قبيل ثمار أبي فروة cha^taignes، أو البرة السوداء sarrasin التي كانوا يزرعونها في منطقة نورمانديا، وفي بريتانيا منذ القرن السادس عشر ، بعد الانتها، من حصاد القمح، والتي كانت تنضج قبل الشتاء (٤٣). ويصح أن نشير في هذا المقام بإبجاز إلى أن البرة السودا، لبست من النجيليات بل من البطباطيات. و لكن هذا التفريق لبس

مهما. المهم أن الناس عرفوا النبات باسم البرة السودا، أو القمح الأسرد. أما أبو فروة فبعطى دقبقا كانوا يصنعون من و رقاقا يطلقون عليها في جبال السيقين Cévennes وفي جزيرة كورسيكا اسما جميلا هو " خبز الشجر ". وكانت ثمار أبي فروة تلعب في منطقة أكيتانيا (حيث كان الناس يسمونها كبيبة) وفي غيرها من المناطق، وفي أحيان كثيرة، الدور الذي ستلعبه البطاطس في القرن التاسع عشر (٤٤). ولقد كان لاستخدام أبي فروة على هذه الصورة في بلاد جنوب أوروبا أهمية كبيرة تفوق ما نعرفه عنها بصفة عامة. كانت هذه هي الحال في حاراندبليا Jarandilla قرب دير يوسته Yuste في منطقة الاستريادورا -Estrema الأسبانية، حيث أمضى الملك كارل الخامس عارلكان السنوات الأخبرة من حياته ، ورئيس خدمه يؤكد هذه الحقيقة حيث قال في عام ١٥٥٦ : "الشيء الطبب هنا هوأبو فروة لا القمح ، والقمح الذي يوجد عنا سعره مرتفع ارتفاعا فاحشا "(٤٥).

أما استخدام ابي فروة غذا، في منطقة الدوفينيه Dauphinė الفرنسية فلم يلق قبولا من أهلها ، الذين نقموا منه ، واعتبروه شبئا نابيا ، فقد اضطر الناس في شتاء عام ١٦٧٤ . ١٦٧٥ الى أكل " ثمار أبي فروة وجذورها " وكانت تلك علامة على مجاعة بشعة . واقرأ ما كتبه ليمبرى Lemery في عام ١٧٠٢ معبرا عن استنكاره ودهشته من استخدام أبي فروة بديلا للقمح : " ومازالت هناك مناطق يستخدم فيها الأهلين هذه الثمار على هذا النحو "(٤٦).

وهناك بقول تعتبر حبوبا تكميلية حقيقية وهي : الخضروات المجنفة ، والعدس ، والفول ، والفاصولية اللائلة في اللوبيا الناشفة والحمص ، وهي مصادر رخيصة الثمن للبروتين . إنها المراد الغنَّدائية الصغيرة menudi أو minuti كما تسميها وثائق البندقية. فإذا تعرضت قرية نائية من القرى التابعة للبندقية لعاصفة هوجاء فأتت على المغزرن من المواد الغذائية الصغيرة فبها، وهو ما كان بحدث من حين لآخر في الصيف، كانت تلك كارثة تستدعي فور العلم بها تدخل السلطات الثبنيسية. فقد كانت هذه المواد الغذائية الصغيرة تعتبر بمثابة "حبوب"، وهناك مئات ومئات من الوثائق تشهد على ذلك ر تضع هذه المواد الغذائية الصغيرة على قدم المساواة مع القمح نفسه. فنقرأ مثلا أن هذه السفيئة أو تلك ذهبت الى مبنا، الإسكندرية المسرى قادمة من البندقية، أو من واجوزة لتحمل شحنة من القمح أو من الفول. وهذا هو قبطان "جرانادا" يكتب (٤٧) ما معناه أنه لم يجد ، بعد لأي ، ما يسد حاجة الأسطول من الحمص والفول ، وأنه دفع فيهما " نفس سعر القمح " ( ٢ ديسمبر ١٥٣٩ ) . وهناك رسالة بالأسبانية ، أرسلها كاتبها من حصن قائم في أفريقيا ، يرجع تاريخها إلى عام . ١٥٧ تقريباً . يفهم منها أن الجنود بفضلون الحمص على القمح والقراقيش (٤٨). وكان مكتب القمح بالبندقية Biave يأخذ في اعتباره دائماً ، وهو يتنبأ بالمعاصيل ويقيمها . المجموع الكلي للغلال والبقول الناشفة جميعا . فهر يذكر في عام ١٧٣٩ . على سبيل المثال ، أن محصول القمح جبد ، ولكن المواد الغذائية الصغيرة ، أو الحبوب الصغيرة ، محاصيلها ضعيفة . وكانت المواد الغذائية الصغيرة ، أو الحبوب



محصول أبي قروة في القرن الرابع عشر . رسم مأخوة عن كتاب " تقويم الصحة " ( وهو كتاب مصور نقل عن العربية الى اللاتينية وعرف باسم ) Tacuinum sanitatis in medicina

الصغيرة تشمل في ذلك العصر اللوبيا والدخن. وقد كشفت الحفائر التي أجربت في قرى منطقة بوهيميا على آثار العصر الوسيط المبكر عن غذا و يعتمد على البقول أكثر من اعتماده على القمع. ونشرة الأسعار التي كانت تصدر في مينا ورين الألمائي في عام ١٧٥٨ كانت تورد على التوالي أسعار الحبوب والبقول. كذلك كانت نشرات الأسعار في نامور ولوكسمبورج، في القرنين السابع عشر والثامن عشر وتذكر حالة السوق وتبين أن هناك، بجانب القمع، حبوب الجاودار والبرة السوداء، والشعير، والشوفان والعلس والبقول (٥٠).

### القمع والدورات الزراعية

لم يكن من الممكن أن يزرع القمح في أرض واحدة أكثر من سنتين متواليتين دون أن تصاب بضرر كبير . لذلك فقد تصور الرجل الغربي عندما نزل الصين أنه يرى معجزة كبيرة عندما رأى أن الأرز يزرع مرات متوالية بلا نهاية " في نفس ١٣٥



عمليات الحرث ، رسم منمنم مأخرة من " تقويم العذواء مريم " ، يرجع الى القرن الرابع عشر.

الأرض عذا ما كتبه الأب دى لاس كورتيس de Las Cortes في عام ١٦٢٦ هل مضيفا أنهم لا يتركون الأرض ترتاح عاما كما نفعل نحن في أسبانيا "(٥١) هل هذا محكن ؟ هل هذا شيء يمكن تصديفه ؟ إن القمح في أوروبا ، وفي كل مكان يزرع فيه ، ينبغي نقل زراعته عاما بعد عام من مكان إلى مكان ، و لابد لهذا من أن تخصص له مساحة كلية تساوى مثلي أو ثلاثة أمثال المساحة التي يشغلها بالفعل ، بحيث تدور الزراعة دورة ، ويعود القمح إلى " نفس الأرض" التي تركت لترتاح أو لتستجم عامين أو ثلاثة أعوام ، ومن هنا فإن القمع يوضع في نظام زراعي ذي قترتين أو ثلاث فترات .

ويمكننا أن نقول بصفة عامة أن أوروبا بتقاسمها نظامان زراعيان. باستثناء بعض المناطق الضيقة التي تزرع زراعة متقدمة - جدا ، ولا تترك الأرض فبها لترتاح أو تستجم. ففي جنوب أوروباً يخصص للقمح ، أو للحبوب المستخدمة في صناعة الخبز، نصف الأرض الصالحة للزراعة ، ويترك النصف الأخر ليرناح ، ويستخدمون في أسبانيا كلمة barbechos للأرض التي تترك لترتاح. أما في شمال أوروبا فبقسمون الأرض الصالحة للزراعة إلى ثلاثة أقسام: أولا: أرض عروة الشتاء، ثانيا: أرض عروة الربيع ، حبث يتم البذر في الربيع ( ويطلقون عليها أسماء مختلفة مشنقة من "شهر مارس" أو من" الشهر الثالث " أومن " صيام ما قبل عبد الفصح " ) وثالثا: الأرض النبي تنرك لترتاح . إلى وقت قريب كان الزمام في منطقة اللورين، حول القربة التي تحبط بها أراضي الزراعة، يمتد على هيئة الدائرة إلى حدود الغابات القريبة ، وينقسم إلى ثلاثة قطاعات متقاربة : قطاع للقمع ، وقطاع للشوفان. وقطاع للواحة بطلقون عليه اسما نعربه إلى أرض الاستجمام versaines. وتجرى عملية الزراعة في تسلسل وتتابع أحيث بأخذ القمح مكان أرض الاستجمام، وينزرع الشوفان في الأرض التي كان فيها القمح ، وتتحول أرض الشوفان إلى أرض استجمام . وهكذا تنصلح الأرض في دورة ثلاث سنوية: وفي السنة الثالثة -نعود إلى الوضع الذي كان قائما في السنة الأولى.

هناك إذن نظامان، أحدهما ، وهو نظام الثلاث سنوات ، يتيح للأرض المنزرعة بالقمح مزيدا من الراحة. أما النظام الثاني ، وهو نظام السنتين ، فهو يهدف إلى زيادة مساحة الأرض المنزرعة بالقمح ، على فرض أنها تزرع كلها بالقمح دون ما سواه ، وهو ما لا بحدث. ويختلف قمح جنوب أوروبا عن قمح شمالها ، أما في الجنوب فتمتاز حبة القمح بأنها أغنى بالجلوتين ، وأما في الشمال فالغلة أوفر ، تزيد من وفرتها نوعية ا الأرض، والظروف المناخية.

ولكن هذا التقسيم الى نظامين ، وإلى شمال وجنوب ، لبس إلا تقسيما عاما ، لا ينطبق واقعيا كل الانطباق وأكمله ، فهناك في الجنوب مناطق تقسم إلى ثلاثة قطاعات (ترتاح فيها الأرض أكثر من سنتين)، كذلك نجد في الشمال مناطق يلح زراعها على الأخذ بنظام الدورة الثنائية ( وهذه هي الحال في شمال الألزاس، من ستراسبورج إلى ڤايسنبورج (٥٢) . ونجد دورة ثلاثية تطورت متأخرة ، وحلت محل الدورة الثنائية في أماكن شاسعة ، بطريقة شبيهة بما كان الكتبة بصنعونه فيما مضى من الزمان ، عندما كانوا يمسحون الرق المكتوب ، ويكتبون عليه مرة ثانية .

ومن الطبيعي أن يكون هناك خلط بين النظامين في المناطق التي ينتهي عندها حدود النظام الأول وتبدأ حدود النظام الثاني، ومن الطبيعي أيضاً أن يكون الخلط هناك هو القاعدة . وقد بين بحث أجرى على سهول لبمانيا Limagnes في القرن السادس عشر (٥٣) ان هناك تداخلا بين الدورة الثنائية والدورة الثلاثية يرجع إلى نوعية التربة ، والعمال، ومستوى الأهالي الفلاحين . وكانت هناك في أقصى جنوب منطقة الدورة الثنائية ، حول اشبيلية ، في عام ٥٠،٧٧ ، منطقة صغيرة تتبع دورة ثلاثية تبدو شبيهة بالدورات في الربوع الشمالية .

ولكن لنترك هذه الاختلافات والتنويعات جانبا . فسواء كانت الدورة ثنائية أو ثلاثية فهناك دائما من الناحية المبدئية فترة مبتة، فترة تستريح فيها الأرض من زراعة الحبوب. هذه الفترة الميتة تتبح للأرض المستجمة أن تعبد تكوين ثروتها من الأملاح المغذية عندما تتسمد الأرض ، ثم تحرث ، ومعروف أن الحرث المتكرر بهري التربة ، ويخلصها من الحشائش الضارة ، ويهيئها الانتاج محاصيل وفبرة . وهذا هو خِيسشرو تال Jethro Tull (۱۷۲۱ ـ ۱۷۲۱) أحد دعاة الشورة الزراعية الإنجليزية يوصي بالحرث المتكرر ، و يوصي في الوقت نفسه ، بالتسميد، وبالدورة الزراعية (٥٤). وهناك وثائق تتحدث عن حرث الأرض سبعة مرات من بينها عمليات الحرث السابقة على البذر. وكان عدد مرات الحرث في القرن الرابع عشر في انجلترا، وفي نورمانديا ثلاث مرات ( في الربيع، والخريف ، والشناء). و كانت الأرض المخصصة للقمح في منطقة أرتوا Artois شمالي فرنسا في عام ١٣٢٨ " تحرث بجهد جهيد أربع مرات في العام ، واحدة في الشناء ، وثلاثا في الصيف "(٥٣) وكان المألوف في بوهيميا أن تحرث أطبان كبار الملاك ـ في عام ١٦٤٨ - أربع أو ثلاث مرات وحسيما إذا كانت الأرض مخصصة لزراعة القمح أو الشوفان. ولنحفظ هذه الكلمة؛ التي قالها واحد من الملاك في منطقة الساڤوي الفرنسية في عام ١٧٧١، قال : " إننا نبذل جهدا مضنيا في بعض الأماكن حيث نحرث الأرض موارا وتكرارا، حتى إننا قد نحرث الأرض أربع أو خمس مرات لكي نحصل على محصول راحد من القمع ، قد يكون هزيلا جدا ."(٥٦)

وتحتاج زراعة القمح من ناحية أخرى إلى تسميد جيد ، ولم يكن هذا التسميد الجيد يتاح لزراعة الشوفان في إطار الدورة الزراعية الثلاثية ، وهر ما كان يؤدى إلى انخفاض محصول الشوفان ، خاصة وأن الشوفان كان يزرع على نحو أكثر تزنيقا من القمح. وربما جاء محصول الشوفان نصف محصول القمح (على عكس ما يحدث في أيامنا هذد ). ونظراً للأهمية الكبيرة التي يتخذها التسميد بالنسبة للقمح فإن مالك الأرض كان يراقب هذه العملية مراقبة دقيقة. وهناك عقد بشأن أعمال التسميد يرجع إلى عام ١٣٢٥ أبرمه الرهبان في منطقة بيكارديا مع أحد المقاولين ينص على الالتجاء إلى التحكيم في حالة حدوث خلافات . كذلك نجد في بوهيميا، حيث تمتد الإقطاعيات امتدادا كبيرا (أو



البذر. عن مخطوط يرجع الى القرن الثالث عشر معفوظ في المتحف البريطاني.

هائلا في بعض الأحيان) سجلا مخصصا لعملية التسميد. ولدينا من الشواهد ما يدلنا على أنهم في المناطق المحيطة بسان بطرسبرج كانوا " يسمدون الأرض بسماد مخلوط بالقش، وأنهم كانوا يحرثون الأرض بالنسبة لكل الحبوب مرتين، وبالنسبة للجاودار الشتوى ثلاث مرات، والكلام لشاهد ألماني "(٥٧). وكان الناس في القرن السابع عشر، والقرن الثامن عشر في منطقة البروقانس السفلي يعدون شحنات القرن الساد، ويدققون في عدها، دون كلل أوملل، ويسجلون الشحنات التي تم نثرها، والشحنات التي لم يوردها المتعهد، وربحا وجدنا عقد توريد سماد بنص والشحنات التي لم يوردها المتعهد، وربحا وجدنا عقد توريد سماد بنص على أن يقوم أصحاب الحق بالتأكد من نوعية السماد قبل نثره، وعلى أن يراقبوا عملية تجهيزه (٥٨).

وعلى الرغم من وجود أنواع من السماد البديل من سماد أخضر، ورماد، وورق شجر تعفن، وتحلل فوق حقل الفلاح ، أو في طرقات القرية . فإن المصدر الرئيسى للسماد كان هو الحيوان ، وليس البشر من أهل الأرياف ، والمدن . كما هي الحال في بندان الشرق الأقصى ( وإن استخدمت قمامة المدن في الغرب كسماد في المناطق المعيطة ببعض المدن، كما كان يحدث في فلاندريا (ببلچيكا)، وحول مدينة بلنسية في إسبانيا، بل وحول باريس(٥٩).

والخلاصة أن القمح ، وتربية الحيوان يعتمد أحدهما على الآخر، فهما شربكان فرض استخدام المحراث عليهما هذا التعاون : ومن المستحيل أن نتصور إنسانا تقدر قدرته في عزق الأرض بعزق هكتار واحد في العام(٦٠) (والإنسان يأتي في ترتيب وسائل العمل بعد الحصان والثور بمسافة كبيرة ) يمكنه أن يتولى وحده إعداد الأرض الفسيحة المخصصة لزراعة القملح . إنه يحتاج بالضرورة إلى الحيوانات التي تجر المحاريث، وهي الخيول في بلاد الشمال ، والثيران ، والبغال في الجنوب ( وكان استخدام البغال هناك يتزايد) .

وهكذا نشأت في أوروبا ، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الإقليمية التي يمكننا أن نتخيلها ، انطلاقا من القمح ، وحبوب أخرى " منظومة متشابكة من العلاقات، والعادات ، محكمة البناء ، كأنما بنيت بالأسمنت ، لا تظهر فيها شقوق، أو تصدعات، منظمة توشك أن تكون ضربا من المحال كما قال فردينان لو ٦١)Ferdinand Lot (٦١). كل شي، في هذه المنظومة يستقر في مكانه الصحيح تمام الاستقرار ، الحيوانات ، والنباتات ، والبشر . ولا يمكن أن يتصور الإنسان هذه المنظومة بغيرالفلاحن ، والحيوان الذي يجر المحاريث ، والعمالة الموسمية ألتي تنهض بالحصاد ، والدرس ، لأن الحصد ، والدرس أعمال كان يقوم بها العمال البدويون . وكان العمال البدويون يسعون الي العمل حيث يجدونه . وكانت الأراضي الخصبة في السهول المنخفضة تجتذب العمالة البدوية من المناطق الفقيرة ، وكانت هذه المناطق الفقيرة في كثير من الأحيان مناطق جبلية ، مرتفعة ، وعرة ، قاسية التربة . كانت هناك علاقة ارتباط بين المرتفعات الوعرة من حيث هي مصدرة للعمالة ، والسهول الخصيبة من حيث هي مستوردة لها ، ولدينا أمثلة لا حصر لها ، تشهد على أن علاقة الارتباط هذه قاعدة هامة من قواعد الحياة (من هذه الأمثلة مرتفعات چورا Jura، ودومب Dombes، وسلسلة الجبال الوسطى ، ومنطقة اللانجدوك في فرنسا ). لدينا منات ومنات من الأمثلة واضحة أمام أعيننا، نرى فيها حركة العمال البدويين تندفع من أعليإلى أسفل ، من المناطق الجبلية العالية إلى المناطق المنخفضة ، حركة تشبه التيار المنهمر. وكانت منطقة لمارعا Maremma التوسكانية في إيطاليا ، وهي منطقة كثيرة المستنقعات تنتشر فيها الحميات الفتاكة تشد البها في كل صيف الحشود الهائلة من عمال الحصاد يأتون سعيا ورا، الأجور المرتفعة التي كانت تصل إلى خمس قطع نقدية من نوع الباولات paoli يوميا في عام (١٧٩٦ ) وكانت ظروف العمل قاسية ، ركانت أعداد ضحايا حمى الملاريا لا تحصى، فقد كان المصابون يتركون بلا رعاية في أكواخ بجانب البهائم ، بفترشون القلبل من القش، ويشربون الماء الاسن، ويأكلون الخبز الرمادي مع فحل بصل أو رأس ثوم. و " مات الكثيرون دون أن يراهم طبيب أو قسيس "(٦٢).

أيا كان الأمر ، فمن الواضح أن أرض القمح . على الرغم من أنها كانت تتبع ترتيبا صحيحاً ، و تنظيماً سليماً ، وعلى الرغم من أنها تتخذ هيئة الحقول المفتوحة المسماة openfield ، وكانت بصقة عامة تتبع دوراتها المنظمة ، وعلى الرغم من أن الفلاحين كانوا يتصدون لمحاولات اقتطاع مساحات كبيرة من المكان المخصص للحبوب. فإنها كانت تدور في حلقة مفرغة : فلابد لزيادة إنتاجيتها من زيادة السماد ، وبالتالي من زيادة الاهتمام بالحيوان المنتج للسماد ، ويخاصة الخيول. والثيران وما إليها، ويعني هذا زيادة مساحة المراعى التي ترعى فيها هذه الحيوانات الكبيرة ، وإما تكون زيادة مساحة المراعي بالضرورة على حساب المساحة المخصصة للقمع ، والمبدأ الرابع عشر من المبادى، التي صاغها عالم الاقتصاد الفرنسي كيني Quesnay بوصى " بتشجيع تزايد البهائم لأن البهائم هي التي تزود الأرض بالسماد الذي يؤدي إلى محاصيل وفيرة." والدورة الزراعية الثلاثية التي ترمي مبدئيا إلى إراحة الأرض التي تخصص لزراعة القمح لمدة عام كامل ، دون السماح بزراعات متسللة تتسلل إلى الأرض الخالية المستجمة ، هذه الدورة الزراعية التي تعطى الأفضلية الأولى لزراعة الحبوب ، لا تحقق وحدها ، درن تسميد ورغاية للأرض. إلا محاصيل ضعيفة نسبياً. والأراضي التي تخصص لزراعة القمح لبست مغلقة إغلاقا محكما مثل مزارع الأرزاي البلاد المقنلة على نفسها. ولا ننسى أن هناك مصادر مختلفة لطعام الحيوان ، هناك الغابات، والمراعي البرية ، والمراعي التي يحش فيها طعام الحيوان ، والحشائش التي تنمو على جوانب الطرقات . ولكن هذه المصادر الغذائية ليست كافية ، ولا بد من تدبير مراع مستزرعة للوفا، بحاجة الحيوان من الطعام. وقد توصلت بعض المناطق الى حل لهذه المشكلة منذ وقت طويل، وطبقته ، ولكنه ظل قاصرا على قطاعات ضيقة من الأرض: في منطقة أرتوا بفرنسا ، وفي شمال إيطاليا ، وفي فلاندريا، منذ القرن الرابع عشر. وفي بعض الأراضي الألمانية ، وفي هولندة ، وفي انجلترا بعد ذلك . ويقوم هذا الحل على المراوحة بين زراعة الحبوب ، وزراعة طعام الحيوان ، في دورات زراعية طويلة تلغى أو تحد من ترك الأرض خالبة للاستجمام ، وقد أدى هذا الحل إلى نتيجة مزدوجة تتمثل في إنتاج الطعام للحيوانات الكبيرة من ناحية ، وزيادة محاصيل الحبوب نتيجة لزيادة الأملاح التي تغنى التربة من ناحبة ثانية(٦٣) . ولكن على الرغم من التوصيات المتكررة التي خرج بها علما، الزراعة على الناس آنذاك، فإن " الثورة الزراعية " التي بدأت تشق طريقها بعد عام ١٧٥٠، ستحتاج إلى أكثر من قرن من الزمان لتتحقق في بلد كفرنسا، تكثر فيه ، كما نعرف ، الأرض الصالحة للاستشمار شمالي نهر اللوار . وإما يرجع السبب في ذلك التعشر في تحقيق الثورة الزراعية إلى أن الزراعة ، التي قيز الحبوب، وتعطيها الأسبقية على ما عداها ، تمثل طوقا من الحديد يحيط برقبة الزراع ، وبنية لا يمكن الوفا ، بمتطلباتها إلا على نحو شاق تحيط به المخاوف . ونحن نلاحظ في منطقة البوس la Beauce الفرنسية ، التي بلغ نجاح زراعة الحبوب فيها مستوى نموذجيا ، أن العقود التي كانت تبرم بين ملاك الأرض والمستأجرين كانت تشدد على ضرورة احترام الدورة الثلاثية ، أو التقسيم الثلاثي إلى أرض للقمع ، وأرض للشوفان ، وأرض تترك خالبة للاستجمام . وكان هذا النص دلبلا على أن أسلوب الزراعة " الحديثة " لم يلق قبولا ، ولم ينتشر بعد .

ومن هنا نفهم الأحكام المتشائمة التي انتهى اليها علماء الزراعة في القرن الثامن عشر، الذين طالبوا بإلغاء أرض الاستجمام الخالبة من الزراعة، والأخذ بأسلوب المراعى. المستزرعة، واعتبروا ذلك بمثابة الشرط الأول ، إن لم يكن الشرط الوحيد لتقدم الزراعة وكان هذا هو على وجه التحديد المحك الذي حكموا بناء عليه على كل عمل في مجال تحديث الزراعة أو التحديث الريقى . ففي عام ١٧٧٧ كتب مؤلف " القاموس "Dictionnaire topographique du Maine" - الطبوغرافي لمنطقة المين الفرنسية يقول: "هناك ناحية نهر المايين Mayenne أراض سودا، صلبة صعبة الحرث، وتزداد صلابة الأراضى كلما اتجهنا ناحية نهر اللاقال Laval [.... ] حيث لا يستطيع خبرة الزراع أن يحرثوا الا ما بين ١٥ و ١٦ قيراطا فرنسيا ( نحو سبعة فدادين ) في السنة مستخدمين ستة ثيران ، وأربعة خيول . وهذا هو السبب الذي يجعلهم بتركون الأرض لترتاح ٨ و ١٠ و ١٢ سنة على التوالي " (٦٤). ونجد الكارثة نفسها ،ترك الأرض سنوات خالية دون استغلال ، في منطقة الفبنيستير Finistére البريتانية حيث "يتركون أرض الاستجمام الخالية أحيانا ٢٥ سنة إذا كانت من الأراضي الرديئة ، وما بين ٣ و ٦ سنوات إذا كانت من الأراضي الجيدة ." و لقد ظن آرثر يانج Arthur Young نفسه في أرض أحراش بين قبائل الهورون Hurons القدامي في أمريكا الشمالية عندما تجول في ربوع بريتانيا (٦٥).

ولكن هذا الحكم يشوبه خطأ هائل ، خطأ يرجع الى المنطلق الذي انطلق منه أرثر بانج ، وهذا ما توضحه مقالة نشرها جاك مولييز Jacques Mulliez اعتمد فيها على كم ضخم من الأدلة والشواهد . فقد كانت هناك في الحقيقة مساحات كبيرة في فرنسا ، وفي غير فرنسا ، امتلأت بحشائش الرعي ، الذي غلب على القمح ، وكان الحيوان يعتبر فيها الثروة الغالبة ، ويعطي " الفائض " التجارى الذى يتيح لكل إنسان أن يعيش عليه عيشة طيبة . من هذه المناطق نذكر : الجبال العالبة الصلبة ، والجبال المتوسطة الارتفاع ، والمناطق الرطبة أو المستنقعات ، ومناطق الخمائل ، ومناطق الشريط الساحلي ( في فرنسا الشريط الساحلي الطويل المتد من دنكرك إلى بايون الشريط الساحلي كانت هذه المناطق غنية بالحشائش ، في ربوع مختلفة ، تعتبر (Bayenne) كانت هذه المناطق قثل دنيا غنية بالحشائش ، في ربوع مختلفة ، تعتبر

وجها آخر للغرب الريفى، دنيا أنكرها علماء الزراعة من أهل القرن الثامن عشر ومستهل القرن التاسع عشر وقد غبمت على عبونهم غمامة التصميم بأى ثمن على العمل على زيادة محاصيل الحبوب، والوفاء بمتطلبات الأعداد المتزايدة من السكان. ومن البديهي أن المؤرخين تبعوا خطاهم، ومع ذلك قمن الواضح أن أرض الاستجمام إذا كانت هناك أرض استجمام كانت تمثل عنصرا محركا، ولم تكن زمنا عقيما أو وزنا ميتا(٦٦). فقد كانت الحشائش التي تنمو فيها تطعم قطعان الحبوانات، سوا، كانت تربية الحيوان تستهدف إنتاج اللحوم، أو منتجات الألبان، أو وبغال. ولم تكن هناك هذه المناطق التي يرتع فيها الحيوان، وثبران، وحمير، وبغال. ولو لم تكن هناك هذه المناطق التي يرتع فيها الحيوان، لما كانت فرنسا على الصورة التي كانت عليها، ولما حصلت باريس على قوتها، ولما حصلت أسواق البهائم الضخمة في سو Sceaux، يواسي Poissy على حيواناتها، ولما وجد الناس الأعداد التي لاحصر لها من حيوانات الشغل التي يطلبها الجيش وقطاع النقل.

والخطأ هنا برجع إلى الخلط بين أرض الاستجمام في المناطق المنتجة للقمح، وأرض الاستجمام في مناطق تربية الماشية . فمصطلح أرض الاستجمام الخالية من الزراعة مصطلح خاص بأراضي زراعة القمح طبقا لدورات زراعية منتظمة، وهو لا ينطبق على غبر هذه من الأراضي. فنحن نجد في المناطق القريبة من نهر المايين ومن نهر اللاقال، وفي مناطق أخرى (حتى حول روما) أراض للرعبي، يعتبرون حرثها من حين إلى حين، وبذر تقاوى الحبوب فيها لعام أو عامين، طريقة الاستصلاح تربتها . وهذه طريقة الا تزال متبعة إلى يومنا هذا. فأرض الاستجمام في هذه الحالة ليست أرضا ميتة غير مزروعة ، وإنما هي أرض مثل أرض الاستجمام في الدورة الزراعية الثلاثية التي تهدف إلى المحافظة على قوة الأرض. فهذه أرض تشغلها المراعي التي يصلحها الحرث من حين لآخر، أرض تشغلها المراعى المزروعة. ولقد اعتاد الناس في منطقة الفينيستير، على سبيل المثال، أن يبذروا خليطا من حشائش الرتم يسمونه " جان" jan يعتبر على الرغم من مظهره البرى علها جيدا . وكان أرثر يانج يجهل هذه الطريقة، فظن أن هذه الأراضى التي تنمو فيها هذه الحشائش أحراش ، بينما هي مراع مزروعة. وفي منطقة قاندي Vendée ومنطقة جاتين Gâtine بإقليم بواتو كانوا يستخدمون للغرض نفسه حشائش من نوع اللزان ٦٧)genêt) يزرعونها في المراعي التي يربونها. وهذه الطريقة التي يتبعها الأهالي طريقة قديمة تقوم على أساس استخدام النباتات المحلية في استزراع المراعي. ولا ينبغي أن ندهش عندما نجد الناس ، في هذه المناطق التي يقولون عنها إنها مناطق "متأخرة " ، يستخدمون الذرة على نطاق واسع علفا للحيوان، وطعاما للإنسان في وقت واحد، وأن نجد إبان النصف الثاني من القرن الثامن

عشر نباتات تنتشر في وقت مبكر نسبى هى السلجم aves r اللغت المدور navets المعنف .choux والكرنب choux ولفت الترونيب turneps، باختصار كل نباتات العلف الحديث التى تدعو لها " النورة الزراعية " (٦٨).

هكذا نجد في فرنسا . وربما في أوروبا ـ المناطق الغنية بالحيوان . الفقيرة في القمع، من ناحية ، تقابلها المناطق الغنية بالقمع ، الفقيرة في الحيران من نأحبة ثانية. هناك تضاد وتكامل ، فزراعات الخبوب تحتاج إلى الحبوانات التي تجر المحراث، وتحتاج إلى روث البهائم سمادا ، والسماد تنتجه لها الأرض التي تستخدم في تربية الحيوان ، والتي لا تزرع فيها الحبوب. ومن هنا نستنتج أن " الحتمية " التي حكمت الزراعة في الحضارة الغربية ، لم تقم على أساس القمح وحده، وإنما قامت على القمح وكلاً المراعي معاً، وهكذا تغلغل الخيوان في حياة الإنسان. رهكذا اعتبر الحيوان، من حيث هو مستودع احتباطي للحم ، وللطاقة ، عنصرا من عناصر ما يمكن أن نسميه الأصالة الحية للغرب. ولقد استطاعت الصين ، صين الأرز، أن تتجاهل الحيوان، فلم تحفل بالماشية، ولم تعتبرها شيئا ضروريا ، ولم تستقبلها بالتقدير الذي بتبح لها النجاح والتغلغل، بل رفضتها، وكانت النتيجة أنها عندما تخلت عن الدواب، تخلت كذلك عن استغلال الجبال . وعن تحريلها إلى مناطق أهلة بالسكان. ولنعد إلى أوروبا ، ولنصحح منهجنا ، فننصرف عن الطريقة التقليدية في رؤية الأشياء ، لننبين أن المناطق، التي كان علما، الزراعة القدامي بعتبرونها بالأمس مناطق زراعية متأخرة ، محكوما عليها بأن تظل " أراض رديئة " ، تُمثُلُ أمامنا ، في ضوء المقالة التي كتبها ج ، مولبيز، أراض أكثر جودة من " الأراض الجيدة " المنزرعة بالحبوب وأكثر قدرة على إعاشة فلاحبها حياة جيدة (٦٩)، وكانوا بطبيعة إلحال أقل عددا بكثير من فلاحي الأراضي الزراعية الأخرى .ولو أتبح لنا أن نعبد الزمن إلى الوراء ، ونختار المكان الذي نرتاح إلى الحياة نيه، لفضلنا منطقة بربه Bray على منطقة بوڤيزي Beauvaisis، ومنطقة شمال الأردين Ardennes ذات الغابات ، والمراعى ، والكلأ ، والأعشاب على سهرل الجنرب الجميلة ، بل ربما فضلنا ـ على الرغم من برودة الجو في الشتاء ـ المناطق المجاورة لريجا Riga أو ل يقال Reval على المناطق الريفية العاربة من الغابات، الخالبة من الكلأ والعشب في حوض باربس.

#### ضعف المحاصيل

## وإمكانات التعويض والكوارث

يتمثل الخطأ الذي لا يغتفر للقمح ، إن صح هذا التعبير، في محاصيله الضعيفة، فهر لا يطعم أهله إلا على نحو سي، وكل الدراسات الحديثة تؤكد هذه الحقيقة ، وتقيم



الصورة العليا : حاصد القمع ، لغان جوخ .

الصورة السقلى : من تقويم نوتردام ، ويرجع إلى القرن السادس عشر. وتلاحظ أن حركة الحاصد واحدة ، وأن الأدوات التي يستخدمها هي ، هي ، على الرغم من مرور قرتين من الزمان .



الدليل عليها بكم وفير فياض من البيانات التفصيلية ، والأرقام . وهذه هي البحوث التي تناولت القرنين الخامس عشر ، والسادس عشر تنتهي إلى نتائج ترسم صورة للقمح كفيلة بأن تثبر فينا مشاعر البأس . فهي تبين لنا أن كل حبة قمح تبذر كانت تعطي في أغلب الأحيان عائدا من المحصول قدره خمس حبات ، وربما أقل من ذلك بكثير . فإذا أذذنا في اعتبارنا أن علينا أن نجنب من كل خمس حبات تجنى حبة تستخدم تقادي في الموسم التالي ، فإن المحصول الحقيقي يعتبر : أربع حبات مقابل حبة النقاوى التي نبذرها . ماذا عمل هذا الناتج في جدول حسابات النسب ، الذي يتضمن نسب المحاصيل مقدرة بالقناطير إلى الأرض مقدرة بالهكتارات ؟ وقبل أن نستعرض هذه الحسابات البسيطة نوصي القارىء بأن يحترس من بساطتها . فلا يجوز لنا أن نقنع في هذه الأموربأحكام مبنية على الاحتمالات ، وينبغي أن نأخذ في الاعتبار التغيرات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية الأراضي ، وطرق الزراعة ، والمناخ الذي يتغير من عام إلى عام . والحق أن الإنتاجية ـ وهي العلاقة بين ما يتم إنتاجه ، وبين حاصل جمع الجهود المبذولة لتحقيق الإنتاج ( فالعمل ليس هو وحده العامل الذي يؤدى إلى الإنتاج). المبذولة لتحقيق الإنتاج ( فالعمل ليس هو وحده العامل الذي يؤدى إلى الإنتاج).

ولم افترضنا أننا نيذرين ١ و ٢ هكتولتر من القمح على الهكتار ، كما هي الحال اليوم ( فإذا تحن أخذنا في اعتبارنا صغر حجم الحبة في الماضي نجم عن ذلك زيادة عدد الحبوب في الهكتولتر ) فمعنى ذلك أننا نبذر في المتوسط هكتولتراً ونصف. فإذا كانت النسبة بين المحصول والتقاوى هي : ٥ إلى ١ فمعنى ذلك أن المحصول سيكون ٧.٥ هكتولترات ، أي حوالي ٦ قناطير فرنسية. وهذه أرقام ضعيفة ، ولكنها تتفق مع ما يقوله أوليڤييه ديسير Olivier de Serres: " وللزارع أن يرضى ، ويطيب نفسا إذا أعطته أرضه من ٥ إلى ٦ أمثال الحب المبذور ، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق تعطي إنتاجا قويا ، وأن بعض المناطق الأخرى إنتاجها ضعيف ..."(٧٠) وهذا أيضا هو ما قاله كيني في عام ١٧٥٧ ، في معرض الحديث عن " الزراعة الصغيرة " في زمانه ، وكانت الزراعة الصغيرة أو المحدودة هي النظام الغالب ( بل النظام الذي كانت له الأغلبية الفائقة ) في فرنسا: " كل حقل يعطى ، مع الأخذ ني الاعتبار أن هناك حقولا قوية التربة وحقولا ضعيفة التربة ، محصولا نسبته إلى التقاوى ٤ حبات إلى ١ [ ... ] بعد حذف كمية الحبوب التي تجنب لتكون تقاوى المستقبل. ودون حساب الضريبة ... "(٧١). في القرن الثامن عشر كان المحصول في بورجونديا Bourgogne ، على ما يقول مؤرخ من أيامنا هذه ، على النحو التالي: " كان المحصول العادى الذي تغله أرض متوسطة يقدر بصفة عامة ، بعد استبعاد التقاوى، بخمسة إلى ستة قناطير فرنسية للهكتار "(٧٢). وهذه التقديرات تبدو لنا محتملة جدا. وكان عدد

سكان فرنسا حول عام ١٧٧٥ نحو ٢٥ مليون نسمة، كانوا يعيشون على قمحهم ، وكان ما يصدرونه يساوي ما يستوردونه ، مع الأخذ في الاعتبار ما كانوا يمرورن به من سنوات سمان وسنوات عجاف .وإذا رضينا بمعدل استهلاك للحبوب الصالحة لصناعة الخبز قدره ٤ هكتولترات في العام لكل نسمة، فمعنى ذلك إن المطلوب تدبيره كان ١٠٠ مليون هكتولتر أو ٨٠ مليون قنطار فرنسي. والواقع أن الإنتاج الذي يفي ، علاوة على صناعة الخبز ، بالمطلوب من التقاوى، ومن الغلال اللازمة لعلف الحيوان ، يتجاوز هذا الرقم بكثير ، ويقدره توتان C. Toutain بحوالي ١٠٠ مليون قنطار (٧٣). وإذا رضينا بأن المساحة المخصصة للقمع كانت ١٥مليون هكتار ، فاننا نصل الى متوسط ١ قناطير فرنسية للهكتار، وهكذا نبقى في حدود تقديرنا الأول حول ٥ إلى ٦ قناطير فرنسية ( وهي أرقام متشائمة لا يكننا أن نشك فيها).

ولكننا لازلنا بحاجة إلى ما يؤكد أن هذه الإجابة . التي تبدو مقبولة . تحيط بكل جوانب المشكلة في حقيقتها . ونحن نلتقي فيما أتيح لنا من حسابات تحرت الدقة بأرقام أعلى بكثير من المتوسط التقديري الذي ذكرناه ، كما نجد أرقاما أدنى بكثير من هذا المتوسط التقريبي الذي حددناه بد ٥ إلى ٦ قناطير فرنسية للهكتار .

إن الحسابات العظيمة التي توصل إليها هانس هلموت قفيشتر في دراسته لإنتاج الأبعدبات المسماة Vorwek Domänen، وهي أبعديات كانت تمتلكها الطائفة التوتونية ، ثم آلت بعد ذلك إلى دوق بروسيا ، حسابات تضم نحو ٣٠٠٠ رقم ( من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٦٩٥ ) يمكن تلخيصها في المتوسطات التالية للحبوب مقدرة بالقنطار الفرنسي إلى الهكتار : القمح ٨٠٧ ( مع العلم بأن زراعة القمح المشار إليها كانت من نوع الزراعة الصغيرة ) ؛ الجاودار ٧٠٢ ( نظرا لأن خط العرض الذي كانت هذه الأبعديات تقع في حدوده كان مناسبا لزراعة الجاودار فإن هذه الزراعة اتسع نطاقها حتى أصبحت هي الزراعة المفضلة ) ؛ الشعير ٧ ؛ الشوفان ٣٠٧ فقط .

وهناك أرقام أفضل وإن ظلت في حدود الإنتاج الضعيف نستنتجها من حسابات تناولت منطقة براونشقايج Braunschweig في القرنين السابع عشر والثامن عشر: القسح ٨,٥؛ الجاودار ٨.٢؛ الشعير ٧٠٥؛ والشوفان ٧٤٥). وقد نظن أن تلك الأرقام كانت أرقاما قياسية جاءت متأخرة ، ولكن علينا أن نذكر أن تبيرى ديريسون Thierry d'Hireçon من كبار ملاك الأرض في منطقة أرتوا كان ، منذ مطلع القرن الرابع عشر، مهتما بأمور ضباعه ، وكان يحقق محاصيل مرتفعة في ضيعة من ضياعه في روكيستور Roquestor ( لمدة ٧ سنوات معلومة لدينا من عام ١٣١٨) إلى ١٣٢٧) تقدر نسبها على النحو التالي : ٨,١٤،٧٤،٩,٧؛ ٨,١٠٪ وهو

ما يعني على وجه التقريب ما بين ١٢ و ١٧ قنطار للهكتار . كذلك بذكر كيني ني معرض حديثه عن " الزراعة الكبيرة " ، التي كان شديد الحماس لها ، غلات تقدر يد١ قنطار للهكتار، وقد تزيد ، وهو رقم قياسي يحسب للزراعة الرأسمالية الحديثة التي سنعود إلى الحديث عنها (٧٦).

ولكننا نجد في مقابل هذه الأرقام القياسية، التي لايمكن اعتبارها بمثابة متوسطات، العديد من الأرقام المحزنة. فهناك دراسة أجراها ليونيد تسيتكوڤيتش Léonid Zytkowiéz (بين بها الأرقام الدنيا للغلات في بولندة نستنتج منها أن المحاصيل ، في الفترة من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٦٥٠ كانت على النحو التالي : ٦٠ ٪ من زراعات الجاودار كانت تعطى في المتوسط من ٢ إلى ٤ حبات مقابل حبة التقاوي (١٠ ٪ من الزراعات كانت تعطى أقل من ٢ ) ؛ وفي غضون القرن التالى هبطت النسب عن هذه المعدلات ، ولم يحدث تحسن حقيقى الا في نهابة القرن الثامن عشر ، حيث نجد أن الغلات التي تقدر بما بين ٤ إلى ٧ مقابل حبة التقاوي الواحدة تمثل ٥٠ ٪ من المجموع الكلي . أما بالنسبة للقمح والشعير فكانت الغلات أعلى قليلا ولكنها كانت أيضا دون المعدلات ، وكانت في انخفاض مستمر. أما في منطقة برهيميا فنجد ، على العكس ، زيادة واضحة في الغلات ابتداء من النصف الثاني من القرن السابع عشر ، بينما المعدلات في المجر، وسلوقاكيا في مثل سو، المعدلات في يولندة ( ٧٨) . والحق أن المجر لن تصبح بلداً من بلدان الإنتاج الكبير للقمح إلا في القرن التاسع عشر. ولا ينبغي أن نتصور أن الغلة في الاراضي القديمة بالغرب الأوروبي كانت دائما أنضل. ففي منطقة اللانجدوك بفرنسا (٧٩) كانوا: يقرلون إن الباذر ذا اليد الثقيلة الذي يكثر من رمى التقاوى الإبحقق من الغلة ني كثير من الأحيان إلا هكتولترين أو ٣ هكتولترات من المحصول للهكتار . وكانت زراعة الشوفان والشعير والجاودار والقمح تنمو مزنرقة على نحو مفرط ، ركانت تختنق نتيجة لهذا، على نحو ما تبين ألكسندر فون هومبولت (٨٠)، ولم يكن هذا الوضع قاصراً على هذه المنطقة فحسب ، بل كان يشمل أنحاء أوروبا المختلفة. وهكذا لم تكن كميات التقاوى الكبيرة تنتج في منطقة اللانجدوك في القرن السادس عشر إلا غلات بانسة : أقل من ٣ مقابل ١ في الفترة حول أعوام ١٥٨٠١٥٨٠ : و ٤ إلى ٥ مقابل ١ في المتوسط في ذروة القرن السابع عشر حول أعوام ١٦٦٠ – ١٦٧٠؛ ثم يأتي بعد ذلك هبوط ثم صعود بطيء اعتباراً من عام ١٧٣٠ ، إلى أن نصل إلى متوسط ٦ مقابل ۱ بعد عام ۱۷۵۰ فقط(۸۱).

### زيادة العائد

# وزيادة أراضي التمع

ولكن هذه المتوسطات الضعيفة لا تستبعد أن تقدما كان يسير بخطى بطيئة مستمرة، كما أثبت البحث الطويل(٨٢) الذي قام به ب. ه. سليشر فان بات (١٩٦٣) عنه البحث؛ والرأي B.H.Slicher Van Bath. وهنا نظرح السؤال التالي: ما هي قيمة هذا البحث؛ والرأي عندنا أن قيمته تتركز في أنه جمع كل الأرقام المعروفة عن عائد زراعة الحبوب، وهي أرقام لم يكن لها معنى وهي متفرقة مبعثرة. فلما وضعت هذه الأرقام بعضها بجانب البعض الآخر تبين أنها ترسم صورة تقدم على مدى طريل يتبع مسارا بطيئا. ويمكننا أن نرى في داخل هذا المسارالأوروبي العام البطي، مجموعات لكل منها إبقاعه. في المقدمة (١٠٠) نرى انجلترة ، وإبرلندة، وهولندة. في المركز الثاني (١٠٠) فرنسا، وإسبانيا، والطالبا. وفي المركز الثالث (٣٠٠) ألمانيا، والمقاطعات السريسرية، والدنمك، والنرويج، والسويد. وفي المركز الرابع (١٠٠) بوهيميا بالمعنى الواسع للتسمية ،وبولندة، وبلاد البلطيق، وروسيا.

وإذا نحن حسبنا عائداً واحداً للمحاصيل الأربعة الرئيسية (وهي القمح، والجاودار، والشعير، والشوفان) على أساس كذا حبة حققها المحصول في مقابل حبة من التقاوى، كان في مقدورنا أن نتبين حسب المجموعات، والعائد المتحقق أربع مراحل هي:أ.ب.ج.د.

| عاند الحبوب في أوروبا (١٨٢٠.١٢٠٠) |                                                               |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| حبة تقارى                         | أ. قبل ۱۲۰۰ ، ۱۲۲۹ عائد من ۳ إلى ۳٫۷ مقابل                    |  |
| ٣.٧                               | ٠١ . انجلترة ١٢٠٠ ١٢٤٩                                        |  |
| ٣                                 | . ۲ . فرنساً قبل ۱۳۰۰                                         |  |
|                                   | ب. ١٢٥٠ - ١٨٢٠ عائد من ٢٠٤ إلى ٢٠٤                            |  |
| £, V                              | ١٠ . انجلترة ١٢٥٠ . ١٨٢                                       |  |
| 1,7                               | ۲۰ فرنسا ۱۲۹۰ ۱۲۹۹                                            |  |
| ٤,٢                               | . ٣ . ألمانيا و البلاد الاسكندنانية ١٩٩٠. ١٩٩٩                |  |
| ٤.١                               | . ٤ ـ أوروبا الشرقية ١٥٥٠ ١٨٢٠                                |  |
|                                   | ج . ۱۸۲۰٬۱۵۰۰ عائد من ۲۰٫۲ إلى ۷                              |  |
| ٧                                 | ۱۰ انجلترة و هولندة ۱۰۰ آ۲۰۰۰                                 |  |
| ٦,٣                               | ۲۰ فرنساً و أسبانيا و ابطاليا ۱۵۰۰ ۱۸۲۰                       |  |
| 1.1                               | ٣. أَلَمَانِهَا وَ البَلَاهُ الاَسْكُندَنَانَفِيهَ ١٧٠ ـ ١٨٢٠ |  |
|                                   | د . ۱۷۵۰ ، ۱۸۲۰ عائد أعلى من ۱۰                               |  |
| 11                                | .١. انجلترة و ايرلندة و هولندة ١٥٥٠ ـ ١٨٢٠                    |  |

هناك ضروب من التقدم البطىء المتواضع من (أ)إلى (ب)، ومن (ب) إلى (ج) ومن (ج) إلى (د). ولكن هذا التقدم لا يستبعد حدوث ضروب من التراجع الواسع المدى، مثل الذي حدث من ١٣٠٠ إلى ١٣٠٠، ومن ١٤٠٠ إلى ١٥٠٠ ومن ١٧٠٠ إلى من ١٧٠٠ إلى ١٧٠٠ كتواريخ تقريبية. وهو كذلك لا يستبعد ظهور اختلافات، بعضها قوى، من عام إلى عام آخر. ولكن المهم هو أننا نتبين حدوث تقدم على المدى الطويل مقداره من ١٨٠٠ إلى ٦٥ ٪ . كذلك نتبين أن درجات التقدم التي تحققت في المرحلة الأخيرة من ١٧٥٠ إلى ١٨٠٠ شهدت صعود بلاد غنية بالسكان هي انجلترا، وإيرنندة، وهولندة. ومن الواضح أن هناك علاقة تناسب بين ارتفاع العائد، وزيادة أعداد السكان، وثمة ملحوظة أخرى أخيرة : وهي أن درجات التقدم الأولى كانت نسبيا أشد درجات التقدم قوة ، وأن التقدم من (أ) إلى (ب) كان من الناحية التناسبية أكبر من التقدم من (ب) إلى (ج) . أما الانتقال من ٣ حبأت مقابل حبة تقاوى ، إلى ٤ حبات مقابل حبة تقاوى ، فيعتبر خطوة حاسمة في سبيل التقدم . لا تقل أهمية عن انطلاق المدن الأولى في أوروبا على نطاق واسع ، أو انتعاش المدن التي لم تكن قد اختفت في المرحلة المتأخرة من العصر الوسيط ، إنما يرجع السبب في هذا الانطلاق أو هذا الانتعاش الى أن المدن كانت تعتمد على الوفرة في إنتاج الحبوب .

| تراجع<br>٪ | عائد کذا حبة<br>مقابل حبة تقاوی |           | •              |  |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|--|
|            | ٧, ٤                            | 1799_170. | انجلترة        |  |
| 17         | ٤.١                             | 1864 - 18 | ~=             |  |
|            | ٥.٢                             | 1844.180. |                |  |
| 1 ٤        | ۲,3                             | 1664.16.  |                |  |
|            | ٧,٣                             | 1094_100. | انجلترة        |  |
| 17         | ٥,٥                             | 1754.17   | مولندة         |  |
|            | ٤,٤                             | 1099_100. | ألمانيا        |  |
| ۱۸         | ۲,۸                             | 1764.17   | اسكندنافيا     |  |
|            | £,o                             | 1099.100. | أوروبا الشرقبة |  |
| 14         | ٣,٩                             | 1744.170. |                |  |

فلا غرابة فى أن نجد الرقعة المنزرعة بالقمح تتسع ، وأن يكون هذا الاتساع مواكبا لحدوث زيادة سكانية . ففي إيطاليا نرى العمل يجرى على قدم وساق في القرن السادس عشر في مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي من أجل القمح، يستشمر فيها الرأسماليون من أبنا ، چنوة، وأبنا ، البندقية، وأبنا ، فلورنسا مبالغ هائلة . كانت هذه المشروعات تهدف إلى كسب مزيد من الأرض عند مجارى الأنهار ومن المستنقعات، والغراقات، والغابات، والبرارى ، وكان تنفيذها يسير بطيئاً ، ولكنه كان مستمراً ، لم يتوقف قط، وظل يشغل بال أوروبا ، بل يؤرقها في عنف ، ويدفعها إلى بذل جهود كانت تتجاوز الحدود الإنسانية ، وكانت في الغالبية الغالبة من الأحوال تجرى في غير صالح حياة الفلاحين . وهكذا استعبد القمح الفلاحين، بعد أن استعبد السادة أصحاب الأرض من قبل ، واستبد بهؤلاء وأولئك ، فخضعوا له خضوع العبيد .

كثيرا ما قبل إن الزراعة كانت أعظم صناعة عرفتها أوروبا في عصر ما قبل الصناعة ، و لكنها كانت صناعة لها مشاكلها الكثيرة التي لا تنتهي إلى نهاية. حتى في البلاد الكبيرة المنتجة للغذاء في شمال أوروبا ، تعرضت الأراضي التي ضمت حديثا إلى الرقعة الزراعية للتدهور، وتبين أن "الانتفاضة الاقتصادية "التي أحدثتها، لم تلكن لها فعالية على المدى الطويل. وتبين أن التوسع الزراعي الذي استهدف زراعة القمح خاصة يؤدي بالضرورة إلى عائد منخفض . ولقد لاحظنا هذه الظاهرة في بولندة، وأشرنا البها اشارة عابرة ؛ وهناك علاوة على ذلك رسم بياني رسمه هد. فيشتر وشما على صقلية. أما انجلترا فلم ترفع عائدها من محاصيل الحبوب رفعاً ثورياً إلا عندما قامت . على العكس ـ بالتركيز على زراعات العلف، وعلى تربية الحبوان .

# التجارة المحلية

## والتجارة الدولية للقمح

الأرياف تعيش على محاصيلها ، والمدن تعيش على فوائض هذه المحاصيل، ولهذا فإن الكياسة تفرض على المدينة أن تدبر تمرينها من منطقة تكون في متناول يدها ، " من ممتلكاتها الخاصة " ، كانت تلك هي الحكمة (٨٤) التي انتهى إليها النقاش في مدينة بولونيا الإيطالية في عام ١٣٠٥ . كان المطاوب يتمثل في تأمين تموين يأتي من دائرة قريبة ، دائرة ضيقة لا تبعد أكثر من ٢٠ أو ٣٠ كيلومترا . ويتحاشى عمليات النقل الغالية . كما يتحاشي الاعتماد على الخارج ، فقد كان الاعتماد على الخارج أمراً تحف به المخاطر . وكان تدبير التموين يتحقق على خير وجه إذا كانت المدن تمسك في يديها بزمام الأرياف المجاورة . وظل الوضع على هذا النحو إلى أن ظهر الاقتصادى تورجو سوق المدينة المجاورة ، وظل الوضع على هذا النحو إلى أن ظهر الاقتصادى تورجو

Turgot، وإلى أن نشبت " ثورة الدقيق "، بل إلى أن قامت الثورة الفرنسبة. فلما حدثت الاضطرابات المصاحبة لمجاعة صيف ١٧٨٩ قبض الثوار على تجار الغلال من أهل المدن، أولئك الذين كانوا يستولون على إنتاج الفلاحين من الحبوب: وكانوا تجارا مشاهير، وكان كل واحد من الثوار يعرفهم من قبل . كان هذا الوضع شانعا في أوروبا كلها . ففي ألمانيا في القرن الثامن عشر، على سبيل المثال، اتخذت إجراءات ضد "المرابين" الذين كانوا يستولون على الحبوب عنوة ليبيعوها بأسعار فاحشة، وكانوا بسمونهم المرابين بالفلال Getreidewucher. استقينا هذا المثل من ألمانيا، ولكننا نستطيع أن نورد أمثلة من البلاد الأخرى، فلم تكن هناك بلاد بريئة من هذه الممارسات. أيا كان الأمر فقداتصلت أسباب نوع من التبادل المحلى ، حيث كانت المدينة تعبش على فائض محاصيل الريف ، ولكن هذه الحباة لم تكن تسبر بغير مشكلات ، فإذا سا، المحصول ، اضطرت المدن إلى الألتجاء إلى مصادر أخرى ، إلى البلاد المحظوظة التي امتلأت صوامعها بالغلال. وكان قمح ، وجاردار بلاد شمال أوروبا قد شق طريقه إلى البحر المتوسط منذ القرن الرابع عشر على الأرجح (٨٥). ومن قبل هذا التاريخ كانت ايطاليا تجلب القمح من بيزنطة ،ثم من تركبا بعد ذلك. وكانت صقلبة تعتبر منذ زمن بعيد مورداً كبيراً للقمح، كانت مثل كندا ، والارجنتين ، وأوكراينا قبل أن تظهر هذه الدول موردة للقمح .

وكان المفروض في صوامع الغلال التي تورد القمح للمدن الكبيرة أن تكون قريبة المنال ، يسهل الرصول اليها ، فتكون على ساحل البحر ، أو على ضفاف أنهار صالحة للملاحة ، لأن النقل البحري والنهري كان مفضلا بالنسبة لهذه الشحنات الثقبلة .وإذا نحن نظرنا إلى مناطق پيكاردبا Picardie ، وڤيرماندوا Vermandois الفرنسية وجدناها حتى أواخر القرن الخامس، في السنوات التي كانت تحقق فيها محاصيل وفيرة، تصدر الغلال الى قلاندريا (حاليا شمالي بلچيكا) عن طريق نهر الابسكو E'scaut وإلى باريس عن طريق نهر الواز Oise، وكانت أقاليم شامپانيا، وباروا Barrois قون باريس في القرن السادس عشر انطلاقا من قيتري لوفرانسوا Vitry-le- Françios عن طريق نهر المارن AA)Marne) الذي كانت الملاحة فيه تتسم بالخطورة أحيانا. وفي العصر نفسه كان القمح يرد من إقليم بورجونديا في براميل، وكانت الشحنات تنقل بالملاحة في نهرى الساؤون Saône والرون Rhône، وكانت منطقة أرل الشرقي Arles est تتلقى هذه الشحنات النهرية ، وتعتبر معطة للقمح. وكانت مارسيليا إذا خشيت مجاعة، تتجه الى أصدقائها الأوفياء، قناصل أرل(٨٧). ولكنها أصبحت فيما بعد، وبخاصة في القرن الثامن عشر ، مبناء بحريا هاما للقمع . وكان إقليم البررقانس بلجأ اليها في الساعات الصعبة. ولكن مارسيليا كانت تفضل في طعامها القمح المحلي الطيب على القمح المستورد الذي كان يتعرض لكثير أو قليل من



في إيطالبا نقل القمع على ظهور البقال . ( متحف سببنا )

التُسنَةُ نتيجة للنقل البحرى (٨٨). وكذلك كانت الحال بالنسبة لمدينة چنوة التي كانت تفضل أن تأكل القمع الغالي الذي تجلبه من إقليم روماني الإيطالي، وتبيع القمع الرخيص الذي تستورده من الشرق (٨٩).

وكانت أصناف القمع الشمالية قد أخذت تحتل ، منذ القرن السادس عشر ، مكانا متزايد الأهمية في التجارة الدولية للحبوب ، وكثيراً ما كان هذا يتم على نحو يضر بالبلاد المصدرة نفسها . ونحن نقرأ في قاموس تجارى ايطالي يرجع إلى عام ١٧٩٧ أن الناس إذا تصوروا كمية الحبوب الكبيرة التي تصدرها يولندة (٩٠) ظنوا أن يولندة بلد من أخصب بلاد أوروبا ، ولكن الذي يعرفها ، ويعرف أهلها بحكم عليها حكما آخر ، فحتى إذا كانت فيها مواضع خصيبة حسنة الزرع ، فإنها لا تقارن ببلاد أخرى تنعم بأكثر عما تنعم به يولندة من أرض خصبة ، وتزرع أفضل مما تزرع يولندة ، ولكنها لا تصدر الحبوب . " والحقيقة أن الأشراف في بولندة كابوا هم ملاك الأرض وأن الفلاحين كانوا هم العبيد . وكان النبلا ، بصادرون حهد الفلاحين ، وإنتاجهم ، ويستأثرون به ، ويكنون به هم العبيد . وكان النبلا ، بصادرون حهد الفلاحين ، وإنتاجهم ، ويستأثرون به ، ويكنون به

لأنفسهم ؛ وعلى الرغم من أن الفلاحين كانوا يكونون سبعة أثمان الشعب ، فقد قضي عليهم أن يأكلوا خبز الشعير والشوفان . وبينما كانت شعوب أوروبا الأخرى تأكل القسط الأكبر من أفضل غلالها ، فلم يكن البولنديون يبقون لأنفسهم إلا قدراً ضئيلاً من قمحهم ، وجاودارهم حتى ان الإنسان ليظن أنهم لا يجنونه الا ليصدروه إلى الخارج، ولم يكن النبلاء، والبورجوازيون أنفسهم يأكلون إلا خبز الجاودار ، أما خبز القمح فقد ظل خالصا لموائد السادة العظام دون غيرهم. ولسنا نبالغ إذا قلنا ان مدينة واحدة في قطر من أقطار أوروبا الأخرى كانت تستهلك من القمح أكثر مما تستهلكه عملكة پولندة كلها."

كانت أوروبا دائما ، أو تقريبا دائما ، تجد على هوامشها الشمالي أو الشرقي (الإمبراطورية العثمانية) أو الجنوبي (أقاليم البربر على الساحل الأفريقي، وسردينيا، وصقلية ) البلاد القليلة السكان أو القليلة الحفظ من التطور ، القادرة على تموينها بالقمح الذي تحتاج اليه . ولكن ظاهرة الهامشية هذه خضعت لتغييرات ، وتحولات متعددة .منها مثلا ما نلاحظه من أنه إذا حدث أن انقفلت صومعة غلال في بلد من هذه البلاد الهامشية ، انفتحت صومعة أخرى بدلا منها : ينظبق هذا الكلام في النصيف الأول من القرن السابع عشر (٩١) على السويد كمصدرة للقمح (ليقونيا ، إستونيا، أسكانيا) ؛ ثم على انجلترا بعد عام ١٩٦٧ ، وحتى عام ١٧٦٠ تقريبا وكانت تشجع تصدير القمح بمكافآت مالية ؛ وفي القرن الثامن عشر : لعبت المستعمرات الإنجليزية في أمريكا دورها في تصدير القمح (٩٢).

ويلفت نظرنا ، بصفة عامة ، أن الشيء الذي كان يجتذب مصدري القمح ، ويلعب دور الطعم الذي يغريهم أشد الإغراء ، كان هو المال الحاضر. فقد كانت تجارة القمح تجارة يدفع فيها المشتري الغني دائما نقدا ، ويتعرض فيها الفقير للإغراء . ويقع في حبائل الوسطاء الذين كانوا يحققون لأنفسهم الربح الأوفي . وهكذا فإن التجار المرابين كانوا هم الذين يشترون القمح ، ويدفعون الثمن مقدما في مملكة ناپلي، و غيرها. ولقد دفعت البندقية في عام ١٣٢٧ ثمن القمح الذي اشترته من أبيليا Puglia بإيطاليا بسبائك ذهبية (٩٣). وكانت السفن البريتانية الصغيرة تقوم برحلات دائمة في القرنين السادس عشر، السابع عشر، تنقل القمح إلى إشبيلية ولشبونة خاصة، و تعود محملة بما يقابله من الفضة أو من " الذهب الأحمر" البرتغالي ، وكان دفع ثمن البضائع المستوردة. أيا كانت، بالفضة أو الذهب محظوراً ، لم يستثن من هذا الحظر إلا القمح (٤٤). كذلك كانت بمل عمليات تصدير القمح إلى فرنسا ، وأسبانيا في القرن السابع عشر القادمة من المستردام ، يدفع نمنها به " قطع العملة ". وهذا رجل ، يدعى أنه انجليزى، كتب في عام ١٧٥٤ يقول : " في السنوات الماضية كان إنتاج القمع الونير ، وتصديره هما الركن الذي تقوم عليه نعاملاتنا "(٩٥) . وفي عام ١٧٩٥ كانت فرنسا على وشك الركين الذي تقوم عليه نعاملاتنا "(٩٥) . وفي عام ١٧٩٥ كانت فرنسا على وشك



التجارة الدولية للقمح . كانت السفن المحملة بقمع بولندة تتجه الى ميناء دانتمبيج ( جدانسك ) عن طريق نهر القايكسل .( جزء من لوحة ، انظر المجلد الثالث من كتابنا هذا ، الباب الأول ، اللوحة السادسة )

المجاعة ، فأرسلت مبعوثيها إلى إيطاليا لشراء القمع ، ولم يجد هؤلاء وسيلة أخرى لتسديد ثمن القمع إلا بإرسال صناديق مليئة بالمشغولات الفضية من مارسيليا إلى ليفورنو " باعوها على أساس وزن الفضة التي صنعت منها ، دون نظر إلى أن الشغل فيها كان يساوى أكثر من المادة الخام "(٩٦).

ومع هذا كله فلم تكن هذه التجارة ذات الأهمية الجوهرية تتعامل قط في كميات كبيرة بالقدر الذى قد يتصوره الإنسان. فمنطقة البحر المتوسط على سبيل المثال، كان يعيش فيها في القرن السادس عشر نحو ٦٠ مليون نسمة ، فإذا قدرنا استهلاكهم من

القمح بـ ٣ هكتولترات للفرد ، فإن الاستهلاك الإجمالي يكون ١٨٠ مليون هكتولتر، أى ١٤٥ قنطارا فرنسيا، لم تكن التجارة البحرية تتعامل إلا في مليون أو مليونين من القناطير فقط، وهو ما يساوى على وجه التقريب ١ ٪ من مجمل الاستهلاك. فإذا قدرنا استهلاك الفرد بـ ٤ هيكتولترات ، فإن النسبة المئوية تنخفض عن ١ ٪ .

والأرجح أن الوضع ظل على هذه الصورة في القرن السابع عشر. فمينا، دانتسبج، وهو مينا - الغلال الأساسي، صدر في عام ١٦١٨ كمية ١٣٨٢ . تنظارا من القسح، وفي عام ١٦٤٩ بلغت الكمية ١٢٠٠٠٠ قنطاراً. وهذه أرقام تقريبية (٩٧). فاذا افترضنا أن الشمال كان فيه من المواني، ما يساوي ثلاثة أو أربعة مواني، من حجم دانتسيج فيكون المجموع الكلى لشحنات القمح ما بين ٣ ر ٥ ملايين قنطار. وإذا أضفنا ملبون قنطار يمكن أن تشملها تجارة البحر المتوسط ، فإننا نصل إلى ٦ ملابين قنطار على أقصى تقدير التجارة القمح الأوروبية في مجموعها. وقد يبدو الرقم هائلا، ولكنه مصلل، وما علينا إلا أن نقارنه برقم ٢٤٠ مليون قنطار هو استهلاك الأوروبيين (نحو ١٠٠ مليون نسمة؛ على أساس ٣ هيكتولترات للفرد ). يضاف الى هذا أن هذه الأرقام القياسية للتصدير لن تستمر على حالها: ففي عام ١٧٥٤.١٧٥٣ لم تصدردانتسيج سرى ... ٥٢ حمل من نوع اللاست last، وهو ما يساوي ٦٢٤٠٠ قنطار (٩٨). ولقد قدر الاقتصادي تورجو التجارة الدولية للعبوب في ذلك العصر بما بين ٤ أو ٥ ملايين قنطار ، وهو رقم يعتبره زرمبارت Sombart مبالغا فيه(٩٩). ولا بنبغى أن ننسى في نهاية هذ: المناقشة ان هذه الكميات الإضافية من الحبوب كانت تنقل فقط، أو تقريبا فقط ، بطريق البحر، بمعنى أن الدول البحرية كانت هي الوحيدة القادرة على مواجهة المجاعات التي كانت تتعرض لها من حين لأخر(١٠٠) .

والحق أننا ندهش أشد الدهشة لهذه التجارة التي كانت تنقل القمح إلى بعيد، على الرغم من أن رسائل النقل في تلك الأزمنة القديمة كانت محدودة . وقد ندهش عندما للوغم من أن رسائل النقل في تلك الأزمنة القديمة كانت محدودة . وقد ندهش عندما نعلم أن آل باردى Bardi ، العاملين في خدمة البابا بوا الثاني عشر XII ، كذلك تحن تجار في عام ١٩٣٦ في تصدير قمح من أبوليا إلى أرمينيا (١٠١)، كذلك تمكن تجار فلورنسا منذ القرن الرابع عشر من أن يصدروا كل عام ما بين ١٠٠٠ و ١٠٠٠ طن من قمح صقليمة (١٠٢) وأن غرندوق توسكانا، وأصحاب الأمر في البندقيمة وچنوة نجروا ، عن طريق تجار مشتغلين بالتجارة الدولية، ومستخدمين الحوالات المالية والكمبيالات، عبر مدينة نورنبرج الألمانية ، وميناء أنتقربن (البلجيكي) من تصدير عشرات الآلاف من أطنان الحبوب ، انطلاقا من بحر البلطيق ، ومن بحر الشمال ، عشرات الآلاف من أطنان الحبوب ، انطلاقا من بحر البلطيق ، ومن بحر الشمال ، لتغطيمة الطلبات في سنوات المجاعمة التي بدأت من عام ١٥٩٠ في منطقة البحر المنوسط (١٠٠٣)، وأن منطقة مولداڤيا الغنية ، التي لم تكن قد تطورت بعد ، كانت تصدر إلى استانبول ، على نحو أو آخر، ما مقداره ، ٢٥٠٠ هكتولتر من القمح في تصدر إلى استانبول ، على نحو أو آخر، ما مقداره ، ٢٥٠٠ هكتولتر من القمح في

القرن السادس عشر ، أو أن سفينة قادمة من بوسطن في القرن الثامن عشر وصلت إلى استانبول محملة بالدقيق والقمح الأمريكيين ...(١٠٤).

وعلى النحر نفسه ندهش غاية الدهشة ، عندما نقرأ عن الأحواض، والمخازن التي أقيمت في مواني، التصدير على أرصفة الشحن(١٠٥) في صقلبة ، ودانتسيج، وأنتقربن ( التي بدأت أهميتها تتجلى في عام ١٥٤٤) ، ولوبيك ، وأمستردام؛ ومواني، الوصول في چنوة، والبندقية ( ٤٤ مخزنا في البندقية في عام ١٦٠٢). كذلك ندهش لترتيبات تجارة القمح، ومنها الصكوك ، والإيصالات الخاصة بالحبوب،

وكلها أمور سهلت التعامل في القمح ، وتصديره من أرصفة الشحن الصقلية(١٠٦).

ونحن إذا أنعمنا النظر إلى هذه التجارة من كل نواحيها، ألفيناها تجارة هامشية متقطعة " خضعت لرقابة صارمة كما خضعت أمور الدين لرقابة محاكم التفتيش ". وعلينا أن ننتظر قدوم القرن الثامن عشر على الأقل لنرى الترتيبات الكبيرة للشراء ، والتخزين ، والتوزيع ، التي لا يمكن بدونها التعامل مع هذه البضاعة الثقبلة المعرضة للتلف ، ونقلها إلى مسافات بعيدة بصفة منتظمة . فلم يكن هناك ، لا في البندقية، ولا في جنوة ، ولا في فلورنسا ( ربما باستثناء آل باردي كورسي Bardi Corsi) ، في القرن السادس عشر، تجار كبار مستقلون ، ناهبك عن أن يكونوا متخصصين في تجارة الحيوب . كان التجار يتجهون الى تجارة الحبوب عندما تحدث أزمات طاحنة. وكانت البيوت التجارية البرتغالية الكبيرة . ومن بينها أل خيمينيس Ximénés . التي مولت في أثناء الأزمنة العنيفة تجارة القمح الذي نقل من شمال أوروبا إلى البحر المتوسط ، قد ربحت من هذه العمليات، طبقا لتقديرات خبير متخصص ، ٣٠٠ ٪ أو ٤٠٠ ٪ (١٠٧)... ولكن هذه العمليات كانت حالة فريدة ، وما يحدث مرة لا يقوم مقام القاعدة. والحق أن التجار الكبار لم يكونوا ، في المعتاد ، يهتمون إلا قليلا بهذه التجارة المثبرة للقلق، المعرضة للمخاطر. ولن يتحقق التركيز على تجارة القمح إلا في القرن الثامن عشر. يشهد على ذلك أن تجارة القمح في أثناء قحط عام ١٧٧٣ كانت شبه محتكرة. استأثر بها عدد من التجار كانوا بتصرفون فبها بأمرهم ، ويستون

ونذكر من بين العمليات الكبيرة في تجارة الحبوب عمليات شراء القمح الكبيرة التي قام بها الملك جوستاف أدولف السويدى في روسيا ، وعمليات الشراء التي قام بها لويس الرابع عشر الفرنسي في أمستردام عشية غزوه لهولندة في عام ١٦٧٢؛ كذلك نذكر الأمر الذى أصدره الملك فريدريش الثاني في ٢٧ أكتوبر ١٧٤٠، غداة علمه بموت الإمبراطور شارل السادس ، لشراء ما بين ١٥٠٠٠ و ٢٠٠٠٠ ويبة افرنجية boisseau من الجاودار من پولندة ، وميكلنبورج، وسليزيا، ودانتسيج، وغيرها من البلاد

قوانينها (۱۰۸).

الأجنبية ( مما تسبب له في مشكلات مع روسيا فيما بعد ). ولقد كان عدد كبير من عمليات شراء الحبوب الكبيرة وثيق الصلة بالحرب أو باللعبة العسكرية . ويتضح لنا ذلك مما جرى على فريدريش الثاني: فقد كان عليه أن يلجأ إلى مخازن في البلاد المختلفة في وقت واحد . لأن الأسواق كانت قلبلة الإمكانات، ولم تكن هناك أسواق تستطيع تدبير كميات كبيرة دفعة واحدة . ويبدو أن العوائق التي كانت تقوم في طريق التجارة الحرة ، كانت تزداد إذا استسلم البعض لرغباتهم ، فإذا النشاط التجارى يزداد صعوبة على ما فيه من صعوبة. يشهد على ذلك ما جرى على فرنسا في السنوات الأخبرة أن تستزيد من الخير ، فاستبعدت المبادرات الخاصة التي كانت حرة مفرطة في الحرية، وأنشأت احتكارا للقمع لصالحها ، أو على الأحرى لصالح التجار الذين كانوا يعملون في خدمتها ، ووكلاتهم . وتحملت هي بالأعبا ، والتبعات مما أضر بها ضرراً بليغاً . ولكن في خن الزيارة المنام المهلهل عجز عن الوفا ، بتموين المدن المتزايدة في الضخامة ، وشابته ألوان من الإنحرافات، والاختلاسات والقصور البشعة المتكررة مما دعا البعض إلى اختلاق أسطورة التآمر من أجل إحداث المجاعة أوما سمي بحلف المجاعة (١٠٠٩). ويحق لنا في أسطورة التآمر من أجل إحداث المجاعة أوما سمي بحلف المجاعة (١٠٠٩). ويحق لنا في هذا المقام أن نقول باختصار: إنه لبس هناك دخان بغير نار .

كل هذا يشهد بما انطوى عليه أمر القمح من خطورة بالغة . فالقمح هو كل حياة فرنسا ، و هو كل حياة الغرب. ونحن نعرف "حرب الدقيق "(١١٠) التي نجمت عن الإجراءات المتسرعة التي اتخذها تورجو فيما بختص بحرية مرور الحبوب. " ويقول أحد المعاصرين الذين شهدوا حرب الدقيق إن الناس نهبوا الأسواق ، والمخابز ، وانهم قد ينهبون بيوتنا ، ويذبحوننا نحن بوما ما " ويضيف " لقد شرعوا بنهبون المزارع ، فلماذا لا يتحولون الى نهب القصور"(١١١) .

## القمح

# والسعرات الحرارية

يحتاج الإنسان في زماننا الحاضر إلى ما بين ٣٥٠٠ و ٤٠٠٠ من السعرات الحرارية يومياً ، إذا كان ينتمي إلى بلد غني ، وطبقة متميزة. وهذه الكمبة من السعرات تمثل مستويات لم تكن مجهولة قبل القرن الثامن عشر، ولكنها لم تكن تمثل المعدل المعياري. وأيا كان الأمر ، فما دمنا بحاجة إلى رقم نسترشد به في حساباتنا، فلنأخذ رقم ٣٥٠٠ سعر حراري. وهذا الرقم الذي يدل على مستوى مرتفع من السعرات هو ما تصل البه حسابات ايرل هاميلتون (١١٢ Barl J. Hamiton) التي قبم بها القيمة الغذائية للميرة التي كانت في عام ١٥٦٠ مخصصة لأطقم الأسطول الأسبائي المتجه إلى الهند ، وهو رقم قياسي إذا تحن أغمضنا عيوننا طواعية ، وصدقنا ، بعيداً عن

ولنذكر أننا نعرف موائد كانت تحفل بأطعمة أكثر دسما ، هناك موائد الأمرا، وموائد أولياء النعمة ( ونذكر منهم أمراء مدينة بافيا Pavia الإيطالية في مطلع القرن السابع عشر، أو المحظوظين الذين كانوا ينعمون بتناول الطعام على مائدة القسم الداخلي بالكلية البرومية الدينية بايطاليا Collegio Borromeo. والحق أن هذه الأرقام القياسية المتفرقة لا يجب أن تضللنا . ونحن اذا التمسنا المتوسطات بالنسبة للأعداد الكبيرة من سكان المدن ، وجدنا أنفسنا حول مستوى يقدر بـ ٢٠٠٠ سعر حرارى في أغلب الأحوال . وهذا الرقم ينطبق على باريس عشية الثورة . والمؤكد أن الأرقام التي بين أبدينا ، وهي أرقام ما تزال قليلة ، لا تحل بدقة المشكلات التي تشغل بالنا ، فهي لا تتبح لنا مثلا استنتاج معبار نوعي مقيم بالسعرات ، نحكم به على التغذية من الناحية الصحية ، أي من حيث التوازن بين النشويات ، والبروتينيات، والدهنيات . ثم هل ندخل في حساب حصة السعرات الجرارية النبيذ، والكحوليات؟ وكيف؟ قد جرت العادة على ألا يحسب للنبيذ ، والكحوليات أكثر من ١٠ ٪ من حصة السعرات للقرد؛ ومعنى هذا أن ما كان الناس يشربونه فوق نسبة الـ ١٠٪ لا يدخل في الحساب، ويصبح معدل السعرات المحسوب بعيدا عن الواقع ، فقد كانت هناك زيادة قائمة، وكانت تؤثر على صحة الشاربين ، وعلى ما ينفقون من أموال .

ومع ذلك قمن المكن اذا أنعمنا النظر قيما لدينا من بيانات، أن نتبين بعض القراعد، معتمدين في ذلك على التخمين والبداهة . فتوزيع النسب بين الأغاط الغذائبة المختلفة يتسم بداهة بسمة من اثنتين : إما التنوع ، وإما الرتابة. وعكننا أن نقول ان الرتابة تكون هي السمة الغالبة على الغذاء ، عندما يتجاوز نصيب النشويات بشكل حاد نسبة ٢٠٪ من حصة السعرات الحرارية الكلية (كذلك يمكننا أن نستخدم على سبيل التبسيط، بدلا من كلمة النشويات ، كلمة الكربوهيدرات أو كلمة الحبوب، على الرغم من أن هذا التبسيط ينطوي على شيء من مجافاة الدقة). في هذه الحالة يكون نصيب اللحم ، والسمك، ومنتجات الألبان في الغذاء محدودا، ويتسم الغذاء بالرتابة، ويصبح تناول الطعام مساويا لتناول الخبز ثم الخبز أو العصائد ثم العصائد على مدى الحباة .

وإذا أخذنا بهذه المعايير، وطبقناها اكتشفنا أن المناطق الشمالية من أوروبا كان طعامها يتميزيا ستهلاك أعلى من اللحم، بينما كانت المناطق الجنوبية تفسح في طعامها مكانا أكبر للكربوهيدرات، إلا إذا كان الأمر يتعلق بتموين الأساطبل العسكرية، فكانوا بحسنون التغذية العادية بما يضيفونه اليها من براميل، اللحم المملح أو التونة.

ولا غرابة، والأمر كذلك، في أن تكون مائدة الأغنيا، أكثر تنوعا من مائدة الفقراء،



١٢ . أغاط التفذية في الماضى ( مقارة بالسورات الحرارية )

هذه الخريطة أعدت بناء على بحرث عديدة اعتصدت على وجهات متعيزة نسبيا. ومن العسروري أن تجمع الآلان من الأمثلة من كل الطبقات الاجتماعية ، ومن المعسورالمختلفة لكي ترسم خريطة تعكس الوضع في أوريها ، ا عن كتاب في مسيوتر " أقاط التغذية في الماضي "

F. Spooner, Régimes alimentaires d'autrefois.

والنوعبة أكثر من الكعبة. هي علامة التعبيز (١١٣). في مدينة جنوا في السنوات، حول ١٦١٥ ـ ١٦١٥ ـ ١٦١٥ لهبوب ١٦١٥ لهبوب المبنولا Spinola لا تمثل فيها الحبوب الا ١٥ ٪، بينما كانت الحبوب في الوقت نفسه تمثل ٨١٪ من غذاء الفقراء، مثلا في مستشفي الأمراض المستعصبة ( ولنذكر أن الكيلوجرام من القمح يساوى ٢٠٠٠ من السعرات الحرارية ، وأن الكيلوجرام من الخبز يساوى ٢٥٠٠ من السعرات الحرارية ). فإذا نظرنا بعين المقارنة إلى المكونات الأخرى ، وجدنا أن آل سبينولا لم يكونوا يستهلكون كمية أكبر من اللحم أو السمك، بل كانوا يستهلكون كمية مضاعفة من منتجات الألبان، والمواد الدهنية بالقياس إلى نزلاء المستشفى، وكانت أطعمتهم أكثر تنوعا، بل ربما تنوعت إلى ما لا نهاية ، فقد كانت تتضمن الكثير من الفاكهة، والخضروات، والسكر (٣ ٪ من المصروف). صحيح أن طلاب الداخلية في الكلية البرومية في ايطاليا، في الفترة بين ١٦٠٨ و ١٦٦٨، كانوا يحصلون على حصص غذائية قوية (تكاد تتجاوز حدود التصديق : بين ١٦٠ و ٢٦١٨، من السعرات الحرارية يوميا) . إلا أنهم لم يكونوا متخمين من ناحية التنوع: فقد كانت الحبوب تمثل نسبة عالية تصل الى ٧٣ ٪ من حصتهم الغذائية. فلم يكن طعامهم، وما كان يمكن أن يكون طعاما عتازا .

وفي هذا الوقت ، أو قبله أو بعده بقليل ، عرف الناس تغذية حضرية أكثر تنوعا ، أو على الأقل أكثر تنوعا من التغذية في الأرياف ، أخذت تفرض نفسها في كل الأماكن التي أمكن أن يشملها البحث، والتقصي ، فغي باريس ، حبث استقر الاستهلاك نحو عام ١٧٨٠ عند معدل ١٠٠٠ سعر حراري تقريبا ، كما قلنا ، لم تكن الحبوب قتل إلا ٥٨٪ من المجموع الكلي ، أو ما يساوي نصف كبلوجرام من الخبزيوميا(١١٤) . وهذا الرقم بتوافق مع أرقام (سابقة وتالية ) تحدد الحصة المتوسطة للباريسي من الخبز على النحو التالي: في عام ١٧٣٠ = ١٩٥٠ ؛ ١٧٧٠ = ١٥٥ ؛ ١٧٧٠ = ٢٦٤؛ التالي في عام ١٨٧١ = ١٨٥٠ ؛ ١٨٥٠ = ١٨٥٠ ؛ ١٨٥٨ = ١٧٨٠ الأرقام ليست بطبيعة الحال مؤكدة ، مثلها في ذلك مثل الرقم الذي حددت به بعض الخسابات استهلاك الفرد من الخبز سنويا في البندقية به ١٨٥٠ كجم ، وهو رقم أيبدو أن رقم الاستهلاك الحقيقي هناك كان يتجاوزه في مطلع القرن السادس عشر (١١٦) وهو أي الجندقية كانت فيها طبقة عاملة أجورها جيدة ، ومتطلباتها عالبة، وكانت عادات التبذير الساهة والبحبوحة .



۱۳ . ميزانية عائلة عامل بنا . في برلين حول عام . ١٨٠٠ . ومن المنيد أن نقارن هذه الأرقام بالأرقام التي تبين مترسط انفاق الباريسي على طعامه في عام ١٩٥٨ . ويشل الحيز هنا أكثر من أه ٪ من انفاق الأسرة على الطعام ، وهذه نسبة ضخمة إذا أخذنا في اعتبارنا ارتفاع سعر الحيوب نسييا . ويعتبر هذا المثل مثلا نشيا . ويعتبر هذا المثل مثلا دنيقا لما يكن أن يكون عليه النسط الغذائي الرتيب الصعب .

وليس هناك شك في أن الخبز بصفة عامة كان يستهلك في الريف أكثر بكثير من المدينة ، وهذه هي الحال كذلك بالنسبة للمستويات الدنيا من العمال. وكان لجران دوسي Le Grand d'Aussy يقدر في عام ١٧٨٢ أن العامل، والفلاح يستهلكان في فرنسا كيلوجراما أو كيلوجراما ونصف من الخبز في اليوم ، ويرى " أن أى إنسان لديه شيء آخر يأكله غير الخبز لا يستهلك هذه الكمية ". ومع ذلك ، فإننا لازلنا حتى اليوم نرى في جنوب إيطاليا في أماكن العمل عمالا يتناولون غذا ،هم ، يأكل الواحد منهم رغيفا هانلا، لا يأكل معه إلا بعض حبات البصل ، والطماطم كغموس ، أو كما يقولون كومباناتيكو companatico أى ما يمشى مع الخبز .

هذا الانتصار الذي انتصره الخبز يرجع بطبيعة الحال إلى أن القمع ومعه الكحول المستخرج من الحبوب حكما يضيف مؤرخ پولندى(١١٧) يجد نزوع الفلاحين في وطنه إلى استهلاك الحبوب شرابا وطعاما لا طعاما فقط كان أرخص ثمنا من الأطعمة الأخرى التي تساويه في السعرات الحرارية : في عام ١٧٨٠ كان ثمن الخبز أقل من ثمن اللحم أحد عشر مرة ، وأقل من ثمن السمك البحرى الطازج خمسا وستين مرة، وأقل من ثمن السمك الملح ثلاث مرات ، وأقل من ثمن السمك الملح ثلاث مرات ، وأقل من ثمن البيض ست مرات ، وأقل من ثمن البيض ست مرات ، وأقل من ثمن البيض ست مرات ، وأقل من ثمن النهد والزيت ثلاث مرات ...

وفي الميزانيات التي قدر بها الباحثون متوسط إنفاق الباريسي المتوسط في عام ١٧٨٨، وعام ١٧٨٨، وعام ١٨٥٤، وعام ١٨٥٤ لم يكن القمح، وهو المورد الأول للطاقة، يمثل العبء الأكبر، بل نجده يحتل المركز الثالث في المصروفات، بعد اللحم، والنبيذ (كانت نسبة الإنفاق عليه ١٧٪ فقط في عام ١٧٨٨ وعام ١٨٥٤ من مجموع المصروفات)(١١٨).

وهكذا يسترد القمح كرامته ، القمح الذى قلنا عنه ، رضينا أو لم نرض ، الكثير من الشر. القمح هو المن والسلوى على مائدة الفقراء ، ولقد كان " غلاء ثمنه [... ]هو الترمومتر الذى تتحدد بالقياس إليه أثمان الأطعمة الأخرى ." وهذا هو سيباستيان مرسييه Sebastien Mercier يكتب في عام ١٧٧٠ قائلا : " إن هذا هو الشتاء الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه ثمن الخبز. لقد أصبح نصف الفلاحين منذ العام الماضي في حاجة الى معونة خبرية عامة، وما أظن إلا هذا الشتاء سيزيد الطين بلة، لأن أولئك الذين عاشوا حتى البوم على ما باعوه من متاعهم لم يعد لديهم ما يبيعونه (١٩٩١). إذا عز القمح ، عز كل شيء بالنسبة للفقراء. ولا ينبغي أن ننسى ما يرتبط بالقمح من مؤثرات نفسية تزيد من حدة المشكلة ، فالقمح يستعبد منتجيه ، وتجاره ، والوسطاء في تجارته ، والمشتغلين بنقله، ومستهلكيه. كان القمح هو الذي يعلن التعبئة، ويوجه الإنذار تلو الإنذار. " القمح طعام الانسان وجلاده "، كلمة قالها، بل رددها سيباستيان مرسيه.

## ثمن القمح

# ومستوى المعيشة

هذه الكلمة التي قالها سيباستيان ميرسييه لا يكاد يكون فيها مبالغة. فقد كان القمح في أوروبا نصف الحياة اليومية للناس. وكان ثمن القمح يتغير، ولا يكف عن التغير، متأثراً بظروف المخزون، والنقل، وبالأحداث السيئة التي تلقي بظلالها على مستقبل المحاصيل، وتحدد مصيرها، بل متأثرا بالمحاصيل نفسها، ومتأثرا أخيرا باللحظة من العام، ويظهر لنا ثمن القمح في رسوماتنا البيانية كأنه زلازل أو اهتزازات أرضية سجلها السيسموجراف، جهاز رسم الهزات الأرضية. وكانت التغيرات التي تطرأ على ثمن القمح تمس حياة الفقراء الذين لا حيلة لهم، ولا قدرة لهم على النجاة بأنفسهم من ارتفاعات الأسعار الموسمية بتخزين كميات كبيرة في الوقت المناسب. فهل من المكن أن نستخدم سعرالقمح كمقياس مثل البارومتر - نقيس به مسترى حياة الجماهير، على المدى القصير، والمدى الطويل ؟

المشكلة إذن هي مشكلة قياس مستوى حياة الجماهير اعتمادا على سعر القمح، ويتطلب الخروج يهذه المشكلة من الظلمات إلى النور أن نلتمس الحلول المناسبة، وهناك حلول فكر فيها البعض، ولكنها حلول قليلة العدد، تتسم بالقصور، تذهب هذه الحلول إلى: مقارنة أسعار القمح بالأجور التي كان الناس يحصلون عليها، ولكن عيب هذا

الحل أن الأجور لم تكن كلها تدفع نقداً، بل من الأجور ما كان يتكون كله من عينيات، ومنها ما كان يتكون في جزء منه من عينيات ، وفي جزء آخر من نقود ؛ وفكر البعض في حساب الأجور محولة إلى قمح أو جاودار ( وهذه هي الطريقة التي اتبعها ث. أبل في الرسم البياني الذي استعرناه منه)؛ وفكر البعض الآخر في أن نحدد سعرا متوسطا". لسلة أقوات " نموذجية (من هذا القبيل: الحلول التي قال بها فيلبس براون Phelps · Brown وشيلا هوبكينس Sheila Hopkins) (١٢٠)؛ ومن الحلول المقترجة : أن نقيم يناء على وحدة نحتسبها، هي الأجر في الساعة ، بالنسبة لأسوأ العمال حالا ، وهم في المعتاد " الفعلة "، العمال الذين يعاونون البنائين، والعمال الذين بجهزون الجير لأعمال البياض ، وهذا المنهج . وهو منهج چان فوراستييه Jean Fourastié وتلاميذه ، وبخاصة ر. جراندامي R.Grandamy له ميزاته . والسؤال هو في نهاية المطاف : ماذا تقول هذه الأسعار " الفعلية " ؟ ومن المؤكد أن القنطار الفرنسي القديم quintal کان ثمنه حتی عام ۱۵٤۳ فوق مستوی ۱۰۰ ساعة عمل، ثم هبط ، وأصبح تحت مستوى هذا الرقم أو تحت هذا الخط الحساس حتى عام ١٨٨٣ تقريبا ( وقد اعتقد الباحثون أنهم يحسنون صنعًا عندما يعودون إلى استخدام الموازين القديمة) . كانت هذه طريقة لتصوير الموقف في فرنسا على وجه التقريب، وهذا الموقف هو على وجه التقريب أيضا الموقف في بلاد الغرب الأخرى المشابهة . تشير البيانات إلى أن العامل كان يقوم على وجه التقريب بـ ٣٠٠٠ ساعة عمل في العام، وأن أسرته ( أربعة أفراد ) كانت<sup>.</sup> تستهلك على وجه التقريب ١٢ قنطاراً من القمع في السنة ... وكان ثمن القنطار يناظر ١٠٠ ساعة ، فإذا تجاوز ثمن القنطار خط الـ ١٠٠ ساعة. كانت تلك إشارة إلى ظروف حياة سيئة ، إماإذا وصل ثمن القنطار إلى خط الـ ٢٠٠ ساعة فكانت تلك اشارة إنذار خطيرة ، أما خط الـ ٣٠٠ ساعة فكان يعنى المجاعة . ويلاحظ رينيه جراندامي أن التغيرات التي كانت تطرأ على خط الـ ١٠٠ ساعة كانت تتخذ في الرسم البياني صورة اندفاع رأسي إلى أعلى أو الني أسفل ، فإما أن يندفع الخط صاعدا على هيئة السهم ، وهذا ما حدث نحو منتصف القرن السادس عشر، وإما أن يندفع هابطا هبوطا فظيعا ـ كما حدث في عام ١٨٨٣ ، وهكذا فإن تحركات الأسعار صعودا أو هبوطًا ، كانت تتسم دائمًا بالعنف في هذا الاتجاه أو ذاك. ومعنى هذا أن الأسعار الفعلية في القرون التي يعالجها كتابنا هذا شهدت اندفاعا هابطا شديدا في الاتجاه السيء. أما الفترة الإيجابية الوحيدة التي نلاحظها فهي تلك التي تلت وباء الطاعون الأسود، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء مراجعة منهجية لوجهات النظر القديمة .

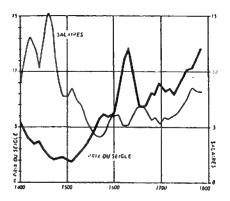

١٤ وأسعار الجاودار في مدينة جرتينجن الألمانية ( بين القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر).

وقد قدر ثمن الجاودار هنا بمارك الرابخ الفضي أما الأجور ( وتمثل الأجور التي كان يحصل عليها الحطاب ، ولا يدخل فيها تدبير مواد خام ) فمقيمة بما يقابلها من كبلوجرامات الجاودار والتناسب واضع بين صعود أسعار الجاودار وانخفاض الأجر الصافي، والعكس صحيح . ( عن ث . آبل )

والخلاصة : بؤس يعانيه الأجراء في المدينة ؛ وبؤس يعانيه أيضا أهل الريف الين كانوا يحصلون على أجور عينية ، وكانت هذه الأجور العينية تسير على نفس الإيقاع تقريباً. والقاعدة في هذه الحالة قاعدة واضحة جلية : وهي أن الفقراء يضطرون إلى الالتجاء إلى الحبوب الثانوية ، " إلى المنتجات الأرخص ثمنا، والتي تمدهم رغم رخصها بقدر كاف من السعرات ، إلى ترك الأطعمة الغنية بالبروتين ، وتناول الأطعمة القائمة على النشويات." وعشية الثورة الفرنسية كانت الصورة في منطقة بورجونديا الفرنسية على النحو التالي: " لم يكن العامل الزراعي العادى يقرب القمح ، أما الفلاح فكان يأكل القليل من القمح . فقد كان الفلاح يخصص هذه الغلة الترفية للبيع أو لأبنائه الصغار أو لبعض المتع النادرة. كان القمح يذهب إلى حافظة النقود أكثر مما كان يذهب إلى المائدة... وظلت الحبوب الثانوية تمثل جوهر غذاء الفلاحين : كان الغذاء في البيوت الغنية نسبياً يتكون من خليط من القمح والجاودار، أو من جاودار خالص؛ وشعير ، وشوفان في البيوت الأكثر فقرا؛ وذرة في منطقة بريس Bresse ، وفي وادي الساؤون ؛ وجاردار، وبرة سوداء في منطقة مورقان Morvan الجبلية "(۱۲۱). وكان الاستهلاك في المتوسط في منطقة بيمونتي Piemonte حول عام ۱۷۵۰ على النحو التالي مقدرا

بالهكتولتر قمع ،٩٤٠؛ جاودار ،٩١٠؛ حبوب أخرى ،٠٤١ أبو فروة ،٠٤٥)؛ فيكون المجموع ٢,٧١ هكتولتر في السنة. وتتبين في هذه الحصة، التي تعتبر على الأحرى غير كافية ، أن نسبة القمع متواضعة .

# خبز الأغنياء

# .. خبر وعصائد الفقراء

هناك قمح وقمح ، وهناك خبز وخبز . ففي پوواتييه Poitiers في ديسمبر من عام ١٣٦٢ " عندما كان ثمن الويبة الفرنسية setier من القمح يصل إلى ٢٤ سولا sous كانت هناك أربع نوعيات من الخبز : خبز شوان choyne بدون ملح ، وخبز شوان بالملح، وخبز سافلير safleur ، وخبز ريبوليه reboulet." أما خبز الشوان choyne، سواء منه ما كان بالملح أو بدون ملح ، فخبز أبيض ، عالى الجودة، كان بصنع من دقيق منخول. وأما خبر السافلير safleur (ولاتزال كلمة سافلير مستخدمة إلى اليوم) فكان يصنع من الدقيق بكل مافيه من مكونات بدون نخل . وأما خبر الريبوليه reboulet فكان يصنع من دقيق منخول بنسبة ٩٠٪، وكان يحتوي على السن الناعم الذي " لا يزال يعرف في لهجة بواتيبه باسم ريبوليه riboulet. وتقابل هذه النوعيات الأربع الفترات الهادئة التي يكون فيها سعر القمح حول متوسطه . أما إذا كانت الأسعار منخفضة ، أو كانت في حدود المعقول، فكانوا يصرحون بثلاث نوعيات فقط ؛ وأما إذا ارتفعت الأسعار، فقد كان من المكن صناعة سبعة أنواع مختلفة أشد الاختلاف: ولكنها كانت في الحقيقة بمثابة تنويع كبير الأصناف الخبز الردىء، أو ما يمكن تشبيهه بفتح مروحة الخبر الردىء على سعتها (١٢٣). ولبس هناك مثل آخر أفضل من هذا المثل، يبين لنا كيف كان التفاوت في أنواع الخبر هو القاعدة ( وما خبر بواتيبه هذا الذي أوردناه إلا واحد من مائة مثل كان يمكننا أن نستشهد بها ). ومن الخبز ما لم يكن له من الخبز إلا الاسم. وكثيراً ما كان الناس، على الرغم من هذا، يبحثون عن الخبر أيا كان ، فلا بجدوته.

وكانت أوروبا قد ظلت حتى القرن الثامن عشر مخلصة لتقاليدها الغذائية القديمة، تتغذى على ألوان من الحساء الرديء أو العصائد، وكانت هذه العصائد أقدم من أوروبا نفسها. كان الإتروسكيون ، والرومان القدامي يأكلون عصيدة البولس puls التخدموا الدخن في صناعتها ، وكانت لديهم عصيدة الأليكا alica التي كانوا يستخدمون النشويات في صناعتها ، وربما كانت الأليكا أيضاً نوعاً من الخبز، ويتحدثون عن الأليكا القرطاجية ، وكانت من الأطعمة المترفة التي كانوا يدخلون فيها الجبز، والعسل، والبيض (١٢٤). أما عصيدة الهولينتا polenta (قبل أن يتحولوا إلى

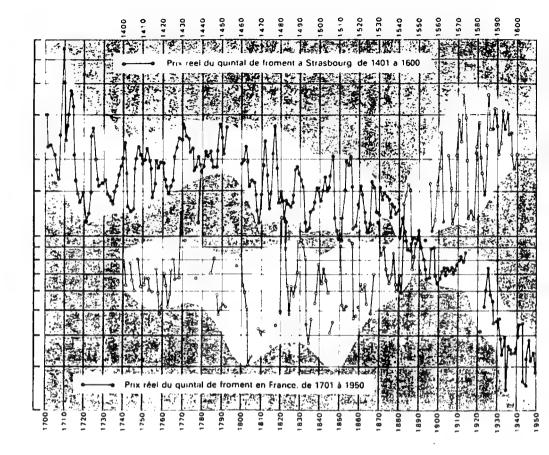

#### ١٥ مثلان للسعر الحقيقي للقمع .

يحاول هذا الرسم البياتي أن ببين ما تعنيه حركة الأجور الحقيقية (مترجمة الى قسع) وقد حولت المرازين القديمة إلى قناطير فرنسية حديثة ، وحسبت أسعار القبع مترجمة إلى عشرات الساعات من العمل البدوى . والخط ١٠ ( وهو يعني ١٠٠ ساعة من العبل ) يمثل الحد الأعلى الذى يبدأ من بعد، الغلاء ، وحياة المعاناة بالنسبة للعاملين . وصبح الحد مميرا عن الكارثة عندما يصل الى ٢٠٠ ساعة ، أما القحط فيحدث بعد ٣٠٠ ساعة من العمل ( وقد بلغ الحد رفعا قياسيا في عام ١٧٠٩ ، اذ ارتفع إلى ٥٠٠ ساعة ) .

وتشجلي أهمية هذا الرسم البياني في تقاطع المتحنيين: في الفترة من ١٥٤٠ الى ١٥٥٠ ، تجاوز الهد خط الـ ١٠٠٠ ساعة ، ولن يحدث رحوع الى المستوى المنخفض إلا في الفترة من ١٨٥٠ الى ١٨٩٠ يعد قترة غلاء طويلة جدا . وتلاحظ أن تجاوز خط الـ ١٠٠ ساعة يتم دائما باندفاع سريع ، سواء في ذلك إلى الجاء الصعود أو إلى اتحاه الهبوط ، وأن هذا الاندفاع تصاحبه في كل حالة هزة تشمل الاقتصاد بأكمله

و يعتبر هذا الرسم البيائي دلبلا جديدا على حالة بسر عام نسبي في القرن الخامس عشر على الرغم من بعض حالات الغسر التي كانت يطيمة الحال تواكب المحاصيل الرديئة .

ا مأخرة عن ر، جرائدامی R.Grandamy، من دراسة له ظهرت فی :

. J. Fourasté نشره چ. فرراستیپه prix de vente et prix de revient, 14e sèrie.

صنعها من الذرة ) فكانت عصيدة من حبوب الشعبرالمحمصة التي كانوا يطحنونها، ويخلطونها بالدخن. وكانوا في منطقة الأرتوا Artois في القرن السادس عشر، وقبل القرن السادس عشر على الأرجح ، وبعده يقينا، يستخدمون الشوفان في إعداد "الجروميل grumel، وهي عصيدة كان أهل المناطق الريفية يقبلون عليها (١٢٥)." وكانوا في القرن السادس عشر، وحتى القرن الثامن عشر يأكلون عصيدة الدخن كطعام شائع في فرى فرنسا في سولونيا Sologne، و شامپانيا Champagne، وجاسكونيا في بريتانيا Bretagne فكثيرا ما كانوا يضمون إليها عصيدة غليظة يصنعونها من البرة السوداء ، والماء أو اللبن ، ويسمونها جرو (١٢٦)grou) ، وكان الأطباء في فرنسا ، في مستهل القرن الثامن عشر ، يوصون بأكل عصيدة الجرو شريطة أن تصنع " من الشوفان المكثف ."

ولم تتلاش هذه العادات الغذائية حتى الآن . فالعصيدة الاسكتلندية ، والانجليزية -البوريدج porridge عبارة عن عصيدة من الشوفان . وفي بولندة ، وروسيا يصنعون عصيدة الكاشا kacha من الجاودار المجروش المحمص الذي يطهي على طريقة طهي الأرز. وهذا ضابط من ضباط المدفعية الإنجليزية يقول كلاماً، لا نشك كثيرا في صحته، يصف به تصرفه إبان معركة أسبانيا في عام ١٨٠٩ ، عندما رجع في إعداد الطعام الى التقاليد الغذائية القديمة، بقول: " كنا نعد هذا القمح بغلبه في الماء مثل الأرز، أو كنا، إذا لم نستثقل العمل ، نجرش الحب بين حجرين مسطحين ، ثم نضيف إلى الحب المجروش الماء، ونغليه إلى أن نحصل على عصيدة غليظة القوام(١٢٧) ". ونقرأ قصة السباهي التركي الشاب الذي أسره الألمان قرب تيمسفار Temesvar في عام ١٦٨٨، واسمه عثمان أغا، وتمكن من حل مشكلة الطعام على نحو أدهش حراسه. كان خبر الجراية الذي يوزع على الجنود والأسرى، الكوميسبروت Kommissbrot قد نرغ، وصدر أمر القبادة بتوزيع جرايات من الدقيق على الجنود (بعد أن ظلوا يومين كاملين بغبر مبرة ). كان عثمان أغا هو وحده الذي عرف كيف يعجن هذا الدقيق بقليل من الماء، ويسويه تحت رماد النار الساخن، وقال إنه كان قد مر من قبل بظروف مشابهة تعلم منها كيف يتصرف(١٢٨). وكان الناتج أقرب شي، إلى الخبز، أو كان نوعا من الخبز بدون خميرة، كانوا في تركيا، وفي بلاد فارس يعجنونه، ويسوونه تحت الرماد،

كان الخبر الأبيض طعاماً نادراً ، من قبيل الترف . وهذا هو دوپريه ديساغور يكتب في هذا المعنى: " ان مجموع كل من يأكلون خبر القمح في كل البيوت الفرنسية، والإنجليزية لا يزيد على ملبوني نسمة (١٢٩)." وإذا أخذنا هذه العبارة الساخرة على حرفها، فمعنى ذلك أن من كانوا بأكلون القمح لم يزد عددهم عن ٤٪ من



وجبة العصيدة تتناولها عائلة من الفلاحين في هولندة ( ١٩٥٣) ، وتظهر القصمة الوحيدة موضوعة فوق كرسي لا ظهر له ، إلى اليمين نرى الفرن ، إلى اليسار نرى سلما .

مجموع سكان أوروبا. فغي بداية القرن الثامن عشر كان أكثر من نصف سكان الريف يأكلون الحبوب التي لا تستخدم في صناعة الخبز ، ويأكلون الجاودار ، وكان دقيق الفقرا ، يحتوى على كثير من النخالة. ولقد ظل خبز القمع ، والخبز الأبيض، وخبز الشوفان ( والأرجع أنه كان خبز القساوسة ، خبز قراء الكتاب المقدس) ردحا طويلا من الزمن من الكماليات، والأطعمة الترفية. وهناك مثل فرنسي سائر قديم يقول : " لا تأكل خبزك الأبيض في البداية (١٣٠) " كأنما يقصد المثل أن يدع الإنسان الطعام الحلو الى النهابة ليكون مسك الختام. وأيا كان اسم الخبز الأبيض فقد كان موجودا منذ وقت

مبكر، ولكنه كان قاصرا تماما على الأغنياء. ونقرأ عن شباب من أهل البندقية كانوا في عام ١٥٨١ في الطريق إلى كومبوست Compostelle، وتوقفوا قرب دويرو Duero في أسبانيا ، ودخلوا بيتا منعزلا ، طلبا لطعام يسدون به رمقهم ، فلم يجدوا فيه" خبزا حقيقيا، ولا نبيذا ، لم يجدوا إلا خمس بيضات ، ورغيفا كبيرا من خبز الجاودار، وأخلاطا أخرى لم يكن في مقدورهم أن ينظروا إليها مجرد النظر ، إلا قلة منهم قضموا من الخبز قضمة أو قضمتين(١٣١).

وما لبثت باريس أن شهدت خبزا أفضل من الخبز الأبيض ، بدأ يشق طريقه إلى النجاح، هو " الخبز الطرى " pain mollet، وكانوا بصنعونه من الدقيق الزيرو، ويخمرون عجينته بخميرة البيرة ( بدلا من الخميرة الفرنسية العادية التي كانوا يسمونها الخميرة الافرنجية ). فلما أضافوا إليَّه اللبن خرج إلى الوجود خبز الملكة bain a' la Reine الذي عشقته ماري دي ميديسيس ، ملكة فرنسا في القرن السابع عشر (١٣٢)... وفي عام ١٦٦٨ حظرت كلية الطب استخدام " خميرة البيرة ". ولكن دون جدوى ، فقد ظل الناس يستخدمونها في صناعة الأرغفة الفينو الطرية الصغيرة " الخبر الصغير " ، اليتي پان petit pain، وكان النسا، يحملن كل يوم الى المخابز المشنات المليئة بالخبز الصغير المقرص ليتم خبزها ، كن " يحملنها على رؤوسهن كما كن يحملن جرار اللبن . " ومن المؤكد أن الخبر الطرى ظل من الكماليات: كما قال أحد الباريسيين (١٧٨٨) " إنه بوجهه المقرمش الذهبي يلوح كأنه يحتقر الخبز الليموچي الكبير ...إنه يبدو كإنسان نبيل بين الصعاليك(١٣٣)." وكانت هذه الكماليات رهنا بالثراء. فاذا اشتد " الغلاء " كما حدث في باريس في سبتمبر من عام ١٧٤٠ ، تحتم على البرلمان أن بصدر مرسومين يحظران " صناعة أنواع أخرى من الخبز سوى الخبز الأبيض المخلوط "، ويمنع صناعة الخبز الطرى، والخبز الصغير أو البتي بان ، كما يمنع استخدام " بودرة" الزينة المتخذة من الدقيق، والتي كانت شائعة في ذلك العصر، يرشها الناس على باروكات الشعر المستعار لتزداد جمالا(١٣٤).

ولم ينتشر الخبز الأبيض، ويظهر على العصائد، أو لنقل بعبارة أخرى، إن ثورة الخبز الأبيض الحقيقية لم تنطلق إلا بين عامى ١٧٥٠ و ١٨٥٠، عندما حل القمح محل الحبوب الأخرى (كما حدث في انجلترا)، وتبع ذلك إنتاج الخبز على نحو متزايد من أنواع من الدقيق نزعت منها نسبة كبيرة من النخالة. وانتشر في الرقت نفسه رأى ميز الخبز على العصيدة، مفاده أن الخبز المصنوع من العجين المخمر و الوحيد الذي يلائم صحة الناس، ويوضح ديديرو Diderot هذا الرأى قائلا إن العصيدة، أيا كان نوعها، عسرة الهضم، ويرجع السبب في ذلك " إلى إنها لم تتخمر (١٣٥)". وشهدت فرنسا والتي كانت ثورة الخبز الأبيض توشك أن تنطلق فيها وإنشاء المدرسة القومية للخبازة في عام ١٧٨٠ (١٣٦)، وبدأ الخبز الأبيض ينتشر، ولن تم سنوات

حتى يصبح جنود ناپليون بوناپرت في ربوع أوروبا مروجين "لهذه النعمة الكريمة ، إلا وهي الخبز الأبيض ". وعلى الرغم من حديثنا عن رواج الخبز الأبيض ، فإننا ننبه مرة أخرى الى أن ثورة الخبز الأبيض ظلت تسير ببط، مذهل على مستوى أوروبا ، ولن تبلغ غايتها قبل عام ١٨٥٠. وإذا نحن دققنا النظر إلى الفترة التي سبقت نجاح ثورة الخبز الأبيض نجاحها الكامل، وجدنا أن المتطلبات القديمة للأغنيا ، والمتطلبات الجديدة للفقرا، ظلت تحدث ضغوطا مؤثرة على توزيع المزروعات. كان القمح قد أصبح منذ بداية القرن السابع عشر هو الزراعة السائدة في المنطقة المحيطة بباريس ، وفي منطقة مولسيان السود في مناطق قالوا Vexin ، ولكن سيكون على القمح أن ينتظر حتى نهاية القرن ليسود في مناطق قالوا Beauvaisis ، وبرڤيزي Brie ، وبوڤيزي Beauvaisis ، وستظل ربوع فرنسا الغربية خالصة للجاودار دون ما سواه .

والخلاصة التي لا ينبغي أن نغفل عنها تتمثل في تقدم فرنسا في مجال الخبز الأبيض. وهذا هو سيباستيان ميرسييه يعلن: " إن لم يأكل الإنسان الخبز الأبيض . العظيم في باريس، فأين يأكله ؟ " إنني احب الخبز الأبيض كل الحب، وأعرفه حق المعرفة، وأتبين صنفه عجرد أن أراه (١٣٣٧) .

## هل يشترى الانسان خبزه

# أم يصنعه ٢

لم يكن الخبز الذى يباع يتغير ثمنه، بل كان وزنه هو الذى يتغير. ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن قاعدة الوزن المتغير هي القاعدة التي تنطبق على العالم الغربي في مجموعه . نلاحظ أن وزن الخبز الذي كان يباع في البندقية ، في مخابز ميدان سان ماركو أو ريالتو ، كان يتغير بتناسب عكسي مع تغير سعر القمح ، على نحو ما يظهره الرسم البياني التالى الذى يمثل الربع الأخير من القرن السادس عشر . وتشهد اللوائح الرسعية المنشورة في كراكاو Krakau في أعوام ١٥٦١ و ١٥٩٩ و١٥٩٠ على نفس الممارسات: الثمن لا يتغير، والوزن هو الذى يتغير. وقد حددت هذه اللوائح - مع الأخذ في الاعتبار تغير الجودة والوزن . وزن الخبز المقابل لقطعة من العملة من فئة الجروس وrosz ، فحددت الوزن على النحو التالي في عام ١٥٩٠ : ثلاثة كيلوجرامات من خبز الجاودار ، أو كيلوجراما واحدا من خبز القمح (١٣٨) .

وكانت هناك استثناءات ، على أية حال كان هناك استثناء شهدته باريس . كانت لائحة يولية من عام ١٣٧٧ تميز بين ثلاثة أصناف من الخبز : خبز شابى Chailli خبز مبروم أو حلزوني coquille أو بورجوازى ـ وخبز برودي brode ( والخبز البرودي خبز أسمر مخلوط ). كان المستهلك يحصل في مقابل السعر نفسه على الأوزان المختلفة التالبة مقدرة بالأوقيات onces من الأصناف الثلاثة على الترتيب : ١ و٢ و٤. ومعنى

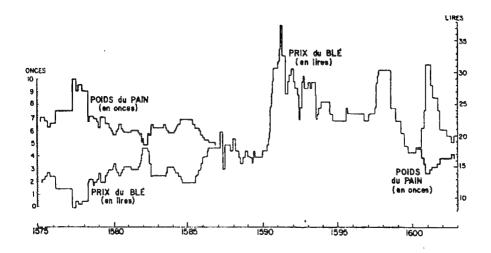

١٦. وزن الخبز وثمن القمع في البندقية في نهايةالقرن السادس عشر.

F. Braudel, La Vita economica di venezia nel secolo xvl, in: lu cirrita' veneziana del Rinascimento في : حضارة البندقية في القرن السادس عشر ، منشور في : حضارة البندقية في عصر النهضة )

هذا أن النظام الذى كان قائما في ذلك الوقت هو النظام العادى ، حسب القاعدة وهي: الثمن الثابت والوزن المتغير . ولكن ابتداء من عام ١٣٩١ (١٣٩) تم تحديد أوزان ثلاثة أحجام من خبز واحدتحديدا نهائيا: ربع كيلو نصف كيلو. كيلو." ومنذ ذلك الحين أصبح سعر الخبز هو الذى يتغير بتغير ثمن القمح ." ولقد حدث هذا كله نتيجة للتصريح الذى أعطي منذ وقت مبكر للخبازين من خارج العاصمة : خبازي جونيس Gonesse، پونتواز Pontoise ، وچرجنتوى Argenteuil . وشارنتون Charenton ، وكوربي الاصمة باريس بالحضور إلى العاصمة باريس، وبيع " الخبز الجاهز" بحسب الوزن. كان الناس في باريس شأنهم في ذلك شأن أهل لندن ، يشترون الخبز من سوق من الأسواق العشر، أو الخمس عشرة ، بالدينة أكثر مما يشترونه من محلات الخبازين (١٤٠).

وعلى الرغم من أن الخبازين كانوا في ذلك الوقت يعتبرون من الشخصيات البارزة، الشخصيات التي تفوق أهميتها أهمية الطحانين أنفسهم ، لأنهم كانوا يشترون القمح مباشرة ، ويحتلون نتيجة لهذا مركزا مرموقا في عالم التجارة ، فإن إنتاجهم لم يكن يتجه إلا إلى شريحة واحدة من المستهلكين ، كانوا هم الذبن يشترون خبزهم ، بينما آثرت شريحة أخرى من المستهلكين العيش البيتي . لابد إذن أن نأخذ في اعتبارنا الأفران المنزلية في البيوت الريفية ، وبيوت المدن أيضا، وأن نأخذ في اعتبارنا كذلك

صناعة الخبر البيتي ، وبيعه للجمهور. كان الفلاحون يأتون في القرن الخامس عشر إلى مدينة كولونيا Köln الألمانية ، وإلى إقليم قشتالة الأسباني في القرن السادس عشر ، بل حتى اليوم ، يأتون من الريف المجاور ليبيعوا الخبز في المدن التي كانوا يقبلون عليها مبكرين قبل مطلع النهار . وكان الخبز الفلاحي بضاعة متميزة ، يشهد على ذلك أن السفراء في مدينة البندقية كانوا يتمتعون بامتياز الحصول على الخبز الفلاحي من المناطق المحيطة بالمدينة : فقد كان الخبز الفلاحي مشهورا بأنه أفضل من خبز المخابز . أو عبش الطابونة . في البندقية . وما أكثرالبيوتات الثرية . في البندقية ، وچنوة ، وغيرهما . التي كانت لها صومعتها الخاصة التي تخزن فيها قمحها ، وفرنها الخاص . كذلك كان عامة الناس يصنعون خبزهم بأيديهم ، نتبين ذلك إذا نحن تفحصنا منظر السوق الحضرية بمدينة أوجسبورج Augsburg الألمانية الذي حفظته لنا لوحة ترجع إلى القرن السادس عشر : كانت الحبوب ، على نحو ما نتبين فيها ، تباع بمكايبل صغيرة لزبائن القطاعى ( ولا تزال هذه المكايبل محفوظة هي أيضا في متحف المدينة ) .

ويين أيديناً تقديرات رسمية ، نراها قابلة للتصديق ، كل التصديق ، تشير إلى أن الخبازين في البندقية ، في عام ١٦٠٦ ، كانوا يستهلكون كمية من القمع لا تجاوز معام ١٨٢٠٠ ويبة إيطالية stara من مجمل الاستهلاك العام المقدر بـ ١٨٣٠٠ ؛ أما الأسواق ، فكان نصيبها سنه هر ١٠٩٥٠ ويبة ؛ وكانت البيوت تستهلك لأفرانها البيتية (١٤١) معناعة القراقيش اللازمة للأساطيل . والخلاصة أن الخبز الذي كانت تنتجه المخابز لم تزد كمبته بصفة على كمية الخبز الذي يخبز في الأفران البيتية إلا زيادة لا تكاد تذكر (١٤٢)،

وهذا في البندقية.

أما في چنوة فقد حدث هياج شديد بين الناس في أغسطس من عام ١٦٧٣ عندما دار الحديث حول إلغاء أفران الخبز البيتية ، وهذا هو القنصل الفرنسي يقول في شرحه للموقف: " إن الشعب هنا يتهامس ... قائلا إن سادة المدينة يريدون ، على ما يبدو، أن يجبروا جميع الناس على شراء الخبز الذي يباع في الميادين ، ويقولون إن هناك وجهاء [المقصود عدد من كبار رجال الأعمال في المنطقة ]عرضوا مائة وثمانين ألف جنيه في السنة ليحصلوا على امتياز صناعة الخبز ، لأن [ ... ] العرف جرى على أن يقوم كل واحد بصناعة خبزه في بيته، وإذا حصل هؤلاءالوجهاء على الامتياز، فسيحظر على الأفراد أن يصنعوا خبزهم بأيديهم ، وسيتحملون بأعباء باهظة، لأن الخبز السوقي الذي يباع في الميادين يباع بأربعين لبرة ، لا يساوى في الحقيقة إلا ثماني عشرة لبرة ، يضاف الى هذا أن الخبز السوقي المذكور لا يكون له طعم إلا في يوم شرائه، ولابد من تلدينه في اليوم التالي، فيستحيل إلى شيء لا يمكن أكله. هذه المسألة تحدث ضجة كبيرة بين



سوق پيرلاخياتس Perlachplatz في مدينة أوجسبورج الألمانية في القرن السادس عشر، ونرى في الصررة مشاهد متمايزة ، موسعية ، بحسب شهور السنة : إلى اليسار مشهد نميز لشهر أكتربره ببيمون فيه عيوانات اقتنصها الصيادرن : وفي شهر نوفمبر يبيعون الخطب ، والتين ، والخنزير الذي يذيحونه



عندما يشتريه الزبون ؛ وفي شهر ديسمبر يبيمون القمع بالقطاعي . وإلى اليمين نرى صفا طويلا من وجهاء المدينة يخرجون من دار البلدية يلبسون الفراء . ويظهر الريف في خلفية الصورة .

الناس، وقد وجدوا صباح أمس منشورا معلقا في ميدان سانسير Saint-Sire. - وهو الميدان الذي تجتمع فيه طبقة النبلاء القديمة . ويتحدث هذا المنشور بكلام عنيف ضد المحكومة ، ويهددها بالتخلص من استبدادها (١٤٣). " وإذا نخن صدقنا پارمنتييه Parmentier فإن عادة إنتاج الخبز بيتبا لم تختف إلا حول الأعوام ١٧٧٠ ـ ١٧٨٠ من غالبية المدن الكبيرة " في فرنسا (١٤٤). ويشبر چان ماير Jean Meyer إلى أن الانصراف الكامل عن العبش البيتي، أو ما يسميه الخبز الفردي، من مدينة نانت بطاهرة الإقبال على الخبز الأبيض المصنوع من القمح (١٤٥).

ومن الممكن أن نتساءل عن الطواحين التي كانت الحبوب تطحن فيها للحصول على الدقيق اللازم للخبز في الأفران البيتية . والواقع أن المدن كلها كانت بها في ذلك الوقت طواحين في متناول الناس، لأن القمع كان من الممكن تخزينه على نحو جيد نسبيا (وكانوا في أغلب الأحوال بخزنونه كسنابل يدرسونها في الصوامع عدة مرات في العام) أما الدقيق فلم يكن من الممكن تخزينه على الإطلاق . وهكذا كان المطلوب طحن الحب، يوما بيوم، على مدار العام ، في الطواحين التي كانت تقام على مشارف كل القرى، وكل المدن ، ومن الطواحين ما كان يقام في وسط القرى والمدن، على نرع من فروع النهر، حيث أنها كانت تدار بقوة اندفاع الماء . وكانت أية أعطال تتعرض لها الطواحين . كما كان يحدث في باريس عندما يتجمد نهرالسين في الشتاء القارص، أو عندما كان يعلو ماؤه ويفيض . تؤدي إلى مشكلات تموينية مباشرة. فهل ندهش عندما نعلم أن تحصينات باريس كانت تقام فوقها طواحين هوائية ، وأن بعض هذه الطواحين نعلم أن تحصينات باريس كانت تقام فوقها طواحين هوائية ، وأن بعض هذه الطواحين عنها ؟

لأن

## القمح هو الملك

هناك ثالوث يملاً سجلات تاريخ أوروبا ، هو : ثالوث القمع ، والدقيق، والخبز. كان هو الشغل الشاغل للمدن ، والدول ، والتجار ، والناس الذين كانت الحياة بالنسبة لهم تعنى " قضمة خبز أو لقمة عيش ". كان الخبز يشبه الشخصية الطاغية التي فرضت نفسها على مراسلات العصر ، ومازالت تحت الأضواء لا ينازعها منازع . فإذا زاد سعر الخبز، هاجت الدنيا وماجت ، كأن الماء طغى في النهر فانهمر في فيضان عارم، يصيب كل شي، بالاضطراب ، وينذر بالخطر. كانت هذه هي الحال في كل مكان، في لندن، في باريس، في نابلي . ونبكر Necker على حق إذ يقول: " الشعب لا بستمع إلى صوت العقل أبدا إذا كان الموضوع هو غلاء الخبز "(١٤٦١).



قرن الخيز في كراكار Krakau پيولندة في القرن الخامس عشر .

فإذا ما لاح في الأفق نذير من هذه النذر، لم تتورع عامة الشعب من صغار المستهلكين المثقلين بالأعباء ، عن اللجوء إلى العنف. وقد حدث في ناپلي، في عام ١٥٨٥ ، أن تسببت عمليات تصدير كبيرة للحبوب إلى أسبانيا في إحداث مجاعة. واضطر الناس إلى أكل خبز مصنوع من أبي فروة ، والبقول المجففة . وثار الناس على التاجر المحتكر فيتشينزو ستوراتشي Gio.Vicenzo Storaci صارخين فيه أنهم لا يريدون أن يأكلوا هذا النوع من الخبز ، فرد عليهم بوقاحة قائلا : " فكلوا الحجر يريدون أن يأكلوا هذا النوع من الشعب الناپوليتاني إلا أن انقض عليه ، وقتله ، وجر خلال دروب المدينة جئته ، فمثل بها ، ثم قطعها إربا إربا . وكان على الوالى أن يعدم على مائة آخرين بالأشغال الشاقة كمجدفين على سفن العذاب (١٤٧). أما في باريس فقد تعرضت بالأشغال الشاقة كمجدفين على سفن العذاب (١٤٧). أما في باريس فقد تعرضت مخابز ميدان موبير Maubert في عام ١٩٩٢ للنهب ، وتدخلت السلطات ، وقامت بعمليات قمع فورية وحشية ، فعلقت اثنين من المتمردين على المشانق ، وحكمت على

الآخرين بالأشغال الشاقة كمجدفين على سفن العذاب ، أو بأن تضرب الأغلال في أعناقهم ، وبأن يعرضوا في ثوب العذاب على الناس ، أو بأن يضربوا بالهراوات والنبابيت (١٤٨) حتى هذأ كل شيء ، أو بدا كل شيء كأنه قد هذأ . ولكننا نلاحظ

توزيع الطواحين .هذه الحريطة التي ترجع إلى عام ١٧٨٧ (وهي معكوسة الاتجاهات، فالشمال إلى أسفل ، والجنوب الى أعلى ، والبحر الأدرباتيكي إلى البسار، ومنطقة الأبينين إلى البسين ) تبين خسس قرى كبيرة ( من بينها قرية مزدوجة هي مرتتالبود، Montalboddo وقاكاريلي Ancone ويا أربعة أنهار ، في منطقة المارقة Le Marche . وكان السكان ( البالغ عددهم ١٩٩٧ نسمة) موزعين على أرض مساحتها . 20 كيلومتر مربع تقريبا ، يعنى أن الطاحرنة الواحدة تخدم ١٩٩٨ نسمة ، بينما كانت الطاحرنة تخدم في قرنسا في المتوسط ٤٠٠ نسمة . و لكن هذه النسبة تعتمد على قرة الطاحرنة ، وعلى عدد تروسها ، وترعية حجارتها ، وهي أشياء ليست لدينا بيانات عنها .



حدوث ثورات مشابهة تعد بالآلاف ، جرت بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر. والثورة الفرنسية نفسها بدأت على هذا النحو.

والعكس صحيح ، فالمحصول العظيم يستقبله الناس استقبالهم لنعمة مباركة تتنزل من السما ، . فقد أقيمت في روما في ١١ أغسطس من عام ١٦٤٩ صلاة جامعة مهيبة لشكر الله على المحصول الجيد بعد أن استقر في الصوامع ، واتخذ مديرالتموين بالاثيتشيني Pallavicini بضربة واحدة صورة البطل : " فقد زاد حجم الرغبف بمقدار النصف " (١٤٩) والقارى، حقيق بأن يفهم هذه الجملة التي لا تحتاج إلى موهبة من مواهب العرافين : فهذا هو ثمن الخبز لا يتغير في روما ، كان الذي يتغير هو الوزن، وكانت هذه هي القاعدة في كل مكان تقريبا. كان ما فعله پالاثيتشيني يتلخص في أنه رفع بخبطة واحدة القدرة الشرائية للفقراء الذين لا يأكلون سوى الخبز بنسبة ، ٥٪، وإن ظل ما فعله شيئاً مؤقتاً عابراً في حقيقة أمره .

### الأرز ...

بعتبر الأرز مثل القمح ، بل أكثر من القمح ، نباتا مهبمنا. نباتا طاغية . ولقد ابتسم كثير من القراء الذين طالعوا كتابا عن تاريخ الصين ، كتبه في الماضي واحد من كبار المؤرخين الفرنسيين(١٥٠) ظل فيه يقارن ، ويقارن الصينيين بغيرهم من الغربيين، فيقول عن إمبراطور صبني إنه هوج كاپيه Hugues Capet الصين ، وعن امبراطور صبني آخر إنه لويس الحادي عشر الصين ، وعن ثالث إنه لويس الرابع عشر الصين، وعن رابع إنه نابليون الصين . وكل إنسان غربي ، عندما ينزل عوالم الشرق الأقصى، يجد لزاما عليه أن يرجع إلى قيمه الخاصة ليضي، لنفسه بنورها الطريق . وهكذا فنحن نفكر في القمع عندما يكون موضوع الحديث هو الأرز. والنباتان على أية حال من فصيلة النبيليات، وأصلهما من البلاد الجافة . ثم تحول الأرز بمرور الوقت إلى ذلك النبات المائي الذي حقق عائدا مرتفعا ، وصنع لنفسه مستقبلا باهرا. ولكن هناك سمة أخرى الأكسجين تحرمها منها المياه الراكدة ، ولهذا فليس هناك مزرعة آرز لا يتم فيها تحريك المياه التي تبدو في الظاهر ساكنة تحريكا يتكرر من حين إلى حين ، يمكن من تزويد الجذور بالأوكسجين ، ويقوم نظام الرى على المراوحة بين إحداث الحركة في الما ، وإيقافها .

والأرز. إذا قورن بالقمح يعتبر نباتا أكثر هيمنة ، وفي الوقت نفسه أقل هيمنة . أما أن الأرز أكثر هيمنة فلأنه لا يطعم أشياعه بنسبة ٥٠٪ أو ٧٠٪ ، كما يفعل القمح بل يطعمهم بنسبة ٨٠٪ أو ٠٩٪ أو أكثر من ذلك . والأرز غير المضروب يمكن حفظه ، وتخزينه أفضل من القمح . ولكن القمح ، من الناحية الأخرى أكثر أهمية من الأرز على النطاق العالمي . فقد احتل القمح في عام ١٨٧٧ مساحة ٢٣٢ مليون هكتار ، بينما احتل الأرز مساحة ١٤٢ مليون هكتار ؛ والقمح عائده بالنسبة إلى الهكتار أقل من الأرز ( ١٦,٦ قنطارا مقابل ٢٦ قنطارا في المتوسط ) ؛ أما من ناحية الإنتاج الكلي فالمحصولان يتساويان تقريبا : ٣٦٦ مليون طن من الأرز مقابل ٣٨٦ مليون طن من الأرقام الخاصة بالأرز تحتاج الى مناقشة ، فهي أرقام محصول الأرز غير المضروب ، فإذا ضرب الأرز فقد ما بين ٠٢ و ٢٥٪ من وزنه، ومن هنا فإن الرقم الدال على الإنتاج الكلي من الأرز المضروب يهبط إلى أقل من ٢٩٠ مليون طن ، وبهذا يتأخر عن القمح تأخرا كبيرا ، بل وعن الذرة التي لا تضرب ولا تقشر. وهناك عيب آخر للأرز فهو يتطلب في زراعته عملا يدويا هائلا ، بل إنه صاحب الرقم القياسي فيما يتطلبه من تدخل يدوى من بني البشر.

وجدير بالذكر أن الأرز ظل على الرغم من توسعاته في أوروبا وأفريقيا وأمريكا متمركزا على نحو جوهرى في الشرق الأقصى ، حيث يصل المنتج منه هناك حاليا إلى ٩٥٪ من إجمالى الإنتاج. يضاف إلى ذلك أن الأرز يستهلك غالبا في مكان زراعته، ومعنى هذ أنه ليست هناك تجارة أرز يمكن مقارنتها بتجارة القمح . ولم تكن هناك قبل القرن الثامن عشر حركة نقل تجارى مهم للأرز إلا من جنوب الصين إلى شماله، عبر القنال الإمبراطورى ، كان يفيد منها البلاط الامبراطورى في بكين، وربا نقل الأرز من تونكين . حاليا شمال فيتنام . ومن سيام ، وكان يتجه حينذاك اتجاها مفضلا ، هو الهند التي كانت دائما تعاني من قلة المواد الغذائية . وكانت هناك في الهند سوق واحدة هامة تتلقى الواردات هى البنغال .

## أرز الحقول الجافة

## وأرز المزارع

الأرز والقمح نباتان يرجع أصلهما إلى الوديان الجافة في آسيا الوسطى، شأنهما في ذلك شأن نباتات كثيرة مستزرعة. ولكن القمح شق طرقه إلى النجاح قبل الأرز بكثير، فإذا كان الأرز قد بدأ مسيرته حول عام ٢٠٠٠ ق م، فإن القمح بدأها حول عام ٥٠٠٠ ق م ، وهكذا فإن القمح سبق الأرز بعشرات القرون. وظل الأرز يبدو في هيئة مسكينة بين طائفة النباتات الجافة، حتى إن الحضارة الصينية الأولى تجاهلته، وتكونت في شمال الصين، في تلك البقاع الريفية الشاسعة العارية، على أساس ثلاثة نباتات نجيلية كانت تقليدية آنذاك ، وظلت تقليدية إلى يومنا هذا ، هى: الذرة السكرية sorgho بعيدانها العالية التي تصل الي ٤ أو ٥ أمتار ـ القمع . الدخن millet. ولقد تحدث أحد الرحالة الإنجليز في عام ١٧٩٣ عن الدخن فقال " إنه وهذا الصنف من الحبوب يباع في كل أقاليم شمال الصين ، وهو أرخص من الأرز . وربما كان الدخن هو أول نوع حبوب زرعوه هناك ؛ لأننا نرى في الكتب الصينية القديمة أن سعة المكابيل تقدر بعدد الحبات التي تتسع لها من الدخن ، فنقرأ أن مائة حبة من حبات الدخن غلاً مكيالا من نوع الشو (١٥٢)...choo .. ونقرأ عن سائحين أوروبيين نزلوا شمال الصين في عام ١٧٩٤ ، ووصلوا إلى مكان قريب من بكين ، وقد بلغ منهم الجوع كل مبلغ ، فلم يجدوا في النزل الذي ألموا به إلا " بعض السكر الردي، وصحنا من الدخن لم ينل حظا كافيا من الطهي (١٥٣) ". ومازالت الأطعمة الشائعة هناك هي عصيدة القمح ، وعصيدة الدخن ، وعصيدة الذرة السكرية ، إلى جانب فول الصوبا والبطاطا (١٥٤).

في مواجهة هذا السبق الذي تحقق في الشمال قُدر على الصين الجنوبية الاستوانية، ذات الغابات والمستنقعات، أن تظل ردحا طويلا منطقة متدنية، لأن الناس الذبن كانوا يقطنونها - مثل الناس الذين يقطنون حتى اليوم جزر الباسيفيك - بعيشون على" الإجنام" ignames - وهو تبت من نوع العليق له درنات يتخذ منها نشأ مغذ . أو يأكلون القلقاس ، وهو نبات يشبه البنجر الأبيض ، مازالت أوراقه سمة مميزة لخطوط التربة المألوفة إلى يومنا هذا في الصين ، ويدل هذا الاستمرار من الماضي إلى الحاضر على أن القلقاس كان يلعب في الصين في الماضي دورا كبيرا. ولم يلحق بالإجنام ، والقلقاس لا البطاطا ، ولا المنبوق ، ولا البطاطس ، ولا الذرة ، فكلها نباتات أمريكية لم تنتقل إلى الصين عبر البحار ، إلا بعد اكتشاف أوروبا للعالم الجديد . فلما قدمت هذه النباتات قاومتها حضارة الأرز التي كانت قد مكنت لنفسها آنذاك: ولم يستطع المنبوق أن يثبت أقدامه إلا في منطقة ترافانكور، في الدكن بالهند في القرن الثامن عشر، ولم تستقر البطاطا في الصين ، وفي سيلان ، وجزر السندويتش البعيدة الضائعة في المحيط الهادي إلا في ذلك القرن أيضاً . ومازالت هذه الدرنات، وأشباهها ضئيلة الأهمية حتى يومنا ﴿ هذا في الشرق الأقصى الذي ظلت الأسبقية فيه للحبوب، وعلى ﴿ رأسها الأرز : ٢٢٠ مليون طن ( في عام ١٩٦٦ ) بالنسبة لمجموع مناطق أسيا التي تقع في نطاق الرياح الموسمية ، أي رياح الموزون ، مقابل ١٤٠ مليون طن من

الحبوب المختلفة: القمح، والدخن، والذرة، والشعير (١٥٥)..
والأرجح أن الأرز المائي دخل الهند أولا، ثم انتقل منها بطريق البر أو البحر إلى الصين الجنوبية، رعا حول عام ٢٠٠٠ أو ٢١٥٠ ق م، واستقر فيها ببطء على الصورة التقليدية التي نعرفها عنه. فلما أخذ الأرز يشق طريقه إلى الازدهار هناك، تغيرت الأحوال في الصين تغيرا جوهريا كأغا انقلبت الساعة الرملية الهائلة التي سارت عليها الحياة الصينية حتى ذلك الحين رأسا على عقب: فقد حل الجنوب الجديد مجل الشمال القديم، وساعد على هذا التحول أن شمال الصين كان، لسو، حظه يتاخم الصحارى، والطرق المؤدية إلى آسيا الوسطى، وأنه تعرض للغزو، والتخريب. ومن الصين ( والهند) انتشرت زراعة الأرز انتشارا واسعا في اتجاه التبت، والهند الصينية، واليابان. وكان استقبال الأرز في البلاد التي تلقته " أشبه شيء بحصولها على شهادة التحضر (١٥٥) ". ولم تكن عملية استقرار الأرز في البابان حول القرن الأول الميلادى بين الطعام الياباني قبل حلول القرن السابع عشر (١٥٥).

ولا تشغل مزارع الأرز في الشرق الأقصى ، حتى في زماننا الحاضر، إلا مساحات قليلة جدا نسبيا ( صحيح أن النسبة هي ٩٥ ٪ من المساحة الكلية المخصصة للأرز

المائي في العالم ، ولكن المساحة الكلية كانت ، في عام ١٩٦٦ ، ١٠٠ مليون هكتار فقط(١٥٨) ) . أما في خارج حدود هذه المناطق المتميزة فقد انتشر الأرز في بقاع واسعة انتشارا متباينا ، منه الجيد ومنه السيء ، على هيئة زراعة جافة ، أي زراعة لإ تتخذ فيها المزارع صورة المستنقعات . وهذا الأرز الفقير هو العنصر الأساسي الذي تقوم عليه حياة الشعوب القليلة الحظ من التطور . وإذا أردنا أن نفهم كيف كانوا يزرعونه، فلنتصور أولا ركنا في غابة ، يقطعون حسكه ويحرقونه ، في سومطرة ، أو سيلان، أو مرتفعات ثيتنام ، على هذه الأرض التي يقتطعونها من الغابة ، ولا يعدون تربتها على الإطلاق (كانوا يتركون الجذور في مكانها ، ولا يقتلعونها ، ولا يقلبون الأرض بأي نوع من الحرث ، ولا يسمدونها إلا برماد الحسك المحروق ) كانوا يبذرون التقاوى بطريقة النثر بالبد. وكان الأرز ينضج بعد خمسة أشهر ونصف . فإذا فرغوا من حصاده، أقبلوا على الأرض مجازفين ، فزرعوا فيها بعض المحاصيل مشل الدرنات، والباذنجان، والخضروات المختلفة . وكانت هذه الطريقة تؤدى إلى إجهاد التربة إجهادا تاما ، وما كانت في الأصل إلا تربة قليلة الثراء. فإذا استهلكت التربة ، لم يجد الناس أمامهم من سبيل إلا اقتطاع شريحة أخرى من الغابة ، أو كما يقولون " أكل " أو التهام قطعة أخرى من أطراف الغابة . وكانوا يتبعون نظاما لترك الأرض المجهدة ترتاح ، وتستعيد قوتها . وربما اتبعوا دورة عشر سنوية. فإذا أخذت هذه المناطق بنظام الدورة العشر سنوية لتحسين التربة ، وتركت الأرض المجهدة خالبة لتستجم ، فمعنى هذا أن الزراعة في تلك البقاع كانت تتطلب نظريا كيلومترا مربعا لكل ٥٠ نسمة ، أو ـ إذا شننا الحقيقة . لكل ٢٥ نسمة ، نظرا لأن أكثر من نصف الأراضى الجبلية لم يكن يصلح للاستغلال. فإذا طالت الدورة القادرة على إصلاح تربة الغابة ، وزادت على عشر سنوات ، وربما وصلت إلى خمس وعشرين سنة ( وكان هذا هو الوضع الأكثر شيوعا) فإن الكيلومتر المربع لم يكن بكفي إلا لعشرة أفراد .

كانت أرض الغابة المستجمة ، أى التى تترك بعد الإجهاد خالبة لترتاح ، تقدم للناس تربة رقيقة ، سهلة الحرث ، يكن إعدادها باستخدام الأدوات البدائية . وكان التوازن يتحقق ، بشرط ألا يزيد عدد السكان زيادة مفرطة بطبيعة الحال ، وبشرط أن يتوالى إصلاح أرض الغابة من جديد ، بعد إجهاد تربتها ، لكي تستعيد قوتها تلقائيا بعد عمليات الحرق المتتالية . وتحمل هذه الأنظمة الزراعية المحلبة أسماء محلية ، ففي ماليزيا وأندونيسا يسمون طريقتهم الزراعية لادانج ladang ، وفى جبال ثبتنام راى معلت أو iav وفى الهند دچونج djoung ، واسمها تاڤي tavy في مدغشقر التي حملت الملاحة العربية الأرز اليها حول القرن العاشر ، وكلها أماكن كان الناس يعبشون فيها حياة بسيطة على الأرز، وربحا أضافوا إليه" نخاع نخيل الساجو sago يطحنونه فيها حياة بسيطة على الأرز، وربحا أضافوا إليه" نخاع نخيل الساجو sago يطحنونه

كالدقيق "، أو شيئا من ثمار شجر الخبر ، ولكننا نلاحظ أن هذه الأماكن كانت بعيدة عن الإنتاج " المنهجي " المنظم لمزارع الأرز ، وبعيدة جدا عن نوعية العمل الشاق الذي تتطلبه.

#### معجسزة

# مزارع الأرز

لدينا من الصور ، والشواهد ، والشروح التي تتناول مزارع الأرز ما يتبع لنا أن نفهمها فهما كاملا ، إلا إذا كنا قد عقدنا النبة على ألا نفهم. وهناك كتاب صبني، يرجع إلى عام ١٢١٠، اسمه كبنج تشى تو Keng Tche Tou ببين، بما يحويه من صور، مزارع الأرز التي تبدو على هيئة رقعة الشطرنج، المكونة من مربعات، مساحة الواحد منها يضعة مئات من الأمتار، وفيها طلمبات الرى التي تعمل بالبدال، ونظام المستل ، ونظام الحصاد ، بل نرى المحراث الذى لا زلنا نراه اليوم يجره ثور واحد (١٥٩). ومهما يكن تاريخ الصور، فهي، القديم منها وغير القديم ، تعرض مناظر لا زلنا نراها إلى اليوم ، وكأن كل شي، بقى على حاله لم يتغبر .

وأول شيء يلفت النظر هو أن مزارع الأرز تشغل هذه التربة المتميزة على نحو يفوق المألوف . وقد كتب الأب اليسوعي ديهالد du Halde في عام ١٧٣٥، بقول (١٦٠): «كل السهول مزروعة لا نرى فيها سياجا أو حفرة، بل لا نكاد نرى فيها شجرة، لأنهم يخافون أن يضيعوا موضع أصبع واحد من الأرض ». وهذا هو ما قاله قبله بقرن من الزمان . في عام ١٦٢٦ . بنفس الكلمات يسوعي مدهش آخر هو الأب دي لاس كورتيس: "لم يكن هناك موضع أصبع واحد من الأرض ... ولا ركن مهما صغر لم يزرعوه (١٦١) . " وكل مربع من مربعات مزرعة الأرز بصل طول ضلعه إلى نحو خمسين مترا ، ويتخذ شكل خط يرتفع ارتفاعا قلبلا عن باقى الأرض . والما ، يدخل ويخرخ ، ماء غريني عكر تعتبر عكارته نعمة لأنها تجدد خصوبة التربة ، ولأنها لا تلاثم بعرض الأتوفيليس الذي يحمل مسبب الملاريا ، فبعوض الأنوفيليس بفضل المياه النقية ، والجبال ، والتلال ، أي المناطق التي تتبع نظام الزراعة المسمى " لادانج " أو "راى " الذي أشرنا إليه من قبل، وهي مناطق الملاربا المتوطنة المرتبطة بالزيادة السكانية. وكانت مدينة أنجكورثات Angkor Vat في كمبوديا عاصمة زاهرة، بما أوتيت من مزارع أرز تنعم بالمياه الغرينية الموحلة ، ثم جاءت الهجمات السيامية، فلم تخرب مزارع الأرز وحدها ، بل قلبت الحياة ، والأعمال الزراعية رأسا على عقب. فلما نقيت مياه القنوات من وحلها، انتصرت الملاريا ، وانتصرت الغابات الزاحفة معها (١٩٢). وهناك مآس مشابهة، عكن أن تتصور أنها حدثت في البنغال في القرن السابع عشر . عندما ضاقت مزرعة الأرز، وغمرتها المياه النقية المجاورة توالت الهجمات



مشتل الأرز في الصين في القرن التاسع عشر .

الفتاكة للملاريا. بل لقد أصبحت الملاريا هي صاحبة الهيمنة الكاملة في المنطقة ما يين جبال الهيمالايا، وتلال السيقاليك Sivalik بنيبال ، في ذلك المنخفض الذي تتفجر فيه ينابيع المياه الصافية (١٦٣).

والما، هو مشكلة الأرز الكبيرة ما في ذلك شك. فمن الممكن أن يغمر الماء، إذا زاد ، النبات ، ويغرقه: ولهذا كان من الضرورى أن يلجأ الناس في كمبوديا ، وسيام إلى الاستفادة من المرونة الخرافية للأرز الطافي ، الذى تعلو سيقانه إلى ارتفاع أ أو ١٠ أمتار في مواجهة الاختلافات الهائلة في مستويات المياه ، واستخدموا القوارب في جني محصول الأرز ، فكانوا يقطعون السنابل، ويتركون السيقان التي قد تصل إلى أطوال لا يتصورها العقل(١٦٤). وهناك مشكلة أخرى،هي مشكلة جلب الماء ثم صرفه

وكانوا يجلبون الماء بالاستعانة بقنوات من البامبو يدونها إلى أن تصل إلى مصادر المياه العالية ؛ أو يرفعون الماء من الآبار ، كما هي الحال في سهل الكنج، وفي كثير من المناطق الصينية ؛ أو يجمعون الماء في خزانات كما هي الحال في سيلان . حيث يسمون الخزانات تانكات . و كثيرا ما تكون خزانات تجميع الماء منخفضة المستوى، حيث يحفرونها عميقة في الأرض. ومعنى هذا أنهم كانوا يضطرون إلى نقل الماء ورفعه إلى مزرعة الأرز باستخدام السواقي البدائية ، أو الطلمبات ذات البدال التي لا زلنا نراها الى اليوم . ولو أحلوا محلها طلمبات تعمل بالبخار أو بالكهرباء لكان معنى ذلك أنهم يحرمون أنفسهم من عمالة بشرية رخيصة . ولقد شاهد الأب دى لاس كورتيس العمال وهم يشغلون هذه الطلمبات، ووصَّفهم : " أنهم أحبانا يرفعون الماء بآلة صغيرة مربحة من نوع الساقية لا تحتاج إلى خبول لتحريكها ، بل يتم تحريكها على أيسر نحو معروف في الدنيا [ولا يزال الكلام له]، فالرجل الصيني الواحد يستطيع أن يحرك هذه الآلة نهاراً كاملاً بقدميه (١٦٥)." كذلك كانوا يستخدمون البرابخ لينقلوا الماء من مربع إلى مربع آخر. ومن البديهي أن نظام الري الذي يقع عليه الاختيار يرتبط بالظروف المحلية . فإذا لم تكن هناك إمكانية للأخذ بأي طريقة من طرق الري ، فربما . اعتمدوا على المطر ، واستخدموا الخط الذي يحدد ضلع مربع المزرعة لحجز مياه المطر التي تكفى جانبا كبيرا من زراعات السهل في المناطق الأسيوية التي تهب عليها الرياح الموسمية المعروفة باسم الموزون .

وزراعة الأرز على هذا النحو تتطلب تركيزا هائلا ، يشمل العمل، والعمالة التي هي الرأسمال البشرى ، وتحتاج إلى تنسيق واع . ولن تقوم لهذه الزراعة قائمة إذا لم تكن الخطوط العربضة لنظام الرى المنوط بها مترابطة بعضها بالبعض على نحو وثبق، وخاضعة لإشراف من أعلى . وهذا يفترض وجود مجتمع مستقر متين ، وسلطة دولة، وعمل واسع النطاق لا ينتهي إلى نهاية. وهكذا نفهم أن القنال الإمبراطورى المتصل بالنهر الأرزق في بكين كان يمثل نظام رى محكم ، واسع النطاق ، في نفس الوقت الذي كان يخدم فيه النقل(١٦٦١). والنظام المحكم ، الذي تقوم عليه مزارع الأرز ، يتطلب وجود نظام محكم للدولة ، وهو يتطلب ضم القرى بعضها إلى البعض على نحو وثبق منظم ، ويتطلب بالضرورة ترتيبات جبرية جماعية للرى ، كما أنه يتبح الفرصة لاختلال الأمن على النحو الذي نلحظه كثيرا في الربوع الريفية الصينية .

أدت مزارع الأرز إلى زيادة سكان المناطق التي ترعرعت فيها ، وأدت كذلك إلى نظم اجتماعية متينة . وإذا كانت الصين قد شهدت في عام ١١٠٠ تحولاً كبيراً ، انتقل فيه مركز الثقل إلى الجنوب ، فقد كان الأرز هو المسئول ، وكانت نسبة عدد السكان في جنوب الصين حول عام ١٣٨٠ إلى عدد السكان في شمال الصين هي ٢,٥ إلى ١، أو

٣٨ مليون نسمة إلى ١٥ مليون بحسب الأرقام الرسمية . ولا يقتصر النجاح الحقيقي الذي حققته مزارع الأرز على الاستغلال غيرالمحدود لنفس المساحة المحدودة القابلة للزراعة ، والحفاظ على العائد ، نتيجة لاتباع نظام رى حريص ، ولكنه يتعدى هذا وذاك إلى تحقيق محصولين أو ثلاثة محاصيل أحيانا.

ولنا أن نتصور النظام الذي كان قائما فيما مضي ، استنتاجا من التقويم الزراعي الحالي في منطقة تونكين السفلى: فالسنة الزراعية تبدأ هناك بعمليات الشتل في يناير، ويجرى الحصاد بعد ذلك بخمسة أشهر في شهر يونية ، ويسمون محصول الأرز عندذاك " محصول الشهر الخامس ". ويتطلب تحقيق محصول آخر بعد خمسة أشهر أخرى، محصول الشهر العاشر، العمل السريع . فلابد من نقل المحصول إلى الصوامع بسرعة، وحرث مزارع الأرز من جديد ، وتسوية الأرض، وتسميدها وغمرها. وليس من المجدي بذر التقاوى بنثرها باليد ، لأن تنبيتها سيحتاج إلى وقت طويل، ولهذا تعد شتلات الأرز في مشتل تستنبت فيه مزنقة إلى أقصى حد ، في تربة لا يقتصدون في تسميدها، ويأخذون هذه الشتلات فيزرعونها ، بحيث تبعد الشتلة عن الأخرى من ١٠ إلى ١٢ سنتيمترا ، والمشتل الذي يتم تسميده بسخاء فائق ، باستخدام براز البشر، وزبالة المدن يلعب دورا حاسما ، يوفر الوقت ، ويعطي الشتلات الفتية مزيدا من القوة. ويعتبر محصول الشهر العاشر المحصول الأكثر أهمية ، وهو يبلغ ذروته في شهر ونفير . وما يكادون يفرغون من الحصاد حتى يسرعون بحرث الأرض، وإعداد الشتلات للنقل في شهر يناير (١٦٨).

وهناك تقويم زراعي محكم يحدد تتابع هذه الأعمال السريعة ، ففي كمبوديا (١٦٩) يبدأ الحرث الأول بعد أن تكون الأمطار قد خلفت بركا من المياه، وهذا الحرث الأول "يصحصح مزرعة الأرز"، أو يوقظها من سباتها، ويجرى هذا الحرث مرة متجها من المحيط الخارجي إلى المركز، ومرة ثانية من المركز إلى المحيط الخارجي، ويمشي الفلاح بجانب الثور، حتى لا يخلف وراء حفرا يمكن أن تمتليء بالماء ، وهو يرسم في الثلمات التي يخلفها المحراث حفيرة أو حفيرات عرضية لصرف الماء الزائد ... وعليه أن يقتلع الأعشاب من جذورها، وأن يتركها تتحلل، وأن يتخلص من السرطانات التي تغزو المياه غير المعيقة. وعليه أن يحرص على اقتلاع النباتات غير المرغوب فيها، فيسحبها بيده البمنى ويخبطها على قدمه اليسرى ،"حتى يجرد الجذور من الطين ثم يغمسها بعد ذلك المنى ويخبطها حتى يستكمل تجريدها من الطين ..."

وهناك أمثال سائرة ، وعبارات غنية بالصور تصف هذه الأعمال المتتابعة . ففي كمبوديا يعبرون عن إدخال المياه إلى الحقول التي بها الأرز النابت بعبارة " إغراق

العصافير واليمام "، ويقولون عند ظهور بشائر السنابل إن "النباتات حبلت "، وعندما تصطبغ مزرعة الأرز باللون الذهبي يقولون إنها تلونت " بلون ثوم الببغاء "، وبعد مرور عدة أسابيع ، عندما يحل موعد الحصاد ، عندما " يعقد اللبن ويشقل " ، يحل موعد اللعب أو ما يشبه اللعب فيقومون بتكويم المحصول على هيئة " مراتب " أو " عتب" أو على شكل " طائر السقا الذي يتأهب للطير " ، أو على صورة " ذيل الكلب " أو "رجل الفيل" ... وعندما يتم ضرب الأرز تجرى عملية غريلة الحب لتخليصه من " الكلام الفارغ " أو " لتطبير الفقاعات الفارغة في الهوا ، " .

كان الشيء البارز الذي لفت نظر الإنسان الغربي الفارس شاردان Chardin هو سرعة نمو الأرز ، فقد قال ، بعد أن شاهد زراعة الأرز في بلاد فارس : " هذا النوع من الحبوب ينضج في مدة ثلاثة أشهر، على الرغم من أنهم ينقلونه بعد أن يكون قد نما وصار شتلات ... وهم ينقلونه نبتا نبتا الى تربة غرينية قوية ومسمدة ... وما تمر ثمانية أيام حتى يجف الأرز ، وينضج(١٧٠) " . والسرعة هي سر تحقبق محصولين من الأرز، أو إذا كنا في منطقة بعيدة إلى الشمال، فمحصول من الأرز، ومحصول من القمح أو الجاودار أو الدخن . بل لقد كان من الممكن تحقيق ثلاثة محاصيل، محصولين من الأرز، ومحصول وسطي بينهما من القمح أو الشعير أو البرة السوداء، أو من الخضروات (لفت ، جذر ، فول ، كرنب نانكين ويسمى أيضا بالكرنب الصينى ). ومزرعة الأرز أشبه شيء بالمصنع . وكان هكتارالأرض المزروع بالقمح يعطى في أيام الأفوازييه Lavoisier خمسة قناطير في المتوسط ، أما الهكتار من مزارع الأرز فكان يعطى في أغلب الأحوال ٣٠ قنطارا من الأرز غير المضروب ، الذي بسمونه" اليادي" paddy . وبعد أن يتم ضربه يصبح المحصول ٢١ قنطارا من الأرز الصالح للغذاء، بالكيلوجرام الواحد ٣٥٠٠ سعر حراري ، وهو ما يعني أن الهكتار ينتج كمية هائلة من السعرات الحرارية تقدر بـ ٧٣٥٠٠٠٠ مقابل ١٥٠٠٠٠٠ اذا كان الهكتار مزروعا بالقمح، و . ٣٤٠٠٠٠ من السعرات الحرارية فقط ، إذا خصص هذا الهكتار لتربية الحيوان فأنتج . ١٥ كجم من اللحم(١٧١). هذه الأرقام تعبر عن تفوق مزارع الأرز، والتغذية النباتية تفوقا هائلا . ومن المؤكد أن حضارات الشرق الأقصى لم تسلَّك سبيل المثالية البحتة عندما فضلت الأرز على ما عداه.

والأرز إذا ما طهي بالماء فقط يصبح طعاما يوميا مثل الخبز على مائدة الأوروبي. ولا يمكن أن يمنع الإنسان نفسه ، وهو يقارن بين الأرز والخبز من التفكير في طريقة الأكل التي يسمونها " الخبز والغموس "، أو pane e companatico. كما يقول الإيطاليون معبرين عن الطعام المكون من الخبز البسيط ، ومعه غموس يسيط مثل فحل بصل أو رأس ثوم ، عندما نتصور ما يأكله في أيامنا هذه ـ عام ١٩٣٨ ـ فلاح من

منطقة دلتا تونكين بفيتنام مع الأرز، فلاح يأكل جيدا: " ٥ جرام من شحم الخنزير، و ٢٠ جرام من صلصة السمك المسماة " نوك مام " nuoc mam ، و ٢٠ جرام من الملح، وبعض الألياف الخضرا، التي لا تعطي أية سعرات حرارية " يضيفها إلى الكيلوجرام من الأرز الأبيض (ويمثل هذا الأرز الأبيض ٢٥٠٠ سعر حرارى من مجمل السعرات الحرارية للوجبة وهو ٣٥٠٥ ) (١٧٢). أما الوجبة البومية المتوسطة لهندى من أكلة الأرز في عام ١٩٤٠ فكانت أكثر تنوعاً، ولكنها لا تقل نباتية عن وجبة القبتنامي: " ٥٦٠ جرام من الخضروات الطازجة، من الأرز، ٣٠ جرام من البسلة واللوبيا الناشفة ، ١٢٥ جرام من الحضروات الطازجة، ٩ جرامات من الزيت أو الشحوم النباتية ، ١٤ جرام من السمك، واللحم والبيض، وكمية لاتذكر من اللبن (١٧٣) ." والنظام الغذائي، الذي كان يعبش عليه عمال بكين في عام ١٩٢٨ ، نظام فقير في اللحم بلا شك ، فهؤلا، العمال يتوزع ما ينفقونه على الغذاء على النحو التالي: ٨٠٪ للحبوب، ٨ ، ١٥ ٪ للخضروات، والبهارات، و٢ . ٣٪ للحم بلا ك

وواقع البوم لا يختلف عن واقع الأمس. فقد دهش سائح نزل سيلان في القرن السابع عشر عندما رأى " أن الأرز المسلوق ، المطبوخ بالما ، والملح ، ومعه بعض الأوراق الخضراء ، وعصبر ليمونة يعتبر عندهم وجبة جيدة." ولاحظ أن " الكبراء " أنفسهم يأكلون القليل جدا من اللحم والسمك (١٧٥) ، ولقد سجل الأب ديهالد في عام ١٧٣٥ أن الرجل الصيني الذي قضى يومه في عمل دائب ، ملوطا في الماء حتى ركبتيه، "يعتبر نفسه سعيدا ، عندما يجد شيئا من الأرز ، والأعشاب المطبوخة، وقليلا من الشاى . ويلاحظ أن الأرز في الصين يطبخ دائما بالماء ، وهذا الأرز المسلوق بالنسبة للطبيني مثل الخبز بالنسبة للأوروبي ، والصينيون لا يملون من أكله أبدا (١٧٦) ". والكمية التي يتناولها الصيني في اليوم هي ، فيما ذكره الأب دي لاس كورتيس: "قصعة صغيرة من الأرز المسلوق بالما ، بغير ملح ، وهذا الأرز هو نظير الخبز العادى في هذه المناطق "، ويتناول الواحد منهم، في الحقيقة ، أربع أو خمس سلطانيات أرز" يرفعها إلى شفتيه بيده اليسرى ، ويستعين بعصيتين عسكهما بيده اليمنى ليدفع الأرز الى جوفه بسرعة ، بعد أن ينفخ فيه، وكأنه يلقى بالأرز في جوال ." ولا جدوى من الى جوفه بسرعة ، بعد أن ينفخ فيه، وكأنه يلقى بالأرز في جوال ." ولا جدوى من

وقد أذهلت هذه الرقائق ، أو هذه " الأرغفة الصينية الصغيرة " في عام ١٧٩٤ جيني Guignes ورفاق رحلته ، الذين تناولوها ، وأدخلوا عليها تحسينات ، بإضافة "القليل من الزبد " إليها ، وكان " أن تأقلمنا على نحو جيد مع أكلات الصيام الإجبارية التي فرضها علينا وجها ، الصين الذين يسمون بالماندارين(١٧٨) ". ألا يحق لنا أن

التحدث مع الصينيين عن الخبز أو القراقيش . وهم إذا وجدوا قمحا صنعوا منه رقائق بدون خميرة ، يعجنون دقيقه بشحم الخنزير السايح ، وينضجونه على البخار "(١٧٧).

نتحدث هنا عن عملية اختيار حضارى، عن ذوق غالب، بل عن شغف غذائي يأتي نتيجة تفضيل واع هو أشبه ما يكون بالشعور بالامتياز؟ إن الخروج من حضارة الأرز يعني في نظر أهل هذه الحضارة السقوط. يقول ببير جورو Pierre Gourou:" إن الناس في مناطق آسيا التي تهب عليها الرياح الموسمية التي يسمونها رياح الموزون يفضلون الأرز على ما عداه من الدرنات، والحبوب التي تستخدم في صناعة العصائد"، ويفضلونه أيضاً على القمع. والمزارعون البابانيون اليوم يزرعون الشعير، والقمع، والشوفان، والدخن، ولكنهم لا يزرعونها إلا بين محصولي الأرز، أو عندما يضطرون إلى الزراعة الجافة. الضرورة وحدها هي التي تجبرهم على أكل الحبوب التي يعتبرون أكلها شيئا "محزنا ". وهذا ما يفسر لنا أن الأرز وصل إلى أبعد نقطة ممكنة في الشمال الأسيوى، حتى خط العرض ٤٩ شمالا، في مناطق كان الأنسب لها زراعة محصولات أخرى(١٧٩).

كان الشرق الأقصى كله في قبضة الأرز، ومنتجاته ، ومشتقاته . حتى الأوروبيون الذين استقروا في جوا Goa يفضلون الأرز. وقد لاحظ ماندلسلو Mandelslo في عام ١٦٣٩ أن النساء البرتغاليات في تلك المدينة يفضلن الأرز على القمح " منذ أن تعودن على الأرز" (١٨٠). ويستخرجون من الأرز في الصين خمرا " يسكر مثل أفضل أنبذة أسبانيا " وهي " خمر يحاكي لونها لون العنبر ". ولقد حلا لبعض الناس في بعض البلاد الأوروبية في القرن الثامن عشر ، أن يقلدوا هذه الخمر ، شجعهم على ذلك رخص ثمن الأرز في أوروبا ، " فاستخرجوا من الأرز مشروبا كحوليا قويا شديدا ، ما لبث أن حظر تداوله في فرنسا شأنه شأن المشروبات الروحية الأخرى التي كانوا يستخرجونها من الحبوب ومن المولاس " (١٨١).

والخلاصة هي: كثير من الأرز ، وقليل من اللحم ، أو لا لحم على الإطلاق ، ويمكننا ، والحال هذه ، أن نتصور الطغيان الفائق للمألوف الذي كان الأرز يختص به نفسه، لقد كانت التغيرات التي تطرأ على أسعاره في الصين تؤثر على كل شي ، بما في ذلك الأجور اليومية ألتى يحصل عليها الجنود ، وكانت تلك الأجور تتغير صعودا و هبوطا بتغير أسعار الأرز . كأنما كان هناك تناسب متحرك بينها (١٨٢). ولقد كان الوضع في اليابان أكثر وضوحا : حيث كان الأرز هو النقود ، سواء بسواء ، قبل أن تبدأ الإصلاحات والطفرات التي شهدها القرن السابع عشر . وقد شهد سعر الأرز في السوق اليابانية بين عام ١٦٤٢ وعام ١٦٤٣ ، ثم بين عام ١٧١٣ وعام ١٦٤٣ ارتفاعا بلغ عشرة أضعاف ، وكانت النتيجة أنه ساعد على الانخفاض المتكرر لقيمة العملة (١٨٣).



ضرب الأرز باليد . رسم بريشة هانابرزا ايتشر ۱tcho Itchō (۱۲۴٬۱۲۵۲). جاليري چانيت أوستييه Galerie Janette Ostier تي ياريس .

هذا المجد الذي انعقد لواؤه للأرز لم يحققه له إلا النجاح في زراعة محصولين أرز في العام. فمنذ متى حدث هذا؟ إذا رجعنا إلى الوراء عدة قرون ، وجدنا الأب دي لاس كورتيس في عام ١٩٢٦ يدهش للمحصولات المتعددة التي يجنيها الزراع في العام الواحد في منطقة كانتون . فقد كتب ما يلي : " إنهم يحصلون من الأرض الواحدة في العام العام الواحد على ثلاثة محصولات متتالية ، محصولين من الأرز ، ومحصول من القمع ، ويحققون نسبة من ٤٠ الى ٥٠ حبة في مقابل حبة التقاوى الواحدة ، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتدال الحرارة ، والظروف المناخية ، والتربة الممتازة غاية الامتياز التي تفوق التربة في أسبانيا ، والمكسبك ، وتتجاوزها في الخصوبة "(١٨٤). ولنأخذ أنفسنا بالشك حبال نسبة الإنتاجية ، وأنها كانت تقدر بما بين ٤٠ و ٥٠ حبة في مقابل حبة التقاوى الواحدة ، وربما أيضا حبال أن يكون المحصول الثالث هو القمع ، ولكننا المنشك في انطباع الوفرة الفائقة. أما التاريخ الدقيق الذي حدثت فيه هذه الثورة الحاسمة، التي أناحت جنى محصول أرز ثان في العام ، فهو مستهل القرن الحادي

عشر، عندما استوردت أنواع مختلفة من الأرز المبكر ( الذى ينضع في الشتاء فبتحقق بذلك محصولان في العام ) استوردت هذه الأنواع من شامها Champa (أواسط وجنوب أنام Annam). وتقدم هذا النهج الجديد فشمل الأقاليم الدافئة شيئا فشيئا، إقليما بعد إقليم (١٨٥). فلما جاء القرن الثالث عشركان النظام الذى يتبح محصولا ثانيا قد مكن لنفسه ، وبدأت الزيادة السكانية الكبيرة في جنوب الصين .

# ومسئوليات الأرز

إن نجاح الأرز ، والاختيارالتفضيلي له ، يطرح سلسلة من المشكلات مثله في ذلك مثل القمع الذي أصبح هو النبات المهيمن في أوروبا. فالأرز المسلوق يناظر الخبز الذي يخرج من الأفران في أوروبا ، إنه طعام من " الأطعمة الأولية " ، بمعنى أن غذاء الأمة بأعدادها الكبيرة يعتمد على الاستخدام الدائم لهذا الطعام الذي يتناوله الناس بوما بعد يوم . أما استكمال هذا الطعام الأولي ، وإضفاء الجاذبية عليه ، فمهمة تقع



ضرب الأرز بالمدق في اليابان . ( چاليري جانبت أوستيبه ).

على فن الطهى. وإذا كنا نجد من البيانات ما يتيح لنا توضيح دور القمح في أوروبا، فإننا لا نجد في كثير من الأحوال البيانات الكافية التي تمكننا من أن نتابع من الناحية التاريخية ما جرى على الأرز في آسيا . وهذه ناحية يبرز فيها الفرق بين القمح والأرز. ونجاح الأرز نجاح له مسئولياته الواسعة ، العديدة ، الواضحة. وأول نقطة هامة تشد انتباهنا هي أن مزارع الأرز تحتل مساحات صغيرة جدا . والنقطة الثانية هي أن الإنتاجية العالية للأرز تتبح له أن يطعم أعدادا كبيرة من السكان ، وفي مناطق ذات كثافة سكانية عالية . وإذا صدقنا مؤرخا . ببدو أنه كان يفرط في التفاؤل ، فإن كل صيني كان ينال ، منذ ستة أو سبعة قرون ، ٣٠٠ كيلوجرام من الأرز ، والحبوب الأخرى في العام، و ٢٠٠٠ من السعرات الحرارية يوميا (١٨٦). وإذا كانت هذه الأرقام عالية على نحو مفرط ، تبالغ في الدلالة على الرفاهية ، فهناك شواهد تدحض استمرار هذه الرفاهية، وهي شواهد لا شك في مدلولها ، تنطق بما كان الناس يعانونه من بؤس، وبالثورات التي قام بها الفلاحون (١٨٧) ، ولكن نوعا من الأمن الغذائي كان متحققا لهؤلاء الناس الذين كان الأرز طعامهم الأساسي. وإلا فهل كان من الممكن أن يعبروا مدارج الزمان بهذه الأعداد الكبيرة ؟ وجدير بالذكر أن تركيز مزارع الأرز ، والعمالة في المناطق المنخفضة، دون المرتفعة، كانت له نتائجه، أو " مستتبعاته "، على حد تعبير بيير جورو . وهكذا فإن الصين، على

كانت له نتائجه، أو " مستنبعاته "، على حد تعبير بيير جورو . وهكذا فإن الصين، على عكس جاوة والفيليبين ـ لم تهتم بالمناطق الجبلية، ولم تزرع الأرز الجبلي إلا استثناء، على الأقل حتى القرن الثامن عشر ، وهذا رجل نزل الصين في عام ١٧٣٤ واجتاز المنطقة الجبلية من نينجير Ning Po إلى بكين فوجدها شبه جرداه (١٨٨٨) إن ما وجدته أوروبا في جبالها من رأسمال قوامه البشر النشيط ، وقطعان الماشية ، والقوة والحبوية، وما أتيح لها من إمكانات لاستغلاله ، كل هذا احتقره الشرق الأقصى، ونبذه . يا لها من خسارة فادحة ولكن كيف كان يمكن للصينيين أن يستغلوا الجبال ، وليس لديهم أى وعي باستغلال الغابات ، وتربية الماشية ، فهم لا يشربون اللبن ، ولا يطعمون الجبن، ولا يأكلون إلا أقل القليل من اللحم ، ولم يسعوا إلى الانتلاف مع الشعوب الجبلية عندما وجدت بين ظهرانيهم ؟ لاء لقد فعلوا العكس من ذلك تماما . ويمكننا أن نستعيد بعبارات من عندنا ما قاله يبير جورو، فنتصور منطقة چورا Jura الجبلية في فرنسا،

ومنطقة السقوفي Savoie الجبلية ، وقد تجردت من قطعان الماشية ، وفقدت غاباتها والجتثت أشجارها ، وتركز السكان النشيطون في السهول، وعلى شطآن الأنهار والبحيرات .إن هذا الذي جرى في المناطق الجبلية بالصين تقع المسئولية عنه جزئيا على

عاتق زراعة الأرز ، ومحصولاته الوفيرة ، والعادات الغذائية للأمة الصينية .

وعلى من بلتمس تفسير ذلك أن يتتبع تاريخ الصين الطويل الذي لم يلق علبه ضوء كاف إلى اليوم . وإذا لم تكن الصين قد عرفت الري منذ ذلك الوقت البالغ القدم الذي بتحدث عنه التراث الصيني ، فإنها قد عرفته بالفعل على نطاق واسع في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد ، في نفس الوقت الذي نشهد تنفيذ سياسة حكومية استهدفت استصلاح أراض شاسعة ، وتطوير فن للزراعة يقوم على أساس متين من العلم (١٨٩). في ذلك الوقت الذي اتجهت فيه الصين إلى الرى ، وإلى الإنتاج المكثف للحبوب ، في عصر آل هان Han ، تلك الأسرة الحاكمة الصينية التي حكمت في القرنين السابقين على الميلاد ، رسمت الصين ملامح الأرضية الكلاسيكية لتاريخها. ولكن هذه الأرضية ، التي ارتسمت ملامحها على أبعد تقدير في وقت يناظر عصر بركليس الباهر في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد ، إذا عدنا إلى ترتيب العصور الغربية - لم تستقر في مكانها استقرارا كاملا، إلا عندما نجحت زراعة أصناف الأرز السريعة في الربوع الجنوبية، ولهذا فإننا نضعها بصورتها المستقرة في الفترة ما بين القرنين الحادى نحشر والثاني عشر، التي تقابل في تاريخنا عصر الحروب الصليبية. والخلاصة أن الصين الكلاسيكية بدأت تحقق وجودها المادي أمس . أمس بحساب إيقاع الحضارات البطي، ، وهو إيقاع بطي، بطئا رهيبا . حينما خرجت من ثناياه ثورة زراعية طويلة حطمت من بنياتها ما حطمت ، وجددت ما جددت ، وهي ثورة تمثل بلا شك الحدث الرئيسي في تاريخ البشر ، في الشرق الأقصى .

لا سبيل إلى المقارنة بأوروبا ، حيث كانت الحضارة الزراعية ، قبل ملاحم هومير بوقت طويل ، قد اتصلت حلقاتها في بلاد البحر المتوسط التي زرعت القمح، والزيتون، والكروم ، ومارست تربية الماشية، فقد غزت الحياة الرعوبة الأوروبية الجبال ، طابقا طابقا ، وسكنت المرتفعات، كما سكنت القيعان والسهول. وتليماك، ابن أوليس، بطل ملاحم هومير يذكر في هذه الملاحم أنه عاش قرب سكان الجبال الشعث، الغبر، من أهل شبه جزيرة الپولوپونيز أكلة أبي فروة (١٩٠). كانت الحياة الريفية في أوروبا تعتمد على الزراعة ، وعلى تربية الماشية معا ، تعتمد على "حرث الأرض والرعي" ، وكان رعي الماشية ينتج السماد الذي لا تستغني عنه زراعة القمح، والذي ينتج في الوقت نفسه اللحوم ، والشحوم ، والألبان ، وما إليها من مصادر الطاقة الحيوانية ، التي كان الناس يقبلون عليها على نطاق واسع ، والتي كانت تعتبر جزءا هاما من الغذاء . وكان الهكتار من الأرض القابلة للحرث في أوروبا ـ مع الأخذ في اعتبار نظام الدورات الزراعية . وعم الميه من البشر أقل بكثير من الهكتار في الصين .

والصيني لم يفشل في غزو الجبال في منطقة الجنوب التي زرع فيها الأرز ، إنه لم يشرع فيها قط . لقد نبذ الحيوانات الداجنة إلا القليل منها ، وأغلق أبوابه أمام أهل



منظران يصوران زراعة الأرز. الصورة التي قوق هذا الكلام تبين الحرث محراث يجره قحل جاموس واحد وبطريقة تلويط " تؤدى إلى تفلقل الماء في التربة ."

الجبال البؤساء ، أكلة الأرز الجاف ، وحقق ثراء ، وازدهارا ، ولكنه حكم على نفسه بأن يقوم هو بكل الأعمال ، والحرف ، فيشد المعراث أحيانا ، ويسحب السفينة أو يحملها لبنقلها من ترعة إلى أخرى ، ويحمل الأشجار ، ويجرى على رجليه في كل طريق لينقل الأخبار ، والرسائل . أما جاموس مزارع الأرز فقد أنقص عدده إلى حد الكفاف، فلم يكد ما اتخذه منها يكفي لأداء ما يناط به من عمل، ولم يتخذ خيولا، ولا بغالا، ولا جمالا كما فعل أهل الشمال ، وكانت صين الشمال شبئا، وكانت صين الأرز شبئا آخر. كانت صين الأرز تجسم انتصار الفلاحين المنفلةين على أنفسهم . فلم تكن زراعة الأرز تتجه إلى الخارج، إلى الأرض الجديدة ، بل تتجه في المقام الأول إلى المدن التي نشأت منذ وقت مبكر . وإنما المجهت إلى المدن بحثا عن الزبالة ، وغائط البشر، وأوحال منذ وقت مبكر . وإنما المجهت إلى المدن بحثا عن الزبالة ، وغائط البشر، وأوحال الطرقات لكي تسمد بها مزارع الأرز. وهكذا كان الفلاحون يروحون الى المدن، ويجيئون منها دائبين، يجمعون الأسمدة النفيسة، و " يدفعون ثمنها أعشابا أو خلا أو فضة "(١٩٩١) . وهذا هو السبب في تلك الروائح الكريهة البشعة التي كانت قلا فضة الأجواء، وتظل هائمة حائمة ، فوق المدن، وفوق الحقول في الريف . لقد تحقق الامتزاج الأجواء، وتظل هائمة حائمة ، فوق المدن، وفوق الحقول في الريف . لقد تحقق الامتزاج



منظر رى مزرعة الأرز . هذه الصورة ، والصورة السابقة منقولتان بالحفر عن لوحات من رسم كينج تشي تو . ( متحف الرسومات بالمكتبة القرمية الفرنسية في باريس )

بين الريف والمدينة هنا على نحو أقوى مما تحقق في أوروبا، وما كان هذا بالشي، الهين. وليس الأرز في حد ذاته هو المسئول عن ذلك ، ولكن نجاح الأرز كان هو المسئول.

فلما تفجر الفيضان السكاني العارم في القرن الثامن عشر ، كان هوالذي دفع بأهل الصين الى استزراع التلال ، وبعض السفوح الجبلية ، وكان القرن الثامن قد شهد كذلك الانتشار الثورى للذرة ، والبطاط اللتين استوردتا من أمريكا قبل قرنين من الزمان. فالأرز مهما كانت أهميته لا يستبعد زراعات أخرى . نلاحظ هذا في الصين ، وفي اليابان ، وفي الهند.

كانت اليابان ، إبان حكم أسرة توكوجافا Tokugawa (١٨٦٨ ١٩٠٨) قد أغلقت أبوابها، منذ القرن السابع عشر، في وجه التجارة الخارجية ، بصورة كاملة، أو توشك أن تكون كاملة ( منذ عام ١٦٣٨) ، وغا اقتصادها غوا هائلا، وزاد عدد سكانها زيادة هائلة أيضا، فقد بلغ عدد السكان الكلي ٣٠ مليون نسمة، وبلغ عدد سكان العاصمة أيدو Edo (طوكيو) وحدها مليون نسمة حول عام ١٧٠٠. ولم يكن مثل هذا التقدم مكنا إلا بفضل تزايد مستمر شمل إنتاجا زراعيا ، سد حاجات هؤلاء الثلاثين ملبون،

الذبن كانوا يسكنون شريحة من الأرض ضيقة لا تكفي " في أوروبا لإعاشة أكثر من خمسة أو عشرة ملايين نسمة " (١٩٢). وكان التقدم قد بدأ بطيئا في مجال إنتاج الأرز، واستهدف تحسين التقاوي، وشبكات الري، والصرف، والمعدات البدوية التي يستخدمها الفلاحون ( وبخاصة اختراع مشط السينباكوكي senbakoki، وهو مشط هائل من الخشب يستعمل في فصل حب الأرز ) (١٩٣) ، وحرص على تطوير تجارى لأسمدة أكثر فاعلية ووفرة من غائط الانسان ، وروث الحيوان : منها أسماك السردين المجففة ، وكسب السلجم colza، وكسب الصويا ، وكسب القطن . وكانت هذه الأسمدة تمثل في كثير من الأحيان من ٣٠ الى ٥٠ ٪ من نفقات الزراعة . كذلك تطورت تجارة المنتجات الزراعية . أو ما سمى بتتجير المنتجات الزراعية . أي تحويلها إلى مجال التجارة فنشأت تجارة أرز واسعة ، بتجارها الاحتكاريين ، كذلك ازدهرت بعض الزراعات الاضافية ، مثل زراعة القطن ، والسلجم ، والقنب ، والتبغ ، والخضروات، وأشجارالتوت ، وقصب السكر ، والسمسم ، والقمح ...وأهم هذه الزراعات القطن والسلجم : أما السلجم فألحقوه بزراعة الأرز ، وأما القطن فربطوه بزراعة القمح. وكانت هذه الزراعات الإضافية ترفع الدخل العام للزراعة، ولكنها كانت تحتاج إلى مثلي أو ثلاثة أمثال الأسمدة التي تحتاجها مزارع الأرز، كما كانت تحتاج إلى أكثر من ضعف العمالة . وكانوا في خارج مزارع الأرز، أي في الحقول ، يتبعون نظام المحاصيل الثلاثة الذي يجمع في أغلب الأحوال الشعير ، والبرة السوداء sarrasin، واللفت navets. وبينما ظل الأرز خاضعا لضرائب عينية باهظة ( بلغت ٥٠ إلى ٦٠٪ من المحصول كانت تسلم إلى السيد) فإن المحصولات الجديدة أفسحت المجال لضرائب من نوع جديد، كانت تدفع بالفضة، وهكذا ربطت هذه المحصولات العالم الريفي باقتصاد حديث، وأدت إلى ظهور أعداد من الفلاحين المبسورين، بل من الأغنياء، كانت لهم أملاكهم الخاصة، وإن ظلت . وستظل . ضئيلة المساحة (١٩٥) . كل هذه نواح يمكن أن نستنتج منها أن الأرز كان هو أيضا شخصية معقدة ، مازلنا ، نحن مؤرخي الغرب ، في بدايات الطريق إلى التعرف على سماته .

وإذا كانت هناك صين ، وصين ، فهناك أيضا هند ، وهند . كان الأرز يهيمن على سواحل شبه القارة الهندية، والجزء السفلي من نهر السند، ويغطي دلتا الكنج الواسعة، ووادي الكنج السفلى ، ولكنه كان يترك أرضا شاسعة لزراعة القمح، وأرضا شاسعة أوسع منها لزراعة الدخن الذى حبته الطبيعة بالقدرة على الرضا بتربة أقل خصوبة . وتبين الدراسات الحديثة التي قام بها مؤرخو الهند أن نهضة زراعية ضخمة بدأت منذ عصر إمبراطورية دلهي ، زادت من أعمال استصلاح الأرض ، والرى ، ونوعت المحاصيل، وشجعت الزراعات التي ترتبط بالانتاج الصناعي، مثل زراعة النيلة، وقصب

السكر، والقطن، وأشجارالتوت لتربية دودة القز(١٩٦). وشهدت المدن تزايدا سكانيا كبيرا في القرن السابع عشر . وحدث في الهتد مثل الذي حدث في اليابان، فقد زاد الإنتاج ، ونظمت عمليات تبادل تجاري كانت تقطع المسافات الهائلة ، وكانت تختص بالأرز والقمح خاصة ، تحملهما عن طريق البر، وعن طريق الأنهار. ولكننا نلاحظ فرقا بين الهند واليابان ، فلم تشهد الهند على ما يبدو تقدما في التقنيات الزراعية . كذلك نلاحظ أن الهند استخدمت الحيوانات ، وبخاصة الثيران، والجاموس ، بل لقد كانت هذه الحيوانات تلعب دورا كبيرا كحيوانات للجر والحمل ، وكان روثها المجفف، الجلة ، يستخدم وقودا ، لا سمادا . وهم لم يُستخدموا في الهند غائط البشر في التسميد، من ذلك أسباب دينية ، على عكس ما كان يحدث في الصين ، كذلك فإن القطعان الكبيرة من الماشية لم تستخدم طعاما الأسباب دينية معروفة أيضا ، باستثناء اللبن، والزيد الذي كانوا يقدحونه ويحولونه إلى سمن ، وهي منتجات كانت قليلة الكمية على أية حال نظرا لسوء أحوال الماشية التي لم تكن توضع في أماكن تسترها ، ولم يكونوا يدبرون لها طعاما بعنى الكلمة .

والخلاصة أن شيه القارة الهندية كان فيها الأرز ، ويعض الحبوب الأخرى التي لم تكن تقيم الأود ، وتؤمن الحياة إلا على نحو معيب . ولسوف تشهد الهند مثل اليابان(١٩٧) مجاعات فظيعة ، كانت ترجمة للزيادة السكانية المفرطة . ولم يكن الأرز هو المسئول الوحيد بطبيعة الحال عن الزيادة السكانية ، لأنه لم يكن يعتبر في الهند ، وفي غير الهند العامل الوحيد المتسبب في الزيادة السكانية بالأمس ، وهذه هي الحال اليوم أيضا . كل ما في الأمر أن الأرز سمح بهذه الزيادة السكانية المفرطة .

### الــــذرة ....

ونختم دراسة النباتات المهيمنة بشخصية مثيرة: الذرة. ولقد أطلنا التفكير قبل أن نقرر ألا نضم إلى هذه النباتات المهيمنة نبات المنيوق manioc الذى لم يلعب دور النبات الأساسي إلا في أمريكا، في الثقافات البدائية، وهي ثقافات هيئة القدر بصفة عامة. أما الذرة فقد ساندت على عكس المنيوق وازدهار حضارات أو نصف حضارات: الإنكا، والمايا، والأزتيك، ساندتها دون أن تكل أو تتضعضع، وكانت هي التي أخرجتها إلى الوجود، وأضفت عليها سماتها المميزة. ثم نجحت الذرة بعد ذلك نجاحا فريدا على مستوى العالم.

#### مصادر

#### واضحية

كل شيء يتصل بالذرة سِهل ، حتى مسألة تحديد المصادر التي خرج منها . كان العلماء في القرن الثامن عشر قد ظنوا ، اعتمادا على قراءات ، وشروح ، وتأويلات نراها عرضة للجدل والشك ، أن الذرة أتت في وقت واحد من الشرق الأقصى - والشرق الأقصى بالذات، ومن أمريكا ، التي كان الأوروبيون قد اكتشفوها منذ الرحلة الأولى لكريستوف كولومبس (١٩٨). والمؤكد أن الاحتمال الأول خاطي، ، فالذرة قد أتت من أمريكا وحدها. ، ومنها انتقلت إلى آسيا ، وأفريقيا ، حيث تركت بعض الآثار الدالة عليها ، ومنها بعض التماثيل المسماة يوروبا yoruba التي ربما ضللت البعض، ودفعته إلى هذه أو تلك الظنون. والقول الفصل في هذا الموضوع من شأن علم الآثار، ولقد قال علم الآثار كلمته النهائية، ولم يعد هناك مجال لتخريجات. وإذا لم يكن كوز الذرة قد بقى كاملا في الطبقات الجيولوجية القديمة ، فإن حبوب التقاوي تختلف عنه ، فمن الممكن أن تبقى في الأحافير . وقد عثر العلماء على تقاوي الذرة في صورة أحفورية في المنطقة المحيطة بدينة المكسيك ، وكان العلماء قد أجروا هناك حفائر كشفية عميقة بينت أن المدينة كانت في الماضي على حافة مستنقع جف فيما بعد، وتبع ذلك تكون طبقات هامة من التربة بالتراكم والهبوط. ثم تكررت البحوث الحفرية في التربة المستنقعية القديمة للمدينة ، وكشفت عن بذور الذرة على عمق ٥٠ و ٦٠ مترا ، وهو ما يشير إلى ماض مقداره آلاف من السنين. ومن البذور التي وجدوها بذور الذرة التي تذرع اليوم ، ومنها بذور الذرة البرية ، ومنها بذور الصنفين معا .

وقد ألقي الباحثون مزيدا من الضوء على المشكلة بناء على حفريات حديثة أجريت في وادى تيهواكان Tehuacan على مسافة ٢٠٠ كيلومتر إلى الجنوب من مدينة المكسيك، ففي هذه المنطقة الجافة التي تتحول في كل شتاء إلى صحراء كبيرة، حفظ

الجفاف أشياء من أزمان قديمة ، من بينها بعض حبوب الذرة القديمة ، وبعض كبزان الذرة وقد تجردت من الحب ، وبقيت على هيئة القوالح ، وكذلك بعض أوراق الذرة المصوغة . ويميط الكشف اللثام عن نباتات ، وأقوام ، وآثار بشرية على مقربة من ينابيع مياه ، كانت قد تفجرت في الماضي . ووجد الباحثون في ملاجي، ظهرت تحت الكهوف مادة علمية قيمة ، وأصبح من المكن بنا عليها إعادة تتبع تاريخ الذرة ، والرجوع الى الوراء ، حقبة حقبة .

"إننا نرى في الطبقات القديمة ، عندما نتتبعها ، واحدة واحدة ، كيف تتلاشى أصناف الذرة الحديثة صنفا بعد صنف [...]. في الطبقة الأقدم التي ترجع إلى سبعة أو ثمانية آلاف سنة نرى أذرة بدائية ، هي الوحيدة التي بين أيدينا ، وكل الشواهد تدل على أنها لم تكن قد استزرعت بعد . وهذه الذرة البدائية عبارة عن نبات صغير [...] يزيد كرزه الناضع عن ٢ إلى ٣ سنتيمترات ، ولا يزيد عدد ما فيه من حب عن خمسين فقط تنمو في التجويف تحت الأوراق السفلى اللينة للشمرة . وللكوز لب هش واه والأوراق التي تحيط به لا تتخذ شكل الكيس المتين ، مما كان يؤدى إلى سهولة انتثار الحبوب " (١٩٩١). وهكذا استطاعت الذرة أن تضمن لنفسها البقاء على مر الزمن، خلافا للذرة المستزرعة التي تظل حبوبها حبيسة الأوراق المحيطة بالكوز، والتي لا تنفتح عند النضح من تلقاء ذاتها ، بل لابد أن يتدخل الانسان لفتحها .

ولكن اللغز لم تتكشف حلقاته كلها بكل تأكيد . لماذا تلاشت هذه الذرة البرية ؟ من الممكن أن نلقي بالتهمة على القطعان التي أحضرها الأوروبيون معهم عندما استعمروا هذه البقاع ، وبخاصة قطعان الماعز . ثم هذه الذرة البرية ، ما هو موطنها الأصلي ؟ هل موطنها أمريكي، هذا احتمال مقبول ، ولكن أين في أمريكا ؟ من الضرورى إجراء مزيد من البحوث لنحدد بالضبط في العالم الجديد الوطن الحقيقي الضنا النبات الذي غيره الإنسان، فبلغ الإعجاز في تغييره . وبالأمس رشح البعض پاراجواى وطنا للذرة، ثم رشحوا بعد ذلك پيرو ، وجواتيمالا ، وها هي ذي المكسيك تتقدم الجميع . ولكن علم الآثار نفسه له مفاجآته ، وله وقفاته . وكأنما شاء القدر أن تظل هذه المشكلات المثيرة بلاحل نهائي ، فما زال المتخصصون يتكلمون ، ويحلمون على الأقل بأن يجدوا مركزا إضافيًا للانتشار البدائي للذرة ، انطلاقا من آسبا العليا، مهد كل حبوب العالم تقريبا، أو انطلاقا من بورما .

السذرة

والحضارات الأمريكية

وأيا كان الأمر فمنذ القرن الخامس عشر ، عندما مكنت حضارات الأزتبك، والإنكا



امرأة تطعن الذرة يدرياً . تمثال مكسبكي ، متحف علم الإنسان في جواد الجارا بالمكسيك .

لنفسها، كانت الذرة موجودة منذ وقت طويل في الساحة الأمريكية ، مشاركة للمنيوق، هكذا كانت الحال مثلا في شرق أمريكا الجنوبية ؛ كانت الذرة توجد تارة وحدها، خاضعة لنظام الزراعة الجافة ، وتوجد تارة أخرى وحدها فوق المدرجات المروية في يبرو، وعلى ضفاف البحيرات المكسيكية . أما فيما يتعلق بالزراعة الجافة ، فإن ما سبق أن قلناه في معرض حديثنا عن الأرز ، وعن الأرض التي تترك خالبة لتستجم أو ترتاح، والتي يسمونها اللادانج أو الراى يسمح لنا بأن نوجز . ويكفي ، عندما نتمثل بهضبة أنهواك Anahuac بالمكسيك ، أن نكون قد رأينا النبران الهائلة التي يشعلونها في الأعشاب، وكتل الدخان الهائلة المتصاعدة ، التي تتسبب في كوارث الطائرات، إذ تسقط فيها الطائرات ( التي تضطر إلى الطيران على ارتفاع منخفض من ١٠٠٠ إلى المقطا فيها الطائرات ( التي تضطر إلى الطيران على ارتفاع منخفض من ١٠٠٠ الى

الهوائية الساخنة ، لكي نتخبل الدورات الزراعية للذرة في تربة جافة ، تربة غتد كالشريط على حافة الغابة، أو حافة منطقة تكسوها الأعشاب . هذه الطريقة هي طريقة الميلب milpa التي شهدها جيميللي كاريرى Gemelli Careri في عام ١٦٩٧ في الجبال قرب كويرناباكا Cuernavaca على قيد خطوات من مدينة المكسيك، فكتب يقول : "لم يكن هناك سوى العشب الجاف الذي يحرقه الفلاحون ليسمدوا الأرض ..."(٢٠٠).

ونلتقى بالزراعة المركزة للذرة على ضفاف البحيرات المكسيكية، ونلتقى بها في صورة أكثر روعة فوق الزراعات على المدرجات في بيرو . كان الإنكا قد أتوا من مرتفعات منطقة بحيرة تيتيكاكا م Titicaca وجاسوا خلال وديان الأنديز ، باحثين عن أراض جديدة للأهالي الذين تزايدت أعدادهم ، فمهدوا في الجبل مدرجات ، ربطوها بعضها بالبعض الآخر عن طريق سلالم ، وزودوها بسلسلة من قنوات الري . ولدينا شواهد عبارة عن رسوم بدائية قديمة ، تكاد تنطق بغير كلام : فيها نرى الفلاحين يسكون بعصى ينبشون بها التربة ، ونرى نساءهم يبذرن البذور، ثم نرى الحب ينضج بسرعة ، فيبذلون الجهد ليحموه من الطيور ـ والله يعلم كم كانت كثيرة - ومن الحيوان الذي نراه بأكل كوزالذرة ، والأرجع أن الحيوان المرسوم هو اللاما . ولو كانت هناك رسوم أخرى تالبة ، لكانت رسوما نصور الحصاد ...وكانوا في عملية الحصاد يقتلعون الكوز وعنقه ( فالعنق الغني بالسكر غذاء قيم ). وما أعظم النتيجة التي نصل إليها عندما نقارن هذه الرسوم البدائية . وهي: رسوم پوما دي أيالا Poma de Ayala بالصور الغوتوغرافية التي التقطت في پيرو العليا في عام ١٩٥٩، إننا نرى في هذه الصور الفوتوغرافية نفس الفلاح يدس ببد قوية عصا النبش في الأرض ، و يرفع بها كتلا كبيرة من الطين ، بينما تقوم الفلاحة ببذر البذور كما كانت تفعل في الماضي البعيد . وقد شاهد كوريال Coreal في فلوريدا ، في القرن السابع عشر، السكان الأصليين بمارسون حرق الأعشاب ، ويستخدمون مرتين في العام ، في شهر مارس، وشهر يولية ، " عصيا من الخشب المدبية " ، يدسون بها التقاوي في التربة (٢٠١).

والذرة نبات عجيب ، ما في ذلك شك ، فهو بنمو بسرعة ، وحبوبه، حتى قبل أن تنضج ، تصلح للأكل (٢٠٢). وكانت حبة التقاوى الواحدة تحقق في المنطقة الجافة بالمكسيك ، حيث المستعمرات ، ما بين ٧٠ و ٨٠ حبة ؛ وكانوا في منطقة ميتشواكان Michoacan يعتبرون نسبة المحصول المقدرة بد ١٥٠ حبة لقاء حبة تقاوى واحدة نسبة ضعيفة ؛ أما في المنطقة القريبة من كويريتارو Queretaro فنقرأ عن محاصيل قباسية في الأراضي الحصيبة جدا تصل إلى ٨٠٠ حبة الى حبة التقاوى الواحدة ، وهذه أرقام قياسية لا يجرو، الإنسان على تصديقها . كذلك نقرأ أنهم كانوا يحققون في المكسيك،

في أراضي المنطقة الحارة ، والمعتدلة، محصولين : محصولا بالري riego. ومحصولا آخر تحكمه ظروف الوقت temporal يرتهن بمدى سرعة الفلاحين في العمل(٢٠٣). ويمكننا أن نتصور في زمن الاستعمار أرقام إنتاج مساوية للأرقام الحالية في الملكيات الخاصة الصغيرة ، وهي بين ٥ و ٦ قناطير للهكتار. وكانت هذه المحاصيل تتحقق بسهولة لأن زراعة الذرة لم تتطلب قط في أي وقت مجهودات كبيرة. ولقد تنبه عالم آثار هو فرناندو ماركويس ميراندا Fernando Marquez Miranda إلى هذه الحقيقة بالأمس ، فعبر بعبارات رائعة ، عن الميزات التي ينعم بها زراع الذرة فقال : إن الذرة لا تتطلب من المزارعين سوى خمسين يومية عمل في العام ، وهذا يعنى أنهم يعملون يوما واحدا في الأسبوع ، وربما يوما واحدا كل ثمانية أيام ، بحسب المواسم ، ثم يبقون بلا عمل في حالة من العطلة المسرفة . وقد أدت زراعة الذرة إلى قيام حكومات هناك تعتمد على السلطة الدينية ، وقارس الطغيان بغير حدود ، وتستغل أوقات الفراغ الطويلة لدى الفلاحين في تنفيذ أعمال هائلة من نوع الأعمال التي كان المصريون يقومون بها في عصر بناة الأهرام ؛ كانت هذه هي النتيجة التي أدت إليها زراعة الذرة على مدرجات جبال الانديز المروية ، أو على ضفاف البحيرات في الهضاب المكسيكية. فهل كان الذنب هو ذنب زراعة الذرة؟ أم هل كان نظم الرى ؟ أُم ذنب المجتمعات الكثيفة المقهورة ، التي اضطرتها الأعداد الكبيرة إلى الخضوع للاستبداد ؟ أيا كان الأمر ، فلو لم تكن هناك ذرة، لما كان من الممكن بناء أهرام المايا أو الأزتيك الضخمة، ولما أمكن تشييد الأسوار الهائلة في كوزكو Cuzco . عاصمة الإنكا القديمة ـ أو إجاز معجزات ماتشو پيتشو Machu Pichu التي تأخذ بمجامع القلوب. لقد تطلب تشبيد هذه الآثار الضخمة أن تكون هناك الذرة التي تنمو وحدها ، أو وحدها تقريبا، دون جهد بشرى كبير حتى يتفرغ البشر لتشييدها .

وتبقى المشكلة على حالها، إعجاز من ناحية ، ويؤس من ناحية أخرى: فزراعة الذرة تعتبر من ناحية معجزة، ولكنها من الناحية الثانية تؤدى من الناحية الإنسانية إلى نتائج وخيمة، ونحن بين هذا وذاك نتساءل كما تساءلنا دائما: على من يقع الذنب؟ على البشر بكل تأكيد، ولكن على الذرة أيضا .

وما هي المكأفأة التي ينالها من يزرعون الذرة ؟ هل هي: الرقاق المصنوع من الذرة؟ أم رغيف الذرة البومي الردى، ؟ أم فطائر الذرة التي تخبز على نار هادئة في أوان فخارية؟ أم الفشار الذى هو عبارة عن حبوب الذرة التي تنفجر بفعل الحرارة؟ لا هذا، ولا ذاك يصلح وحده أن يكون طعاما كافيا . ولابد من أن يضاف إلبه شي، من منتجات اللحم ، وهي أشياء شحيحة ، مصابة بنقص مستعص .وما يزال فلاح الذرة في مناطق الهنود الحمر إلى البوم إنسانا بائسا في أكثر الأحوال ، وبخاصة في جبال مناطق الهنود الحمر إلى البوم إنسانا بائسا في أكثر الأحوال ، وبخاصة في جبال



زراعة الذرة كما مارسها الهنود الحمر: معسكر سيكرتا Secota الهندى في قرچينيا. على مشارف الفاية، يأكواخه، وصياديه ، وحقلاته، وحقول تبقه (E) وزراعات ذرة ( H)G ) في خطوط متباعدة ، ويشرح تيودور دى برى théodore de Bry السبب في تباعد الخطوط قائلا إنهم يباعدون بين الخطوط نظرا الأهمية هذا النبات ذى " الورق العريض الذى يشبه ورق الغاب الكبير ".

الأنديز. ماذا يأكل ؟ إنه يأكل الذرة ، ثم الذرة، ثم البطاطس المجففة ( ونحن نعرف أن البطاطس التي انتشرت في ربوعنا أصلها من پيرو بأمريكا الجنوبية ). ومطبخ هذا الفلاح عبارة عن كانون من الحجر ، منصوب في الخلاء، ومسكنه كوخ منخفض ، يتكون من مطرح واحد ، يتقاسمه مع الماشية ، وملابسه التي لا تتغير اتخذها من نسيج صيغه من صوف اللاما على أنوال بدائية . والشي، الوحيد الذي يستعين به على الحباة الصعبه هو مضغ ورق الكوكا الذي يقضى على الجوع ، والعطش ، والتعب ، والبرد . فإذا أراد الهروب من البؤس فلبس لديه من وسبلة سوى تجرع البيرة المصنوعة من الذرة النابتة (أو المجروشة ) التي تسمي تشيتشا chicha ، والتي وجدها الأسبان في جزر الأنتبل ، ونشروها ، أو نشروا على الأقل اسمها في ربوع أمريكا الهندية ، وربًا تجرع ببرة بيرو القوية التي يسمونها سورا sora ، وكلها مشروبات خطبرة كانت السلطات العاقلة تمنعها ، ولكن منعها لم يكن يجدي نفعا . إنها مشروبات تخرج هذه الأمم الحزينة الهشة عن وعبها . وتجعلها تترنح في مناظر سكر بين من النوع الذى وسمه جويا . وتوح قرواته (٢٠٦) .

والذرة كان يعببها عيب خطير ، وهي أنها لم تكن دائما في متناول البد . فلم يكن من الممكن زراعتها في كل مكان قريب . ففي جبال الأنديز ترقفت زراعة الذرة عند منتصف سفح الجبل ، ولم تتمكن من أن تمتد إلى أعلى بسبب البرودة. ثم إن زراعة الذرة كانت تحتل مناطق ضيقة. ولهذا كان من الضرورى ، أيا كان الثمن ، أن تدور الذرة دورة تبدأ من المنتج ، وتنتهي عند المستهلك ، وتدبر الوسائل لنقلها. ومازلنا إلى البوم نشهد جماعات من البشر تضطر إلى الانتقال الشاق العسير وراء الذرة ، من البرد إلى الدف ، ومن الدف ، إلى البرد من أمثلة هؤلا ، هنود البورا في جنوب پوتوسى البرد إلى الذين كانوا يتدافعون إلى مناطق الذرة ، هابطين من مرتفعاتهم العالبة التي كانت الحياة فيها قاسية على البشر أشد القسوة. وكانت لديهم ملاحات طبيعية ربانية ، وكانوا في كل عام ، يبذأون في شهر مارس رحلة الذهاب والإياب التي كانت تستمر وكانوا في كل عام ، يبذأون في شهر مارس رحلة الذهاب والإياب التي كانت تستمر ونساء ، وأطفالا ، يسيرون على الأقدام ، ويضربون خيامهم ، واضعين بجوارها أكياس ملحهم على هيئة المتاريس . وما هذا إلا مثل صغير ، هين ، على دورة انتقال الذرة ، أو ملحهم على هيئة المتاريس . وما هذا إلا مثل صغير ، هين ، على دورة انتقال الذرة ، أو دقيق الذرة ، أو سرة التقال الذرة ، أو صورة استقرت منذ الأزل (٢٠٦).

وفسي القسرن التاسع عشسر سجسل الألمانسي ألكسنسدر فسون هسومبولت Alexander von Humboldt في أسبانيا الجديدة أي المكسيك (٢٠٧)، وأوجست دى سانهيلير Auguste de Saint-Hilaire في البرازيل (٢٠٨) مشاهداتهم عن حركة نقل

الذرة بالبغال ، التي كانت لها مواقفها ، يسمونها رانتشوس ranchos، ومعطاتها، ومساراتها الاجبارية . وكانت هذه الحركة ذات أهمية قصوى ، فكان كل شيء بعتمد عليها، حتى المناجم منذ أن نزلت ضربات المعاول الأولى فيها ، كانت تعتمد على حركة نقل الذرة . ومن الذي كان يحقق أكبر الأرباح؟ عمال المناجم الباحثون عن الفضة؟ أم الباحثون عن تراب الذهب؟ أم المتاجرون في المواد الغذائبة؟ فإذا طرأ ما يهدّد حركة النقل ، أصابت نتائجها التاريخ الكبير الذي كان في مرحلة التكوين . يشهد على ذلك رودريجو بيبيرو Rodrigo Vivero القبطان العام لمبناء ينما، في القرن السابع عشر، ذلك المينا، الذي كانت تصل إليه فضة مناجم پوتوسى قادمة من أريك Arica ثم عن طريق محطة المرور في كاللاؤن Callao. ومن هناك كانت الشحنات الثمينة تجتاز البرزخ، وتصل إلى ميناء بورتو بيلو Porto Belo على بحر الأنتيل محمولة على ظهور البغال التي كانت تسير في قوافل ، ثم تنقل منها الى سفن نهر تشاجريس Chagres . ولكن البغالة والبحارة كانوا يحتاجون أولا وقبل كل شيء آخر إلى الطعام، والا ما كان هناك نقل للفضة . وينما هذه لم تكن تعيش إلا على الذرة التي تستوردها من نيكاراجوا ، أو كالديرا Caldera (شيللي ). وفي عام ١٦٢٦ عزّت الذرة نتيجة للجفاف ، فتوقف كل شيء / وبقيت الفضة في مكانها ، ولم ينقذ الموقف إلا سفينة خرجت من ييرو تحمل ما بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ كيلة هندية من الذرة من نوع الفانيجاس fanegas (كانت الشحنة تساوى ١٠٠ الى ١٥٠ طن ) وأمدت البغالة و البحارة بلقمة العيش فتحرك المعدن الأبيض الثمين ، واجتاز مرتفعات البرزخ (٢٠٩).

# الثورات الغذائية في القرن الثامن عشر

النباتات المستزرعة لا تكف عن الترحال ، وتغيير حياة الناس. ولكن حركاتها ، التي تبدو وكأنها تتم من تلقا، ذاتها ، قتد أزمانا تقاس بالقرون ، بل قد تطول إلى آلاف السنين . ولكن منذ أن اكتشفت أمريكا أخذت هذه التحركات تزداد تنوعا وسرعة، فانتقلت نباتات العالم القديم إلى العالم الجديد ، وكذلك حدث العكس ، فقد انتقلت، نباتات العالم الجديد إلى العالم القديم ، من ناحية : الأرز ، والقمع ، وقصب السكر، والبن ... ومن الناحية المقابلة : الذرة ، والبطاطس ، والطماطم (٢١٠) ، والمنيوق، والتبغ ...

واصطدمت النباتات الدخيلة في كل مكان تنزل إليه بصنوف من العداء من قبل الزراعات المحلية ، وأغاط التغذية التقليدية : فقد حكموا على البطاطس في أدروبا عندما جاءت بأنها كالغراء ، بأنها وعسرة الهضم ؛ وما زال الناس في جنوب شرق الصين يحتقرون الذرة ، ويصدرون في هذا الاحتقار عن إخلاصهم للأرز ولكن نغورالناس من الأغذية الواردة ، وبطء تكوينهم للخبرات الجديدة بشأنها ، لم عنعا النباتات الجديدة من الانتشار ، فتزايدت ، وخطت بخطى سريعة ، ومكنت لنفسها. فقد بدأ الفقراء في أوروبا ، وفي غير أوروبا ، بفتح أبوابهم أمامها ، ثم جاء التزايد السكاني بعد ذلك، وما تبعه من احتياجات عارمة فسهل انتشار هذه النباتات الجديدة . ولكننا نلاحظ ما يلي: إذا كان سكان العالم قد تزايدوا ، وما زالوا يتزايدون، فإن ذلك يرجع إلى أسباب منها زيادة إنتاج المواد الغذائية ، وإغا زادت المواد الغذائية نتيجة لدخول المحاصيل الجديدة .

### السذرة

## خارج أمريكا

أيا كانت الحجج التي قدمها من ذهبوا إلى أن الذرة خرجت من أمريكا قبل رحلة كولومبوس، فإن الاحتمال ضعبف أن يكون هذا النبات الجديد قد هرب من سجنه في أمريكا قبل هذه الرحلة ، فقد كان كريستوف كولومبوس هوالذى أحضر معه عند عودته بعض حبوب الذرة في عام ١٤٩٣. كذلك فالاحتمال ضعيف في أن تكون الذرة من أصل أفريقي . والرأي عندنا أن الاعتماد في المناقشة الدائرة حول أصل الذرة على الأسماء المختلفة التي أطلقت على الذرة في جنبات العالم المختلفة أمر لا يكاد يقنع أحدا ، فقد كست هذه الدعوة نفسها بثياب مزركشة مضحكة ، عندما جمعت بالمصادفة كل الأسماء الممكنة ، والمتصورة ، مأخوذة من كل المناطق، ومن كل العصور. ففي منطقة اللورين يسمون الذرة قمح رودس ، وفي جبال البرائس يسمونها قمح إسبانيا، وفي

البايين Bayenne: قمح الهند، وفي توسكانا : ذرة سوريا Bayenne: وفي مناطق إيطالية أخرى: الحبوب التركية ، في ألمانيا وهولندة : القمح التركي ، وفي روسيا يسمونه كوكورو ، وهذه هي التسمية التركية ، وفي تركيا نفسها يسمونه أيضا القمح الرومي (أى القادم من البلاد المسيحية )، وفي اقليم فرانشكونتيه -Franche القديم في فرنسا كانوا يسمونه التركي . وفي وادى الجارون ، وفي اللوراجية Lauraguais غيرت الذرة اسمها فجأة ، وعلى نحو غير متوقع ، فظهرت في أسواق كاستيلنوداري Castelnaudary في عام ١٦٣٧ ، وفي أسواق تولوز في عام ١٦٣٩ باسم دخن أسبانيا ، فقد كان الدخن واسع الانتشار في تلك المنطقة ، واتخذ عندذاك في قوائم البضائع ، والأسعار اسم دخن فرنسا؛ ثم أصبح الصنفان من الحبوب يعرفان باسمي الدخن الغليظ ، والدخن الرفيع ، حتى جاء الوقت الذي قضت فيه الذرة على الدخن، واستولت الذرة على اسم الدخن فأصبحت الذرة تتسمى منذ عام ١٦٥٥ تقريبا باسم" الدخن " millet باختصار . وظل الوضع على هذا النحو أكثر من قرن من الزمان حتى قامت الثورة الفرنسية ، عندذاك دخلت كلمة mais أي ذرة في مصطلحات قوائم البضائم ، والأسعار (٢١١).

ويمكننا أن نتتبع الخطوط العريضة لرحلة الذرة ، بعد اكتشاف أمريكا ، وتقدمها في أوروبا ، وفي خارج أوروبا أيضا . كانت مسيرة الذرة مسيرة بطيئة جدا ، ولم تتحقق ألوان النجاح الضخمة إلا مع القرن الثامن عشر .

في عام ١٥٣٦ وصف سجل النباتات الذي أصدره چان رويل Jean Ruel الذرة؛ هكذا بدأت سجلات النباتات التي أعدها كبارعلما، النبات تصف نبات الذرة، كذلك نذكر سجل لبونهارت فوكس Leonhart Fuchs الذي ظهر في عام ١٥٤٢، فهو يعطي صورة دقيقة للذرة، ويضيف أنها موجودة في كل الحدائق (٢١٢). ولكن الشيء الذي يهمنا هو معرفة اللحظة التي خرجت فيها الذرة من الحدائق التجريبية، واحتلت مكانها في الحقول، والأسواق. ولقد كان من الضروري أن يتعود الفلاحون على النبات الجديد، وأن يتعلموا كيف يزرعونه، ويتعلموا شيئا أهم وهو كيف يأكلونه. وكثيراً ما كانت الذرة تشترك في مسيرتها هذه مع الفاصوليا التي جاءت هي الأخرى من أمريكا، والتي كانوا يزرعونها لتصلح التربة، وهكذا غزت الفاصوليا، والذرة أو أمريكا، والتي كانوا يزرعونها لتصلح التربة، وهكذا غزت الفاصوليا، والذرة أو أوليفييه دى سير Olivier de Serres و agioni في إيطاليا. وهذا هو أوليفييه دى سير Olivier de Serres يقر أنه شهد نحو عام ٩٥٠ وصول الصنڤن، الذرة والفاصوليا، إلى موطنه فيڤاريه ١٩٠٥ عبر عالم من علماء الاقتصاد الزراعي عن الذرة والفاصوليا، إلى موطنه فيڤاريه ١٧٠٠ عبر عالم من علماء الاقتصاد الزراعي عن وقتا، بل وقتا طويلا. ففي عام ١٧٠٠ عبر عالم من علماء الاقتصاد الزراعي عن الذرة بأسماء لا تقل عن ١٢ اسماً، وكانت الذرة . هربا من الضرائب ومن عشور الذرة بأسماء لا تقل عن ١٢ اسماً، وكانت الذرة . هربا من الضرائب ومن عشور

صاحب الأرض . قد استقرت في الحدائق ، وفي الأراضي البعيدة عن طرق المواصلات الكبيرة. ولن تحتل الذرة مساحات كبيرة إلا في القرن الثامن عشر، أى بعد اكتشاف أمريكا بقرنين من الزمان (٢١٥). وعكننا أن نقول بصفة عامة، إن الذرة لم تشق طريقها إلى النجاح في أوروبا إلا في القرن الثامن عشر .

تأخرت الذرة في مسيرتها هذا التأخير الذي يثير دهشتنا ، وبخاصة عندما نقارنه عسيرة نباتات أخرى ، كانت بالقياس حالات استثنائية ، فمنها ما بكر تبكيرا ظاهرا، ومنها ما كانت له نتائج مذهلة . أيا كان الأمر فقد انطلقت الذرة من الأندلس التي دخلتها منذ عام ١٥٠٠ ، ومن قطالونيا ، ومن البرتغال التي دخلتها في عام ١٥٢٠ تقريبا ، ومن جليقية التي دخلتها في هذا الوقت نفسه ، وعمت شطر إيطاليا من ناحية، وجنوب غرب فرنسا من ناحية ثانية .

أما نجاح الذرة في منطقة البندقية فكان نجاحا مذهلا. والأرجح أن الذرة أدخلت هناك حول عام ١٥٣٩ ، وأن زراعتها عممت بين نهاية القرن ، وبداية القرن التالي في كل ربوع الأراضى القارية التابعة للبندقية . بل لقد غت قبل ذلك في منطقة الپوليزينا Polesina ، وهي منطقة ضيقة قريبة من مينا ، البندقية استثمرت فيها في القرن السادس عشر رؤوس أموال كبيرة ، وكانوا يجربون فيها أصناف الحبوب الجديدة في حقول كاملة. ومن الطبيعي أن الذرة ، التي أسموها الحبوب التركية ، انتشرت فيها بسرعة منذ عام ١٥٥٤ (٢١٦).

فإذا انتقلنا إلى فرنسا ، وجدنا أن الربوع الجنربية الغربية ، ومنطقة بيارن Béarn على وجه التحديد قد سبقت إلى تلقي هذه الحبوب الجديدة . وكانت الذرة منذ عام ١٥٦٣ معروفة في منطقة البايون ، وحول عام ١٥٦٣ في ريف نافارينكس الرقت (٢١٧)Navarrenx حيث استخدمت علفا أخضر ، وكان عليها أن تنتظر بعض الوقت لتدخل في زمرة الأطعمة الشعبية . ووجدت الذرة ظروفا مواتبة لانتشارها في منطقة تولوز، لأنها أتت بعد فشل زراعة نبات لعلف الحيوان يسمونه العظلم (٢١٨)pastel .

وكان الفقراء ، من فلاحين وحضريين ، في وادى الجارون ، وفي أراضي البندقية ، وفي كل الأقاليم التي استقرت فيها الذرة ، أناسا يضطرون ، بصفة عامة ، إلى هجرة الخبز صاغرين ، ويأكلون رقاق الذرة . ونحن نقرأ في عام ١٦٩٨ ، في معرض الحديث عن منطقة بيارن ، " أن الذرة " milloc نوع من القمح جاء من الهند ، ويأكله العامة ." ويذكر القنصل الروسي في لشبونة (٢٢٠) أن الذرة " هي الغذاء الرئيسي للطبقة الدنيا من الشعب في البرتغال ". ونقرأ " أن دقبق الذرة في بورجونديا ، وكانوا يسمونه gaudes ، عندما يخبز في الفرن ، يستخدم طعاما للفلاحين ، ويصدر إلى



١٧ . الأسماء التي تطلق على الذرة في بلاد البلقان .

ديجون" (٢٢١). ولكن الذرة لم تدخل في أى مكان في زمرة طعام الطبقات الميسورة، التي كانت تقف منه موقف هذا السائح الذى شهد في مونتينيجرو Montenegro في القرن العشرين خبز الذرة فقال: "هذه الكتل الثقيلة المكورة المصنوعة من الذرة التي يراها الإنسان هنا في كل مكان [...]، تغري عينيه لبابتها الجميلة الصفرا، الذهبية، ولكن معدته تنفر منها " (٢٢٢).

والذرة ، إذ تدافع عن قضيتها ، تحتكم على حجة مفحمة تدعم موقفها أى تعديم ، ألا وهي : الإنتاجية . وعلى الرغم من الخطر الذى يكتنف التقوت على الذرة ( فالغذا ، الذى يعتمد على الذرة اعتمادا مفرطا يؤدى إلى الإصابة بالبللاجرا ) فإنها قد وضعت نهاية للمجاعات التى كانت تتوالى في إقليم البندقية . ولنذكر فطيرة

المياس millasse التي كانوا يعدونها من الذرة في جنوب فرنسا ، والبيولينتا polenta التي كانوا يصنعونها في إيطاليا ، والماماليجا mamaliga التي كانوا يصنعونها في رومانيا ، فقد دخلت ضمن طعام العامة الذين كانوا ، في أزمان المجاعات يضطرون إي تناول أطعمة بشعة منفرة ، لا مجال لمقارنتها بالذرة ، وما صنع منها من أطعمة. ولبس هناك محظور غذائي يقف في وجه الجوع: فالجوع كافر. وكان للذرة ميزة أخرى، فقد زرعوه طعاما للإنسان ، وعلفا للحيوان أيضا في أرض الدورة الزراعية التي كانوا يتركونها خالية لتستجم من القمح، وقد أحدثت الذرة في أرض الاستجمام هذه "ثورة" شبيهة بالنجاح الذي حققته نباتات العلف التي جربت في هذه الأرض نفسها . يضأف إألى هذا أن تزايد نصيب الذرة في محاصيل الغذاء السخية أدى إلى زيادة كميات القمح الداخلة في النشاط التجارى ، فقد ألف الفلاح أن يأكل هوالذرة، ويبيع القمح الذي كان سعره ضعف سعرالذرة . والحقيقة أن إقليم البندقية في القرن الثامن عشر استطاع أن يرفع نسبة التصدير إلى ١٥ أو ٢٠٪ من محاصيل الحبوب بفضل الذرة ، وتلك كمية تناظر صادرات انجلترا في السنوات من ١٧٤٥ إلى ١٧٥٥ (٢٢٣). وكانت فرنسا في ذلك العصر تستهلك ، على وجه التقريب، كل انتاجها من الحبوب باستثناء ١ أو ٢٪. أما في منطقة اللوراجيه Lauraguais " في القرن السابع عشر، ويخاصة في القرن الثامن عشر ، فقد أدت الذرة ، إذ شكلت غالبية طعام الفلاحين ، إلى أن أصبح القمع متاحا للتجارة الواسعة " (٢٢٤).

كذلك كان شأن الذرة في الكونفو ، جلبها البرتغاليون من أمريكا ، وأدخلوها هناك في مطلع القرن السادس عشر ، وعُرِفت باسم كيزان البرتغال Masa ma Mputa ولم يتقبلها الأهالي بصدر رحب . ويذكر بيجافيتا Pigafetta في عام ١٥٩٧ أن الناس يضعون الذرة دون مستوى الحبوب الأخرى بكثير ، وأنهم لا يستخدمونها طعاما للبشر بل للخنازير (٢٢٥) . هكذا كانت ردود الفعل الأولى. ولكن الذرة أخذت تتقدم شيئا فشيئا حتى أصبحت في شمال الكونغو في منطقة بينين Benin بإقليم يوروبا وكيف لا ألا زاها المركز الأول بين النباتات النافعة. كان هذا نصرا لا جدال فيه ، وكيف لا ؟ ألا نراها الميوم قد ذخلت دائرة الأساطير؟ وما دخول الذرة دائرة الأساطير إلا دليل على أن الأكل ليس فقط حقيقة من حقائق الحياة المادية (٢٢٦).

على أن غزو الذرة لأوروبا ، وغزوها لأفريقيا كان أمرا سهلا نسبيا. أما تغلغل الذرة في الهند ، وبورما ، واليابان ، والصين فكان أمرا مختلفا ، كان يمثل نجاح مغامرة اختلف مداها عما سبق اختلافا بينا . فإذا نظرنا إلى الصين ، وجدنا أن الذرة قد وصلت إليها مبكرة منذ النصف الأول من القرن السادس عشر ، ونفذت إليها عن طريق البر من داخل القارة ، وعن طريق الحدود مع بورما أيضا . واستقرت أنذاك في منطقة يونن

Yunnan، ونفذت إليها عن طريق البحر فبلغت فوكبين Foukien التي كانت موانيها تقيم علاقات مستمرة مع الجزر المحيطية ، ولقد كانت هذه المواني، ( وربما لعب البرتغاليون دور الوسطاء هناك ، أو ربما قام التجار الصينيون بهذا الدور ، وكانوا يتاجرون مع اندونيسيا ) هي التي وصل عن طريقها الفول السوداني منذ بداية القرن السادس عشر ، والبطاطا بعد ذلك ، وأيا كان الأمر فقد ظلت زراعة الذرة حتى عام ١٧٦٢ قليلة الأهمية محصورة في منطقة يونن ، وبعض بقاع سيتشوان ، وفوكيين. ولن تفرض زراعة الذرة نفسها في الواقع إلا في اللحظة التي زاد فيها السكان زيادة سريعة في القرن الثامن عشر ، جعلت من الضروري العمل على استصلاح أراضي التلال، والجبال خارج حدود السهول التي كانت مخصصة لمزارع الأرز. وهنا أيضا ستكون الضرورة ، لا المذاق ، هي السبب في أن جانبا من الشعب الصينى سينزل عن طعامه المفضل . ويرضى بالذرة . وكسبت الذرة الشمال على نطاق كبير ، بل تجاوزته إلى كوريا ، وانضمت إلى الدخن ، والذرة السكرية sorgho ، وكانا هما الزراعتين التقليديتين في الشمال ، وأدى هذا الانتشار إلى إعادة التوازن السكاني في شمال الصين بالقياس إلى الصين الجنوبية التي كانت أكثر سكانا منها (٢٢٧). وستستقبل اليابان هي أيضا الذرة ، ثم تستقبل سلسلة كبيرة من النباتات الجديدة الواردة، التي جاءت أكثرها عن طريق الصين التي لعبت دور محطة المرور .

### البطاطيس

# أكثر أهمية

كانت البطاطس موجودة في مرتفعات الأنديز الأمريكية منذ الألف الثانية قبل الميلاد، على ارتفاعات لم تكن الذرة تترعرع فيها. وكانت البطاطس سبيل الناس إلى النجاة من الموت جوعا ، فقد عرفوا كيف يجففونها ، وعرفوا أنها إذا جففت، أمكن حفظها مدة طويلة(٢٢٨).

ولكن انتشار البطاطس في العالم القديم لن يشبه انتشار الذرة من كل الوجوه: كان انتشارها بطيئا مثلها ، أو ربحا أكثر بطئا منها ، ثم إنها لم تنتشر انتشارا عالميا: فالصين ، والهند ، والبلاد الإسلامية لم تستقبل البطاطس . وانتشرت البطاطس في العالم الجديد فأصبح نجاحها نجاحا أمريكيا ، ولكن نجاحها في أوروبا كان أكبر من نجاحها في أمريكا . استعمرت البطاطس أمريكا جزءا ، واتخذت هذه الزراعة الجديدة هناك أبعاد الثورة . أما أوروبا ، فقد تسرع أحد رجال الاقتصاد، هو ڤيلهلم روشر ۱۸۹۲ (۲۲۹) كانت وشي السبب في زيادة عدد السكان في أوروبا ، ولنقل نحن إن البطاطس كانت، على أكثر تقدير ، واحدا من أسباب زيادة سكان أوروبا ، فهذا في رأينا أقرب إلى الدقة.

فالزيادة السكانية في أوروبا كانت قد بدأت بالفعل قبل أن تتمكن الزراعة الجديدة من أن تحدث آثارها . أضَّف إلى ذلك أن هناك بلادا أوروبية لم تعرف البطاطس إلا متأخراً. يدلنا على ذلك أن أحد مستشاري ملك پولنده قال في عام ١٧٦٤: " إنني أود أن ندخل [ في بلادنا ] زراعة البطاطس التي توشك ألا تكون معروفة " (٢٣٠) . وفي عام . ١٧٩ كان المستعمرون الألمان هم وحدهم الذين يزرعون البطاطس حول مدينة بطرسبرج (٢٣١) . وكان السكان في پولندة ، وفي روسيا يتزايدون ، شأنهم شأن السكان في البلاد الأخرى قبل هذين التاريخيين المتأخرين .

كان انتشار الزراعة الجديدة بطينا جدا : وهذه هي القاعدة التي توشك أن تكون قاعدة عامة . عرف الأسبان البطاطس في پيرو منذ عام ١٥٣٩ ، ونقرأ إن بعض التجار الأسبان أمدوا الهنود الحمر العاملين في مناجم بوتوسي بالبطاطس المجففة ، ولكن النبات الجديد اجتاز شبه الجزيرة الإيبرية دون أن يحدث نتائج مباشرة .وربما تنبهت البه ايطاليا أكثر من أسبانيا لأنها كانت أكثر سكانا ، فأجرت عليه تجاربها، وأسمته تارتونولي tartffoli، وكان هذا الاسم واحداً من الأسماء الأولى الكثيرة التي أطلقت على البطاطس في البلاد المختلفة نذكر منها: بابا، ويطاطا في أسبانيا، وبطاطا، وبطاطيرا في البرتغال، وبطاطا، وتارتوفو، وتارتوفولي في إيطاليا، وكارتوفل، وتروف، وبطاطاً ، وتفاح الأرض في فرنسا ، وبطاطة أمبركا في انجلترة ، وبطاطة إبرلندة في الولابات المتحدة الأمريكية ، وكارتوفل في ألمانيا ، وتفاح الأرض في النمسا قرب ، فيينا .. وأمر مرالكرام على التسميات السلافية ، والمجرية ، والصينية، واليابانية...(٢٣٢)، وفي عام ١٦٠٠ ذكرها أوليڤبيه دي سير ٢٣٢)، ووصف بدقة كيفية زراعتها ، وفي عسام ١٦٠١ قدم كارولسوس كلوزيوس Carolus Clusius أول وصف علمي لها في الوقت الذي غزت فيه على حد قوله غالبية حدائق ألمانيا. وتحكى الروايات المتواترة أن البطاطس وصلت انجلترا قبل هذا التاريخ بقليل ، أي حول عام ١٥٨٨ ، ويرجع الفضل إلى ولتر رالي Walter Raleigh في إدخالها هناك ، وسنة ١٥٨٨ هي السنة التي شهدت تحرك الأرمادا " الأسطول الأسباني المنبع " إلى انجلترا لمعاقبتها ، فهبت عليه عاصفة أغرقته. ولقد كان غرق هذا الأسطول ، حدثًا لا شاعرية فيه ، وأسفر عن نتائج أعنف من تلك التي كانت تسفر عنها معارك الأساطيل المتعادية المتناحرة في مياه بحر المانش وبحر الشمال.

ويمكننا أن نقول بصفة عامة أن البطاطس لم تكسب الجولة في أوروبا كسبا كاملا إلا في نهاية القرن الثامن عشر، بل في القرن التاسع عشر. ولكنها، شأنها شأن الذرة، عرَّفت في بعض المناطق المتفرقة ألواناً من النجاح المبكر. ففي فرنسا، التي كانت متأخرة في هذه اللضمار على نحو خاص، لا نشهد نجاحاً مبكرا للبطاطس إلا في منطقة دوفينيه 



الإنكا يزرعون ويجنون البطاطس. الأدوات التي يستخدمونها هي

واللورين حيث استقرت البطاطس حول عام ١٩٨٠ ولكنها ظلت حتى عام ١٧٨٠ تتعرض للنقد والشكوك ، ولكنها أصبحت في عام ١٧٨٧ " الغذاء الرئيسي والصحي " لأهل الريف (٢٣٤). وقبل هذا التاريخ ، ومنذ النصف الأول من القرن السابع عشر ، كانت البطاطس معروفة في ايرلندة ، وكانت تعتبر ، ومعها شيء من منتجات الألبان القوت الوحيد تقريبا للفلاحين ، وقد كان ذلك يعني نجاحا ويعنى أيضا فيما بعد كارثة على نحو ما نعرف (٢٣٥). وأحرزت البطاطس درجات من التقدم أيضا في انجلترا ، ولكنها ظلت حينا تزرع للاستهلاك المحلي. وكان آدم سميث يشكو من احتقارا لانجليز لبضاعة أثبتت في إيرلندة يما لا يدع مجالا للشك أنها غذاء له قيمته (٢٣٧).

وكان نجاح زراعة البطاطس أكثر وضوحا في سويسرا ، والسويد ، وألمانيا . ويقال إن يارمنتيبه Parmentier (١٨١٣ ) " اكتشف " البطاطس في بروسيا عندما

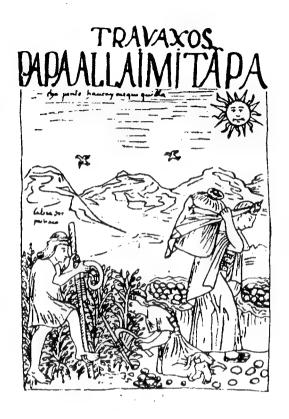

عصا النيش والمعزقة . ( عن مدونة پيرو من القرن السادس عشر .)

وقع هناك أسيرا في وقت حرب السنرات السبع (٢٣٨)، ومع ذلك فلم يكن هناك شمشرجي أو خادم في عام ١٧٨١ في المناطق الألمانية الواقعة على ضفاف نهر الإلبه Elbe يرضي بأن تكون البطاطس طعاما له ، إنه يفضل أن يترك الخدمة ، ويبحث له عن سيد آخر لا يطعمه البطاطس " Lieber gehn sie auber Dienst ... (٢٣٩)

والحق أن هذه الزراعة وهي تتسع ، وتقدم البطاطس منافسة للخبز ، كانت تستثبر في كل مكان ألوانا من المقاومة. فمن قائل إن أكل البطاطس يسبب مرض البرص ، ومن قائل إنه يسبب الانتفاخ والأرباح ، وهذا ما ارتضته دائرة المعارف الانسيكلوبيديا الفرنسية Encyclopédie في عام ١٧٦٥ ، التي تضيف " ولكنها أرباح تناسب الأحشاء القوية في أجسام الفلاحين ، والعمال " فلا ينبغي أن ندهش عندما نتبين أن البلاد التي نجحت البطاطس في غزوها على نحو سريع وواسع النطاق ، بلاد كانت تعاني من

مشكلات تموينية وغير تموينية قاسية ، وكان نجاح البطاطس يفرض نفسه، مستظلا بظل مشكلات كانت تتسم بكثير أو قليل من القسوة. من هذه المشكلات : القحط الذي كان يتهددالناس . وهكذا كانت الحال في ايرلنده ، فقد كانت نفس القطعة من الأرض التي تنتج من القمح ما يكفي لإطعام فرد واحد قادرة على إنتاج كمية من البطاطس تكفي لإطعام اثنين على الأقل (٢٤٠). ومن هذه المشكلات أيضاً ، ومن أشدها، الحروب التي كانت تتهدد الناس، والتي كانت تفتك بحقول الجبوب. وكان الفلاحون يحبون البطاطس في أوقات الحروب على نحو ما تقول وثيقة تدور حول الألزاس: " فالبطاطس لا تتعرض أبدًا [...] لتخريب الحرب " فمن الممكن أن يعسكر جيش طوال الصيف في حقل البطاطس دون أن يفسد محصول الخريف (٢٤١) ، والحق أننا نلاحظ أن الحربُ لاحت كأنها كانت تحفز زراعة البطاطس وتشجعها : وهذا هو ما حدث في الألزاس في النصف الثاني من القرن السابع عشر ؛ وما حدث في فلاندريا إبان حرب حلف أوجسبورج (١٦٨٨ ـ ١٦٩٧) ، وحرب الخلافة على الملك في إسبانيا ، وحرب الخلافة على الملك في النمسا وهي الحرب التي زامنت أزمة الحبوب في عام ١٧٤٠ ، وفي ألمانيا في أثناء حرب السنيس السبع ، ويخاصة في أثناء حرب الخلافة على العرش في باقاربا (١٧٧٨ ـ ١٧٧٩) ، وهي الحرب التي أطلق عليها اسم "حرب البطاطس" (٢٤٢). وميزة أخيرة للبطاطس: كانت محاصيل البطاطس من حيث هي محاصيل جديدة تفلت من ضريبة العشور ، ولقد أمكننا ، بدراسة القضايا التي رفعها الملاك على المزارعين ، أن نتتبع بدقة كبيرة الانتشار المبكر للبطاطس في جنوب هولندة ابتداء من عام . ١٦٨. وفي الأقاليم الهولندية المتحدة أبتداء من عام ١٧٣٠ على وجه التقريب. والأقاليم الهولندية المتحدة هي الأقاليم الهولندية السبعة التي تحالفت ضد فبلبب الثاني فيما مضى من الزمان.

هذا هو الباحث ك. فاندنبروك على C. Vandenbroeke يجرى حسابات غير مباشرة بستنتج منها الزيادة الشورية في استهلاك البطاطس في الربوع الفلمنكية معتمداً على تقدير النقص في استهلاك الحبوب الذى ترتب على هذه الزيادة .فقد نقص استهلاك الحبوب من ٨١٦، كجم للفرد في البوم في عام ١٦٩٣ إلى ٧٥٨. في عام ١٧٨٠ إوالى ١٧٨٠ وإلى ١٧٨٠ وإلى ١٧٨٠ وإلى ١٧٨٠ وإلى ملاع بالملاك والمي ملاع بالملاك المبوب يعني أن البطاطس حلت بنسبة ٤٠٠ ألى محل استهلاك الحبوب في فلاندريا . وهذا يؤكد الحقيقة المتمثلة في أن استهلاك الحبوب في فرنسا ، التي كانت في مجموعها معادية للبطاطس ، زاد ولم ينقص في القرن الثامن عشر (٢٤٣). ولم تبدأ ثورة البطاطس في فرنسا ، شأنها شأن بلاد أوروبية أخرى، إلا في القرن التاسع عشر .

والحق أن ثورة البطاطس كانت جزءً من ثورة أكثر اتساعاً ، أطلقت من الحداثق إلى الحقول مجموعة من الخضروات والبقول ، وعلى الرغم من أن هذه الثورة الواسعة كانت في بداياتها المبكرة في انجلترة ، فإنها شدت انتباه آدم سميث الذي كتب في عام ١٧٧٦ يقول : " البطاطس [...]، واللفت ، والجذر ، والكرنب خضروات كانوا يزرعونها فيما مضي على نطاق ضيق باستخدام المنقارة ، وأصبحوا الآن يزرعونها على نطاق واسع باستخدام المحراث. وأصبحت مختلف أنواع الخضروات التي كانت تنتجها الحدائق تباع بأسعار أكثر رخصاً "(٢٤٤). وهذا هو واحد من الفرنسيين يسجل في لندن، بعد مرور ثلاثين سنة ، الوفرة الوفيرة من الخضروات الطازجة الحضراء " التي يقدمونها إليك بكل البساطة الطبيعية الجميلة كما يقدمون العلف إلى الخيول ..."(٢٤٥).

البطاطس غذاء الطبقة الدنيا. كانت المعونة التي تقدم إلى فقراء اشبيلية تشمثل في إناء به يطاطس. (جزء تفصيلي من لرحة سبقت).



#### صعربة

### إساغة خبز الأخرين

أما أن أوروبا نجحت في إحداث ثورة غذائية حقيقية في القرن الثامن عشر ( حتى ول كانت قد احتاجت إلى قرنين من الزمان لإنجازها) فحقيقة يكفى لكى نقتنع بها أن تتصور نوعية الصراعات الحادة التي يكن أن تنشب عندما يتصادم غذاءان مختلفان متعارضان ، في الوقت الذي يجد الإنسان فيه نفسه في الغربة ، خارج موطنه ، وخارج نطاق عاداته ، وأطعمته اليومية ، ويكون عرضة لطعام الآخرين وعاداتهم . والأوروبيون يقدمون لنا في هذا المقام أفضل الأمثلة ، وهي أمثلة متكررة ، وملحة ، ولكنها على كل حال تكشف الغطاء عن الحدود الغذائية التي يصعب على الإنسان تجاوزها . ويمكننا أن نتصور أن الأوروبيين عندما ذهبوا إلى البلاد التي انفتحت أمام فضولهم ، أو أمام استغلالهم لم يتخلوا قط عن عاداتهم ، ومنها : النبيذ ، والكحول ، واللحم ، وفخذ الخنزير المدخن المملح المسمى چامبون ، الذي كان يستورد من أوروبا فيصل بعد أن يكون الدود قد نخره ، ويباع على الرغم من ذلك في الهند بسعر الذهب. أما الخبز فقد اعتادوا أن بكون على مائدتهم . فإذا اغتربوا، ظلوا مخلصين لأطعمتهم. عندما نزل چیمیللی کاریری الصین ، کان یأتی بالقمح ، ویستصنع لنفسه منه القراقيش ، والفطائر " لأن الأرز المفلفل الذي يقدمونه في هذا البلد دون أية توابل لم يكن يناسب معدتي على الإطلاق "(٢٤٦). أما في منطقة بنما ، التي لم يكن القمح ينمر فيها ، فكان الأوروبيون يستوردون دقيق القمح من أوروبا " ، وما كان يمكن أن يكون سعره منخفضا " ، ولهذا كان الخبز ترفا . " ولم يكن هذا الخبز يوجد إلا لدى الأوروبيين الذين يقيمون في المدن ، ولدى البيض الأغنيا ، من المولودين هناك ، ثم إنهم لم بكونوا بأكلونه إلا عندما يشربون الكاكاو معه ، أو كانوا يتناولون معه المربى بالكراميللا ". أما الوجبات الأخرى ، فكانوا يتناولون فيها فطائر الذرة ، وهي من نوع السولينتا، أو من البسيسة المصنوعة من دقيسق المانيوق ، والمحلاة " بعسل النحل" (٢٤٧).

ومن الطبيعي أن الرحالة ، الذى لم يكن يكل أو يمل ، جبعيللي كاريري ، عندما وصل الى ميناء أكاپولكو Acapulco المكسيكى ، قادما من الفيليبين في فبراير من عام ١٦٩٧ ، لم يجد خبزا مصنوعاً من دقيق القمح . ولم يسعد بهذا الخبز ، سعادة الإنسان بالمفاجأة السارة إلا فيما بعد ، عندما كان في الطريق إلى مدينة المكسيك ، قدموه إليه في مصنع ماساتلان Massatlan لصناعة السكر ، يقول : " وجدنا هناك [...] خبزا طيبا ، وليس هذا بالشيء الهين في هذه الجبال التي لا يأكل الأهالي جميعا فيها سوى فطير الذرة.." (٢٤٨) ، وهذه فرصة لنتذكر أن إسبانيا الجديدة

(المكسك) كانت تنتج القمح الكثير، تزرعه بطريقة الرى، أو بالطريقة الجافة، وتصدره إلى المدن. وهانحن أولاء معشر المؤرخين نجد ما يشد انتباهنا: فغي يوم الثلاثا، ١٢ مارس من عام ١٦٩٧ شاهد كاريزي في مدينة المكسسيك هوجة شعبية، يقول: "حدث نوع من الهوجة في ذلك اليوم، وذهب الحرافيش يطالبون بالخبز تحت نوافذ نائب الملك..." واتخذت على الفور إجراءات لمنع الشعب من حرق القصر، وتكرار" ما فعلم من قبل في زمن الكونت دى جالوى de Galoe في عام ١٦٩٢..."(٢٤٩). هل كان هؤلاء الحرافيش من البيض ؟ هل يمكن أن نتصور هذا؟ على أساس افتراض أن: الخبز الأبيض يعني الرجل الأبيض. لا ينبغي أن ننسى أننا نتحدث عن أمريكا. لا ، لم يكن الثوار من البيض ، بل كانوا من السمر المولدين، والهنود الحمر ، والعبيد ، ومن هنا يكننا أن نراهن على أن هذا الذي كانوا يطالبون به، ويطلقون عليه اسما مبهما هو الـ "خبز" ، لا يمكن إلا أن يكون الذرة ...

#### ومناذا

### عن بقية العالم ؟

ونحن عندما ننظر إلى الصورة في مجموعها نتبين أن النباتات السائدة ، على الرغم من أهميتها ، لم تكن تحتل إلا شريحة ضيقة في العالم ، تلك الشريحة التي سكنتها الشعرب ذات الكثافة السكانية العالية ، والحضارات التي حققت ذاتها ، أو التي كانت في طريقها إلى تحقيق ذاتها . ثم إن عبارة النباتات السائدة لا ينبغي أن تضللنا ، وتخرج بنا عن طريق الوضوح : فإذا اختارت جماعات كبيرة من البشر هذه النباتات واصطنعتها لنفسها ، فإن هذه النباتات تتغلغل في أسلوب حباتها إلى درجة أنها تشكلها ، وتحبسها في اختيار لا رجوع فيه ، والعكس صحيح بالقدر نفسه ، فكما أن النباتات السائدة تؤثر على الحضارات ، كذلك : الحضارات هي التي تحدد حظ هذه النباتات السائدة وتتبح لها النجاح . وزراعات القمح ، والأرز ، والذرة ، والبطاطس تتغير بحسب من يستخدمونها . فأمريكا في عصر ما قبل كريستوف كولومبوس كانت تعرف خمس أو يست نوعيات من البطاطس ، وجاءت الزراعات العلمية فجعلت منها ألف نوعية . كذلك ليس هناك شيء مشترك بين الذرة التي كانت تنتجها زراعات الذرة البدائية ، والذرة التي نجدها في حزام الذرة اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية .

ونقول باختصار إن ما نعتبره بمثابة ثروة نباتية هو أيضاً ، وبقدر أكبر ثروة ثقافية. ففي كل مرة يتأكد فيه نجاح نبات من هذا النوع ، يكون على " آليات التطويق " في المجتمع الحامل للنجاح أن تتدخل . وإذا كنا نستطيع أن ننكر على نبات المنيوق لقب النبات السائد ، فليس السبب في ذلك أن دقيق المنيوق ( وهو الدقيق الذي يحصلون عليه من جذر المنيوق إذ يقطعونه ، ويغسلونه ، ويجففونه ، ويبشرونه ) غذا ، منحط. على العكس، فدقيق المنيوق هو اليوم في كثير من البلاد الافريقية الحصن القائم ضد



نقل الإسبان القمع إلى أمريكا . وكان الهنود الحمر يزوعونه لهم مستخدمين الآلات الزواعية التي يستخدمها الفلاح الأوروبي .

المجاعة. ولكن نظرا لأن دقيق المنبوق حملته حضارات بدائية فإنه ظل محبوسا فبها، لم يفلت من قبضتها . وهكذا ظل دقيق المنبوق في أمريكا ، وفي أفريقبا غذاء المواطنين الأصلبين ، ولم بعرف طريقه إلى الصعود الاجتماعي الذى عرفته الذرة والبطاطس. حتى في بلاده الأصلية تعرض دقيق المنبوق لمنافسة الحبوب المستوردة من أورويا . والنباتات مثلها مثل البشر لا تنجع إلا عندما تتواطأ مع الظروف. والتاريخ في هذه الحالة الحاصة ، حالة المنبوق ، هو الذى ارتكب الخبانة . فقد كان المنبوق، ودرنات البلاد الاستوائية ، والذرة . زراعة معينة من الذرة . والأشجار المثمرة الربانية:

أشجار الموز ، وأشجار الخبر أو أبي قروة ، وأشجار جرز الهند، ونخيل الزبت مصدر غذا ، المجموعات البشرية التي لم تؤت من الامتيازات إلا أقل مما أتبح للذبن يأكلون الأرز والقمح، تلك المجموعات البشرية التي كانت تشغل بإصرار مساحات شاسعة من الأرض ـ و يمكننا على سبيل الاختصار أن نستخدم للإشارة إليها عبارة الرجال الذبن يعزقون الأرض بالمعزقة ، أو العزاقين .

#### الفلاحة بالمعزقة

إن أول ما يشد الانتباه من الوهلة الأولى ، هو اتساع المساحات التي يغلب عليها الفلاحة باستخدام عصا النبش bâton fouisseur اتساعا هائلا ( وهذه العصا هي نوع من المعرقة البدائية ) أو باستخدام المعرقة houe ، وهي نوع من الفأس. كانت هذه هي الحال فيما مضى ، وما زالت قائمة إلى البوم . وهذه الأراضي الشاسعة تشكل ما يشبه الدائرة ، أو الحلقة ، أو الحزام . كما يقول الجغرافيون الألمان - الذي يضم الجزر المحيطية ، وأمريكا في عصر ما قبل كريستوف كولومبوس ، وأفريقيا السوداء ، وجزءاً كبيرا من جنوب شرق آسيا ( حيث نلاحظ أن مساكن الفلاحين الذين يقلبون الأرض بالمعزقة تلامس مساكن الفلاحين الذين يحرثون الأرض بالمحراث ، أو قد تتداخل فبها أحيانا ). تلاحظ هذا التداخل بخاصة في جنوب شرق آسيا ( الهند الصينية بالمعنى الواسع ) حيث تختلط طريقتا الزراعة معا : طريقة العزق بالعصا أو المعزفة ، وطريقة الحرث بالمحراث . وهنا يطيب لنا أن ندون بعض الملحوظات . أولاً : إن هذه السمة الحالية للحزام الممتد حول الكرة الأرضية سمة قديمة ، بالغة القدم ، وقد ظلت قائمة خلال كل المراحل الزمنية الكثيرة التي يتناولها هذا الكتاب. ثانياً: إن التجمع البشري في هذه المنطقة يطالعنا كتجمع متجانس تجانسًا ملحوظاً ، على الرغم من التنوعات المحلية التي ينكرها منكر . ثالثا : كان هذا التجمع البشري يتسم فيما مضى من زمان بعيد بسمة الابتعاد عن المؤثرات الخارجية أو السعى إلى الاحتماء بما يشبه الملجأ لدر، الإصابة بالعدوى الواردة من الخارج ، ولكن هذه السَّمة أخذت تقل بمرور القرون، وهذا شى، طبيعى ..

#### أولا: السمة القدعة

إذا صدقنا المؤرخين المختصين في عصر ما قبل التاريخ ، وعلما ، الأجناس - الذين لا يزالون يتنازعون في هذا الموضوع - فإن الزراعة باستخدام المعزقة انبثقت من ثورة زراعبة قديمة جدا سابقة على تلك الثورة الزراعية التي حدثت حول الألف الرابعة قبل المبلاد ، والتي تفتقت عنها الزراعة باستخدام المعاريث. وربحا رجعت الفلاحة بالمعزقة إلى الألف الخامسة قبل الميلاد حيث ضاعت في غيابات ما قبل التاريخ، وهي ، مثل الثورة الأخرى ، قد خرجت على الأرجح من بلاد ما بين النهرين العتيقة. وأيا كان الأمر ، فهي قد انبثقت عن خبرة قادم من أعمق أعماق العصور ، حفظها تكرار الدروس المستفادة .



١٨ ـ حزام الزراعة التي تستخدم المعزقة .

ونلاحظ السمك الغريد الذي تتميز به هذه المنطقة التي تتخلل القارة الأمريكية ، والجزرالمعيطية في المسلط الهادي. (قبلا عن الفرت E. Werth ) وبرى هوبير ديشامب Hubert Deschamps (في رسالة بتاير ، ١٩٧٠ ) ان قبرت يخطي، الا يدخل مدغشقر في منطقة المعزقة ، والحقيقة إن القلامين يستخدمون هناك جاروقا طويلا جدا، ربحا كان من أصل اندونيسي يعرف هناك باسم أنجادي angado.

وليست هناك أهمية . بالنسبة لموضوعنا . للمجادلة في التفريق بين الزراعة بالمحراث، والزراعة بدون محراث ، لأن هذا التفريق قد يدفعنا الى الحديث عن حتمية تقوم على الآلات، أو إلى إضفاء سمات تمبيز فارق على حتمية تقوم على الآلات . وهناك كتاب مبتكر (١٩٦٦) تدرس فيه (٢٥٠) إستر بوزيروب Ester Boserup الطريقة الزراعية من نوع اللادانج ، التي شرحناها من قبل ، وتحللها ، وترى أن كل زيادة تطرأ على عدد الأفواه المطلوب إطعامها، عندما تصطدم بأرض شديدة الضيق ، تؤدى إلى تقليل وقت إراحة الأرض ، وتؤدي بالتالى إلى بوارها ثم ارتدادها إلى الغابة . وترى أن تغير الإيقاع الزمني هو الذي سيؤدي فيما بعد إلى الانتقال من استخدام آلة إلى استخدام آلة ألى استخدام آلة ألى استخدام آلة ألى استخدام النبش تكفي لأداء العمل ، بل إن عصا النبش لا تكون لها ضرورة ، إذا كانت طريقة الزراعة تقوم على نثر التقاوى باليد بين الرماد ، والأشجار المتكلسة ( ونكرر هنا أنهم الزراعة تقوم على نثر التقاوى باليد بين الرماد ، والأشجار المتكلسة ( ونكرر هنا أنهم

كانوا بتركون الجذور، ولا يقتلعونها ) أو على دفن التقاوى أو زراعة العُقل . فإذا لم تؤت أرض الغابة ، بعد أن تجهد بالزراعة ، الفرصة لتستجم وترتاح ، وتستعبد قوتها ومكوناتها ، نتيجة للتعجيل بالدورة الزراعية ، فإن الحشائش تغزو التربة ، و لايفيد في مكافحتها حرقها ، لأن الحرق لا يصل إلى الجذور ، وهنا يصبح من الضرورى أن تتدخل المعزقة لاقتلاع الحشائش ، وهذا ما نراه في أفريقيا السودا، حيث تتم الزراعة فوق محروق الغابة و محروق حشائش السافانا . وأخيراً يتدخل الجاروف، أو سلاح المحراث، إذا أقبل الناس على الأراضى الشاسعة بعد تعريتها ، وتجريدها من الشجيرات. وما إليها من تكوينات ، فزرعوا المحاصيل بعضها وراء البعض دون انتظار كاف. أو بعبارة أخرى اتبعوا في الدورة الزراعية إيقاعا سريعا متزايد السرعة، على حساب التربة .

ويؤدى بنا هذا إلى القول بأن الفلاحين الذين استخدموا المعزقة كانوا متخلفين ، فلم يصل الضغط السكاني بعد إلى حد دفعهم إلى مزيد من الهمة، وإلى القيام بأعمال الحرث الصعبة، وهي أعمال يضظر إليها الفلاحون الذين يستخدمون المحاريث اضطرارا. ولم يخطي، الأب چان فرانسوا ديروم Jean Feançois de Rome عندما رأى، في عام ١٦٤٨، الأعمال الزراعية التي يمارسها الفلاحون في الكونغو في وقت هطول الأمطار: "ان طريقتهم في زراعة الأرض تتطلب القليل من الجهد نظراً لخصوبة الأرض خصوبة شديدة [ لا مجال هنا لأن نقبل هذا السبب بطبيعة الحال] فهم لا يحرثون ، ولا يقلبون الأرض بالجاروف ، ولكنهم يستخدمون معزقة ينبشون بها الأرض نبشا رفيقا لبغطوا التقاوى المبذورة. وهم بهذا الجهد الهين يحققون محاصيل وفيرة ، بشرط ألا يتخلى عنهم المطر " (٢٥١) . ولنا أن نقول ، ختاما ، ان عمل الفلاحين باستخدام المعرقة عمل أكثر إنتاجية ( عندما نحسب الوقت والجهد الضائعين ) من عمل المزارعين الذين يستخدمون المحراث في أوروبا أو من عمل مزارعي الأرز في آسيا ، و لكنه يحول دون تكون المجتمعات الكثيفة السكان .إن الذي يضفي هذا الامتياز ، امتياز الإنتاجية، على هذا العمل البدائي ليس التربة أو المناخ ، وإغا الاتساع الهائل لأرض الاستجمام المتاحة ( بسبب قلة لسكان ) ، والأنماط الاجتماعية التي تكون شبكة من العادات يصعب فضها . وهذا ما يسميه پيير جورو " اليات التطويق ".

### ثانيا: كل متجانس

من أبرز سمات ذلك التجمع البشري المؤتلف ممن يستخدمون المعزقة ، وأكثرها إثارة، أنها تمثل كلاً متجانساً إلى حد كبير يضم بين جناحيه الأراضي، والنباتات، والحيوانات، والأدوات ، والعادات. وهو متجانس إلى حد أننا نستطيع أن نقول سلفا، دون أن نخشى

الوقوع في الخطأ تقريباً ،أن بيت الفلاح الذى يستخدم المعزقة ، أيا كان المكان الذى يقع فيه هذا البيت، بيت مستطيل يتكون من طابق واحد ، وأن هذا الفلاح يعرف كيف يصنع فخاراً غليظاً ؛ وأنه يستخدم منوالاً بدائيا للنسيج اليدوى؛ وإنه يُعد، ويشرب مشرويات مخمرة ( لا الكحول )؛ وإنه يربي حيوانات داجنة صغيرة كالماعز، والغنم، والخنازير ، والكلاب ، والدجاج ، والنحل أحياناً ، ولكنه لا يربي الماشبة الكبيرة . وهو يتخذ طعامه من العالم النباتي المألوف المحيط به : أشجار الموز ، أشجار الخبز ( أبو فروة ) ، نخبل الزيت ، القرع ، القلقاس ، درنة الإجنام . وفي تاهبتي في عام ١٨٢٤ اكتشف بحار ، كان يعمل في خدمة إمبراطور روسيا شيئا هاما. ماذا اكتشف ؟ اكتشف أشجار الخبز أو أبي فروة ، وأشجار جوز الهند ، ومزارع موز " وحقولا صغيرة مسورة بها درنات الإجنام ، والبطاطا " (٢٥٢) .

وهناك بطبيعة الحال اختلافات بين البقاع الزراعية الفسيحة في هذه المنطقة التي تزرع باستخدام المعزقة . فهناك مثلا ماشية كبيرة من نوع الجاموس، والثيران في مناطق الاستيبس ، والسافانا الأفريقية ، انتشرت هناك انتشارا داخليا ، مارة بمحطة مرور يمثلها المزارعون الأحباش الذين يستخدمون المحاريث . كذلك شجرة الموز المنزعة منذ الأزل ( وهي شجرة لا تتكاثر عن طريق الحبوب بل عن طريق الخلف ، مما يدل على قدمها ) من السمات المميزة لمناطق الزراعة بالمعزقة ، ولكن هذه السمة لا تظهر في المناطق الهامشية ، وهذه هي الحال في الربوع السودانية شمالي النيجر ، وهذه هي الحال أيضا في نيوزيلانده ذات المناخ القاسي الذي فوجي، به البولينيزيون ( الماوري ركبوا القوارب السريعة المتوازنة ، بين القرنين الحادي عشر ، والرابع عشر بعد الميلاد.

ولكن الاستثناء الجوهرى يتمثل فيما تمخضت عنه الحفائر التي استهدفت استجلاء تاريخ أمريكا في الأزمنة التي سبقت كريستوف كولومبوس. فهناك دلائل تشير إلى أن الفلاحين الذين استخدموا المعزقة ، وصنعوا الحضارات المتأخرة القصيرة في مناطق جبال الأنديز ، والهضاب المكسيكية ، جماعات تنحدر من سلالات أسبوية الأصل، وصلت مبكرة الى أمريكا عن طريق مضيق بيرنج Behring في الشمال على شكل موجات متوالية . وترجع أقدم الآثار البشرية التي أمكن العثور عليها هناك حتى الآن إلى ١٨٠٠٠ أو ٢٠٠٠ سنة قبل المسيح . ومازالت الحفائر الأثرية مستمرة ، وهناك احتمال أن يثور الجدل حول هذا الكلام ، وأن يشك فيه العلماء . أما الشي، الذي لا سبيل إلى الشك فيه ، على ما يبدو ، فهو ما كشف عنه البحث من أن الإنسان، الإنسان الأمريكي ، بسماته المنفولية الطابع ، وعاضيه الكثيف البعيد، قد عاش هناك، في وقت سبق الأمريكوهنديين . الأمريكان الأصليين أو الهنود الحمر . وما حققوه من

نجاح سبقاً بعيداً. كان صيد الحيوان والسمك هو العامل الفعال الذي وجه التحركات البشرية . التي نراها غامضة مذهلة . عندما تنقلت هذه الجماعات الصغيرة من مكان إلى مكان في عصر ما قبل التاريخ : فقد اجتازت القارة من شمالها إلى جنوبها، ووصلت إلى أرض النار ، وهي جزر في أقصى جنوب القارة الأمريكية حول الألف السادسة قبل المبلاد . ألبس من المثير أن نعثر هنا على آثار خيول باقية في تلك المنطقة ، التي توشك أن تكون آخر الدنيا ، توحي بأن الخيول كانت حيوانات صيد، اختفت منذ قرون من ربوع أخرى في العالم الجديد؟ ( ٢٥٣) .

وفي جنبات القارة الأمريكية ، المتسعة اتساعا يغوق المألوف ، جاس الرجال القادمون من الشمال ( وربالحق بهم رجال كانوا قد وفدوا على متن مراكب تنتمي الى السواحل الصينية أو اليابانية أو البولينيزية دفعت بها عواصف المحيط الهادى ) ، وتبعثروا على هينة جماعات متفرقة ، اتخذت كل منها في عزلتها طابعها الخاص، فشكلت زراعاتها الخاصة بها ، دون أن يقوم بين الجماعة ، والجماعة الأخرى اتصال . والشيء الذى يثير دهشتنا هو أن بعض هذه اللغات تناثرت جغرافيا على هينة جزر صغيرة بين جنبات مجالات لغوية أخرى (٢٥٤). ولقد كانت قلة أعداد هؤلاء الفادمين من آسيا هي السبب في أن مقومات حياتهم كلها نشأت هنا في الموقع ( إذا استثنينا بعض السمات الثقافية التي توحي بضروب من القرابة بآسيا البعيدة ). فقد قام القادمون الجدد باستخدام ، وتطوير المقومات المتاحة، واتصلت طيات جهودهم في إطار عمليات طويلة . ولم تظهر الزراعة إلا في وقت متأخر، حيث زرعوا المانيوق ، والبطاطا ، والبطاطس ، والذرة - والذرة خاصة التي هي أصلا من المكسيك . فأدت الى انتشار المعزقة انتشاراً خارقاً للمألوف في اتجاد المناطق المعتدلة شمال وجنوب القارة ، حيث تجاوزت الأراضي الاستوائية أو الحارة التي زرع فيها المنبوق تجاوزا بعيدا .

### ثالثاً: تمازج حديث

وأيا كان الأمر فإننا نلاحظ حتى في العالم البدائي الذى يستخدم المعزقة، ونتيجة لحركة التقارب الحثيثة التي ستؤدى عما قريب إلى الوحدة البحرية للعالم ظهور ألوان جديدة من التمازج ، تبين أن حالات التأثر بعوامل من الخارج أو ما يمكن أن نسميه حالات العدوى سيتزايد عددها شيئًا فشيئاً . كانت هذه هي الحال في الكونغو الذى لاحظت فيه بنفسي وصول المنيوق ، والبطاطا ، والفول السوداني، والذرة، وهي من النعم التي جادت بها ملاحة البرتغال ، وتجارته . وأخذت النباتات الجديدة الواردة تسمو كما يحلو لها ، بين النباتات القديمة ، فنجد الذرة ، والمنبوق بين صنوف منوعة من

الدخن مختلف ألوانها ، البيضاء والحمراء، التي تستخدم . عندما تخلط بالماء . في صناعة نوع من عصيدة الپولينتا . كانت هذه العصيدة ، اذا جففت تبقى بومين أو ثلاثة أيام ، وكانت " تستعمل خبزاً ولا تضر بالصحة "(٢٥٥). أما الخضروات التي جلبها البرتغالبون . الكرنب ، والقرع courge ، والخس ، والبقدونس، والهندباء . chicoree . فلم تنجع عادة إلا نجاحا قليلا بجانب النباتات المحلية الأصلية ، البسلة و الفول و لكنها لم تختف .

أما مقومات الأصالة الأفريقية في أوضح صورها فتأتلف من الأشجار الأفريقية المنتجة للطعام، وهي أشجار الكولا، والموز، وأكثر من هذه وتلك: النخبل، وأنواع النخيل كثيرة جدا، تنتج الزيت، والنبيذ، والخل، وألباف النسيج، والورق ... ونفحات النخيل تصادفنا في كل مكان، فهى تدخل في بنا، الأسيجة، والسقوف، والفخاخ التي يصاد بها الحيوان، والمشنات التي يصاد بها السمك، ونجدها في الخزينة العامة [حيث تستخدم مقاطع القماش في الكونغو مثل النقود] وفي الملابس، وأدوات التجميل، والدواء، والغذاء" وإذا انتقلنا إلى المستوى الرمزى، وجدنا أن النخيل أشجار " مذكرة "، وأنها على نحو ما أشجار جليلة " (٢٥٦).

والخلاصة أنه لا ينبغي لنا أن نقلل من قيمة هذه الشعوب ، وهذه المجتمعات المعتمدة على زراعة كانت بدائية ، ولكنها كانت زراعة نشيطة مليئة بالحيوية . ولنذكر انتشار البولينهزيين الذين احتلوا منذ القرن الثالث عشر مثلثا بحريا هائلا من هاواى إلى جزيرة ديباسكو ونيوزيلنده : فما كان نشاط هؤلاء نشاطا هينا . ولكن إنسان الحضارات ألقي بهؤلا، البولينيزيين وراء ظهره، وهبط بهم إلى درجة أدنى، تأتي تحت درجته بكثير، ومعا آثار نجاحهم ، وقلل من قيمته .

# والبدائيون ٢

لا يقف الرجال الذي يستخدمون المعزقة على الدرجة الدنيا من مقايبسنا، فنباتاتهم، وأدواتهم، وزراعاتهم، ويبوتهم، ورحلاتهم الملاحية، وطرقهم في تربية الماشية، وألوان النجاح التي حققوها تدل على مستوى حضارى لا يستهان به على الإطلاق. إنما تقف على هذه الدرجة الدنيا أخلاط من البشر عاشوا بغير زراعة، واقتاتوا من الجمع وصيد السمك وصيد الحيوان. كان هؤلاء الذين جاؤا قبل الموعد التاريخي يحتلون مربسعات واسعة جدا على خريطة جوردون هوز قبل الموعد التاريخي تحتلون مربسعات واسعة جدا على خريطة مردون هوز الأرض، ولكنها لم تكن تخضع لهم، بل كانت تنازعهم فيها الغابات، والمستنقعات، والأنهار ذات الفيضانات، والحيوانات المتوحشة، وآلاف مؤلفة من الطيور، وكانت

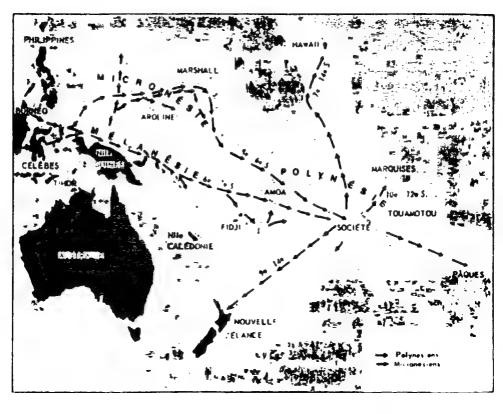

١٩ه الهجرات الميلاتيزية ، والهوليتيزية قبل القرن الرابع عشر . وتلاحظ الضخامة الماتلة لمثلث الرحلات الملاحية الهولينيزية ، من جزر هاواي إلى جزيرة ديهاسكو ، وتيوزيلنده .

تتعرض للثلوج المنهمرة ، وتقلبات الجو . وهم لم يسيطروا على الطبيعة المحيطة بهم ، بل كانوا على أحسن تقدير يدبرون أمور حياتهم بين الطبيعة وضغوطها . هؤلاء الرجال يقفون على درجة صفر من التاريخ ، بل لقد قال البعض عنهم أنهم بلا تاريخ ، وهو قول غير صحيح .

فمن المناسب أن غنحهم مكانا في إطار نظرة " تزامنية " لعالم ما بين القرنين الخامس عشر ، والثامن عشر ، ولو لم نفعل هذا لما انفتحت مروحتنا التقبيمية والتفسيرية انفتاحاً كاملاً ، ولفقدت معناها ، فنحن نتصور المحكات التي نبني تقبيمنا على أساسها ، والمقومات التي نفسر اعتمادا عليها ، كالمروحة المطوية التي تنفتح شيئا فشيئا ، إلى أن تنفتح بالكامل عندما تشمل الموضوعات كلها . والحق أننا ،

كمؤرخين، نجد صعوبة بالغة في النظر إلى هؤلا، الرجال نظرتنا مثلا إلى الفلاحين الفرنسيين، أو إلى المستعمرين الروس في سبيريا! فليست لدينا أية بيانات باستئنا، تلك التي يمكن أن يقدمها إلينا علما، الأجناس القدامي، الذين جمعوا الملحوظات، عندما نظروا إلى هؤلاء الناس وإلى حياتهم، فحاولوا أن يفهموا آليات وجودهم. ولكن هؤلاء المكتشفين، والرحالة القدامى، وكلهم من أبناء أوروبا، كانوا يتصيدون الصور الفريدة أو المثيرة. أليس من المرجع أن يكونوا قد أسقطوا على الآخرين في كثير من الأحيان خبراتهم الخاصة، وأساليبهم في رؤية الأشياء؟ لقد كانوا يحكمون على أساس المقارنة، والمقابلة. يضاف إلى هذا أن هذه الصور التي رسموها، والتي تثيرالجدل، ليست كاملة، وليست كافية، فهي قليلة إلى حد الندرة. وليس من السهل دائما عندما نتابع ما كتبوه أن نتبين، هل هم يصفون بدائيين حقيقيين بعيشون فيما كيكن أن يكون العصر الحجرى، أم يصفون هؤلاء المستخدمين للمعزقة الذين تحدثنا عنهم لتونا، والذين هم بعيدون عن مستوى "المترحشين" بعدهم عن "متحضري "المجتمعات لكثيفة السكان، هؤلاء الهنود الحمر، أصحاب الشعور المضفورة في شمال المكسيك، الذين دوخوا الأسبان، كانوا قبل قدوم كورتبس، أعداء الأزتيك المستقرين في الذين دوخوا الأسبان، كانوا قبل قدوم كورتبس، أعداء الأزتيك المستقرين في موطنهم (٢٥٧).

إن قراءة يوميات الرحلات المشهورة التي طاف بها أصحابها حول العالم، من ماجيللان Magellan وكوك Cook ويوجانڤيل Bougainville ، وكوجانڤيل Magellan ، وكوجانڤيل Magellan ، وكوجانڤيل Bougainville ، وكوجانڤيل البحر ، الانسان يتوه فيما يشبه الصحارى المتشابهة، اللانهائية التي يتكون منها عالم البحر ، ويخاصة بحر الجنوب ، الذي يمثل وحده نصف مساحة كوكبنا. إن اليوميات التي سجلها هؤلاء الرحالة لا تحفل بالكثيراً من البيانات ، بل تعج في المقام الأول بأحاديث عن المخاوف ، والهموم ، عن خطوط العرض ، وتدبير الطعام ، والما ، فوق السفينة ، وعن حالة الأشرعة ، والدفة ، وأمراض الطاقم ، وتقلبات أهوائهم، وأمزجتهم ... أما الأرض التي كانوا يصادفونها في طريقهم ، أو يلمحونها مصادفة عند التوقف على هذا الساحل أو ذاك، فكثيرا ما كانت تتلاشى من الخريطة بعد اكتشافها أو التعرف عليها، أويظل وصفهم لها مضطربا لا يُطمأن إليه .

ولكن هذا الكلام لاينطبق على جزيرة تاهيتي ، فردوس المحيط الهادى، التى اكتشفها البرتغاليون في عام ١٦٠٥ ، وأعاد أحد الإنجليز هـو صامويل والـبس Samuel Wallis اكتشافها في عام ١٧٦٧ ؛ وهذا هو بوجانڤيل Bougainville يصل إلى سواحلها في العام التالي في السادس من ابريل من عام ١٧٦٨ على وجه التحديد: وبعد عام كامل باليوم تقريباً في ١٣ أبريل من عام ١٧٦٩ جا، چيمس كوك James الذى أسس شهرة الجزيرة ، وأرسى قواعد "أسطورة الباسيفيك " . ولكن هل كان

هؤلا، المتوحشون الذين يصفهم بدائيين؟ لا. بل كانوا أبعد ما يكونون عن البدائيين. "لقد أقبلت على حد وصفه مائة سفينة من نوع البيروجات من مختلف الأحجام، كلها مزودة بصابورة التوازن ، فأحاطت بالسفينتين [ اللتين جا ، فيهما بوجانفيل قبل أن تلقيا مراسيهما في الجزيرة بيوم واحد ]. وكانت البيروجات محملة كلها بجوز الهند، والموز وغير هذا وذاك من فاكهة الجزيرة. وجرى تبادل هذه الثمار اللذيذة مقابل بعض التوافه المختلفة في جو من الود." (٢٥٨) وتكررت نفس المشاهد تقريبا عندما وصل كوك على متن سفينة "الإنديفور" Endeavour! نقرأ في سجل يوميات الرحلة: "ما كدنا نلقى المرساة حتى أقبل أهل البلد الأصليون زرافات نحو سفينتنا بقوارب محملة بجوز الهند ، وغيره من الثمار " (٢٥٨). وتسلقوا السفينة كالقرود ، ونشلوا ما وصلت إليه أيديهم ، ولكنهم ما لبثوا أن رضوا بالتبادل والمقايضة السلمية . لقد كان سلوكهم م من استقبال ودي ، ومقايضة متمكنة ، ومساومة مطمئنة مشاهداً على حضارة قائمة ، وعلى نظام اجتماعي . والحق أن التاهيتيين لم يكونوا " بدائيين ": فعلى الرغم من الثمار البرية ، والنباتات البرية التي أتبحت لهم بوفرة نسبية ، كانوا يزرعون القرع ، والبطاطا (على الأرجح جلبها البرتغاليون) ودرنات الإجنام ، وقصب السكر الذى كانوا يستهلكونه على حاله ، وكانوا يربون الخنازير والطبور بوفرة (٢٦٠).

أما البدائيون الحقيقيون فقد لقيتهم سفينة الإنديڤور فيما بعد عندما بلغت جنوب أمريكا الجنوبية ، ووقفت على امتداد مضيق ماجيللان ، أو على الطريق المؤدى إلى كاب هورن ، وربما عند ما تمهلت عند سواحل الجزيرة الجنوبية من نيوزيلنده ، وبكل تأكيد عندما ألقت المرساة بمحازاة الساحل الاسترالي بهدف تجديد مؤنة الماء والخشب أو إصلاح هبكل السفينة . أى أنها التقت بهم في كل مرة كانت تخرج فيها عن الحزام الذي رسمته الحضارات التي تستخدم المعزقة على خريطة الدنيا.

وهكذا رأى كوك ورجاله في مضيق لومبر Le Maire على الطرف الجنوبي من أمريكا حفنة من المتوحشين البائسين ، المعوزين ، المجردين من كل شيء ، الذين لم يستطع أن يدخل معهم في علاقة ما . كانوا يلبسون جلود كلب البحر ، ولا يستخدمون من الآلات إلا الخطاطيف ، والأقواس ، والسهام ، ويقنعون بأكواخ لا تقي الإنسان غائلة البرد ، كانوا باختصار " أشد المخلوقات بؤسا على ظهر الأرض في أيامنا هذه" (٢٦١). وكان صامويل واليس Samuel Wallis قد لقي هؤلاء المتوحشين المعوزين قبل ذلك بعامين ، وحكى مايلي : " وأعطى واحد من ملاحينا ، كان يصطاد بالشص، واحداً من هؤلاء الأمريكيين سمكة حية كان قد صادها لتوه ، وكانت أكبر حجما قليلا من الرنجة ، فتلقاها الأمريكي بشراهة دونها شراهة الكلب الذي نلقي إليه عظمة؛ وعضها بأسنانه عند خياشيمها عضة فقتلها ، ثم شرع يأكلها مبتدئا بالرأس،

:



في نيوزيلنده: بحار الجليزي ببادل منديلا يسمكة لا تجوست - رسم من يوميات بحار في طاقم توماس. كوك ١٧٦٩ (المكتبة البريطانية).

ومنتهباً بالذيل، دون أن بلقي شيئاً من الشوك أو الزعانف أو الفلوس أو الأحشاء"(٢٦٢).

ويدخل في زمرة البدائبين المتوحشون الأستراليون الذين تأملهم كوك ورفاقه على مهل ، رأوهم معوزين ، رحل ، يعيشون على شي، من صيد الحبوان ، وشي، أكثر من صيد السمك يتلقفونه على القاع الموحل الذي تنفرج عنه المستنقعات الضحلة. " ولم نر يوصة واحدة من الأرض المزروعة في بلدهم ."

ومن الواضع أنه يمكننا أن نكتشف في نصف الكرة الشمالي، في قلب القارة، في أوروبا ، بدائيين أكثر عدداً ، لا يقلون عمن ذكرناهم من قبل تجسيماً للبدائية . فقد ظلت سيبريا ـ التي سنعود إليها فيما بعد ـ متحفاً لا يضارعه متحف آخر ، إلى يومنا هذا، في احتفاظه بشواهد الأجناس ، ومنها ما كانت تحيا حياة بدائية.

ولكننا لا زلنا نعتقد أن المجال المتميز لملاحظة هذه الأمور هو أمريكا الشمالية، ذات الكثافة الكبيرة ، والتي سعى إليها الاستعمار الأوروبي يهدم في همة ، وينير في حماس . وفي هذا المقام لا أعرف كتابا يعطي الإنسان انطباعا أقوى أثراً عن الصورة الشاملة الأولى التى كونها من شاهدوا أمريكا لأول مرة من " ملحوظات عامة عن ٢٣.

أمريكا " تأليف الأب يريقو Prévost (٢٦٣). ففي الوقت الذي يقوم فيه يريقو بتلخيص مختلط لكتاب الأب شارلقوا Charlevoix، وملحوظات شاميان Champlain ، وليستكاربو Lescarbot ، ولاهونتان La Hontan ، ويوتسيرى Potherie فإنه يرسم لرحة واسعة ، مفرطة السعة ، تضم بقاعاً لا حدود لها تمتد من لويزيانه إلى خليج هدسون ، يظهر فيها الهنود في مجموعات متباينة ، متمايزة تمايزا لا مراء فيه. فهناك " اختلافات مطلقة " تترجمها احتفالات ، ومعتقدات، وعادات "هذه الأمم المتوحشة " التي تتباين فيما بينها تباينا لانهاية له . والذي يهمنا هنا هو أن الاختلاف الأساسي المبدئي لا يتمثل فيما إذا كانوا من أكلة لحوم البشر أم لا ، ولكنه يتمثل في السؤال: هل كانوا يزرعون الأرض أم لا ؟ في كل مكان يظهر لنا فيه الهنود الحمر ، وهم يزرعون الذرة أو غيرها من النباتات ، تاركين أعمال الزراعة لنسائهم ، في كل مرة نرى فيها المعزقة أو أية عصا بسيطة أو أي جاروف طويل -لا يمكن أن نعتبره من الأدوات المحلية الأصلية . ، في كل مرة يصف لنا بعضهم الطرق المحلية الأصلية لتطويع أو لتبنى زراعة البطاطس في لويزيانا، أو حتى في اتجاه الغرب، وفي كل مكان يظهر فيه هؤلا، الهنود الحمر الذي يزرعون " الشوفان المجنون " ، فإننا نجد أنفسنا في مواجهة فلاحين مستقرين أو شبه مستقرين ، مهما بدا عليهم من خشونة وجلافة . وهؤلاء الفلاحون لا شأن لهم . من وجهة نظرنا . بالهنود الحمر الذين كانوا يعيشون على القنص أو صيد السمك . ولقد تناقص عدد الهنود الحمر الممارسين لصيد السمك نتيجة التدخل الأوروبي الذي طردهم دون أن يسعي إلى ذلك سعبا ملحًا . ولكنه طردهم على أية حال بطريقة منظمة ، متصلة الحلقات ، من الشواطي، الغنية بالسمك المطلة على المحيط الأطلسي ، ومن أنهار الشرق ، ثم نغص عليهم حياتهم فوق أراضي صيدهم فيما بعد . ألم يحدث للباسك أن هجروا حرفتهم الأولى، وهي صيد الحيتان بالخطاطيف، وتحولوا بسرعة إلى تجارة الفرا، التي " كانت تدر عليهم ربحا أكثر دون أن ترهقهم بتكاليف أو تعب ؟ " (٢٦٤). حدث ذلك في العصر الذي كانت الحيتان فيه تسبح في مجرى نهر سانلوران Saint-Laurent" وبأعداد كبيرة أحيانا " وهاهم أولاء الصيادون الهنود يطاردهم باعة الفراء، الذين ينطلقون من حصون على خليج هدسون أو من ساحات على نهر سانلوران، فيضطر الهنود الحمر إلى نقل قراهم الفقيرة التي تجمعوا فيها تجمع الرُّحُل ، ليباغتوا الحيوانات " يقتنصونها على الجليد " بفخاخ ، وأطواق : وهي حيوانات الماعز ، والوعل ، والدلق، والسنجاب، والقاقم ، والقضاعة ، والجارود ، والأرنب البرى ، والأرنب الداجن. وبهذه الطريقة استولت الرأسمالية الأوروبية على الكم الهائل من جلود أمريكا ، وفرائها، وأصبحت في وضع يمكنها من منافسة الصيادين في الغابة السببيرية النائية.

ويمكننا أن نضاعف عدد الصور ما شئنا ، ليتكرر اقتناعنا بأن المغامرة الإنسانية ، كانت في بداياتها على مدى آلاف السنين ، وفى أثنا ، حركاتها البطيئة ، مغامرة " واحدة " ، يؤكد وحدتها التزامن في المشاهد ، والتوالى في العصور . وهكذا فإن " الثورة الزراعية " لم تتحقق فقط في بعض البؤر المتميزة ، مثل الشرق الأدنى في الألفية السابعة أو الثامنة قبل الميلاد ، بل انتشرت في أماكن متعددة ، ولم تتخذ مسبرتها هيئة القفزات المفاجئة ، بل كانت تجمع الخبرات المتكررة المتشابهة ببط شديد، وكان أن ترتبت الخبرات على المسار اللانهائي الذي سلكته ، على مسافات متباعدة تقدر بقرون . ولم ينبذ عالم اليوم الرجال الذين يفلحون الأرض بالمعزقة . ومازال بعض البدائيين يعيشون إلى اليوم ، مبعثرين هنا وهناك ، يحتمون بأراض بالمعزقة . كرم فيها يلوذون بها ، تتبع لهم الملجأ والمأوى .

# الانشياء الكمالية والانشيباء العاديسة الطعبام والشراب

ليست المشكلات التي ترتبط بالقمع والذرة والأرز، وهي الأطعمة الأساسية بالنسبة لغالبية البشر، إلا مشكلات بسسيطة نسبياً. وإنما تنخرط المشكلات في مدارج التعقيد إذا ماخرجنا عن نطاق الأطعمة العادية ، وتطرقنا إلى الأطعمة التي تتجاوز المستوى العادي. وتبدأ باللحم، ثم عرجنا على حاجات البشر التي تنوعت أيما تنوع، وهي التي تتصل بالملبس ، والمسكن.هنا نجد أنفسنا في مجالات تسير فيها الأشياء الضرورية والأشياء الكمالية جنباً إلى جنب أحياناً، وتقف بعضها من البعض الآخر على طرفي نقيض في أحيان أخرى.

وربما اتضحت المشكلة إذا تحددت منذ البداية طانفتان من الحلول، الواحدة في مواجهة الأخرى: طائفة الحلول الشاملة للغالبية . ونعني بها طعام الكافة، وبيت السواد، وملبس كل الناس وطائفة الحلول الخاصة بالأقلية التي ينعم بها المحظوظون وأصحاب الامتيازات، وتتسم بسمة الترف. إن إعطاء المتوسط حقه متمثلا في الأشياء العادية، والاستثناء حقه متمثلا في الأشياء الكمالية ، يعني أننا نتبنى جدلية لابد منها، وإن كانت صعبة لامراء في صعوبتها. ستفرض علينا هذه الجدلية أن نروح ونجيء، ونجيء ونروح، ونتقلب بين الأسود المائل إلى البياض، والأبيض المائل إلى السواد، وهكذا دواليك، فليس هناك تصنيف بلغ الكمال: والترف من طبعه التغير، والهروب من قبضة من يريد الإحاطة بعقيقته، والترف متنوع ومتناقض، لا يثبت على حال تحدد هويته تحديداً نهائيا قط.

فقد كان السكر مثلا ترفا قبل القرن السادس عشر؛ وكذلك كان الفلفل قبل أن تغرب شمس القرن السابع عشر؛ والكحول والأصناف الأولى من المشروبات الروحية الفاتحة للشهية التي يسمونها " الأبيريتيف"، كل هذا كان ترفا في عهد كاترين دي ميديسيس(١٥٦٩ ـ ١٥٨٩) ؛ والمراتب المحشوة بريش البجع ، والكؤوس الفضية التي استخدمها نبلاء الروس المسمون بالبويار boiars حتى قبل أن يتربع بطرس الأكبر على سدة الملك كانت ترفا ؛ ومن قبيل الترف كانت الصحون المسطحة التي كلف الملك فرانسوا الأول في عام ١٦٥٣ واحداً من صياغ مدينة أنتقرين (البلجيكية) بصناعتها : وقد ظهرت الصحون الغويطة أول ما ظهرت. وكانوا يسمونها الصحون على الطراز الإيطالي . في مقتنيات الكاردينال مازاران Mazarin حيث جاء ذكرها في قائمة جرد يرجع إلى عام ١٦٥٣ ؛ وكانت شوكة الأكل . نعم شوكة الأكل . في القرنين السادس عشر والسابع عشر ترفا، وكذلك زجاج النوافذ العادي، وكلاهما ورد الى فرنسا من البندقية. وكانتُ صناعة الزجاج المسطح قد تحولت منذ القرن الخامس عشر من استخدام البوتاس إلى استخدام الصودا عا أدى إلى إنتاج نوع عتاز بشفافية أفضل وبسهولة في التشكيل على صورة ألواح ، وانتشرت صناعة الزجاج في القرن التالي، القرن السادس عشر ، انتشارا يرجع الفضل فيه إلى استعمال الفحم الحجري كوقود ، فلا غرابة في أن يتخبل واحد من المؤرَّخين المحدثين أن شوكة الأكل القادمة من البندقية تلاقت في فرنسا مع الزجاج القادم من انجلترا (١). والكرسي مفاجأة أخرى من مفاجآت الترفّ. فقد كان الكرسي ترفأ عجيباً ، وشيئا نادراً في البلاد الإسلامية والهند ، وربا ظل هكذا إلى اليوم. فقد حدث في أثناء الحرب العالمية الثانية أن عسكرت بعض القوات الهندية في جنوب إبطاليا فرأت هناك ، في تلك البقاع التي نعتبرها بقاعًا فقيرة ، من علامات الثراء ما خلب لبها: تصوروا أن كل البيوت فيها كراسى! كذلك كان المنديل ترفياً، وهذا هو إسراسموس Erasmus، سيد الداعين الى مذهب الإنسانية في القرن السادس عشر، بكتب في رسالته عن تهذيب البنين " التمخط في الطاقية أو الكم من فعل الأجلاف؛ ومسح الأنف في الذراع أو في الكوع من فعل الفطائريين ؛ وليس التمخط في البد، ثم مسحها في الثياب بالتصرف المتحضر؛ أما استخدام المنديل في تنظيف الأنف، والابتعاد عن كرام الناس في أثناء التمخط ، فهذا هو السلوك اللائق ." (٢) . وكان البرتقال فاكهة كمالية في انجلترا ، وظل هكذا حتى في العصر الذي تربع فيه آل ستبورات على العرش، وما كانت ثمار البرتقال تظهر إلا قبيل الاحتفال بعيد الميلاد، وكانت فاكهة ثمينة غالية يتوسل الناس بكل السبل لحفظها حتى شهر ابريل أو مايو. أما الملابس فالحديث عن الترف فيها حديث لا ينتهى، فلنؤجله إلى أن يحين حينه.

وهكذا تتعدد وجوه الترف وتتغير بحسب العصور والبلدان والحضارات. أما الذي لا يتغير فدخول الترف حياة الناس ، تلك الكوميديا الاجتماعية التي لا أول لها ولا آخر، كوميديا يطلق الترف شرارتها ، ويقوم منها في الوقت نفسه مقام الموضوع والمحور:

كرميديا اجتماعية يهغو إليها علما ، الاجتماع والنفس والاقتصاد والتاريخ . ومن الضروري بطبيعة الحال أن يكون هناك اتفاق في إطار نوع من التواطؤ بين أصحاب الامتيازات المحظوطين من ناحية ، والمتفرجين ، أي الجمهور الذي يحملق فيهم من ناحية ثانية. فالترف ليس هو الشي ، النادر ، وليس هو الغرور فحسب ، إغا الترف هو أيضا دليل على النجاج الاجتماعي ، والإبهار الاجتماعي ، إنه الحلم الذي يتوق الفقرا ، إلى تحقيقه بوماً ، فإذا ما بلغوه تبدد كل ما كان يجلوه من بريق قديم . وإليك ما كتبه مؤخرا مؤرخ طبيب : " إذا تحول طعام من الأطعمة النادرة التي طال شوق الناس إليها إلى طعام في متناول الجماهير العريضة ، أدى ذلك على الفور الى زيادة مفاجئة في استهلاكه ، وكأغا كانت هناك شهية طال كبتها فانطلقت من عقالها فيما يشبه الانفجار . فإذا ما انتشر ورطرط وأكله كل من هب ودب ، خبت جذوة فتنته شيئاً فشيئاً [...] وظهرت للعيان علامات دالة على نوع من التشبع" (٣). وكذلك قضي على الأغنيا ، أن يمهدوا السبيل في الحاضر للحياة التي سبحياها الفقراء في المستقبل . ولهم في هذا مبرر من مبررات في الحاضر للحياة التي سبحياها الفقراء في المستقبل . ولهم في هذا مبرر من مبررات أحلا أو عاجلا .

والترف يلعب ألعابه التي تصطبغ بألوان السخف والتفاهة والتصنع والجري وراء النزوات والبدع . " وإننا لنجد فيما يكتبه المؤلفون الإنجليز في القرن الثامن عشر عبارات تفيض بالمديح المفتون يغدقونه بغير حساب على شورية الترسة، والترسة سلحفاة بحرية، فمن قائل انها لذيذة الطعم ، وإنها فريدة في علاجها الهزال والوهن، وإنها تفتح الشهية. فما يلبق أن تخلو مأدبة باذخة ( من قبيل مآدب السيد اللورد عمدة مدينة لندن) من شورية الترسة " (٤). ولنبق في لندن ولنرجع البصير كُرِّتين، لنرى من ألوان الترف في الطعام " لحم الضأن المشوي المحشو بالاسترديا " وهي نوع من أنواع أم الخلول. ولنتجهإ إلى أسبانيا لنشهد سرفا لا مراء فيه : كانت أسبانيا تدفع بعملات من الفضة ثمن باروكات، كانت تصنعها لها بلاد الشمال التي كانت أسبانيا تعتبرها بلادا مارقة شيطانية اتبعت خطوات الشيطان وخرجت على الكاثوليكية الحقة. وشهد شاهد من أهلها هو أستاريث Ustariz الذي كتب في عام ١٧١٧ (٥) يقول : " وهل بأيدينا أن نغير من هذا الأمر شيئا؟ لقد كان الأسبان في ذلك الوقت نفسه بشترون ولا ، طائفة من الشيوخ في شمال أفريقيا ويدفعون إليهم الثمن بضاعة تافهة من التبغ الأسود يجلبونه من البرازيل. وإذا نحن صدقنا الفيماس Laffemas مستشار الملك هنري الرابع فقد كان كثير من الفرنسيين يفعلون فعلة الأمم التي تعيش على البداوة " ويدفعون كنوزهم لقاء أعراض تافهة وبضائع عجيبة " لا قيمة لها " (٦).

كذلك كانت الهند الصينية والجزر المحيطية تقدم إلى الصين تراب الذهب والتوابل والأخشاب الثمينة، من قبيل خشب الصندل وخشب الورد، والعبيد، أو الأرز، وتتلقى في مقابلها بضائع صينية تافهة : من أمشاط وعلب مدهونة باللاكيه، أو تتلقى منها عملات مصنوعة من النحاس المخلوط بالرصاص ... ولكن لنظمئن : فقد كانت الصين هي الأخرى مجنونة بأعشاش طائر السنونو يجلبونها من تونكين والهند الصينية رجاوه، وهي أعشاش يبنيها هذا الطائر من الطحالب، وحلا للبعض أن يأكلوها وأن يعتبروها من أفضل ألوان الطعام ، كذلك كانت الصين مجنونة بـ "كوارع الدبية وكوارع حيوانات وحشية أخرى تستوردها ملحة من سيام وكمبوديا وتتاريا "(٧).

ولنعد إلى أوروبا لنرى الناس مفتونين بالأواني المصنوعة من البورسلين الصيني . وهذا هو سباستيان ميرسييه يعبر في عام ١٧٧١ عن دهشته البالغة قائلاً: "ما أغرب هذا الترف الهش المؤسف المتمثل في الأواني المصنوعة من البورسلين الصيني ! إن القطة تستطيع بركلة واحدة أن تحطم من الأواني المصنوعة من البورسلين الصيني ما يزيد ثمنه عن الحسائر التي تحدثها عاصفة البرد عندما تجتاح عشرين فدان فرنسي (نحو عشرة فدادين مصرية ) "(٨).ولكن أسعار البورسلين الصيني الوارد من الصين ما لبثت أن المجهت إلى الانخفاض المستمر منذ ذلك الحين، حتى أصبحت منتجات البورسلين من قبيل البضائع العادية التي تشحن بها السفن العائدة من الصين إلى أوروبا.والحكمة التي نخلص بها من هذا التطور، والتي لا تقع منا موقع المفاجأة ، هي أن : كل شيء ترفي يشيخ بالزمن ، وتبطل موضته. ولكن الترف لا يهرم إلا ليولد من جديد، ولبنبعث من بين الرماد ، وينهض حتى من بين ما يلحق به من إخفاق وفشل. إن الترف هو في حقيقة أمره صدى لفروق اجتماعية لا سبيل إلى القضاء عليها، فروق لا تكاد تتلاشي حتى تعيدها كل حركة إلى الوجود ، إنها "صراع طبقي " أبدي .

وليس هذا الصراع صراعا بين الطبقات فحسب، بل هو صراع بين الحضارات أيضاً. فالحضارات تنظر بعضها إلى البعض الآخر، وتلعب الواحدة مع الأخرى نفس الملهاة التي يلعبها الأغنيا، مع الفقراء. ولما كانت هذه العملية عملية متبادلة بين جانبين، فإنها تؤدي إلى ظهور تيارات، وحدوث تبادلات نشيطة وسريعة على المدى القصير أولا، وعلى المدى البعيد بعد ذلك. والخلاصة، في رأي مارسيل ماوس Marcel Mauss أن " المجتمع لم يجد في الإنتاج القوة التي تحركه، بل وجدها في الترف ". كذلك يرى جاستون باشلار يجد في الإنتاج القوة التي تحركه، بل وجدها على الكماليات يعطيهم حافزاً معنوباً أقرى من الحافز الذي يدفهم إلى السعى للحصول على الضروريات. فالإنسان مخلوق تحركه رغباته، وما هو بمخلوق تحركه حاجاته." بل إن عالم الاقتصاد چاك روف تحركه رغباته، وما هو بمخلوق تحركه حاجاته." بل إن عالم الاقتصاد چاك روف



الترف في مأدية بمدينة فيرونا : جزء من لوحة " عرس فانا " من رسم الرسام القبروني پاولو كالباري الملقب بالقبروني ، قبرونيزي Veronese (ترجع اللوحة الى عام ١٩٦٣).

إنسان ينكر هذه الدوافع وهذه الحوافز، حتى في مجتمعاتنا الحالية التي أصبحت ألوان الترف الجماهيري تسيطر عليها. والحقيقة أنه ليس هناك مجتمع إلا وفيه مستويات مختلفة ، وليس هناك اختلاف اجتماعي، مهما صغر، إلا وينتمي إلى الترف، هكذا كانت الحال في الحاضر.

ولكن هل ينبغي أن نندفع مع هذه الأفكار إلى بعيد، ونتبع قرنر زومبارت Werner Sombart في ذلك الرأى الذي نادي به بالأمس وتحمس له أشد التحمس(٩) حينما أكد أن الترف الذي بدأت به قصور الأمراء في الغرب ( وكان قصر البابا في أثينيون نموذجه الأول) كان هو صانع الرأسمالية الحديثة المبكرة ؟ أما يحق لنا أن نتساء ل عن كنه هذا الترف المنوع ، المتباين ، الذي ظهر قبل حلول القرن التاسع عشر، وننظر نظرة فاحصة الى مبتدعاته واختراعاته؟ هل كان الترف عاملاً من عوامل التنمية؟ أم أنه كان على الأحرى بمثابة إشارة دالة على وجود محرك كان يدور في أغلب الأحايين بلا طائل، ولم يكن يحرك اقتصادا عجز عن استغلال رؤوس أمواله المتراكمة استغلالاً فعالاً؟ يشهد على ذلك أن صنفا بعينه من الترف خرج إلى الوجود منبثقا من الواقع المتهالك، وما كان يمكن إلا أن يكون كذلك ، فكان أشبه شيء عرض من أمراض العصر القديم السابق على الثورة الصناعية، ثم بقى أحياناً بعد ذلك متمثلاً في الاستخدام الظالم، والفاسد، واللاقتصادي " للفوائض " التي كان يحققها مجتمع انكمش فيه النمو انكماشا لم يكن إلى الخلاص منه من سبيل. أما المدافعون المتعصبون عن الترف وعن قدراته الخلاقة فيرد عليهم عالم أحياء أمريكي هو دويزانسكي Dobzhansky قائلا: " أنا عن نفسى لا آسف على ضياع أغاط نظام اجتماعي كانت تستغل سواد الناس كما لوكانوا تربة خصيبة تستنبت فيها الزهور النادرة الحلوة التي تأتلف منها باقة ثقافة مرفهة مترفة " (١٠).

#### المائدة:

# طعام الترف وقوت السواد

إذا نظرنا إلى المائدة تبينا للوهلة الأولى أنها تمثل بحراً له شاطئان متباينان يظهران واضحين كل الوضوح: شاطيء الترف، وشاطيء البؤس، شاطيء السعة الباذخة، وشاطيء الضيق المسغب. ولنسرع الخطى الآن إلى الترف، بعد أن أثبتنا هذه العبارة، فإن مشهد الترف هو أكثر المشاهد وضوحاً، وأفضلها توثيقاً، وأشدها جاذبية بالنسبة للإنسان المعاصر، الذي جلس في كرسيه الوثير، وتهيأ للملاحظة. أما المشهد المقابل، مشهد البؤس والمسغبة، فإنه يثير في الإنسان الحزن، وينفره، ويصده، حتى إنه ليضيق بالكتاب والمؤرخين من أمثال ميشيليه Michelet الذين وصفوه في اطار مما أخذوا به أنفسهم من رومانتيكية، وما كانوا ينتهجون في سعيهم هذا إلا نهجا بديهيا لايصعب على الإنسان إدراكه وتقديره.

# تسرف تأخر

صحيح أننا حيال أمور تقديرية، يختلف الحكم عليها بحسب المقياس الذي نقيس عليه، ولكننا نستطيع أن نقرر أن أوروبا لم تعرف الترف الحقيقي في شئون المائدة، أو لنقل أنها لم تعرف التفنن المتنعم في شئون المائدة قبل القرن الخامس عشر أو السادس عشر، فقد كان الغرب في هذه الناحية متأخرا بالقياس إلى حضارات العالم القديم.

فقد كان فن الطهي الصيني ، الذي غزا في أيامنا هذه الكثير من المطاعم في أوروبا ، فنا له تقاليده الموغلة في القدم، وكان له ، منذ نحو ألف عام ، تراث لم قتد إليه يد التغيير تقريبا ، تراث تنسج خيوطه قواعد ، وطقوس ، ووصفات متقنة محكمة ، وحرص حسي ، وكلف كبير بتسجيل كل مذاق ، وكل نكهة ، وكل توليفة ، وإجلال لفن الأكل ، لا يشارك الصينيين فيه (وإن تغير الأسلوب) شعب آخر سوى الفرنسيين فيما أظن . وهناك كتاب جميل (١١) صدر مؤخراً يبرز ما تتسم به قائمة الأطعمة الصينية من ثراء لم يحظ كله بما يورده من التقدير ، وما تتسم به من تنوع ، وتوازن ، ويقيم الدليل على هذا كله بما يورده من شواهد عديدة : والرأي عندي أن ما تضمنه هذا الكتاب الذي اشترك في تأليفه مؤلفون متعددون يغرق في حماس من نوع ذلك الحماس الذي استرسل فيه ف . وموط J.Spencer وأنه يحتاج إلى كتاب ك . شانج K.C.Chang وأنه يحتاج إلى كتاب ك . شانج K.C.Chang ومنوعة وغنية بالابتكار ، وأنها تعرف كيف تستخدم على نحو رائع كل ما في متناول يدها ، وأنها تظل متوازنة ، حيث تلجأ إلى الخضروات الطازجة وبروتينات الصويا لتعوض ندرة اللحم ، وأن فن حفظ الأطعمة بكل أساليبه رزيد من إمكاناتها ومقوماتها . ولكننا ندرة اللحم ، وأن فن حفظ الأطعمة بكل أساليبه رزيد من إمكاناتها ومقوماتها . ولكننا

نستطيع أن نأتى من تراث الطهى في فرنسا أيضا عا يتيح لنا التفاخر، فنشيد بالتقاليد الربغية المختلفة في الطهي ، ونسهب في الحديث عما شهدته القرون الأربعة أو الخمسة الأخيرة من الابتكار في المأكولات، ومن ذوق ومن براعة في استخدام الإمكانات المنوعة في الأماكن المختلفة: أصناف اللحوم، والطيور، والصيد، والحبوب، والأنبذة، وأنواع الجبن، وما تخرجه حقول الخضروات وبساتين الفاكهة، ناهيك عن المذاقات المتعددة المختلفة لأصناف الزبد، ودهون الخنازير، ودسم الأوز، وزبوت الزيتون والجوز، وحدث ولا حرج عن الأساليب البيتية المجربة في حفظ المأكولات في أشكال عديدة. ولكن المشكلة تختلف عن هذا كله ، فهي ليست مسألة تفاخر، إنها تتلخص في السؤال: هل كانت هذه الأطعمة أطعمة غالبية الناس؟ " أما فرنسا فلم تكن هذه الأطعمة فيها يقينا أطعمة السواد. فقد كان الفلاح يبيع ما يجتمع له من فائض ، بل يزيد عليه ما بقتطعه من قوته، وكان الى هذا وذاك لا يأكل أفضل إنتاجه ، بل كان يقنع بالدخن أو الذرة، ويبيع قمحه، وكان يأكل مرة واحدة في الأسبوع لحم الخنزير المملح، ويحمل إلى السوق ما يربيه من طيور وماعز وخراف وعجول، وما يجمعه من بيض. وكانت الموائد المتخمة بصنوف الطعام والشراب التي يمدها الفلاحون في فرنسا في الأعياد، شأن مثيلاتها في الصن، وسيلة يكسرون بها رتابة الحياة اليومية وما كانوا يأخذون أنفسهم فيها من طعام واحد متكرر، وتقتير لايسد الرمق. ثم إنها كانت يقينا وسيلة أكيدة للحفاظ على فن الطهي الشعبى. لم يكن طعام الفلاحين ، أو لنقل الغالبية الساحقة من الناس، يشبه في قليل أو كثير ما تتحدث عنه كتب الطهى التي كان المتميزون والمنعمون يستخدمونها، وما كان يشبه في شي، تلك القائمة التي وضعها أحد الذواقة في عام ١٧٨٨ وضمنها المأكولات التي أتيحت للذواقين في فرنسا:

الديوك الرومية المحشوة بالتروفات البيريجوردية . وهذه التروفات هي درنات فطر التروفا التي اشتهر به إقليم ييريجور في فرنسا؛

أصناف الباستيتة المصنوعة من كبد ألأوز الدسم الذي اشتهرت به مدينة تولوز: طواجن دجاج الحجل الأحمر التي اشتهرت بها منطقة نيراك ؛

الپاستيتة المصنوعة من سمك التونة الطازج التي اشتهرت بها مدينة طولون ؛

وعصافير القبرة المشهورة في بيزيناس ؛

ولحم الرأس الذي عرفت به مدينة طروا ؛

والدجاج البري الذي عرفت به منطقة دومب ؛

والديوك المزغطة التي اشتهرت بها منطقة نورمانديا ؛

والجامبون الذي اشتهرت به منطقة البايون؛ واللسان المسبك الذي اشتهرت به ڤيرزون؛

والكرنب المخلل المخروط المشهور في ستراسبورج والمعروف باسم شوكروت ستراسبور...(١٢)

ومن المؤكد أن الحال كانت على هذا المنوال أيضا في الصين: كان التفنن، والتنوع، بل كان مجرد الشبع ، للأغنياء دون الفقراء. وتدلنا الحكم الشعبية الصينية على أن اللحم، والنبيذ كانا يرمزان إلى الثراء، وأن الفقراء كانت تطيب بفوسهم ، ويحسون بالرضا إذا وجدوا " ما يلوكونه من أرز ". ويتفق شانج وسبنسر على أن چون بارو John Barrow كان على حق عندما قال في عام ١٨٠٥ إنه ليس هناك مكان في العالم تباعد فيه الشقة بين طعام الأغنياء، والفقراء أكثر من الصين. ويدعم سبنسر رأيه فيستشهد بفصل من رواية اشتهرت في القرن الثامن عشر هي رواية " حلم الجناح الأحمر"، يصور: البطل الشاب الغني يزور مصادفة بيئًا فقيراً تقيم فيه خادمة من خدمه، فتقدم إليه صينية، غقتها على خير ما استطاعت ، ووضعت عليها أفضل ما عندها من فطائر ، وفاكهة مجففة ، ويامبش، ولكنها أيقنت ، وقد تملكها الحزن " أن الصينية لم يكن عليها صنف مع أصناف الطعام يكنها أن تتصور أن سيدها يكن أن يمد يده إليه " (١٣).

وهكذا فإننا عندما نتكلم عن فن الطهي الكبير في عالم الأمس فاننا نتكلم عن الترف، ونظل في نطاقه لا نخرج منه. يبقى أن نقول إن هذا الفن المنعم الذي أوتيته كل حضارة بالغة . الحضارة الصينية منذ القرن الخامس الميلادي والحضارة الإسلامية منذ القرن الخامس عشر في المدن الحادي عشر أو الثاني عشر. لم يظهر في الغرب إلا في القرن الخامس عشر في المدن الإيطالية الغنية، حيث أصبح فنا غاليا له قواعده ومراسمه. يشهد على ذلك ما نقرأه عن مجلس الشيوخ في البندقية، وكيف احتج منذ وقت جد مبكر على إسراف النبلاء الشبان في إقامة الموائد الباذخة، وكيف منع في عام ١٤٦٠ اقامة الولائم التي تزيد فيه تكلفة banchetti طعام الفرد عن نصف جنيه من فئة الدوكات . ولكن الولائم التي عرفت باسم Marin Sanudo في يومياته قوائم المأكولات التي كانت تقدم، وتكاليف إقامة بعض هذه الولائم الأميرية في أيام الاحتفال البهيج بالكرنقال ، ونجد فيها تلك الأطعمة التي منعها مجلس الشيوخ ، وكأنها استقرت فيها بطريق المصادفة أو لنقل استقرار الشعائر التي لا يجوز أن يخلو منها أي احتفال جليل، ومنها طيور من نوع الحَجَل ، والتَدْرُج ، والطاووس... وما مر إلا

Commentario delle più notabili e mostruoses cose d'Italia) تعليق على

أعجب وأفظع الأشياء فيإايطاليا)، ذلك الكتاب الذي طبع، وتكرر طبعه في البندقية من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٥٥٩، واحتارالمؤلف فيما يختاره من بين الأطعمة التي يهفو اليها الذواقة في المدن الايطالية : سجق السيرفيلات، والمقانق التي اشتهرت به يولونيا، والتساميوني zampone أو الچاميون المحشو الذي اشتهرت به مودينا، والپاستيتا التي اشتهرت بها فيراري، وشطائر السفرجل cotognata التي اشتهرت بها ربحو Reggio، وجبن وطعمية الجنوكي gnocchi المصنوعة بالثوم والتي اشتهرت بها بياشنتزا، وعجينة اللوز أو عيش اللوز الذي اشتهرت به مدينة سيينا، وأنواع الجبن الشهية المسماة كاتشى مارتسوليني caci marzolini التي اشتهرت بها فلورنسا، والسجق المتاز المسمى لوجانيكا سوتيلي luganica sottile، والعصاج المعروف باسم ترماريللي tomarelle الذي اشتهرت به مونتسا، وأصناف من طيورالتدرج ، ومن المارون أوالكستنة، وهي أطعمة اشتهرت بها كياڤينًا، والأسماك وأم الخلول الڤينيسية، حتى الخبز الفريد الذي اشتهرت به مدينة بادوا، وأِنواع الأنبذة التي أخذت شهرتها تتزايد مع مرور الوقت(١٤). ٠ وفي ذلك العصر أصبحت فرنسا هي البلد الأول المتفرد في أمور المأكولات الممتازة، فيه تبتكر الأكلات، وإليه تنتهي وصفات الأطعمة البديعة قادمة من كل أرجاء أوروبا، وبين ظهرانيها تتطور نحو الكمال طرق تقديم المأكولات، ونظم إقامة الحفلات الدنبوية التي تذخر ولائمها بما يرضى الأكولين ، وتسير ترتيباتها بما يناسب الحريصين على الأصول ، وحسن السلوك . كانت وفرة المأكولات وتنوعها حقيقةً بأن تصيب أهل مدينة البندقية بالدهشة والعجب. ولنسمع هنا شهادة السفير چيرولامو ليبومانو Girolamo Lippomano جاء في عام ٥٧ ١ إلى باريس سفيرا للبندقية فيحسن بالذهول، وهو برى الرخاء يعم المدينة كلها: " أصحاب المطاعم يقدمون إليك مأكولات من كل نوع، فمن الطعام ما تدفع فيه قطعة فضية من فئة التستون teston، ومنه ما تدفع فيه قطعتين ، ولديهم من الطعام ما يطلبون لقاء حنيها ذهبيا من فئة إلايكو ecu، أو جنيهين أو أربعة أو عشرة أو عشرين للشخص الواحد ، إذا حلا له أن يطلب الغالى من الطعام. ولكنك إذا دفعت خمسة وعشرين جنيها ذهبياً أتوك بما تحلم به من طعام، ولو كان هو حساء بالمن والسلوى أو شواء العنقاء ... وبأغلى وأثمن ما على وجه البسيطة من طعام" (١٥). إلا أن فن الطهى الفرنسي الكبير لم يمكن لنفسه في الأرض إلا في زمن لاحق ، بعد نزع سلاح " فرقة مدفعية النهم " ، ونقصد بذلك عصر الوصاية ، الريجانس (١٧١٥ . ١٧٢٣ ) وما تحلى به الوصى فيليب دورليان من ذوق رفيع ، أو ربما بعد ذلك التاريخ، في عام ١٧٤٦ عندما ظهر، بعد طول انتظار، كتاب "الطاهية البورجوازية " La Cuisinière bourgeoise من تأليف مينون Menon، وهو كتاب قيم ، تكررت طبعاته ، بما يستحقه أو بما لا يستحقه، أكثر مما تكرر طبع كتاب Provinciales باسكال "(١٦) . منذ ذلك الحين شغفت فرنسا ، أو على الأحرى باريس، بموضة الطهي الراقي، وهذا هو واحد من الباريسيين يكتب في عام ١٧٨٢: " إننا لم نعرف فن الأكل الراقي إلا منذ نصف قرن من الزمان "(١٧). وهذا كاتب آخر يقول في عام ١٨٢٧ إن فن الطهي قد حقق من التقدم منذ ثلاثين عاما أكثر مما حقق طوال القرن الذي سبقه " (١٨). وهو، إذ يقول هذا الكلام، يرى أمام ناظريه في الحقيقة مشهداً من مشاهد الترف ، والبذخ يأتلف من عدد من " المطاعم restaurants " الباريسية الكبيرة (ولم يكن قد مرآنذاك وقت طويل على تحول الطهاة إلى أصحاب مطاعم). والحق أن الموضة تسيطر على عالم المأكولات كما تسيطر على عالم الملبوسات. فالصلصات الشهيرة يأتي عليها يوم تفقد فيه شهرتها وتصبح موضة قديمة ، ويبتسم الناس ابتسامة العطف والرأفة عندما يسمعون اسمها. ويقول كاتب ساخر سخرية لاذعة ، لا أثر فيها للفكاهة أو الضحك ، هو مؤلف " قاموس البيان " Dictionnaire sentencieux (الذي صدر عام ١٧٦٨) : " فن الطهي الحديث يعتمد كل الاعتماد على المرق والبهريز " والله لا يرجع شورية أيام زمان ". ويشرح الكلمات قائلا : " الحساء Soupe . وهو أشبه شيء بالشورية potage والشورية نوع من الطعام كان كل الناس يتناولونه فيما مضى ، وأصبحوا اليوم يضربون به عرض الحائط ، وينفرون منه باعتبار أنه طعام بورچوازي مفرط في البورجوازية ، طعام قدم عهده ، مبررين ذلك بأن كل أصناف الحساء تصيب عضلات جدران المعدة بالترهل ." والله لا يرجع كذلك " خضروات الشورية " ، تلك الخضروات المسلوقة " التي نبذها العصر الآخذ بفن الطهي الراقي نبذا كاملا تقريبا على اعتبار أنها من الأطعمة الوضيعة ...وإن لم يغير هذا من وضع الكرنب شيئا ، فما زال الكرنب طعامًا ممتازا وصحياً " يأكله الأغنياء ، ويأكله الفلاحون جميعا طيلة حياتهم(١٩).

وهناك تغيرات صغيرة لم يكن لأحد فضل فيها ، بل حدثت من تلقاء نفسها تقريباً، منها مثلا ظهور الديك الرومي، الذي جاء من أمريكا في القرن السادس عشر. ولعل الرسام الهولندي يؤاخيم بوديكالير Joachim Buedkalaer (الذي ولد عام ١٥٣٠ وتوفي عام ١٥٧٣) هو أول رسام صور الديك الرومي في لوحة من لوحاته التي خص بها موضوعات مختلفة من النبات والحيوان والطبيعة الصامتة ، ولوحته هذه محفوظة في المتحف القومي Rijksmuseum بأمستردام . وتكاثرت الدجاجات الرومية والديكة الرومية في فرنسا ، والرأي عند البعض ، أنها تكاثرت وربت عندما استتب الأمن، وعاد السلام الداخلي إلى البلاد في عصر الملك هنري الرابع ؛ ولست على يقين من كنه ذلك الطبق الجديد ( الذي كان في الحقيقة تجديدا لطبق قديم ) الذي قدموه الى الملك باسم اللجاجة في البرام " ، وهل كانت دجاجته آنذاك دجاجة عادية أم دجاجة رومية ؛ ولكننا ما

نصل إلى نهايات القرن الثامن عشر حتى يتبدد كل شك في هذا الصنف ودجاجته ، فقد كانت يقينا دجاجة رومية ؛ واستمع إلى هذا الفرنسى الذي يكتب في عام ١٧٩٩: " أتت الينا الديكة الرومية، فاختفى الأوز من فوق موائدنا، وكان الأوز من قبل يحتل منها أعظم مكان وأجله" (٢٠). فهل يحق لنا أن نعتبر الأوز السمين في زمان رابليه Rabelais ، النصف الأول من القرن السادس عشر ـ رمزا دالا على عصر مضى وانتهى من عصور الشراهة الأوروبية ؟

وعكننا كذلك أن نتبع مسار المرضة من خلال نظرة فاحصة إلى ما يكشفه لنا تاريخ بعض الكلمات الفرنسية التي استخدمت منذ زمن طويل في مجال الأطعمة، وبقيت مبرسمها إلى يومنا هذا ، ولكن مدلولاتها تغيرت مراراً في العبصور المتعاقبة، ومنها مثلا: entrées, entremets, ragoûts...الخ وهي : أطباق الاستهلال أو مسح الزور: ثم الأطباق البينية بين الطبق الرئيسي والطبق الختامي: ثم المسبكات ... كذلك من المكن تتبع طرق شي اللحم، سواء منها الطرق الجيدة، أوالطرق الردينة ولكننا إذا فتحنا الباب على هذا الموضوع ، فلن ننتهي إلى نهاية.

### أورويا

# وأهلها أكلة اللحوم

قلنا إن أوروبا لم تعرف قبل أواخر القرن الخامس عشر فن الطهي الرفيع. ولا ينبغي أن ينبهر القاري، ، عندما يرجع البصر إلى الماضي، بهذه أو تلك الولائم، ومنها ولائم بلاط القالوا Valois في منطقة بورجونديا: حيث كانت الأنبذة تُملأ النافورات حتى تغيض ، والحفلات تتخذ هيئة المهرجانات الخلابة ، يلبسون فيه الأطفال ثياب الملائكة، وينزلونهم من السماء على حيال محودة ... فقد كان الكم المبهر بغلب على الكيف. وكانت هذه الولائم تمثل، على أحسن الفروض ، ترفأ يستهدف سد حلوق النهومين المفجوعين بكميات ضخمة من الطعام . وكانوا يسرفون في تقديم اللحوم، سرفأ قُدَّر له أن يظل زمنا طويلا الطابع المبز لوائد الأغنياء ، المميز للترف في ذلك العصر.

كان اللحم على اختلاف صور إعداده ، مسلوقاً أو مشوياً ، ممزوجا بالخضروات أو حتى بالأسماك، يقدم مهوشا مختلطا مكوما على شكل أكوام أو أهرامات، في أطباق هائلة، وكان هو الطعام الأوحد ، كان هو الأكلة mets. "هكذا كانت أصناف الشواء المكدسة بعضها فوق البعض تكون أكلة واحدة ، يقدمون معها الصلصات المنوعة أشد التنوع، منفصلة. بل إنهم لم يكونوا يترددون عن جمع الطعام كله في آنية واحدة، أو قارب واحد، وكانت هذه الآنية ، التي يضعون فيها هذا الصنف المشكل من كل أنواع اللحم ، تشكيلة السالمجوندى salmigondis البشعة ، هي الأكلة (٢١) mets

وكانوا يستخدمون في تلك السنوات ، من عام ١٣٦١ إلى ١٣٩١ . كلمة الصحون assiettes دلالة على المأكولات ، ولدينا كتب طهي فرنسية ترجع إلى هذا العصر، يقول مؤلفوها إن الوجبة تتكون مثلا من ستة صحون ، أى تتكون، بلغتنا الآن، من ستة أصناف متتالبة. وكانت كلها أطعمة دسمة ثقبلة، تثير دهشتنا، ولانكاد نتصورها. وننتقي هنا أكلة واحدة من بين أربع أكلات يعرضها كتاب الطهي Ménagier de وننتقي هنا أكلة واحدة من بين أربع أكلات يعرضها كتاب الطهي اللحم أو Paris السمك ، سمك المورينة ، نوعان من البهريز باللحم ، صلصة بينناء للسمك، ثم صلصة أربولاستر arboulastre ، وهي صلصة من الزبد والقشدة والسكر وعصير الفاكهة . (٢٢) " ويورد الكتاب مع كل صنف من هذه الأصناف طريقة طهيه بعبارات لا ينبغي أن يأخذها طهاتنا الآن بمعناها الحرفي، فقد تبين أن تجربة هذه الأصناف حسب الرصفات المذكورة لا تؤدي إلا إلى نتائج فاشلة .

ويبدو أن استهلاك اللحم على هذا النحو لم يكن في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ترفأ قاصراً على كبار الأغنياء وحدهم دون غيرهم . فقد وجد مونتني Montaigne نى مطاعم جنوب ألمانيا في عام ١٥٨٠ حمَّالة عمودية للصحون ، يركب فيها الجارسونات الصحون واحدا فوق الآخر، فتتيح لهم نقديم طبقين من اللحم على الأقل في المرة الواحدة، بل لقد لاحظ ذات يوم أنهم قدموا بسهولة ويسر سبعة أطباق دفعة واحدة حملوها بهذه الحمالة بعضها فوق البعض (٢٣). كانت اللحوم التي تستخدم في الطبخ، وقي النمواء متوفرة بكثرة فاثقة : لحوم البقر ، والضأن ، والخنازير، والدجاج ، والحمام ، والمآعز، والضأن اللباني ... أما لحوم الصّيد فهناك كتاب في فن الطهي، ربما يرجع إلى عام ١٣٠٦، يتضمن قائمة طويلة من لحوم الصيد التي كانت متاحة في فرنسا، وكان الخنزير البري منتشراً في صقلية في القرن الخامس عشر حتى إن ثمنه كان أقل من ثمن لحوم الجزارة العادية ؛ وقد عد رابليه طيور الصيد قلم يحصها: منها البلشون، وأبو شوشة ، والبجع البري ، والقوق ، والكركي ، والحجيل ، والراج ، والسمان، والحمام الغبطي، والترغل ، والدُّراج ، والشحرور ، والنحاف ، والغطاس ، ودجاج الما ، ... (٢٤). ونستنتج من قائمة البضائع والأسعار الأسبوعية لسوق أورليان بين عام ١٣٩١ وعام ١٥٦٠ أن حيوانات وطبور الصيد ( باستثناء الحيوانات الكبيرة ، وهي الخنزيراليري. والوعل، والتبس البري) كانت متوفرة بانتظام: الأرانب البربة الصغيرة والكبيرة، الحَجَل ، الودقوق، القُبُرة ، الكورلي، الشرشير ٢٥١٠٠). كذلك يدل ما وصل إلينا من وصف لسوق البندقية في القرن السادس عشر على الثراء الواسع . وكبف نشك في هذا الثراء؟ أليس هذا الثراء الواسع منطقيا بالقياس إلى أوروبا التي كانت خالية إلى نصفها من السكان؟ كانت المناطق الخالية مرتعا للحيوانات والطيور البرية. ألم نقرأ في جريدة الجازيت دي قرانس Gazette de France بتاريخ ٩ مايو ١٧٦٣ هذا الخبر الذي تلقته الجريدة من برلين: " لما كانت الماشية قد ندرت ندرة شديدة هنا فقد أمر الملك بأن يزود الصيادون المدينة بمائة من الخنازير البرية، وعشرين من الوعول أسبوعباً لاستهلاك السكان"؟ (٢٦).

وليس من الصواب أن نبالغ في التمسك الحرفي بمنطرق الشكاوي التي وصلت إلى أيدينا، فكثيرا ما غلبت عليها الصياغة الأدبية، وهي تتحدث عن الفلاحين الفقراء الذين كان "الأغنياء يسلبونهم النبيذ، والدقيق، والشوفان، والأبقار، والخراف، والعجول، ولا يتركون لهم إلا خبز الجاودار". فلدينا الدليل على عكس ذلك.

ففي الأراضي الواطنة في القرن الخامس عشر " كان اللحم بضاعة شائعة ، حتى إن المجاعات عندما كانت تحدث ، لم تكن تقلل من الطلب عليها إلا قليلا ". وكذلك شهد استهلاك اللحوم زيادة في النصف الأول من القرن السادس عشر ( مثلا في مستوصف الراهبات في مدينة ليير) (٢٧). ونقرأ في مرسوم أصدره أمراء ساكسونيا في ألمانيا في عام ١٤٨٧: " وينبغي أن يحصل العامل الحرفي في كل من وجبتي الغذاء والعشاء. على أربعة أطباق ، فإذا كان اليوم يوم لحم ، كان الطبق الأول شوربه ، يليه طبقان من اللحم، ومن بعدهما طبق الخضار ؛ أما إذا كان اليوم يوم جمعة (يوم أكل السمك) أو يوماً بغير لحم، فتكون الأطباق الأربعة على النحو التالي : شوربة ، سمك طازج أو مملح ، طبقان من الخضار. فإذا تقرر مد فترة الصيام عن اللحم ، فيزداد عدد الأطباق إلى خمسة تكون على النحو التالي : شوربة ، وصنفان من السمك ، وطبقان مختلفان من الخضار. ويضاف إلى ذلك الخبر صباحا ومساء ." ويضاف إليها كذلك الكوفينت kofent وهي بيرة خفيفة. وقد يقول قائل إن قائمة الطعام هذه قائمة طعام عمال حرفبين، خالصة لأهل المدن دون أهل الريف. ولكننا نعلم عن منطقة أوبرهبرجهايم Oberhergheim في الألزاس في عام ١٤٢٩ أن الفلاح الذي كان يكلف بالسخرة ، إذا لم يكن يريد أن يأكل مع الآخرين في المزرعة، تحت إمرة الخولي أو الماير Maier، كان على الخولي أن " يرسل إليه في بيته قطعتين من اللحم العجالي المطبوخ ، وقطعتين من اللحم المشوي ، ومكيالاً من الخمر، وما قيمته فينكان من الخبز (والفينك واحد من مائة من المارك الألماني)"(٢٨). ولدينا شواهد أخرى في هذا الموضوع . فهذا رجل أجنبي طُلَعَة يلاحظ في باريس في عام ١٥٥٧ " أن لحم الخنزير هو الطعام الشائع بين الفقراء، الذين هم حقا فقراء، أما العمال الحرفيون ، والتجار ، فمهما كان دخلهم من الضبق ، فقد كانوا يحبون أن يأكلوا في أيام السعة لحم الحجل ولحم التيس البري شأنهم في ذلك شأن الموسرين" (٢٩).

ومامن شك في أن الأغنياء الذين نقرأ شهادتهم ، ليسوا بالشهود العدول، فهم ينكرون على الفقراء أدنى ترف يتيحونه لأنفسهم ، خاصة وأن السعى إلى ترف في أمر، يؤدي إلى تحري الترف في الأمور الأخرى ، وهذا هو توانو أربو Thoinot Arbeau يكتب في عام ١٥٨٨ :" لم يعد هناك عامل لا يحب أن يزقه يوم عرسه موسيقيون يعزفون على زمامير الأوبوا وأبواق الساكبوت المربعة " (٣٠).

والموائد المثقلة بأصناف اللحوم تتبيح لنا أن نفترض وجود عمليات إمداد منتظمة منطلقة من المناطق الريفية ، والجبلية القريبة ( الأقاليم السويسرية المسماة بالكانتونات). وكانت هناك مناطق أخرى في شرق أوروبا ، في بولندة ، والمجر ، والبلقان، تورد إلى ألمانيا وشمال ايطاليا حتى القرن السادس عشر ، ماشية نصف برية ، تسبِّرها على أرجلها إلى الأسواق . وما كان الناس يدهشون في بوتشتيت Buttstedt ، هذه السوق الألمانية العظمى للبهائم، قرب قايمار Weimar عندما يرون " قطعانا هائلة من البقر تبلغ ١٦ ألف رأس ، أو قد تصل إلى عشرين ألف رأس " تفد على أرجلُها دفعة واحدة (٣١). أما البندقية فكانت قطعان ماشية شرق أوروبا تصل إليها بطريق البر، أو بطريق النقل البحري ، مرورا بالمحطات البحرية في دالماسيا ، فكانتِ البهائم تستريح في جزيرة ليدو Lido ، التي كانت علاوة على ذلك تستخدم كمنطقة لمناورات المدفعية، وللحجر الصحى تساق إليها السفن المشتبه فيها . أما السقط الذي يتخلف عن الذبع، وبخاصة الكرشة والمصارين ، فكانت الطعام اليومي الشائع لفقراء مدينة البندقية ، مدينة القديس مرقس، سان ماركو . ونقرأ في الوثائق أن جزاري مارسيليا اشتروا في عام ١٤٩٨ خرافا من أماكن بعيدة ، حتى لقد وصلوا إلى سان فلور Saint Flour في منطقة الأوڤرنيا -Auvergne . ولم يكونوا يستوردون من هذه المناطق البعيدة البهائم فحسب، بل كانوا يستقدمون منها الجزارين كذلك: ففي مدينة البندقية في القرن الثامن عشر كان الجزارون ، في كثير من الأحيان ، من أهل جبال الجريزون السويسرية، وكانوا يقولون عنهم أنهم غشاشون ، يسارعون إلى غش الناس في الأسعار عندما يبيعونهم السقط، والكرشة، والمصارين . ومن ربوع البلقان كان أهل ألبانيا ، ومن بعدهم أهل ابيروس اليونانية، يهاجرون ليعملوا في الجزارة ، وبيع السقط ، والكرشة ، والمصارين، وظلوا على هذه الحال حتى أيامنا هذه ، وربما حملتهم الهجرة إلى أماكن نائية (٣٢).

وليس من شك في أن أوروبا عرفت من عام ١٣٥٠ إلى عام ١٥٥٠ فترة من الحياة " الفردية " السعيدة ، فقد أصبحت اليد العاملة نادرة ، غداة الطاعون الأسود الذي حصد من الأرواح ما حصد ، وإذا ظروف البحث عن عمل تصبح يقيناً ظروفاً مواتية لكل إنسان أتبحت له القدرة على العمل ، وكانت الأجور " الحقيقية " آنذاك مرتفعة على نحو لم يحدث من قبل قط . ونحن نقرأ أن القائمين على الأوقاف الدينية في نورمانديا كانوا



وليمة أقامها في باريس دوق أليا ابتهاجا بجولد أمير أستوريا، في عام ١٧٠٧. وسم بالحفر من أعمال ج. سكوتان الكبير G.I.B.Scotin .



# .٧. تجارة الماشية الكبيرة في شمال أوروبا وشرقها حول عام ١٩٠٠

١. منطقة تربية ٢. طريق بري ٣. طريق بحري. مدينة باكار Bakar هي مدينة بركاري القدية Buccari. كانت تجارة الماشية الكبيرة ، حول عام ١٩٠٠، تجارة واسعة مذهلة، تنقل بطريق البر والبحر الى أوروبا الوسطى والشرقية أعدادا من الماشية تقدر بأربعمائة ألف رأس. أما أسواق الماشية في باريس في عام ١٩٠٧ ( انظر المجلد الثاني، الباب الأول فكانوا يبيعون في العام تحو سبعين ألف رأس ، وهذا دليل على أن هذه التجارة الخارجية التي كانت تحمل بضائمها إلى مسافات بعيدة كانت نشاطا يضاف الى الأنسطة التجارية المحلية والاقليمية التي كانت تفطي الجانب الرئيسي من استهلاك اللحم في أوروبا .

بشكون من أنهم لا يجدون لفلاحة الأرض " رجلا يرضى بأجر يقل عما كان يتلقاه ستة من العمال في مستهل القرن "(٣٣). هذا هو التناقض الذي ينبغي أن نشدد عليه، فقد راودت البعض فكرة مسطة ساذجة تصور لهم أن الإنسان كلما رجع إلى الوراء من الحاضر إلى الماضي نحو العصر الوسيط ، اقترب أكثر فأكثر من البؤس والشقاء. والحق أننا إذا تصدينا للحديث عن مستوى الحياة "الشعبي" ، أعنى مستوى حياة غالبية البشر،



الجزار يعرض اللحم معلقا على خطاطيف وموضوعا على مناضد. في هولندة في القرن السادس عشر. هل صحيح أن زياتته كانوا من اليورجوازيين فقط 1 رسم يالحفر . ( مجموعة ثيرليه ، Vioilet)

وجدنا أن العكس هو الصحيح. وإليك هذه المعلومة الجزئية التي لها دلالة لامراء فيها: كان الفلاحون والحرفيون في منطقة اللانجدوك بفرنسا قبل عام ١٥٢٠ - ١٥٤٠ يأكلون الخبز الأبيض(٣٤)، ثم أصابهم التدهور بعد ذلك، وأخذ هذا التدهور يتزايد كلما اتجهنا من خريف العصرالوسيط نحو منتصف القرن التاسع عشر، بل لقد استمر التدهور في بعض مناطق أوروبا الشرقية، وبخاصة في البلقان حتى في قلب القرن العشرين.

تناقص نصيب الفرد من اللحم

ابتداءً من عام ١٥٥٠

بدأت ألوان من التضييق تظهر في الغرب منذ منتصف القرن السادس عشر. وهذا هو



في بيت من بيوت الغلامين في النصف الثاني من القرن السابع عشر. يتناولون وجبة توامها طبق واحد خال من اللحم. وكانت هناك أحوال أكثر سوطً، في هولنده أيضاً، حيث كان الأشد فقرا يأكلون وجبة من العصيدة دون ما سواها ( واجع في الباب الثاني من هذا المجلد صورة تمثل هذه الحللة البائسة في عام ١٦٥٣) . لوحة بريشة الرسام إيجبرت فان هيمسكيرك (١٦٥٣ يـ ١٧٠٤).

هاينريش موللر Heinrich Müller من أهل منطقة شقابيا بألمانيا يكتب في عام ١٥٥٠: "كان الأكل على مائدة الفلاحين فيما مضى غبره اليوم ، كانت اللحوم وما إليها من المأكولات متوفرة كل يوم، وكانت الولائم التي تقام في الأعياد والموالد والمناسبات، تنوء تحت أطعمتها الموائد المتينة . أما اليوم فقد تبدلت الأحوال. أصبحنا منذ سنوات في زمن كثر فيه البلاء، واشتد الغلاء. وهؤلاء هم الفلاحون من ذوى اليسار يأكلون طعاما يكاد

يكون أسوأ من طعام الأجراء أو الخدم بالأمس " (٣٥). ولقد أخطا المؤرخون عندما غفلوا عن هذه الشواهد المتواترة ، وأصروا على أن يروا فيها تعبيرا عن حاجة الإنسان المرَضية إلى امتداح العصور الماضية التي يهفو إليها ، والتغني بها . ولكن استمع إلى فلاح هرم من أبناء إقليم بريتانيا في فرنسا يقول في عام ١٥٤٨: " أين يا أيها الرفاق ذلك الزمان ، الذي كان من العسير أن قر فيه مناسبة، مهما كانت بسيطة ، دون أن يدعو الواحد من أبناء القرية أهل القرية ، جميعا ، ليأكلوا معه دجاجته، وجامبونه ، وحلوفه، وخروفه الأولى، وخنزيره الصغير .." (٣٦). والبك ما كتبه نبيل نورماندي في عام ١٥٦٠ : " في أيام والدي كنا نأكل كل يوم لحما ، وكان الأكل لدينا وفيرا، وكنا نشرب النبيذ بلا حساب كأنه ما ، " (٣٧). ويكتب شاهد آخر أن " الناس في القرى [الفرنسية، قبل الحروب الدينية] كانوا أغنياء ، خزائنهم عامرة بالخيرات، وبيوتهم مؤثثة بالكثير من الأثاث، وحظائرهم مليئة بالطيور والماشية، حتى لتكاد تظنهم من النبلا، " (٣٧). ولكن الأحوال تغيرت كل التغير . فكان على عمال مناجم النحاس في مانسفيلد بمنطقة سكسونيا العليا بألمانيا ، حول عام ١٦٠٠ ، أن يقنعوا بالخبز، وعصيدة الشوفان، والخضروات طعاما ، لأن أجورهم لم تكن تتبح لهم أفضل من ذلك . وكان عمال النسيج في مدينة نورنبرج الألمانية ، الذين نعموا بميزات كثيرة من قبل ، يشكون في عام ١٦٠١ من أنهم لم يعودوا يتناولون لحما سوى ثلاث مرات في الأسبوع، على الرغم من أن اللوائح كانت تعطيهم الحق في تلقى اللحم كل يوم من المعلم الذين يعملون نحت إمرته. ورد المعلمون على شكوى العمال قائلين إن مبلغ الستة كرويتسر Keuzer المخصص لإطعام كل عامل لم بعد يكفي لمل، كروش العمال باللحم كل يوم (٣٩).

ارتفاعا مسرفا، وعزّت النقود التي كان يمكن أن يشتري الناس بها الكماليات. وأخذ استهلاك اللحم يتناقص على مدى طويل ، واستمر هذا التناقص، كما ذكرنا من قبل، حتى عام ١٨٥٠ تقريباً. كان التراجع في استهلاك اللحم تراجعاً غريباً حقاً، وإن عرف حالات استثنائية، توقفت فيها مسيرته الهابطة ، أو انقلبت إلى شيء من الزيادة . فقد شهدت ألمانيا غداة حرب الثلاثين عاما (من ١٦١٨ الى ١٦٤٨) فترة استعادت فيها الثروة الحيوانية قوتها، حيث وجدت الحيوانات لها مرتعا خصبا في بلد خلا في كثير من ربوعه من السكان، نتيجة لأحداث الحرب . كذلك شهدت الفترة من عام ١٧٧٠ إلى عام ١٧٨٠ في بعض مناطق هامة في نورمانديا الفرنسية، مثل أوج Auge وباسان هين اللحم ، والانخفاض المستمر في ثمن القمع، وظل هذا التحول على الأقل إلى بداية أزمة العلف الكبيرة في عام ١٧٨٠؛ وكانت النتيجة المنطقية زيادة البطالة بين صغار

وأصبحت الحيوب منذ ذلك الحبن تحتل مكان الصدارة في الأسواق. وارتفعت أسعارها

يعانون من تزايد سكاني وخيم العواقب ...(٤٠) . ولكن هذه الفترات لم تكن تدوم طويلا، فقد كانت حالات استثنائية ، والحالات الاستثنائية لا تنال من القاعدة . كان الناس قد تملكهم جنون ، أو هوس بالزراعة ، وبالقمح ، وظل هذا الجنون، وهذا الهوس قائمين ، وكأنهما كانا يتشبثان بحقوقهما. وقل اهتمام الناس بتربية الماشية ، فقل اللحم، وقل الذبح ، وقل عدد الجزارين . والحق أننا نلاحظ أن عدد الجزارين ظل يتناقص في مدينة مونييزا Montpezat الصغيرة ، بإقليم كيرسي السفلي Bas-Quercy، كان عددهم ١٨ في عام ١٩٥١، وأصبح ١٠ في عام ١٩٥١، و حتى إذا كان عدد السكان قد انخفض هناك في عام ١٩٦١، و١ في عام ١٩٦٠، وحتى إذا كان عدد السكان قد انخفض هناك في

الفلاحين، وتحول أعداد كبيرة منهم إلى التسول، والتشرد، وكان الفلاحون أنذاك

عام ١٦٦٠، و الني عام ١٧٦٠ ... وحتى إذا كان عدد السكان قد انخفض هناك في أثناء هذه الفترة ، فإن نسبة التناقص الكلية لا يمكن أن تكون ١٨ إلى ١ (٤٦). وتبين الأرقام التي بين أيدينا عن باريس في الفترة بين عام ١٧٥١ و عام ١٨٥١ أن استهلاك الفرد من لحم الذبائح كان يترواح بين ٥ و ٥٥ كجم للفرد ، ولكن باريس حالة المتهلاك الفرد من لحم الذبائح كان يترواح بين ٥ و ٥٥ كجم للفرد ، ولكن باريس حالة Lavoisier ، الذي قدر الاستهلاك من اللحم للفرد الواحد في باريس تقديراً عالياً هو ٢, ٢٧ كجم في مستهل الثورة الفرنسية في الوقت الذي قدر فيه متوسط استهلاك الفرد على مستوى فرنسا كلها في الفترة نفسها بـ ٥, ٤٨ رطلا فرنسيا ( الرطل الفرنسي كان يساوي آنذاك ١٨٨ جراما ) أى ٥, ٣٢ كجم ، وهذا رقم اعتبره الباحثون الذين علقوا عليه رقما متفائلاً (٢٤). كذلك كانت الحال في مدينة هامبورج الألمانية في القرن مصدرا للحوم ؛ كان استهلاك الفرد سنويا من اللحم في هامبورج يصل إلى ٢٠ كجم الناسع عشر ، فقد كان استهلاك اللحم فيها أقل من ٢٠ كجم للفرد سنويا في مطلع القرن متمثلة في الغود سنويا في أواخر العصر الوسيط ) (٣٤) . وتبقى الحقيقة الأساسية مثلا بامتياز واضح بالقباس متمثلة في النفاوت بين المدن المختلفة ( كانت باريس تنعم مثلا بامتياز واضح بالقباس

الى المدن الأخرى ، حتى في عام ١٨٥١ )، والتفاوت بين المدينة والريف. وهناك عبارة واضحة قالها في عام ١٨٢٩ رجل تابع ما يجري حوله بنظرة ثاقبة : " في تسعة أعشار فرنسا لا يأكل الفقراء وصغار المزارعين اللحم إلا مرة في الأسبوع، ثم إنهم لا يأكلون اللحم الطازج، وإما يأكلون اللحم المملح " (٤٤) . ( وكانوا يحفظون اللحم بتمليحه،

عندما أهل نجم العصر الحديث، وسار مسيرته التي تحسب بالقرون، كان التفوق الأوروبي في استهلاك اللحوم قد أخذ يتدهور ويسير من سي، إلى أسوا، وظل الوضع ٢٥٣٠

وكان اللحم المملح بطبيعة الحال أقل قدراً من اللحم الطازج . )

على هذه الصورة ، إلى أن ظهرت الأساليب الناجعة الفعالة في منتصف القرن التاسع عشر، فأصحلت ما فسد من أمره ، بما أخذت به من تعميم للمراعي المزروعة، وتطوير لطرق تربية الماشية التي أتبحت في العالم الجديد البعيد . ومعنى هذا أن أوروبا ظلت زمنا طويلا في ربقة الجوع ، ففي منطقة بري Brie المغيد . ومعنى هذا أن أوروبا ظلت زمنا طويلا في ربقة الجوع ، ففي منطقة بري الفرنسية، في عام ١٧١٧ نجد أن أراضي زمام ضرائب ميلون Melun البالغة . ١٨٨٠ مكتار عبقابسنا الحالية . كانت تضم ١٤٤٠ هكتار صالحة للزراعة، ومساحة لا تذكر من المراعي الطبيعية تقدر بـ ٨١٤ هكتارا ، فكأغا لم تكن هناك من المراعي الطبيعية تقدر بـ ٨١٤ هكتارا ، فكأغا لم تكن هناك مراع، ولم تكن هناك بالتالي ماشية تنتج اللحم . أضف إلى ذلك أن المزارعين لم يكونوا آنذاك يسارعون إلى الوفاء باحتياجات استغلال أراضيهم ، إلا ما لا محبص عنه، فكانوا يبيعون العلف في باريس مقابل سعر جيد ( وكان العلف مطلوبا في العاصمة الفرنسية لإطعام الخيول



يبع اللحم المبلع . صورة من كتاب " تقريم الصحة " الذي نقل من العربية إلى اللاتينية وانتشر في أوروبا في مخطوطات وطبعات مصورة، وكان اسمه باللاتينية Tacuinum sanitatis in medicina ( مطلع القرن الخامس عشر ) .

الكثيرة). ولا جدال في أن الأراضي المزروعة كانت تعطي، إذا صح المحصول، ما بين ١٢ و١٧ قنطارا فرنسيا للهكتار الواحد، ولذلك فقد كان من المستحيل أن يقاوم الفلاحون هذا الإغراء، وأن يفضلوا زراعة القمح على تربية الماشية (٤٥).

لم يكن تراجع استهلاك اللحم بدرجة واحدة في كل مكان ، بل كان، كما سبق أن ذكرنا، متفاوتا ، فنراه في الربوع المطلة على البحر المتوسط أشد حدة منه في المناطق الشمالية الغنية بالمراعى الطبيعية اليانعة . ويبدو أن أهل هذه المناطق الشمالية، من يولندين، وألمان ، ومجر ، وإنجلترا ، كانوا أقل من غيرهم اضطراراً إلى التضبيق على أنفسهم في استهلاك اللحم . بل لقد شهدت انجلترا في القرن الثامن عشر زيادة في الإنتاج الزراعي، تضمنت زيادة في إنتاج اللحم، أو ما سمى ثورة حقيقية في إنتاج اللحوم ، داخل إطار ثورة زراعية واسعة النطاق . وهذا هو السفير الأسباني في لندن برى المعروض من اللحوم في سوق ليدن هول Leaden Hall في عام ١٧٧٨ فتأخذه الدهشة ويقول: " إنهم ببيعون هنا من اللحم في شهر واحد أكثر مما تستهلكه أسبانيا كلها في عام كامل ." ومع ذلك فإننا نلاحظ حتى في بلد مثل هولندة ، حيث كانت الجرايات " الرسمية " كبيرة (٤٦)، وإن لم يكن مستحقوها بحصلون عليها كاملة ، أن طعام الناس كان طعاما يفتقر الى التوازن، وأنه ظل كذلك إلى أن دخلت عليه بعض التحسينات في نهاية القرن الثامن عشر: كانت الجراية المقررة تتكون من الفاصوليا ، وقليل من اللحم الملح ، والخبر ( المصنوع من الشعير أو الجاودار ) ، والسمك ، وقليل من شحم الخنزير، ومن لحم الصيد أحيانا ... وكان لحم الصيد يناله الفلاحون ، أو السيد صاحب الإقطاعية، أما فقراء المدن فلم يكونوا بعرفون عنه شيئا: "كان هؤلاء الفقراء بأكلون السلجم (وهو نوع من البنجر الأبيض يؤكل مطبوخا)، والبصل مقلبا، والخبز الذي ربما كان جافا أو متعفها " ، أو خبر الجاودار اللزج ، والبيرة الخفيفة التي كانوا يسمونها البيرة الصغيرة la petite boère ( فقد كانت البيرة القوية بما فيها من مزيد من الكحول، والتي كانوا يسمونها البيرة المزدوجة أو البيرة الدويل la double من نصيب الأغنيا، والسكيرين دون سواهم ). وكان سكان المدن أو البورجوازبوين الهولنديون يعيشون حياة ضيقة ، لايجادل مجادل في أن أكلتهم القومية ، الهوتسبوت hutsepot، كانت تضم شيئا من اللحم، اللحم البقري أو لحم الضأن، ولكنه كان لحما مفريا ناعما، بقترون في استخدامه أي تقتير. وكانوا في المساء يتناولون عشاء عبارة عن فتة يستخدون فيها ما تخلف من الإفطار والغذاء من خبز، يفتونه في اللبن(٤٧). ثم جاء يوم بدأ فيه الأطباء يتجادلون فيما إذا كان أكل اللحم يفيد الصحة أو يضر بها، وهذا هو لري ليميري Louis Lemery يقول في عام ١٧٠٢ مقالة الحكيم: " أما أنا، فالرأي عندي . دون أن أدخل في كل هذه المناقشات التي تبدو لي عقيمة . أن أكل لحم الحيوانات يكن أن يكون ملاتما للصحة شريطة أن يكون في حدود الاعتدال..." (٤٨).

وواكب تقلص نصيب الفرد من اللحم عامة، تزايد واضع في استهلاك اللحم المدخن أو الملح. ولقد تحدث قرنر زومبارت Werner Sombart، حديثًا لا يجافيه الحق، عن زيادة كبيرة، أو ثورة في الأطعمة الملحة ، تلك الأطعمة التي دخلت منذ القرن الخامس عشر مجال تغذية أطقم البحارة العاملين على السفن . وانظر إلى منطقة البحر المتوسط ترى أن السمك المملح، والخبر الملدن المقدد التقليدي يعتبران المكونين الرئيسين لطعام بحارة السفن في عرض البحر . وقد بدأ هذا التحول إلى الأطعمة المملحة في مينا، قادس الإسباني المطل على المحيط الأطلسي الشاسع ، الذي كان البحارة فيه يعتمدون في طعامهم على اللحم البقري المملح وحده دون ما سواه . وأصبحت قادس هي مركز اللحم البقرى المملح للبحارة ، لا يكاد ينازعها فيه منازع . اللحم الذي سمى الباكا سالاد vaca salada، الذي كانت القيادة الأسبانية تقوم على قرينه منذ القرن السادس عشر. وكانوا يجلبون اللحم المملح من الشمال ، خاصة من إيرلندة التي كانت تصدر كذلك الزبد المملح. ولكن قيادة البحرية لم تكن هي الوحيدة التي تلعب دورا مؤثرا في هذا التحول، ففي الوقت الذي أصبح فيه أكل اللحم ترفا ، أصبحت الأطعمة المملحة بصفة عامة طعام الفقراء (ومن بينهم العبيد السود في أمريكا). وكان الناس في إنجلترا إذا انتهى الصيف، وجاء الشتاء ، وعز الطعام الطازج " يأكلون اللحم البقرى المملح الذي أصبح الأكلة الشائعة في الشتاء " saltbeef was the standard winter dish. أما في منطقة بورجونديا في القرن الثامن عشر " فقد كان لجم الخنزير المملح يمثل الجزء الأكبر من اللحوم التي يستهلكها الفلاحون . أما اللحم الطازج فكان ترفا يؤرثرون به الناقهين، وكان ثمنه مرتفعاً ارتفاعا بجعل من الصعب على الناقهين أن يشتروه بصفة دائمة (٤٩). وإليك إيطاليا وألمانيا التي كان باعة السجق الجائلون Wursthändler فيهما جزا لا يتجزأ من الصورة العامة للمدن هناك . كان اللحم البقري المملح ، و . بقدر أكبر . لحم الخنزير الملح يمثلان نصيب فقراء أوروبا من اللحم ، وهو نصيب ضئيل ؛ هكذا كانت الحال من نابلي إلى هامبورج ، ومن قرنسا إلى مشارف سان بطرسبرج .

وليس من شك في أن هذه القاعدة كانت لها استثناءات، وكان الاستثناء الرئيسي الكبير من نصيب الانجليز الذين قال ب. ج. جروسلي P.J.Grosley عنهم في عام ١٧٧٠ إنهم لا يعيشون إلا على اللحم ، وإن ما يأكله الفرنسي من خبز في يوم واحد قد يكفي أربعة من الإنجليز " (٥٠)، والجزيرة البريطانية في رأيه هي البلد " المتقدم" الوحيد في أوروبا الذي يتسم بهذه السمة ، ولكنها تشترك فيها مع كثير من المناطق المتخلفة نسبيا . ففي عام ١٦٥٨ قالت الآنسة دي مونيانسييه de Montpansier عن فلاحيها في منطقة دومب Dombes: "إنهم يلبسون الجيد من الثياب ، وإنهم لم يدفعوا [قط] ضريبة الفردة، وإنهم يأكلون اللحم أربع مرات كل يوم "(٥١) ، وهذا كلام ينبغي

أن يقام الدليل علمه، ولكنه ممكن لأن منطقة دومب الممتدة شمالي مدينة ليون كانت في القرن السابع عشر منطقة غير صحبة ، كثيرة البرك والمستنقعات التي ردمت فيما بعد ، وكانت آنذاك برينة وحشبة ، قرح فيها الحيوانات كانت مثل هذه المناطق التي لا يحكم الانسان عنيها قبضته ، مناطق تنتشر فيها الحيوانات البرية ، والمدجنة . ومن المحتمل أننا ، أبنا القرن العشرين ، نتصور الطعام العادي في مدينة ريجا Riga في عصر بطرس الأكبر ، أو في بلغراد في زمان الرحالة الفرنسي تاڤيرنييه Tavernier في زمان الرحالة الفرنسي تاڤيرنييه وقيينا ، أو حتى المحتمل أننا ، وقيينا ، أو حتى باريس في هذا الوقت نفسه ، وتاڤيرنييه هوالذي كتب عن مدينة بلغراد قائلا ان كل شي ، الحبن " ممتاز " على الرغم من " سعره الفاحش " ، الخبز ، والنبيذ ، واللحم ، وأسماك المشل على أن بعض البلاد التي يصيدونها من نهر الدانوب ، ونهر الساف (٥٢) . ويدلنا هذا المشل على أن بعض البلاد التي لم تكن تدخل في عداد البلاد الغنية ، لم تكن من الناحية الإنسان، أكثر فقراً من البلاد الغنية . ذلك أن مستوى معيشية الإنسان ، أكثر فقراً من البلاد الغنية . ذلك أن مستوى المعيشة والموارد المتاحة لهم .

# وتبقيى أورويا

#### محظوظية ...

والحق إن أوربا تظل محظوظة . حتى إذا أخذنا في الاعتبار هذه الجوانب التي انتقصت من حظ أوروبا ، فإنها تظل محظوظة . ويكفي أن نفكر في أحوال الحضارات الأخرى لنتأكد من صحة هذا الحكم . في عام ١٦٠٩ قال أحد الرحالة الأسبان: " لا يأكل الناس في اليابان إلا لحم الحيوانات البرية التي يصيدونها " (٥٣). أما في الهند فان السكان ينفرون، لحسن الحظ ، من كل أكل دخل فيه اللحم. وقد لاحظ أحد الأطباء الفرنسيين أن جنود خان المغول الأعظم أورينج زيب Aureng Zeb لايطلبون عادة في طعامهم الشيء الكثير : " فهم يطيبون نفساً ماداموا يحصلون على وجبتهم من الكشري للخاه إذا أردنا الدقة من خليط من الأرز والبقول يصبون عليه الزبد المقدوح ..." . وتصنع هذه الأكلة إذا أردنا الدقة من خليط من "الأرز، والغول ، والعدس يطبخ، ويزج معا" (١٤٥).

كذلك كان اللحم طعاما نادرا في الصين، فليست هناك حيوانات، أو يكاد ألا يكون هناك حيوانات للذبح ، كان عندهم الخنزير الداجن، يربونه في البيوت على نفايات المائدة، وربما أطعموه شيئا من الأرز، وكانت هناك الطيور ، وغنيمة الصيد ، بل كان هناك أنواع من الكلاب . فيما يحكيه الأب دي لاس كورتيس P. de Las Cortes . كانوا يبيعونها في بعض محلات الجزارة ، أو يبيعونها على عتب بعض البيوت " مسلوخة نيئة أو مشرُحة في الطاسة " ، وقد يبيعونها حية موضوعة في أقفاص، وكانوا هكذا يبيعون مصرحة

صغار الخنازير، وصغار الماعز، ولكن هذه الحبوانات القليلة ما كانت تكفى لإرضاء شهية شعب كامل لو كان حريصا على أكل اللحم. لم يكن اللحم في الصين ـ باستثناء مناطق المنغوليين الذبن بأكلون لحم الضأن المسلوق طعاما رئيسياً . بقدم قط كطبق مستقل، بل كانوا بقطعون اللحم قطعا صغيرة جدا، كاللقم ، أو بفرمونه أحياناً، وكان اللحم يدخل هكذا في صنف من الأكلات بسمونه تساى tsai يضم عددا لا يحصى من الأطباق الصغيرة التي تقوم على خلط اللحم، أو السمك بالخضروات ، والصلصات، والبهارات، وهي أطباق كانت تقدم . طبقاً للتقاليد . مع الأرز . وعلى الرغم من أن هذه الأطباق كانت تقوم على التفنن، والحساب الحكيم ، فإنها كانت تبدو للأوروبيين الذين نزلوا الصين فقيرة فقراً يشير دهشتهم . وهذا هو الأب دي لاس كورتيس يلاحظ أن المانداران . أهل الحل والعقد. الأغنياء أنفسهم ، عندما يشرعون في تناول الطعام " يلتقطون في البداية بعض قطع لحم الخنزير ، أو الدجاج ، أو غير ذلك من اللحم ، وكأنهم يفتحون بها شهيتهم [...] وتعتبر كمية اللحم التي يأكلونها ضئيلة إذا قبست بما هم عليه من الحسب، والغنى ، ولو حلا لهم أن يأكلوا من اللحم مثل ما نأكله نحن الأوربيين ، فإن كل أنواع اللحوم التي لديهم لن تكفيهم بحال من الأحوال [...] وما كان يمكن لتربة الصين، مهما أوتبت من خصب، أن تتبح من المرعى، والعلف ما ينتج اللحوم المطلوبة " (٥٥). واليك الرحالة الايطالي، ابن نابلي، چيمبللي كاريري Gemelli Careri، الذي اجتاز الصين من كانتون إلى بكين، ذهابا وعودة في عام ١٦٩٦، أثار غيظه ما وجده من أطعمة نباتية في المطاعم ، قال عنها إنها طهيت طهياً رديناً ، وآثر أن يشتري بحسب ظروف المنطقة، والمعروض في الأسواق دجاجاً، وبيضاً، وطيور الدراريج، والأرانب، والچامبون، وطيور الحجل... (٥٦). وخرج مفكر أوروبي حول عام ١٧٣٥ بنتيجة عبر عنها بقوله: " الصينيون يأكلون أقل القليل من لحوم الحيوانات الكبيرة "وأردف يقول: " وهم لذلك يحتاجون لأرض أقل مساحة لإطعام الحيوان." ولدينا تفسيرات أخرى، كتبها بعد نحو أربغين سنة ، واحد من المبشرين ، كان يعمل في بكين ، وهي تفسيرات تتسم بقدر أكبر من الدقة، قال: " إن الزيادة السكانية الضخمة ، التي لم يدرك فلاسفة أوروبا المحدثين مغباتها، ولم يدركوا عواقبها ، " تضطر الصينيين " إلى إغفال تربية البقر، وقطعان الماشية، لأن الأرض التي يتطلبها إطعام البقر وغيره من الماشية، هم بحاجة إليها لإطعام الإنسان. "والنتيجة التي نجمت عن افتقارهم إلى الحبوانات هي افتقارهم الي السماد الحيواني الطبيعي، وإلى اللحم الذي يحتاجون اليه للمائدة، وإلى الخيول اللازمة للحرب " ثم " هم يضطرون الى العمل الشاق ، وبذل المزيد من الجهد، وتشغيل عدد أكبر من البشر للحول على نفس الكمية من الحبوب التي تنتجها الأرض في البلاد الأخر "

ويخلص إلى هذه النتيجة: " مع الاحتفاظ بالنسبة والتناسب ففي فرنسا عشر بقرات في مقابل كل بقرة في الصين "(٥٧).

والأدب الصيني ملي، بالشواهد التي تحمل نفس الدلالة . وهذا نص بصور الأحوال في زمن أسرة تسينب الحاكمة ، يتحدث فيه الأب إلى ضيوفه في زهو عن زوج ابنته فبقول: " منذ أيام قليلة جا ، زوج ابنتي وقدم الي رطلين من لحم الوعل المجفف ترونها أمامكم في هذا الصحن ." وتقرأ عن جزار أنه كان معجباً كل الإعجاب بأحد الوجهاء، وقال عنه " إنه كان يمتلك من المال أكثر مما يمتلك الإمبراطور نفسه " ، وإن " ببته كان يمتلي، بعشرات الأقارب وعشرات الخدم. وذكر دليله الأكيد على ثرا، هذا الرجل فقال إنه " كان يشتري في العام ما بين ٤٠٠٠ و ٥٠٠٠ رطل من اللحم ، حتى إذا لم يكن يقيم ولائم أراحتفالات أو نقرأ عن وليمة أنها حوت الأصناف التي لا بليق أن تخلو منها الولائم عادة ، وهي : " عش السنونو ، والدجاج ، والبط ، وسمك الحبار ، وخبار كواتج تونج المر...". ويتحدث نص عن أرملة شابة لعوب ، كثيرة النزوات ، ويعدد ما تطلبه من نفيس الطعام ، فهي تطلب في كل يوم ثماني " فينات " fen من عقاقبر مختلفة، وتطلب البوم بطة، وغداً سمكًا ، وبعد غد خضروات طازجة ، وبعد بعد غد حسا ، براعم البامبو، وربما طلبت البرتقال ، والخبز الملدن ، واللوتس ، والعصافير المحمرة ، وأبو جلمبو المملح ، ولم تنس بطبيعة الحال أن تطلب النبيذ ، وعلى وجه الخصوص " نبيذ المائة زهرة" (٥٨) . كان الصينيون حريصين على التفنن ، بل التفنن المفرط الغالى. وإذا كان · الأوروبيون قد جانبهم الصواب في فهم ترف فن الطهي الصيني ، فقد كان السبب في ذلك أن الترف كان في عرفهم مرادفا للحم . ولسنا نجد من بين الرحالة الذين جاسوا خلال الصين من وصف لنا أكواما من اللحوم إلا أن تكون في بكين ، أمام قصر الامبراطور، وفي بعض الميادين هناك . وما كانت هذه الأكوام من اللحوم إلا لحوم صيد مجلوبة من تتاريا، وكان برد الشتاء يحفظها من الفساد شهرين أو ثلاثة أشهر، و " كانت رخيصة الثمن حتى أن الخنزير البري أو التيس كان يباع بقطعة من فئة الثمانية " (٥٩).

ونلاحظ قلة اللحوم، وبخاصة اللحوم الطازجة، وزهد الناس فيها، على النحو نفسه في تركيا، التي لم يقتصر فيها أكل اللحم البقري المجفف ، البسطرمة pasterme ، على الجنود في الحرب ، بل كان الكافة يأكلونه . كانت السراى تستهلك في القرنين السادس عشر والسابع عشر كميات هائلة من لحم الضأن ، أما متوسط استهلاك الفرد في مدينة استانبول فكان يتراوح بين خروف كامل وثلث خروف في العام، وكانت استانبول مدينة متميزة ...(٦٠).أما في مصر ، التي كانت تبدو للوهلة الأولى صومعة غلال وفيرة، فقد كان الأتراك . على نحو ما كتب رحالة في عام ١٩٩٣ . " بعيشون حياة كأنها زهد دائم . كان الأتراك . على نحو ما كتب رحالة في عام ١٩٩٣ . " بعيشون حياة كأنها زهد دائم . فما كان طعامهم ، حتى أولي البسار منهم، يتكون إلا من الخبزالردي ، والثوم، وحود

والبصل، والمش ؛ فإذا أضافوا إلى ذلك شيئاً من لحم الضأن المسلوق، كانت تلك وليمة عظيمة في نظرهم . وهم لا يأكلون على الإطلاق دجاجاً أو غيره من الطبور على الرغم من أنها وخيصة الثنن في مصر " (٦١).

وإذا كان تميز الأوروبيين في استهلاك اللحم قد أخذ يتضاءل في قارتهم الأوروبية، فقد عاد أدراجد من جديد بالنسبة لبعضهم في مناطق أخرى ، توفرت فيها اللحوم، وكأنها كانت ترد إلى الحباة عصراً وسيطاً حقيقياً جديدا ؛ كانت هذه المناطق في شرق أوروبا، في المجر مثلا، وفي أمريكا المستعمرة، في المكسبك، والبرازيل ( في رادي ساو فرانسيسكو الذي غص يقطعان الحيوانات البرية ، ونشأت قيه لصالح البيض، والمولدين حضارة لحوم حقيقية ) وكانت في الربوع الجنوبية من أمريكا أكثر ازدهاراً، حول مونتقيدير أو بوينوس أبريس، حيث كان الفرسان يذبحون ثوراً برياً ليأكلوه في وجبة واحدة ... كانوا يذبحون الحيوانات بغير حساب .. وإذا لم تكن هذه المذابح قد نالت في الأرجنتين من



لطائف المأكولات الصينية . رسم على الحرير ،

الحبوانات البرية الطليقة التي كانت تتكاثر على نحو يفوق التصور، فإنها أدت إلى تبديد سريع للثروة الحيوانية في شمال شبلي؛ فلم يبق منذ نهاية القرن السادس عشر حول كوكويبو Coquimbo من الحيوان سوى الكلاب التي ارتدت إلى حياة التوحش.

وسرعان ما أصبح اللحم المقدد المجفف في الشمس ، الذي كانوا يسمونه اللحم الشمسي carne do sol في البرازيل ، موردا غذائيا لسكان المدن الساحلية، وللعبيد السود العاملين في المزارع الكبيرة. أما الشاركوي charque، ذلك اللحم المشفى المقدد الذي كانوا بصنعونه في معامل التمليح في الأرچنتين (طعاما لعبيد أمريكا وفقراء أورويا) فكان اختراعا متأخراً يرجع إلى بداية القرن التاسع عشر . وهذا رحالة منعم مرفه ركب الغليون في عام ١٦٩٦ في رحلة العودة من مانيللا إلى مينا ، أكابولكو Acapulco المكسبكي ، وطالت الرحلة شهوراً وشهوراً ، وفي نهاية الشهر السابع أو الثامن اضطر إلى أن يأكل " في أبام اللحم شرائح اللحم البقري والجاموسي المقددة ..وكان عليه أن يضربها بخشبة لا تقل عنها صلابة حتى ثلين قليلاً ، وتستطيع الأسنان مضغها ، ولم تكن الأحشاء تقوى على هضمها إلا إذا تجرع الإنسان معها شرية مسهلة توية " ، وأحس الرجل كأن القدر قد حكم عليه حكماً عادلاً بالتكفير عما أسرف من قبل في أكل اللحم. وزاد من القرف الذي اعتراه ، كما كان يعتري آكلي هذا اللحم المقدد ، أنَّ أسراباً من الدود كانت ترعى فيه وتمرح ، وتزيده بشاعة على بشاعة . وحاجة الإنسان إلى اللحم ، وسعيه إليه لا بخضع ، على ما يبدو ، لقوانين ، بل لبس له قوانين البتة . فربما نفر قراصنة جزر الأنتيل من لحم القرود ، ولكنهم كانوا يأكلونه ، وكانوا يفضلون لحم القرود الصغيرة على الكبيرة ، لايفترقون في ذلك عن زنوج أفريقيا ، وكان اليهود الفقراء البانسون في روما يشترون لحم الجاموس ، وكانوا يلتمسونه من جزارات خاصة به ، لأن عامة الناس في روما كانت تنفر منه نفورها من كل شيء بشع . كذلك كانت الحال في مدينة إكس ان بررفانس Aix-en-Provence الفرنسية التي لم تبدأ في ذبح البقر وأكله إلا حول عام ١٦٩٠ ، فقد أكثر الناس من التقول على هذا اللحم، لحم الحيوانات الكبيرة، وأشاعوا أنه ضار بالصحة (٦٣)، وإليك هذا الرحالة الفرنسي الذي حكى عن الدنمرك ، وقد خالجه شعور بالتقزز إذ قال " إن لحم الخيل يباع هناك في السوق " (٦٤).

# الإسراف في الطعام

# أو جنون المائدة

تركز ترف المائدة الواسع في الحقبة التي أعقبت القرن الخامس عشر أو السادس عشر في مفر قلبل من المحظوظين أصحاب الامتيازات . وكان هذا الترف يتخذ ، فيما يتخذه من أشكال مجنونة ، شكل المغالاة في الأطعمة النادرة ، التي كانوا يقدمون منها كميات 177

هائلة، حتى إذا انفضت الوليمة، أكل الخدم ما تخلف منها ، فإذا بقى شي، بعد ذلك، حتى ولو كان فاسداً ، حملوه إلى التجار ليبيعوه إلى زبالنهم . من قبيل هذا السرف: استبراد ترسة ـ سلحفاة بحرية ـ من لندن الى باريس ، " وكان طبق الترسة [في عام ١٧٨٢ ] يكلف ألف جنيه فرنسي من فئة الإيكو ١٥٥١٠ وكان يكفي سبعة أو ثمانية من الأكولين ." ويمكن أن نذكر على سبيل المقارنة أن الخنزير البرى المشوي على شواية الفحم كان يعتبر بالقياس إلى طبق الترسة أكلا عاديا جدا . ويحدثنا هذا الشاهد نفسه يما يؤكد هذا المعنى: " ولقد رأيته بعيني رأسي فوق الشواية ، كان شواء عظيما لايمكن أن يكون شواء القديس لوران Saint-Laurent أعظم منه ( يحكى التاريخ الكنسي أن القديس لوران عذب بالحرق على الشواية ) . ولقد أحاطوا الشوآء بالفحم المستعر، وغزغزو، بالفواجرا foie gras وهي عجينة من كبد الأوز السمين ، ورشوا عليه دهونا خفيفة أشعلوها وحمروه بجذوتها ، ثم أمطروه بوابل من الخمورالمعتقة اللذيذة ، وقدموه على المائدة كاملا برأسه ..." (٦٥) ولم يذق المدعوون من لحمه شيئاً يذكر، وإنما كان الشواء مجرد تسلية من تسالى الأمراء. أما الملك ، والبيوتات العظيمة ، فقد كان المتعهدون يملأون جعبتهم بأطيب ما تعرضه الأسواق من لحم الجزارة ، ولحم الصيد والسمك. أما البضاعة الردينة المتبقية ، والنقاضة ، فكان التجار يبيعونها بعد ذلك بأسعار أغلى من الأسعار التي تقاضوها من الأغنيا، مقابل البضاعة المتازة المنتقاة. بل كان التجار يفعلون ما هو أسوأ من ذلك وأقبح ، كانوا بببعون إلى العامة دائما بضاعة مغشوشة . " كان جزارو باريس ، عشية الثورة الفرنسية ، يوردون إلى البيوتات الكبيرة أطيب ما في الذبيحة من قطع ؛ وكانوا يبيعون إلى الشعب سا هو دون ذلك ، ويضيفون إلى هذا اللحم الردي، قطعا من العظم يسمونها على سبيل التهكم" الحلويات". أما القطع البالغة الرداءة، النفاية، والسقط، الشغت، والكناسة، فكانت طعام الفقراء ، وكانت تباع خارج محلات الجزارة. (٦٦).

وإليك أمثلة أخرى من الأطعمة النادرة: طيور صغيرة يسمونها برابر الجنايني، وعصافير القطاة: أكلوا منها ما قيمته ١٦٠٠ جنيه من فئة الليقر في حفل زفاف أميرة كونتي Conti في عام ١٦٠٠ (٢٧). وهذه العصافير التي عرف عنها أنها تهفو إلى الكروم، كانت كثيرة في قبرص، وكانت قبرص في القرن السادس عشره تخللها في الخل ، وتصدرها مخللة الى البندقية ، كذلك كانت توجد في إيطاليا ، وفي منطقة البروڤانس Provence ومنطقة اللانجدوك Cancale (٦٨). كذلك كان عشاق الأطعمة النادرة يجلبون من دييب Dieppe أو من كانكال Cancale في شهر أكتوبر أنواعا من أم الخلول أو فاكهة البحر يسمونها الأستريديا ، يأكلونها طازجة أو "خضراء" ، وكذلك كانوا يلتمسون النادر من الفواكه ، فيجلبون الفراولة أو يتهافتون على الأناناس الذي كان

يزرع في صوبات في المنطقة المحيطة بباريس. وكان الأغنياء يعشقون الصلصات المعقدة، بل المعقدة أشد التعقيد ، التي كان صناعها يمزجون فيها كل ما يخطر ببال الإنسان من مكونات فريدة : الفلفل والتوابل واللوز والعنبر والمسك وماء الورد ... ولا ينبغي أن ننسى في هذا المقام طهاة منطقة لانجدوك الفرنسية الذين كانت لهم فنونهم المتقنة المعقدة ، وكان أرباب اليسار والسعة في باريس وغير باريس يعرفون قدرهم وأنهم أفضل الطهاة على الاطلاق ، ويطلبونهم للعمل ، وينقدونهم أجرهم ذهباً . فإذا تاق فقير إلى أن ينال نصيباً من ولائم الأغنياء ، فعليه أن يتفاهم مع الخدم أو أن يذهب إلى سوق فرساى التي كانوا يبيعون فيها نفاية المآدب الملكية ، وكان ربع سكان المدينة يعيشون على هذه النفاية ولايجدون في ذلك ما يخجلون منه: " وربما دخل إلى هذه السوق رجل من الوجهاء يتمنطق بالسيف ، فيشترى سمك موسى ، أو رأس السلمون، وما إلى ذلك من أطايب الطعام العزيز النادر "(٦٩). والعليم بالأكل ومصادره يعرف أنه بجد طعاما أشهى وأفضل في مطعم من مطاعم المشويات في شمارع الهوشميت Huchette بالحي اللاتيني، أو جسرالكي دى لا قاليه quai de Vallé (سوق الدواجن ولحوم الصيد) حيث يستطيع أن يشتري ديكا سمينا مسبُّكا، يخرجونه له من تلك " الحلة العمَّالة " المعلقة في خطاف كبير ، التي ينضج فيها مع عدد كبير من الديكة السمينة المزغطة ، ويأخذه ساخنا إلى بيته ، أو " في مكان قريب على بعد أربع خطوات ، بعد أن يرشه بالنبيذ البورجوندي "(٧٠). ولكن الذي يشتري هذا اللون من الطعام، ويأكله على هذا النحو ، يسلك سلوك البورجوازيين.

# المائدة ... ونظامها

والترف لا يقتصر على المأكولات ، بل هو أيضا المائدة وطقم السفرة، والفضيات ، والمفرش ، والفوط ، والشموع ، والإطار العام لحجرة السفرة . وقد عرفت باريس في القرن السادس عشر عادة استئجار بيوت جميلة ، أو التسلل إليها عن طريق التواطؤ مع الحراس ورشوتهم ، والتوصل بهذه الطريقة إلى إمتاع الأصدقاء بمائدة أعدها طاهي المدينة . وكان يحدث أحيانًا أن الضيف المتسلل يظل في البيت ، ولا يبرحه إلى أن يطرده صاحب البيت الحقيقي . ويحكي أحد السفراء ( في عام ١٥٥٧ ) أنهم " أيام كنت في باريس أجبروا صاحب النيافة الأسقف سالقياتي Salviati ، القاصد الرسولي للفاتيكان، على الخروج من البيت الذي تسلل اليه ، ثلاث مرات في شهرين" (٧١).

وكما أن هناك بيرتا فاخرة ، كانت هناك فنادق فاخرة . وقد كتب مونتني Montaigne في عام ١٥٨٠ ، كتا ننزل في مدينة شالون (Châlons (sur-Marne في فندق لاكورون La Couronne . التاج ـ وهو فندق جميل ، يقدمون فيه الطعام في أوان مصنوعة من الفضة " (٧٢).

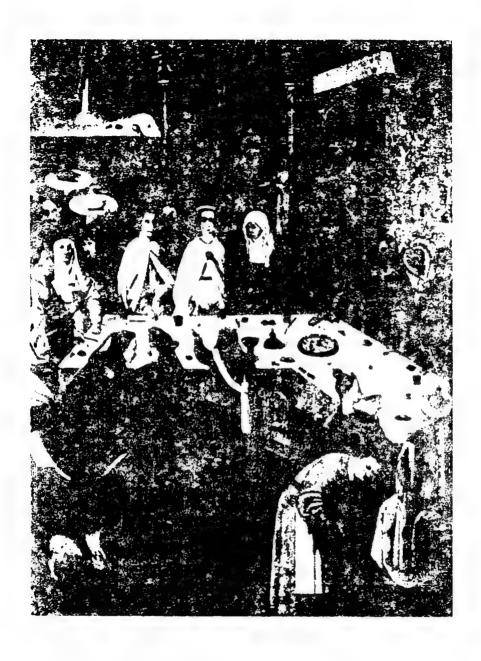

وليمة عرس قاناً لومة بريشة هيرونيموس بوش Hieronymus Bosch متحف بريانس فان برينينجن تي روتردام Boymans-Van Beuningen .

ولنلق الآن السؤال الذي يعبر عن جوهر المشكلة : " كيف ننسق المائدة تنسيقاً فاخراً إذا كان عدد من سيتناولون الطعام ثلاثين فرداً من علية القوم؟ ". نجد الإجابة على هذا السزال في كتاب للطهي يحمل عنوانا لا نتوقعه على كتاب للطهي هو " مباهج الريف" Nicolas de مـن تأليـف نيقـولا دي بونيفـون Les Délices de la campagne Bonnefons، ظهر في عام ١٦٥٤، والإجابة هي : يوضع أربعة عشر كوڤير على كلُّ جانب من جانبي المائدة ، ولما كانت المائدة مستطيلة الشكل ، فلنا أن نضع " على رأس المائدة " كوڤير ، وعلى الناحية المقابلة " كوڤير أو اثنين " ، ونترك " بين كل ضيف والذي يليه مسافة خالية قدر عرض الكرسي " ، وينبغي " أن يتدلى المفرش فيمس الأرض من الجوانب الأربعة ، وأن يوضع في وسط المائدة عدد من الملاحات ، ومن حوامل الصحون وتتكون الوليمة من ثمانية أطباق متتالية، الطبق الثامن والأخير من " الفاكهة المقندة أو المسكرة أو من الفاكهة المرببة " ، ومن الجيلاتي، ولقمة المسك، ومنين فردان ، والسكر المعطر بالطيب والعنبر . ويقوم الريس، وقد تمنطق بسيفه. بإعطاء الأوامر إلى السفرجية لتغيير الصحون " مرة على الأقل عند نزول كل طبق جديد، وتغيير الفوط مرة كل طبقين". ولكن هذا الوصف الدقيق ، الذي يبين بدقة كيف يتم مبادلة أطباق الغرف على المائدة . لايذكر كيف يوضع الكوفير أمام كل ضيف، وكان الكوڤير في ذلك العصر يضم على وجه البنين صحنا وملعقة وسكينا، وربما ضم شوكه لكل ضيف وان لم يكن هذا مؤكداً . . أما المؤكد فإنه لم يكن يضم كويا خاصا بكل مدعو . ولا زجاجة ترضع أمامه . كذلك لسنا متأكدين من قواعد السلوك، كيف كانت بالضبط، لأن المؤلف يوصى ، على سبيل التأنق ، بوضع صحن غويط لكل ضيف، حتى يغرف فيه مرة واحدة ، " ولا بكون عليه أن يتناول ملعقة وراء ملعقة من آنية الغرف، مما قد يثير قرف الطاعمين بعضهم من البعض الآخر."

لقد تكونت طريقة تنسبق المائدة ، وتكونت أساليب السلوك على المائدة ، شيئا فشيئا ، بتفصيلاتها الكثيرة ، بحسب العرف ، وعلى نحو يختلف من منطقة الى منطقة أخرى . ويعتبر استخدام الملعقة والسكين من العادات القديمة نسبيا ، وإن لم ينتشر استخدام الملعقة على نطاق عام إلا في القرن السادس عشر ، كذلك الحال بالنسبة لتقديم سكاكين إلى المدعويين ، فقد كان المألوف أن يأتي كل واحد بسكينه معه ويمكن أن نقول نفس الشيء عن الكوب ، فلم يكن من المألوف وضع كوب أمام كل مدعو ، يكون خاصا به وحده ، وكانت قواعد السلوك المهذب القديمة تحض كل مدعو على أن بقرغ كوبه تماما ، فقبل أن يقدمه إلى جاره ليشرب منه ، وكان على هذا أن يفرغ الكوب أيضا قبل أن يقدمه الى جاره وهكذا . وربما كان من الممكن أن يطلب الضيف من السفرجي أن يأتيه من المطبخ أو من الخزانة الملاصقة للسفرة بالشراب الذي يرومه ، سواء كان ماء أو نبيذا

وحكى مونتني عن جنوب ألمانيا التي مربها في عام ١٥٨٠ " أن كل واحد كان أمامه كوزه أو طاسه المصنوع من الفضة ، وكان القائم بالخدمة يحرص على أن يملأ الكوز كلما فرغ ، دون أن يرفعه من مكانه ، فكان يصب فيه النبيذ من على مستخدما إبريقا من القصدير أو الخشب له بزبوز طويل " (٧٢). وكان ذلك حلا جميلا ، يوفر الجهد ، ولكنه كان يتطلب أن يكون لكل "ضيف " طاسه الخاص به موضوعا أمامه. وفي ألمانيا، تلك التي يصفها مونتني، كان لكل ضيف صحنه الخاص به ، من القصدير أو الخشب، وربا وضعوا جفنة من الخشب ومن فوقها الصحن المصنوع من القصدير . ولدينا الدلائل على استعمال الصحون الخشبية، فقد بقيت إلى القرن التاسع عشر مستخدمة في بعض المناطق الريفية الألمانية، وغير الألمانية .

ولكن الضيوف ظلوا ، قبل إدخال هذه المبتكرات المحسنة المرفهة المتأخرة، يقنعون ردحاً من الزمن بصحاف خشبية، أو "قرمة من الخبز " ، كانت عبارة عن شريحة من الخبز يضع عليها الطاعم قطعة اللحم(٧٤). فكان هناك على المائدة صحنا كبيرا للغرف ، يضعون فيه كل الأكل، لكل الضيوف ، وكان كل واحد عد أصابعه اليه ليتناول القطع التي تروق له ، ويضعها على شريحة الخبز أمامه . وذكر مونتني ، في معرض الحديث عن سويسرا، " أنهم هناك يضعون من الملاعق الخشبية ذوات المقابض الفضية بعدد الرجال [يعني ملعقة لكل شخص] ، وليس هناك سويسري لا يحمل معه سكينه، الذي يستخدمه في تناول كل شيء ، فليس من عادة السويسريين تناول الطعام من آنية الغرف باليد " (٧٥). ونحن إذا جلنا ببصرنا في المتاحف وجدنا فيها ملاعق خشبية بقابض معدنية ، ليست بالضرورة من الفضة ، وسكاكين من مختلف الأشكال . والسكاكان والملاعق أدوات قدية .

أما الشوكة فليست من الأدوات القديمة . ربما كانت الشوكة الكبيرة جداً ذات السنين التي استخدمت في تقديم اللحوم إلى الضبوف وفي تقليبها ونقلها فوق الفرن أو في المطبخ قديمة، أما الشوكة الفردية، التي يستخدمها كل طاعم بمفرده فليست قديمة، وإن كان هناك بعض الاستثناءات.

وترجع هذه الشوكة الفردية الى القرن السادس عشر ، وانتشر استخدامها في البندقية، ثم في ايطاليا، ومن هناك إلى خارج البندقية وخارج إيطاليا، انتشاراً بطيئاً. وربما وجدت معارضين لها، فقد تحدث أحد رجال الدين الألمان عنها في عظة من عظاته حديثه عن الترف الشيطاني: لماذا أنعم الله علينا بالأصابع اذا كان يرضى لنا أن نأكل بهذه الآلة؟ ولم يكن مونتني يستخدم الشوكة ، يدل على ذلك أنه يعيب على نفسه أنه يأكل بسرعة، حتى " إننى أعض أصابعي أحيانا من فرط السرعة . " ولكنه يذكر انه كان" يستعين قليلا بالملعقة والشوكة " (٧٨). ونقرأ فيما كتبه النبيل ديڤيامون في عام

١٦٠٥ تفصيلات كثيرة عن فن الطهى التركى ، وعادات الأكل عند الأتراك، ويضيف : " وهم لا يستخدمون الشوكة مطلقا ، شأنهم في ذلك شأن اللومبارديين والقينيسيين " -ولكنه لا يقول: والفرنسيين ، وله في ذلك أسبابه . وإليك هذا الرحالة الانجليزي ، توماس كوريات Thomas Coryate ، الذي اكتشف في ذلك العصر الشوكة في ايطاليا ، فوجد فيها طرافة ، ثم استخدمها ، فاتخذه أصدقاؤه سخرية، وسموه " أبو شوكة " -fu-(٧٧)furciferus). فهل كان إقبال الطاعمين الأغنياء على ارتداء الحرملة هو الذي أجرهم على استخدام الشركة ؟ نحن نشك في ذلك. ولسنا نجد في انجلترا ، على سبيل المثال، قبل عام ١٩٦٠ ، شوكا في سجلات جرد التركات . ولن يشبع استخدام الشوكة إلا حول عام ١٧٥٠ . فقد استمرت الملكة أن دوتريش أو أن النمساوية، زوجة الملك لويس الثالث عشر Anne d'Autriche ، على عادتها في الأكل بيدها ،ومد أصابعها إلى صعون اللحوم (٧٨). وكان المألوف في بلاط فييناً، على الأقل حتى عام ١٦٥١ ، أن يأكل الكبراء بأيديهم . ولنا أن نسأل عمن كان يستخدم الشوكة في فرنسا في بلاط الملك لويس الرابع عشر ؟ ربما - دوق مونتوزييه Montausier الذي قال عنه سان سيمون Saint-Simon إنه كان يأخذ نفسه " بنظافة رهيبة ". أماالملك نفسه فلم يكن يستخدم الشوكة ، ويحدثنا سان سيمون نفسه بعبارات المدح والتقريظ عن الملك أنه كان يأكل بأصابعه ، بمهارة دونها كل مهارة ، طاجن الخضار المسبك بالطيور ragout de volaille وحدث أن دعا الملك إلى مائدة العشاء دوق بورجونديا وإخوته ، قمدوا أيديهم الى الشوك ، التي كانوا قد تعلموا كيف يستخدمونها ، فما كان من الملك الا أن منعهم من الأكل بها. وكانت الأميرة شارلوته اليزابت الألمانية الأصل، زوجة أخى الملك لويس الرابع عشر، المعروفة باسم البالاتين la Palatine أو البقالتسية، هي التي أوردت هذه القصة ، معبرة عن رضاها عن تصرف الملك ، مضيفة " أنها كانت دائما تأكل بأصابعها وبالسكين ... " (٧٩). كان الكبراء إذن يستخدمون أصابعهم دون الشوكة، وهذا ما بفسر لنا كثرة الفوط التي كانت تقدم إلى المدعوبين الى المآدب في القرن السابع عشر، حتى يسحوا فيها أصابعهم ، ولم تبدأ الفوط في الانتشار في دور أولى اليسار إلا في عصر مونتني، كما يقول هو بنفسه (٨٠). وواكبتها عادة " غسل اليد" باستخدام الإبريق والطست، وكان الطاعمون يغسلون أيديدهم عدة مرات في أثناء تناول الطعام.

آداب السلبوك

#### تسير بخطى بطيئة

لم تمكن هذه التحولات ، التي تمثل آداب سلوك جديدة ، لنفسها إلا ببطء. كان اتخاذ قاعة خاصة خالصة للطعام ترفا لم يصبح شائعا في فرنسا إلا إبان القرن السادس عشر، ٢٦٧

عندما خصصت حجرات للطعام في بيرت أولي البسار من الناس . وكان السادة تبل ذلك يأكلون في المطبخ الفسيح .

وتعتمد المراسم الاحتفالية لتقديم الوجبات على الخدم، وتتطلب زبادة أعدادهم في المطبخ، ومن حول الطاعمين ، ولم نكن تلك هي الحال في قرساي فقط ، حيث كان العسل يسير على قدم رساق في " المطبخ الكبير" ، و " المطبخ الصغير "، لإعداد الرجبة الملكية، أو " اللحوم الملكبة " . ولم ينتشر هذا اللون من النرف في فرنسا في مجموعها إلا منذ مطلع القرن التامن عشر. وكتب دوكلو: Duclos حرل عام ١٧٦٥: " لو عاد الموتى، الذين ماتوا قبل ستان عاما إلى الحياة ، قلن يعرفوا باربس لما تغير فبها من أمور المائدة والملابس والعادات " (٨١). وتنطبق هذه الكلمات على أوروبا كلها التي كان الترف تد تنشى في كل جنباتها ، وعلى المستعمرات التي كانت أوروبا دائبة السعى إلى زرع عاداتها فبها. ومن هنا فقد كان الرحالة الأوروبيون بنظرون نظرة التعالى، والاستخفاف الى عادات، وسلوك الناس في ربوع العالم الواسع . فهذا هو چَيميللي كاربري يدهش من سلوك مضيفه الفارسي، وكان رجلا رفيع القدر يوشك أن بكون من السادة في قرمه، رقد دعاه الى مائدته في عام ١٦٩٤ ، " فقد كان يستخدم عناه ، بدلا من الملعقة، فيتناول بها الأرز ، ويضعه في صحن [ الضيوف ]" (٨٢). أو لنقرأ ما كتبه الأب لابا Labat في عام ١٧٢٨ عن العرب في السنغال: " لبست لديهم أي فكرة عن الأكل على المائدة ..." (٨٣). ولا يرحم هؤلاء الرحالة ، أو أصحاب الأحكام القاسية، إلا الصينيين، الذين يعرفون السلوك الرفيع ، ويجلسون إلى مواندهم، وعليها سلطانياتهم الخشبية المدهونة باللاكبه ، ويحملون في الحزام الذي يتنمنطقون به ، السكين ، وعُصبتين (لهما علبة خاصة)، ويستخدمونها في تناول الطعام . ويصف البارون دي نوت de Tott حول عام ١٧٦٠ وصفًا فيه فكاهة ما شهده في استانبول عندما دعي لتناول الطعام في البيت الريفي للسيدة الترجمانة الأولى ، وكانت راحدة من طبقة البونانيين الأغنياء العاملين في خدمة السلطان ، وكان هؤلاء البونانيون قد اتخذوا العادات التركبة ، ولكنهم كانوا بسعون إلى أن يكون لهم طابعهم المختلف ." كانت المنضدة لديها منضدة مستديرة، صفت من حرابها الكراسي ، ووضعت عليها الملاعق والشوك ، لم ينقص شيء ، إلا معرفة أسلوب استعمالها . وكان المدعوون بجتهدون في اتباع عاداتنا في تناول الطعام . لايهملون منها شيئا ، فقد كانت عاداتنا قد بدأت تحظى بالقبرل لدى البرنان مثلما حظبت العادات الإنجليزية بالقبول عندنا ، ورأيت في أثناء تناول طعام العشاء امرأة تتناول الزيتون بأصابعها ثم تخز الشركة فيه لتأكله بالشركة على الطربقة الفرنسية " (٨٤).

ولكننا نجد في عام ١٦٢٤ لائحة نساوية صادرة لدوتية الألزاس ، تبين لشباب الضباط



كوثير يتكون من سكين وشوكة ، لهما مقيضان من العاج .القرن السابع عشر.( المتحف الباقاري القومي ، مبونيخ )

أسلوب السلوك ، والقواعد التي ينبغي عليهم أن يأخذوا أنفسهم بها ، عندما يدعون إلى تناول الطعام على مائدة الدوق : الحضور بثياب نظيفة ، عدم الحضور في حالة من السكر ، ولو كان متوسطاً ، عدم الشرب بعد كل لقمة ، تنظيف الغم ، والشارب جيداً قبل الشرب، عدم لحس الأصابع ، عدم البصق في الصحن بحال من الأحوال ، عدم التمخط في مفرش منضدة الطعام ، عدم الشرب بطريقة البهائم ... هذه التعليمات التي تضمنتها اللاتحة من شأنها أن تثير شكوك القاري وفيما يتعلق بآداب السلوك في أوروبا في الوقت الذي كان فيه ريشيلو عسك بزمام الحكم في فرنسا - الربع الثاني من القرن السابع عشر (٨٥).

#### الى مائسدة

## السيد المسيح

ليس هناك شيء يزيدنا علما ، ونحن نقوم برحلتنا هذه إلى الماضي، أفضل من إنعام النظر في اللوحات التي رسمها الرسامون في الوقت السابق على ظهور هذا الترف المتأخر. والحق إن اللوحات التي صورت المآدب القديمة لرحات كثيرة لا يكاد يحصبها العد ، وبخاصة تلك اللوحات التي تصور عشاء المسيح الأخير ، فقد تناول هذا الموضوع الرسامون الغربيون منذ أن عرف الغرب فن الرسم ، فاجتمعت لنا آلاف من هذه اللوحات. وقريب من موضوع العشاء الأخير ، موضوع تناول المسيح الطعام على مائدة سمعان، أو

عرس قانا.، أو مائدة التلمبذين في عمواس . وإذا نحن تحررنا لحظة من إسار الشخصيات ذات المدلول الديني في هذه اللوحات، فلم نر إلا المنضدة، والمفارش الموشاة، والمقاعد (البنكيتات أي الكراسي المصنوعة بغير مساند أو ظهور، الكراسي ، الأرائك ) ، ونظرنا نظرة مدققة إلى الصحون ، والأطباق ، رالسكاكين ، فسنجد أن اللوحات التي رسمت قبل عام ١٦٠٠ ليس بها أية شوكة ، ولا ملعقة تقريبا ، وسنرى فيها بدلا من الصحون شرائع من الخبز المقدد ، وصحافاً خشبية مستديرة أو بيضاوية ، وصحافاً مستديرة من القصدير فيها شي، ضئيل من التقعير ، عليها بطع زرقاء هي السمة الغالبة للوحات المرسومة في جنوب ألمانيا . وكثيراً ما نرى شريحة الخبز المقدد موضوعة على صحن خشبي أو معدني ، والمقصود بهذه الشريحة من الخبز أن تمتص عصارة اللحم عندما تقطع فوقها. وكان المألوف أن يوزع هذا الخبز المشبع بعصارة اللحم على الفقرا، بعد أن ينتهى المدعوون من تناول الطعام . ونجد في اللوحات دائماً سكيناً واحدة على الأقل، قد تكون كبيرة الحجم. ويخاصة عندما تكون سكينا واحدة مخصصة لكل المدعووين، وكثيراً ما نرى سكاكين صغيرة فردية . ومن البديهي أن نرى في اللوحات الخمر ، والخبز، والحمل، هذه العناصر الثلاثة تجتمع في اللقاء الصوفى الذي تمثله اللوحة. كذلك من البديهي أن اللوحات لا تعرض مآدب باذخة مترفة ، فالمقصود منها التعبير عن التسامي فوق الأطعمة الدنيوية ، وعدم الحرص عليها . ومع ذلك فإن اللوحات تمثل المسيح والرسل بأكلون كما يأكل البورجوازيون من أهل مدينة أو لم Ulm أو مدينة أوجسبورج -Augs burg من مدن ألمانيا ، فلم يكن الرسامون بفرقون كثيراً في لوحاتهم بين عرس قانا، أو وليمة هيرودس ، ووليمة أقيمت لدى واحد من وجها ، مدينة بازل ومن حوله أسرته وخدمه البقظون ، أو لدى طبيب من مدينة نورنبرج Nürnberg أقامها لأصدقائه عناسبة انتقاله إلى سكنه الجديد في عام ١٥٩٣. وربما كانت الشوكة التي نراها في لوحة من رسم چاكوبو باسانو | Jacopo Bassano في عام ١٥٩٩ واحدة من الشوك الأولى التي رسمت في هذا الضرب من اللوحات.

## الأطعمة اليومية :

# المليح

ولنقفل صفحة الترف، ولنعد إلى الحياة اليومية وما يأكله الناس من طعام عادي. ولنبدأ بالملح ليعيدنا إلى سواء السبيل، فالملح مادة شائعة كل الشيوع، ترتبط بتجارة عالمية، إجبارية، لابد منها، وهو مادة لا غنى عنها للإنسان والحيوان، تستخدم في تمليح اللحم والسمك، ويزيد من أهميتها تَدَخُلُ الحكومات في أمورها. والملح مصدر كبير لثراء



العشاء الأخير . جزء من نسيج مرسوم كان يستخدم كسوة لهبكل في كنيسة بدينة تورنبرج في القرن الخامس عشر .( المتحف القومي الباقاري، ميونيخ ).

الدول والتجار .هكذا كانت حال الملح في أوروبا ، وهكذا كانت حاله في الصين كذلك، وسنعود إلى هذ الموضوع مرة أخرى . ولما كان الملح مادة لا غنى عنها فإنه يقهر العقبات، كل العقبات، ويفيد من التسهيلات كل التسهيلات. ثم ان الملح بضاعة ثقيلة الوزن، وهو لهذا ينتقل على صفحات الأنهار (نهر الرون في اتجاه المنبع)، وبواسطة الخطوط الملاحية عبر المحيط الأطلسي. وليس هناك منجم واحد للسلح الحجري لم يستغل بعد. كذلك نلاحظ أن كل الملاحات البحرية التي تعتمد على الشمس في الحصول على الملح من الماء المالح في منطقة البحر المتوسط والمحيط الأطلسي في أبدي البلاد الكاثوليكية، وأن صيادي الشمال البيوتستانت يحتاجون الى ملح برواج Brouage وسيتوبالا Setubal أو سان لوكار في پاراميدا San Lucar de Barrameda . ومن هنا لم تكن عمليات تبادل الملح تنقطع في سلم أو حرب، وكأنت تحقق أرباحا طائلة تدخل خزائن اتحادات التجارة الضخمة . كذلك كانت كتل ملح الصحرا، تجتاز الصعاب والعقبات وتصل إلى بلدان أوريقيا السوداء برغم الصحراء المترامية الأطراف ، تحملها قوافل الجمال ، ويبادلها التجار بخام الذهب ، والعاج ، أو العبيد الزنوج . وليست هناك أدلة أقوى من هذه على أن الحاجة إلى هذه التجارة حاجة عارمة لا سبيل إلى كبتها.

ولدينا برهان آخر من محافظة قالية Valais السويسرية الصغيرة، وهو برهان بقوم على الأرقام والمسافات. فغي تلك البلاد التي تحف بوادي الرون الأعلى ، نجد توازنا كاملا بين الموارد والسكان ، إلا فيما يتعلق بالحديد والملح . وبخاصة الملح الذي يحتاج اليه السكان في عمليات تربية الماشية وصناعة الجبن والتمليح ، والملح يأتي إلى هذه المحافظة الواقعة في جبال الألب من منطقة نائية هي پيكيه Peccais في إقليم اللانجدوك Languedoc بفرنسا ، وهي منطقة تبعد ٧٨٠ كيلومترا مرورا بدينة ليون Lyon ، ومن منطقة بارليتا Barletta التي تبعد ١٣٠٠ كيلومتر مرورا بالبندقية، ومن منطقة تراياتي Trapani على بعد ٢٣٠٠ كيلومتر عن طريق البندقية كذلك (٨٦).

الملح مادة جوهرية ، لابدبل لها ، والملح طعام مقدس (" في اللغة العبرية القدية واللغة المدغشقرية الحالية تستخدم عبارة 'طعام مملح 'كمرادف لعبارة 'طعام مقدس'"). ونلاحظ أن أوروبا في تلك الأزمان التي كان أهلها فيها يأكلون العصائد الماسخة المصنوعة من الدقيق ، كانت تستهلك كمبات كبيرة من الملح (٢٠٠ جراماً من الملح للقرد يوميا ، وهو ضعف الاستهلاك الحالي). ويذهب مؤرخ طبيب إلى أن ثورات الفلاحين على ضريبة الملح في غرب فرنسا في القرن السادس عشر كان السبب فيها شدة احتياج الفلاحين إلى الملح أو ما أسماه جوع الفلاحين إلى الملح ، وكانت ضريبة الملح المرتفعة تحول دون حصولهم على ما برضي هذا الجوع (٨٧). وأيا كان الأمر فنحن

نصادف معلومات جزئية متفرقة نعرف منها ، أو نعرف منها مُجدُّداً، على نحو خاطف، أن هناك استخدامات عديدة للملح لا تخطر ببال الإنسان على الفور عندما يفكر في الملح : منها مثلا صناعة البطارخ البروڤنسالية في جنوب فرنسا ، وقليح الأطعمة لحفظها بالأسلوب البيتي الذي انتشر في القرن الثامن : لحفظ الأسبرجس ، والبسلة، وعيش الغراب المعروف بالشامپينيون ، وأنواع أخرى مختلفة من عيش الغراب، وقلوب الخرشوف...

#### الأطعمة اليومية :

# منتجات الألبان والدهنيات والبيض

لم تكن الجبنة بأنواعها، والبيض، واللبن، والزبد أطعمة يحفل بها المترفون. كانت باريس تجلب أنواع الجبن المختلفة من منطقة بري Brie ومن منطقة نورمانديا Normandie (وكانت تعرف بأسماء مثل Les Angelots du Pays de Bray أنچيلو منطقة برية، أو les Livarots ليفارو . والليفارو مدينة ، أو les ponts - l'évêque بونليڤيك . وبونليڤيك مدينة .). وتجلب من منطقة الأوثيرنيا Auvergne والتورين Touraine والبيكاردي Picardie، وكان الناس من أهل باريس يشترون هذه الأصناف من البقالين ، أولئك التجار الذين ببيعون بالقطاعي، ويرتبطون بالأديرة وبالأرياف القريبة بمعاملات فيجلبون منها جبن موتتري Montreuil وجبن قانسين Vincennes، وهي أنواع من الجبن ألطازج الراثب كانت توضع في سلال من الخيزران والبوص للتخلص ثما فيها من شرش، وكانوا بسمون هذه السلال jonchés أما منطقة البحر المتوسط فكانت أصناف الجبن الواردة من جزيرة سيردينيا، والتي كانوا يطلقون عليها اسيسم كاتشركافاللو هالدو هالسو salso أو سالسو salso تصل إلى كل مكان ، إلى نابلي، وروما، وليفورنو، ومارسيليا ، وبارشلونة ، وغيرها: كما كانت تصدر من مينا ، كالباري Cagliari تحملها براخر تمتلي، بها عن آخرها، وكانت لرخص سعرها، تلقى رواجا أفضل مما كانت تلقاه جبن هولندة نفسها التي تمكنت في القرن الثامن عشر من غزو أسواق أوروبا ، بل العالم كله . بل إن أصناف الجين الهولندى كانت تهرب بآلاف الأقراص منذ عام ١٥٧٢ إلى ربوع أمريكا الخاضعة للحكم الإسباني . وكانت البندقية تستورد من والماسيا أنواع الجبن التي تصنع هناك ، كما تستورد أقراص الجبن التي تصنع في جزيرة كريت. أما في مارسيليا فكانوا يأكلون في عام ١٥٤٣ أنواعاً مختلفة من الجبن من بينها جين الأوفيرنيا (٩٠). وكانت أصناف الجين وفيرة في منطقة الأوڤيرنيا لدرجة أنها كانت تشكل الطعام الأساسي للناس هناك في القرن السادس عشر. أما في القرن الخامس عشر فكان جبن الدير الكبير في منطقة دوفينيه Dauphiné يعتبر من الأصناف

الممتازة، وكانوا يأكلونه مقلياً محمرا 'en rôties أو مشويا en roties على الخبز المقدر. وشهد جبن الجرويير gruyere - الجروقيرا - السويسري الأصلي انتشارا كبيرا في فرنسا حتى قبل القرن الثامن عشر، وكانت فرنسا تستورد منه حول عام ١٧٥٠ ثلاثين ألف قنطار فرنسي في العام . وسرعان ما حاولوا " تقليده في فرنسا [...] في مناطق فرانشكونتيه . واللورين، والساقوى، والدوفينيه " ولكن الأنواع المقلدة لم تكن في شهرة النوع الأصلي، ولم تكن تباع بأسعاره، ولكنها شاعت ، وانتشرت انتشارا واسعاً. أما محاولات تقليد جبن البارميزان parmesan، التي جرت في نورماندبا مثلا، فقد باعت بالفشل (٩١).

وكان الجبن، من حيث هو بروتين رخيص الثمن ، واحدا من أهم الأطعمة الشعبية في أوروبا، وإليه اشتد حنين الأوروبيين الذين كانوا يضطرون إلى الحياة بعيدا عن أوروبا. ولا يستطيعون الحصول عليه . ومن بيع الجبن حقق الفلاحون الفرنسيون حول عام ١٦٩٨ ثروات ضخمة عندما وردوه إلى الجيوش المتحاربة في إيطاليا وألمانيا. ومع ذلك فإن الجبن ، في فرنسا خاصة ، لم يحقق سمعته العظيمة في قائمة الطعام المتميز ، ولم يعقد له لواء " النبل " إلا بعد مسبرة طويلة بطيئة . وكتب فن الطهى في القرون التي نتناولها بالبحث لا تفسع له إلا مكانا صغيراً ، ولا تشيد بميزات كلُّ صنَّف ، ولا تنوه بالأسماء المختلفة التي تطلق على الأصناف المختلفة . بل إن الجبن الذي يصنع من لبن الماعز كان موضع الاحتقار ، وكانوا يضعونه دون أنواع الجبن التي تصنع من لبن الضأن والبقر . بل إننا نقرأ في عام ١٧٠٢ فيما كتبه لميري Lemery، وهو طّبيب، أنه ليس هناك سوي ثلاثة أنواع من الجبن هي : " الروكفور ، والبارميزان ، والجبن الذي يأتون به من ساسيناج Sassenage في منطقة الدوفينيه [...] يصح أن توضع على موائد الطعام التي بلّغت أعلى درجات الرقي " (٩٢). أما الروكفور فكانوا يبيّعون منه في ذلك الوقت ستة آلاف قنطار فرنسي في العام . وأما جبن الساسيناج فكانوا يصنعونه من مزيج مغلى من لبن البقر والماعز والنشأن . ونقرأ عن جبن البارميزان ( وكذلك جبن المارسولين marsolin الفلورنسي الذي سرعان ما بطلت موضته ) أنه أتى إلى فرنسا من إيطاليا في أعقاب الحروب التي دارت رحاها فوق الأراضي الإيطاليه ، وكان الملك شارل الثامن هو الذي حمله معه في طريق عودته من إيطاليا إلى فرنسا . وإذا كان الطبيب ليميري قد حصر أنواع الجبن في ثلاثة ، فإن الكاردينال دويوا Dubois الذي كان سفيرا لفرنساً في لندن كتب إلى ابن أخيه أن يرسل إليه أشياء هفت إليها نفسه، حددها بالاسم هي: ثلاث دست من أقراص جبن البونليفيك Pont - l'Évêque ، ومثلها من جبن المارول marolles ، ومثلها من جبن البري bries ـ علاوة على باروكة (٩٢). لقد أصبح لكل صنف من أصناف الجبن المختلفة عشاقه الذين يتوقون إلبه ، ولا يرضون يە بدىلا.

فإذا تجولنا في البلاد الإسلامية حتى الهند وجدنا أن هذه الأطعمة المتواضعة، ذات القيمة الغذائية الغنية، وهي اللبن، والزبد، والجبن ، تحتل مكاناً كبيراً بحق . وهذا واحد من الرحالة يقول في عام ١٦٩٤، إن الفرس لا ينفقون على الطعام مالاً قلُّ أو كَثرُ، " بل تراهم يقنعون بقليل من الجبن، واللبن الرائب، الذي يغمسون فيه خبزا بلديا رقبقا، كالرقاق، شديد السمرة ، ولا طعم له ، ويضيفون إلى هذا الطعام في الصباح الأرز المطبوخ بالبهريز أو بالماء فقط "(٩٤). وهذا الأرز المطبوخ بالبهريز واللحم، والذي يوشك أن يكون طبخة مسبكة ، من طعام الميسورين. ومن المؤكد أن الطعام في تركيا كان مثل الطعام في فارس، فقد كانت منتجات الألبان هي الطعام الوحيد أو شبه الوحيد للفقراء في تركيا: اللبن الزبادي ( اليوغورت ) ومعه بحسب الموسم الخيار أو الشمام ، أو بصلة، أو كرات، وربا أكلوا معه خشافاً يصنعونه من الفواكه المجففة. ولا ينبغي أن ننسى من منتجات الألبان ، وقد ذكرنا منها البوغورت من قبل ، القشدة التي كانوا يغلونها ويضيفون إليها القليل من الملح وكانوا يسمونها الكايماك ، ثم هناك أنواع الجبن التي يحفظونها في قرب ويسمونها "تلوم tulum ". الحلوم ، وتلك التي كانوا يشكلونها على هيئة أقراص أو كور ويسمونها " تبكرليك tekerlek " وهي شبيهة بجبر الكاسكاڤال cascaval الذي صنعه أهل الجبال الولاخية ، وصدروه إلى استانبول وإلى إيطاليا ، كذلك كانت هناك في تركيا أصناف من الجبن الضائي الذي يصنع من لبن الضأن بعد غليه عدة مرات، وكانت هذه الأصناف من الجين الضائي تشبه جين الكاتشو كاڤاللو الذي صنعته سردينيا وايطاليا.

ولا يجوز أن ننسى في معرض الحديث عمن يأكلون منتجات الألبان تلك الحالة الاستثنائية الهائلة والمستعرة التي تمثلها الصين في ربوع الشرق: فالصين أساسا لا تعرف في طعامها اللبن والجبن والزيد ؛ وكان الصينيون يربون الأبقار والماعز والأغنام للحمها دون ما سواه. فما هو هذا الزيد الذي ظن السيد دي جيني de Guignes أنه أكله هناك (٩٥) ؟ من يعلم . الذي نعلمه أن الزيد لم يكن يستخدم في الصين مطلقا إلا في صناعة بعض الأنواع النادرة من الفطائر . واليابان في هذا المقام تقاسم الصين هذا النفور من الزيد : حتى في القرى التي تقوم فيها الثيران والأبقار بحرث الأرض وما إلى ذلك من أعمال في مجال الزراعة نرى أن الفلاح الياباني ، حتى اليوم ، لا يأكل منتجات من أعمال تقيي عتبرها " قذرة "؛ وهو يستخرج من نول الصويا كميات الزيت الضئيلة التي تبدو له ضرورية في طعامه .

وعلى العكس من ذلك فإن مدن الغرب كانت تستهلك كميات كبيرة من اللبن ، وصلت من الضخامة إلى الحد الذي أصبحت تمثل فيه مشكلات تموينية. وكان استهلاك اللبن بزيد في لندن في الشتاء ، لأن كل الأسر الغنية كانت تقيم في العاصمة شتاءً، وبقل في الصيف ، لدكس السبب ، وكان اللبن يتعرض لعمليات غش هائلة في الصيف والشتاء ، فقد كان الباعة بغشونه بالماء على نطاق راسع ، بل إن منتجي الألبان أنفسهم كانوا يقومون بعملات النش بالماء أيضاً ويقولون إن " واحداً من كبار الملاك الزراعيين ني منطقة سيري Surrey جنريي لندن ، كانت لديه في مزرعة الألبان ، في عام ١٨٠٠ ، طلمية ماء ، كأن يستخدمها في الغش ، وقد عرفت باسم " البقرة السوداء السُهيرة " ، الأنها كانت مدعوبة باللون الأسود ، وكانوا بتحدثون عنها حديث الواثقين المتأكدين فبقولون إنها كانت تنتج من اللبن أكثر من البقر كله " (٩٦). ولهذا فقد نفضل أن ترجع إلى الوراء قرنا آخر ، لنظل على بلد الوليد Valladolid، وعلى المشهد البوسي الذي كانت تشهده الشوارع ، عندما تزدحم بأكثر من أربعمائة حمار تأتي إلى المدينة من الأرباف المجاورة ، حاملة البها مؤنتها من أصناف اللبن ، والزيد ، والقشدة، التي تحدث عنها رحالة برتغالي مشيداً بجودتها ورخص ثسنها . كانت مدينة بلد الوليد بلد رخا، خرافي ، أو جنة الرخا، على الأرض ، وكانت عاصمة إسبانيا حتى هجرها الملك فيليب الثالث مفضلا عليها مدريد . والشيء بالشيء يذكر ، فقد كانت سوق الدراجن ني بلد الوليد تبيع كل يوم أكثر من ٧٠٠٠ من الطيور ، وكان الضأن فيها أفضل ضأن ني الدنيا كلها ، وكان خبزها ممتازا ، ونبيذها رائعاً ، وكانت منتجات الألبان هناك ترفا بالنسبة لأسبانيا التي كانت مثل هذه المنتجات نادرة فيها ندرة خاصة (٩٧).

وظل الزيد قاصراً على شمال أوروبا ، باستثنا تلك المناطق الشاسعة التي كانت تعرف انزيد الذي يشويه طعم الزنغ ، من شمال أفريقيا إلى الإسكندرية بمصر ، وما بعدها . أما يقية القارة الأوروبية التشيقة فكانت تستخدم دهن الخنزير ، وشحم الخنزير ، وزيت الزيتون. وترتسم على أرض فرنسا خريطة التقسيم إلى منطقة للزيد ، ومنطقة لدهن الخنزير وشحمه وزيت الزيتون . فمنطقة اللوار في فرنسا منطقة يجري فيها نهر الزيد حقا ، واستخدام الزيد في باريس وما حولها استخدام ،ألوف شائع ، هو القاعدة . كتب ليميري في عام ١٧٠٧ : " ما من صلصة تعد في فرنسا إلا ويدخل الزيد فيها . والهولنديون وأهل الشمال يستخدمون الزيد أكثر منا معشر الفرنسيين ، ويقولون إن الزيد بسهم في نضارة بشرتهم "(٩٨) . والحقيقة إن استخدام الزيد ، حتى في هولندة ، لم ينتشر انتشارا فعليا إلا في القرن الثامن عشر ، وكان استعماله يعتبر سمة نميزة للمأكولات التي تخرج من مطابخ الأغنياء . وكان أهل البحر المتوسط ، عندما يضطرون إلى المرور بهذه البلاد من مطابخ الأغنياء وكان أهل البحر المتوسط ، عندما يضطرون إلى المرور بهذه البلاد الغربية التي يستخدم الناس فيها الزيد أو يكون عليهم أن يعيشوا فيها ، يشعرون بالاستيا ، والأسى ، لأنهم كانوا بعتقدون أن أكل الزيد هو السبب في زيادة أعداد المرضى بالاستيا ، والأسى ، لأنهم كانوا بعتقدون أن أكل الزيد هو السبب في زيادة أعداد المرضى بالاستيا ، والأسى ، لأنهم كانوا بعتقدون أن أكل الزيد هو السبب في زيادة أعداد المرضى

بالجذام زيادة مضاعفة. وهذا هو كاردينال مملكة أراجون الأسبانية يقوم في عام ١٥١٦ برحلة إلى البلاد الواطئة ، فيحرص على أن يصطحب معه طاهبه الخاص ، وأن يحمل في أمتعته كمية كافية من زيت الزيتون(٩٩).

كانت باريس في القرن الثامن عشر مطمئنة إلى ما أتيع لها من نعم، وكانت تنال مؤنتها العريضة من الزبد الطازج ، ومن الزبد المملح ( المستورد من ايرلنده وبريتانيا )، وربا استوردت الزيد السايع على طريقة اللورين. وكانت كمية كبيرة من الزيد الطازج تأتي إلى باريس من جورني Gournay، وهي مدينة صغيرة على مقربة من ديبپ Dieppe كان التجار فيها يتلقون الزبد الخام فيعجنونه مرة أخرى حيث يخلص مما يكون قد بقي فيه من مصل ، " ثم كانوا بشكلونه على هيئة كتل ضخمة تزن الواحدة منها ما بين أربعين وستين رطلا فرنسيا، ويرسلونها إلى باريس " (١٠٠). والتباهي بأصناف الأطعمة قديم وموجود في كل مكان ، وكأنما كانت له في مجال الطعام حقوقه التي لا ينزل عنها ، وهذا هو " قاموس البيان " Dictionnaire sentencieux الصادر في عام ١٧٦٨ بقول: " ليس هناك سوى نوعين من الزيد يليق بالطبقة الراقية التحدث نهما، هما : زيد فقانقر Vanvre ( قانف Vanves ) وزيد فريقالبة Frèvalais (١٠١) وهي من المناطق القريبة من باريس.

وكان استهلاك البيض أمرا شائعا كل الشيوع. وما أكثر ما أعاد الأطباء على الأسماع وصايا مدرسة سالرنو القديمة : لا تسلق البيض مدة طويلا ، واعلم أن خير البيض ما كان طازجا ً، والعبارة باللاتينية : Si sumas ovum, molle sit atque novum وتعددت الوصفات التي تسعى إلى الاحتفاظ بالبيض طازجا . وجدير بالذكر أن سعر البيض في ارتفاعه وانخفاضة له قيمة كبيرة ذات دلالة ، لأن البيض سلعة شعبية تواكب تغيرات الحالة العامة في البلاد. فإذا أتبحت لنا بيانات عن بيع البيض في فلورنسا، كان في مقدور عالم الاحصاء (١٠٢) أن يستنتج منها ما يعينه على رسم الخط البياني الذي يبين حركة تكاليف الحياة وما كان بجرى عليها من ثبات وزيادة ونقصان في القرن السادس عشر. إن سعرالبيض وحده بكفي بالفعل ليكون بينة تدل على مستوى المعيشة، وعلى قيمة النقود في مدينة بعينها أو قطر بعينه. ففي مصر في القرن السابع عشر، جاء وقت كان الإنسان يستطيع فيه أن يختار بين " ثلاثين بيضة ، أو حمامتين، أو دجاجة في مقابل سول واحد . " ( والسول sol عملة فرنسية صغيرة كانت تساوي آنذاك البارة ) ؛ ويحدثنا نفس الرحالة في أثناء رحلته في الربوع التركية في عام ١٦٩٤ أن الطعام، على الطريق بين ماغنيزيا Magnésie ويروسا Brousse "كان غاليا: السبع بيضات ببارة، والدجاجة بعشر بارات ، والشمامة الشتوية الجيدة ببارتين ، والخبز الذي يكفى الفرد يوما ببارتين " : ووصل الرحالة نفسه في فبراير من عام ١٦٩٧ إلى المنطقة القريبة

من أكابولكو في المكسيك التي كانوا يسمونها آنذاك إسبانيا الجديدة ، وحكى " أنه وفع إلى صاحب المطعم أو النزل قطعة من فئة الثمانية [ = ٣٢ سول ]مقابل دجاجة ، واشترى البيضة الواحدة بسول " (١٠٢). هكذا كان البيض جزءاً من طعام الأوروبيين العادي ، فلا عجب أن يدهش مونتني عندما وجد أنهم في المطاعم الألمانية " لا يقدمون البيض مطلقاً ، وإن قدموه فهو بيض مسلوق شديد الصلابة ، يقطعونه أربعة أرباع ، وبضعونه في السلطات " (١٠٤). كذلك كانت دهشة مونتسكيو Montesquieu كبيرة عندما سافر من نايلي الى روما في عام ١٧٢٩ ، ووجد " أن المسافر لا يجد في لاتسير للحد المنافر الله كثيراً ما لا يبعد بيضة واحدة " أن المسافر الله كثيراً ما لا يجد بيضة واحدة " أو حمامة ، بل إنه كثيراً ما

ولكن هذه المناطق التي بعز فيها البيض تمثل حالات استثنائية لن تكن هي القاعدة في أوروبا، ولكنها كانت القاعدة في الشرق الأقصى الذي أخذ بنظام الغذاء النباتي، فلم تتح الصين واليابان والهند لنفسها هذا الطعام البسيط الغني بالقيمة الغذائبة. كان البيض نادرا جدا هناك، ولم يكن على أية حال من مكونات القوت الشعبي، ولبس بيض البط الصيني المشهور الذي كانوا بخللونه في الماء المملح ثلاثين يوما الاطعاماً مترفاً لمحبى الأكل من الأغنياء.

# الأطعمة اليومية :

#### فواكه البحر

للبحر أهمية هائلة من حبث هو مصدر للغذاء ، وهي أهمية حقيقة بأن تتجاوز الحدود التي بلغتها ، فمازالت هناك مناطق شاسعة تجهل ، أو تكاد تجهل أطعمة البحر على الرغم من أنها في متناول أيديهم .

كانت هذه هي الحال بالنسبة للعالم الجديد ، على الرغم من مصائد جزر الأنتيل وشواطئها الغنية بالأسماك ، حبث كانت السفن المتجهة إلى بيراكروس Vera Cruz وشواطئها الغنية بالأسماك ، حبث كانت السفن المتجهة إلى بيراكروس بالمكسبك ، تصيد من ناحية الكم والأنواع ما يثير العجب إذا كان الجو هادئا. كانت هناك ثروة سمكية هائلة على السواحل وفي مضاحل نيوفاوندلاند ولكنها كانت تستخدم طعاما لأوروبا وحدها ، أو تقريبا وحدها ، أو لنقل أن أوروبا كانت لها الأولوية (على الرغم من أن الأطنان من سمك البكلاء morue كانت تصل في القرن الثامن عشر الى المستعمرات الإنجليزية ومزارع أمريكا الجنوبية؛ وعلى الرغم من أن أسماك السلمون كانت تصل عن طريق الأنهار الباردة إلى كندا وألاسكا ؛ وعلى الرغم من أن خليج باهيا بأمريكا الجنوبية ، الذي كانت تيارات المياه الباردة القادمة من الجنوب فيه سبباً في نشاط صيد الحيتان ، وفي قدوم صيادين من الباسك في القرن السابع عشر كانوا يستخدمون



° عجرز تقلي البيض ° ، لرحة رسمها يبلاسكريث Velasquez في عام ١٩١٨ قبل أن يفادر اشبيلية، مسقط رأسه .

السهام في الصيد.) أما في آسيا فكانت اليابان والصين الجنوبية . من مصب نهر يانج تسي كيانج Yang-tse-kiang إلى جزيرة هاينان . هما وحدهما اللذان يمارسان الصيد . أما فيما عداهما فلم تكن هناك في آسيا على ما يبدو إلا بعض قوارب الصيد المتفرقة ، في مالبزيا ، أو حول سيلان . أو قد نقرأ بعض الطرائف منها أن صيادي اللؤلؤ في الخليج الفارسي، قرب بندر عباس ، كانوا . في عام ١٦٩٤ . " يفضلون صيد السردين ألسردين المجفف في الشمس طعامهم اليومي ] على صيد اللآلي، التي كانوا يببعونها للتجار ، لأن صيد السردين كان في أعينهم أكثر أمانا وسهولة من صيد اللؤلؤ " ١٠٦١).

أم بي الصين، حيث كانت تربية السمك مزدهرة وكان الصيد في المياه العذبة يعطي نتاجاً كبيراً (كانوا يصيدون سمك التتقال esturgeons في بحيرات يانج تسي كيانج وفي نهر بي هو (Pei Ho) كانوا كثيرا ما يحفظون السمك مهموكا على هيئة صلصة يصنعونها عن طريق ترك السمك يتخمر تلقائباً . كما هي الحال في تونكين ؛ ولكن استهلاك هذه الصلصة كان ، ولا يزال إلى اليوم ، عديم الأهمية (٢ , ٠ كجم للفرد في العام)؛ والحلاصة أن الطعام المستخرج من البحر لم يتغلغل إلى أعماق الصين . إلا البابان ، فقد كانت آكلة للسمك على نطاق واسع ، ويقي تميزها في هذه الناحية قائما حتى اليوم ( ٠ ٤ كجم للفرد سنويا ، وأكبر أسطول صيد في العالم بعد أسطول بيرو ) ، واستهلاك السمك في اليابان يجعل منها ندا لأوروبا في استهلاك السمك . وترجع وفرة السمك هناك إلى ثروات البحر الداخلي ، يضاف إلى ذلك أن اليابان لديها ، في متناول أريا شيفر Yeso والمياد الدافئة القادمة من كوروتشيئو Kouro-chivo ، وتشبه هذه المنطقة صيد الأسماك شمال الأطلنطي في نيوفاونلاتد، حيث يتلاقى تيار الحليج أو الجالف ستريم Guif Stream وتيار لابرادور Labrador ، ذلك أن التقا ، المناة الدافئة بتيارات المياه الباردة ينشط تكاثر الأسماك .

والحق إن أوروبا، وإن لم يكن القدر قد أغدق عليها الرزق بسخاء، كانت تسلك الى مصادرالرزق ، القريبة والبعيدة ، سبلا متعددة . كان عندها السمك . وقد اتخذ السمك أهمية خاصة لأن الكنيسة كانت تحض الناس على الصوم أياما كثيرة (١٦٦ يوما في العام، من بينها الصيام الكبير بأيامه الأربعين ، الذي كان يتبع بصرامة بالغة حتى عصر الملك لويس الرابع عشر ) . كان بيع اللحم والبيض والدواجن محرما في أثناء الصيام الكبير بأيامه الأربعين ، إلا للمرضى الذين كان ينبغي عليهم أن يقدموا شهادتين ، شهادة من الطبيب وشهادة من القسيس ، حتى يسمع لهم بالشراء . وقد أحكموا الرقابة ، فلم يسمحوا في باريس إلا لد " جزار الصيام " ببيع الأطعمة الممنوعة ، واشترطوا عليه أن يبيعها في حرم المستشفى المعروف باسم أوتيل ديو أو بيت الله واشترطوا عليه أن يبيعها في حرم المستشفى المعروف باسم أوتيل ديو أو بيت الله الطازج والمدخن والملح .

ولكن السمك لم يكن يتوفر دائماً على مقربة من سواحل أوروبا. ولم يكن البحر المتوسط، الذي كثيراً ما أشاد المشيدون بما فيه من ثروة سمكية ، بوفر من السمك إلا كميات محدودة ، بغض النظر عن بعض الاستثناءات: سمك التونة الذي كانوا يصيدونه من البوسفور ، وكافيار الأنهار الروسية ( وكان طعامًا متميزاً يقبل عليه الصائمون المسيحيون في الديار الإسلامية حتى الحبشة) ، وأسماك الكالامار ( الحبّار )

والبلبوس ( الأخطبوط) المجففة التي كانت منذ أزمان بعيدة ترد من الأرخبيل البوناني، والسردين والأنشوجة من منطقة البروقانس جنوبي فرنسا . كذلك كانوا يصيدون التونة في مصائد سميت بالمدرجة madrague أو المدارج ، في شمال أفريقيا ، وصقلية والبروقانس ، والأندلس ، وإقليم الغرب بالبرتغال Algarve : وكانت البرتغال تستورد من مستعمرتها في لاجوس التونة المملحة بكميات ضخمة تمتلي، بها المراكب الكاملة ، وقد بها منطقة البحرالمتوسط ، وبلاد الشمال ( والمدارج مصائد من الشباك والأوتاد المنصوبة، دخلت الكلمة العربية الدالة عليها في الفرنسية).

وعلينا، على سبيل المقارنة، أن ننوه بالموارد البالغة الوفرة التي كانت تنتجها نظائر البحر المتوسط في الشمال: بحر المانش ، بحر الشمال ، بحر البلطيق ، وأكثر من هذا البحر أو ذاك المحيط نفسه . وقد عرف المحيط الأطلسي على سواحل أوروبا صيدا نشيطا منوعا (صيد أسماك السلمون ، والماكريل ، والبكلاه) في العصر الوسيط . كان بحر البلطيق ويحر الشمال ينتجأن منذ القرن الحادي عشر كميات كبيرة من سمك الرنجة أنعمت على مدن الهانزا بالثراء وكانت مصدر رزق رغيد لصبادي هولندة وزيلندة . ويقولون إن رجلا من أهل هولندة اسمه وليم بويكلسرون William Beukelszoon هو الذي ابتكر في عام ١٣٥٠ الطريقة السريعة لتنظيف بطن الرنجة وتمليحها في مركب الصيد ، حيث كان الصيادون يقومون بتكبيسها في البراميل(١٠٨). ولكن الرنجة هجرت بحر البلطيق بين القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر (١٠٩) ، وكان على مراكب الصيد الهولندية والزيلندية أن تتجه إلى رمال المضاحل عند دوجر بانك Dogger Bank أمام سواحل انجلترة واسكتلندة حتى جزر أوركاد Orcades. وكانت سفن صيد أخرى تسعى إلى هذه الأماكن المتميزة حتى في أثناء الحروب الفرنسية الهابسبورجية في القرن السادس عشر ، حيث كانت اتفاقات هدنة تعقد رسميا بين الأطراف المتحاربة من أجل الرنجة، كانوا يسمونها " اتفاقات هدنة رنجية " ، كانت الأطراف تلتزم بها على نحو أو آخر، وكان الهدف منها ألا تحرم أوروبا من هذا الطعام المبارك .

وكانوا يصدرون الرنجة إلى غرب أوروبا، وجنوبها بطريق البحر، وبالسفن النهرية، وبالعربات وعلى ظهور دواب الحمل. كانت الرنجة تصل إلى البندقية على ثلاثة أشكال علاحة تماما، وكانوا يسمونها أيضاً الرنجة البيضاء، أو مدخنة، أو وسطا بين المملحة، والمدخنة، وكثيراً ما كان الباعة الجائلون المساكين يسرعون الخطى متجهد الى المدن الكبيرة، ياريس مثلا، دانعين أمامهم حصانا مسكينا أيضا يحمل السمك والاستريديا وهي قواتع من أنواع أم الخلول يأكلونها، وبنادون على يضاعنهم قائلين: " رنجة فارة صيد الليلة دي " ، ونسمع مثل هذا الندا، في " هتاقات باريس شاكلين الموسبقي كليمان جائكان Clément Janequin (١٨٥٠) المدن من أعمال المؤلف الموسبقي كليمان جائكان Clément Janequin (١٨٥٠)



صيد الحيتان. صورة على صحن من بورسلين ديلفت Delft يرجع إلى القرن الثامن عشر.

ونقرأ أن الاستريديا huîtres كانت في لندن مثلا ترفا متواضعا أتاحه صامويل بيببس Samuel Peppys لنفسه وزوجه وأصدقائه ، فأكل معهم برميلا من الأستريديا ، وكان شاباً حريصاً على المال لا يشتري إلا الأشياء المعقولة الثمن.

ولا ينبغي أن نظن أن سمك البحر، سمك المياه المالحة ، كان بكفي لسد رمق الأوروبيين ، فكلما ابتعدنا عن السواحل البحرية ، وتوغلنا إلى داخل بلاد وسط القارة أو شغبر، شرقها ، زاد اعتماد الناس على سمك المياه العذبة . لم يكن هناك نهر كبير أو صغبر، حتى نهر السين في باريس ، إلا وكان له صبادون مرخصون . أما نهر الفولجا البعيد فكان خزانا هائلا للأسماك النهرية ، وكان نهر اللوار في فرنسا مشهورا بما يخرج منه من سلمون وشبوط carpes . وكان نهر الراين مشهور بسمك الفرخ perches . ويطالعنا رحالة برتغالي زار مدينة الوليد في أسبانيا في مطلع القرن السابع عشر بأنه وجد المعروض في الأسواق من سمك البحر أقل من المطلوب ، ومن أنواع لبست من الممتازة ، فقد كانت المساقة بين أماكن الصيد والأسواق طويلة . وذكر أنه وجد هناك طوال العام سمك موسىsoles ، وسردين ، وأستريديا ، وسمك النازلي colin ؛ وكانت أسماك الدوراد كل متازة تأتي من سانتاندر Santander في أثناء الصيام الكبير . ويدهش

الرحالة نفسه أمام الكمبات الهائلة من أسماك الطرويت النهرية العظيمة التي يبيعونها كل يوم في الأسواق، ويجلبونها من بلدة برقش Burgos ومدينة دي ريوسيكو Medina de Rioseco بكميات قد تكفي أحيانا لإطعام نصف البلدة ، التي كانت آنذاك عاصمة أسبانيا (١١٠). ورأينا من قبل في يوهيميا البرك الصناعية ، وأعمال تربية السمك في أبعديات جنوب يوهيميا الغنية، كذلك قرأنا عن سمك الشبوط carpes وهو من أسماك الماء العذبة ذات الانتشار الواسع في ألمانيا.

#### صيد البكلاه

كان التوسع في صبد البكلاه morue في القرن الخامس عشر من مضاحل نبرفاوندلاند ثورة ، نجم عنها صراع بين الباسك والفرنسيين والهولنديين والإنجليز ، وكان الصياد الأقوى بطرد الصياد الذي لا يجد له حماية أو سندا، وهكذا أبعد الباسك الإسبان، واستأثرت بالصبد الدول التي تمتلك الأساطيل القوية وهي انجلترا وهولنده وفرنسا.

كانت المشكلة تتلخص في كيفية حفظ السمك ونقله . وكانوا يسلكون في ذلك سبيلا من اثنين : تجهيز السمك وتمليحه فوق السفينة عند نيوفاوندلاند ، أو تجفيفه على الأرض. وكان سمك البكلاه المملح فوق السفن يعرف باسم " البكلاه الأخضر " ، وكانت تلك التسمية تعني : " السمك الذي فرغوا لتوهم من تمليحه والذي مازال طريا بما فيه من ماء " . وكانت السفن المتخصصة في البكلاه الأخضر سفنا قليلة الحمولة ، على متنها عشرة أو اثنا عشر من الصبادين ، علاوة على الملاحين الذين يشرحون السمك وينظفون جوفه ويملحونه ، ويقومون بهذه الأعمال في قمرة تمتلي، حتى عروق السقف بما تم تمليحه من السمك. كان الصبادون قد تمرسوا على العمل ، فتراهم بعد أن يتجهوا نحو مضاحل نبوفاونلاند بسفنهم هذه يستسلمون لتوجيه التبار . أما السفن الشراعية الكبيرة فتتولى نقل سمك البكلاه الذي جفف على الأرض أو المجهز للتجفيف، فهي تلقي مراسبها عند سواحل نبوفاوندلاند، ولا تقوم بالصيد، إنما تقوم القوارب بهذه المهمة . وعملية تجنبف البكلاء على الأرض عملية معقدة ، تتبع خطوات معينة يصفها سافاري وعملية تجنبف البكلاء على الأرض عملية معقدة ، تتبع خطوات معينة يصفها سافاري

وعلى كل سفينة شراعية أن تتمون قبل الإيحار بالملح والقوت والدقيق والنبيذ والكحول والحبال والسنارات. وكان الصيادون الدغركيون والنورويجيون حتى مطلع القرن السابع عشر مدهون الى سان لوكار دي باراميدا San Lucar de Barrameda قرب إشبيليه لينمونوا بالملح، ومن الطبيعي أن تجارالملح كانوا يعطونهم طلبهم على الحساب، وكان الصيادون عندما يعودون من أمريكا يسددون ما عليهم عا يساويه من السمك الملح (١١٢).

كذلك كانت الحال في مينا، لاروشيل La Rochelle الفرنسي المطل على المحيط، أبام ازدهاره في القرنين السادس عشر والسابع عشر. كانت أعداد من السفن الشراعية تلم به ني ربيع كل عام ، وكانت ني أكثرها سفنا من حمولة المائة طن تقريبا، مهيئة بقمرات تخزين فسيحة ، لأن سمك البكلاه " لا يزن كثيراً ، ولكنه يحتاج إلى مكان كبير"، وعليها من الرجال من ٢٠ إلى ٢٥ رجلا ، مما يدل على أهمية اليد العاملة في إنجاز هذ العمل الذي لم يكن يعود عليهم إلا بربح قليل . ويأتي " البورچوازي " الذي يقوم بأعسال التموين، فيقدم إلى ريس السفينة على الحساب الدقيق والمعدات والملح طبقا لبنود " عقد تموين " يسجل أمام موثق العقود ، وكانت هذه العقود تتسمى باسم chartes-parties. وميناء أولون Olonne الصغير القريب من لاروشيل، كان وحده، يقوم بتموين نحو مائة من سفن الصيد الشراعية ، وكان يدبر لها يدا عاملة تقدر بعدة آلاف من الرجال تحملهم السفن في رحلة الصيد إلى الجانب الآخر من المحيط. ولم بكن من الممكن جمع هؤلاء العمال البحريين من بين سكان المدينة نفسها الذين كان عددهم يقدر بثلاثة آلاف نسمة، ولهذا كان على أرباب السفن أن يبحثوا عن أيد عاملة خارجها ، وربما وصلوا إلى إسبانيا واستعملوا ملاحبها . أبا كان الأمر، فقد كان البورجوازي يدفع المال مقدما ، مجازفا أو مغامرا ، وتخرج السفينة إلى عرض البحر تبحث عن حظها في الصيد وفي الإبحار ، ولا يبدأ السداد إلا عندما تعود السفن، ابتداء من شهر يونية ، والسفينة التي يتاح لها أن تكون أولى العائدات ، تحظى بالربح الخرافي، وهذا هو ريسها المسعد المظفر ، يتلقى العروض ، فيقبل البورچوازيون عليه في المكان الذي ينزل فيه ، جمعا كأنهم ينقضون عليه ، وتدور المناقشات، والمفارضات، والمزايدات، وربما تشاتموا أو تضاربوا .. لقد حقق بعودته المبكرة نصراً فذاً له ثمنه الرائع . فقد كان الجميع ينتظرون وصول السمك الجديد : " وهل هناك شبك في أن السمك الطارج هو المتاز؟ "ورعا باع هذا الريس المسعد المائة سمكة بكلاه (كانت المائة تعد من ١١٠ الى ١٠٠ حسب العرف ) يستين جنيها ، في حين أن السفينة التي تصل بعده بأيام قلائل لا تجد من يشتري الألف بأكثر من ثلاثين جنيها . وكان المألون أن تكسب إحدى سفن أولون Olonne الشراعية هذا السباق، وتعود قبل السفن الأخرى، لأن سفن مينا، أولون كانت تقوم عادة برحلتي صيد في العام ، محققة موسمين كما كانوا يقولون، موسم " المركز الأول "، وموسم " المراكز المتأخرة "، وكانت نتيجة لهذا تتعرض في أثنا ، الجو العاصف لتيارات تدفع بها بسرعة بعيدا عن مضاحل الصيد(١١٣).

صيد لا ينفد: على مضاحل نيوفاوندلاند الكبيرة ، وهي هضبة ضحلة هائلة تحت صفحة الماء لايكاد الماء يغمرها، ذلك هو ملتقى " أسماك البكلاه العام [...] التي يتصلُ بينها فيه الغَزَل ، وهي تقبل إلى هذا المكان بأعداد هائلة ، حتى إن الصيادين من

كل الأمم يجتمعون هناك ، ويعملون بكل ما أوتوا من قوة ، لبلا ونهارا ، في رمي الحيال وسحبها ، ويقر بطون البكلاه ، وشبك أحشائها في الشصوص لصيد غيرها . وربما استطاع الرجل الواحد أن يصيد في اليوم الواحد ١٠٠٠ أ، ٤٠٠ سمكة ، فإذا فرغ الطعام الذي اجتذب أسماك البكلاه إليه ، تفرقت ، وراحت تهاجم سمك الوطنج merian الذي يلذ نها التهامه . وتتدافع أسماك الوطنج هارية ، لتنجو بحياتها ، فتلم المرة تلو المرة بسواحلنا ( الأوروبية) فنحن مدينون لسمك البكلاه بما نصيده على سواحلنا من سمك الوطنج " (١١٤).

وهذا رجل من أهل مارسيليا يهتف في عام ١٧٣٩ بحمد الله على نعمة البكلاه . متافا تخالطه الدهشة : "الله هو الذي أنعم علينا بالبكلاه في نبوفاوندلاند ". وكان رحالة فرنسي قد عبر عن مثل هذه النهشة قبل ذلك بقرن من الزمان ، فقال قول الواثق : "إن أفضل تجارة تمارسها أوروبا تتسشل في الذهاب لصيد البكلاه [...]فهي تجارة لاتنظلب مالا [ وهذا كلام صحيح وخطأ في آن واحد ] لأن صيد البكلاة لا يكلف إلا مشقة الصيد ، والبيع ؛ وأسبانيا تربح منه مالاً كثيرا ، وتحو ملبون من البشر يعيشون عليه في فرنسا" (١١٥).

وليس من شك في أن رقم الملبون هذا رقم تفتق عنه الخيال الراسع . ولدينا ببانات من أواخر القرن الثامن عشر تتضمن بعض أرقام متناثرة عن صبد البكلاه في فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة . ففي عام ١٧٧٣ تحركت لصيد البكلاه ٢٦٤ سفينة فرنسية (مجموع حمولاتها ٢٥٠٠ طن ، وعليها من أفراد الأطقم ١٠٠٠ فرد )؛ في عام ١٧٧٥ خرجت ٤٠٠ سفينة إنجليزية ١٠٠٠ طن و ٢٠٠٠ فرد )؛ في عام ١٧٧٥ نفسه خرجت ١٦٥ سفينة أمريكية (٢٥٠٠ طن و ٤٤٠٠ فرد) ويكون المجموع : ١٣٢٩ سفينة حمولتها ١٠٠٠ طن ، وعليها ٢٠٤٠ فرد ، كان مجمل ما حسلته من سمك البكلاة ١٠٠٠ واذا أدخلنا في الحماب البولندين والصيادين الأوروبيين الأخرين يمكن أن نصل الى رقم ١٥٠٠ سفينة ، و١٠٠٠ طن من سمك البكلاه على أقل تقدير ١١٦١).

ولدينا مراسلات واحد من التجار من أهل هونفلير Honfleur)، معاصر للرزير كولبير Colbert نعرف منها على نحو وثيق كيفية التمييز الضروري بين النوعيات المختلفة من البكلاد، هناك نرعية كانوا يسمونها gaffe وهي سمك البكلاد الضخم ضخامة فائقة للمألوف؛ ونوعية كانوا يطلقون عنيها أسماء ragues، وهي السمك الصعير الذي يوشك أن يكون من النفاية إلا أنه أحسن بعض الشيء من النقاضة أو السمك المعيب، وهو السمك الذي زاد تمليحه عن المطلوب، أو قل

عما ينبغي ، أو الذي تلف تحت نعال العمال ، وكانت كسيته كبيرة . ولما كان سمك البكلاه الأخضر أي الملح يباع بالقطعة، على عكس سمك البكلاه المجفف الذي يباع بالوزن ، فقد كان من الضروري تعيين عمال فرز يستطيعون بنظرة سريعة أن يفرزوا البكلاه ألى ممتاز وردي ، وأن يقدروا حجم الكميات. ركان تجار البكلاه في هونفلير يواجهون مشكلات ، منها منع وصول رنجة هولنده إلى سوق هونفلير ( ولهذا فرضوا عليها ضرائب جمركية عالية ) ، ومنها ، وربا من أهمها ، منع وصول الرنجة التي يصيدها في الوقت الممنوع ، وبخاصة بعد عبد المبلاد ، بعض الصيادين النورمانديين المساكين ، وهو الوقت الذي يكون فيه هذاالسمك رديئا ولكنه لكثرة كمياته يباع بسعر رخيص جدا على يرثر على بيع البكلاه ، " فما يكاد هذا السمك الرخيص يظهر في السوق حتى بتوقف بيع البكلاه ، فلا يباع منه شي ، قل أو كثر . " ولهذا جا ، الحظر الملكي الذي حمده له صيادو البكلاه الشرفا .

وكان كل مبنا، متخصصا في نوع من البكلاه بحسب متطلبات المنطقة التي يقوم المينا، بسد احتياجاتها التمرينية ، كانت مواني، دبيب Dieppe والهافر Nantes وهونفلير Honfleur تزود باريس لأن باريس آكلة للبكلاه الأخضر؛ وكانت نانت Honfleur تمون نهر اللوار والمناطق المرتبطة به بما تحتاج إليه من بضاعة ترضي الأذواق المختلفة، وكانت هذه البقاع متأثرة بحركة الملاحة النهرية؛ أما مارسيليا فكانت تصرف نصف صيد فرنسا من البكلاه المجفف ، قد تجاوزه عاماً ، وقد تنقص منه عاماً آخر، تستهلك ما تستهلك، وتصدر جزءاً كبيراً منه إلى إيطاليا، وإن كانت السفن المحملة بالبكلاه قد أخذت تتجه مباشرة إلى المواني، الإيطالية، وبخاصة جنوة ، منذ القرن السابع عش .

وبين أيدينا ألف من التفصيلات عن تموين باريس بالبكلاه الأخضر (وقد يسمونه الأبيض أيضاً)، فنحن نعلم أن سفن الصبد الأولى كانت تخرج منها مجموعة في شهر يناير، وتعود في شهر يولية ، ومجموعة ثانية تخرج في مارس ، وتعود في نوفمبر أو ديسمبر ، وكانت هاتان المجموعتان توفران للسوق كميتين تموينيتين ، الكمية الأولى ضعيفة، والكمية الثانية وفيرة ولكنها كانت تنفد حول شهر أبريل، فتبدأ في باريس، بل في فرنسا قاطبة ، ثلاثة شهور عجاف هي أبريل ومايو ويونية ، وهي أيضا "شهور تندر فيها الخضروات ، ويرتفع فيها ثمن البيض ، ولا يأكل الناس فيها إلا القليل من سمك المياه العذبية ". فلا غرابة في أن ترتفع فجأة قيمة البكلاه الأخضر الذي يصيدونه عند سواحل بلادهم ، ولا غرابة في أن يرفعوا ثمنه عندما يصدونه إلى باريس عن طريق ميناء ديب، الذي يقوم في هذه الحالة بدور الوسيط (١١٨).

ونلاحظ أن كل السفن أو جلها كانت توقف عمليات صيد البكلاه عندما تنشب المعارك البحرية التي تستهدف السيطرة على العالم: مثل حروب الخلافة الإسبانية، وحروب الخلافة النمساوية، وحرب السنين السبع، وحرب الاستقلال الأمريكية .. ويظل الأقوى هو وحده القادر على الاستمرار في التمتع بالبكلاه.

وفي مقدرورنا أن نتبين تزايدا تدريجيا في كميات الصيد، على الرغم من أننا لا نجد بين أيدينا بيانات تتبح لنا تقديرها تقديراً دقيقاً، ولكننا نعلم علم اليقين أن متوسط حمولة السفن تزايد على الرغم من أن المدة اللازمة لقطع الطريق ظلت في القرون التي نتناولها في هذا الكتاب على طولها لم تتغير (حيث كانت بين شهر وستة أسابيع ، ذهابا وعودة ). وكانت منطقة نبوفاوندلاند هي المنطقة التي تحققت فيها معجزة البكلاة، أو نعمة البكلاة ، نعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، فلم تكن أسماك البكلاة تكف عن تجديد نفسها ، والنما ، الوفير فوق الحدود ، كانت تجد في مضاحل البكلاه ما تتغذى عليه ، من كاننات عالقة في الما ، وأسماك ووطنجات merians ، والبكلاه يحب طعم الوطنج حبا لا يعادله حب آخر ، وهو يتعقبه ويطارده وينأى به عن سواحل النبوفاوندلاند فيتلقفه الصيادون في الأماكن التي يصل إليها في أثنا ، هذه المطاردة ، ويبدو أن البكلاه كان



صيد البكلاء. عمليات التصنيع المختلفة التي يتم بها إعداد البكلاء المجلف على الأرض. (القرن الثامن عشر)

يصل هكذا بكثرة إلى سواحل أوروبا ، وكان بعد رحلة المطاردة هذه بعود أدراجه إلى الغرب.

ولقد تهافتت أوروبا على البكلاه أي تهافت ، وكأنه كان بالنسبة إليها المن والسلوى يتنزلان من السماء ، وهكذا وصلت في مارس من عام ١٧٩١ إلى لشبونه ٥٤ سفينة إنجليزية محملة بالبكلاه ، نقرأ أنها كانت تحمل ١٨١١ قنطاراً ، " ياله من ربح هائل حققه الإنجليز من وراء عذه البضاعة وحدها" (١١٩). وقد ربا ما أنفقه السكان في إسبانيا في العام الواحد ، حول عام ١٧١٧ ، على ٢٤٠٠٠٠ بياستر piastres والبكلاه ، شأنه شأن الأسساك الأخرى التي يقبل عليها الناس في طعامهم ، تفسد في والبكلاه ، شأنه شأن الأسساك الأخرى التي يقبل عليها الناس في طعامهم ، تفسد في أناء الذي كانوا يستخدمونه لإذابة ما في البكلاة من ملح ، كان يتحول بسهولة إلى ائتن ، حتى لقد حظرت اللوائح على الناس أن يلتوا هذه المياه في بالوعات المجاري إلا في الليل (١٣١). ومن هنا نفهم الكلمات الجانقة التي وضعوها على لسان خادمة ، قالت في عام ١٦٣١ عن البكلاه ، وكأنما كان بينها وبينه تأر قديم : " إنني أفضل أيام اللحم، على أيام الصبام، [...] وأفضل في طعامي قطعة محترمة من السجن السجن السمين ومعها أربع قطع من موزة الخنزير على قطعة مقيتة من البكلاة ، أو سلطانية سخيفة أبع عن موزة الخنزير على قطعة مقيتة من البكلاة ، أو سلطانية سخيفة منه "(١٢٢).

والحق إن البكلاه كان بين أمرين، اسا أن يكون الطعام المحتوم في أيام الصبام، أو طعام الفقراء، " طعام الأجراء " على حد قول واحد من مؤلفي القرن السادس عشر .

رمثل البكلاه مثل لحم الحوت baleine وشحمه ، وكانا في الحقيقة أشد خشودة ، باستثناء لسان الحوت الذي قال عنه أميرواز باريه Ambroise Paré إنه لذيذ الطعم ، وكان الفقراء يأكلون لحم الحوت وشحمه في أيام الصيام (۱۲۳) ، إلى أن جاء البرم الذي حولوا فيه شحم الحوت الى زيت استخدم في الإنارة ، وفي صناعة الصابرن وفي صناعات أخرى متعددة. عندذاك اختفى لحم الحوت من الأسواق ، ولم يعد أحد يأكل لحم الحوت الا "كنار المناطق القريبة من رأس الرجاء الصالح ، وهم أقوام على حالة من نصف البدارة " وهذا ما تتضمنه معاهدة أابرمت في عام ١٦١٩ ورد بها أيضاً أن أكل شحم الحوت علما كان قائما في إيراناها آنذاك وأنه كان يسمى " الشحم الصيامي" (١٢١) . أيا الحوت علما كان تامنياجات الصناعة كافية للاستمرار في صيد الحوت بل وزيادته كان الأمر فقد كانت احتياجات الصناعة كافية للاستمرار في صيد الحوت بل وزيادته إيرادة مطردة ، من هذا ما جرى على الحبتان في المياه المحبطة بميناء شهبتسبرجن إيادة مطردة ، من هذا ما جرى على الحبتان في المياه المحبطة بميناء شهبتسبرجن الحوت بل طورت على الحبتان على الحبتان عنيا أسله الهولنديون من سفن المحرد كانت احتياء صادت بالخطاطيف ٢٩٠٨ حوتاً، حتى أتت على الحبتان من المتحرد على الحبتان على الحبتان حوتاً، حتى أتت على الحبتان على الحبتان حوتاً، حتى أتت على الحبتان على الحبتان على الحبتان على الحبتان حوتاً، حتى أتت على الحبتان على الحبتان حوتاً، حتى أتت على الحبتان

في هذه المنطقة(١٢٥). كذلك خرجت السفن من هامبورج ، بعضها وراء البعض، جرياً وراء زيت الحوت ، ونزلوا برحلات منتظمة إلى بحار جرونلاند (١٢٦)Groenland). الفلفل الأسود

### تنحسر موجة انتشاره بعد عام ١٩٥٠

بحتل الفلفل الأسود في تاريخ الطعام مكانا متميزا غاية التميز ، وهو نوع من التوابل البسيطة لا يمكننا اليوم أن نقول إنه شيء لا غنى عنه ، ولكنه ظل القرون الطوال، هو والتوابل الأخرى محور تجارة الشرق . كان كل شيء رهنا به، حتى أحلام المكتشفين الجغرافيين في القرن الخامس عشر كانت تنبئق من الرغبة في الوصول إليه، وكان ذلك العصر هو الذي راج فيه المثل السائر : " غال كالفلفل " (١٢٧).

فقد ظلت أوروبا ردحا من الزمن يستبد بها شغف عارم با فل والتوابل، والقرفة، والقرنفل، وجوزة الطيب، والزنجبيل . ولا ينبغي أن نتعجل قنص ، هذا الشغف العارم بأنه هوس تملك أوروبا وحدها ، فقد كانت ديار الإسلام ، ويلاد الصين والهند تشارك أوروبا هذا الشغف، على الرغم من أن كل مجتمع له أمزجته الغذائية، التي تتغير من مجتمع لآخر ، وهي أمزجة قوية التأثيسر على الناس ، توشك أن تكون ضرورية، فهي تستجيب لحاجة الإنسان إلى الخروج من إسار الأطعمة الرتيبة ؛ واستمع لهذا الكاتب الهندي إذ يقول : " عندما يتمرد الفم على طعم الأرز المسلوق الماسخ الخالي من التوابل ، يعلم الإنسان بالسمن البلدي والملح والبهارات " (١٢٨) .

وهناك حقيقة واقعة نراها اليوم ، تتمثل في أن موائد الطعام الأكثر فقراً والأكثر رتابة ، هي التي يرغب أصحابها أشد الرغبة في الالتجاء إلى التوابل، ونحن نقصد بالتوابل المدلول الواسع الذي يشمل كل أنواع مواد التتبيل المستخدمة في أيامنا هذه ( بما فيها أنواع الشطة الواردة من أمريكا والتي تتسمى بأسماء مختلفة ) ولا نحصرها في البهارات الشرقية العريقة . كذلك كان لمائدة الفقراء في أوروبا في العصر الوسيط توابلها وهي : الزعتر ( السعتر ) ، والمردقوش (البردقوش) ، وورق الغار المعروف باسم ورق اللور أو اللوري ، والسارييت sariette (وهو نوع من البهار الذي يستخدم خاصة لتتبيل الفاصوليا ويسميه البعض بهار الفاصوليا ) ، والينسون ، والكزيرة ، والثوم الذي قال عنه طبيب القرن الثالث عشر الشهير أرنو دي فيلنيف Arnaud de Villeneuve أنه ترياق الفلاحين ، والدوا ، الذي يعالجون به كل الأمراض . وظهر الزعفران من بين العطارة المحلية فكان أول صنف تبوأ مقعد الترف.

وكان العالم الروماني، منذ عصر پاوتوس Plautus، وكاتو الكبير Cato مولعاً بنبات السيلفيوم silphium الليبي، وهو نبات غامض اختفى من الإمبراطورية الرومانية

في القرن الأول . ونقرأ عن يوليوس قبصر أنه عندما فض خزانة الامبراطورية في عام 24 وجد فيها ١٥٠٠ رطل ـ أكثر قليلا من ٤٩٠ كجم ـ من هذا السيلفيوم . ثم ظهرت بعد موجة السلفيوم موجة جديدة ، هي موجة نوع من العطارة الفارسية اسمه حلتيت asa foetida stercus diaboli الفارسية باسم in asa foetida أي براز الشيطان "، وما يزال الحلتيت مستخدما إلى اليوم في بعض الأطعمة الفارسية. أي براز الشيطان "، وما يزال الحلتيت مستخدما إلى اليوم في وقت متأخر، "لم تكن معروفة في روما في الوقت السابق على فارون Varro وهوراتس Horatius، ولكنه عرف هناك بعد ذلك ، وإن عبر بلينيوس عن دهشته للحظوة التي نعم بها الفلفل." كان عرف هناك بعد ذلك ، وإن عبر بلينيوس عن دهشته للحظوة التي نعم بها الفلفل." كان التوابل الجيدة كانت في زمانه ، وكان ثمنه متواضعاً نسبياً. ويذكر بلينيوس أن أسعار التوابل الجيدة كانت في زمانه أقل من سعر الفلفل، وهذا وضع سيتغير بجرور الوقت. التوابل الجيدة كانت في زمانه أقل من سعر الفلفل، وهذا وضع سيتغير بجرور الوقت. التوابل الجيدة كانت في زمانه أقل من علم المغازن أو صوامع خاصة به سميت الغرب عندما اجتاح روما في عام ١٠٠ خمسة آلاف رطل من الفلفل غنمها مع ما غنم من ثروات المدينة " (١٢٩).

وورثت أوروبا الفلفل، والتوابل عن روما. ومن المحتمل أن الفلفل والتوابل كانت بضاعة نادرة في أبام شارلمان (٧٤٢ ـ ٨١٤) لأن البحرالمتوسط كان في عصره شبه مغلق في وجه البلاد الأوروبية المسيحية . ولكن الأحوال ما لبثت أن تغيرت، وانتهت أيام الحرمان من الفلفل والتوابل، وتحولت من الضد إلى الضد، وكأنما انتقمت أيام الحرمان لنفسها . فقد شهد القرن الثاني عشر جنونا بالتوابل ما في ذلك شك، وضحى من أجلها بكل أو بجل ما توفر لديه من المعادن النفيسة ، ودخل تجارة الشرق الصعبة التي جعلته يدور حول نصف الكرة الأرضية، وقد بلغ هذا الشغف بأهل أوروبا حد القبول ببدائل أخرى، الى جانب الفلفل الحقيقي، الأسود أو الأبيض (والفلفل يكون أسود اللون إذا احتفظ بقشرته السمراء، وأبيض اللون إذا كان مقشوراً ) فقبلوا بالفلفل الطويل الحامي الذي استوردوه من الهند أيضا ، وأصبح هذا الفلفل التقليد أو المالاجيت malaguette الذي استوردوه من ساحل غينيا (١٢٠). ولم يفلح الملك فرديناند الكاثوليكي، ملك أراجون (١٩٠٩ ١٠ ١٠ مني التصدي لاستيراد القرفة ، والفلفل من البرتغال (وكان استيرادها يؤدي إلى خروج الفضة من البلاد ثمنا لها )، ولم يقتنع رعاياد بحجته عندما قال لهم " إن الثرم [المحكمي) أفضل أنواع التوابل " John يقتنع رعاياد بحجته عندما قال لهم " إن الثرم [المحكمي) أفضل أنواع التوابل " John يقتنع رعاياد بحجته عندما قال لهم " إن الثرم [المحكمي] أفضل أنواع التوابل " John يقتنع رعاياد بحجته عندما قال لهم " إن الثرم [المحكمي] أفضل أنواع التوابل " John يقتنع رعاياد بحجته عندما قال لهم " إن الثرم [المحكمي] أفضل أنواع التوابل " John يقتنع رعاياد بحجته عندما والمحكمية النواء التوابل " John يقتنع رعاياد بحجته عندما والمهم المحكمة المحكمية المحكمة المحكمة التوابل " John يقتنع رعاياد المحكمة المحكم

وتشهد كتب الطهي على أن الولع بالتوابل أصاب كل شي، ، ودخل كل المجالات : اللحوم ، والأسماك ، والمريات ، وأنواع الشورية ، والمشروبات المترفة . فمن هذا الذي كان يجرو، على طهي لحوم الصيد دون أن يتبلها " بالفلفل الحامي "؟ كان التتبيل بالفلفل نصيحة قدمها دويه دارسي Douet d'Arcy في مطلع القرن الرابع عشر. ونقرأ في كتاب " طباخ باريس " Ménagier de Paris الذي يرجع إلى عام ١٣٩٣ نصيحة تبين كيفية استعمال التوابل، يقول: " أخِّر وضع التوابل قدر المستطاع " ، وهو يشرح طريقة تتبيل السجق الأحمر الذي يصنع من الدم ، فيقول : " خذ الزنجبيل ، والقرنفل ، وقلبلا من الفلفل، واصحنها معا ". أما الطبق الذي يطلق عليه اسم " أوليه oille " والذي نقله الفرنسيون عن إسبانيا ، فكان خليطا من لحم البقر ، ولحم البط ، ولحم الحَجُل ، ولحم الحمام، ولحم السمان ، ولحم الدجاج ( من الواضح أن المقصود هو الطبق الأسباني الشعبي المشهور الى اليوم المسمى أوليا بودريدا olla podrida) ، ويتبل هذا الطبق كما يقول الكتيب بمزيج من التوابل"، والعطارة الطيبة النكهة، والرائحة "الواردة من الشرق وغيره وهي : جوزة الطيب ، والفلفل ، الزعتر ، والزنجبيل والريحان ... كذلك كانت التوابل تدخل في صناعة الفواكه المقندة (أي المسكرة) ، وتدخل في تراكيب الأدوية التي كان الأطباء يعالجون بها مختلف الأمراض ، وقد اشتهرت التوابل حقيقة بأنها " تطرد الأرباح " و" تقوي الرجال على الإنجاب " (١٣٢). ونلاحظ في غرب الهند أنهم كثيرا ما كانوا يستخدمون الشطة الحمراء الحامية axi أو chile بدلاً من الفلفل، فيلقون بها في سخاء على اللحوم حتى أن الإنسان الذي لم يألفها لا يستطيع أن يبتلع منها قضمة واحدة (١٣٣).

وعكننا أن نقول باختصار إنه لا مجال للمقارنة بين هذا الإفراط ، وبين القصد الذي أخذ به العالم الروماني في عصوره المتأخرة . كان العالم الروماني في حقيقة الأمر يستهلك القلبل من اللحم (في عصر سيسيرون كان اللحم يخضع لقوانين التقشف) ، أما أوروبا في العصرالوسيط ، فكانت على العكس ، تنعم بامتياز أكل اللحم بكثرة . وفي مقدور الإنسان أن يتصور أن اللحم الذي لم يكن دائما طريا ، والذي كان من الصعب حفظه من التلف ، كان السبب في الالتجاء إلى التوابل ، والى أنواع الفلفل القوية ، والصلصات الحريفة. كانت التوابل ، والفلفل وسيلة من وسائل ستر عيوب اللحم . ثم إن أطباءنا اليوم يقولون أن هناك حالات نفسية ، تعجب لها أشد العجب، ترتبط بحاسة الشم. ويبدو إن هناك خطا فاصلا بين الشغف بالتوابل " ذات الرائحة النفاذة التي تعلق بالجسم مثل الثوم والبصل ... والشغف بالتوابل الأكثر رقة ذات الروائح العطرية العذبة التي تذكّر الإنسان بروائح الزهور "(١٣٤). وكانت المجموعة الثانية من التوابل هي المضلة في العصر الوسيط .



التوابل وكيف يقوم أهل البلد بتقلها . عن مخطوط " كتاب أحوال بلدان العالم - Cosmogra التوابل وكيف يقوم أهل البلدس عشر. G. Le Testu من تأليف ج . ليتستر phie universelle القرن السادس عشر.

ولكن الأحوال لم تكن يقينا بهذه البساطة . أيا كان الأمر فقد شهد القرن السادس عشر ارتفاعا مفاجئا في ورود التوابل في أعقاب رحلة فاسكو دي جاما Gama ، وزاد تبعا لذلك استهلاك التوابل التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين ترفا بالغا، وبخاصة في بلدان الشمال التي تجاوزت مشترواتها من التوابل مشتروات منطقة البحر المتوسط تجاوزا بعيدا . ولم تكن لعبة التجارة ، والملاحة هي وحدها التي نقلت سوق توزيع التوابل من البندقية ، وفندن الألمان Fondaco dei Tedeschi إلى ميناء أنتڤرين لتوابل من البندقية ، وفندن الألمان أصبحت أكثر من القمع . أيا كان الأمر، فقد المبالغة . لقد كثرت التوابل في ألمانيا حتى أصبحت أكثر من القمع . أيا كان الأمر، فقد كان كبار مستهلكي التوابل بتمركزون في شمال أوروبا ، وفي شرقها . كانوا مثلا في كان كبار مستهلكي التوابل بتمركزون في شمال أوروبا ، وفي شرقها . كانوا مثلا في البلاد الباردة " هي التوابل ، التي كانت تستهلك " بكميات هائلة " في روسيا وبولندة (١٣٥) . ورعا كان الطلب عليها هناك شديدا أكثر ، لأنها دخلت متأخرة، وربا أفرطوا فيها لأنها كانت لا تزال ترفا جديدا. وكان القس مابلي Mably عندما وصل إلى

كراكاو Krakau قد استقبل بالترحاب فقدموا له نبيذا مجريا، "ومائدة حافلة، كان من الممكن أن تكون مائدة ممتازة لو أن الروس وحلفا عم استغنوا عن هذه العطارة التي يسممون بها ببالغون في استخدامها مثل الألمان، وهي القرفة وجوزة الطبب التي يسممون بها الأجانب الذين يحلون أرضهم "(١٣٦). ويبدر أن الميل الى التوابل الحريفة والبهارات كان لا يزال ني ذلك الشاريخ في شرق أوروبا على الحالة التي كان عليها في غربها في العصر الوسيط، وكانت تلك العادات الغذائية القديمة التي أخذ بها الغرب في العصر الوسيط قد خفت فيه. ولكن حديث القس مابلي حديث انطباعات، وليس حديثا عن أمور يقينية.

أيا كان الأمر، فعندما انخفضت أسعارالتوابل، وبدأت تظهر على كل الموائد، ولم بعد استخدامها بدل على المترف والثراء، أخذ استهلاكها ينكمش، وتزعزعت في الوقت نفسه مكانتها الرفيعة. وهذا هو مانفهمه عندما نطالع كتابا للطهي صدر في عام ١٦٥١ من تأليف فرانسوا پيير دي لاڤارين François - Pierre de La Varenne ، وما نفهمه أيضا عندما نقرأ نصاً ساخراً لبوالو Boileau تهكم فيد من المبالغة في استخدام التهابل (١٣٧).

فلما بلغ الهولنديون المحبط الهندي ، والجزر المحيطية بذلوا الجهد الجهيد ليستعيدوا احتكار الفلفل ، والتوابل ، وليستأثروا بخيراتها ، وتصدوا للتجارة البرتغالية التي سرعان ما تمكنوا من القضاء عليها ، ثم تصدوا للمنافسة الإنجليزية ، ومن بعدها للمنافسة الفرنسية أو الدغركية . كذلك سعوا سعيا متصلا للإمساك بزمام تموين الصين، واليابان ، والبنغال ، وفارس، وكانوا إذا تعرضوا لخسارة في تجارة أوروبا عوضوها بإنماء تجارتهم في اتجاه آسيا . ومن المحتمل أن تكون كميات الفلفل التي وصلت إلى أوروبا عن طريق أمستردام ( وخارج سوقها ) قد شهدت تزايدا على الأقل حتى منتصف القرن السابع عشر ، ثم بقيت ثابتة على مستوى مرتفع ، وربما كانت واردات الفلفل السنوية -قبل صعود النجم الهولندي . حول عام ١٦٠٠ في مستوى عشرين ألف قنطار (من قناطيرنا الفرنسية الحالية) فإذا قسمنا هذه الكمية على ١٠٠ مليون أوروبي كان متوسط حصة الفرد ٢٠ جراما في العام . أما في عام ١٦٨٠ فربا أمكننا أن نجازف ونقبل بكمية استهلاك سنوى من الغلفل في حدود خمسين ألف قنطار ، أي أنه زاد عن أيام الاحتكار البرتغالي بنسبة ٢٥٠ / . ويبدو أن الاستهلاك وصل إلى الحد الأقصى، على ما يتبين لنا من مراجعة مبيعات شركة الهند الشرقية ( الهولندية) من عام ١٧١٥ إلى ١٧٣٢. أما الشي، المؤكد فهو أن الفلفل (ومن بعده التوابل الأخرى التي جرها وراءه) قد كف عن أن يكون هو السلعة المهيمنة ، كما كانت الحال من قبل ، في أيام أل بيرولي Piruli وآل سانودر Sanudo ، تلك الأيام التي شهدت ازدهار البندقية بلا منازع ، فبينما

كان الفلفل في الفترة من عام ١٦٤٨ الى ١٦٥٠ يحتل المركز الأول في تجارة شركة الهند الشرقية في أمستردام ( ٣٣ ٪ من الحجم الكلي للتجارة ) إذا به بنزل الى المركز الأعوام من ١٧٧٨ إلى ١٧٥٠ ( حبث كانت نسبته ١١ ٪ ) بعد المنسوجات ( الحرير ، والقطن ، التي كانت نسبتها ٢٦,٣٣ ٪ ) ، والتوابل " الرفيعة " ( التي كانت نسبتها ٢٢,٩٢ ٪ ) ، والتوابل " الرفيعة " ( التي كانت نسبتها ٢٤,٤٣ ٪ ) (١٣٨). فهل كانت تلك هي الحالة النمطية التي تمثل نهاية استهلاك من النوع الترقي، وبداية استهلاك من النوع العام؟ أم هل كانت تلك نهاية استهلاك أسرف ، وتجاوز الحدود؟

هذا التراجع في استهلاك الفلفل يمكن إرجاع السبب فيه إلى ظهور ورواج مواد ترفية جديدة هي القهوة ، والكاكاو ، والكحول ، والتبغ ، بل وإلى تزايد أصناف الخضروات التي أدخلت التنويع شيئاً فشيئاً إلى الموائد في أوروبا ، نذكر : الأسبرجس، والسبانخ ، والخس ، والخرشوف ، والبسلة ، واللوبيا ، والقرنبيط ، والطماطم ، والفلفل الحامي ، والشمام . خرجت هذه الخضروات إلى الناس من حدائق أوروبا ، من إيطاليا مثلا ( فقد جلب الملك شارل السابع الشمام من إيطاليا) ، وربحا جاء بعضها من أرمينيا مثل الكانتالوب ، أو من أمريكا مثل الطماطم ، واللوبيا ، والبطاطس .

بقي تفسير أخير لتراجع استهلاك الفلفل، قال به البعض، ولكنه لايقوم على أرضية صلبة ، ويتلخص هذا التفسير في الإشارة إلى أنه حدث منذ عام ١٦٠٠ تراجع في استهلاك اللحم، وتحول عن نظام الطعام القديم ، تبعه القصد في استهلاك الفلفل، والتوابل، فقد أخذ الأغنياء أنفسهم في هذا الوقت بفن للطهي أكثر بساطة أي أكثر استهلاكا للحوم ، على الأقل في فرنسا. ويرى أصحاب هذا التفسير أن فنؤن الطهي في ألمانيا، وبولندة تأخرت عن هذا التحول، وظلت أكثر سخاء في استهلاك اللحوم، وظلت بالتالي تحتاج إلى كميات أكبر من الفلفل، والتوابل ولكن هذا التفسير لا يقوم إلا على الاحتمالات، ومن المكن أن نقنع بالتفسيرات السابقة إلى أن تتاح لنا بيانات أوفي.

وهناك دليل بين على حدوث هذا التشبع في السوق الأوروبية يتمثل في أن الهولنديين ـ ينا على ما ذكره عالم اقتصاد ألماني في عام ١٧٢٧ ، وشاهد انجليزي في عام ١٧٥٢ ـ كانوا " يحرقون أو يلقون في البحر أحيانا كميات كبيرة من الفلفل ، وجوزة الطيب . . حفاظا على مستوى الأسعار " (١٣٩). ثم إن الأوربيين لم يكونوا يهيمنون على مزارع للفلفل ، باستثناء مزارع الفلفل في جاوة ، ولم تخرج المحاولات التي قام بها يبير پاوڤر Pierre Poivre في الجزر التابعة لفرنسا ، وهي جزر موريشيوس في يبير پاوڤر عجزر الرينيون في المحيط الهندي أيضا، وكان حاكما لها (في عام المحيط الهندي، وجزر الرينيون في المحيط الهندي أيضا، وكان حاكما لها (في عام المبيهة التي جرت في غيانا الفرنسية (أمريكا الجنوبية).

ولما لم بكن هناك شي، بسيط على إطلاقه، فإننا نرى أن الفرنسيين في القرن السابع عشر عندما قطعوا ما بينهم ، وبين التوابل من ولع ، تملكهم شغف بالعطور، وإذا بهذه العطور تغزو مجالات المأكولات المسبكة ، والجاتوهات ، والمشروبات الروحية، والصلصات، نذكر منها : العنبر ، والسوسن ، وماء الورد أو المورد ، وماء الزهر أو المزهر (زهر البرتقال ) ، والبردقوش، والمسك أو الطيب ... ولنا أن نتخيل البيض الذي كانوا يرشونه " بالمياه المعطرة " قبل أن يقدموه إلى الذواقة من الطاعمين.

## السكر يغزو العالم

قصب السكر نبات موطنه الأصلى ساحل البنغال بين دلتا الكنج وأسام Assam. ومن هناك انتقل قصب السكر إلى الحدائق حيث ظل وقتا طويلا يزرع ليستخرج منه العصير الحلو، ثم ليستخرج منه السكر الذي كان يعتبر فيما مضى دواء: ونجده في الوصفات الطبية لأطباء فارس في أيام الساسانيين ، كذلك نجد السكر دوا . في بيزنطة حيث كان منافسا لعسل النحل في الأدوية . ثم نجد السكر في القرن العاشر في دستور العقاقير الذي وضعته مدرسة الطب في سالرنو في صقلية. وكان الناس قد شرعوا يستخدمون السكر في الطعام حتى قبل هذا التاريخ ، في الهند. والصين، وكان قصب السكر قد دخل الصين حول القرن السابع الميلادي ، وتأقلم هناك بسرعة في منطقة كوانج تونج Kouang Toung ذات التلال قرب كانتون . ولا غرابة في ذلك ، فقد كانت كانتون المبناء الأكبر للصين القديمة ، وكانت هناك من خلفه ربوع غنية بالغابات التي كانت مصدراً لخشب الوقود ، وكانت صناعة السكر تتطلب الكثير من الوقود. وقد ظلت منطقة كوانج تونج على امتداد القرون تمثل عصب الإنتاج الصيني. وما جاء القرن السابع عشر حتى اتخذت شركة الهند الشرقية لها هناك وكالة للتصدير ، دون أن تصادف أية مشاكل، وكانت تصدر إلى أوروبا السكر مما تنتجه الصين وتايوان(١٤٠). حتى إذا أهَلَ القرن الثامن عشر وجدنا الصين نفسها تستوره السكر من الهند الصينية بأسعار منخفضة انخفاضاً شديداً ، وأقرب الظن أن الصين الشمالية لم تكن تعرف شيئا عن هذه المادة الترفية (١٤١).

وكان قصب السكر معروفا في مصر في القرن العاشر ، وكان السكر يصنع منه بطريقة علمية متقنة، فلما نزل الصليبيون الشام عرفوا السكر وصناعته هناك ، وجاءت معركة عكا التي خسرها الصليبيون في عام ١٢٩١ ، فانتقل السكر في أمتعة المسيحيين إلى قبرص ، وسرعان ما راج السكر هناك رواجا سريعا . وانظر إلى هذه المرأة الحسناء، كاتارينا كورنارو Catherine Cornaro زوجة آخر ملوك بيت لوزينيان -Lu الجسناء، وآخر ملكة تربعت على عرش جزيرة قبرص (فقد استولى عليها البنادقة في

عام ١٤٧٩) ، إنها : سليلة آل كورنارو ، أعيان تجار البندقية ، وكانوا في زمانهم " ملوك السكر ".

والحق إن قصب السكر، قبل هذه الموجة من الرواج في قبرص ، كان قد دخل صقلية عندما نقله العرب، وتداولوه ، فلقى ازدهاراً هناك ، ثم انتقل إلى بلنسية ، وازدهر فيها أيضاً. حتى إذا أشرف القرن الخامس عشر على نهايته كان قصب السكر قد انتقل إلى سوس في المغرب ، فازرهرت زراعته في واديها ، ومن هناك انتقل إلى جزيرة ماديره ، Madrere ، في المغرب ، فازرهرت وراعته في واديها ، ومن هناك انتقل إلى جزيرة ماديط الأطلسي، وجزيرة ساو تومي Sáo Tomé ، وجزيرة برنس Prince في خليج غينيا. وفي عام ١٥٢٠ انتقلت زراعة قصب السكر إلى البرازيل ، فازدهرت هناك واستقرت في النصف الثاني من القرن السادس عشر ومنذ ذلك الوقت بدأت صفحة جديدة في تاريخ السكر ." فبعد أن كان السكر مادة لا يجدها الإنسان إلا في محلات العطارة والعقاقير،



في القرن الخامس عشر ، رؤوس السكر وصناعة الشريات .

يطلبها المرضى دون غيرهم، أصبح الناس اليوم يأكلون السكر بنهم. [...] وهكذا تحولت تلك المادة إلى غذا، بعد أن كانت في الماضى دوا، . هذا ما كتبه أورتبليوس في كتابه "مسرح العالم" في عام ١٥٧٢.

فلما طرد الهولنديون من رسيف Recife في البرازيل في عام ١٦٥٤، وتعقبت محاكم التفتيش المارانيين البرتغال(١٤٣) (وهم النهود الذبن دخلوا في المسيحية فراراً من الاضطهاد) انتقل قصب السكر ، وألات تصنيع السكر في القرن السابع عشر إلى المارتينيك، وجواديلوب، وكوراساو الهولندية، وجامايكا، وسانتو دومينجو، وبدأت ساعات السعد في سانتو دومينجو حول عام ١٦٨٠ ، ومنذ ذلك الحين أخذ الإنتاج يتزايد تزايدا لم ينقطع . وإذا كان إنتاج قبرص من السكر ، فيما أعلم ، يقدر في القرن الخامس عشر بعدة مئات من القناظر الخفيفة ( القنطار الخفيف = ٥٠ كجم ) وعلى الأكثر بعدة آلاف ، فإن إنتاج سانتو دومستجو من السكر ، عندما بلغ شأوه في القرن الثامن عشر ، كان يقدر بسبعين ألف طن . وقد بلغ استهلاك انجلترا السنوي من السكر في عام ١٨٠٠ نحو ١٥٠٠٠٠ طن ، أي ما يقرب من خمسة عشر ضعف ما كانت تستهلكه في عام ١٧٠٠ ، وكان اللورد شيفيلد Lord Sheffield على حق عندما كتب في عام ١٧٨٣ : " من المكن أن يزيد استهلاك السكر زيادة كبيرة في المستقبل ٠ فنصف أوروبا لا تكاد تعرف عنه شيئا " (١٤٥). وكان استهلاك باريس عشبة الثورة الفرنسية يقدر بخمسة كيلوجرامات للفرد الواحد في العام ( بشرط أن نفترض أن عدد سكان باريس كان ستمائة ألف نسمة، وهو ما نشك فيه) . ولدينا رقم عن عام ١٨٤٩ (نراه أقرب إلى الحقيقة) يبين أن استهلاك الفرد كان أنذاك ٣.٦٢ كجم . وهناك تقدير للاستهلاك في فرنسا كلها يعطبنا متوسط استهلاك نظري في عام ١٧٨٨ قدره كبلوجرام واحد . ولا بنبغي أن يغيب عنا أن السكر كان حتى ذلك الحين مادة ترفية على الرغم من إقبال الناس عليه ، وانخفاض سعره نسبيا. كانت بيوت ريفية كثيرة في فرنسا تعلق رأس سكر فوق المائدة ، وكانت طريقة استخدام رأس السكر تتلخص في أن يقرب الإنسان كوبه منه حتى يذوب فيه ما يُحلِّي المشروب . والحق إننا لو شرعنا في رسم خريطة لاستهلاك السكر ، لجاءت خريطة متفاوتة شديدة التفاوت . كانت هناك في مصر في القرن السادس عشر مثلا صناعة صغيرة حقيقية للمربى ، وللفواكه المجففة المسكرة أو المقندة ، وكانت فيها زراعة واسعة لقصب السكر ، حتى إن مصاصة القصب كانت تستخدم وقودا لصهر الذهب (١٤٧). وإذا كانت هذه هي الحال في مصر، فلا سبيل إلى مقارنتها بمناطق كثيرة في أوروبا كانت بكاملها لا تعرف السكر ، وظلت قرنين من الزمان بعد ذلك تتجهله.

ويرجع ضعف إنتاج السكر ، فيما يرجع إليه من أسباب ، إلى تأخر استغلال بنجر السكر ، على الرغم من أنه عرف في عام ١٥٧٥ ، وكان العالم الكيمائي الألمائي مارجراف Margrafl هو الذي تمكن في عام ١٧٤٧ من استخراج السكر من بنجر السكر في صورة صلبة . ولم يبدأ العمل على استخراج السكر من البنجر على نطاق صناعي إلا في سنوات الحصار الذي فرضه تابليون بين عام ١٨٠٦ ، وعام ١٨١٣ على اتجار أوروبا مع انجلترا، وهو ما سمي بحصار القارة الأوروبية Blocus Continental ، ولكن صناعة استخراج السكر من البنجر احتاجت إلى قرن من الزمان ، منذ ذلك الحين، لتتطور وتصبح ذات أهمية كاملة .

ونلاحظ أن التوسع في زراعة قصب السكر ظل قاصرا على المناطق المناخية الدافئة ، وهذا هوالسبب الذي حصر زراعة قصب السكر الصينية في منطقة نهر بانج تسى كيانج Yang-tse-kiang. فلم يتجاوزها إلى الشمال. ثم إن السكر له متطلباته التجارية، والصناعية، فهو يتطلب أبد عاملة وفيرة (كانت تتمثل في أمريكا في العبيد السود)، ويتطلب منشآت غالية ، من قبيل الآلات التي سميت إنجينيوس yngenios في كوبا ، وفي إسبانيا الجديدة أي المكسيك ، ويبرو ، وهي تقابل انچينهوس engenhos في البرازيل، والانجان engins في الجزر التي كانت فرنسا تمتلكها، وربما سميت كذلك بطواحين السكر، وكان الإنجليز يستخدمون كلمة انجين engines للدلالة على هذه الآلات. كان استخراج السكر يتطلب في البداية ادخال قصب السكر بين اسطوانات الآلة ، أو العصارة التي تدبرها فوة الدواب، أو قوة المياه ، أو قوة الرياح ، أو تدبرها السواعد البشرية، كما كانت الحال في الصين، أو ربما عصر القصب بدون آلة ، حيث بعصره العمال بأيديهم ، بلفونه ، ويلوونه حتى بخرج ما به من عصير ، كما كانوا يفعلون في اليابان . وبعتاج العصير بعد ذلك لألوان من المعالجة ، والتجهيز ، والاحتياطات ، فبوضع في أحراض نحاسية يغلونه فيها لمدة طويلة حتى يغلظ قرامه ، ثم يوضع في قوالب فخارية . ليتبلور فيها ، فيخرج السكر الخام أو الأسمر moscouade ، وقد يقومون بتكريره ستخدام مادة بيضاء terre blanche فيسمونه terré sucre أر cassonade وهو سكر أقل سمرة من السكر الخام . وكانوا بحصلون على عشرة منتجات مختلفة إضافية في أثناء ذلك، علاوة على الكحول. وكثيرا ما كانت عملية تكرير السكر الخام تتم في أوروبا : في أنتقرين ، والبندقية ، وأمستردام ، ولندن ، وباريس، وبوردو، ونانت، ودريسدن ..الخ: وكانت أرباح عملية التكرير تماثل تقريبا أرباح عملية إنتاج السكر الخام ، وكان هذا الوضع سببا في نشوب ألوان الصراع بين القائمين بالتكرير ، والقائمين بإنتاج السكر الخام ، وكان منتجو السكر الخام ، وهم المستعمرون في الجزر المستعمرة، يحلمون بأن يتولوا كل مراحل صناعة السكر وتكريره في مكان الإنتاج ، وإنتاج السكر

الأبيض. ولكن زراعة القصب، وتصنيعه كان يحتاج إلى رؤوس أموال، وإلى شبكات تجارية . فإذا لم تكن هناك شبكات تجارية في موقع الإنتاج ، فإن المبيعات لم تكن تتجاوز السوق المحلية على الإطلاق ، كانت هذه هي الحال في پيرو ، وفي إسبانيا الجديدة أو المكسيك ، وكوبا حتى القرن التاسع عشر . وإذا كانت جزر السكر ، وساحل البرازيل قد شهدت ازدهارا ، وغنى، ورفاهية ، فقد كان السبب في ذلك أنها كانت قريبة نسبيا ، فقد كانت المسافات بينها ، وبين أوروبا معقولة ، نتيجة لما تميزت به السفن في ذلك الوقت من سرعة وحمولة .

وهناك صعوبة إضافية تبينها هذه العبارة التي قالها القس رينال Raynal : " إن إطعام مستعمرة في أمريكا بتطلب زراعة إقليم في أوروبا "( ١٤٨) فلم تكن المستعمرات المنتجة للسكر تستطيع أن تطعم نفسها من إنتاجها ، لأنها كانت تزرع الأرض كلها تقريبا بقصب السكر، ولاتترك إلا مربعات قليلة جداً تصل الى الندرة ، هي التي كانوا يزرعون فيها ما يحتاجون إليه من طعام. كانت هذه هي مأساة زراعة قصب السكر كمحصول واحد، في شمال شرق البرازيل، وجزر الأنتيل، ووادي سوس المغربي (الذي كشف فيه الأثريون عن معدات انتاج السكر القديمة ). ونعلم أن انجلترة صدرت في عام ١٧٨٣ إلى مستعمرتها في الهند الغربية . أي أمريكا. ( وبخاصة چامايكا) ١٦٥٢٦ طن لحم مملح (لحم بقري ، ولحم خنزير ) ، و ٥١٨٨ قطعة من شحم الخنزير، و ٢٥٥٩ طن من الكرشة ، والسقط المملح (١٤٩). أما في البرازيل فكان طعام العبيد يعتمد على البكلاه المجلوب بكميات ضخمة من نيوفاوندلاند ، وعملي اللحم المجفف في الشمس carne do sol الذي كانوا بجلبونه من بقاع البرازيل الداخلية الكثيرة الأدغال المسماة سيرتاو sertao، ثم بلحم الشاركوي المجفف charque الذي کانت السفن تأتی به من منطقة ربو جراندی دو سول Rio Grande do Sul . أما جزر الأنتيل فكان رزقها من اللحم البقري المملح والدقيق يأتيها من المستعمرات الإنجليزية في أمريكا، وكانت تلك المستعمرات تحصل بدلا منه على السكر، وخمورالروم، وسرعان ما قامت هي بإنتاجه بنفسها.

والخلاصة أنه لا ينبغي لنا أن نتسرع فنتحدث عن انتشار ضخم مفاجي، للسكر، عن ثورة للسكر، صحيح أن السكر دخل مجال الطعام مبكراً ، ولكنه سلك سبيله ببط، بالغ ، ولم يكن منتشراً انتشاراً واسعا في العالم حتى مطلع القرن التاسع عشر. ليس في مقدورنا إن نقول ان السكر كان في متناول الجميع . ولكننا مع ذلك لابد أن نذكر في هذا المقام الإضرابات التي شهدتها باريس في عصر الثورة عندما شح السكر وكانت أسعاره الباهظة محددة بحكم القانون .

# المشسرويسات

### والمنبهات

ينبغي علينا أن نتعرض للمشروبات القديمة، والجديدة، الشعبية ، والمرفهة ، وما جرى عليها من تغيرات على مر القرون ، حتى إذا كنا بصدد كتابة تاربخ موجز للمشروبات والمشروبات لا تدخل كلها في نطاق المواد الغذائية ، فقد كانت هناك مشروبات منذ أقد العضور يتناولها الناس كمنبهات ، أو يتوسلون بها إلى الهروب من الواقع ، بل لقد كان السكر ، كما مارسته بعض القبائل الهندية ، وسيلة للتواصل مع عالم ما فوق الطبيعة وأبا كان الأمر ، فقد أخذ الإدمان الكحولي يتعاظم في أوروبا على مر القرون التى نتصدى لها في هذا الكتاب . ثم جاءت المنبهات المجلوبة من البلاد البعيدة : الشاي والقهوة ، وكذلك هذا المنبه الذي يصعب تصنبغه ، فما هو بطعام ، وما هو بشراب ، ألا

#### المساء

وعلينا أن نبدأ بالماء، حتى وإن بدا الأمر غريباً مناقضاً لما مهدنا به ، والناس لا يجدون الماء بسهولة ويسر دائما كلما طلبوه ، ولا يجدون نوع الماء الذي يريدونه ، على الرغم من نصائح الأطباء ،التي كانت قيز أنواع المباه تمييزا دقيقا بحسب الأمراض ، فتدعي أن هذا الصنف من الماء أحسن من ذلك الصنف ، فقد كان الناس يقنعون بالماء الذي يتاح لهم : ماء المطر ، ماء النهر ، ماء النافورة ، ماء الصهريج ، ماء البر ، ما البرميل ، الماء المحفوظ في آنية من النحاس حيث كان كلُّ بيت حريص يحتفظ لنفسه بكمية من الماء وهناك حالات خارقة للمألوف ، منها مثلاً : ماء البحر الذي كانوا يقطرونه باستخدام الأنبيق في الحصون الأسبانية بشمال أفريقيا في القرن السادس عشر ، وإلا لكان عليهم أن يذهبوا إلى اسبانيا أو إيطاليا لإحضار ماء الشرب ؛ ومنها كذلك حالة هؤلاء الرحالة الذين كانوا يجتازون الكونغو في عام ١٦٤٨ فأصابهم الجوع ، وأرهقهم التعب ، فارتموا على الأرض ، " وشربوا مياه نكراء كأنها بول الخبول " (١٥٠). ومن الحالات الخاصة التي أقضت المضاجع : مشكلة الاحتفاظ بالمياه العذبة فوق السفن، ولقد كانت مشكلة لا حل لها على الرغم من كثرة الوصفات التي أحاطها أصحابها بسباح من السرية البالغة مدعين أنها تتيح الحفاظ على الماء العذب من التُسنَة .

وهناك مدن كاملة كانت تعاني من سو، التزود بالماء، على الرغم من غناها وثرائها، كانت هذه هي الحال في البندقية، التي لم تكن تستمد مباهها من آبار يحفرونها في المبادين العامة، أو أفنية القصور، كما ظن البعض، ليستخرجوا الماء من طبقة مياه عذبة يتصورونها تحت التربة التي بغمرها ماء البحر، وإنما كانت تستمد مباهها من صهاريج

غتلى، إلى تصفها بالرمل الناعم ينفذ ما، المطر من خلاله ويتكرر ثم يعلو من خلال البئر التي يتخذونها في وسط هذا الصهريج الكبير . فإذا توقفت الأمطار عن الهطول لأسابيع طويلة فرغت الصهاريج وجفت ، كما حدث في أثناء إقامة ستندال Stendhal في البندقية . أما إذا هبت العاصفة ، فإن ماء البحر المالح كان يصل إلى الصهاريج . بل إن مياه الصهاريج لم تكن تكفي الناس في الأوقات العادية نظرا لضخامة أعداد سكان المدينة . ولهذا كانوا يجلبون الماء العذب ، لا عن طريق مجرى ذي عيون ، وإنما عن طريق السفن التي تتحمل بالماء العذب في برنتا Brenta وتسير على صفحة قنوات البندقية حاملة الماء إلى الناس . فلا غوابة أن نجيد السقايين الذين يعملون على هذه السفن على مدن هولندة التي لم يكن لها من سبيل الى الماء العذب إلا الصهاريج، والأبار في كل مدن هولندة التي لم يكن لها من سبيل الى الماء العذب إلا الصهاريج، والأبار .

ونحن إذا نظرنا إلى مجاري المياه التي كانوا ببنونها على هيئة أسوار تعتمد على عقود أو بوابات ، والتي عرفت باسم مجاري العيون aqueducs وجدنا أنها كانت في مجموعها قليلة ، كانت هناك مجار فوق عيون في استانبول ، ذاعت شهرتها ، وكانت جديرة بهذه الشهرة ، وكانت هناك مجار فوق عيون في شيقوبية Seyuvia (في أسبانيا) ترجع إلى زمان الرومان (ورعمت في عام ١٨٤١) وكانت تفوح منها رائحة التسنه والنتن، فأطلقوا عليها اسم المنتنة puente ا، وكانت على أية حال تثير إعجاب الزوار .

وكانت البرتغال توشك أن تحقق الرقم القياسي بمجاري العيون التى أقيمت فيها، في قلمرية Coimbra، وتومار Tomar، وبيلا دو كوندي Vila do Conde ، وإيلباس Elvas. وأنشي، في لشبونة مجرى عيون جديد للمياه العذبة بين عام ١٧٢٩، وعام ٢٧٤٨، يحمل الما، إلى نبع في ميدان راتو Rato البعيد، وكان السقاؤون يتزاحمون حول نبع الما، لمل، دلائهم الحمرا، ذات المقابض الحديدية التي كانوا يحملونها على كواهلهم (١٥٢). ومن هنا فقد كان من المنطقي أن يحرص البابا مارتان الخامس (جلس على كرسي البابوية من ١٤١٧ إلى ١٤٣١) أول ما يحرص، عندما عادت البابوية إلى الفاتيكان بعد حركة الانشقاق الكبير في الكنيسة الغربية ، على ترميم مجرى عيون الفاتيكان بعد حركة الانشقاق الكبير في الكنيسة الغربية ، على ترميم مجرى عيون متهاية المقرن السادس عشر ، لتزويد روما بالما، ، وهما مجرى أكوا فيليتشي aqua ومجرى أكوا فيليتشي aqua ومجرى أكوا فيليتشي العنون الشبيهة الأسوار، وتوزع المياه على العذب كان يتم أساسا عن طريق مجرى عيون سكوفاره Scutfara، كانت به عجلات سواق تتحرك بقوة الما، داخل مبائي مجرى العيون الشبيهة بالأسوار، وتوزع المياه على سواق تتحرك بقوة الما، داخل مبائي مجرى العيون الشبيهة بالأسوار، وتوزع المياه على

الأحياء شرقي المدينة. أما غرب المدينة فكان يحصل على الماء من الينابيع والصهاريج (١٥٣). وننتقل إلى باريس، لنرى أن مجرى عبون بيلڤيل Belleville تم ترميمه في عام ١٤٥٧؛ وكذلك مجرى عبون بريه سان جبرڤيه Pré-Saint -Gervais الذي ظل يغذي المدينة بالماء حتى القرن السابع عشر؛ وأعادت ماري دي مديسيس بناء مجرى عبون أركوى Arcueil، وكان ينقل الماء من رونچيس Rungis إلى لوكسمبورج مجرى عبون أركوى (١٥٤١). وكانت هناك عجلات هيدروليكية كبيرة ترفع الماء من الأنهار لتزود بها أهل المدن (طليطلة ١٥٢٦) : أوجسبورج ١٥٤٨) وكانت تشغل طلمبات

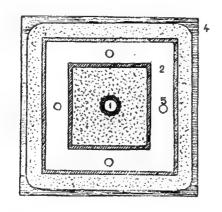



## ٢١ . بدر في صهريج : مسقط من أعلى ومقطع عرضي

١. يتر مركنية ٢ ـ خزانات لتجميع مباء الأمطار ٣ . رمل الترشيع ٤ ـ تكسبة من طيخ الفخرائي ٥ ـ فتحات خزامات التجميع التي كانت المعامة تسميها يبليغي pilele أي أحواض الماء المباركة . وكانت المباء التي تتكرر من خلال الرمل ترتفع في البتر الركزية. وفي البندقية اليوم شبكة مباء ، ولكن الأبار القديمة لا تزال مرجودة ، منها ما هر المبادين العامة ، ومنها ما هر في أفنية المبوت .

(E. R. Trincanato نقلا عن )

ماصة كابسة. وكانت طلمبة الساماريتين Samaritaine التي أنشنت بين عام ١٦٠٨ وعام ١٦٠٨ تصرف كل يوم ٧٠٠ متر مكعب من الماء تستمدها من نهر السين وتزود بها قصر اللوڤر Bouvre وقصرالتويليري Tuileries؛ وكانت طلمبات جسر نوتردام Notre-Dame تصرف في عام ١٦٠٠ ألفي متر مكعب تستمدها من نهر السين . وكانت مياه مجاري العبون توزع بعد ذلك عن طريق برابخ من الفخار (كتلك التي كانت تستعمل أيام الرومان) أو برابخ من الخشب (كانت عبارة عن جذوع أشجار مقورة على هيئة المواسير تركب بعضها في البعض الآخر) : كانت هذه البرابخ مستخدمة في شمال إيطاليا منذ القرن الرابع عشر ؛ وفي مدينة بريسلاو Breslau (منذ عام ١٤٧١) وربحا المتخدموا مواسير من الرصاص التي عرفت في انجلترا منذ عام ١٧٧٠ كانت مياه نهر انجلترا منذ عام ١٧٧٠ كانت مياه نهر البيد، "وكانت مياه غير جيدة على الاطلاق" ، تصل إلى كل البيوت اللندنية عن طريق مواسير خشبية مدوها تحت الأرض ، ولكن المياه لم تكن مياها جارية مستمرة على النحو الذي نعرفه ، ولكنها كانت " توزع بانتظام ثلاث مرات أسبوعيا بكميات محددة تكفي استهلاك كل بيت [...] وكانت تخزن في براميل خشبية حولها أطواق من الحديد" (١٥٥٠).

كان نهر السين هو المورد الرئيسي للمياه التي تحتاج إليها باريس، وكانت مياهه ، التي نسبوا إليها كل الميزات العظيمة ، ومنها ميزة لا تهم الشاربين ، وهي أن هذه المياه كانت موحلة، مطينة ، تحمل السفن على نحو جيد ، نظرا لارتفاع كثافتها ( وهذا ما سجله مبعوث برتغالى في عام ١٦٤١ ) ؛ وربما ادعوا أنها ممتازة صحياً، وهذا ادعاء لنا الحق كل الحق في الشك فيه . فهذا شاهد عيان بقول في عام ١٧٧١ : " إذا نظرت إلى ذلك الجزء من فرع نهر السين الذي يبلل بمياهه رصيف پيلليتييه Pelletier، وكذلك الجزء الممتد في المنطقة بين الكوبريين ، رأيت عدداً كبيراً من الصباغين بلقون فيه ثلاث مرات كل أسبوع ما يتخلف عن عملهم من مواد الصباغة [ ... ] أما العقد المقوس الذي يتكون مند رصيف چيڤر Gévres فهو بؤرة منتنة موبؤة . وسكان هذا الحي الباريسي يشربون ماء ملوثا "(١٥٦). ولكن لنطمئن ، فلن يمر وقت طويل حتى تتخذ الإجراءات لعلاج هذا الوضع السيء . ومهما كانت مياه نهرالسين من السوء ، فقد كانت أفضل من مياه الآبار التي كان الناس في الضفة الغربية للسين يستمدون منها مياههم ، فلم تكن قط بمنأى عن تسرب النفايات الرهيبة إليها ، وكان الخبازون يستعملون هذه المياه في صناعة الخبز . كانت هذه المياه تسبب للناس الإسهال ، وكأنما كانت تحتوي بطبيعتها على عقاقير ملينة ، فلا غرابة أن نعلم أنها كانت تثير سخط الأجانب ، ولكنهم كانوا بستطيعون التغلب على هذه المشكلة بإضافة بعض قطرات من الخل إلى الماء ، أو شراء

المياه المرشحة ، أو " المحسنة " كما كانوا يقولون ، أو حتى المياه التي كانوا يسمونها ماه الملك ، أو أفضل من هذه وتلك المياه التي كانوا يسمونها مياه بريستول Bristol ، " وكانت أغلى أنواع الماء ". ولكن الناس كانوا حتى عام ١٧٦٠ بجهلون هذه الرفاهية بأشكالها المختلفة " وكانوا يشربون ماء [ السين ] دون أن يطيلوا النظر إليه "(١٥٧). ، وكان تزويد باريس بالماء حرفة يعيش عليها ٢٠٠٠٠ من السقائين، عيشة سيئة ، يقوم الواحد منهم بثلاثين مشواراً كل يوم (حاملاً في كل مشوار دلوين) صاعداً بهما إلى أعلى الأدوار ( كل مشوار لقاء أجر زهيد قدره سولان sols 2). ثم بدأت ثورة عندما قام الأخران ببريبه Perier بتركيب مضختين بخاريتين . أو ناريتين كما قبل آنذاك . حول عام ۱۷۸۲ في شايو Chaillot ، "كانتا آلتين عجيبتين " ترفعان الماء باستخدام " بخار الما ، الذي ترفع درجة حرارته إلى درجة الغليان " الى ارتفاع ١١٠ قدم فوق سطح نهرالسين ، وكانتا في ذلك تقلدان ما جرى في لندن التي كانت بها منذ عدة سنوات تسع مضخات . وكان حى سانت أونوريه Saint-Honoré وهو أكثر أحياء باريس ثراء هو السباق الي الأخذ بهذا التطور الأنه كان قادراً على دفع ثمنه . ولكن هل كان الناس ، عندما تعددت هذه المضخات ، يهتمون للمصير الذي سيصير إليه هؤلاء السقاءون الذين كان عددهم عشرين ألف سقاء ؟ ثم إن مشروع تركيب المضخات ما لبث أن تحول الى فضيحة مالية في عام ١٧٨٨ . ولكنها لم توقف التطور فقد كانت .مشكلة توصيل مياه الشرب قد طرحت في القرن الثامن عشر بشكل واضع ، وكانت الحلول في مرمى البصر ، بل كان الوصول إليها قد تحقق في بعض الأحابين . ولم يقتصر الأمر على العواصم ، فقد كان هناك مشروع لتوصيل مياه الشرب في مدينة أولم Ulm . الألمانية في عام ١٧١٣ ولم تكن أولم من العواصم ، مما يثبت أن توصيل المياه لم يقتصر على العواصم . ولكن التطور في هذا المجال جاء ، على الرغم من كل هذا، متأخرا، فقد ظلت جميع المدن في العالم تعتمد على خدمات السقا. ونعود إلى الرحالة البرتغالي فنلتقي به في

ولكن التطور في هذا المجال جا، على الرغم من كل هذا، متأخرا، فقد ظلت جميع المدن في العالم تعتمد على خدمات السقا. ونعود إلى الرحالة البرتغالي فنلتقي به في بلد الوليد بأسبانيا في زمن الملك فيليب الثالث، ونجده بشيد بالمياه الممتازة التي يبيعونها هناك في جرار رائعة من الفخار، اتخذوها على كل حجم، وعلى كل لون (١٥٨). وكان السقا في الصين، مثل نظيره السقا الباريسي، يحمل دلوين يربطهما متوازيتين في طرفي عصا. ويبين رسم يرجع الى عام ١٨٠٠ أنهم كانوا في بكين ينقلون الماء أيضا في برميل كبير له عجل، وله صنبور من الخلف. ولدينا من العصر نفسه رسم بالحفر " ببين الطريقة التي تحمل بها النساء الماء في مصر " حيث تحمل المرأة زلعتين، تذكراننا بالأمفورات amphores التي كانت مستخدمة في بلاد اليونان قديما : فتضع المرأة زلعة كبيرة على رأسها تسندها بيدها اليسرى، وزلعة صغيرة على

راحة يدها اليمنى ، وقد ثبتت ذراعها على نحو يتسم بالرشاقة ، والطلاوة . ونرى في استانبول أن التوضوء بالمياه " الجارية " الذي يفرضه الدين عدة مرات في اليوم قد دفع الناس إلى اتخاذ نافورات كثيرة في كل مكان . وما من شك في أن الناس هناك كانوا يشربون منها ماء أنقى من أى ماء آخر يشربه غيرهم في أي موقع من مواقع العالم . فهل هذا هوالسبب الذي جعل الأتراك يمتدحون قدرتهم على تمييز مذاق المصادر المائية المختلفة ، كما يمتدح الفرنسيون قدرتهم على تمييز مذاق المختلفة ؟

أما الصبنيون فهم ينسبون إلى كل صنف من صنوف الماء خاصية مختلفة بحسب مصدره: فهناك ماء المطر العادي، وماء المطر العاصف (خاصيته: ماء خطبر)، وماء المطر الذي يسقط في مستهل الربيع (خاصيته: ماء نافع)، الماء الناتج من ذوبان الثلوج أو الندي المتجمد، الماء الذي ينضحونه من الكهوف التي تتدلى من سقوفها الثلوج على هبئة الحراب أو المقرنصات (خاصيته: غالبا ما يستخدم دواء)، مياه الأنهار، مياه البنابيع، مياه الآبار – ولهم كلام عن تلوث المياه، وعن فائدة الغلبان في التغلب على عيوب كل صنوف الماء المشكوك في صلاحيتها (١٥٩). ثم ان الناس في الصين لا يشربون إلا المشروبات الساخنة (حتى انك تجد في الشوارع باعة تخصصوا في بيع الماء المغلي) (١٦٠)، وليس من شك في أن هذه العادة قد أسهمت إسهاما كبيرا فيما بنع به الصينيون من صحة جيدة.

أما استانبول فكانوا يبيعون فيها، على عكس الصين ، ما ، الثلوج صيفا في الشوارع لقا ، أجر زهيد. وانظر إلى البرتغالي بارتولومي بينيرو دا بيجا Bartolome Pinheiro عشر da Veiga تجده يدهش في مدينة بلد الوليد الأسبانية في مستهل القرن السابع عشر لأن الإنسان يستطيع لقا ، ثمن بخس أن يمتع نفسه في أثنا ، شهور القيظ " بالما ، البارد ، والفاكهة المثلجة " (١٩٦١). ولكن ما ، الثلوج الذائبة كان في أغلب الأحيان ترفأ كبيراً لا يقدر عليه إلا أولو البسار من الناس . كانت تلك هي الحال على سبيل المثال في فرنسا التي لم تبدأ في تقدير طعم ما ، الثلوج الذائبة إلا منذ أن لعب به الملك هنري الثالث في نزوة من نزواته . كذلك كانت الحال في منطقة البحر المتوسط حيث قامت السفن المحملة بالثلوج برحلات ربما طالت أحيانا . وكان فرسان المعبد أو فرسان مالطة يتزودون بالما ، من ناپلي ، ونقرأ في طلب قدموه في عام ١٧٥٤ أنهم هالكون لا محالة ، إذا حبل بينهم من نابلي ، ونقرأ في طلب قدموه في عام ١٧٥٤ أنهم هالكون لا محالة ، إذا حبل بينهم وبين ما ، الثلوج الذائبة ، الذي يعالجون به الحمي إذا ألمت بهم ، وكانوا يعتبرونه " الدوا ، الذي لا يعلو عليه دوا ، آخر ..." (١٣٢١).

النبيـــذ

إذا تناولنا بالحديث شرب النبيذ ، كان علينا أن نحيط بأوروبا قاطبة ، أما إذا دار



الرفاهية في القرن السابع عشر : بتر يمتحون منها الماء في المطبخ. لوحة من رسم ببلاسكوبث ٧٥٠ .lasquez

حديثنا حول إنتاج النبيذ ، فإننا تجده يقتصر على بعض ربوع أوروبا دون ما سواها. وعلى الرغم من أن الكروم ( وربما النبيذ ) قد حققت ألوانا من النجاح في أسيا وأفريفيا، وعلى نحو أوسع في العالم الجديد، حيث شغف الناس بعصر الخمر على النمط الأوروبي الذي ملك عليهم نفوسهم ، فإن أوروبا الضيقة ظلت هي منتج النبيذ الوحيد الذي له وزن.

كانت المناطق المنتجة للنبيذ في أوروبا هي مجموعة البلدان المطلة على البحر المتوسط، يضاف إليها منطقة في الشمال دخلت هذا المضمار بفضل مثابرة زراع الكروم فيها ، وما أخذوا أنفسهم به من دأب . وچان بودان Jean Bodin هو القائل : " إن الكرمة لا تستطيع النمو فيما شمال خط العرض ٤٩ نتيجة لبرودة المناخ " (١٦٣). والخط الذي يمند من مصب نهر اللوار على المحيط الأطلسي حتى شبه جزيرة القرم ، ومن ورائها إلى چبورچبا ، وجنوب القوقاز ، يمثل الحد الشمالي لزراعة الكروم زراعة تجارية"، أو الحد الشمالي لمرفق من المرافق الكبيرة للحياة الاقتصادية في أوروبا ، وامتداداتها الى الشرق . فإذا نظرنا إلى منطقة القرم وجدنا أن مساحات زراعة الكروم كانت تنكمش على هيئة شريط لن تدب فيه الحياة والقوة من جديد إلا في القرن التاسع عشر (١٦٤). وكانت هذه المنطقة فيما مضى من الزمان منطقة زراعة كروم عريقة ، وكان الزراع في العصور القديمة يدفنون فيها الكروم عندما يقترب الشتاء حماية لها من الرياح الباردة التي تهب من أكراينا (اسمها باللغة الأكراينية Ukrajina).

أما إذا خرجنا من أوروبا ، فإننا نجد أن الكروم تتبع الأوروبيين حيثما ذهبوا ، وقام الرواد بجهود دونها جهود الأبطال من أجل أقلمة الكروم في المكسيك ، ويبرو ، وشبلي منذ الرواد بجهود دونها جهود الأبطال من أجل أقلمة الكروم في المكسيك ، ويبرو ، وشبلي منذ بيرو فقد ازدهرت زراعة الكروم بسرعة في الوديان الحارة الموبوءة بالحميات المجاورة لليما بيرو فقد ازدهرت زراعة الكروم بسرعة في الوديان الحارة الموبوءة بالحميات المجاورة لليما التربة مناسبة والجو موات : ونمت الكروم بين التربيعات cuadras أو كتل المنازل الأولى في مدينة سانتياجو الناشئة. حتى إذا جا ، عام ١٥٧٨ قرأنا عن الملاح فرنسبس دريك من النبيذ الشبلي المناسبة عرض البحر فبالة بالبارايزو Valparaiso على سفينة عليها شحنة من النبيذ الشبلي نفسه بصل على ظهور البغال واللاما إلى مرتفع يوتوسي Polosi أما كاليفورنيا فكان على زراعة الكروم فيها أن تنتظر حتى نهاية القرن السابع عشر ، ومطلع القرن الثامن عشر ، عندما امتدت الامبراطورية الإسبانية امتدادها الأخير نحر الشمال .

أما النجاح الباهر، الذي فاق في هذا المجال كل نجاح قبله، فقد تحقق في قلب المحيط الأطلسي، في منطقة بين العالم القديم والجديد، هي الجزر التي كانت وسطا بين أوروبا وأمريكا، ونعني بها في المقام الأول ماديرا حيث حلت صناعة النبيذ الأحمر تدريجيا محل صناعة السكر، ثم جزر الأزور التي كانت التجارة الدولية تجد فيها في منتصف الطريق بين أوروبا، وأمريكا أنواعا من النبيذ القوي، ثم دخلت السياسة بخيرها، عندما عقد اللررد مبثوين Methuen معاهدة مع البرتغال في عام ١٧٠٤، فعلت أنبذة الأزور محسل أنبذة فرنسيا التي كانت تسرد مسن لاروشيسل La Rochelle وبوردو اخيراً في جزر الكناريا، وبخاصة في تبنيريفه Tenerife التي كان ما تنتجه من نبيذ أبيض يصدر على نطاق واسع إلى أمريكا، سواء منها المناطق الأنجلوسكسونية أو المناطق الأسبانية والبرتغالية، بل إلى انجلترا نفسها.

أما في اتجاه الجنوب، والشرق نقد اصطدمت الكروم بعقبة عنيدة هي الإسلام، ولكن الكروم ظلت باقبة في عالم الإسلام، أما النبيذ فكان كالمسافر المتخفي الذي لا يكف عن الترحال في الخفا، . وإذا نظرنا إلى استانبول وجدنا أصحاب الحانات المجاورة للترسانة البحرية يبيعون كل يوم بضاعتهم إلى الملاحين البونانيين ، ووجدنا للسلطان سليسان (١٥٢٠ – ١٥٦١) الملقب بالقانوني أو العظيم ، ابنا هو سليم ، كان مولعا بنبيذ قبرص القوي ولعا بغير حدود ، وفي بلاد فارس كان للرهبان الكبوشيين تكعيبات كومهم ، وكانت لهم أنبذتهم التي لم يقتصر استخدامها على المناولة في أثنا ، إقامة القداس ، بل كانت تباع في شيراز وإصفهان ، وكان لها زبائنها ، وكانت تحظى بشهرة كبيرة . وكانت هذه الخصور تصدر حتى بلاد الهند تحمل البها في دمجانات ضخمة من الزجاج تحاط بسلال من الخيزران ، كانوا بصنعونها في إصفهان نفسها (١٦٦) . ومن أسف أن سلاطين المغول ، الذين خلفوا منذ عام ١٥٢٦ سلاطين دلهي ، لم يقنعوا بالأنبذة النارسية القوية ، بل ارتموا على خمور الأرز والعرقي يعبونها عبأ

وهكذا فإن أوروبا وحدها هي التي تحيط بجرهر مشكلة النبيذ ، ولهذا بجدر بنا أن تعود إلى الحدود الشمالية لمنطقة الكروم ، الى ذلك المرفق الطويل الممتد من اللوار الى القرم ، لنرى فيه الفلاحين المنتجين زراع الكروم ، والمستهلكين الذي ألفوا النبيذ المحلى . وعرفوا ميزاته ومغباته ؛ ثم نرى هناك أيضا أخلاطا من كبار الزبائن ، أقبلوا على شرب الخمور ، دون أن تكون لهم دراية بها في كل الأحوال ، ولكنهم كانوا بصرون على أنواع بعينها ، ويفضلون بصفة عامة الأنبذة القوية التي تشتد فيها نسبة الكحول : منهم الإنجليز الذي أقبلوا منذ وقت مبكر على أنبذه مالثوازيا Malvoisie . أو مونيمثاريا Maonemvasia وهكذا اسمها بالبونانية . وأنبذة كاندى ، وهي جزيرة كريت ، وأنبذة الجزر اليونانية ، وهي أنبذة تصنع من العنب الحلو الناضج يسمونها (١٦٧)cuits vins وجعلوا لها شهرة . كذلك صنعوا فيما بعد شهرة الأنبذة القوية ، التي كانت تحتوي على نسبة عالية من الكحول ، والتي صنعت في بعض بلاد البرتغال، وأسبانيا وماديرة ، من قبيل أنبذة حملت أسماء نذكر منها: البورتو، والمالجا، والمادير، والجبريس أو الشبري، والمرسلة le porto, le malaga, le madère, le jérez, le marsala المسبة إلى مدن بورتو ، ومالقة ، وجزيرة ماديرة ، ومدينة خبريث دى الفرونتيرا، ومُرْسُلة ، أما الهولنديون فسنراهم يقبلون على كل أنواع الخمور منذ القرن السابع عشر ، ويدفعون بها إلى عالم الشهرة. ولكل إنسان ذوقه الذي قد بختلف عن أذراق الآخرين. وأهل الجنوب ينظرون باستخفاف الى أذواق أهل الشمال ، ويذهبون إلى أنهم لا يفهمون في الخمر وشربه ، وأنهم يعبون الكأس دفعة واحدة ، فلا ينعمون بمذاقه. ويذكر چان دوتون Jean d'Auton . مؤرخ لريس الثاني عشر . أنه رأى الألمان يتدافعون فجأة إلى عب



الشرب حتى السكر ". حقر في الخشب يزين هيكل الكنيسة في مدينة موتريال الفرنسية الواقعة على نهر السيران Rigoley.

الخمر في أثناء قيامهم بنهب قصر فورلي Forli ، بل رآهم الجميع يفجرون براميل الخمر تفجيرا، وما لبثوا أن تساقطوا مترنحين يكادون يموتون من شدة السكر في أثناء عملية التخريب البشع الذي تعرضت له روما في عام ٢٧٥١؟ والصور المحفورة بالنحت في القرن السادس عشر والسابع عشر التي تمثل الحفلات الريفية تضم دائماً تقريباً واحداً من المدعوين يميل في مجلسه على الدكة ساعياً إلى زيادة جرعته من السكر البين. ويذكر فيلكس پاتر Felix Platter وهو من أهل بازل، تعليقا على مشاهداته في مدينة مونبليبه الفرنسية في عام ١٥٥٦ ، أن كل " السكبرين " ويسميهم حرفيا أجولة النبيذ . في المدينة من الألمان ، وأن الناس تراهم يفترشون الأرض بين براميل الخمر، وقد علا شخيرهم، فقد كان العابثون يفضلون العبث بالألمان خاصة ، ودفعهم الى الإفراط في الشراب ، وإلى ما يأتي به المخمورون من مساخر ، وكانت هذه الألوان من العبث تتكرر يوماً بعد يوم (١٦٦٩).

هذا الإغراق في استهلاك الخمور في الشمال حدد مسار تجارة واسعة كان الجنوب يمثل نقطة انطلاقها: وكانت هذه التجارة تسلك طريق البحر من مينا ، إشبيليه بالأندلس متجهة إلى انجلترا وإلى فلاندريا ، تسلك طريق نهري دوردوني Dordogne والجارون Garonne نهر نحو بوردو ، والجيروند la Gironde ، أو تنطلق من مينا ، لاروشيل أو من مصب نهر اللوار؛ أو تسلك طريق نهر الأبون Yonne ، وقناة بورجونديا Bourgogne ، إلى باريس، ثم من بعدها إلى مدينة روان Rouen ؛ أو تسلك طريق نهر الرابن ؛ أو تمر من خلال عمرات جبال الألب ( وكان الألمان غداة موسم جمع العنب يأتون بعربات كبيرة كانوا يسمونها كاريتوني carretoni ليبتاعوا الأنبذة الجديدة التي تنتجها مناطق التيرول ، وبريشيا ، وفيشينسا ، وفريول ، وإيستريا) : ومن موراڤيا والمجر متجهة إلى بولنده ( ١٧٠) ؛ وما لبثت التجارة أن سلكت الطرق البرية في منطقة البلطيق، منطلقة من البرتغال ومن أسبانيا وفرنسا ، متجهة إلى سان بطرسبرج حاملة النبيذ إلى الروس، من البرتغال ومن أسبانيا وفرنسا ، متجهة إلى سان بطرسبرج حاملة النبيذ إلى الروس،

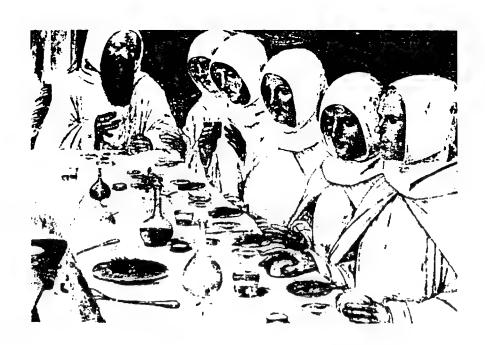

الطعام في الدير : مائدة متواضعة ولكنها لا تخلو من النبيذ، فقد كان النبيذ شيئاً عادياً من لوازم الهياة اليومية في منطقة البحر المتوسط. لوحجائطية كبيرة من رسم سينبوريللي Signorelli . القرن الخامس عشر ، سبينا Sienne، دير مرئتي أولينبتر Monte Oliveto .

الذين كانوا شديدي ألظما إليه ،قليلي الخبرة بأنواعه . ونحن نعلم علم اليقين أن سكان الشمال الأوروبي لم يكونوا كلهم يشربون النبيذ ، إنما كان الغني فقط هو الذي يشربه، من قبيل البورچوازي الموسر ، ورجل الدين الذي يحصل على دخل كنسي في منطقة فلاندريا منذ القرن الثالث عشر ؛ والسيد النبيل البولندي في القرن السادس عشر ، الذي كان يعتقد أنه يقل قدراً إذا ما هو شرب مثل فلاحيه البيرة التي تصنع في البيت. ونقرأ عن يبار Bayard أنه ، عندما كان أسيرا في الأراضي الواطئة في عام ١٥١٣ ، أقام ولائم مفتوحة ، وكان النبيذ هناك غاليا "حتى إنه أنفق ذات يوم عشرة جنيهات من فئة الايكو لشراء النبيذ " (١٧١)).

كان النبيذ الجديد هو النبيذ المفضل، ينقله أرباب هذه التجارة إلى زبائنه الذين كانوا ينتظرونه في شوق، ويقبلون عليه بالفرح، والبهجة ، فلم يكن حفظ النبيذ من عام إلى عام شيئاً مبسوراً، بل كان طعمه يتغبر إلى اللذوعة ، فلم يكن تنقية النبيذ من الرواسب برفق ؛ رصبه بطريقة مناسبة من الدن إلى الزجاجات ، واستخدام بسدادت من الفللين ، من الأمور التي عرفت في القرن السادس عشر، ولا حتى في القرن السابع عشر (١٧٢). ولهذا لم يكن سعر البرميل من النبيذ القديم في عام ١٥٠٠ يزيد على ستة جنبهات (جنبهات من نوع اللبقر المسكوك في تور) ، بينما كان البرمبل من النبيذ الجديد الجيد بساوى ٥٠ جنيها من العملة نفسها (١٧٣). فما جا، القرن الثامن عشر حتى كانت الآية قد انعكست، وأصبح النبيذ القديم المعتق هو الغالى؛ وكانت عملية جمع زجاجات النبيذ القديم لبيعها التجار النبيذ عملية من العمليات المربحة التي يحرص على ممارستها اللصوص والنشالون في لندن . أما نقل النبيذ فكان يتم منذ رقت طويل جدا باستخدام براميل من الخشب ( تصنع من ألواح مضمومة بعضها إلى البعض يحيط بها أطواق من الحديد ) بدلا من استخدام الدمجانات أو الأمفورات ، التي كان الرومان يستخدمونها (وان كنا نلتقي هنا وهناك بمن كانوا بتشبثون بالماضي ويتمسكون في عناد باستخدام الأمفورات القديمة ). وكانت هذه البراميل التي اخترعت في بلاد غالة إبان حكم الرومان ( وغالة هو الاسم القديم لفرنسا ) لاتحفظ النبيذ على ما برام ، فإذا طعمه يتغبر الى اللذوعة ، وإذا النبية يستحيل الى خل . ولسهذا فقد نصح دوق مونديجار Mondejar الملك شارل الخامس ، المعروف باسم شارلكان، في ٢ ديسمبر من عام ١٥٣٩ بألا يشتري كميات كبيرة من النبيذ للأسطول، " فإذا كان النبيذ يفسد، ويتحول الى خل، فالأفضل أن يفسد ، وهو عند أصحابه، لا عندكم يا صاحب الجلالة "(١٧٤). ونجد في القرن الثامن عشر قاموسا تجاريا يعبر فيه صاحبه عن دهشته من أن الرومان كانوا بعتبرون القدم أو" العتاقة " بمثابة " آية تدل على حسن النبيذ بينما الناس في فرنسا يدخلون في عداد الخمور الفاسدة ( حتى أنبذة ديچون Dijon ، ونوى Nuits ، وأورليان

Orléans وهي أصلح الخمور للحفظ ) كل أنبذة مرت عليها خمس أو ست سنوات (أو كما يقول حرفيا اذا وصلت إلى الورقة الخاصة أو السادسة) ." والموسوعة الفرنسية التي وضعها مفكرو القرن الثامن عشر L'Encyclopédie تذكر في عبارة بينة : " أن الأنبذة التي يلغت الورقة الخامسة أو السادسة التي يشيد بها بعض الناس خمور فاسدة "(١٧٥). ولكننا ، على عكس ذلك ، نقرأ عن جي باتان Gui Patin أنه، عندما عين عميدا لكلية الطب ، جمع ستة وثلاثين من زملائه واحتفل وإياهم بالمناسبة، وقال : " ما رأيت رجالاً من أهل الجد يضحكون ، ويشربون ، مثلما رأيت في ذلك الحفل [ ... ] وكنت قد أعددت له أفضل نبيذ "معتق من إمن إنتاج بورجونديا "(١٧٦).

ونلاحظ أن شهرة أنواع النبيذ العظيمة لم تمكن لنفسها حتى القرن الثامن عشر، وإنما تأخرت تأخرا واضحا، ولم تكن الأنبذة التي اشتهرت آنذاك هي الأنبذة ذات الصفات المتميزة، وإنما الأنبذة التي كان من السهل نقلها من مكان مجاور ، وبخاصة تلك التي كانت تنقل بطريق البحر أو النهر ( من هذا القبيل ما كان يأتي من مزرعة الكروم الصغيرة في فرونتينيان Frontignan على ساحل اللانجدوك، ومن مزارع الكروم الكبيرة في الأندلس ، والبرتغال ، ويوردو ، ولاروشيل ) ، أو تلك التي كانت تنقل من مدينة قريبة ، فقد كانت باريس وحدها تستهلك في عام ١٦٩٨ نحو مانة ألف برميل من أنبذة أورليان ؛ ومن هذا القبيل ما حدث في ايطاليا ، حيث وجد نبيذ مملكة نايلي، من أنواع: الجريكو، واللاتينو، والمانچاجبرا، ولاكريما كريستي (دموع المسبح) greco, latino, mangiaguerra, lacryma christi وواجا هائلا في نايلي ، بل وفي روما نفسها. أما الشاميانيا ، فإن شهرة هذا النبيذ الأبيض الفائر ، الذي بدأوا يصنعونه في منطقة شاميانيا في النصف الأول من القرن الثامن عشر ، احتاجت إلى وتت لكي تتغلب على شهرة الأنبذة القديمة التي كان منها الأحمر والأبيض وما بين هذ وذاك.ولكن الأنبذة الشهيرة التي نعرفها البوم مكنت لنفسها بالفعل في منتصف القرن الثامن عشر . هذه حقيقة لا يماري فيها أحد . وهذا هو سيباستيان مبرسييه يكتب في سيستو Cîeaux ، جسرات ، Grave الأحمر والأبيض [...] واحرص عسلى تسذوق التوكيه Tokai إذا وجدته ، فهو في رأيي أحسن نبيذ على وجه البسبطة ، وهو خليق بأن يشربه سادة العالم " (١٧٧). ونقلب في قاموس ساڤاري التجاري الصادر في عام Dictionnaire de commerce ۱۷٦٢ فنجده يعدد أنواع النبيذ الفرنسية جميعها فيضع عبلى القبمة أنبهذة شاميانها ، ويورجونديا ، ويذكر الأسماء: "شابلي Chablis . بومار Pomar، شامبرتان Chambertin، أبون Beaune ، لوكلو ديفوجو ، Nuits نوى la Romanée ، لا رومانيه Volleney ، نوى la Romanée ، نوى

ميرسو Mursault)". ومن الواضح أن النبيذ، وقد أخذ التمييز بين أصنافه يتزايد، قد تحول شيئا فشيئا إلى بضاعة ترفية. وفي هذا العصر (١٧٦٨) على حد قول "قاموس البيان " Dictionnaire sentencieux ظهر تعبير فرنسي ذاع على لسان الطبقة الراقية هو sabler le vin de Champagne بعنى: يشرب الشامبانيا كأنه يشرب ماء، أو كأنا كانت الشامبانيا رملاً، أي يشرب يسرعة " (١٧٩).

ولو استرسلنا في روابة تاريخ الأنواع المترفة من النبيذ الانسقنا إلى مدارج بعيدة كل البعد، ولكننا نقف عند هذا الحد، ونوجه انتباهنا إلى شاربي النبيذ العادييين الذين تزايد عددهم ، وظل يتزايد دون ما توقف. ونعلم أن الإفراط في الشرب إلى حد السكر زاد في كل مكان منذ القرن السادس عشر: فقد بلغ استهلاك الفرد في مدينة بلد الوليد في العام ١٠٠ لتر من الخمور في منتصف القرن (١٨٠)؛ كذلك ازداد السكر في البندقية حتى اضطر المجلس العالي في عام ١٥٩٨ إلى اتخاذ إجراءات شديدة مرة أخرى ضد السكر العلني: وازداد السكر في فرنسا حيث نجد لافيما Laffemas في مطلع القرن السابع عشر يعبر تعبيرا واضحا عن استهجانه للإفراط في الشراب. ولم يكن هذا الإفراط في الشراب في المدن يتطلب نبيذا من النوع الجيد، ولهذا فإن مزارع الكروم تحولت إلى زراعة أنواع من الكروم الرديئة ذات المحصول الوفير، حتى تزود السكيرين بما يطلبونه من كميات كبيرة. وما يأتي القرن الثامن عشر حتى نجد أن حركة السكر قد شملت جهات الريف المختلفة ( وأصبحت الخمارات شؤما على الفلاحين) بعد أن زادت في المدن زيادة بينة. وهكذا شهد القرن الثامن عشر شهرة الخمارات المسماة نجيت -guin guettes التي أقيمت على أبواب باريس خارج سور المدينة ، فلم يكن مرتادوها يدفعون الضريبة المسماة بالإعانة " aides " لأنها كانت خارج حدود المدينة وكانت هذه الضريبة " تقدر بأربعة سولات يدفعها الإنسان عند الدخول إلى حانات النبيذ، وكانت مفروضة على كل زجاجة نبيذ ، حتى تلك التي لا تزيد قيمتها في الحقيقة عن ثلاثة من السولات " (١٨١). واقرأ هذه القصيدة :

يا أبناء البورجوازية الصغار ، يا أرباب الحرف ، يا صويحبات المرح، وهاويات المغرمرة والجسارة،

هبا اخرجوا من باريس، هبا أسرعوا ، ومدوا الخطى إلى خمارات الجانجيت، فيها تنالون أربع كؤوس كبيرة ولا تدفعون إلا تُمن كأسين،

ستجلسون على لوحين من الخشب ، إلى مائدة بلا مفرش ، بلا فوط وستعبون الخمر في هذه الحانات الباخوسية كثيراً وفيراً

حتى ينهمر من عيونكم مدرارا ".

وردت هذه القصيدة في إعلان موجه إلى الفقراء، تحت صورة من صور العصر مطبوعة بطريقة الحفر، ولم بكن الكلام الذي ورد فيها مجرد دعاية ، بل كان يعبر عن الحقيقة . ولا غرابة في أن تحقق هذه الخمارات في الضواحي القريبة من باريس الثراء والشهرة ، ومن بينها خمارة كورتي المشهورة Cortille التي كانت على مقربة من حدود بيلقيل Belleville ، وكان الذي أسسها هو السيد رامبونو Ramponeau الذي كان اسمه ناراً على علم " يعرفه الجميع أكثر ألف مرة ما كانوا يعرفون اسم ڤولتير Voltairė أو اسم بوفون Buffon " ، على حد قول واحد من المعاصرين . أو كتلك الخمارة الشهيرة التي كانوا يسمونها " صالون الشحاذين " في ڤوجييرار Vaugirard والتي كان النساء، والرجال يرقصون فيها حفاة على الأرض المتربة، وسط سحابة من الغبار الثائر، ودوى موسيقى فقيرة ، كانت أقرب إلى الضجيج منها إلى أى شيء آخر." فإذا امتلأت خمارة ڤوجيرار على سعتها ، ذهب جمهور يوم الأحد ، زرافات ووحدانا، إلى خمارة یبتی چانتیی Petit Gentilly أو خمارة بورشبرون Porcherons أو خمارة كورتی : . . وكان الناظر إلى المنطقة في اليوم التالي يرى أمام محلات ببع الخمور براميل نبيذ فارغة بالعشرات . كان الناس يشربون في يوم واحد ما بكفي ثمانية أبام "(١٨٢). ولم تكن الصورة في مدريد مختلفة ، " كان الناس بشربون خارج المدينة نبيذاً جيداً رخيصاً لأنهم لايدفعون ضرائب ، فقد كانت الضرائب في أكثر الأحوال تزيد على ثمن النبيذ

هل كان السكر هو الترف الذي أدى إليه النبيذ؟ دعونا ندافع عن النبيذ، ونذكر أمام المحكمة الظروف التي تخفف وطأة الاتهام. كان استهلاك الفرد في العام في باريس عشية الثورة الفرنسية في حدود ١٢٠ لترا، وهذا رقم ليس في خد ذاته رقما فاحشا (١٨٤). والحقيقة أن النبيذ أصبح مادة غذائية رخيصة، وبخاصة النبيذ الردي، بل لقد كان شمن النبيذ الردي، ينخفض نسبيا في كل مرة يرتفع فيه سعر القمح ارتفاعا مفرطا. فهل يجوز لنا أن نذهب إلى ما ذهب اليه المؤرخ المتفائل فيتولد كولا Witold Kula بنوان النبيذ تحول الى مادة غذائية تعويضية (مثل الكحول) كانت تمد الناس بالسعرات من أن النبيذ تحول الى مادة غذائية تعويضية (مثل الكحول) كانت تمد الناس بالسعرات الخرارية بسعر رخيص كلما عز الخبز في الأسواق؟ أم هل كان السبب في انخفاض سعر النبيذ عن الخبز في أيام المجاعات أن الناس كانوا يفرغون ما في جبوبهم من مال تلتهمه الأسعار الملتهبة . فلا يجد النبيذ من يشترونه ، فينخفض سعره ؟ أيا كان الأمر ، فلا يجوز لنا أن نحكم على مستوى المعيشة تأسيسا على مظاهر الإفراط . وعلينا أن نذكر يجوز لنا أن نحكم على مستوى المعيشة تأسيسا على مظاهر الإفراط . وعلينا أن نذكر ما أسمته فلاحة من قشتالة من أهل زماننا، وسيلة نسيان الهموم quita-penas أو النبيذ الهموم أو التخلص منها . هذا هو النبيذ الأحمر الذى أكب عليه رجلان في وسيله طرد الهموم أو التخلص منها . هذا هو النبيذ الأحمر الذى أكب عليه رجلان في

لوحة من رسم بيلاسكويث Velasquez ( بمتحف بودابست) ، أو هذا النبيذ الأصفر الذهبي الذي يبدو أغلى ثمنا ، وأرفع قدرا ، إذ نراه في الكؤوس الطويلة ، أو في الأكواب الخضرا ، مرسوما في اللوحات الهولندية : في تلك اللوحات يجمع الشارب في مشهد مرح النبيذ ، والتبغ ، والغانيات ، وموسيقى عازفي الكمان الذين سيرتقون مدارج الشهرة في القرن السابع عشر .

### البيسرة:

وإذا نحن انتقلنا الآن إلى الحديث عن البيرة ، جاز لنا أن نقول إن أوروبا تستأثر بها ، بشرط أن نغض النظر عن تلك البيرة المستخرجة من الذرة ، التي التقينا بها في أمريكا؛ وكذلك إذا غضضنا النظر عن البيرة المصنوعة من الدخن والتي كانوا يشربونها في أفريقيا السوداء ، كانت تلعب في مناسك الزنوج الدور الذي يلعبه الخبز والنبيذ لدي الغربيين ؛ وإذا لم نصر إصراراً مفرطاً على الحديث عن المصادر البعيدة لهذا المشروب القديم جدا . والحق أن البيرة كانت معروفة منذ أبعد الأزمان في بابل القديمة ، وفي مصر القدعة . كذلك كانت البيرة معروفة في الصين منذ نهاية الألف الثانية ، في عهد آل شانج Shang (١٨٥). أما الإمبراطورية الرومانية التي لم تكن تحبها إلا أقبل الحب، فقد رأت البيرة ، وبخاصة في المناطق البعيدة عن حوض البحر المتوسط ، في منطقة نومانسيا Numantia باسبانيا القديمة التي حاصرها سيبيون Scipion في عام ١٣٣ قبل الميلاد. وكذلك في إقليم غالة الذي تسمى فيما بعذ باسم فرنسا . ويقولون أن الإمبراطور الروماني بوليان المرتد ( ٣٦٣ . ٣٦٣ ) الذي ارتد عن الديانة المسبحية إلى الديانة الرومانية الموروثة ، لم يشرب البيرة إلا مرة واحدة ، ثم سبها ولعنها . فإذا انتقلنا الى مدينة ترير Trier في إقليم جرمانيا وجدنا براميل البيرة (١٨٦) كثيرة ، فقد كانت شراب البرابرة ، وهكذا كان الرومان يسمون الجرمان . وما نصل إلى زمان شارلمان في نهاية القرن الثامن، ومطلع القرن التاسع المبلادي، حتى نرى البيرة في كل جانب من جنبات امبراطوريته ، وفي قصوره حيث تولى معلمون محترفون مهمة صناعة البيرة الجيدة ، AV)cervisam bonam ...facere debeant ، الجيدة

وتصنع البيرة من القمح أو الشوفان أو الجاودار أو الدخن أو الشعبر أو حتى العلس، ولكنها لا تصنع من نوع واحد من الحب، بل تخلط بنوع آخر من الحبوب، وصناع البيرة في أيامنا يستخدمون الشعير النابت ( المالت ) أساسا، ويضيفون إليه حشيشة الدينار أو الأرز. ولكن الوصفات التي كانوا فيما مضى يصنعون البيرة طبقا لها كانت كثيرة ، فقد كانوا يحسنون أنواع البيرة بإضافة الخشخاش البري، وعيش الغراب، ومكسبات النكهة، وعسل النحل، والسكر، وورق الغار أو اللور ... وكان الصينيون يضيفون إلى "أنبذتهم" المتخذة من الدخن أو الأرز مكسبات النكهة أو عقاقبر طبية. أما استخدام



خمارة الأكورتي :أشهر خمارة ويلدى، باريسية من نوع الجالجيت، قامت خارج أسوار المدينة في القرن الثامن عشر.

حشيشة الدينار كمادة تضاف إلى البيرة على النحو الشائع في الغرب إلى البوم (وحشيشة الدينار houblon نبات يحفظ البيرة ولكنه يجعل لها طعما مرا) بطريقة يقولون إنها ابتكرت أصلا في الأديرة في القرن الثامن أو القرن التاسع (ترجع أول إشارة اليها إلى عام ٨٢٢) وهناك شواهد على وجودها في ألمانيا في القرن الثاني عشر (١٨٨)؛ ووصلت الى عشر (١٨٩)؛ ووصلت الى انجلترا في مطلع القرن الرابع عشر (١٨٩)؛ ووصلت الى انجلترا في مطلع القرن الخامس عشر كما تقول هذه الأبيات الشعرية في شيء من المبالغة (علما بأن حشيشة الدينار ظلت محنوعة حتى عام ١٥٥٦):

حشيشة الدينار وحركة الإصلاح الدينى والغار والبيرة أتت الى انجلترا كلها في عام واحد (١٩٠) Hops, Reformation, bays and beer Came into England all in one year أستقرت البيرة خارج حدود مناطق الكروم ، الى الشمال ، والوطن الحقيقي الذي اتخذته البيرة لنفسها يتمثل في المنطقة الفسيحة من انجلترا إلى الأراضي الواطئة وألمانيا وبرهيميا، ويولندة وموسكونيا، وكانوا يصنعونها في المدن، وفي إقطاعيات السادة النبلاء في أوروبا الرسطي . " حيث كان صناع البيرة يميلون عادة إلى غش سيدهم". وكان الفلاح في الإنطاعيات اليولندية يستهلك كميات من البيرة تصل إلى ٣ لترات في البوم .ومن الطبيعي أن تملكة البيرة لم يكن لها حدود دقيقة ناحية الغرب أو الجنرب. بل لقد أخذت المملكة تتسع بسرعة وتمد حدودها ناحبة الجنوب، وبخاصة في القرن السابع عشر، مع ازدباد التوسع الهولندي . وهكذا إذا نظرنا إلى بوردو التي كانت مملكة للنبيذ. وكانت تقاوم البيرة مفاومة عارمة وتحظر إقامة معامل لصناعتها. رأينا كيف أخذت البيرة المستوردة تغزو حانات ضاحبة شارترون Chartrons التي أقبل عليها الهولنديون وغيرهم من الأجانب بشريونها بكثرة ، حتى كأنها كانت تسبل أنهاراً (١٩٢). وهناك مثل أوضح هو مدينة إشبيلية التي كانت عاصمة أخرى من عواصم النبيذ . كما كانت عاصمة من عواصم التجارة الدولية ، فقد أنشأت معملا للبيرة ني عام ١٥٤٢ . فإذا نظرنا إلى غرب عالم النبيذ ، إلى تلك المنطقة الحدودية الواسعة المتداخلة ، تبينا أن انشاء معامل للبيرة لم يعد يعتبر حدثًا ثوريا . هكذا كانت الحال في منطقة اللورين ، فما كانت مزارع الكروم فيها مزارع لها أهمية خاصة ، وما كان إنتاجها من العنب إلا إنتاجا متقلبا لا بركن إلبه أحد. وما كان يحدث في اللورين كان يمتد حتى ببلغ باريس . والرأى عند لوجران دوسى Le Grand d'Aussy في كتابه " حياة الفرنسيين الخاصة " La Vie privée des Français الصادر في عام ١٧٨٢، أن البيرة، من حبث هي شراب الفقراء ، كانت تروج في كل عصر صعب، أما في عصور الرخاء الاقتصادي فكان شاربو البيرة يتحولون إلى شرب النبيذ، وبدلل على هذا الرأى بأمثلة مأخوذة من الماضي ، ثم يضيف : " ولنتظر نحن إلى أنفسنا ، ألم نر أن أهوال حرب السنين السبع (١٧٦٣.١٧٥٦) قد أحدثت بيننا نتائج مشابهة ؟ كان أهالي مدن بأكملها، نمن لم يكونوا يعرنون لهم سوى النبيذ شراباً ، يتعلمون شرب البيرة ، وأنا نفسى أعرف مدينة في شاميانيا أنشئت فيها في عام واحد أربعة معامل للبيرة دفعة واحدة" (١٩٣).

ومع ذلك فإننا نلاحظ في باريس في الفترة من عام ١٧٥٠ إلى عام ١٧٨٠ أموراً تتناقض مع نظرية لوجران دوسي ( وإن كان هذا التناقض ظاهريا ، لأن هذه الفترة كانت على المدى الطويل فترة رخا اقتصادي ) نلاحظ أن البيرة مرت في باريس في تلك السنوات الثلاثين بأزمة صعبة. فقد انخفض عدد معامل البيرة من ٧٥ الى ٣٣ معملا، وانخفض الإنتاج من ٧٥٠٠٠ مد إلى ٢٦٠٠٠ مد ( المد = ٢٨٦ لترا ). وكانت أحوال

المشتغلين بصناعة البيرة تدعو للرثاء حقا ، وأصبح عليهم أن ينقلوا اهتمامهم عاما بعد عام إلى التفاح في محاولة منهم لتعويض خسائرهم في البيرة بإنتاخ خمر التفاح المعروف باسم السيدر Cidre ( ١٩٤١). ويمكن القول إن الوضع لم يتحسن من هذه الناحية عشية الثورة الفرنسية ؛ فقد ظل النبيذ هو الرابح الكبير : كان استهلاك باريس من النبيذ من عام ١٧٨١ إلى عام ١٧٨٦ يصل إلى ٢٣٠٠٠ هكتونتر في السنة تقريبا، مقابل معابل معاولتر بيرة ، أي أن النسبة كانت ١ إلى ١٣٥٥. ثم تأتي فترة تؤكد نظرية لوجران دوسي ، هي الفترة من عام ١٨٢٠ إلى عام ١٨٤٠، فقد شهدت صعوبات اقتصادية لامراء فيها ، فإذا بنسبة استهلاك باريس من البيرة تصبح بالقياس إلى النبيذ الله ١٤٠٥).

ولكن البيرة لم تكن فقط علامة على الفقر، نعني البيرة الخفيفة التي يصنعونها في البيت، والتي كانت توضع كل يوم على المائدة مع اللحم البارد وكعك الشوفان. فهذه هي هولندة تعرف في القرن السادس عشر إلى جانب البيرة الشعبية الرخيصة بيرة ممتازة أو لوكس كانوا يستوردونها من مدينة لايبتسيج في ألمانيا ، لينعم بها الأغنياء . ونقرأ عن السفير الفرنسي في لندن أنه في عام ١٦٨٧ كان يرسل بانتظام طروداً من البيرة الانجليزية الى الماركيز ديسينيليه de Seignelay ، " من ذلك النوع من البيرة الذي يسمونه الأمبيت إيل Lambet esle لا أمن النوع القوي الذي لا يحب الفرنسيون مذاقه ، والذي يسكر مثل النبيذ ، والذي يناظر ثمنه المرتفع ثمن النبيذ " (١٩٦). واشتهرت مدينتا براوانشفقيج Braunschweig وبريمن Bremen الألمانيتان في أواخر القرن السابع عشر ببيرة ممتازة كانتا تصدرانها حتى إلى جزر الهند الشرقية(١٩٧). وللاحظ تطورا كبيرا في ألمانيا كلها ، وفي بوهيميا، وبولندة . في مجال صناعة البيرة بالمدن ، وكانت معامل البيرة في المدن تتخذ سمات تقرب من سمات المصانع ، وكانت تنتج بيرة قوية بما فيها من نسبة كحول عالبة ، مما قلل من شأن البيرة الخفيفة التي كانوا بنتجونها في ضياع النبلا، بدون إضافة حشيشة الدينار في أغلب الأحوال ، فتراجعت إلى المرتبة الثانية . ولدينا مراجع ضخمة حول هذا الموضوع . فقد كانت البيرة مادة تناولها التشريع (١٩٨) كما صدرت القوانين التي تنظم الحانات التي تشرب فيها الببرة. كانت المدن حريصة على مراقبة إنتاجها ؛ وهكذا كان القانون يحدد الفترة التي بسمح فيها بإنتاج البيرة في مدينة نورنبرج Nürnberg الألمانية : من يوم القديس ميخائبل ـ يوم ٢٩ سبتمبر - إلى يوم أحد السعف . وكانت الكتب تؤلف لتشيد بميزات البيرة المتازة التي كانت أنواعها تتزايد عاما بعد عام . وانظر إلى كتاب هاينريش كناوست Heinrich Knaust) الذي ظهر في عام ١٥٧٥ تجده يقدم الى الشاربين قائمة بأسما، وكنى هذه الأنواع الشهيرة من البيرة ، ويحمد لهم خواصها الطبية. أما موسكونيا التي كانت متأخرة في كل شي، ، فكان طالب البيرة هناك بشتريها حتى في عام ١٦٥٥ من " المحلات العمومية " ، كما يشتري منها الخمور ، والسمك المملح، والكاڤيار، وفراء الغنم المصبوغ باللون الأسود المستورد من استراخان وبلاد فارس ، لكي تمتلي، خزينة الدولة الضالعة في التجارة والاحتكار بالمزيد من المال (٠٠٠).

هكذا انتفخت كروش الملايين في جنبات العالم من شرب البيرة ، كروش البيرة ، وظل عشاق النبيذ في بلاد الكروم يسخرون من هذا المشروب الذي يقبل عليه أهل الشمال . وانظر إلى هذا الجندي الأسباني الذي شارك في معركة نوردلينجن Nordlingen تجده يحتقر البيرة ، وينأى عنها ، ولا يجسها " لأنها تبدو لى كلما نظرت إليها كبول حصان أصيب بالحمى ". حتى إذا مرت خمس سنوات ، جازف فجريها ، فندم على ما فعل ، لأن الكؤوس التي عبها كانت مثل كؤوس امتلأت بالملينات Potes de purga فنها ، وإنما يشهد على فلمنكية الملك شارلكان شغفه بشرب البيرة ، وما كان لبنصرف عنها ،



معمل البيرة المسمى " دي دراي ليليين De Drye Lelyen" أي الترجسات الثلاث، في مدينة هارلم Haarlem الهولندية في عام ١٦٢٧ ، من رسم ياكرب ماتام J.A.Matham (متحف فراتس هالس في هارلم )

حتى عندما اعتكف في يوسته Yuste وعلى الرغم من نصح طبيبه الإيطالى له مرارا بأن يكف عن شربها (٢٠٢).

## خمس التفاح

ونقول كلمتين باختصار عن خمر التفاح الذي يسمونه السيدر cidre . ترجع هذه الخمر الى منطقة بسكايا شمالي إسبانيا Biscaye، حيث زرعت أشجار التفاح التي استخرجوه من ثمارها ، ثم ظهرت هذه الأشجار في مناطق كوتنتان Cotentin وفي ريف قان Auge وفي ريف قان Auge وفي ربوع الأوج Auge في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر . وأخذ الناس يتحدثون عن خمر التفاح في القرن الثالث عشر في تلك البقاع التي نلاحظ أن الكروم كانت موجودة فيها ، وإن كانت بقاعا تمتد شمالي الحدود "التجارية" لمنطقة الكروم والنبيذ. ولكن هذه الخمر التي ظهرت في هذه البقاع ظهور القادم الجديد ، لم تكن تهدف إلى الوقوف في وجه النبيذ ، ولكنها جاءت لتنافس البيرة ، ونافستها بنجاح ، لأن البيرة كانت تصنع من الحبوب ، فإذا كان محصول الحبوب محدودا ، لم يكف لضناعتها ولصناعة الخبز ، فإذا كان محصول الحبوب محدودا ، لم يكف لضناعتها ولصناعة الخبز ، فإذا تُدّدمت صناعة البيرة على صناعة الخبز في هذه الحالات ، كان معنى ذلك أن شرب البيرة يحرم الإنسان نفسه من الخبز (٢٠٣).

وسرعان ما حققت أشجار التفاح رواجاً ، وحققت الخمر التي تصنع منها نجاحا ، فغزت أشجار التفاح شرق نومانديا ( ناحية مصب نهر السين ، وفي إقليم كو Caux ) في أواخر القرن الخامس عشر، ومستهل القرن السادس عشر ، ونيابة عن النورمانديين نائبهم في مجلس النواب الفرنسي، في عام ١٤٨٤ إن هناك اختلافاً كبيراً بين نورمانديا قال السفلي ونورمانديا العليا، أما نورمانديا السفلي فتزرع شجر التفاح، وأما نورمانديا العليا (أي الشرقية) فلا تزرعها . ولم تستطع خمر التفاح أن تزحزح من نورمانديا العليا لا البيرة، ولا النبيذ (ويخاصة ذلك النبيذ الذي كانوا يعصرونه في بساتين الكروم التي ازدهرت عند انحناءات وادى نهر السين ، والتي كانت بمنأى عن الظروف المناخية غير المراتبة) . ولم تلق خمر التفاح إقبالا إلا حول عام ١٥٥٠ ، ولم يكن هذا الإقبال بطبيعة الحال إلا إقبال الفقراء (٢٠٤). وتتجلى لنا صور نجاح هذه الخمر في الجزء الأعلى من حوض نهر المين Maine، وبخاصة منذ القرن الخامس عشر ، حيث أصبحت خمرالتفاح على الأقل في جنوب غرب الإقليم شراب الأغنياء ، أما الفقرا، فكانوا يشربون البيرة. إلا أننا نلاحظ أن الأغنيا، في منطقة لاقال Laval ظلوا بقاومون غزو خمر التفاح حتى القرن السابع عشر، وكانوا يفضلون النبيذ الردي، على خمر التفاح الذي تركوه للبنائين والشماشرجية والخادمات ، ولكن مقاومتهم التي طالت إلى حين ، انتهت ذات يوم إلى الاستسلام (٢٠٥). فهل كان تراجع الحالة الاقتصادية في القرن السابع عشر هو المسئول عن هذا التغير المحدود الذي اضطر إليه أغنيا، منطقة لاقال ؟ ثم إن إقليم نورمانديا بطبيعة الحال قريب من باريس قرباً شديداً، لانتصور معه أن ما حققته خمر التفاح هناك من انتصارات ظل بعيدا عن التأثير على باريس . تأثرت باريس إذن ، ولكن لا بنبغي أن نبالغ ، فالبيانات تشير إلى أن الباريسي كان بين عام ١٧٨١ وعام ١٧٨٦ يستهلك في المتوسط. مع الأخذ في الاعتبار أن الرقم كان يزيد في عام وينقص في عام آخر - في المترا من النبيذ ؛ ٨٩١٩ من البيرة ؛ و ٧٣، لا لتر من خمر التفاح (٢٠٠١). وهكذا تأتي خمر التفاح بأرقامها الضئيلة في آخر الصف . ولا ننسى أن خمر التفاح البري، نفسها كانت تتعرض لمنافسة أخرى ، في ألمانيا مثلا ، تتمثل في خمر التفاح البري، وهي خمر بالغة الرداءة.

# المشروبات الروحية المقطرة نحقق نجاحا متأخرا في أوروبا

وما نزال في أوروبا ، ولن نخرج عن نطاقها إلا بعد قليل . شهدت أوروبا بدعة كبيرة ، أو ثررة ، تتمثل في صناعة المشروبات الروحية المقطرة ، أو المشروبات الكحولية المستخرجة من الحبوب ، باختصار: الكحول . كان القرن السادس عشر هو الذي ابتدع الكحول ، إن جاز هذا التعبير ، وكان القرن السابع عشر هو الذي دفعه إلى الأمام ، ثم جاء القرن الثامن عشر فعممه تعميما .

والمشروبات الروحية يحصلون عليها بالتقطير ، " بحرق " النبيذ ، وتحتاج هذه العملية الى حهاز ، هو الأنبيق واسمه بالفرنسي alambic، وهي كلمة دخلت العربية من البيرنانية أمبيكوس ambicos وأضاف العرب إليها أداة التعريف الـ ، وانتقلت إلى الفرنسية عن العربية ، والأنبيق قارورة طويلة العنق يمكن استخدامها في تقطير مشروب كحولي . ولكن الاغريق والرومان لم يكونوا ، على أحسن الافتراضات ، يعرفون إلا نقطة البداية . ولكن الشيء الذي لا يرقى إليه الشك هو أن الغرب كانت به أنبيقات قبل القرن الثاني عشر، ونستنتج من ذلك أنه كانت لديه إمكانية تقطير كل أنواع المشروبات الكحولية . إلا أن تقطير النبيذ ظل زمانا طويلا حكرا على الصبادلة . وكان المشروب الروحي الذي يحصلون عليه نتيجة لعملية التقطير الأولى يعتبر دواء، وكذلك ألبال بالنسبة لناتج عملية التقطير الثانية ، والذي كانوا يسمونه روح النبيذ (بالفرنسية إسبرى esprit) ، وكان من حيث المبدأ "خاليا من الماككية" . كان يعتبر دواء أيضا . وربحا تم اختراع الكحول حول عام ١٠٠٠ في جنوب الطاليا "حيث كانت مدرسة الطب في سالرنو أهم مركز للبحوث الكيمانية " في ذلك العصر (٢٠٧). أما القصص التي تنسب أول عملية تقطير كحولي إلى الفيلسوف العصر (٢٠٧). أما القصص التي تنسب أول عملية تقطير كحولي إلى الفيلسوف



البيرة والنبيذ والتبغ . لرحة تصور الجداد nature morte ، من رسم يان يانس قان دي قبلده (١٦٦٠) Jan Jansz. van de Velde . لاهاي ، متحف ماروتسهوسMauritshuis .

الإسباني رايموندو لوللو Raimundo Lullo المتوفى في عام ١٣١٥ ، أو الى الطبيب العجيب أرنو دي فيلنيف Arnaud de Villneuve الذي كان كثير التجوال، ويقولون أنه ألقى محاضرات في مونبليبه ، وياريس ، وتوفي في عام ١٣١٣ بينما كان يقوم برحلة بين جزيرة صقلية ، وإقليم البروفانس جنوب فرنسا ، فهي قصص خيالية . وقد خلف الطبيب أرنو دي فيلنيف كتابا يحمل عنوانا جميلا جذابا هو : " الحفاظ على الشباب " La Conservation de la jeunesse يقول فيه إن المشروبات الروحية، ويذكرها باسم ما الحياة aqua vitae ، تحقق هذه المعجزة، فهي تخلص الإنسان من الأمزجة الزائدة ، وتنشط القلب ، وتعالج المغص، وتبريء من الاستسقاء، ومن الفالج، ومن الحياة ، وتسكن آلام الأسنان ، وتقي من الطاعون . إلا أن هذا الدواء العجيب أنزل بالملك شارل الملقب بالشرير كارثة لا تنسى ، وفتك به على نحو فظيع، في عام ١٣٨٧ : فقد لغه الطبيب بملاءة مبللة بما الحياة أو السبرتو وخاطها بغرز كبيرة ،

حرصا منه على تحقيق نتيجة أكثر فعالية ، حتى يضمن بقاء الملاءة حول المريض، وحدث أن أتى أحد الخدم ، وأراد أن يفض خيطا من الخيوط التي خيطت بها الملاءة، فقرب منها شمعة ، فأمسكت النار في الملاءة والمريض(٢٠٨)...

وبقى الكحول، أو روح النبيذ ، أو ماء الحياة زمانا دواء بستخدم لاتقاء الطاعون، ولعلاج النقرس أرداء الملوك ، وعلاج بحة الصوت . وظل الوضع على هذه الحال حتى عام ١٧٣٥ حبث نقرأ في كتاب في الكيمياء Traité de chimie" أن روح النبيذ إذا أحسن استخدامها كانت أشبه شي، بالدوا، الذي يشفي كل دا، " (٢٠٩). ولكن روح النبيذ كانت في ذلك التاريخ قد استخدمت منذ وقت طويل في صناعة المشروبات الروحية القوية المسماة ليكور liqueurs. ولكن هذه المشروبات الكحولية من نوع الليكورات، والتي كانت تصنع في ألمانيا حتى في القرن الخامس عشر ، بغلى أنواع من الأعشاب والعطارة ، كانت تعتبر من قبيل الأدوية . ولم يتكشف الفرق إلا في السنوات الأخبرة من القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر . ونحن نقرأ في نص يرجع الى عام ١٤٩٦ أن المشروبات الروحية القوية لم يعد المرضى وحدهم هم الذين يقبلون عليها في مدينة نورنبرج الألمانية ، يشهد على ذلك أن قرارا صدر بحظر بيعها للكافة في أيام الأعياد . وإلبك هذا الطبيب النورنبرجي الذي كتب في عام ١٤٩٣ : " لما كان كل من هب ردب قد اعتاد في أيامنا هذه أن يشرب الكحوليات aqua vitae فقد بات من الضروري أن يتذكر كل إنسان الكمية التي يستطيع أن يسمح بها لنفسه، وألا يشرب الا في حدود طاقته ، إذا أراد أن يسلك السلوك اللاثق بالإنسان النبيل ." فليس هناك إذن أدنى شك في أن هذا العصر شهد مولد المشروب الكحولي البراندي ، النبيذ المحروق، بألمانية ذلك العصر: geprant Wein، بالفرنسية vin brûlé أو باللاتينية: vin أو كما جاء بالنصوص: vinum sublimatum).

ولكن الكحول لم يخرج من قبضة الأطباء ، والصيادلة إلا بخطرات بطبئة جدا ، فلم يعط لويس الثاني عشر لاتحاد صناع الخل امتياز التقطير إلا في عام ١٥١٤. وكان معنى ذلك الخروج بالكحول من دائرة الطب إلى دائرة الاستخدام العادي . أما في عام ١٥٣٧ فقسم الملك فرانسوا الأول الامتياز بين صناع الخل و صناع الليمونادة ، ونجم عن هذا التقسيم شجار كثير يثبت أن الكحول كان شيئا يستحق أن ينشب الشجار حوله . ونشهد في مدينة كولمار Colmar أن العملية بدأت مبكرة ، فقد بدأت المدينة في عام ٢٠٥١ تفرض رقابة على تقطير النبيذ ، وعلى تجار الكحوليات، ودخلت الكحوليات تتخذ بسرعة شكل الكحوليات في بيانات الضرائب ، والجمارك . وبدأت الكحوليات تتخذ بسرعة شكل الصناعة القرمية ، التي أنيط بها اتحاد صناع البراميل ، وكان اتحادا مهنيا قويا في بلاد ازدهرت فيها بساتين الكروم . وحقق صناع البراميل أرباحا هائلة نما جعل التجار

يحاولون الاستبلاء على العملية منذ عام ١٥١١. ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم هذا إلا بعد خمسين سنة. ولكن الصراع ظل مستمرا، يشهد على ذلك أن صناع البرامبل حصلوا في عام ١٦٥٠ مرة أخرى على حق التقطير، ولكن بشرط أن يسلموا الإنتاج إلى التجار. ونظرة الى سجلات التجارة تبين لنا أن قائمة تجار الكحوليات كانت تضم كل الأسماء العظيمة لوجهاء مدينة كولمار، مما يوحي بأن تجارة الكحوليات كانت في ذلك الحين تحتل مكانا كبيراً (٢١١).

ولكننا للأسف لا نمتلك إلا بيانات قليلة من هذا النوع تمكننا من رسم خطوط جغرافية وتاريخ صناعة الكعوليات في بدء إنشائها. وهناك بعض مؤشرات تتصل ببورديليه Bordelais تتبح لنا أن نستنتج أن جاباك Gaillac كان بها في القرن السادس العاشر معمل تقطير كحول في وقت مبكر ، وأن الكحول كان يصدر إلى الخارج عن طريق مينا ، أنتڤرين Antwerpen منذ عام ١٥٢١ (٢١٢ ). ولكن ، هل هذه البيانات أكيدة؟ المعلومات التي بين أيدينا تفيد أن الكحول acquavite لم يظهر، على الأقبل في تعريفات الجمارك إلا في عام ١٥٩٦ (٢١٣). أما في برشلونه فلا نجد إشارة إلى الكحول قبل القرن السابع عشر . ويغض النظر عن هذه المؤشرات فإن بلاد الشمال، وهي ألمانيا ، والأراضي الواطئة ، وربوع فرنسا الواقعة شمال نهر اللوار ، كانت في هذا المجال أسبق من بلاد حوض البحرالمتوسط . ولقد كان التجار والبحارة الهولنديون هم الذين اخترعوا ، أو على الأقل شجعوا صناعة تقطير الكحول ونشروها في واجهة أوروبا المطلة على المحيط الأطلسي . ولما كانوا قد تحملوا بأعباء أكبر تجارة نبيذ في ذلك العصر، فقد كانوا متمرسين على معالجة مشكلات النقل والحفظ والمذاق ؛ لقد كانت المشروبات الروحية إذا شقت طريقها الى منطقة ، حتى إذا كانت من الناحية الاقتصادية شديدة الضعف، أمدتها بالقوة وبثت فيها النشاط والحيوية ، ولما كان الكحول أغلى ثمنا من النبيذ، مع تساوي الحجم ، فقد كان ذلك يعنى انخفاض تكاليف النقل . وعلينا أن نضيف إلى ذلك أن الناس أقبلوا على الكحول واستحسنوا مذاقه ، فكان ذلك بدابه

وساعد الطلب المتزايد، وقلة تكاليف نقل الكحول عن تكاليف نقل النبيذ، على إقامة معامل تقطير الكحول في العمق، بعيدا عن البحر، في داخل بساتين كروم اللوارLoire، وبواتو Poitou، ويورديليه العليا Bordelais ، وبيريجور Perigord، وبيارن Bearn ، ولقد كان نبيذ جورانسون Jurancon خليطا من النبيذ والكحول). وهكذا تكونت ، استجابة لنداء من الخارج ، الشهرة الواسعة للمشروبات الكحولية من نوع الكونياك والأرمنياك عمتارة من الكرنيات على تحقيبق هنذه الشهرة كل العوامل مجتمعة : وجدد أنواع ممتازة من الكروم ( مشل تلك التي سميت

Enrageant أي "الخلابة" و Folle Blanche أي "البيضاء المجنونة" في ربوع الشارانت Charentes)، توافر خشب الوقود، قرب الطرق الملاحية، وتشير البيانات الكحول التي كانت تصدر منذ عام ۱۷۲۸ من ميناء تونيي شارانت Tonnay-Charente ربت إلى ۲۷۰۰۰ برميل جاءت من منطقة كونياك (۲۱٤). بل إن النبيذ الرديء الذي كان يعصر في وادي نهر الموز Meuse في إقليم اللورين أصبح يعالج بالتقطير منذ عام ۱۹۹۰ (وربما قبل ذلك)، بل لقد قطروا تفل العنب، واستخرجوا منه مشروبات كحولية أرسلوها بطريقة الملاحة النهرية إلى الأراضي الواطنة (۲۱۵). وسرعان ما تطورت صناعة التقطير شيئا فشيئا وأصبح الكحول يقطر في كل مكان تتوافر فيه المادة الأولية، وتدفقت المشروبات الروحية بالضرورة من بلاد الجنوب التي تنمو فيها الكروم: من الأندلس قرب خبريث، وقتالونيا، واقليم اللانحدوك.

وتزايدت كميات الإنتاج بنسرعة ، كانت سبت Sète بفرنسا تصدر في عام ١٩٢٨ نحو ٢٢٥٠ هكتولتر من الكحول ، فارتفع الرقم الى ٢٥٠٠ في عام ١٧٥٥ (تنتج من تقطير ١٦٨٧٥ هكتولتر من النبيذ )؛ ثم إلى ١٥٩٢٦ في عام ١٧٥٥ (ناتج تقطير ٢٩٦٦٦٧ هكتولتر من النبيذ ) وكان هذا رقما قياسيا عشية حرب السنين السبع التي أصابت التصدير بالخراب . وواكب ذلك انخفاض في السعر من ٢٥ جنيه اليقر) للسطل المسمى فيرج verge، وكان يساوى ٢،٧ لترات في عام ١٥٩٥ ، إلى ١٢ جنيه للسطل في عام ١٦٩٨ ، ثم إلى ٧ جنيهات في عام ١٧٠١ ، و ٥ جنيهات في عام ١٧٠١ ، و ٥ السعر إلى ١٥ جنيه للسطل في عام ١٧٥٨ ، ثم إلى ٧ جنيهات في عام ١٧٢١ ، حتى وصل السعر إلى ١٥ جنيه للسطل في عام ١٧٥٨ (٢١٦).

ومن البديهي أن الجودة كانت على درجات مختلفة (٢١٧) ينبغي أخذها في الاعتبار: وكانت درجات الجودة تبدأ من الدرجة التي فوق الحد الأدنى، وكان الحد الأدنى يتحدد به "الاختبار الهولندي ": وكان هذا الاختبار يتم بأخذ عينة من الكحول الجاري تقطيره، توضع في زجاجة، قلأ إلى نصفها، ثم تسد الزجاجة بالابهام، وترج، فإذا كون الهواء الذي يختلط بالسائل فقاقيع ذات شكل معين، كان ذلك مؤشراً يدل على أن الكحول ذو جودة تجارية، أعنى بين ٤٧ و ٥٠ درجة، أما ما دون هذه الدرجة فمعيب يجب التخلص منه أو تقطيره من جديد. وكانوا يطلقون على الجودة المتوسطة السم "ثلاثة -خمسة " وهمي نسبة كحول ٩٧ إلى ٨٠: وأعلى درجة هي المسماة "ثلاثة -ثمانية " وهي السبرتو النقى بدرجة ٩٢ إلى ٩٣ في المائة.

وظلت صناعة الكحوليات تعترضها الصعاب، وتعتمد على أساليب يدوية ؛ فلم تدخل على الأنبيق إلا تعديلات غير كافية كانت وليدة الممارسة ، إلى أن جا ، قايجرت ولا كانبيق عام ١٧٧٣ فابتكر الأنبيقات التي يتم التبريد فيها بتيار مزدوج(٢١٨). ثم كان على هذه الصناعة أن تنتظر الى أن يدخل أرباب الابتكار تعديلات حاسمة تمكن من إتمام عملية التقطير دفعة واحدة ، ثم جا ، إدوارد آدم Edouard Adam وهو مخترع مغمور من مواليد عام ١٧٦٨ فأدخل تعديلات فعالة أدث إلى خفض سعر الكحوليات وأسهمت في انتشارها انتشارا هائلا في القرن التاسع عشر (٢١٩).

وأياً كان الأمر فقد تزايد الاستهلاك بخطوات سريعة. واستقرت بين أرباب السيف عادة سقاية الجنود كحوليات قبل أن يخوضوا غمار المعارك ، وإليك هذا الطبيب الذي كتب في عام ١٧٠٢ معبرا عن رأيه في أن الكحول لا يبحدت بالجنود " أثرا سيئا" (٢٢٠). وكانت النتيجة باختصار أن الجنود تعودوا الشرب، وأصبحت صناعة الكحوليات أحباناً صناعة حربية . بل إن أحد الأطباء الإنجليز أكد في عام ١٧٦٣ أن النبيذ والمشروبات الروحية ـ من قبيل الليكورات ـ تفيد في القضاء على " الأمراض المنتنة " ، وهي مواد لا غنى عنها في الحفاظ على صحة قوات الجبش (٢٢١). وانظر إلى الشيالين في سوق باريس المعروفة باسم les Halles، تجدهم قد اعتادوا ، رجالا ونساء، تناول المشروبات الكحولية المخففة بالما ، والمتبلة بالفلفل الحامي، وكان هذا الشراب قد ابتكر كوسيلة للتحايل على الضريبة التي كانت مفروضة على النبيذ، والتي كانت تحصل عند مداخل باريس ، فلم تكن على الكحول آنذاك ضريبة. كذلك أقبل على النباغيات " حانات المدخنين" التي سموها النباغيات " مله مكالى أو تنابلة (٢٢٢).

كذلك راجت موضة أخرى ، هي موضة الكحوليات المعطرة ، وكانوا يسمونها " راتافيا " ratafias ، ونحن غيل الى تسسميتها ليكورات liqueurs فقد كانت، ككل ليكور، قائمة على الكحول . تحدث عنها الطبيب لويس ليميري Louis Lemery في كتابه عن الأطعمة Traié des aliments فقال إنها " من أنواع الكحول السبرتو القابل للاشتعال، وإنها ذات طعم فيه شيء من اللذوعة ، أو ما يشبه الأطعمة الشايطة أو المحروقة [...] ومن هنا كان السعى إلى تخليصها من هذا الطعم الكريه ، بابتكار توليفات متعددة أطلقوا عليها اسم الماتافيا ، وليست الماتافيا شيئا آخر سوى المشروب الرحي أو المسروب الكحولي ، أو السبرتو ، أو روح النبيذ ، يضيفون إليها عناصر مختلفة يخلطونها بها "(٢٢٣). كان القرن السابع عشر هو الذي نشر موضة هذه الليكورات . أما جي پاتان Gui Patin الذي كان حريصا على السخرية من نزوات

معاصرية ، فلم ينس الإشارة إلى الروسولي rossolis الشهير الذي جلبوه من ايطاليا: " هذا الروس + سوليس ros solis ( كلمتان لاتينيتان تعنيان : ندى الشمس) قائلا ما معناه أن ندى الشمس هذا لا شأن له بالشمس بيل هيو أقبرب إلى النار الحارقية nihil habet solare sed igneum). كانت الليكورات أو الكحوليات أو ربما أسموها الكحوليات الحلوة قد دخلت نهائيا ضمن عادات الناس في فرنسا، ونطالع في كتب التدبير المنزلي البورجوازية الجيدة ، مثل كتاب " البيت المنظم " La maison reglée كيف كان المؤلفون بجدون من واجبهم أن يصفوا للناس " الطريقة الحقيقية لصناعة كافة أنواع الليكورات [...] على النمط الإيطالي " (٢٢٥). ولم يعد من الممكن أن يحصى الإنسان عدد التوليفات الكحولية التي كانت تباع في باريس في القرن الثامن حاملة أسما، لا حصر لها كثيرا ما ألحقوها بالما، أو المياه ، ومها مثلا : مياه سيت ، مياه الينسون، ليكور بعجينة اللوز، مياه الكليريت chirettes (وكانت ليكورات المياه الكليريت هذه تصنع مثل النبيذ الكليريت بخلطها بمنقوع التوابل) ، راتافيا ممزوجة بالفواكه، مياه الباربادوس ( نسبة إلى جزر الباربادوس وهي توليفة قوامها السكر وكحول الروم) ، ماء الكرفس ، والليكور الشمري ( بالشمر) ، وماء الألف زهرة ، ماء القرنفل، المياد القدسية ، مياد القهوة ... وكان المركز الكبير لصناعة هذه التوليفات الكحولية ، مدينة مونيليبه ، على مقربة من معامل الكحوليات في منطقة اللانجدوك . أما العميل البارز فكان بطبيعة الحال باريس. ولهذا أعد تجار مونبلييه مخزنا مترامى الأطراف في شارع هوشيت Huchette بباريس يستطيع أصحاب الحانات أن يشتروا منه حاجتهم بكميات وأسعار نصف الجملة (٢٢٦). وهكذا تحولت الكحوليات من بضاعة ترفية في القرن السادس عشر إلى بضاعة عادية شائعة في القرن الثامن عشر.

ولم تكن المشروبات الروحية هي وحدها التي انتشرت في أوروبا، وفي العالم، إنما ظهرت مشروبات أخرى. فقد استخدم سكر جزر الأنتيل في صناعة مشروب الروم mum ظهرت مشروبات أخرى. فقد استخدم سكر جزر الأنتيل في صناعة مشروب الروم الذى راج في انجلتره وهولنده والمستعمرات الإنجليزية في أمريكا على نحو فاق رواجه في بقية ربوع أوروبا. ومن حق مشروب الروم أن نقول عنه إنه كان خصما شريفا كل الشرف، جديرا كل الجدارة. أما في أوروبا فقد واجهت الكحوليات المصنوعة من نبيذ العنب، المعروفة باسم روح النبيذ، منافسة الكحوليات المستخرجة من خمر التفاح أو السيدر (ومن خمر التفاح استخرجوا منذ القرن السابع عشر المشروب الكحولي الفريد المسمى كالفادوس calvados وكان صنفا فوق كل مقارنة) (٢٢٧)، والكحولي المسمى المستخرجة من الكمثرى، والبرقوق، والكريز؛ وجاء مشروب الكريز الكحولي المسمى كبرش kirsch من الألزاس ومن اللورين ومن إقليم فرانش كونتيه، واستخدموه حول عام ١٧٦٠ في باريس أول ما استخدموه كدواء ثم تحول إلى مشروب بعد ذلك؛ ونذكر

مشروب الماراسكان marasquin أو الماراسكينو المستخرج من نوع مزز من أنواع كريز منطقة البحر المترسط الذي اشتهر حول عام ١٧٤٠ . قادما من مدينة زارا Zara المبوغوسلافية ، وقد احتكرته البندقية ، وأحكمت قبضتها عليه . كذلك وأجهت الكحوليات المستخرجة من نبيذ العنب منافسة أنواع أقل جودة من المشروبات الكحولية المستخرجوها ما كنت مشروبات ليا خطرها ، نذكر منها المشروبات الكحولية التي استخرجوها بالتقطير من تفل العنب وغيره ، وكانوا يسمونه المارك الحبوب . وكانوا يسمونه المارك الحبوب . ففي عام ١٦٩٠ أو نحوه شرعوا في إقليم اللورين يقطرون تفل العنب المنال المنتخرجة من العنب يتطلب نارا المنتخرجة من العنب يتطلب نارا الخشب كوقود . ولما كان الخشب وفيرا في اللورين ، فقد لعب دوره في إنتاج هذا النوع من الكحوليات . وانتشر هذا النوع من التقطير رويداً رويداً ، في بورجونديا التي ما لبث ما تنتجه من مارك أن اشتهر حتى فاقت شبرته كل الأصناف الأخرى، كذلك أدخلت معامل النبيذ الإيطالية هذا التقطير ، وأنتج كل معمل نوعا خاصا به ، وكانوا يسمونه جرايا وروياء ورايا وراياء .

أما أبرزالمنافسين الذين واجهتهم الكحوليات المقطرة من نبيذ العنب (وما أشبه هذه المنافسة بمنافسة البيرة للنبيذ) فكانت الكحوليات المستخرجة بالتقطير من الحبوب وهي المساة: كورنبراند Kornbrand، قودكا vodka، ويسكي whisky، جين wigin ، قودكا genièvre، ويسكي genièvre ، وقد ظهرت هذه چبنيينز عمال الحد النجاري لمنطقة الكروم، ولا علم لنا بالوقت الدقيق الذي بدأت فبه انتشارها (۲۲۸). وتمتاز هذه الكحوليات بسعرها المتواضع، ونظرة إلى انجلترا نى مطلع القرن الثامن عشر تبين لنا أن المجتمع البريطاني كان كله، عاليه وواطبه، بعب الجين حتى السكر، ويحرص عليه أشد الحرص وأدقه،

ومن الطبيعي أن البلدان الممتدة إلى الشمال من حدود منطقة الكروم تجمع بين أذواق مختلفة مختلطة: كانت انجلترا تفتح أبوابها أمام الكحوليات المستخرجة من النبيذ الواردة من أوروبا، كما تفتحها أمام الروم القادم من أمريكا ( ويدأ مشروب الپونش punch وهو توليفة أساسها الروم المعطر بالليمون والقرفة يلقى رواجا وشهرة، وكلمة بونش هندية الأصل ومعناها خمسة، إشارة الى التوليفة الخماسية ) ، وكانت إلى هذا وذاك تشرب إنتاجها من الريسكي والجين ؛ أما هولندة فكانت أكثر خلطا من انجلترا، فكانت ملتقى كل أنواع الكحوليات المقطرة المستخرجة من النبيذ، وكل أنواع الكحوليات المقطرة المستخرجة من النبيذ، حتى الروم الكحوليات المتخرجة من الحبوب في العالم ، لا بستثنى منها صنف، حتى الروم



" بائع الكواس الروسي " . والكواس kwas توع من البوظة كان بثابة كحول الققراء . وكائرا يستعون الكواس في روسيا بتخمير الشعير وربحا بتخمير بقايا الخيز أو القواكه الحامضة . صورة مرسومة بالحقر من أعمال لربرائس J.B-. Le Prince.

الوارد من كوارساو وغيانا . نجد كل هذه الكحوليات متداولة في بورصة أمستردام : وعلى رأسها الروم : يليه روح نبيذ العنب : أما الكحوليات المستخرجة من الحبوب فتأتي متأخرة أوضح التأخر بعد هذين الصنفين اللذين عقد لهما لواء السيادة . أما ألمانيا ، بين نهر الراين ونهر الإلبة ، فكان الاستهلاك فيها مزدوجا هي أيضا ، في عام ١٧٦٠ استوردت هامبورج من فرنسا ٤٠٠٠ برميل من كحوليات النبيذ ، في كل برميل من در أما البلاد التي لم تكن تشرب إلا الكحوليات لتر ، أي نحو عشرين ألف هكتولتر. أما البلاد التي لم تكن تشرب إلا الكحوليات

المستخرجة من الحبوب، ولا تكاد تشرب سواها، فلا تبدأ إلا فيما وراء نهر الإلبة، ومن حول بحر البلطيق. ففي نفس العام، عام ١٧٦٠، لم تستورد مدينة لوبيك الألمانية المطلة على بحر البلطيق سوى ٤٠٠ برميل فقط من كحوليات النبيذ الفرنسية، أما كونجسبرج königsberg فاستوردت ١٠٠ برميل فقط، وستوكهولم ١٠٠ برميل وكانت الكمية التي استوردتها لوبيك "كمية قليلة جدا، ثم إنها لم تكن لاستهلاكها هي [...] بل لاستهلاك بروسيا ". ويشرح سافاري الوضع فيقول أن پولنده والسويد "على الرغم من أنهما أكثر تحفظا تجاه الخمور المقطرة ذات النسب العالية الحراقة من الحجول [...] فإنهما تفضلان الكحوليات المقطرة المستخرجة من الحبوب على الكحوليات المقطرة المستخرجة من الحبوب على الكحوليات المقطرة المستخرجة من الحبوب على

وأيا كان الأمر فقد خطت أوروبا بثورتها الكحولية خطرات هائلة على درب النجاح. ووجدت أوروبا في الكحول واحدا من من منبهاتها التي تستخدمها في حياتها البومية، ووجدت فيه مصدرا رخيصا للسعرات الحرارية، وترفأ من المؤكد أن السبيل إليه سهل ميسور، وأن عواقبه وخيمة فظيعة. ولن تلبث الدولة أن تفيد منه هو الآخر، فما كانت الدولة إلا متربصة متلهفة على ما ينفعها.

## الكحوليسة

## خارج أوروبا

والحقيقة أنه ليست هناك حضارة لم تجد لنفسها سبيلاً أو سبلاً لحل مشكلة الشراب، وبخاصة المشروبات الكحولية . وكل تخمير لمنتج نباتي يتولد عنه كحول . فالهنود الحمر الكنديون يحصلون على كحولهم من عصارة شجرة الاسفندان erable: وكان الكنديكيون . قبل لاس كورتيس أ رحلته كانت من عام ١٩٢١ إلى عام ١٩٢٦ وبعده يشربون مشروبهم الكحولي المسمى پولكوي pulque " يسكر مثل الخمر " وكانوا يستخرجونه من صبار الأجاهة agave؛ أما الهنود الحمر في جزر الأنتيل أو في أمريكا الجنوبية ، وكانوا أقواما مساكين، فكانوا يستخرجون كحولهم من الذرة أو المنبوق . حتى قبائل التوييناميا Tupinambas في منطقة خليج ريو دي چانيرو الذين رآهم جان دي ليري Jean de Lery في عام ١٥٥٦، وحدث عما يتسمون به من براءة ، كانوا يعبون في أعيادهم شرايا يستخدمون له المانيوق يضغونه أولا، ثم يخمرونه بعد ذلك (٢٣٠). وهناك أماكن أخرى كان الناس فيها يشربون خمرا يصنعونها من عصارة شجرة البتولا ، وبيرته المستخرجة من عصارة شجرة البتولا ، وبيرته المستخرجة من الغلال، وسارت أوروبا وبخاصة أوروبا الشمالية حتى القرن الخامس وبيرته المستخرجة من الغلال، وسارت أوروبا وبخاصة أوروبا الشمالية حتى القرن الخامس عشر بخمر الهيدوروميل hydromel (المصنوع من العسل المخفف المخمر) في مدارج عشر بغمر الهيدوروميل hydromel (المصنوع من العسل المخفف المخمر) في مدارج

الشهرة ، بينما عرف الشرق الأقصى منذ وقت مبكر خمر الأرز التي كانوا يفضلون صناعتها من الأرز الجلوتيني، الغني بادة الجلوتين .

فهل تفوقت أوروبا على كل هذه الشعوب بفضل الأنبيق الذي أتاح لها إمكانية صناعة مشروب كحولي متميز هو اللبكور ، نوعت فيه : الروم ، والويسكي ، والكورنبراند، والقودكا ، والكالڤادوس ، والمارك ، وروح النبيذ ، والچين ، كلها أخرجتها من أنبوية التبريد التي ينتهي بها الأنبيق ؟ ينبغي للإجابة على هذا السؤال أن نتحقق من أصل كحول الأرز أو الدخن في الشرق الأقصى ، وهل كان موجودا قبل أو بعد ظهور الأنبيق في الغرب ، وقد ظهر الأنبيق في الغرب في وقت ما من القرن الحادي عشر أو الثاني

ومن البديهي أن الرحالة الأوربيين لا يقدمون إلينا الإجابة على هذا السؤال. فنحن نجدهم يقررون وجود العرقى arak وقد يكتبون الاسم بحسب الأصل arrequi، في بداية القرن السابع عشر في الجزائر في معرض الحديث عن القراصنة (٢٣١). وإليك ما يدعيه هذا الرحالة ، وهو مانديلسلو Mandelslo ، الذي نزل جودجبرات في عام ١٦٣٨، حيث يقول: " إن التبرى terri الذي يستخرجونه من النخيل ...مشروب كحولى حلو يجد الإنسان في شربه متعة كبيرة " ويضيف : " وهم يستخرجون العرقى من الأرز ومن السكر ومن البلح ، والعرقي نوع من المشروبات الكحولية أقوى وألذ من الكحوليات التي تصنع في أوروبا ." (٣٣٢). أما الطبيب المتبحر كيمفر kämpfer فقد شرب الساكي sacki في اليابان في عام ١٦٩٠ وهو من قبيل بيرة الأرز، فقال عنه " إنه مشروب قوي في مثل قوة نبيذ اسبانيا " ؛ أما اللاو lau الذي تذوقه في سيام فقال عنه انه من قبيل البراندي Branntwein ، وقرر الرحالة أنه كانت هناك خمرا أخرى أسمها العرقة araka (٢٣٣). ونقرأ في رسالة من رسائل البسوعيين أن الخمر الصينية " بيرة حقيقية " يصنعونها من الدخن أو الأرز ، ويضيفون إليها في كثير من الأحيان بعض الفواكه " إما طازجة، أو مقندة مسكرة أو مجففة في الشمس " ومن هنا أتت أسماؤها : " خمور السفرجل، خمور الكريز، خمور العنب ". ولكن الصينيين يشربون كذلك مشروبا روحيها " قبطر بالأنبيق، وهو مشروب يحدث في الحلق شواظاً يكاد يشبه البراندي" (٢٣٤). وبعد ذلك بسنوات قليلة ، في عام ١٧٩٣ شرب چورج ستونتون في الصين " نوعا من الخمر الصفراء " هي خمر الأرز " كانت أشبه شيء بالبراندي، وكان هذا البراندي أفضل من النبيذ ، لأن النبيذ كان عادة عكرا ، سي، الطعم سريع التلف. أما البراندي فكان قوياً صافياً ونادرا ما كان طعمه يتحول إلى طعم الأشياة المحروقة أو الشايطة ." وكان هذا المشروب الكحولي من القوة بحيث إذا اختبره الانسان وجده أشد

قوة من روح النبيذ "(٢٣٥). ونصل الى جميلين Gmelin المكتشف الألماني الذي قام

برحلة كشفية في سيبريا ، فنجده يقدم إلينا ، ولكن في عام ١٧٣٨ لا قبله ، وصفا للأنبيق الذي كان الصينبون يستخدمونه(٢٣٦). .

ولكن المشكلة لا تزال هي مشكلة معرفة متى بدأ التقطير. ويكاد يكون من المؤكد أن بلاد فارس أيام الساسانيين كانت تعرف الأنبيق ، ويحدثنا أبو يوسف يعقوب الكندي بلاد فارس أيام الساسانيين كانت تعرف الأنبيق ، ويحدثنا أبو يوسف يعقوب الكندي تقطير العطور، بل يصف الأجهزة التي تستخدم في التقطير . ويحدثنا عن الكافور الذي يستخلصه بتقطير خشب شجرة الكافور (٢٣٧). ولكننا نعرف أن الكافور كان ينتج في الصين في وقت مبكر جدا . وليس هناك ما يمنع أن يكون الصينيون قد عرفوا تقطير الخمر في القرن التاسع . وهذا ما يمكن أن نستنتجه من قصيدتين من عصر آل تانج المجمد في القرن التاسع . وهذا ما يمكن أن نستنتجه من قصيدتين من عصر آل تانج سيتشوان Setchouen في القرن التاسع . ولكن علينا أن نظل على يقيننا من أن المشكلة ما تزال غامضة ، ففي هذا الكتاب الجماعي الذي صدر في عام ١٩٧٧ والذي تحدث فيه شافر E.H.Schafer عن احتمال ظهور التقطير في الصين في القرن التاسع ، يرجع م . فريمان M.Freeman بدايم تقنيات التقطير إلى مستهل القرن الثاني عشر ، في يذكر ف . و . موط F.W.Mote التقطير كبدعة ظهرت في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر (٢٣٨) .

وهكذا قمن الصعب ، والحال هذه ، أن نتحدث عن أسبقية الغرب أو الصين . وربما كان علينا أن نذكر الأصل الفارسي للتقطير ، خاصة وأن إحدى الكلمات الصينية التي تدل على المشروب الكحولي منحوته من الكلمة العربية عرق araq .

ولا سبيل إلى إنكار أن البراندي ، والروم ، والأكوا أردينتي ( الكحول المستخرج من قصب السكر) كانت هي الهدايا المسمومة التي قدمتها أوروبا إلى حضارات أمريكا. وعلى هذا المقياس نقيس براندي المسكال mezcal الذي ابتدع بتقطير لب صبار الأجافة والذي يحتوي على نسبة أعلى بكثير مما كانت تحتويه خعر البولكوي pulque الخفيفة التي كانوا يصنعونها بداية من نفس النبات . لقد عانت شعوب الهنود الحمر معاناة هائلة من هذه الكحولية التي أتيحت لهم، وأغلب الظن أن حضارة مثل حضارة هضبة المكسيك، وقد خسرت نظمها وشرائعها القديمة التي كانت تمنعها، فاستسلمت بلا انضباط لغواية أنزلت بها منذ عام ١٦٠٠ من التخريب ما لا يتصوره العقل . وعلينا أن نتصور أن أن خمر البولكوي كانت تحقق لخزانة الدولة في إسبانيا الجديدة ـ المكسيك نصف ما كانت تحققه لها مناجم الفضة ( ٢٣٩) ولقد كانت تلك سياسة متعمدة مارسها السادة الجد. وهذا هو مندوب الملك في المكسيك ، برناندو دي جالبيث Bernando de Galvez

يشيد بنتائج هذه السياسة ، ويبرز خاصة إقبال الهنود الحمر على الشراب، ويوصي بنشره بين الأباتشي Apaches في شمال المكسيك لأنهم لم يكن لهم به علم . إن نشر الخمر بينهم لن يؤدي فحسب إلى تحقيق موارد للخزانة ، بل إن الخمر وسيلة لا تفضلها وسيلة أخري لخلق "حاجة جديدة لديهم تضطرهم أشد الضطرار إلى الإقرار بتبعيتهم الإجبارية لنا "(٢٤٠). وكان الإنجليز والفرنسيون قد اتبعوا المنهاج نفسه في أمريكا الشمالية ، فروج الفرنسيون البراندي ، وروج الإنجليز الروم على الرغم من أوامر الحظر الملكنة .

#### الكاكار

#### والشاى والقهوة

وفي نفس الوقت الذي راج فيه الكحول تقريباً، اكتشفت أوروبا، التي كانت ملتقى كل جديد في العالم، ثلاثة مشروبات جديدة منبهة ومقوية: القهوة والشاي والكاكاو، وثلاثتها أخذتها أوروبا من بلاد ما وراء البحار فيما يشبه الاستعارة، فالقهوة عربية (ركانت من قبل أثبوبية)، والشاي صيني والكاكاو مكسيكي.

والكاكاو أتى إلى أسبانيا من المكسيك التي كانت تسمى إسبانا الجديدة ، حول عام ١٩٠١ على هيئة قوالب و أقراص ، فلا غرابة في أن يظهر الكاكاو في عام ١٩٠٦ في الأراضي الواطنة التي كانت تحت الحكم الإسباني قبل أن يظهر في فرنسا ، وهناك حكاية طريفة يمكن أن تكون حقيقية ، تحكي عن ماري تيريز ابنة الملك فيليب الرابع الأسباني التي تزوجها الملك لويس الرابع عشر في عام ١٩٥٩ ، أنها كانت تشرب الكاكاو في الخفاء ، وكان شرب الكاكاو عادة إسبانية لم تستطع قط الكف عنها (٢٤١). ويقولون إن الذي أدخل الكاكاو باريس حقا هو الكاردينال دي ريشيليو المزارد. وكان مطران مدينة ليون ؛ توفي في عام ١٩٥٣)، وهذا جائز. وكان الكاكاو في ذلك الحين يعتبر دوا ، ولم يكن يدخل في عداد المواد الغذائية، ومن قائل: "سمعت من بعض الخدم إنه [أي الكاردينال] كان يتعاطى الكاكاو لكي يضبط أبخرة طحاله، وقد وصفت له هذه الوصفة، التي كانت من قبيل الأسرار ، بعض الراهبات الإسبانيات أتين بالكاكاو الى فرنسا (٢٤٢). " ومن فرنسا انتقل الكاكاو إلى انجلترا حول عام ١٩٥٧.

ظهر الكاكار أول ما ظهر في الخفاء، على استحياء ، يكاد يتوارى عن العيون، ونقرآ في بعض خطابات المدام دي سيفينييه Mme de Sevigné (٢٤٣) ان الكاكار كان بحسب الظروف والتقولات يُمتدح في البلاط الملكي أشد الامتداح ، أو يستهجن أشد الاستهجان، فهو تارة ينال الحظوة ، وتارة يخسرها . وكانت هي نفسها قلقة تخشى من

أخطار هذا المشروب الجديد على الصحة ، واعتادت مثل أخرين غيرها أن تخلطه باللبن. وإنما ينبغى أن ننتظر حتى يحل هذا العصر المعروف باسم الوصاية الريجانس Regence من عام ١٧١٥ إلى عام ١٧٢٣ ، لكى يثبت الكاكار قدميه ، وكان الوصى الأمير فيلبب دورليان هو الذي بلغ به مراتب الشهرة. وكانت عبارة " لنذهب إلى الكاكاو " تعني في البلاط لنذهب الى الأمبر ساعة ينهض من فراشد، وبالتالي لنتملقه، لنسعى لنبل حظوته (٢٤٤). ومع ذلك فما يجوز لنا أن نبالغ في تصوير هذا النجاح ، ونحن نقرأ في نص يرجع إلى عام ١٧٦٨ " أن الكبراء يشربون الكاكاو أحيانا ، وأن كبار السن كثيرا ما يشربونه، أما الشعب فلم يشربه قط. " أما المنطقة الوحيدة التي غزاها الكاكاو حقيقة في نهاية المطاف فكانت إسبانيا: وما من أجنبي نزل إسبانيا أنذاك إلا وتهكم على مشروب الكاكاو الغليظ القوام الذي يضيفون إليه القرفة لتعطيه نكهتها ، والذي كان مشروب أهل مدريد المفضل. وإذا كان التاجر اليهودي هارون كولاس Aron Colace قد يم شطر مدينة بايون Bayonne في البرانس من ورا ، الشمال الأسباني، راستقر فيها في عام ١٧٢٧ ، فلابد أنه فعل ذلك لأسباب لها قميتها، منها ما يتصل بتجارة الكاكار، وقد بقيت مراسلاته تشهد على ذلك . كان هذا التاجر اليهودي على اتصال بأمستردام وبسوق بضائع المستعمرات (وبخاصة كاكاو كاراكاس الذي كان كثيراً ما يلف هذه اللفة غير المتوقعة فيصل الى أمستردام ) وكان يراقب من مدينته بايون حركة السوق في شبه جزيرة إيبريا ،إسبانيا والبرتغال(٢٤٥).

وعندما نزل الرحالة چيميللي كاريري في ديسمبر من عام ١٦٩٣مدينة ازمير قدم، على سبيل التلطف والتودد، مشروب الكاكاو الى أغا تركي: فانتابته حالة كالدوار " فإما أن يكون قد سكر من الكاكاو [ وهو ما نشك فيه ]، أو ربما كان دخان التبغ هو الذي أصابه بالدوخه، ولكنه على أية حال ثار علي ثورة عارمة، وقال إنني سقيته خمرة لأذهب بوعيه، وأفقده عقله ... "(٢٤٦).

وجا، الشاي من الصين البعيدة بصحبة البرتغاليين والهولنديين والإنجليز، وكان الشاي قد انتشر في الصين قبل ذلك بألف أو ألف وماثني عام . وكان نقل الشاي من الصين عملاً طويلاً وصعبا : فقد تطلب نقل أوراق نبات الشاي ، ونقل براد الشاي ، وفناجين الشاي المصنوعة من البورسيلين ، ثم نقل الإقبال على طعم هذا المشروب الغريب الذي عرفه الأوربيون أول ما عرفوه في الهند حيث كان شرب الشاي شيئاً واسع الانتشار . ومن قائل إن أول شحنة من الشاي وصلت إلى أمستردام حول عام ١٦١٠ وكانت شركة الهند الشرقية هي التي سبقت إلى التفكير في استيرادها (٢٤٧).



الكاكار في أسبانيا ... اقطار بالكاكار ، لوحة من رسم قرنفيسكو فورباران Zurbaran الكاكار في أسبانيا ... اقطار بالكاكار ، لوحة من رسم قرنفيسكو

وشجرة الشاي وكانوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر يستخدمون في فرنسا لفظة théier للدلالة عليها، ثم ثقلت على الاستخدام وتوارت واستخدموا بدلا منها arbre à thè أى شجرة الشاي و شجيرة كان الفلاحون الصينيون يجمعون أوراقها، وكانت الجنهية الأولى أو القطفة الأولى هي التي تنتج الشاي الأمبراطوري، الذي ترجع عظمته الى صغر أوراقه وليونتها ؛ ثم كانوا يتعهدون هذه الأوراق بالتجفيف، فإما أن يجففوها بالنار فتنتج الشاي الأخضر، وإما أن يجففوها بالشمس، فيلم بها شيء من التخمر، وتصطبغ باللون الأسود، وتنتج الشاي الأسود. ثم كانوا بعد ذلك يبرمون الشاي بأيديهم، ويعبئونه في صناديق كبيرة مبطنة بالرصاص أو القصدير، ثم يصدرونه .

ولم ترد إشارة عن الشاي ، من حيث هو مشروب جديد ، في فرنسا إلا في عام ١٦٣٥ أو ١٦٣٦ على حد قول ديلامار Delamare ، ولكن الشاي لم يكن آنذاك قد أخذ مكانه بين المشروبات المألوفة ، أو لم يكن ما يقولون وقد حصل على حق المواطنة بعد .ورآه طالب في كلية الطب في باريس ، كان قد أثم دراسته ، وتهيأ لكتابة رسالة الدكتوراه ، فكتب عنه رسالة الدكتوراه في عام ١٦٤٨ ، فثارت ضجة تحدث عنها جي پاتان Gui Palin قائلا : "إن بعض الدكاترة أحرقوا الرسالة ، ووبخوا عميد كلية الطب، لأنه أجازها . ولك أن تقرأها إذا شئت ، لتوقن من أنها تثير الضحك ". وعلى الرغم من

دذلك، ما مرت عشر سنوات أو زهاؤها حتى قدمت في عام ١٦٥٧ رسالة دكتوراه أخرى عن الشاي، أشرف عليها المستشار سيجيبه Séguier وكان من المولعين بالشاي . أشادت بخواص المشروب الجديد بعبارات التقديس والتكريس (٢٤٨).

وإلى الإنجليز جاء الشاي عن طريق هولنده ، وتولى أصحاب المقاهي في لندن مهمة ترويجه والوصول به إلى حد الموضة ، ويحدثنا صامويل پيپيس Samuel Pepys أنه شرب الشاي لأول مرة في ٢٥ سبتمبر من عام ١٦٦٠ (٢٤٩). ولكن شركة الهند الشرقبة شرب الشاي لأول مرة في ٢٥ سبتمبر من عام ١٦٦١ (٢٤٩) ، والحقيقة أن استهلاك الشاي لم يصبح شبئا مذكورا في أوروبا إلا في الأعوام من ١٧٧٠ الى ١٧٣٠، في تلك الأعوام بدأت حركة تجارية مباشرة تجلبه من الصين إلى أوروبا. وكان الشاي حتى ذلك الحين يأتي في أغلبه مروراً بمحطة باتا قبا Batavia التي كان الهولنديون قد أقاموها في عام ١٦٦١، وكانت السفن الشراعية الصبنية المسماة بالجونكات تنقل إلى باتا قبا شحناتها المألوفة ، وكانت تنقل كذلك القليل من الشاي الخشن. الذي كان هو الصنف شحناتها المألوفة ، وكانت تنقل كذلك القليل من الشاي الخشن. الذي كان هو الصنف ألوحيد الذي يحتمل الرحلات الطويلة . ونجح الهولنديون حيناً من الزمن في ألا يدفعوا ثمن هذا الشاي المستورد من فو كبين sauga التي كانت تستخدم في أوروبا فبإاعداد مشروب أفاضوا في الإشادة بمنافعه الطبية ، ولكن الصبنين لم يقعوا في هذا الإغراء، مشروب أفاضوا في الإشادة بمنافعه الطبية ، ولكن الصبنين لم يقعوا في هذا الإغراء، ولم تحظ أعشاب السلبية بما حظى به الشاي من رواج متعاظم في أوروبا في الإشادة بمنافعه الطبية ، ولكن الصبنين لم يقعوا في هذا الإغراء، ولم تحظ أعشاب السلبية بما حظى به الشاي من رواج متعاظم في أوروبا (٢٥١).



وقى ايطاليا : الكاكار . لوحد من رسم لولجي Longhi (١٧٨ه،١٧٠١).

وسرعان ما تفوق الإنجليز على الهولنديين .وكانت صادرات الشاي من كانتون في عام ١٧٦٦ على النحو التالي : على السفن الانجليزية ٦ مليون رطل افرنجي (الرطل الافرنجي نصف كبلو) ؛ على السفن الهولندية ٥٠٤ ملبون ؛ على السفن السويدية ٤.٢ ؛ على السفن الفرنسية ٢.١ ؛ المجموع الكلي : ١٥ مليون رطل فرنسي أي ما بقرب من ٧٠٠٠ طن . وما مر إلا وقت قصير حتى تكونت أساطبل حقيقية للشاى: وأصبحت كمبات متزايدة الضخامة من أوراق الشاي المجففة يجري تفريغها من السفن في كل المواني، التي كانت لديها " أرصفة الهند " : لشبونة ، لوريان Lorient، لندن، أوستننده Ostende، أمستردام، چوتيبورج، وربما جنوا وليڤورنو أحيانا. تزايدت الكسيات بمعدلات هائلة : الصادر من كانتون ٢٨٠٠٠ ببكول من الشاي ( البيكول = . ٦ كجم ) في العام من سنة ١٧٢٠ إلى سنة ١٧٤٠ ؛ و ١١٥٠٠٠ بيكول من الشاي من عام ١٧٦٠ الى عام ١٧٧٠ : و١٧٢٠٠٠ بيكول من الشاي من عام ١٧٨٠ إلى عام ١٧٨٥ (٢٥٢) . فإذا وضعنا نقطة البداية ، كما فعلَّ جورج ستونتون ، في عام ١٦٩٣، وحسبنا معدل الزيادة من عام ١٦٩٣ إلى عام ١٧٩٣، وجدنا أنه بلغ ١١ الى . . ٤ " على مدى قرن . وكان أكثر الانجليز فقرأ في زمانه يستهلكون ٢.٥ إلى كجم من الشاي في العام (٢٥٣). ولا ينبغي أن تغيب عنا هذه السمة المميزة لهذه التجارة المجنونة وهي : أنها لم تكن تشمل كل مناطق أوروبا بنسبة واحدة ، كان جزء محدود فقط من أوروبا الغربية هو الذي أولع بهذا المشروب الجديد ، ويشمل هولندا وبريطانيا ؛ أما فرنسا فلم تكن تستهلك على الأكثر إلا عشر كمية الشاي التي كانت ترد إليها، كذلك كانت ألمانيا تفضل القهوة ، وكانت أسبانيا أقل من فرنسا وألمانياً استهلاكاً للشاي . نهل صحبح أن الشاي حل في انجلترة محل الحِين الذي كانت الحكومة البريطانية قد

فهل صحبت أن الشاي حل في انجلترة محل الجبن الذي كانت الحكومة البريطانية قد أعفت إنتاجه المحلي من الضريبة حتى تقاوم استبراد الكحوليات من القارة الأوروبية، فأفرط الإنجليز في شربه ؟ وهل صحيح أن الشاي كان علاجا لظاهرة الإدمان الكحولي الواضحة التي استبدت بالمجتمع اللندني في عصر الملك جورج الثاني ؟ أم هل كان فرض ضرائب مفاجنة على الجين في عام ١٧٥١ (٢٥٤) ، وارتفاع أسعار الغلال عامة هما اللذان مهدا الطريق أمام هذا القادم الجديد الذي تغنى بعظمته المتغنون فجعلوا منه دوا، ناجعا لنزلات البرد والاسقربوط والحميات ؟ فلعل الشاي كان نهاية "حارة الجين " and الدولة عليه ترتيبات ضرائبية وجمركية صارمة ( منها الضرائب الجمركية التي فرضت على الشاي في المستعمرات الأمريكية ، والتي اتخذتها المستعمرات ذريعة للثورة ). كذلك نشطت عمليات تهريب الشاي على نحو لم يسمع به أحد من قبل ، وتمكنت العصابات من أن تهرب من القارة الأوروبية إلى انجلترة كميات بين ٢ و ٧ مليون رطل

أفرنجي (الرطل = ٥٠٠ جرام) عبر بحر الشمال، والمانش، وبحر إيرلنده، وشاركت في عمليات التهريب هذه كل الموانى، وكل شركات الهند، وهي الشركات الأوروبية التى تأسست للاتجار مع الشرق، وكبار رجال المال في أمستردام وفي غير أمستردام. كان الجميع ضالعين في تهريب الشاي، حتى المستهلك الإنجليز نفسه، (٢٥٥١).

هذه الصورة التي رسمناها لاستهلاك الشاي تقتصر على شمال غرب أوروبا ، وتغفل عميلاً هاما هو : روسيا . كان الشاي معروفا في روسيا ، ربما منذ عام ١٩٨٩ ، وإن لم يكن قد شاع في البلاد قبل عقد اتفاقية نيرتشينك Nertchink في عام ١٩٨٩ ، ثم ما تم بعد ذلك بسنوات طوال من إنجاز هام تمثل في إقامة سوق كياتكا Kiatka في عام ١٧٦٣ عنوبي إركوتسك Irkoutsk. ونقرأ في وثيقة كتبت بالفرنسية ترجع إلى نهاية القرن الثامن عشر محفوظة في أرشيف لينينجراد : " [البضائع] التي يأتى بها الصينيون [...] عبارة عن أقمشة من الحرير ، ومصنوعات خشبية مطلية باللاكبه، وقليل من البورسيلين ، وكميات كبيرة من أقمشة كانتون التي نسميها نحن نانكينيات nankins ويسميها الروس شيتري chitri ، وكميات ضخمة جدا من الشاي الأخضر، ونوعية هذا الشاي أفضل بكثير من نوعية الشاي الذي تتلقاه أوروبا عبر البحار الشاسعة ، وعلى الروس أن يدفعوا ثمن هذا الشاي عشرين فرنك للرطل الأفرنجي على الرؤس إلى رفع أثمان ما يصدرونه من فراء ، حتى يعادلوا هذه الزيادة في سعر الشاي، لأن الفراء هي البضاعة الوحيدة تقريبا التي يوردونها إلى الصينيين ، ولكن هذه الحبلة لأن الفراء هي البضاعة الوحيدة تقريبا التي يوردونها إلى الصينيين ، ولكن هذه الحبلة لا تغيد التجار الروس كثيرا ، بل تفيد الحكومة الروسية التي تفرض ضريبة مقدارها



الشاي : جزء من لوحة صينية ترجع الى القرن الثامن عشر .



تشارلس البوت Charles Eliot (۱۸۰۱) قبطان سفينة بريطانية يجري مفاوضات مع الصينيين ، من رسوم رسمها البابانيون في ديشيما في القرن التاسع عشر . ريطهر القبطان والصينيون يشربون الشاي. ( متحف الرسومات في المكتبة القومية بباريس).

٢٥ في المائة على المشتروات والمبيعات جميعها " (٢٥٦). إلا أن روسيا لم تكن تستورد من الصين في نهاية القرن الثامن عشر إلا ٥٠٠ طن من الشاي ، وهي كمية قليلة جدا بالقياس إلى استهلاك الغرب أنذاك وكان يبلغ سبعة آلاف من الأطنان .

ولنذكر ختاما لهذا الفصل عن الشاي في الغرب ، أن أوروبا ظلت وقتا طويلا عاجزة عن الحصول على نبات الشاي نفسه ، ولم تبدأ زراعة أشجار الشاي في جاوة إلا في عام ١٨٢٧ ، وفي سيلان بعد عام ١٨٧٧ ، وعلى وجه التحديد في أعقاب عمليات الإبادة التي قضت عمليا على كل ما كان في الجزيرة من أشجار البن.

كان هذا النجاح الذي حققه الشاي في أوروبا - على الرغم من أنه كان محدودا في روسبا ، وفي هولندة ، وانجلترة . شبئا جديدا هائلا ، ولكنه يفقد أهميته إذا نحن قسناه بقياس العالم ككل . ونحن عندما نتحدث عن الشاي نلاحظ أن مركزه الرئيسي كان ـ ولا يزال إلى البوم ـ في الصين ، أكبر منتج وأكبر مستهلك للشاي . كان الشاي يلعب في الصين دور نبات عالي الحضارة على نفس مستوي الدور الذي لعبته الكرمة على ضفاف البحر المتوسط . فكلاهما كانت له منطقته الجغرافية الخاصة التي تطورت فيها زراعته البحر المتوسط .

العتيقة. وتحورت وسارت إلى الكمال خطوة خطوة. كانت ألوان الرعاية الدقيقة المتوالبة ضرورية للوفاء بمتطلبات المستهلكين العليمين. كان الشاي معروفا في منطقة سيتشوان منذ وقت بعيد يسبق التقويم الميلادي ثم غزا بقاع الصين قاطبة في القرن الثامن الميلادي (٢٥٧) ، ويحدثنا بيير جورو Pierre Gourou أن "الصينبين رققوا ذوقهم حتى أنهم كانوا يستطيعون أن يميزوا بين مختلف أنواع الشاي، وأن يرتبوها درجات درجات في تدرج هرمي بالغ الدقة. [...] كل هذا يذكرنا على نحو عجبب بزراعة الكروم في الطرف الآخر من العالم القديم ، فقد كانت هذه الزراعة ثمرة لخطوات من التقدم استمرت ألف عام ونهضت بها حضارة تعتمد على الفلاحين المستقرين (٢٥٨).

وكل نبات ممثل لحضارة بعينها يتطلب جهودا كبيرة كأنها السخرة أو الاسترقاق، فإعداد أرض مزارع الشاي ، ونثر البذور، وتقليم أشجار الشاي لكي تظل في حجم الشجيرات، ولا تتضخم لتصبح على هبئة الأشجار، أي " على صورتها التي تنخذها عندما تنمو شيطانيا " ، وقطف الأوراق برقة ؛ ثم البد ، بمعالجة الأوراق المقطوفة على الفور في اليوم نفسه ؛ ثم تجفيف الأوراق بالنار أو في الشمس ؛ ثم برم الأوران ثم تجفيفها مرة أخرى ... وكانت عملية برم الشاى وتجفيفه تتكرر أحيانا ست أو سبع مرات في اليابان . وكان ناتج هذه العمليات يختلف من حيث الجودة ، وإن من الشاي ما كان البائع يطلب ثمنه ذهبا . وكانت جودة الشاي ترتهن بالأصناف المختلفة من النبات، وبنوع التربة، وترتهن على نحو أشد بموسم القطف ، فأوراق الشاي اللينة الربيعية أطيب نكهة بما عداها، وترتهن بالمعالجة : فالشاي الأخضر بتميز عن الشاي الأسود الخ . وكان البابانيون يستخدمون أفضل أصناف الشاي الأخضر في صناعة بودرة الشاي التي تذوب في الماء المغلى (بدلا من الالتجاء إلى النقع والغلى) ، وكانوا يصنعونها طبقا لطريقة صينية قديمة نسيها الصينيون إلى أنفسهم ، وكان اليابانيون يقدمون الشاي المصنوع بهذه الطريقة في حفل الشاي الشهير الذي يسمونه شانويو Cha-no-yu. وهذا الحفل له طقوس معقدة ، على نحو ما نقرأ في مذكرة ترجع إلى القرن الثامن عشر ، جا ، فيها " إن الإنسان يحتاج إلى معلم متخصص ليعلمه هذا الفن ، كما يحتاج الإنسان في أوروبا إلى معلم متخصص ليعلمه الرقص ، والانحناء للتحية الخ " (٢٥٩).

كانت للشاي طقوسه ، مثله في ذلك مثل النبيذ . ومثل كل نبات حضارة كريم يعتد بنفسه، فقد كانت كل البيوت في الصين واليابان ، حتى ببوت الفقراء ، مجهزة دائما بالماء المغلي لإعداد الشاي في كل ساعة من ساعات النهار (٢٦٠). ولم يكن من الممكن استقبال ضيف دون أن يقدم إليه فنجان من الشاي ، وفي بيوت أرباب اليسار من الصينيين ، كما يشرح لنا نص من عام ١٧٦٢ "أدوات خاصة مريحة جدا ، منها منضدة

مِزخرفة ( الطبلية المنخفضة التقليدية المدهونة باللاكيه ) ، ومنقد صغير يشتعل قيه الفحم، ودواليب صغيرة على هيئة صناديق لها أدراج بها سلطانيات وفناجين وأطباق فناجين وملاعق للفواكه المقندة والمرببة ، وسكر مقند ( سكر نبات ) مشكل على شكل البندقة بضعها الانسان في فمه في أثناء احتساء الشاي فلا تغير من مذاق الشاي، وتقلل من استهلاك الإنسان من السكر ، ويقدمون مع الشاي فواكه مختلفة مقندة-ومريبة ، والصينبون يتقنون صناعتها، أشهى ، وأرق ، وألذ " (٢٦١) من أي حلواني في أوروبا . وينبغي مع ذلك أن نضيف ما قاله رحالة من أهل القرن التاسع عشر عن ربوع شمال الصين التي ينمو فبها الشاي على نحو سي، ، قال إن الفقرا، لا يعرفون الشاي إلا من حيث هو ترف ، وأنهم يشربون الما ، الساخن ويجدون فيه نفس المتعة التي يجدها الموسرون عندما يحتسون الشاي الأخضر ويقنعون بالاسم إذ يسمون هذا الماء الساخن شايا " (٢٦٢). فهل كانت العادة الاجتماعية المتمثلة في شرب الشاي هي التي جعلت هؤلاء الناس يلجأون إلى هذا البديل العجيب: الماء الساخن ؟ أم هل كانت هذه هي القاعدة في الصين . وفي اليابان أيضاً . أن يشرب الناس كل شي، ساخنا : الشاي ، والساكي ، وكحول الأرز أو الدخن ، ثم الماء نفسه ؟ فعندما شرب الأب دي لاس كورتيس فنجانا من الماء البارد أمام الصينيين أصيبوا بالذهول وتحلقوا حوله وسعوا إلى اقناعه بالإقلاع عن هذه العادة الخطيرة أشد الخطر (٢٦٣). وهناك كتاب عاقل جداً صدر في عام ١٧٦٢ يقول: " لو أن الأسبان المولعين بشرب المثلجات في كل فصل من فصول السنة اتبعوا سنة الصينيين ، لما انتشرت بينهم كل هذا الأمراض ، ولما عانوا من نحافة القوام وجفاف البدن " (٢٦٤).

كان الشاي هو المشروب العام في الصين واليابان ، ومن هناك انتقل إلى ربوع الشرق الأقصى الأخرى ، ولكنه لم ينتشر فيها انتشارا عاما ، وإنما تفاوت انتشاره تفاوتا الأقصى الأخرى ، ولكنه لم ينتشر فيها انتشارا عاما ، وإنما تفاوت انتشاره تفاوتا شديدا . وكانوا يكبسون الشاي على هيئة قوالب كقوالب الطوب إذا أرادوا تصديره إلى أماكن نائية ، ويحملونه على قوافل من أبقار الياق منذ وقت مبكر لتبلغ به التبت ، منطلقة من منطقة اليانج تسي كيانج ، مجتازة أشد طرق العالم وعورة وفظاعة . وكانت هناك قوافل من جمال الفرعوس ذوات السنمين تحمل هذا الشاي المكبوس إلى روسيا قبل أن تمد خطوط السكك الحديدية ، وما تزال قوالب الشاي شائعة في بعض مناطق الاتحاد السوفييتى.

كذلك كان الشاى سعيد الحظ في بلاد العالم الإسلامي. فقد أصبح الشاي بالنعناع والسكرالزيادة المشروب القومي في المغرب، ولكنه لم يصل إلى هناك إلا في القرن الثامن عشر، عن طريق الإنجليز، ولم بنتشر على نطاق واسع إلا في القرن التالي. أما المسارات التي سلكها الشاي في بقية العالم الإسلامي فمعرفتنا بها قاصرة أشد القصور.

ولكن ألا يلفت النظر أن نجاح الشاي شهدته بصوره المختلفة البلدان التي لا تعرف الكروم : شمال أوروبا وروسيا وبلاد الإسلام؟ فهل يجرز لنا أن نستنتج أن نباتات الحضارة يستأثر الواحد منها بمنطقته ويستبعد ما سواه ؟ كان أوستاريث Ustariz برى هذاا لرأي عندما أعلن في عام ١٧٢٤ أنه لا يخشى من انتشار الشاي في إسبانيا ، لأن الشمال لا يستخدم الشاي إلا " لبعوض ندرة النبيذ "(٢٦٥). وعلى العكس فأنبذة أوروبا و كحولياتها لم تغز الشرق الأقصى .

أما تاريخ القهوة فإنه بوشك أن يشتت انتباهنا حتى نتنكب السبيل ، فهو تاربخ عتلى، بل يفيض بالنوادر وبالصور الخلابة وبأحاديث لا يقوم عليها دليل .

وربا كانت شجرة البن (٢٦٦) فارسية الأصل ، كما كانوا يقولون بالأمس ، والأرجح أنها حبشية الأصل . وأبا كان أمر أصلها فإن شجرة البن والقهوة لم يحدثنا أحد بأنه رآهما قبل عام ١٤٥٠ ، في هذاالتاريخ كان أهل عدن يشربون القهوة ، ومن هناك وصلت إلى مكة في أواخرالقرن الخامس عشر ، وما جاء عام ١٥١١ حتى حرم شرب القهوة . ثم عاد الناس إلى احتسائها وتكرر تحريمها في عام ١٥١٠ . أما في عام ١٥١٠ فقد شاهدها شاهد في القاهرة ، وفي عام ١٥٥٥ كانت القهوة في استانبول ؛ وهناك تقلبت بين التحليل والتحريم، على فترات متساوية ، ولكنها انتشرت في جنبات الإمبراطورية التركية ، في دمشق وحلب والجزائر . وقبل أن ينتهي القرن السادس عشر كانت القهوة قد استقرت في وطنها في كل العالم الإسلامي تقريبا . إلا في الجزءالإسلامي من الهند عندما زاره الرحالة تاڤيرنييه . Tavernier حيث تبين أن القهوة هناك شيء غير مألو في (٢٦٧).

كانت بلدان العالم الإسلامي هي البلدان التي شهد فيها الرحالة الغربيون القهوة ، وربما شهدوا شجرة البن كذلك . نذكر ذلك الطبيب الإيطالي پروسبيرو ألپيني Prospero الذي حط رحاله في القاهرة حول عام ١٥٩٠ ، أو ذلك الرحالة النفاج ببيترو ديللا قاللي Pietro della Valle الذي حل القسطنطينية في عام ١٦١٥ وكتب يقول : " ولدى الأتراك مشروب آخر لونه أسود ، ينعش الإنسان غاية الإنعاش في الصيف ، ويدفي ، البدن أقوى دف ، في الشتاء ، وجوهره بين هذا وذاك لا يتغير ، بل يبقى بارداً كان أو ساخنا كما هو [...] ويشربون القهوة في شفطات طويلة ، ولا يتناولونها في أثناء الطعام ، بل بعد الفراغ منه ، وكأنها نوع من الحلو أو الطرف، وبتجرعون القهوة شفطة شفطة ، حتى يستطيعوا التسامر بعضهم مع البعض على راحتهم عندما يجتمعون للسمر . ولا يرى الإنسان جماعة من الناس اجتمعت معا إلا وشربت القهوة . وهم يتخذون إلى جانبهم نارا متقدة قد صفوا إليها صحافا صغيرة جاهزة وشربت القهوة . وهم يتخذون إلى جانبهم نارا متقدة قد صفوا إليها صحافا صغيرة جاهزة

من البورسيلين ، مملوءة بهذا المخلوط ، فإذا سخن بما فيه الكفاية ، جا ، رجال مكلفون بهذا العمل ، لا شغل يشغلهم إلاحمل هذه الصحاف وتقديها إلى الصحاب، على أن تكون ساخنة إلى أعلى درجة ممكنة ، وهو يقدم إليهم كذلك نوعا من لب الشماء يلوكونه في هذه الأثنا ، وهكذا فهم يتسلون بهذا اللب ، وبهذا المشروب الذي يسمونه قهوة Cahué هذه الأثنا ، وهكذا فهم يتسلون بهذا اللب ، وبهذا المشروب الذي يسمونه قهوة (٢٦٩) وهم يتبادلون أطراف الأحاديث [...] التي قد تستمر إلى سن، أو سبع ساعات (٢٦٩) من أهالي مارسيليا اسمه البيد دي لا روك عام ١٦١٥ ، وفي عام ١٦٤٤ أحضر تاجر وأحضر معها الفناجين القيمة وأباريق القهوة . (٢٧٠) ومنذ عام ١٦٤٣ بدأت القهوة وأحضر معها الفناجين القيمة وأباريق القهوة . (٢٧٠) ومنذ عام ١٦٤٣ بدأت القهوة في عام ١٦٤١ وربما ظهرت في انجلترة في عام ١٦٥١ (٢٧٢) و ولكن هذه التواريخ لا تعبر إلا عن ظهور خاطف أولي، ولا تعبر عن البدايات الحقيقية لاشتهار القهوة و شبوع استهلاكها بين الناس.



مقهى تركي في استانيول من الداخل .( متحف الرسوم بالمكتبة القومية بباريس ).

والحقيقة أن باريس هي المدينة التي شهدت فيها القهوة الاستقبال الذي أثر على ما أوتيت من حظ لازمها بعد ذلك . ففي عام ١٦٦٩ كان في باريس سفير تركي اسمه سليمان مصطفى راكا ، كان رجلاً متعجرفا ولكنه كان ودوداً ، وكان كريما مضيافاً، بقدم إلى ضيوقه الباريسيين القهوة ، ومنْ قاتل أن سفارته فشلت ، وأن قهوته كانت هي التي نجحت(٢٧٢). وجرى على القهوة ما جرى على الشاي ، فقد اشاد بها المشيدون باعتبار أنها دواء عجيب. وهناك كتاب ظهر في فرنسا في مدينة لبون في عام ١٦٧١ لا بحمل اسم مؤلف، ولعل ياكوب سپون Jacob Spon هو الذي ألفه ، وكان الكتاب يحمل عنوان : استخدام الشاي ، والقهوة، والكاكاو L'Usage du caphé, du thé et du chocolate ، وهو ينسب إلى القهوة كل الخواص العلاجية فهي " تجفف القرح والخراريج وداء الخنازير ، وتطرد الأرياح . وتقوي الكبد، وتخفف الاستسقاء بما تمتاز به من قدرة على التنقية، ومفعولها في أمراض المرارة والدم عظيم ؛ وهي تنشط القلب، وتقوي النبض؛ وتخفف آلام المعدة وتعالج فقدان الشهية؛ وتفيد في الرعشة، والدوخة، والبرد، وثقل الدماغ: ودخان تحميص البن مفيد في رمد العبون وطنين الأذن: عظيم في معالجة كرشة النفس، والبرد الذي يصيب الرئة، وألام الطحال؛ فعال ضد الديدان؛ وللقهوة مفعول ملطف خارق للعادة للتخمة ، والإفراط في الشراب ؛ ولا شيء يفضل القهوة لمن يكثرون من أكل الفاكهة "(٢٧٤). ومع ذلك فقد كان هناك بين الأطباء ، وبين أصحاب الرأي من قالوا إن القهوة تسبب الضعف الجنسي، وأنها مشروب الخصيان، أو " مشروب الشابون " وهو الديك الذي يخصونه حتى يسمن (٢٧٥).

وأدت الدعاية المتغنية بمحاسن القهوة ، على الرغم من المثالب التي رميت بها الله تقدمها في باريس (٢٧٦) ، ونرى في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر باعة جائلين، كانوا من الأرمن الذين تزيوا بزي الأتراك واتخذوا العمامة غطا الرؤوسهم، وحملوا سفطاً من الخيزران علقوه في حمالة تستند على القفا ، والكتفين، عليه بكرج القهوة ، والمنقد المتقد ، والفناجين . ثم جا ، هاتاريون Hatarioun ، وهو أرمني عرف باسم باسكال Pascal ، فافتتح أول محل لبيع القهوة ، في نصبة بسوق سان چيرمان ويعتمد عليه ، في الساحة التي يشغلها حاليا شارع فور Four والذي كان يرتبط به ويعتمد عليه ، في الساحة التي يشغلها حاليا شارع فور Four وشارع سان سوليبس النهر السين عند جسر مدرسة اللوفر غي هذه التجارة ، فانتقل الى الشاطي الأيمن لنهر السين عند جسر مدرسة اللوفر Ecole du Louvre وكان له هناك زبائنه من أهل المشرق ومن طائفة فرسان مالطة ، ثم هاجر إلى انجلترة بعد فشله في التجارة . وعلى الرغم من فشل باسكال ، فقد افتتح آخرون مقاه ، يطالعك منها المقهى الذي افتتحه رجل أرمني أيضا اسمه ماليبان Maliban في شارع بوسي Buci ، ثم نقله بعد ذلك إلى

شارع فيرو Férou. أما أشهر مقهى فكان ذلك المقهى الذي أسسه على النمط الحديث رجل كان يعمل جارسونا عند باسكال اسمه فرانسيسكو بروكوببو كولتيللي، نعرف عنه أنه ولد في جزيرة صقلية في عام ١٦٥٠ ، فلما افتتح المقهى حول اسمه إلى ما يناظره بالفرنسية فتسمى باسم پركوپ كوتو Procope Couteau ، وقد بدأ في سوق سان چرمان ، ثم انتقل بعد ذلك إلى شارع تورنون ، وانتهى به التنقل في عام ١٦٨٦ إلى شارع فوسيد سان جرمان Fossés-Saint-Germin. كان هذا المقهى الثالث . الذي ما يزال موجودا إلى اليوم في باريس ـ قريبا من المنطقة الأنيقة النشيطة من المدينة ، عند ميدان برسى Buci ، وعند البونيف Pont-Neuf ( قبل أن يصبح الباليه رويال أي القصر الملكي Palais-Royal في القرن الثامن عشر )، وما مر إلا وقت قليل بعد أنّ افتتح پروكوپ المقهى حتى اتخذت فرقة الكوميديا الفرنسية Comedie-Française الكوميدي فرانسيز مسرحها على الناحية المقابلة، وكان ذلك في عام ١٦٨٨ ، وهكذا لعب الحظ دوره في نجاح هذا الرجل القادم إلى باريس من صقلية، واستغل هذه الفرصة السانحة ، فهدم جداري البيتين اللذين يكتنفان المقهى ، فاتسع ، وزين الحيطان بالورق المزخرف ، وبالمرايا ، وعلق النجف والثريات، ولم يكتف بتقديم القهوة ، بل قدم كذلك الفراكه المقندة ، والمشروبات الروحية، وسرعان ما أصبح مقهاه ملتقى أرباب الفراغ والجدة، وهواة الثرثرة ، والظرفاء ، وأهل الفكر ( وكان شارل ديفلو Charles Duflos الذي أصبح فيما بعد سكرتير الأكاديمية الفرنسية ركنا ركبنا في هذا المنتدى) والحسناوات : ركان المسرح قريباً ، فافتتح فيه بروكوب كشكه الذي كان يبيع المرطبات.

ولم يكن من الممكن أن يظل المقهى الحديث امتيازاً ينعم به حي دون آخر أو شارع دون شارع ، وكانت حركة تمو العاصمة قد هبطت شيئاً فشيئاً بقَدْر الشاطي الغربي لنهر السين ، ورفعت قدر الشاطي الأين الذي غص بالنشاط على نحو ما تبين لنا الخريطة المرجزة للمقاحي الباريسية في القرن الثامن عشر وكان عددها قد بلغ ٧٠٠ الى ٨٠٠ مقهى (٢٧٧) ومنها ما ثبت أركان شهرته ، مشل مقهى الريجانس المحافظ Regence الذي تأسس في عام ١٦٨١ في ميدان الپاليه رويال القصر الملكي و فلما قاموا بتوسيع الميدان انتقال المقهى إلى مكانه الحالي في شارع سائت أونوريه التي تألقت في عالم الشهرة والمجد وظهرت الموجة نفسها في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وكانت القهوة رخيصة في لشبونة لأنهم كانوا يستوردون البن من البرازيل نفسها ، كما كانوا يستوردون السكر الناعم رخيصاً منها أيضاً ، وكانوا لذلك يسرفون في إلقائد في فناجين القهوة حتى إن احد الإنجليز قال إن الملاعق تنغرس في السكر فتظل قائمة لا قائمة لا

وإذا كانت القهوة قد بدأت مسيرتها كمشروب للوجهاء وحدهم ، فإنها سرعان ما انتشرت وذاعت بين الناس . كانت الأسعار كلها تتجه إلى الارتفاع ، إلا سعر فنجان القهوة ظل ثابتا تقريبا ، لأن إنتاج الجزر من القهوة كان وفيرا عاية الوفرة . وهذا هو لوجران دوسيي Le Grand d'Aussy يشرح لنا في عام ۱۷۸۲ ما حدث : " لقد زاد استهلاك القهوة فأصبح ثلاثة أمثال ما كان عليه من قبل ؛ وليس هناك ببت من بيوت أواسط الناس لا يقدم إليك فيه فنجان من القهوة ؛ وما من بانعة في محل، أو طباخة ، أو خدامة لا تشرب القهوة باللبن في الإفطار. وانظر إلى الأسواق العامة ، وبعض الشوارع، والممرات في العاصمة ، تجد نساء يبعن لعامة الناس ما يسمينه قهرة باللبن. وما هي إلا بعض اللبن المغشوش مزجنه بحثالة القهرة يشترينها من خدم البيوت الكبيرة أو من المقاهي ، ويضعن هذا المشروب في قدر من المعدن الأبيض ، له صنبور، ومن تحته موقد بعفظه ساخنا . وهناك عادة إلى جانب الدكان الصغير أو الكشك الذي تبيع فيها المرأة مشروبها هذا دكة من الخشب للزيائن . وقد تعقد المفاجأة لسانك عندما تلمح امرأة من سوق الخضار، أو شبالا أنى ليشتري القهوة، التي يقدمونها إلى الشاربين في سلطانيات من الخزف ، كان لها اسم خاص هو " génieux "، واعتاد هؤلاء الزبائن المحترمون أن يحتسوا القهوة رقوفا ، وما زالت أحمالهم فوق ظهورهم ، إلا أن تغلبهم الرغبة في التمتع بالمشروب ، وارتشافه في هدو ، ، فيضعون عنهم أحمالهم ، ويجلسون على الدكة . وكثيراً ما أرى من نوافذ بيتي القائم على هذا الجسر الجميل (جسر اللوڤر قرب كوبري البونيف) هذا المشهد يتكرر في تلك الأكشاك الخشبية التي أقاموها على طول الطريق من البونيف حتى قرب اللوفر . وربما لمحت لوحات حية سفت الأنني لست تينييه Teniers ولا كالو Callot لأنقلها إلى لوحات التصوير والرسم " (٢٧٩).

ولنصحح هذه اللوحة التي رسمها بورچوازي سليط من بورچوازيي باريس، ولنقل أن أجمل مشهد ، أو المشهد الأكثر إثارة للمشاعر، هو مشهد البانعات الجائلات اللاتي يقفن على النواصي عندما يتجه العمال إلى أعمالهم إذا طلع النهار ، تراهن بحملن على ظهورهن هذا القدر المعدني الأبيض، فيقدمن إليهم القهوة باللبن ، في سلطانيات من الخزف لم يبالغن في اضافة السكر إليها ، ولا يتقاضين إلا ثمنا زهيدا هو سولان sols فقط. وهكذا نجحت القهوة نجاحا هائلا ؛ فقد " أتاحت القهوة للعمال فرصة ترفير النقود ، وأمدتهم بمشروب يسد الرمق ، له طعم سائغ لا يجدونه في غيره من المشرويات. وكانت النتيجة أنهم أقبلوا عليه يشربون منه كميات هائلة، وقالوا إنه يمدهم بالقوة طوال النهار الى أن يحل المساء . فاكتفوا بوجبتين بدلاً من ثلاث، الغذاء نهاراً و المقدونسية مسائح والزبت والخل .

وإذا كان استهلاك القهوة قد زاد زيادة كبيرة منذ منتصف القرن الثامن عشر ، لا في باريس أو فرنسا وحدهما ، فإنما يرجع ذلك إلى أن أوروبا نفسها قد نظمت إنتاجه . فطالما كانت السوق العالمية تعتمد على أشجار البن في المناطق المحيطة بمخا في شبه الجزيرة العربية ، كانت الكميات التي تستوردها أوروبا بالضرورة كميات محدودة . وتغير الوضع عندما زرعت أشجار البن منذ عام ١٧١٦ في جاوة ؛ ومنذ عام ١٧١٦ في جزيرة بوربون (الرينيون)؛ وفي عام ١٧٢٢ في كايين Cayenne (على الناحية الأخرى من المحيط الأطلسي، مما يدل على أنها اجتازت المحيط إلى أمريكا )؛ وبين عام ١٧٣٣ و ١٧٣٠ في المارتينيك ؛ وفي عام ١٧٣٠ في سان دومبنجو . في المارتينيك ! وفي عام ١٧٣٠ في سان دومبنجو .



مقهی پروکنوپ ، ملتقی الوجهاء صبع صور لمشاهیسر الرود : یوفون Buffon ، جیلیسر Gilbert ، دیدیسرو Diderot ، دالامیسیر D'Alembert، صارمونتیسل Marmontel ، ٹوکنان Le Kain ج ب. روسنو J.-B. Rousseau ، فولتیر Voltaire ، بیرون Piron ، دولیاك D'Holbach.

تستورد البن من الجزر في عام ١٧٣٠ (٢٨١). ثم كان من الضروري بعد أن دخلت أشجار البن في هذه المناطق الجديدة أن تنمو هذه الأشجار وتتزايد وتترعرع وهذا هوالأب شارلقوا كلية المسرح الأوضاع في عام ١٧٣١ : " يتمنى الناس أن بروا البن يحمل الثراء الى جزيرتنا [سان دومبنجو]، وقد نما الشجر الذي ينتجه في هذه الأثناء نموا جيدا وكأنه هنا طبيعي في موطنه الأصلي [...] ولكن ينبغي أن نعطي هذه الأشجار الوقت لكي تتأقلم كلية ." (٢٨٢) كان البن الوارد من سان دومينجو هو آخر بن نزل السوق ولهذا كان أقلها سعرا ، وأكثرها وفرة : فقد بلغ إنتاجه في عام ١٧٨٩ نحو ٦٠ مليون رطل افرنجي ( الرطل الإفرنجي = ٥٠٠ جرام) وكان استهلاك أوروبا قبل هذا التاريخ بخمسين سنة نحو ٤ ملاين رطل فقط . وكان بن مخا ( نسبة إلى مخا في اليمن ) يتصدر دائما قائمة الأصناف من ناحية الجودة وارتفاع السعر ، تليه أصناف البن الواردة من جاوه وجزيرة بوربون ( وكانت الجودة تعرف " بأن تكون الحبة صغيرة وأن يكون لونها مائلا إلى الزرقة كما هي الحال بالنسبة لبن جاوة ") ثم تلبها أصناف البن القادمة من المارتينيك ، وجواديلوب وأخيراً بن سان دومينجو ") ثم تلبها أصناف البن القادمة من المارتينيك ، وجواديلوب وأخيراً بن سان دومينجو ").

ولكن علينا أن نحذر من تضخيم أرقام الاستهلاك : وكل عملية مقارنة دقيقة نوعا ما تؤكد لنا هذه الحقيقة (٢٨٤). كانت فرنسا في عام ١٧٨٧ تستورد ٣٨٠٠٠ طن من البن ، وتعيد تصدير ٣٦٠٠٠ طن منها ، وكانت باريس تحتفظ لنفسها بحوالي ١٠٠٠ طن من البن لاستهلاكها الخاص . وجدير بالذكر أن بعض المدن الفرنسية في المناطق الريفية لم تكن تعرف القهرة ، من هذا القبيل أن أهل مدينة ليموج الفرنسية " Limoges" لم يكونوا يشربون القهوة " إلا كدواء ". ولم تكن تتبع الموضة وتشرب القهوة سوى بعض الشرائح الاجتماعية ، مثل السادة القائمين على بريد الشمال . لهذا كان من الضروري البحث عن إمكانات توزيع جديدة ، وزبائن جدد . هكذت سلك بن المارتينيك طريق مارسيليا ليصل بعد عام ١٧٣٠ إلى بلاد المشرق على الرغم من منافسة البن اليمنى (٢٨٦). أماشركة الهند الشرقية الهولندية التي كانت غون بلاد فارس والهند المسلمة ، التي ظلت مخلصة وفية للبن اليمني ، فقد سعت إلى أن تحل المتبقي من إنتاج جاوه من البن محل البن اليمني . وإذا نحن أضفنا إلى الـ ١٥٠ مليون أوروبي الـ . ١٥ مليون مسلم ، وجدنا أن السوق الافتراضية كانت تتكون من ٣٠٠ مليون نسَّمة . ثلث عدد سكان الأرض تقريبا . يشربون القهوة ، أو يمكن أن يشربوا القهوة . هذه صورة تقديرية قائمة على التصور والاستنتاج العقلي. ولكننا نستطيع أن نقول اعتمادا على المنطق إن القهوة قد أصبحت مثل الشاي " بضاعة ملكية " أي بضاعة مربحة تحقق الثراء، فلا غرابة أن اهتم قطاع نشيط من الرأسمالية بإنتاجها وترويجها وتأكيد نجاحها. وتمثلت نتيجه هذه الأوضاع في تأثير فعال حقيقي على الحياة الاجتماعية والثقافية في

باريس. فأصبح المقهى ، ذلك المكان الذي كان المشروب الجديد يباع فيه ، ملتقى الوجها ، وأرباب الفراغ والجدة ، وملاذ الفقراء . ويحدثنا سيباستيان مبرسييه ( في عام ١٧٨٢ ) عن المقهى ورواده فيقول : "هذا الرجل يأتي إلى المقهى حول الساعة العاشرة صباحاً ، فيظل فيه لا يبرحه إلا في الحادية عشرة [مساء وكانت تلك هي الساعة الاجبارية لإغلاق المقهى وكان البوليس براقب تنفيذ هذا النظام] : ويتناول في وقت الغذاء فنجانا من القهرة باللن ، وفي وقت العشاء بالوظة على الطريقة الباقارية "(٢٨٧) .

وهناك حكاية من قبيل النكت تبين كيف أن القهوة انتشرت ببط، شديد بين العامة ، يقولون إن السفاح كارتوش Cartouche عندما حانت ساعة تنفيذ حكم الإعدام فيه (٢٩ نوفمبر ١٧٢١) اقترح عليه نائب الأحكام ، وكان يشرب القهوة بالبن ، أن يعطيه فنجانا منها : " فأجاب بأن القهوة ليست مشروبه المفضل وأنه يفضل كأسا من النبيذ وكسرة من الخبز " (٢٨٨).

#### المنبهات:

## أمجاد التبغ

انتشرت الكتابات اللاذعة تصب جاء نقدها على المشروبات الجديدة . فكتب كاتب يقرل أن انجلترة قد حل بها الخراب نبيجة لممتلكاتها في الهند ، وكان الذي أتى عليها هو "ذلك الترف الأحمق المتمثل في الشاي " (٢٨٩) . وهذا هو سيباستيان ميرسيبه في رحلته الخيالية الأخلاقية . وكم كانت أخلاقية ! . التي تصور أنه يقوم بها خلال باريس في عام ١٤٤٠ ، ويتبع فيها حكيما يقوم منه مقام المرشد والدليل ويقول له فيما يقول من كلام محكم : " أترى إلينا كيف نبذنا ثلاثة من السموم كنتم عليها عاكفين : التبغ والقهوة والشاي . لقد كنتم تدسون في أنوفكم بودرة النشوق القبيحة المتخذة من التبغ ، فكانت تبدد ذاكرتكم ، أنتم يا أيها الفرنسيون ، وما كانت ذاكرتكم من قبل ذلك التبغ أشد الوهن . وكنتم تحرقون بطونكم بمشروبات منبهة تشحذ نشاطها وما تزال تشحذه حتى هلك . وما كانت أمراضكم العصية التي شاعت ببنكم إلا نتيجة لهذه المشروبات التي كانت كفسول أنشوي يجردكم من العصارة المغذية للحياة الحيانة "...(٢٩٠)

والحقيقة أن كل حضارة تحتاج فيما تأكل إلى صنوف من الترف ، وتحتاج الى طائفة من المنبهات والمنشطات . فقد أولع الناس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالتوابل والفلفل ؛ وفي القرن الرابع عشر بأول نوع من الكحوليات ؛ ثم جاء بعد ذلك الشاي والقهوة ، ناهيك عن التبغ . وسيكون للقرنين التاسع عشر والعشرين بدع من الترف،

متمثلة في عقاقير، منها الطبب ومنها الخبيث. ونحن على أية حال نحب هذا النص الذي كتب عن الضرائب في البندقية في مطلع القرن السابع عشر ، لأنه يحدد بدقة ، وعقلانية ، دون أن يخلو من الطرافة ، أن الضرائب لا تجبى فقط على الما ، المثلج ، والقهوة والكاكاو، والشاي، وغيرها من المشروبات، بل على كل المواد الشببهة سوا ، منها ما قد اخترع بالفعل، أو ما سيتم اختراعه يوما ما (٢٩١). ومن المؤكد أن مبشيليه يسلك سبيل المبالغة عندما يرى في القهوة ، منذ عصر الوصاية أو الريجانس ، مشروب الثورة (٢٩٢) ، ولكن المؤرخين الذين لزموا باب الحكمة يسلكون سبيل المبالغة هم أيضا عندما يتحدثون عن القرن العظيم . القرن السابع عشر . وعن القرن الثامن عشر وينسون الإشارة إلى أزمة اللحوم ، وتعاظم شأن الكحوليات أو ثورة الكحول، وتعاظم شأن القهوة أو ثورة القهوة ، وما زلنا نكتب كلمة الثورة في هذه الحالات بحرف صغير. أم هل نحن أو ثورة اللي المخطئون، وأن ما أبصرنا به تراءى لنا عن خطأ في المنظور الذي نتطلع منه إلى الأمور؟ والرأي عندنا أن استمرار الصعاب الغذائية ، أو تزايد حدتها، يجعل الإنسانية بحاجة إلى التعويض طبقا لقانون ثابت ينتظم حياتها .

والتبغ ضرب من ضروب هذا التعويض . ولكن كيف السبيل الى تصنيفه ، وفي أي مكان نضعه ؟ لويس لوميري Louis Lemery " طبيب معتمد في كلية الطب بباريس، وعضو الأكاديمية الملكية للعلوم " لا يتردد في وضع التبغ ضمن الأطعمة فهو بتناوله بالحديث في كتاب عن الأطعمة (ظهر في عام ١٧٠٢) " ذلك النبات الذي يتعاطاه الناس عن طريق الأنف ، أو التدخين أو المضغ ". كذلك يتحدث عن أوراق نبات الكوكا ، التي تشبه نبات الربحان ، والتي " تخفف الجوع والألم ، وتمنح القوة " ، ولكنه لا يتكلم عن الكينا ، وعندما يشير إلى الأفيون الذي كان الأتراك يستخدمونه أكثر من أهل الغرب ، فإنه يكتفى بالقول إنه عقار " خطير في استعماله" (٢٩٣). ولقد غاب عنه ما كان للأفيون من مغامرة هائلة بين الهند والجزرالمحيطية ، على خط من الخطوط الرئيسية التي عرفها الإسلام في انتشاره ، والتي تمتد حتى الصين . ثم بدأت نقطة التحول الخطيرة بعد عام ١٧٦٥ غداة استيلا، الإنجليز على البنغال واحتكار شركة الهند الشرقية الإنجليز لمزارع الخشخاش ، وكانت هذه المزارع قبل ذلك مصدر ثراء للخان الأعظم. كل هذه حقائق كان لويس ليميري يجهلها في السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ، وهذا شيء بديهي . كذلك لم يكن يعرف نبات أبو النوم الهندي .وليس المهم أن نصنفه في قائمة المخدرات أو قائمة الأغذية أو قائمة الأدوية ، فهي كلها أشبه شي، بشخصيات رئيسية في مسرحية ما يتمثل دورهم في تغيير الحياة اليومية للبشر وتعكير صفوها. ولنكتف هنا بالحديث عن التبغ . استطاع التبغ أن يغزو العالم كله بين القرن السادس عشر ، وكان النجاح الذي حققه أعظم من النجاح الذي حققه الشاي أو القهوة ، وما هذا بالشيء الهين .

التبغ نبات موطنه الأصلي العالم الجديد ، فعندما وصل كولبوس في ٢ نوفمبر من عام ١٤٩٢ إلى كربا رأى أهل البلاد الأصليين يدخنون أوراق التبغ المبرومة . وانتقل نبات التبغ الى أوروبا باسمه الأصلي ( وهو اسم ربما كان كاريبيا أو برازيليا) ، وزرعه الناس حينا في الحدائق بدافع الفضول، وربما زرعوه لينتفعوا بما كان ينسب إليه من خواص طبية . فهذا هو چان نبكو Jean Nicot سفير مولانا الملك المتمسك بالمسيحية في لشبونه ( في عام ١٥٥٠) يرسل إلى الملكة كاترين دي ميديسيس Catherine لشبونه ( في عام ١٥٥٠) يرسل إلى الملكة كاترين دي ميديسيس de Médicis علاجية مجربة جرت بها العادة في البرتغال . أما أندريه تيثيه André Thevet وهو علاجية مجربة جرت بها العادة في البرتغال . أما أندريه تيثيه للبرازيل يستخدمون رجل آخر عمن أدخلوا التبغ في فرنسا فيؤكد أن السكان الأصليين للبرازيل يستخدمون التبغ للتخلص من " إفرازات المخ الزائدة " (١٩٤٤). ولا غرابة في أن يأتي رجل مثل جوهوري Jacques Gohory ( توفي في عام ١٩٥٦) فيدعي إلى حين أن التبغ حواء لكل داء (٢٩٥).

وزرع نبات التبغ منذ عام ١٥٥٨ في إسبانيا ، ومنها انتشر بسرعة ، فدخل فرنسا وانجلترا ( حول عام ١٥٦٥ ) ثم إيطاليا وبلاد البلقان وروسيا . وكان نبات التبغ قد وصل الى الفيليبين في عام ١٥٧٥ ، حمله إلى هناك مركب هو غليون مانيلا ؛ ودخل إلى فيرجينيا في عام ١٥٨٨ ولكن زراعته لم تزدهر إلا ابتداء من عام ١٦١٢ ؛ ودخل اليابان في عام ١٥٩٠ أو نحوها ؛ وفي ماكاو منذ عام ١٦٠٠ ؛ وجاوه في عام ١٦٠١؛ والهند وسيلان بين عام ١٦٠٥ وعام ١٦١٠ تقريبا (٢٩٦). وإنما تشد هذه الأرقام الدالة على انتشار التبغ على هذا النحو انتباهنا على نحو خاص ، لأن التبغ لم تكن له في الأصل من ورا، ظهره سوق منتجة ، ونقصد بالسوق الحضارة التي يستند اليها، كما كانت الحال بالنسبة إلى الفلفل في بداياته الأولى ( في الهند) ، والشاي (في الصين ) والقهوة ( العالم الإسلامي )، ولا حتى الكاكاو الذي كانت تسانده في أسبانيا الجديدة ( المكسيك ) " ثقافة " تتسم بجودة عالية . إنما جاء التبغ من لدن أناس يعيشون على ا حياة بدائية همجية في أمريكا ، ولهذا كان من الضروري أن بصل الانسان بهذا الإنتاج إلى درجة الإنتاج المضمون قبل أن ينعم بطيباته . وكان هذا النبات يمتاز بميزة فريدة هي مروننة الكبيرة وقدرته على التأقلم في كل الظروف المناخية، وفي كل أنواع التربة ، وكانت المساحة الصغيرة من الأرض تكفي لإنتاج محصول مجز . فلا غرو أن بدأ التبغ انتشاره في انجلتره بين الفلاحين الصغار الصغار (٢٩٧).



لذة الحياة في الكاس والراح والصديق . رسم المجليزي بالحقر يرجع إلى عام ١٧٧٤. غلبهما التبغ ونهيد يورتو . فلا حديث يين الصديق والصديق .

ولم يبدأ تاريخ النبغ لنسج خبوطه من حيث هو تجارة إلا مع السنوات الأولى من القرن الثامن عشر في لتبرية ، والتبيلية ، وأمستردام خاصة ، على الرغم من أن نجاح التبغ في صورة مسحوق النشوق قد بدأ في لشبون في عام ١٥٥٨ إن لم يكن قبله . أما الطرق الثلاث لنعاطى التبغ ( على هبئة نشوق ، على هبئة دخان ، على هبئة مضغة ) فقد تبين أن الطريقتين الأولبين منها هما أكثرها أهمية ، وسرعان ما اتخذ التبغ المسحوق على هيئة نشوق صوراً مختلفة بحسب المواد التي أضيفت إليه : المسك، العنبر ، البرغموت ، زهر البرتقال ، ونرى أصنافا أسموها النشوق على الطريق الأسبانية، وبرائحة مالطة ، أو برائحة روما ، ونرى " الشهيرات من النساء يتعاطين النشوق مثل المشاهير من الرجال ". واستمر التبغ في مسيرة نجاحه . إلى جانب النشوق ، على هيئة دخان ، فدخنوه ردحا من الزمن في البيبة ، ثم صنعوا السيجار بعد ذلك ، من أوراق التبغ " بلفونها بطول الشمعة " (٢٩٨) على طريقة الأهالي الأصليين في أمريكا الإسبانية ، وهي طريقة لم يقلدها الأوروبيون على الفور ، الا في أسبانيا حيث ذكرها سافاري Savary كشي، نادر ، على ما يبدو ، عندما تحدث عن أوراق التبغ الكوبي " التي بدخنها المدخنون بدون بيبة بل يلفونها على هيئة القمع الصغير "(٢٩٩) ؛ ثم صنعوا السبجارة في مرحلة تالبة . ومن المؤكد أن السجائر ظهرت في العالم الجديد لأننا نقرأ في مذكرة فرنسية كتبت عام ١٧٠٨ عن " الكمية الهائلة التي لا حدود لها من الورق التي تستورد من أوروبا " ليصنعوا منها هذه اللفائف الصغيرة التي يلفون فيها التبغ المفرى ليدخنوه " (٣٠٠). وانتشرت السيجارة عن طريق إسبانيا في زمن حروب نابليون : حيث تعلم الناس عادة لف التبغ في ورق صغير الحجم ، كانوا يسمونه بابيليتو papelito، ومن اسبانيا انتقلت هذه العادة إلى فرنسا حيث أقبل عليها الشباب خاصة . وبمرور الوقت رق الورق ، وانتشر تدخين السجائر وأصبح شيئاً شائعاً في عصر الرومانتيكية ، وهذه هي الأديبة جورج صاند George Sand تقول في معرض الحديث

وقد انتهت إلينا أخبار بدايات تعاطي الناس للتبغ فيما وصل إلى علمنا من قرارات الحكومات الصارمة لحظر تداوله (قبل ان تتنبه إلى أنه مورد جميل من موارد الضرائب: ويرجع احتكار التبغ في فرنسا المسمى la Ferme du Tabac إلى عام ١٦٧٤). وانظر إلى المعمورة كلها ترى قرارات حظرالتبغ قد مرت بجنباتها كلها: انجلترا في عام

عن الطبيب الذي عالج الأديب الشاعر ألفريد دي موسيه Musset في البندقية: " إن

كل ما كان لديد من بيب لا تساوي سيجارة واحدة من سجائري " (٣٠١).

١٦١٧، اليابان ١٦٠٧ ، ١٦٠٩ ، الدولة العثمانية ١٦١١ ، الدولة المغولية ١٦١٧، السويد والدغرك ١٦٣٢ ، روسيا ١٦٣٤ ، نابيلي ١٦٣٧ ، صقلية ١٦٤٠ الصين ١٦٤٢، الفاتيكان ١٦٤٢ ، إمارة كولونيا ١٦٤٩ وكان عليها أمير ناخب ، فيرتمبرج ١٦٥١ (٣٠٢) . ومن البديهي أن هذا الحظر ظل حبراً على ورق ، وبخاصة في الصين ، حيث توالت قرارات الحظر حتى عام ١٧٧٦، ولكن تعاطى التبغ كان شائعا في إقليم تشي لي Tche-li، وفي فو كيين Fou Kien شهد شاهد في سنة ١٩٦٤ " إن كل انسان هناك يضع بيبة طويلة في قمه ، ويشعلها ، ويشد الدخان مع الشهبق وينقشه مع الزفير " (٣٠٣). وزرعوا في الصين مناطق شاسعة بالتبغ وصدروه إلى سيبريا وروسيا. فلما آذن القرن الثامن عشر بالانتها ، كان كل واحد في الصين بدخن ، الرجال والنساء ، العظماء من الماندارين ، والفقراء والبائسون ، بل إن واحدا من المتأدبين في تشي كيانج ٣٠٤) Tche-Kiang) يقول مقالة الاستنكار " حتى الأطفال الذين لم يزد طولهم عن قدمين ، ما أسرع ما تتغير العادات " ونقرأ نفس الشيء في عام ١٦٦٨ عن كوريا التي استوردت زراعة التبغ من اليابان حول عام ١٦٢٠ (٣٠٤). وانظر إلى لشبونة، ألا ترى الصبية فيها بتعاطون النشوق (٣٠٦) ؟ كانت كل أنواع التبغ ، وكل طرق تعاطيه معروفة ومتداولة في الصين . بما في ذلك تعاطي التبغ مخلوطا بالأفيون . وهي طريقة عرفت منذ القرن السابع عشر ، وانتقلت من الجزر المحيطية وقورموزا برعاية شركة الهند الشرقية الهولندية ، وهناك إعلان يرجع إلى عام ١٧٢٧ يكرر مرة أخرى " أن أفضل بضاعة للتصدير إلى بلاد الهند الشرقية هي التبغ المسحوق ، سواء منه نشوق إشبيلية أو نشوق البرازيل . " أيا كان الأمر فلم تظهر في الصين ولا في بلاد الهند حركة تستهجن التبغ ، أو على الأقل تبغ التدخين ( لا تبغ النشوق ) ، كتلك الحركة التي شهدتها أوروبا لحظة في القرن الثامن عشر ، والتي لا نعرف عنها إلا القليل . ولكن الاستهجان كان بطبيعة الحال نسبيا ، ألم تر كيف كان الفلاحون في بورجونديا بتهالكون على متعة التدخين (٣٠٧) ، وعلى شاكلتهم المترفون جميعا في سأن بطرسبرج ؟ وهذا هو تبغ فرجينيا ومريلاند تستورده انجلترا في وقت مبكر هو عام ١٧٢٣ ، لتعيد تصدير تلثى الكمية على الأقل الى هولنده وألمانيا والسويد والدنمرك ، وربت الكمية المستوردة إلى ٣٠٠٠٠ برميل ، تطلبت خدمات ٢٠٠ سفينة (٣٠٨).

وأيا كان الأمر فإن إقبال أفريقيا على التبغ اتخذ هيئة الموجة المتزايدة ، وكان النوع المفضل هو التبغ الأسود من الدرجة الثالثة المبروم على هيئة حبال المعسل ، المدهونة

بالعسل الأسود، ولهذا ظل التبغ حتى القرن التاسع عشر سببا في تشجيع حركة تجارية نشيطة بين باهيا وخليج بينين، استمرت فيها تجارة العبيد الزنوج في الخفاء حتى عام ١٨٥٠ (٣٠٩).



شارب الخبر المرح ، لوحة بريشة بوديت لايستر J. Leyster) وتبين اللوحة عدة التدخين التي يستخدمها المدخن الحريف : البيبة ، التبغ ، أعواد الثقاب الطويلة ، والموقد فيه الفحم النباتي المتقد . ( متحف رايكسموزيوم - Rijksmuseum في امستردام ) .

# الانشــيـاء الكماليـة والانشــيـاء العاديـة المسـكن والملبس والموضـة

حاولنا في فقرات الباب السابق ، ابتداءً من الحديث عن استهلاك اللحم ، وانتهاء بالحديث عن تعاطي التبغ ، أن نرسم الخط الفاصل بين الأشياء الكمالية ، والأشياء العادية . وهانحن أولاء نكمل الرحلة بالحديث عن المسكن والملبس ، حيث تتاح لنا الفرصة مرة أخرى للمقارنة بين الفقراء والأغنياء . وهل هناك موضع آخر يطلق الترف لنفسه فيه العنان أكثر من هذه المجالات التي اخترناها : البيت ، الأثاث ، الملبس؟ هنا يخرج الترف أحيانا عن جادة الصواب ، فيسترسل في الجمع ، والتكديس، والحشر ثم إنه لا يتورع عن أي شيء ، ويستصوب كل شيء ، أو هكذا يبدو . ولسوف تتاح لنا الفرصة لنقارن بين الحضارات : فليست هناك حضارة أخذت بنفس الحلول التي أخذت بها حضارة أخرى ..

### البيوت

# نى العالم كله

لا يكاد يكون من الممكن أن نتين في البيوت ، من القرن الخامس عشر إلى الثامن عشر ، إلا القليل من السمات المشتركة ، التي لا تقبل الجدل ، والتي لا نستغربها ، أو ندهش لها . أما أن نصل إلى سمات مشتركة بين البيوت في العالم كله ، نظمئن إليها كل الاطمئنان ، فهذا شيء لا أمل في السعى إليه .

ولكننا لحسن الحظ وجدنا، في تسع وتسعين في المائة من الحالات، سمات ثابتة، استمرت دون أن تتغير، أو لم تتغير إلا في حدود تطور بطي، . ونحن نجد تحت بصرنا، في أماكن كثيرة من العالم بيرتا قديمة عديدة ، أنشئت في عصور مضت ، بعضها بقي على حاله ، وبعضها أعيد بالترميم إلى ما كانت عليه حاله ، بيوتا ترجع بنا إلى القرن الثامن عشر أو إلى القرن السادس عشر، وإلى القرن الخامس عشر أو إلى ما قبل هذه القرون، من أمثلة هذه البيوت القديمة : بيوت حارة كامسلة في حي قلعة رادشين Hradschin مديسنة براغ يسمونها حارة الذهب ؛ وبيوت قرية سانتيليانا Hradschin الرائعة قرب سانتاندر Santander شمال أسبانيا . وربما حفظ لنا رجال من القرن الماضي أو ما قبله صورة بيوت قديمة كانت قائمة في زمانهم . فقد تحدث رجل قوي الملاحظة في عام ١٨٤٢ عن مدينة بوڤيه Beauvais الفرنسية فقال إنه لاتوجد مدينة حفظت على أرضها مثلما حفظت هذه المدينة من الدور القديمة ، ووصف " نحو أربعين من البيوت الخشبية التي ترجع إلى القرنين السادس عشر ، والسابع عشر " (١). كل ببت يبني ، أو يعاد بناؤه ، يتبع نماذج تقليدية متوارثة. والحق أننا نحس في مجال بنا، البيوت على نحو خاص بقوة الماضى تفرض نفسها فرضا . فعندما حدث ، في عام ١٥٦٤ ، حريق مروع دمر البيوت في مدينة بلد الوليد في أسبانيا ، استعانوا في إعادة بناء بيوت الأغنياء ببنائين كانوا عملون، على نحو لاشعوري، الفنون الإسلامية القديمة (٢). ومن هنا بقي الطابع القديم الذي طبع هذه البيوت الجديدة ، والجميلة. وليست هذه حالة فريدة ، فالعادات ، والتقاليد تلعب دورها في كل مكان بالعالم ، وما العادات والتقاليد إلا التراث القديم الذي لا يستطيع إنسان أن يمحوه. وهكذا احتفظت البينوت الإسلامية بسمتها القديمة التي جرت بها العادات والتقاليد، فنراها ببوتا منغلقة على نفسها ، تستر ما بداخلها . ولقد كان هذا الرحالة على حق عندما قال في حديثه عن بلاد فارس ، في عام ١٦٩٤، إن بيوت الأغنيا، جميعا " لها نمط معماري واحد: في رسط كل ببت قاعة مربعة طول ضلعها ثلاثون قدما تقريبا، في قلبها فسقية مملوءة بالماء من حولها السجاجيد "(٣) . هكذا البيوت تتسم بسمات نصفها بالاستمرارية.

والريفيون في كل جنبات العالم يتسمون باستمرارية أكثر صدقا . ونحن عندما ننظر الى ذلك البيت الصغير ، أو الكوخ الصغير caboclo ، الذي كان الفلاح الفقير فقراً شديداً ببنيه من الخشب في عام ١٩٣٧(٤) في منطقة بيتوريا Vitoria شمالي ريو دي جانيرو ، نجد بين أبدينا وثيقة غير محدودة بزمن معين ، تشهد على ما كان يحدث قبل زماننا عنات السنين . من هذا القبيل أيضا خيام البدر الرحل البسيطة ، نراها تعبرالقرون دون أن تتغير ، ينسجونها اليوم على نفس النول البدائي القديم الذي كانوا بنسجونها عليه في الماضي.

وخلاصة القول أن " البيت " في أي مكان من العالم ، يبقى على مر الزمن ، شاهداً على بطء الحضارات ، والثقافات التي تحرص حرصا عنيداً على الحفاظ، والإبقاء، والتكرار .

#### مواد اليناء الغنية :

#### الحجر والطوب

وهذا التكرار الذى نلاحظه في بناء البيوت تكرار طبيعي يزيد من طبيعيته أن المواد المستخدمة في البناء لا تتغير إلا قليلا ، وأنها تفرض نفسها في كل منطقة بحسب الخامات المتاحة بما لا يتبح إلا القليل من الاختيار . وهذا لا يعني أن الحضارات تعيش بشكل مطلق تحت إلزام جبري تفرضه الحجارة المنحوتة ، والطوب ، والخشب ، والطين . وإنما هي في كثير من الأحيان قيود تفرضها هذه المواد لفترات طويلة . وقد كتب أحد الرحالة يقول في معرض الحديث عن بلاد فارس: " إنهم هناك يبنون الأسوار والبيوت من الطين ، شاءو أو لم يشأوا ، فليس لديهم حجارة [ ونضيف : وليس لديهم خشب] . هكذا يبنون البيوت من الطوب ، محروقا أحيانا ، ونيا مجففا في الشمس في أغلب الأحايين . " والأغنياء يجملون هذه الأسوار من الخارج ، فيبيضونها بخليط من الجبر، والبودرة الخضراء الموسكوفية ، والراتنج الذي يجعلها تبدو فضية "(٥) . وهي مع ذلك أسوار من الطين . أما أن مادة البناء هي الطين ، فأمر تفسره الجغرافيا ، ولكن البشر هم الذين يقومون بالبناء ، وبتجميله ، فليست الجغرافيا وحدها صاحبة الكلمة ، وإنما للبشر أيضا كلمتهم .

أما الحجر ، الذي تأكد أنه مادة ترفية ، فلا بد من دفع ثمنه الغالي ، أو الالتجاء إلى الحلول الوسط ، أو التهرب من الحجر البحت: بالجمع بين الطوب والحجارة، كما فعل البناءون الرومان، والبيزنطيون ، ومازال البناءون الأتراك أو الصينيون يبنون بالطوب والحجارة معا ؛ والجمع بين الخشب والحجارة ، أو قصر استخدام الحجارة على بيوت الأمراء ، والآلهة . فإذا نظرنا إلى مدينة كوزكو Cuzco التي بناها الإنكا



حارة في مدينة ديلفت Delft حول عام ١٦٥٩ . لوحة من رسم يان فيرمير Jan Vermeer وترى فيها يبرتا من الطوب ، لها شباييك بمصاريع من الخشب ، وتوافذ زجاجية ثابتة لا تفتح ، (المتحف القومي في أمستردام ) .

وجدناها قد بنبت كلها بالحجارة ، في حين نرى المايا يقصرون استخدام الحجر على بناء المراصد ، والمعابد ، وساحات الرياضة . وإلى جانب هذه المباني الحجرية بمكن لمن يزور هذه المنطقة أن يتخيل الأكواخ المبتناه من فروع الشجر ، والطين ، والتي كان الناس بسكنونها أو يستخدمونها في حباتهم اليومية ، وله أن يستعين في تخيله بالأثار الباقية في شيشين ايتسا Chichen Itza وباللينكوي Palenque في شبه جزيرة يوكاتان Yucatan (أمريكا الوسطى) . كذلك في الدكن بالهند نجد عمارة رائعة من الحجر في تلك المدن المستطيلة الشكل التي قتد شمالا إلى أن تصل إلى المناطق الخالية من الحجر في السهل بين نهرى السند والكنج .

أما في الغرب ، وفي منطقة حوض البحرالمتوسط ، فقد احتاجت حضارة الحجر إلى قرون لكي تمكن لنفسها في الأرض . كان من الضروري استغلال المحاجر، واختيار الحجر الذي بسهل تشغيله ، والذي يزداد صلابة في الهواء . وقد تطلب هذا إنفاق المال الكثير على مدى قرون طوال .

وإذا نظرنا إلى باريس ، وجدنا من حولها محاجر لايحصيها العد ، منها محاجر الحجر الرملي ، ومحاجر الرمل ، ومحاجر حجر البناء ، ومحاجر الجبري... وكانت المدينة قد بدأت منذ البداية باستخراج مواد البناء من نفس الموقع الذي تقوم فبه، وكانت النتيجة أن باريس شيدت فوق حفائر هائلة " من ناحية شايو Chaillot ، وياسي Passy . وطريق أورليان Orléans القديم " ، نجد هذه الحفائر التي تخلفت عن المحاجر القديمة تحت " ضاحية سان جاك Saint-Jacques ، وشارع لا هارپ la Harpe بل وشارع طورنون Tournon نفسه ".. (٦). وقد استمراستغلال محاجر حجر البناء على نطاق واسع حتى الحرب العالمية الأولى ، وكانت الكتل الكبيرة تنقل إلى محطات الضاحبة الكبيرة، حيث تقطع بالمناشير ، ثم تنقل من خلال باريس على غربات مخصصة لحمل الشحنات الثقيلة تجرها الحيوانات . ولا ينبغي ، مع ذلك ، أن تضللنا هذه الصور. فنتصور أن باريس كانت مدينة شيدت مبانيها بالحجارة : فلم تكن باريس، منذ أن نشأت، تستخدم الحجر في البناء ، وإنما تحولت تدريجيا إلى عمارة الحجر ابتداء من القرن الخامس عشر بفضل جهود هائلة مستمرة شاركت فيها أعداد غفيرة من النجارين القادمين من نورمانديا، والعمال المتخصصين في السقوف الجمالونية، والعمال المتخصصين في قطع الحجارة وتهذيبها ، والبنائين القادمين من منطقة ليموزان (وكانوا معروفين بقدرتهم على العمل الشاق) ، والعمال المتخصصين في كسوة الحيطان بورق الحائط الدقيق ، وأعداد كبيرة من المبيضين بالمحارة ، والمتخصصين في الزخرفة بالجبس والجص . وكان من المكن ، في زمن سيباستيان ميرسييه ، أن يتبين الإنسان ، بمتابعة آثار الجير والجبس البيضاء الطريق الذي سلكه هؤلاء العمال المتخصصون في شغل 271

الجص ليعودوا إلى بيوتهم كل مساء (٧). ولم تكن البيوت كلها تبنى كاملة بالحجارة، فما أكثر البيوت التي كانوا بينون أساسها وبدرومها بالحجر، والأدوار العلوية من الخشب وعندما حدث حريق البيتي بون Petit Pont في عام ٢٧ ابريل ١٧١٨ اشتعلت النار في البيوت الخشبية، واستعرت "وكأنها كانت فرن جير هائلا تهاوت إليه العروق الخشبية ". أما البيوت المبنية من الحجر فكانت السد المنبع الذي حجز النار، ومنعها من الانتشار، وكتب شاهد عبان يقول: "كان القصر الصغير المعروف باسم لو ببتي شاتيليه Le Petit Châtelet الذي بني بناء متبنا صلبا هو الذي أنقذ شارع هوشيت المداولية الله المراح والاند Galande "(٨).

هكذا كانت باريس حينا من الزمن مدينة مبنية من الخشب مثل الكثير من المدن الأخرى ، مثل مدينة طروا Troyes التي اشتعلت فيها النار فجأة ، فاستعر بها حريق هائل في عام ١٥٤٧ ، ومثل دبچون Dijon التي كانت ببوتها حتى القرن السابع عشر مبنية من الخشب ، وكانت أسطحها الجمالونية من القش ؛ ولم تتغير الحال إلا منذ القرن السابع عشر حيث قرضت الحجارة نفسها ، وواكبها القرميد الذي تغطى به السطوح الجمالونية ، وبخاصة القرميد الذي سمى بالقرميد المذهب الذي ظهر أول ما ظهر آنذاك(٩). وكانت ببوت المدن والقرى في اللورين تتغطى سطوحها بقطع من الخشب ، ثم جاء القرميد المستدير بعد ذلك متأخرا ، وإن كانت هناك رواية عنيدة . ولكن كاذبة . تدعى أن القرميد المستدير فديم ، يرجع إلى أيام الرومان ، وأنه ظل باقيا منذ ذلك الحين (١٠). ونقرأ عن منطقة ثيتراو Wetterau الألمانية شمالي فرنكفورت، قرب نهر الماين أن قرارا صدر بحظر تغطية الأسطح الجمالونية بالقش أو بقطع الخشب. ولبس من شك أن سبب الحظر كان تحسب الحرائق . والحق أن الحرائق كانت تحدث كثبرا، في منطقة ساڤوا Savoie حيث أن حكومة ملك ساردينيا ارتأت في عام ١٧٧٢ ألا تقدم عونا إلى منكوبي الحرائق " في المدن ، والبنادر ، والقرى الكبيرة " إلاإذا كانت الأسطع الجديدة فيها مغطاة بالقرميد أو الأردواز . وخلاصة القول إن استخدام الحجر في البناء ، والقرميد في تغطية الأسطح الجمالونية لم يكن يتحقق في العديد من الأماكن الا بقرارات إجبارية ، أو سعيا للحصول على مكافأة حكومية . ولقد ظل السطح الجمالوني المغطى بالقرميد " رمزا للغني " في سهل الساؤون في القرن الثامن عشر(١٢)، بل لقد كان القرميد في عام ١٨١٥ شيئا غير مألوف في بيوت الفلاحين في فرنسا (١٣). ونرى في متحف مدينة نورنبرج الألمانية رسما يوضع بالأرقام مساكن إحدى القرى ، فالأسطح الحمراء هي المغطاة بالقرميد ، والأسطح الرمادية هي المغطاة بالقش؛ ولنا أن نراهن على أن هذا التفريق بين أسطح القرميد وأسطح القش كان تفريقا مقدما بن الفلاحين الأغنياء ، والفلاحين الفقراء .

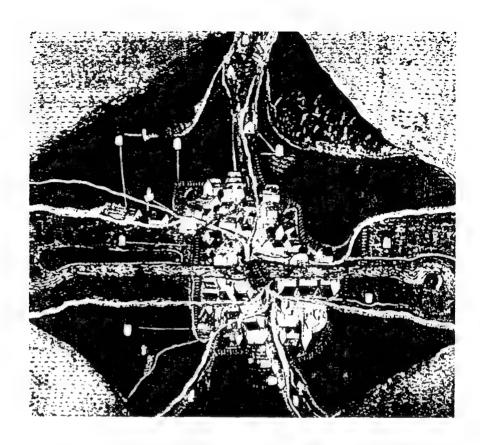

قرية كبيرة قرب مدينة نورنبرج الألمانية في عام ١٩٠٠ : يبلغ عدد بيوتها نحر ٥٠ ببتا ، من بينها ٤٠ تقريبا أسطحها مغطاة بالقرميد (لونها غامق ) ، و ١٠ تقريبا أسطحها مغطاة بالقرميد (لونها فاتح) ؛ وبالقرية طاحرتتان ( احداهما بمجلتين ) ، وبها مراع ، وحقول محروثة ، ويحيط بالقرية سياج من الأوتاد الخشبية المقروسة في الأوش ( مصلحة المباني في نورنبرج)

كذلك كانت الحال في المناطق المهتدة من انجلترا حتى بولنده، نرى فيها أن الطوب الأحمر لم يدخل الحلبة منتصرا منذ البداية ، وإغا دخلها عادة لبحل محل عمارة من الخشب كانت قائمة من قبل . أما في ألمانيا فقد حقق الطوب الأحمر نجاحا مبكرا، منذ القرن الثانى عشر ، وإن كان قد سار بخطى بطيئة .

وفي الوقت التي تحولت فيه باريس إلى مدينة من الحجارة ، كانت لندن، منذ عصر الملكة البرابيث ، تتحول إلى مدينة من الطوب. واكتمل هذا التحول بعد حريق عام ١٦٦٦ الذي اجتاح ثلاثة أرباع المدينة ، أي ما يربو على ١٢٠٠٠ ببت، وكانت المباني التي أنشئت بعد الحريق مبان ضخمة مضطربة بغير نظام ، فما كان إلى تنظيمها من سحد

سبيل . كذلك شيدت كل المباني الجديدة في القرن السابع عشر من الطوب، وكان الطوب المستخدم يكتسي بطبقة واقية من القطران تضفي عليه لونا بنيا داكنا، تظهر فيه الأجزاء الحجرية البيضاء التي تمثل جباه العقود ، والأقاريز . كذلك كانت الحال في موسكو ، حيث بنيت البيوت عادة من الخشب ، ثم شهد شاهد في عام ١٦٦٢ أنهم أخذوا منذ سنوات " بدافع التباهي ، أو سعيا وراء مزيد من الأمان في مواجهة الحرائق [...] التي كانت كثيرة الحدوث " في بنا ، بيوت من الطوب " بأعداد كبيرة حقا" (١٤).

هكذا تتابعت مواد البناء على مر الزمن ، وكان تتابعها يمثل خط التقدم ، والثراء، وإن كنا نلاحظ أن مواد البناء المختلف كانت تتعايش ، قديمها مع جديدها ، في كل البقاء تقريبا . ففي الصين ، على سبيل المثال ، كان الخشب يستخدم بكثرة مع الطوب الني ، وجاء الطوب الأحمر فاتخذ مكانا هاما إلى جوارهما في بناء البيوت سواء في المدن أو بعض القرى في تلك الأرباف التي كانت تنعم بالتميز والامتياز. كانت أسوار المدن تبنى في الصين من الطوب ، وكانت الكباري تشيد غالبا من الحجر، كما كانت بعض الطرق تعبد بالبلاط . وانظر إلى البيوت في كانتون ، تجدها منخفضة، تتكون من دور أرضي لا ترتفع فوقه طوابق ، ونجدها مبنية ، على عادة البيوت في الصين، بناء خفيفا بالغ الخفة ، تكاد ألا يكون لها أساس ، ويستخدمون في بنائها الطوب الني أو الأحمر، ويمحرونها بمونة من الجير يخلطونها بالقش(١٥). لا ترى في هذه الأبينية حجراً أو رخاماً ، فهما من مقومات ترف الأمراء ، كهذا السور الهائل الذي يكتنف قصور بكين، فيه الشرفات ، والسلالم ، والدرابزينات من الرخام الأبيض ، تتابع بعضها ورا ، البعض الى مالانهاية ، بل " إن كل المباني هناك مشيدة على قواعد من الرخام الرمادي المشرب بحمرة " على ارتفاع قامة الإنسان(١٦). أما الأسطح ذات الأحرف الملفوفة إلى أعلى، والتي كسيت بالقرميد المصقول الشهير، فهي ترتكز على عمد من الخشب "وعلى ما يشبه " الغابة من العروق ، والمراين ، والألواح الخشبية التي طليت بطبقة لامعة خضراء تداخلها أشكال زخرفية من الذهب "(١٧). ولانجد هذا الجمع بين الرخام، والخشب في العمارة الصينية إلا في بناء القصر الأمبراطوري، وهو مدينة في حد ذاته، مدينة خارقة للمألوف. والسيك هذا الرحالة الذي يصف شاو كينج فر Chau-King-fu ، مدينة شيكيانج Chekiang " التي تقع في سهل من أجمل سهول الدنيا، وبينها ، وبين البندقية الكثير من الشبه " بقنواتها التي تعلوهاالكباري، وشوارعها التي عبدت بالحجارة البيضاء "، ويضيف الرحالة: " ومن البيوت ما شيد بالحجر الأبيض المنحوت ، الذي تفوق نصاعة بياضه المألوف ، وهو شيء لا مثيل له في كل المدن الصينية الأخرى" (١٨).

## مواد البناء الأخرى : الخشب ، الطين ، القماش

كان الخشب ، سواء اشترك مع الطفلة أو استقل بنفسه ، هو سيد مواد البناء كلها في تلك المناطق التي كانت الظروف الجغرافية، وتقاليد البناء تتبح استخدامه : في منطقتي پيكارديا ، وشامپانيا الفرنسيتين ، وفي البلاد الاسكندناڤية ، والموسكوفية، ومناطق حوض نهر الراين ، وفي كل مكان استمر فيه التأخر عن استخدام الحجر والطوب . وانظر إلى رسامي مدرسة كولونيا في القرن الخامس عشر ، تجدهم يرسمون في غير كلل أو ملل ، بيوتا أقيمت على هيئة تقفيصة colombage من الحثب ملئت الفراغات فيها بالسياغ torchis ، وهي عجينة من الطين والقش . وارجع البصر كرة إلى موسكو تجدهم هناك يبنون بيوتا من الخشب في ساعات قلاتل ، يستخدمون فيها أجزاء سابقة التجهيز ، بل كانوا يستطيعون أن يبنوا البيوت في مكان ، وأن يحركوها، وينقلوها إلى المكان الذي يعينه صاحبها (١٩) . كانت الغابات قلأ الرحب ، وتتربع على سدة البسيطة في تلك الأنحاء، وتقدم إلى الناس خدماتها ، فما الذي بدفعهم إلى البحث عن مواد بنا، أخرى ؟ وهذه هي پولندة التي تمتلي، جنباتها بغابات كثيفة متراصة، مثل غابات موسكوفيا ، إذا أراد الفلاح أن يبنى فيها بينا " قطع بعض أشجار الصنوبر ، وشق جذوعها شقين طوليا ، ووضع أربعة من هذه الجذوع المشقوقة على هيئة المربع بحيث ترتكز أطرافها على أربع قطع من الحجارة في الأركان الأربعة. راسمة مربعا، هو أساس البيت، جاعلا الناحية الملساء من الجذوع المشقوقة إلى الداخل، وكان يصطنع في أطراف الجذوع المشقوقة تقويرات تتبح تعشيقها بعضها في البعض الأخر ، بحيث لا تنشأ فراغات كبيرة بينها ، وما يزال يضع الجذوع المشقوقة بعضها فوق البعض الآخر حتى يكتمل قفص ارتفاعة ٦ أقدام وطول ضلعه ١٢ قدماً. تاركاً فتحتين، فتحة طولها قدم يدخل منها الضوء ، وفتحة ارتفاعها أربع أو خمس أقدام هي الباب الذي يدخل منه البشر؛ ويركب على النافذة لوحين أو ثلاثة ألواح من الزجاج، أو شريحة من هذا الورق الذي كانوا يعالجونه بالزيت حتى يكتسب شيئا من الشفاقية. وفي ركن من أركان هذا البناء ترتفع من القاعدة إلى أعلى أربعة عروق من الخشب تنضم على هيئة الهرم المخروطي ، وتتشابك بعوارض من قروع الشجر يليّسونها بالطفلة المعجونة، فتأتلف منها مدخنة تصرف دخان الفرن الذي يبنونه في الداخل". ولا يستخدم الفلاح، وهو يبنى هذا البيت إلا " أداة واحدة " هي البلطة (٢٠). وليس هذا النمط من البناء قاصراً على شرق أوروبا، بل نجده في جبال الألب الفرنسية، والإيطالية، بل إن غط بيوت " الرواد " ، الذين ارتادوا أمريكا الشمالية، لم يختلف كثيرا عن هذا النمط، في تلك البقاع التي كانت الظروف فيها مشابهة .

أما المناطق التي يعز فيها الخشب. ويعتبر لونا من ألوان الترف - فإن الطين والطفلة والقش تصبح هي الملجأ الوحيد الذي يلجأ إليه الإنسان في البناء. وهذا رجل جال بناظريه في المنطقة القريبة من جوا Goa البرتغالية في عام ١٦٣٩ فرأى "البيوت كلها صغيرة شيدوها من القش، ولم يتركوا بها من فتحات سوى باب صغير منخفض، ولم يتخذوا فيها من أثاث سوى بعض الحصر المصنوعة من الخيزران، يفترشونها عند النوم، وعدون عليها السماط عندما يأكلون .[...] وهم يليطون هذه الأكواخ من الخارج بروث البقر إيماناً منهم بأنه يطرد البراغيث "(٢١) . وينطبق هذا الوصف اليوم أيضا على مناطق كثيرة في الهند : حيث البيت ضبق ضبقا مفرطا ، لم يتخذوا فيه فرنا، ولم يفتحوا فيه نافذة ، وترى الزفاق الضبق في القرية يعج بالبهائم، فلبس لها زرائب تأوي

والمدن الريفية في شمال الصين ، قياسا على ما قاله ماكارتني Guignes وجيني Guignes في وصفها بيوت [غالبيتها] مبنية بالطين أو بكتل من اللين يشكلونها بوضعها بين لوحين ، وتجفيفها في الشمس تجفيفا ردينا [...] وربما أقاموا الحيطان من الخيزران يليسونه بالطفلة ، ويصنعون الأسطح من القش بصفة عامة ، وربما صنعوه من النجيل ، أما التقسيمات الداخلية في البيت فكانوا يصنعون الفواصل بينها من الخيزران المتشابك ، ويكسونها بورق رسمت عليه صور الآلهة ، أو كتبت عليه عبارات الحكمة ، وجوامع الكلم على هيئة أعمدة ، ومن حول كل بيت حوش خال ، يحبط به سياج صنع من غصون الصفصاف المضفورة أو من عيدان نبات يسمونه القاولين به سياج صنع من غصون الصفصاف المضفورة أو من عيدان نبات يسمونه القاولين في أيامنا هذه يذكرنا بهذا النمط القديم الذي وصفه لنا الرحالة . وهذا البيت في صورته السيطة عبارة عن مستطيل صغير ، أو هو على الأحرى مستطيلان أو ثلاثة مستطيلات، تتوزع حول حوش يكتنفه سور ـ والأبواب تفتح على هذا الحوش، وإذا كانت هناك نوافذ ، فإنها تتخذ من هذا الحوش منوراً لها . ومواد البناء المستخدمة هي الطوب، نوافذ ، فإنها تتخذ من هذا الحوش منوراً لها . ومواد البناء المستخدمة هي الطوب، والقرميد في الجنوب ( وهي من علامات الشراء أو التمسك بالتراث) والطين، والقش (قش السرغون أو قش القمح ) في الشمال .

وسواء كان البيت من الطوب الأحمر أو من الطين ، فإنه يعتمد دائما تقريبا على تجهيزات من الخشب . أما كانت عملية البناء في الصين تسمى آنذاك ( بل وما زالت تسمى إلى يومنا هذا ) " عملية طين وخشب " ? ولكن الخشب كان نادراً في الصين، ويخاصة في شمال الصين التي ليس بها غابات، وحتى إذا كان المبنى المزمع مبنى عاديا، فإن تدبير الخشب اللازم له كان يتطلب " مصاريف جنونية " من الفضة ومن الرجال. وإليك هذا الكاشف من أنا القرن السادس عشر يذكر مثلا من الأمثال الشعبية السائرة



من باریس فی عام ۱۹۲۰ : کوبري تورنیل Tournelle الخشیی . رسم بقلم ماتان Mathan.

في منطقة سبتشران Se-Ichouan: "إذا ذهب إلى الجبال ألف رجل سعيا وراء خشب البناء ، هلك خمسمائة منهم ، ولم يعد إلا خمسمائة ." ويحدثنا الشاهد نفسه أن الفلاحين في منطقتي هوبيه Houpé، وسبتشوان كانوا ، إذا علموا بأنهم سيكلفون بقطع الأشجار للحصول على خشب يستخدم في الانشاءات الإمبراطورية، "يولولون، وينتحبون حتى تنقطع أنفاسهم " من سوء ما بشروا به ..."(٢٣).

ويمكن القول بصفة عامة أن الصين . والأقاليم القريبة منها ، والدائرة في فلك إشعاعها الثقافي على نحو أو آخر . كانت تبني فوق سطح الأرض، فوق وجه الأرض، مبان صلبة ، وكلمة صلبة كلمة نسبية ، فقد تكون طوبا أحمر، وقد تكون طوبا نيا. وعلى العكس من ذلك نرى أن مناطق جنوب شرق آسيا ( في لاوس وكمبوديا ، وسيام، باستثناء المناطق الفيتنامية المطبوعة بالطابع الصيني ) ظلت ـ غالبية الوقت . متمسكة بنظام بناء البيت ، والصوامع على خوازيق ، وهذا يعني أنها كانت، شاءت أو لم تشأ، مضطرة إلى البناء الخفيف باستخدام الخشب أو البامبو ، فتستخدم ألواحا من الخشب، وعجبنة السياغ من الطين والقش ، وتغطي الأسطح " بالعشب " ، وهو ما يناظر في أوروبا الأسطح المتخذة من القش (٢٤). وهل كانت الصلابة النسبية للعمارة الصينية دليلا على صلابة اقتصادها الريفي ، وصلابة حياتها المتسمة بالعمق ؟



بيت ياياني . وكان البيت الصبني القديم يقام على هذا النعط . ( جاليري چانيت أوستييه Galerie Janette Ostier ).

كذلك كان الناس في بلدان العالم الإسلامي يبنون مبان صلبة . وهذا هو الفارس شاردان Chardin الذي عرف بدقته ، التي نضيق بها حينا، وتشدنا إليها أحبانا، يصف نظام البنا، في بلاد فارس التي زارها ، وأحبها ، وتحمس لها، فكانت مشاهداته مشاهدات إنسان لا يضارعه آخر في دقة الملاحظة ، يحدثنا أن الحجر ليس عزيزا في بلاد فارس ، ولكن الطوب مع ذلك هو مادة البناء المهيمنة ، يستخدمون الطوبة نايمة أو قايمة، في كل الأغراض، حتى في بنا، القباب فوق البيوت . إلا المباني الضخمة فكانوا يتخذون لها أسطحا تستند على أعمدة أو ركائز من الخشب . وسواء كان الطوب من النوع المحروق الأحمر الصلب (كان ثمن المائة طوبة جنيها من فئة الإيكو في الأثم كان من نوع اللبن المجفف في الشمس فقط (لم يكن ثمن المائة يزيد عن مليمين أو ثلاثة من فئة السول sols) ، فهو مادة بنا ، هشة. ولهذا فإن البيوت هناك ، " وهي أبعد ما تكون عن جمال البيوت عندنا " ، تتدهور بسرعة ، حتى القصور إذا لم تلق الصيانة المستمرة . وإذا ورث أحدهم بيتا ، سواء كان رجلا غنيا أو فقيرا ، فهو بغضل الصيانة ألمستمرة . وإذا ورث أحدهم بيتا ، سواء كان رجلا غنيا أو فقيرا ، فهو بغضل ربوع العالم ، أن هناك ترتبيا هرميا لمواد البناء يقوم تأسيساً عليه ترتبب فنون العمارة في العالم ، بعضها بالقياس إلى البعض الآخر .

وربا كان أوهى ببت سكنه الإنسان هو خيمة البدو الرحل ، وتصنع الخيام من مواد مغتلفة ( اللباد ، النسيج المسنوع من شعر الماعز أو وبر الجمال ) ، كذلك تتنوع أشكال الخيام ، ومقاييسها ، ولكن الخيمة الواهية بقيت على مر القرون ، ولم تمتد إليها يد البلى . فهل كان السبب في ذلك هو الضرورة ؟ أم هل كان الرضا بأفضل الموجود ؟ وكن البدر الرحل يتحولون إلى الاستقرار إذا أتيحت لهم ظروف مناسبة أو فرصة مواتبة ، وكانوا يغيرون أنواع مساكنهم عندما يستقرون : نلاحظ ذلك التحول من البداوة إلى الاستقرار ، على نحو ما ، عندما أذنت شمس الإمبراطورية الرومانية بالمغيب؛ كذلك نلاحظه على نحو أكثر يقينا إبان الغزوات التركبة ، وما واكبها من عمليات استقرار اضطرارية في شبه جزيرة البلقان ؛ وتلاحظه في الجزائر عندما استعمرت بالأمس، وفي كل بلدان العالم الإسلامي اليوم.

# البيت الريفي في أوروبا

ونحن نعرف بادي، ذي بد، النمطين الكبيرين للبيوت في جوانب العالم: البيوت الريفية ، وانبيوت الحضرية والبيوت الريفية هي بداهة الغالبة ، وهي ملاجي، أكثر منها بيوت ، مخصصة لسد الحاحات الأولية للبشر ، وللحيوانات الداجنة . ومن الصعب على الأوروبي أن يكون صورة عن البيوت الريفية في بلدان العالم الإسلامي أو آسيا في الماضي ، وكيف كانت في واقعها اليومي ، فليست لديه البيانات الكافية التي يكنه أن يبني عليها معرفة تاريخية. وتتبين في هذا المجال ، كما تتبين في المجالات الأخرى ، أن القارة المحظوظة المتميزة من ناحية البيانات التي قمكن من بلوغ المعرفة التاريخية هي قارة أوروبا . ولكن الامتياز في هذا المقام امتياز محدود .

والبيت الريفي الأوروبي لا يظهر ، إذا جاز لنا هذا القول ، في الوثائق الأدبية. فلسنا نجد أعمالاً أدبية في هذه القرون القديمة تحرص على وصفه . وما الوصف الكلاسيكي الذي خلفه لنا نوبل دي فيل Noël du Fail إلا تخطيط كروكي سريع للبيت في منطقة بريتانيا حول منتصف القرن السادس عشر (٢٦). ويمكن أن نقول نفس الكلام عن وصف عزية فلندية قرب سان بطرسبرج (١٧٩٠)، جاء في نص أدبي، وإن اتسم بدقة نادرة ، فهو بحدث عن : مجموعة من الأكواخ الخشبية ، غالبيتها متهدمة، والكوخ عبارة عن حجرة واحدة ، ران عليها سواد الدخان ، وحظيرتين صغيرتين، وحمام (ساونا sauna) وفرن لتجفيف القمع ، والجاودار . أما الأثاث ؟ فكان يتكون من منضدة، ودكة، وحلة من الحديد الزهر ، ودست ، وقروانة ، ردلو ، ويراميل، وأناجر وأطباق من الخشب أو الغخار، وبلطة ، وفأس، وسكين لتقطيع الكرنب(٢٧).

ونحن في المعتاد نستخلص معلومات أكثر من رسوم ، ولوحات الرسامين، عن شكل القرى بكاملها ، وعن داخل البيوت التي عاش فيها البشر ، والبهائم معا . ونستخلص المزيد عندما ندقق في دراسة اللوائح المنظمة لبناء الدور في القرى .

والحق أن البيت لم يكن يبتنى، ولم يكن برمم في القرية، إلا بموافقة مجلس القرية، وبتصريح من السلطة التابعة للسيد الشريف صاحب الأرض الذي له الأمر على المحاجر التي يستخرجون منها الحجارة أو الطغل ، وعلى الغابات التي يأتون منها بالخشب اللازم لبنا ، البيوت . وكان بنا ، بيت في الألزاس بتطلب في القرن الخامس عشر قطع خمس شجرات كبيرات، وكان بنا ، صومعة غلال يتطلب آنذاك قطع عدد مماثل من الشجر (٢٨). ونتبين من هذه اللوائح المنظمة للبنا ، الطريقة التي كان العمال يضمون بها الخيزران ، والغاب ، أو القش ليصنعوا منها الأسطح الجمالونية ؛ ونعرف منها طريقة استخدام الحجارة لتثبيت شقاف الخشب ، التي كانت الأسطح في المناطق الجبلية تكسى به ، حتى لا تطيح بها الرياح ؛ ونعرف منها أن الأسطح المصنوعة من القش، إذا تعرضت للمطروما إليه من ظروف مناخية سيئة فترة طويلة من الزمن ، كانت تصبح أقل عرضة للحريق نسبيا ، وأن الأسطح القديمة المصنوعة من القش ، كانوا عندما يخلعونها ليركبوا أسطحا جديدة بدلها ، يستخدمونها كسماد ممتاز للأرض ، وأنها في أوقات الضنك كانت



يبوت الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر ، بأسطحها الجمالونية المسترعة من القش ؛ في مقدمة الصورة عربة ، ويثر من فوقها شادوف . رسم بالنحت على الخشب ، عن كتاب " رصف العالم " Cosmograghie من تأليف سيباستيان مونستر Schastian Munster الصادر في عام ١٩٤٣ . (المتحف الجرماني القومي Germanisches Nationalmuseum Nurnberg في تورتبرج

تستخدم علفا للماشية (كما حدث في منطقة ساڤوى في القرن الثامن عشر) (٢٩): ونعرف منها طريقة الجمع بين الخشب والطفل في البنا، ، وطريقة وضع الألواح الخشبية لكسوة أرضية الحجرة الرئيسية؛ والعادة التي استقرت في اتخاذ علامة مميزة تعرف بها الحانة، فتكون هذه العلامة طوق برميل، أو تكون تاجاً، كما هي الحال في ألمانيا. ونستقي منها معلومات عن مبدان القرية ، والسور الذي كثيرا ما كانوا يبتنونه ليحيط بالدور، والقلعة التي كثيراً ما تكون هي الكنيسة ، وطرق التزود بالماء (الماء الجاري، النافورة ، البئر)؛ وتقسيم الدوار إلى مكان يسكنه البشر ، ومكان للبهائم ، وجرن تخزن فيه المحاصيل ؛ وتفصيلات كثيرة معروفة ، استمرت حتى القرن التاسع عشر، وربحا تجاوزت . ولو نظرنا إلى مدينة قارزي Varzy الواقعة على نهير النبيشر رينية الطابع ، ولوجدنا أن محاضر جرد محتوياتها في القرن التاسع عشر لا تصف فيها لا حجرة كبيرة واحدة للمعيشة ، هي المطبخ ، وحجرة النوم ، وصالة المعيشة في آن

واحد (٣٠). وقد أجربت منذ خمسينبات قرننا الحالي حفريات في مواقع القرى البائدة، في الاتحاد وقد أجربت منذ خمسينبات قرننا الحالي حفريات في مواقع القرى البائدة، ويا السونيبتي وبولندة ، والمجر ، وألمانيا ، والدغرك ، وهولندة ، وانجلترة، وبعد ذلك بحين في فرنسا ، وجاءت نتائجها لتسد شيئا فشيئا ثغرات في معلوماتنا، كانت تمثل نقصا شبيها بالمرض المزمن . كشفت هذه الحفائر عن بيوت ريفية في براري المجر المسماة پوستا puzta وفي غيرها ، نرى فيها من الأغاط ، والتفصيلات ( ومنها الفرن المبني بالطوب ) أشبا، شاء لها القدر أن تبقى . وتركزت الحفائر الفرنسية ( ١٩٦٤ ـ ١٩٦٥) حول المحورة ، هي : مونتيجو Montaigut ( في أفيرون ١٩٦٥ ـ ١٩٦٥) كول المحورة ، هي : مونتيجو Saint-Jean-le-Froid ) ودراسي Dracy وسن چان لو فروا Saint-Jean-le-Froid ( في تارن Tarn ) ودراسي المحلك الإنسان أن (في كوت دور Côte-d'or ) ، القرية الأولى قرية واسعة كبيرة ، والقرية الثائثة غنية بتصور خططها بما كان فيها من متاريس ، وخندق ، وطريق رئيسي ، وحارات معبدة، يتصور خططها بما كان فيها من متاريس ، وخندق ، وطريق رئيسي ، وحارات معبدة، بيدو أنها بنبت فوق أطلال كنيستين أو ثلاث كنائس ، سبقتها في موضعها، وكانت أكبر بيدو أنها بنبت فوق أطلال كنيستين أو ثلاث كنائس ، سبقتها في موضعها، وكانت أكبر في مقاييسها ، وأعظم من الكنيسة الصغيرة الأخيرة التي لاتزال ملامحها في مقاييسها ، وأعظم من الكنيسة الصغيرة الأخيرة التي لاتزال ملامحها

ونخرج من هذه الحفريات بدرس يتلخص في أن هذه القرى ، والنجوع كانت تتحرك حركة نسبية من مواقعها؛ كانت تنشأ ، وتنمو ، وتنكمش ، وقد تنتقل إلى موقع آخر، وربما وجدنا " أطلالا " بلا اسم هي تلك التي يشير إليها الجغرافيون ، والمؤرخون الألمان وربما وجدنا "

باقية، وقرافة ... (٣١).

باسم " Wüstungen ". وكان الذي يجري على هذه القرى في أكثر الأحوال هو عملية زحزحة في منطقة معينة ، بحيث يتخرك مركز الثقل من نقطة إلى نقطة أخرى؛ وكان كل من وما بالقرية المهجورة من منقولات ، وبشر ، وحيرانات ، وأحجار يتزحزح، فينتقل إلى موضع آخر على بعد بضعة كيلومترات . وربما تغير في أثناء هذه الملمات شكل القرية نفسه . وربما أدى هذا التغير إلى نشأة قرية كبيرة مزدحمة ، " ويبدو " أن القرية الكبيرة في منطقة اللورين قد نشأت أول ما نشأت في القرن السابع عشر (٣٢). وقد نشأت في العصر نفسه في أرض المستنقعات المسماة جاتين في منطقة قانديه الفرنسية نفسلها طريقة تحويط العزب ، وأراضي المراعي الكبيرة بأسيجة تفسلها بعضها عن البعض ، مما غير شكل الطبيعة هناك (٣٣).

وهناك قرى أو بيوت قديمة كثيرة بقيت حتى زماننا الحالي . وقد دخلت عليها بعض التعديلات على مر الزمن غيرت شيئا من هيئتها بطبيعة الحال . وما علينا إلا أن ننظر البها . واذا كانت هناك مدن تعتبر بمثابة متاحف ، مدن متحفية ، فهناك أيضا قرى متحفية، يمكن أن نتتبع من خلالها مسار الزمن، نعود على مدارجه إلى الورا ، إلى ماض بعيد، وستواجهنا في هذه الرحلة مشكلة كبيرة هي مشكلة تحديد تاريخ المراحل المختلفة تحديدا دقيقا . ولكن هناك بحوث واسعة تمت بالفعل ونشرت نتائجها بالنسبة لإبطاليا كلها (٣٤) وما زالت قيد النشر بالنسبة لفرنسا ، حيث يبلغ عدد البحوث المستقلة التي تنتظر النشر ١٧٥٩ بحثا (٣٥) . هذه البحوث ترسم خطوط إمكانية إعادة تكوين المراحل الماضية على نحو مقبول . ونلاحظ أن البلدان التي لم تندفع فيها الحياة بخطى مقرطة السرعة ، مثل ساردينيا ، كثيراً ما نجد فيها بيوتا ريفية احتفظت بهيئتها القديمة سليمة ، ونراها قد تنوعت ، وإنما تنوعت لتناسب المهام المختلفة، ولتتيح الراحة لشاغليها ، بحسب اختلاف المناطق في الجزيرة (٣٦) .

وفي مقدور كل سائح أو زائر أن يجد بنفسه ، ويدون أن يساعده باحث ببحث علمي، 
غاذج من القاعات الداخلية لبيوت سكان القرى الجبلية المحفوظة في متحف إنسبروك، 
وفي مقدوره كذلك أن يزور بيتًا قديمًا من بيوت الفلاحين في سافوى الفرنسية ما يزال 
قائما في مكانه ، لم تمتد إليه نزوات من يلمون بهذه المنطقة الجبلية طلبا للفرجة، وحبا 
في قضاء أيام العطللة ، وما يزال في هذه البيوت القديمة الفرن الخشبي الذي يستخدم 
في تدخين الجامبون والمقانق ويسمونه هناك borne. كذلك نجد في لومبارديا بإيطاليا 
بيرتا ريفية فسيحة ترجع الى القرن السابع عشر، وفي قطالونيا بإسبانيا بيوتا ريفية رائعة 
يسمونها هناك ماسيا masia ترجع إلى القرن الخامس عشر، وتمتاز بقبابها، وعقردها، 
وحجارتها الجميلة(٣٧). ومن المؤكد ان هذه البيوت، سواء في لومبارديا أو في 
قطالونيا، كانت سكنا للفلاحين الموسرين ، ومن هنا اكتسبت قيمتها كتراث يتسم 
بالندرة.



دراسي Dracy قرية من منطقة زراعة الكروم اليورجوندية في فرنسا، وقد هجرها سكانها بين عام 1810 و 1870 : وقد كشفت الحفائر عن ٣٥ بيتا تقريبا، وترى في الصورة بيتين ! في المقدمة بيت غطي بشتمل على يدووم (كان يعلوه مخزن غلال) وقاعة معيشة كبيرة أرضيتها من الطين المدكوك ! والتوافذ صغيرة من وراء نيشات بسمك الجدار، وهي نوافذ من النوع الذي يضبق كلما الجهنا إلى الخارج حتى بتخذ شكل الفتحة الضيقة .

#### البيوت

## والمساكن الحضرية

ولنذهب الآن لزبارة بيوت المدينة . وليس من شك في أن زبارة الأغنيا و في المدينة أسهل من زبارة الفقراء في الريف ، وستنحصر زبارتنا على أوروبا و فلم تبق في خارج أوروبا تقريبا و باستثنا و قصور الأمراء و بيوت قديمة قاومت مواد بنائها عوامل البلى و هكذا نفتقر إلى شواهد جيدة من خارج أوروبا و فلنبق إذن في نطاق أوروبا الضيقة.

نجد في باريس مبنى متحف كلوني Cluny ( وكان سكن قساوسة كلوني) المواجه للسوربون، وقد فرغوا من تشيده في عام ١٤٩٨ ( في أقل من ١٣ سنة ) ، وكان الذي أنشأه هو چاك دامبرواز Jacques d'Ambroise أخر الكاردينال الذي ظل حينا طويلا من الزمن وزيرا للملك لويس الثاني عشر. وقد أقامت في هذا المبنى لفترة قصبرة في

عام ١٥١٥ الملكة ماري المعروفة باسم ماري الإجليزية، أرملة الملك الفرنسي لويس الثاني عشر وكانت في مبعة الصبا . أما دار النبلاء من آل جبز Guise الذين أقاموا فيها من عام ١٥٥٣ إلى عام ١٦٩٧ في حي ماريه Marais ، فقد تحولت الآن إلى دار المحفوظات القرمية Archives Nationale وكان الوزير مازاران Mazarin يقبم من عام ١٦٤٣ إلى عام ١٦٤٩ في الدار التي أصبحت اليوم دار الكتب القرمية Bibliothèque Nationale أما دار ابن صامويل برنار Samuel Bernard ( أغنى تاجر في أوروبا في عصر لويس الرابع عشر ) الكونت چاك صمويل دي كوبير Coubert في أوروبا في عام ١٧٤٧ إلى عام ١٧٤٤. وما مر تسع سنوات ، أي في عام ١٧٥٣ بناؤها من عام ١٧٤١ إلى عام ١٧٤٤. وما مر تسع سنوات ، أي في عام ١٧٥٣)

ولنترك الآن باريس ، ونبعم شطر مدينة كراكاو في پولندة ، تلك المدينة التي بقيت مبانيها القديمة على نحو مدهش ، ويمكننا أن نزور هناك إما الأمير تشارتوريسكي Czartoyski . إما التاجر الواسع الثراء ، فسي القرن الرابع عشر، فيرتسينك Wierzynek الذي كانت داره تطل على ميدان السوق ( الرينك le Rynek) حيث يستطيع الإنسان أن يتناول غذا ،ه حتى اليوم . وإذا كنا نخشى أن نضل الطريق في مدينة براغ ، فيمكننا أن نزور دار فاللينشتاين Wallenstein المنيفة البالغة الأبهة والروعة، على شاطيء نهرالمولدار Moldau. فإذا تركنا پولندة ، وانتقلنا إلى طليطلة، وجدنا هنا الدار التي أصبحت متحف نبلا، آل ليرما Lerma، وهي بلا شك أكثر أصالة من بيت الرسام الجريكو El Greco.

وعكننا أن ننزل إلى درجة متواضعة ، إلى شقق باريس في القرن السادس عشر، التي عكننا أن نعيد تصور رسوماتها الهندسية بفضل ملفات أرشيف الشهر العقاري التي عكننا أن نطلع عليها كما لو كنا عملاء يودون شراءها . وهذه الرسومات الهندسية تكاد تنطق بمعناها ومدلولها ، ولكن هذه المساكن لم تكن مساكن يستطيع كل الناس أن يحصلوا عليها (٣٩). حتى إذا كانت المباني قد كثرت في باريس كثرة خارجة عن المألوف في القرنين السابع عشر ، والثامن عشر ، فإن الفقراء ظلوا يسكنون في مساكن بائسة، أسوأ من اليوم ، وليس هذا بالشيء القليل .

كان تجار الخمور، وياعة البروكات هم عادة الذين يقومون بتأجير الغرف المفروشة في باريس، وكانت غرفا قذرة قميئة ، مليئة بالقمل ، والبق ، تلم بها بنات الليل، والمجرمون، والأجانب، والشبان الفقراء الذين أتوا لتوهم من الريف ، وكان البوليس لا يفتأ يفشى هذا الغرف لتفتشيها دون هوادة . أما من هم أحسن حالاً قلبلاً من هؤلا،

فكانوا يسكنون في الأدوار المسروقة التي كان المهندسون يبنونها بأسعار منخفضة. وكانت " أشبه شيء بالكهوف " ، أو يسكنون في الأدوار العلوية ، وكانت القاعدة هي أنه كلما علا الدور في البيت، كانت تلك دلالة على سوء الأحوال الاجتماعية للمستأجر. كان البؤس يلم بالدور السادس ، والسابع ، وفي الغرف الرديئة تحت الأسطح، ومنها ما كان يتخذ مخازن للغلال وما إليها . ولقد خرج من هذه الغرف الوضيعة مشاهير من أمثال جروز، وفراجونار ، وفيرنيه Greuze, Fragonard, Vernet، و " ما كانوا بخجلون " من ذلك لأنهم صعدوا إلى الشهرة . ولكن هل كان غيرهم لا بخجلون من السكني على هذا المستوى ؟ الإجابة واضحة . وإذا نحن انتقلنا إلى " ضاحية سان مارسيل " Saint-Marcel. وجدتا في عام ١٧٨٢ أسوأ أحوال البؤس ، فكثيرا ما كانت " الأسرة الكاملة تعيش في غرفة واحدة ...صفت فيها سراير مكسرة بلا ستائر ، وأواني المطبخ بجانب القصاري التي تقضى فيها الحاجة." وكانت نهاية كل الشهر تشهد عمليات تعزيل سريعة ، مخجلة، وكانت أصعبها على النفس ، وأكثرها نكراً عمليات التعزيل في رأس السنة عندماً يشتد برد الشتاء . " يأتي شيال فيحمل على ظهره ، مستعيناً بالحبل والخطاطيف ، كل متقولات الساكن الفقير : السرير ، والمرتبة المحشوة بالقش ، والكراسي ، ومنضدة ، ودولاب ، وأواني المطبخ، وينزل بالعفش من الدور خامس ، ليصعد به في بيت آخر إلى الدور السادس [...] وهكذا فقد صدق من قال إن البيت الواحد في ضاحية سانت أونوريه Saint-Honoré {حول عام ١٧٨٢ ] كان يدر من المال أكثر مما تدر كل بيوت حي سان مارسيل مجتمعة ..." أضف إلى هذا أن الحي كان يتعرض على فترات منتظمة إلى الغرق في فبضان نهير البيمة Biévre " نهير آل جوبلان Gobelins" الذين استقروا على ساحل البييڤر منذ القرن الخامس عشر ، واشتهروا بصناعة المنسوجات المصورة(٤٠). ومن الممكن أن نقول مثل هذا الكلام عن البيوت المزنقة في المدن الصغيرة ، مثل بيوت مدينة بوفيه Beauvais المبتناة على هيئة تقفيصة خشبية ملئت فراغاتها بالطين والقش ، " بالبيت غرفتان في الدور الأرضي ، وغرفتان بالدور الذي يعلوه ، وكل غرفة من الغرف الأربع تسكنها عائلة " (٤١). أو انظر إلى بيوت مدينة ديچون Dijon" التي بنيت متوارية إلى الخلف ، لم تكن تطل على الحارة إلا واجهاتها الضيقة " التي كانت تنتهي سطوحها الجمالونية بسن مدببة فتبدو " كطرطور المجانين "، وكانت كلها بيوتا مبنية على طريقة التقفيصة الخشبية التي ملئت فراغاتها بالطين والقش (٤٢).

وتقابلنا نفس الأوضاع في كل مكان نصل إليه، نجدها في مدن هولندة، بل في أمستردام نفسها، كان الفقراء يسكنون في البيوت المنخفضة، أو في الغرف الحقيرة، وكان غط البيوت الفقيرة ، الصغيرة ، المنخفضة هو النمط السائد سيادة القاعدة على



٢٢ . الشقق في باريس في القرن السادس عشر .

الاستثناء قبل أن يعم الثراء في القرن الثامن عشر، وكان البيت يتكون من غرفتين:
"الغرفة الأمامية، والغرفة الخلفية". فلما تحسنت الأحوال أقبل أصحاب هذه البيوت الضيقة عليها، فوسعوها من الداخل، وجعلوها بيوتا "بورجوازية"، ولكن واجهاتها ظلت ضيقة، وأصبح المألوف أن تسكنها عائلة واحدة، ويذلوا كل ما استطاعوا من جهد في ترسيعها إلى أعلى، وإلى الخلف، وإلى أسفل تحت الأرض، فخلقوا فيها ما سمي "بالغرف المعلقة"، وأكثروا فيها من الإضافات الملتوية، أوالملطوعة؛ وربطوا الغرف بعضها بالبعض بسلالم ضيقة تشبه السلم النقالي (٤٣)، وإذا ألقينا نظرة على بيت الرسام رمبرانت Rembrandt وجدتا خلف حجرة المظاهر، غرفة رئيسية، وقد وضع السرير بها في نيش كالكهف أو القبة الرأسية تفترشه ساسكيا Saskia العليلة.

أما أبرز ألوان الترف الذي شهده القرن الثامن عشر فكان يتمثل في تحول أساسي في نظام سكني الأغنياء ، وكان لهذا التحول نتائجه التلي أثرت على الفقراء، ولكن هذه مسألة أخرى ، وتمثل هذا التحول في قصل المسكن الذي يأكل الإنسان فيه، وينام، وبربي الأطفال، ولا يكون على المرأة فيه من مهمة إلا أن تمارس دورها كسيدة البيت، ولما كَانت الأيدي العاملة كثبرة كثرة تفوق الحاجة ، فقد ازدحمت البيوت بالخدم الذين كانوا يعملون، أو يتظاهرون بأنهم يعملون ، ويتصايحون ، ويصخبون، ويتقلبون بين الجبن، والخيانة ، وبين الخوف ، والفزع : فقد كانت كلمة واحدة ، أو اشتباه، أو سرقة تكنى لكي ينتهى الخادم إلى السجن ، بل ربما انتهى إلى المشنقة ... ومن ناحية أخرى البيت الذي يعمل فيه الإنسان ، أو المحل الذي يبيع فيه ، أو حتى المكتب الذي يقضى فيم الإنسان أجمل أيام حياته (٤٤). كان النظام الذي استقر حتى ذلك الحين لا يعرف هذا الفصل : كان للمعلم في بيته دكانه أو ورشته ؛ وكان يأوي فيه عماله ، وصبيته. وكان هذا النظام هو الذي أضفى على ببوت التجار، والحرفيين في باريس سمتها المميزة، كانت بيرتا ضبقة ، رعالية لأن الأرض كانت غالبة الثمن ، وكان المحل يتخذ مكانه أسفل البيت ، ومن فوقه سكن المعلم ، ومن فوق سكن المعلم غرف العمال. وكان هذا النظام معروفاً في انجلترا ، حيث كان الفران في عام ١٦١٩ يأدي في بيته أولاده ، وخادماته ، وصبيته ، وكان هؤلاء معا هم " العائلة " the family التي كان المعلم الفران هو ربها أو كبيرها (٤٥). بل لقد كان وزراء الملك أنفسهم ، في عهد الملك الفرنسي لويس الرابع عشر يتخذون مكاتبهم الرزارية في بيوتهم الخاصة .

تغير كل هذا في القرن الثامن عشر . وعلينا أن نصدق أن المدينة الكبيرة قد فرضت هذا التحول المنطقي ، فنحن نجده أيضا . وإن عجبنا لهذا أيما عجب . في كانتون بالصين ( كما نجده في باريس وفي لندن ): ففي القرن الثامن عشر كان التجار الصينيون المتعاملون مع الأوروبيين يفصلون الدكان عن البيت ، وكذلك كانت الحال في بكين، حيث المتعاملون مع الأوروبيين يفصلون الدكان عن البيت ، وكذلك كانت الحال في بكين، حيث

كان التجار الموسرون ينصرفون كل مساء عن حوانيتهم ، ويلمون بالحي الذي تقيم فيه زوجاتهم وعبالهم (٤٦).

ولكم نحس بالأسى ، ونحن في معرض تقييم الظاهرة على مستوى العالم عندما نتين أننا نجهل أحوال البلاد الأجنبية ، فلا نجد تحت أيدينا بيانات كافية عنها ، ولا يجد فضولنا ما يشفي غلته والصور والرسوم التخطيطية التي نرسمها للبيوت في البلدان الإسلامية والصين والهند ، توشك أن تكون ، بل هى بالفعل ، صورة لا تأخذ الزمن في اعتبارها ، وكأنها كانت هكذا في كل العصور . حتى المدن في تلك البقاع لا نستطيع أن نرسم صورتها الحقيقية ، لأننا لا نحتكم على البيانات الكافية ، وللقاري ، أن يرجع إلى ما سنقوله عن بكين في معرض حديثنا عن المدن ليجد مصداق ذلك . فلم يكن الرحالة الذين أتونا بالبيانات يتسمون بهذا النوع من الفضول المدقق الذي اتسم به مونتني يتلهف عليها القرا ، فلا يخفلون في الفاهرة بوصف بيوت الأهلين ، بل يصفون الأهرامات ؛ ولا يهتمون بالشارع أو الحوانيت ، ولا حتى ببيوت الأعيان في بكين أو دلهي ، وإنما يدفعهم فضولهم إلى المدينة الأمبراطورية المحرمة ، والأسوار الصفرا ، في الصين ، وقصر الخان الأعظم في الهند ...

#### الريف

## يصطبغ بصبغة الحضر

ويتضح لنا بجلاء على مستوى العالم كله ، أن تقسيم البيوت إلى بيوت ريفية ، وبيوت حضرية تقسيم فيه قطعية مبالغ فيها ، فهاتان الطائفتان من البيوت تلتقيان عندما يتحقق الثراء فتصبح البيوت الريفية على شاكلة البيوت في المدن . وإذا نحن غضضنا الطرف عن بعض مشروعات التجديد الشامل التي تناولت القرى الإجليزية في مجموعها على نحو استعراضي في القرنين السادس عشر ، والسابع عشر (٤٧) فإن الطفرات التي نبصر بها في الأرياف كانت انعكاما ، ونتيجة لترف المدينة . كانت المدينة إذا زاد فيها الثراء عن الحد ، وتكدس فيها المال ، نقلته ، واستثمرته في الأرياف القريبة منها ، وكانت المدينة تسلك هذا السبيل أيضا ، فكان الأغنياء يجدون في الأطيان ما يشدهم اليها ، لأن الغني إذا امتلك زماماً كبيراً حقق لنفسه إمكانية الحصول على لقب السيد النبيل ، وكان عائد الزراعة مجزيا أو على الأقل مضمونا ، وكان للسيد صاحب الأرض كلمته في القوانين الريفية ، وكان ينعم في داره الريفية بحياة رغدة .

والعودة إلى الحقول سمة قوية من سمات الغرب . فلما جاء القرن السابع عشر، وزاد الثراء زيادة ضخمة أصبحت العودة إلى الريف هوسًا طاغيًا . ورأينا المدن تحبط بها عزب

النبلاء ، والبورجوازيين ، ترسم ما يشبه بقعة الزيت التي تزيد اتساعا بمرور الزمن. ولم تبق على حالها ، يفلاحيها ، وتراثها القديم إلا المناطق المتطرفة ، التي كانت لبعدها ، بمنأى عن هذه الشهوات العارمة التي استبدت بأهل المدن ، ودفعتهم إلى الريف. وكان صاحب الأطيان القادم من المدينة يسهر على أملاكه ، وعلى حقوقه، ودخله ، ويحضر من أرضه الزاد والزواد من قمح ونبيذ وطيور . وكان يلم بأطيانه فيقيم في العزبة من حين لحين ، وكثيراً ما كان يهي النفسه جزءاً من المباني ليستخدمها هو ، وكان بحرص على جمع قطع الأرض معا ، وتطويقها بسياج(٤٨) .

هذه الظاهرة تفسر لنا ما شهدته باريس من عزب النبلاء التي أحاطت بها ، وما بنى حولها من دور للسادة ، ومن ببوت ريفية . وتطالعنا نفس الظاهرة في الريف البروڤنسالي جنوب فرنسا حيث اتخذ الأغنيا ، لأنفسهم دورا في وسط الحقول . بل إننا نلاحظ أن الدور الفارهة ، التي ابتناها الأغنيا ، في الريف حول مدينة فلورنسا بإطاليا



قبللا مبديتشي Villa Medici، التيريير il Trebbio، في وادي سييقه Sieve، وهو نهير يصب في نهر أرثو Arno، وللفيللا كتيستها الصفيرة ، وحدائقها ، ومبانيها الريقية والقبللا مبنى حصين على أسلوب العصر الرسيط ، أعد لبحتمي به صاحبه عند اللزوم ، وكان ملكا ليوحنا زعيم العصابات السردا، Jean des Bandes Noires، وهو أبو كوزيبمو Cosimo غرندوق ترسكانا الأول.

منذ القرن السادس عشر ، خلقت فيما وراء حدود المدينة فلورنسا أخرى ، كانت في مثل غنى فلورنسا الأصلية . من هذا القبيل تلك الدور الفارهة التي ابتنيت قرب مدينة البندقية في وادي برينتا Brenta ، وما زالت تجذب الأثرياء حتى أوشكت أن تجرد المدينة القدعة من جوهرها. وكان الأثرياء في القرن الثامن عشر يكرهون قصور المدينة، ويفضلون عليها القبللات الريفية، ومن الواضع أن هذا التفضيل كانت تحكمه المنفعة، لأننا نلاحظ الظاهرة نفسها في مشارف مدن عديدة : لشبونه ،راجوزد، ديجون، مارسيليا، بوردو ، ميلانو، تورنبرج ، كولونيا ، هامبورج ، لاهاي ، لندن . ولقد شهد الريف الإنجليزي قاطبة نشأة دور ريفية منيفة غالبة في القرن الثامن عشر . وهناك مجموعة من الرسوم ترجع إلى عام ١٧٧٩ (٤٩) تشتمل على وصف ، ورسوم لـ ٨٤ من هذه " القصور " ، ويخاصة قصر دوق أورفورد Orford في هاوتن Houghton بنورفوك Norfolk ، وقد بدأ بناءه ولبول Walpole في عام ١٧٢٢ ، وانتهى البناء في عام ١٧٣٥ ، ويضم القصر قاعات فسيحة ، وأصنافاً من الرخام ، وأبها ، قدروها تقديراً. وما دمنا نقوم برحلات إلى الماضي في مواقع كثيرة ، لنرى شواهد تتصل بوضوعنا، فلا بد من أن نقوم برحلة إلى القبللات الريفية الكلاسيكية المحدثة التي نشأت في القرن الثامن عشر في المناطبق المحيطبة بنابلي حتى نصل إلى تورى دیلجریکو Torre del Greco ؛ ومن باره Barra الی سان چورچبو S.Gorgio؛ ومن كريمانو Cremano إلى بورتيتشى Portici قرب القصر الملكى ؛ ومن ريزينا Resina إلى تورى أنونتسسياتا Torre Annunziata . كلها فيللات ريفية مترفة ، كانت مقار صيفية رائعة بين سفوح بركان فيزوڤيو Vesuvio والبحر .

استعمرت المدينة الريف استعمارا نراه واضحا جليا في أوروبا، ولكنه يمثل ظاهرة عامة، يمكن أن نتتبعها في كل مكان ، انظر إلى الدور التي بناها أغنيا، استانبول على ضفاف البسفور(٥٠) أو إلى تلك الدور التي بناها كبار البحارة في الجزائر على تلال الساحل قرب مدينة الجزائر ، وجعلوا لها حدائق كانت " أجمل حدائق الدنيا "(٥١). وإذا لم تكن لدينا صورة واضحة عن هذه الظاهرة في الشرق الأقصى ، فإنما يرجع ذلك إلى أن الوثائق المتاحة لنا غير كافية، فإذا لم يكن أعيان المدينة هناك قد اتخذوا لهم بالفعل دورا فارهة في الريف ، فربما كان السبب في ذلك أن الأمن لم يكن مستتبا في الريف . وهذا هو برناردينو دي ايسكالانتي Bernardino de Escalante يتحدث في كتابه الصادر في عام ١٩٧٧، معتمدا على أقوال رحالة آخرين، عن " بيوت الرفاهية " كتابه الصينيين " بحدائقها، ومجموعات أشجارها المنسقة، وتقفيصات طبورها ، ويركها "(٥٢). وإليك السفير الموسكوفي الذي وصل في نوفمبر من عام طبورها ، ويركها "(٥٢). وإليك السفير الموسكوفي الذي وصل في نوفمبر من عام طبورها ، ويركها "(٥٢). وأليك السفير الموسكوفي الذي وصل في نوفمبر من عام القصور المقدرة من بكين ، وأعجب " بعدد كبير من الدور المرفهة ، أو القصور

الرائعة ، التي يمتلكها الماندارين . وهم الكبرا ، وأصحاب الحل والعقد . وسكان العاصمة [...] وقد شقت أمام كل دار قناة عريضة من فوقها كوبري من الحجر بوصل إليها (٥٣). وكان اتخاذ هذه الدور الريفية تقليداً قديماً ، والأدب الصيني يمتدح ، منذ القرن الحادي عشر . إن لم يكن قبل ذلك ، مباهج هذه الدور ، ومتعها وسط المياه الدافقة ، وكانت دائما قرب بركة اصطناعية ، تزدان بزهور اللوتس " الحمرا ، والقرمزية " . وكانوا ينعمون في هذه الدور بمطالعة الكتب التي ضموها في مكتبات ، كما كانوا يتمتعون بمشاهدة البجع " أو طيور الكراكي عندما تهاجم السمك " ، أو بالنظر " بعين الخيانة إلى الأرانب عندما تخرج " من جحورها فيرسل فيها سهامه وما زالت على " فوهة الجحر ، فهل على وجه البسيطة من المتع ما يفوق هذه ! (٥٤) .

#### البيرت

### من الداخل

إذا كان النظر إلى البيوت من الخارج هو المشهد الأول : فالنظر إلى البيوت من الداخل هو المشهد الثاني . وليس في مقدور إنسان أن يقول إن المشهد الثاني أبسط من المشهد الأول ، ذلك أن كل مشكلات التصنيف ، والتفسير ، والنظرة الشاملة على مستوى العالم أجمع مشكلات نلتقي بها في مجال دراسة البيوت من داخلها ، كما التقينا بها من قبل في مجال دراسة البيوت من خارجها . والبحث هنا عن الاتجاهات التي تبقى على حالها ، والاتجاهات التي تتحور شيئا فشيئا ، يعنى رسم الخطوط العريضة للدراسة في مجموعها ، وهاتان النوعيتان من الاتجاهات تنظيعان بديهيا بطابع المنطقة . والتأثيث الداخلي لا يتغير في بيوت الفقرا ، أيا كانوا ، ولا يتغير في حالة الحضارات المحرومة من المركة ، المنطقة على نفسها : فهي حضارات فقيرة أو دفعت إلى الفقر . الغرب وحده هو الذي ينظبع بطابع التغير المستمر ، الذي لم ينقطع . ذلك هو الامتباز الذي يحظى به السادة .

#### الفقراء

### بلا أثاث

القاعدة الأولى، قاعدة تجرد الفقرا، من كل شي، ، قاعدة بديهية، فاذا انطبقت على أكثر الحضارات ثرا، ، وقدرة على التغير السريع، حضارة أورويا، فإنها تنطبق بالتالي على الحضارات الأخرى. والفقرا، في الريف ، مثلهم مثل الفقرا، في المدن، لا يمتلكون شيئاً تقريباً، ليس لديهم أثاث تقريباً، على الأقل كانت هذه هي الحال قبل القرن الثامن عشر الذي بدأ فيه انتشار ترف أولي متمثلا في الكراسي وكان الناس من قبل يقنعون بالجلوس على دكك(٥٥) . وفي المراتب المحشوة بالصوف، والمراتب المحشوة بالريش، كذلك شهد القرن الثامن عشر من هذا الترف الأولى، في بعض المناطق، الأثاث الريفي الفاخر المدهون ، أو المزين بالأويا التي اشتغلوها بصبر طويل . ولكن هذه الأشياء المترفق كانت استثناء من القاعدة . ولدينا قوانم جرد مقتنيات المتوفين، وهي مستندات صادقة موثوقة ، تؤكد هذه الحقيقة مائة مرة لا مرة واحدة . ولننظر إلى منطقة بورجونديا في فرنسا في القرن الثامن عشر . اذا غضضنا الطرف عن بعض الفلاحين الموسرين - وكانوا قلة . نجد أن منقولات العامل اليدوي ، والفلاح الصغير كانت هي هي متساوية في الفقر: " خطاف لتعليق الغلاية ، وغلاية ماء توضع في بيت النار ، وحلة، وقلايات، ومعجن، . . . وصندوق بقفل ومفتاح ، وسرير خشب بأربعة عمدان ، ومخدة من الريش، ومعجن، . . . وصندوق بقفل ومفتاح ، وسرير خشب بأربعة عمدان ، ومخدة من الريش، ومات من المين الهرم الهرمة عمدان ، ومخدة من الريش، ومات اللهرم الهرمة عمدان ، ومخدة من الريش، ومات ومهات ، وخدوية ، وكوڤرتة أحيانا ؛ وبنطلون من الصوف الردي، يصل إلى ما تحت

الركبة ، وصديري ، ودزلك . وهو غطاء للساق والحذاء ؛ وبعض الأدوات مثل الجاروف والغأس " . أما قبل القرن الثامن عشر فكانت هذه القوائم تقتصر على بعض الملابس البالية ، وكرسي تابوريه بلا ظهر ، ومنضدة ، ودكة ، وملة سرير ، ومراتب من القش. ولدينا محاضر وجدناها في بورجونديا ، ترجع إلى القرن السادس عشر ، والسابع عشر، والثامن عشر مليئة " بإشارات إلى أناس ينامون على القش ... ليس لديهم سرير أو والثامن عشر مليئة " بإشارات إلى أناس ينامون على القش ... ليس لديهم عن الخنازير إلا ساتر من البوص "(٥٦). وهل نصدق عبوننا عندما ننظر إلى لوحة من رسم أدريان براور Adrien Brouwer ) فنجد أربعة



عشاء روسي . في هذا الكوخ القروي الذي يرجع إلى القرن الثامن عشر لا نكاد نرى شيئا من أثاث، وقد علقوا مهد الرضيع في حبل يتدلى من السقف. رسم يالحقر من أعسال جان ياتيست لوبرانس Le (١٧٨١.١٧٣٤) prince

من الفلاحين يغنون معاً كالجوقة في غرفة رديئة الأثاث، فيها: عدد من الكراسي التابوريه بدون ظهر، ودكة، ويرميل يقوم مقام المنضدة، وضع فرقه رغيف من الخبز بجوار خرقة بالية، ودن . وليس استخدام البرميل على هذا النحو مصادفة، فقد كانوا في ذلك العصر ينشرون البرميل القديم إلى نصفين يستخدمان ككرسيين بمساند، وكانت البراميل القديمة تستخدم الأغراض كثيرة في حانات القرية التي كان الرسامون الهولنديون في القرن السابع عشر يحبون رسمها، ونرى في لوحة من رسم ي. ستين Sieen لوحاً من الخشب موضوعا على برميل فأصبح قمطرا لصبي من الفلاحين يتعلم الكتابة، وأمه يدخل في عداد الفقرا، فقرا مدقعا، فهو يتعلم القراءة والكتابة، وهو ما لم يكن متاحا للكثيرين. وهناك نص قديم من القرن الثالث عشر ترسم بعض كلماته لوحة حقيقية: ففي منطقة جاسكونيا الفرنسية " وإن كانت غنية بالخبز الأبيض والنبيذ الأحمر المتاز "، ترى الفلاحين " يجلسون حول النار ، وقد اعتادوا أن يتناولوا الطعام دون مائدة ، وأن يشربوا من كوز واحد " (٥٧).

كل هذا منطقي : فالفقر موجود في كل مكان . ومن الأمور التي لها دلالتها هذا المرسوم الذي صدر في فرنسا في عام ١٦٦٩ ينص على هدم " البيوت التي يبنيها المتشردون ، والحثالة على فروع الشجر " على أطراف الغابات(٥٤). هذه الأكواخ تذكرنا بالأكواخ التي بناها بعض الإنجليز الذين فروا في عام ١٦٦٦ من طاعون لندن إلى الغابات وينوا لهم فيها أكواخا من قروع الشجر. كذلك كان الوضع بالنسبة للأثاث في المدن وضعا محزنا: في باريس ، وفي ضاحية سان مارسيل، وحتى في ضاحبة سانت أنطران لم يكن يعرف طعم الحياة المربحة إلا بعض النجارين وحدهم دون ما سواهم! أما في مانس Mans ويوڤيه Beauvais فكان عمال النسبيج بعيشون في فقر مدقع. وأما في بيسكارا Pescara الواتعة على البحر الأدرياتيكي، وهي مدينة صغيرة كان يسكنها نحو ألف نسمة ، أجري حصر في عام ١٥٦٤ بين أن ثلاثة أرباع العائلات القادمة من الجبال المجاورة أو من البلقان الاسكن لها ، بل تأوي إلى أوكار قذرة مقبتة (سبقت ظهور الأكواخ الصفيح )، وعلى الرغم من أن المدينة كانت صغيرة، فقد كان لها قلعتها، وحاميتها، وأسواقها . ومرفأها ، وملاحاتها ، وكانت تتخذ مكانها في ذلك الجزء من إيطاليا الذي شارك في القرن السادس عشر في مسيرة العظمة والثراء التي سارتها اسبانيا عندما اجتازت المحيط الأطلسي، وجلبت المعادن الثمينة من أمريكا (٦٠). أما جنوة التي كانت تتمتع بثراء مفرط فقد كان الفقراء ، الذين لا مأرى لهم. يبيعون أنفسهم في الشتاء ليعملوا تطوعاً ، مثل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، عنى السفن الجاليرية الكثيرة المجاديف (٦١). فإذا نظرنا إلى البندقية وجدنا البائسين

يقيمون ، ومعهم عائلاتهم على متن سفن يشعة قرب أرصفة الميناء ، أو تحت الكباري القامة فوق القنوات، وكانوا في هذه الحياة البائسة إخوة للحرفيين الصينيين الذين كانوا يعيشون على سفنهم ، المسماة بالجونكات والسمبانيات ، على صفحة الأنهار في المدن، بروحون ويغدون، في اتجاه المنبع حينا ، وفي اتجاه المصب حينا آخر، بحثا عن عمل، ومعهم عل سفنهم أسرهم ، وحيواناتهم ، وطيورهم الداجنة .

#### الحضارات التقليدية

### لا تغير الشكل الداخلي لبيوتها

القاعدة الثانية: الحضارات التقليدية تظل متشبثة بالشكل الداخلي المألوف للبيت. ونحن إذا غضضنا الطرف عن بعض التنويعات التي دخلت على الأشباء المصنوعة من البورسيلين أو البرونز ، وتلك التي تطالعنا في اللوحات ، حق لنا إن نقول أن الشكل الداخلي للبيت الصيني في القرن الخامس عشر لايختلف عنه في القرن الثامن عشر؛ كذلك الحال بالنسبة للبابان حيث نجد أن البيت الياباني في القرن السادس عشر هو البيت الياباني أي القرن السادس عشر هو البيت الياباني اليوم ، اللهم الرسوم الملونة المطبوعة بالحفر التي لم تبدأ في تزيين البيت الياباني إلا في القرن الثامن عشر. وهذه هي الحال في الهند كذلك . والشكل الداخلي للبيث الإسلامي في الماضي يمكن تصوره اعتماداً على أحدث الصور.

والحضارات غير الأوروبية ، باستثناء الحضارة الصينية ، فقيرة في الأثاث . فليس هناك بصفة عامة كراسي ومناضد في الهند ، وكلمة ميسي mégwi في اللغة التاميلية ، والتي تعني منضدة مأخوذة من البرتغالية ميسا mesa. وليست هناك كراسي في أفريقيا السودا ، وكان الفنانون في بينين يقنعون بتقليد الكرسي الأوروبي . كذلك ليست هناك كراسي أو مناضد مرتفعة في بلدان العالم الإسلامي أو في البلدان التي تأثرت بها . ونقرأ في كتاب نشره بيريث دي تشيئتشون Perez de Chinchon ضد المواركة أو الموريسكيين في عام ١٥٣٢ عبارة غريبة يبرهن بها على التفوق، يقول : "نحن المسيحيين، نجلس علمي ارتفاع لائق ، ولا نجلس على الأرض كالحيوانات" . (٦٢). وإذا نظرنا إلى المناطق المسلمة من يوغوسلافيا الحالية وجدنا في مدينة موستار ، وظلت هذه هي القاعدة إلى عشرين سنة مضت ، ولا تزال هذه الطبلية مستخدمة إلى يومنا هذا في بعض العائلات المتمسكة بالتقاليد في موستار ، وفي العديد من القرى . ونقرأ في عام ١٦٩٩ أن العليمين بعادات الروس أوصوا التجار

الهولنديين بأن يوردوا إلى موسكوفيا ورقا من نوع شديد المتانة لأن الروس لبس لديهم مناضد ، وأنهم لهذا كثيرا ما يسندون الورق على حجورهم عندما يكتبون ، ومن هنا كان من الضرورى أن يكون الورق شديد المتانة (٦٤).

والشيء المؤكد أن الغرب لم يكن متفرقا على الحضارات الأخرى في كل المجالات. فقد أخذت هذه الحضارات الأخرى في شئون السكن ، والأثاث بحلول ذكية مبتكرة، كثيراً ما كانت أقل تكلفة من حلوله. تفوقت هذه الحضارات على الغرب في أمور منها: الحمامات في العالم الإسلامي ، وكان هو قد ورثها عن الرومان ؛ أما اليابان فقد تفوقت في مجال التنسيق الداخلي للبيت ، ونظافته ، وأبدعت في ترتيبه أيما إبداع، حتى في البيوت العادية .

وعندما سلك عثمان أغا سبيله عائداً إلى الوطن بعد أن تحرر من أسر طويل عسير في ربيع عام ١٦٩٩ ، وكان الألمان قد أسروه قبل ذلك بعشرة أعوام ، وأنزلوه منزلة العبيد، في غمار معركة ليبوقا Lipova ، مر بمدينة بوده Buda أو Buda (وهي التي ضمت إلى بست مكونة مدينة بودابست ، وكان المسيحيون قد استعادوها من العثمانيين في عام ١٦٨٦ ) ، سعد كل السعادة حينما استطاع أن يذهب " إلى الحمامات الرائعة في المدينة " (٦٥) . وكانت تلك الحمامات هي الحمامات التركية التي أقامها العثمانيون على ضفة نهرالدانوب أسفل المدينة الحصينة ، وكان كل إنسان إبان الحكم العثماني يستحم فيها بدون مقابل .

أما رودريجو بيبيرو Rodrigo Vivero الذي رأى البيوت اليابانية في عام ١٦٠٩ ، فقال إن البيوت اليابانية ليس لها ما للبيوت الأسبانية من واجهات جميلة تطل على الشارع ، ولكنها تفوق البيوت الأسبانية في جمال الشكل الداخلي. حتى في أكثر بيوت اليابانيين تواضعاً، كان كل شيء يتخذ منذ الصباح هيئة منسقة، وكأنهم كانوا يحرصون على أن يبعدوا عن نظرات الفضوليين كل ما لا يحبون أن يطلع عليه أحد، مثل الشلت التي ينامون عليها ؛ ويحكي عن الحصيرة المصنوعة من القش التي لا يخلو منها مكان ، ويقول إن اليابانيين بقسمون المسكن باستخدام حواجز يتخللها الضوء تجعل المكان منبرا ، وأن كل شيء في البيت الياباني مرتب منظم .

ولكن هذه البلدان التي تجد فيها هذه الألوان من التفوق ، تتخلف عن أوروبا في مجالات أخرى . فلست بواجد تدفئة في بيوتها ، إنما يعتمد الناس هناك بصفة أساسية على الشمس ، يكلون إليها أمر التدفئة مباشرة ، كما هي الحال في المناطق الأوروبية المطلة على البحر المتوسط . ولكن الشمس كثيرا ما لا تحقق التدفئة المرجوة . ولا نجد

في أي مكان من العالم الإسلامي التركي في القرون التي نتناولها بالدراسة في هذا الكتاب مدفأة ثابتة مبنية ، باستثناء المدفأة المنيفة المقامة في سراى السلطان في استانبول. والحل الوحيد الذي يلجأ اليه الناس عندما يشتد البرد هو المنقد أو الدفاية brasero أو brasier إذا أتيح لهم الفحم النباتي أو الجمر. وفي يوغوسلافيا الحالية نجد أن البيوت الإسلامية تخلو من المدانى، الثابتة ، أما الفرس فلديهم مدافى، مبنية في كل الحجرات في بيوت الأغنياء ، ولكنهم يبنون المدفأة ضبقة ، ارتفاعها أكثر من عرضها ، " لأن الفرس في سعيهم إلى تحاشي الدخان ، وحرصاً منهم على الاقتصاد في الخشب الغالى غلوا شديدا ، يحرقونه قائماً في المدفأة لا راقدا فيها (٦٧) ". ولا توجد مدافي، مبنية في الهند ، ولا في الجزر المحيطية ( وما كانت هناك ضرورة دائمة تدعو إليها ). ولا توجد مدافى، ثابتة مبنية في البيوت اليابانية على الرغم من أن البرد هناك قارس: أما الدخان المتصاعد من قرن المطبخ " فليس له من مخرج إلا فتحة متخذة في السقف " ، أما المناقد فلم تكن تدفى، الغرف إلا بشق الأنفس، خاصة وأن الغرف لم تكن محكمة القفل (٦٨) ، كذلك كانوا يحرصون على الاستحمام بالماء الساخن الذي تقترب درجة حرارته من الغلبان ، في أحواض لا يخلو منها أي بيت، وهم يتخذون من الخشب وقوداً ، والاستحمام على هذا النحو يدفى، الجسم ، وينظفه في آن واحد .

فإذا نظرنا إلى الربوع الشمالية من الصين حيث يشتد البرد على نحو ما يشتد في سيبريا، وجدنا الصينيين هناك يدفئون القاعة " بأن يوقدوا نارا في منقد صغير يضعونه عند مقدم المصطبة القائمة في مؤخر القاعة حيث ينامون . أما أغنيا، بكين فالدفايات لديهم أكبر حجماً، وهم يسلكونها تحت الأرضية ، ويشعلون النار فيها من خارج البيت " ، فهي نوع من التدفئة المركزية . أما البيوت الفقيرة فيقنع أهلها في كثير من الأحيان بالمنقد البدائي : " وهو عبارة عن إنا، فيه الفحم المتقد " (٦٩). وأهل فارس يستخدمون منقدا مشابها على الرغم من البرد الذي كثيرا ما يشتد هناك (٧٠).

ومجمل القول أن العالم خارج نطاق أوروبا لا يأخذ بالتدفئة ، أو لا يأخذ إلا بالقلبل منها . كذلك لا نجد أثاثا أو لانجد إلا القليل من الأثاث . نجد في بلدان العالم الإسلامي بعض الصناديق الثمينة المصنوعة من خشب الأرز، التي توضع فيها الملابس، والمنسوجات ، وما بالبيت من أشياء قيمة ؛ كذلك قد يستخدم الناس هناك منضدة منخفضة ، طبلية ، وصينية كبيرة من النحاس ، يضعونها على قاعدة من الخشب. وهناك على الأقل في البيوت التركية ، والفارسية نيشات محفورة في الحيطان تلعب دور

الدواليب. ولكن "ليس هناك سراير، ولا كراسى مثل تلك التي لدينا، ولا مرايا، ولا مناضد ، ولا ترابيزات وسط ، ولا كومودينات ، ولا لرحات ". ليس عندهم سوي مراتب يمدونها في الليل ، ويرفعونها في النهار ، وشلت كثيرة، وسجاجيد رائعة من الصوف ألوانها قوية ، ربحا وضعوها بعضها فوق البعض الآخر، وقد أولعت بها أوروبا منذ أقدم العصور . وما هذه المنقولات إلا منقولات البدو الرحل .

أما التحف التي نراها في متاحف استانبول شاهدة على الثراء فهي منسوجات ثمينة، غالبا ما تكون موشاة بزهورالتوليب المحورة أسلوبياً! وكئوس عليها زخارف حلزونية (يسمونها عيون البلبل)! وملاعق بديعة من الكريستال المجري، ومن العاج، ومن خشب الفلفل، مكفتة بالنحاس، والفضة ، والصدف، والمرجان! وبورسلين من تبرص أو على الأحرى من الصين، ومجوهرات باذخة، وكرسيين أو ثلاثة من كراسي العرش، رائعة وهذا هو نقس الانطباع الذي نخرج به عندما نستعرض الحصر الدقيق لكنوز ذلك الأمبر وطفا هو نقس الانطباع الذي نخرج به عندما نستعرض الحصر الدقيق لكنوز ذلك الأمبر صناديق من العاج، والأبنوس، وخشب السرو، وعلب مكفتة بالجواهر الخلابة، وزجاجات ماء الورد تتلألأ بالألماس، وأوان لتبخير العطور، كتب مطبوعة في الغرب، مصاحف مرصعة بالأحجار الكرعة السخية، أعمال من كتابة مشاهير الخطاطين، شعدانات من الفضة ، بورسلين من الصين، كئوس من العقيق، صحون، وصحاف من الصلب، وأغمدة مرصعة بالجواهر ، وسبائك من الفضة ، وسروج موشاة بالذهب، ومنات الصلب، وأغمدة مرصعة بالجواهر ، وسبائك من الفضة ، وسروج موشاة بالذهب، ومنات من فراء النمور ، وما لا يحصى من السجاد ... (٧٢).

# غطان من الأثاث نى الصين

لم تحدث تغيرات شديدة في الصين في أثناء القرون التي تشغلنا، ولكن الصين السمت بسمات معقدة كامنة ميزتها عن كل البلاد غير الأوروبية ، فهي حالة استثنائية عاكان فيها من أثاث كثير، دقيق الضنعة ، صنع من أخشاب قيمة ، كثيرا ما كانوا يجلبونها من بعيد، وطليت بأنواع من اللاكيه، ومنها دواليب، ورفوف صممت بطريقة . رائعة، ومناضد عالية ومنخفضة ، وكراسي، وأرائك ، وكراسي تابوريه بدون ظهر،



سلطانيةمن الصين ترجع إلى القرن الشامن عشر عليها رسم يمثل أديبة يجلس على كرسي في وطاق ريطانع . ويحتمل أن يكون هذا الرسم مشهدة ماخوذا من رواية ما . (متحف جيميه Guimet

وسراير غالبا ما تحوطها الستائر ، بينها وبين السراير القديمة في أوروبا شيء من الشبه. وتكمن أصالة الأثاث الصيني ( وهي أصالة تعكس أسلوب حياة خاص ) في استخدام المنضدة ومعها الكرسي أو الكرسي التابوريه ( بدون ظهر أو مساند ) أو الأريكة . وعلينا ألا نغفل عن أن هذا الأثاث لم يكن أثاث الصين البدائية ، فعندما استعارت البابان كل مواد الحضارة الصينية التي اتصلت بها في زمان آل تانج Tang (من عام ٦١٨ إلى عام ٩٠٧) ، ونقلتها نقلا دقيقا بالغ الدقة ، لم تجد فيها كراسي أو مناضد عالية . والحق أن الأثاث الياباني الحالي بطابق تمام المطابقة الأثاث الذي كان في الصين في أزمانها العتبقة : المناضد المنخفضة ، مساند للذراعين برتاح إليها من يركع على ركبتيه ، الحصير ( حصير التاتامي tatami الياباني ) الذي يفرش على مصاطب كانت متفاوتة الارتفاع ، أثاث منخفض توضع فيه الأشياء ( رفوف ، وأطقم من الصناديق) ، شلت ، وكلها أشياء صنعت لتناسب أسلوب حياة قريب من سطح الأرض.

وربا دخل الكرسي الصين منذ القرن الثاني أو الثالث بعد الميلاد ، ولكنه احتاج إلى وقت طويل جدا لكي يصبح قطعة من الأثاث الدارج . أول صورة لكرسي وصلت إلينا ترجع إلى الفترة من عام ٥٣٥ إلى عام ٥٤٠ وهي لوحة حجرية منحوتة ، محفوظة في متحف كانساس سبتي في الولايات المتحدة الأمريكية . ويبدو أن أصله أوروبي، أيا كانت الطرق المطولة التي سلكها لكي يصل إلى الصين ، إما عن طريق فارس والهند أو عن طريق شمال الصين . يضاف إلى ذلك أن الاسم الصبني البدائي للكرسي ، وهو الاسم الذي لا يزال مستعملا إلى اليوم يعني حرفيا : " مرقد البرابرة " . ومن المحتمل أن يكون الكرسي قد استخدم كمقعد شرفي ، في المجال الديني أو الدنبؤي ، بل لقد ظل الكرسي إلى الماضي القريب قاصرا على ضيوف الشرف، وكبار السن، بينما كان الكرسي التابوريه الذي ليس له ظهر أكثر شيوعاً ، كما كانت الحال في أوروبا في العصر الوسيط .

ولكن الشي، الهام الذي نتبينه هنا هو أن وضع الجلوس الذي يتطلبه الكرسي ذو الظهر أوالكرسي التابوريه ينضوي على أسلوب حياة خاص، على مجموعة من الحركات تختلف عن الحركات التي كانت مألوفة في الصين، وعن الحركات التي كانت مألوفة في بلاد آسيا الأخرى، بل وكل البلاد غير الأوروبية: وإذا كان الكرسي قد انتقل إلى الصين عن طريق بلاد فارس، والهند فهو لم يلق انتشاراً شعبياً في هذه البلاد التي مر بها. ونحن نرى على رسوم لفافة صينية ترجع إلى القرن الثالث عشر، تسلك بنا طريقا في الريف، ثم في مدينة صينية، أن الحانات الريفية، شأنها شأن الحوانيت الحضرية، كانت فيها مناضد مرتفعة، صفت إليها أرائك، ومقاعد مختلفة.

كان اقتناء الصين للكرسي يعنى اتخاذها أسلوب حياة جديد اتسم بالغرابة ، ولهذا فهو لم يقض على أغاط الحياة القديمة القائمة. وكانت النتيجة أن الصين أصبح فيها غطان من الأثاث ، الأثاث المنخفض، والأثاث المرتفع . وهذه هي القاعة الأساسية الواسعة التي يتميز بها البيت الصيني في ربوع شمال الصين حيث كلها أصبحت مزدرجة التأثيث: فيها على المستوى المنخفض الكرسي العادي، وكرسي التابوريه ، والأريكة، ومعها المنضدة العالية ، والدولاب العادي الذي غالبا ما تكون فيه بعض الأدراج ( ولم تعرف الصين قط الشيفونيره أو الكومودينو، وهما من الموييليات التي تتكون من أدراج فقط، وإذا كانت عرفتهما ففي وقت متأخر، ويصورة متفرقة، كنوع من تقليد أوروبا). أما الأثاث الذي على المستوى المرتفع، أو النمط الياباني ، فكان يوضع على المستوى المرتفع، أي فوق المصطبة العريضة المبنية بالطوب بارتفاع الأريكة، وهكذا كان يحتل مكانا أعلى من منسوب بقية القاعة ، وكانت هذه المصطبة تسمى الكانج kang ، وكانت تدفأ عليها الشلت، والسجاجيد

بألوانها الفاقعة، وتوضع عليها المنضدة المنخفضة الطبلية ، والدواليب، والصناديق، وكلها قصيرة منخفضة. كان الصينيون ينامون على هذه المصطبة في الشتاء، في مأمن البرد، ويستقبلون عليها الضيوف ، ويشربون معهم الشاي جلوسا على الأرض، وكانت النساء تجلس عليها لتمارس أعمال الحباكة ، أو صناعة السجاد . وكان الصبني يخلع حذاء قبل أن يرتقي المصطبة، ثم يلبس حذا ، برقبة ، مصنوعاً من القماش، له نعل أبيض مبطن كانوا بحرصون على أن يكون نظبفا نظافة لا ران عليها . أما في الربوع الجنوبية من الصين فلم تكن هناك حاجة إلى التدفئة، ولكن الصينيين هناك كانوا يتمسكون بنمطي الأثاث ، المنخفض، والمرتفع . وعندما وصف الأب دي لاس كورتبس مشاهداته في كانتون بالصين في مطلع القرن السابع عشر، وصف الصينيين يجلسون على كراسبهم إلى منضدة مربعة بتناولون طعامهم . أما كرسي الهودج الذي رآد هناك وصفه، فلا يختلف على الرغم من خفته . عن كرسي الهودج الذي عرف في أوروبا.

تطرقنا في التلخيص السريع السابق إلى مشكلات هذه الطفرة المثيرة التي شهدها



هناك طريقتان للجلوس ، في الصورة التي قوق هذا الكلام وسام المتعنمات يجلس على الأرض . والصورة نسخة فارسية متقولة عن صورة قتل رجلا تركيا منسوبة إلى الرسام چينتيلي يبلليني (١٤٢٤ . ١٥٠٧). ( مجموعة ج. دوسيه J.Doucet)



والطريقة الأخرى للجلوس هي الجلوس على الكرسي .وقوق هذا الكلام صورة الكاتب من رسم شاردان Chardin القرن الثامن عشر . (متحف الرسومات بالكتبة القومية القرنسية) .

مجال الأثاث في الصين ، دون أن نسلك إلى حلها من سبيل . ولو ذهب ذاهب إلى أن هذه الطفرة لم تكن إلا مغامرة الكرسي ، والنتائج التي ترتبت على إدخاله ، لكان ذلك تفسيراً من هذه التفسيرات المسرفة في التبسيط التي تمتليء بها كتب تاريخ التقنيات التي ظهرت في الماضي . والرأي عندنا أن الحقيقة تتسم دائما بالتشعب ، وهذا موضوع سنعود إليه بصفة عامة في الباب التالي من كتابنا . والواقع أن الصين ( ولنقل دون تحديد دقيق : في الوقت السابق على القرن الثالث عشر ) شهدت تطوراً وأسع النطاق في حباة الناس ، انفصل فيه نمط الحياة الجالسة على الكرسي عن نمط الحياة القاعدة على الأرض ، كان نمط القعود على الأرض هو النمط التقليدي المألوف ، أما الجلوس على الكرسي فكان نمط جلوس الامبراطور على العرش ، والكبراء أو الماندارين، كذلك كانت المدارس مؤثثة بالدكك ، والكراسي ... كل هذا يحتاج إلى تفسيرات، ويحوث تتجاوز نطاق كتابنا . ولكن هناك شيء له دلالته ، وهو أن هناك على مستوى العالم كله نطين من السلوك في الحياة اليومية، القعود على الأرض . وهو غط منتشر في ربوع

العالم كله باستثناء الغرب. والجلوس على الكرسي في الغرب، أما الصين وحدها فكان فيها النمطان متجاورين معا . والبحث عن أصول هذا السلوك في أوروبا بصل بنا إلى العصور القديمة ، وإلى الجذور الأولى للحضارة الغربية .

ونقدم الآن بعض الصور تقوم مقام العرض الموجز . العربة التي تجرها الثيران في البابان لم بكن فيها بطبيعة الحال مقعد للراكب . في صورة فارسية منمنمة نرى أمبراً بتربع على عرشه العريض بمعنى الكلمة ، يقعد عليه متربعا. وبالأمس كان الحوذي المصري في القاهرة يقعد على مقعده بالعربة ، ويضع أمامه حزمة دريس، ويضم ساقيه مقعيا بدلا من أن يمدهما. وكأنما كان الناس يختلفون بعضهم عن البعض الآخر بيولوجيا فيما يتعلق بطريقة الجلوس(٧٣): فالأوروبي لا يستطيع أن يرتاح إذا جثا على كعبيه، على الطريقة البابانية ، أو إذا قعد متربعا على النحو المألوف في بلدان الإسلام وتركيا، أو إذا قعى مثلما يفعل الهنود في كثير من الأحيان ، تلك جلسة مستحبلة، أو على الأقل صعبة على الأوروبيين الذين يجلسون على الكراسي بطريقة يدهش لها البابانيون ، ويعبرون عنها بتعبير لطيف هو : " يدلي رجليه ". ولنظر إلى هذا الرحالة، جيميللي كاريري Gemelli Careri ، تقله عربة تركية، أو على الأحرى بلغارية ، في شتاء عام ١٦٩٣ ، مسافراً من غالبيولي إلى أندرينوبل، فلا يجد فيها مقعداً : " ولما



ونساء من هندوستان»، ساعة تناول الطمام. رسم منستم من كتاب وتاريخ الهند» Histoire de L'Inde من تأليف مانوتشي Manucci . (متحف الرسومات بالمكتبة الفرنسية).

لم أكن معتاداً على الجلوس متربعاً على الأرض على الطريقة التركية ، فقد تعبت أشد التعب في هذه العربة الخالية من المقاعد ، والتي صممت على هيئة لا يمكن إلا أن ترهق أي أوروبي كما أرهقتني ." ونجد هذا الرحالة بعد عامين في الهند " يضطر إلى أن يرقد " في هردج النقل كأنه يرقد في سرير (٧٤). وربما كان اضطراره إلى الرقود أقل إرهاقا له من إضطرار إلى القعود على الأرض متربعاً. وكانت العربات في بكين كذلك خالية من المقاعد ، وإليك جون بارو John Barrow يعاني ويشكو مثل جبميللي كاربري من أن هذه العربات " أبغض أنواع العربات التي يمكن أن يتصورها الإنسان (٧٥).

كان الصينيون وحدهم هم الذين اعتادوا الجلستين معا ( على الرغم من أن الصينيين الذين ينحدرون من أصل تتاري لم يستخدموا الكرسي والمنضدة إلا قليلا؛ بل إننا نلاحظ في بكين أن هناك اختلافا في أسلوب الحياة بين المدينة التتارية ، والمدينة الصينية قياسا على نمط الجلسة ). وهذا رجل من فرنسا ، استقبلوه في بكين في عام ١٧٩٥ عضوا في سفارة هولندية ، يقول : " وتصور الماندارين أننا يكننا أن نجلس متربعين . فلما أدركوا أن هذه الجلسة لا تلين لنا، أخذونا إلى بهو كبير [...] أثث بالكراسي، والمناصد وغيرها من الأثاث تأثيثاً فاخراً ؛ وكانت المصطبة مفروشة بــجادة كبيرة ، وقد أوقدوا النار من تحتها "(٧٨). وقد شهد الغرب نتيجة تراكب الثقافتين الإيبرية، والإسلامية حينا في أسبانيا مرقفا مشابها . وقد أشرنا من قبل إلى مقالة بيريث دي تشينتشين الذي ميز المسيحيين على المسلمين ، قائلا إن المسيحيين لا يجلسون على الأرض كالحيوانات، ونقرأ لبيريث دي تشينتشين نفسه تعبيرا أخر يبدو لنا للوهلة الأولى غير مفهوم، هو: " ... يتربعون على الأرض مثل النساء ". والحق أن النساء في أسبانيا ظللن وقتا طويلا ( حتى القرن السابع عشر ) بجلسن الجلسة العربية على الشلت أو المخدات، ومن هنا جاءت العبارة الأسبانية tomar la almohailla التي تعني حرفيا" تأخذ شلتة "، وتستخدم في الدلالة على أن سبدة من سبدات البلاط يحق لها الجلوس أمام الملكة. وكانوا في عصر الملك شارلكان - شارل الخامس - يعدون منصة مرتفعة عليها شلت، أو مخدات ، وأثاث منخفض تخصص للنساء (٧٧٠). لو اطلعت عليها، لظننت أنك في الصين.

## في أفريقيا السوداء

الفقر فقر، سواء كان فقر البشر أو فقر الحضارات. فإذا اجتمع فقر "الثقافات" (٧٨)، وفقر أهلها ، كان الفقر مزدوجاً، وهكذا استمر الفقر المزدرج المدقع عبر قرون، وهذا هو المشهد الذي نراه في أفريقبا السودا، والذي نتوقف عنده لحظة بغية التثبت السريع مما نذهب إليه .



Aranjuez أي: صيد الأيل في منطقة الرجوز La caceria del Tabaldillo en Aranjuez بأسبانيا في عام ١٩٦٥ ، وتظهر نساء البلاط ، جالسات جلسة المسلمات على شلت فوق منصة نصبت لهن ليحضرن الصيد . وكان المألوف أن تذبح الحيوانات التي يصيدها الصيادون محت المنصة التي مجلس Martinez del Mazo

إذا نظرنا إلى سواحل خليع غينيا التى أقامت فيها التجارة الأوروبية مراكزها، ونفذت من خلالها، لم نجد مدائن كثيفة على النحو الذي نعرفه في أوروبا، أو في الصين. ونجد تجمعات من القروبين ، لا أقول عنها أنها تتسم بالتعاسة ( فهذه الكلمة هنا تظل بلا معنى )، بل أقول فقيرة معدمة ، ابتدأ، من تلك القرى التى نلتقى بها في قصص الرحالة عندما نطالعها بدافع الفضول.

لا نجد هناك في الحقيقة مساكن بمعنى الكلمة ، إنما نجد أكواخاً من الطين، و فروع الشجر، والغاب، "مستديرة كأبراج الحمام "، ونادرا ما نجد من بينها أكواخا مبيضة بالجير، وكلها بغير أثاث ، اللهم إلا بعض الجرار الفخارية ، والمشنات ، وبغير نوافذ، يبثون فيها الدخان كل ليلة ليطردوا منها الناموس maringouins الذي بخز وخزا

أليما، والذي قال عنه قائل إنه من أبنا، عمومتهم. ويكتب الأب لابا Labat في عاء اليما، والذي قال عنه قائل إنسان ما ألفه الزنوج من التضوع بالدخان كالجامبون المدخن، فهم يتشبعون برائحة الدخان التي تثير غثيان كل من يبدأ في مخالطتهم " (٧٩). ولن نترك موضوع الغثيان هذا دون تعليق . فهناك من المؤرخين وعلماء الاجتماع في البرازيل من يقولون لنا ( ولسنا مصطرين إلى تصديق كلامهم ) أن زنوج البرازيل الذين استقروا في جمهوريات مستقلة ، فيما سمي سيرتاؤن sertào، بل والزنوج الذين كانوا يقيمون في المدن، في أحياء فقيرة يسمونها موكابوس mucabos، كانوا يعبشون حياة أفضل من الناحية الصحية من حياة سادتهم في المزارع أو المدن (٨٠).

ولو دققنا النظر لرجدنا في أفريقيا إلى جانب هذه الأكواخ العادية ، بعض الأكواخ البيضاء المبيضة بالجير ، وكان هذا البياض في حد ذاته ترفأ، ترفأ يسيرا بطبيعة الحال، ولكنه كان ترفا بالقياس إلى الوضع العام . ثم ندقق النظر أكثر فأكثر فنجد القليل من البيوت المبنية " على الطريقة البرتغالية " ، طريقة الغنزاة القدامي ، التبي تشبث بها " الأمراء " كما تشبثوا بلغتهم، وكانت هذه البيوت بيوتا بها "ردهات مفتوحة "، صفت فيها للضيوف "مقاعد خشبية صغيرة نظيفة جداً" ، بل وضعت فيها مناضد، ومن المؤكد أنهم كانوا يقدمون إلى صفوة الضيوف نبيذ النخيل. في مثل هذه البيوت كانت تعيش المولدات الحسناوات اللاتي كن علكن على ملوك البلد، أو على بعض التجار الإنجليز أفئدتهم، فالنتيجة واحدة . ومن المولدات الحسناوات تلك الغانبة التي تربعت على عرش قلب " ملك " بره Barre ويصفونها بأنها " كانت تلبس صدرية صغيرة من الستان على الطريقة البرتغالية " وتلبس ، بدلاً من الجونيللة ، رهطاً من تلك الرهاط الجميلة المستوردة من جزيرة سانتياج Saint Yague واسمها بالبرتغالية ساوتياجو Saotiago من جزر الرأس الأخضر [Cabo verde...] رهطا ثمينا لا تلبسه إلا أعزة النساء ، وهي في الحقيقة رهاط جميلة كل الجمال ، ورقيقة أشد الرقة "(٨١). هذه صورة جميلة ، وخاطفة تثبت أن الأرض الأفريقية المترامية الأطراف شهدت المواجهة المألوفة بين الجبهتين ، أو بين الناحيتين ، الناحية الطبية ، والناحية السبنة من الحياة، بين الفقر المدقع ، والترف .

الغرب

### ومربيلياته المتعددة

تتمثل أصالة الغرب في مجال الموبيليات ، وتجميل البيت من الداخل ، حتى بالمقارنة بالصين نفسها ، ويبقية العالم ، في شغفه بالتغيير ، وبسرعة تطوره النسببة ، فما عرفت الصين هذه السرعة في التطور في أي مرحلة من مراحل تاريخها . كان كل شي، في

الغرب يسمله التغيير . صحيح أن التغيير لم يكن يتحقق بين عشية وضحاها ، ولكن التغيير كان متعدد الأشكال ، وكان مستمرا ، شاملا لكل شي ، ونحن إذا خطونا خطوة بعد خطوة في متحف ، وانتقلنا من قاعة إلى قاعة ، وجدنا الدليل على هذا التغيير ؛ وإذا كان هذا التغيير قد شمل أوروبا كلها ، فإنه كان يتنوع من منطقة إلى منطقة في ربوعها ، إلا التحولات الكبيرة ، كانت عامة شاملة ، تتجاوز ظواهر تخلف منطقة عن منطقة ، وإن اشتدت ، وتتجاوز ما نلحظه من عمليات التقليد ، والنقل الشبيه بالعدوى ، والتى كانت نحدت على نحو شعورى أو لا شعورى .

هكذا الحباة الأوروبية العامة كانت تمزج على لوحتها ألوانا مختلفة ، عنيدة ، يصر كل لون على طابعه ، فقد كان لشمال أوربا لونه المختلف عن لون جنوب أوروبا ، وكانت أوروبا مختلفة عن أوروبا الجديدة التي مدت حدودها شرقا إلى سببريا البريرية . وتقوم المربيليات شاهدا على هذه الاختلافات ، والتعارضات ، وتؤكد وجود الأوطان الصغيرة التي ينقسم إليها العالم الغربي . وهناك شيء آخر ، ربا كان من الخير أن نشدد عليه مرة أخرى ، وهو أن المجتمع يلعب دوره في إحداث هذا الاختلاف ، والتنوع ، فلكل مجتمع هنا كلمته التي يقولها . كذلك تشهد المربيليات ، أو على الأحرى ديكور البيت في مجموعه ، على كة الاقتصادية ، والثقافية الواسعة التي دفعت أوروبا نحو التقدم الذي أطلقت عليه أوروبا اسم التنوير les Lumières

الباركيه ..الحائط ..

السقف .. الباب .. الشباك

إذا نحن انطلقنا في بداية تأملاتنا من الديكور العادي المألوف في حياتنا الحالية، تكشف لنا كل شي، التراث، الإنجازات القديمة . فهذا المكتب الذي أكتب عليه ، وهذا الدولاب الذي نرتب فيه البياضات ، وهذا الورق الملون الذي يزدان به الحانط، وهذه الكراسي، والباركيه الخشبي، والسقف الجصي ، وتقسيم المطارح : والمدفأة، والسلم، والبيبلوهات، والرسرم ، بل واللوحات. ويمكن أن ننطلق من الديكور البسيط في أيامنا هذه لنتخبل مراحل التطور القديم ، فندير بكرة الفيلم عكسيا إلى الوراء لكي نصل بالقاري، إلى صور الترف القديم التي نلاحظ أنها تأخرت في الظهور. إننا عندما نقوم بهذه الرحلة العكسية نحدد نقطا متتالية على الطريق، ونتبين ألفباء تاريخ الأثاث. لانريد أكثر من هذا. ولكن علينا أن نبدأ من البداية .

كان للحجرة التي يسكن فيها الإنسان منذ أقدم العصور أربعة حيطان ، وأرضية، وسقف، وشباك أو عدة شبابيك ، وباب أو عدة أبواب . وظلت أرضية الدور الأرضي

ردحا من الزمن من الطين المدكوك ، ثم عبدت بقطع من الحجر ، ثم بلطت بالبلاط . وإذا نظرنا إلى المنمنعات القديمة رأينا فيها الأرضيات المكسوة بالبلاط فاخرة بديعة في كثير من الأحيان : وهو ترف يحتاج إلى من يرسمون بالبلاط أشكالا جميلة . وكان البلاط الموزايكو مستعملا منذ القرن الرابع عشر ، وظهر في القرن السادس عشر البلاط المسمى بلرمبيه plombés أي الرصاصي، المكسو بطبقة من الميناء المصنوع من خليط أساسه الجرافيت؛ وانتشر استخدام البلاط السراميك في القرن السابع عشر في كل مكان حتى في البيوت المتواضعة . ولكننا نلاحظ أن الفسيفساء لم تظهر، على الأقل في فرنسا ، قبل نهاية القرن السابع عشر . أما الباركيم بمعناه الحديث ، وهو الباركيم القائم على النامن عشر ، بتشكيلاته المنوعة ، المربعات المرتبة على شكل الفسيفساء ، أو القطع الطولية على النمط المسمى بالنمط المجري، وتكون قطعة الباركية فيه على الطولية على النمط المسمى بالنمط المجري، وتكون قطعة الباركية فيه على الشجار القرو فيما مضى تظل في الغابة إلى أن تتعفن، وتتلاشى، أما الأن فإنها تتحولً إلى باركيه ."

وكان الناس في قرنسا يسمون السقف " أرضية " plancher وكانوا على حق في ذلك، لأن السقف لم يكن سوى أرضية غرفة الخزين العلوية ، أو أرضية الدور العلوي، بعفشتها المكونة من عروق ، ومراين تظهر خشنة في البيوت العادية ، ومحسوحة بالفارة، ومزخرفة أو مغطاة بغلالات في بيوت الأغنياء . وشهد مطلع القرن السابع موضة جاءت من ايطاليا تغطي العروق ، والمراين بعلب من الخشب مزينة بالأوعا ، أو بالتذهيب، أو برسوم من الأساطير القديمة . فلما جاء القرن الثامن عشر بدأت موضة الأسقف الفاتحة، التي كسيت بالمصيص أو الاستوكو بحيث أخفت العفشة الخشبية ؛ ونحن عندما نبحث تحت طبقات المصيص أو الاستوكو ، المتراكمة بعضها فوق البعض الآخر ، في بعض البيوت القديمة قد نعثر على عروق ، ومراين مدهونة، ومرسوم عليها زهور أو خرطوشات زخرفية ترجع إلى زمن يرجع ثلاثة قرون إلى الوراء (٨٣).

وكانت هناك عادة غريبة غاية الغرابة ظلت حتى القرن السادس عشر ( بل ربما بعده) تتمثل في تغطية الأرضيات الباركيه في الأدوار الأرضية ، وفي الحجرات التي تعلوها بالقش في الشتاء ، وبالحشيش الأخضر ، والزهور في الصيف ، وإليك هذه الشهادة: "شارع فوار Fouarre - حرفيا شارع القش - مهد كليتي العلوم والآداب اتخذ اسمه من القش الذي كانوا يغطون به أرضية قاعات المحاضرات "(٨٤). وكانت هذه العادة متبعة في القصور الملكية . في يونية من عام ١٥٤٩ أقامت مدينة باريس وليمة تكريما لكاترين دي ميديسيس Catherine de Médicis ، وحرصوا " على أن بفرشوا أرضية

القاعات بالأعشاب العطرة " (٨٥). وهناك لوحة من رسم فنان مجهول ترجع إلى عام 109\ 109\ أو 104\ المور عفل الرقص الذي أقيم في ليلة عرس الدوق ديجوييز المحاف euse نرى فيها الباركيه ، وقد نثرت فوقه الزهور . وكان من الضروري بطبيعة الحال تجديد هذه الزهور ، والحشائش ، وأنواع القش التي تنثر فوق الباركيه . ولكن إراسموس يحدثنا بأنهم لم يكونوا يهتمون بهذا الأمر في انجلترة ، بل ربحا تركوا هذه الفرشة حتى تتحول إلى قاذورات ، وفضلات متكومة . وعلى الرغم من هذه المنفصات فمن الأطباء من كانوا يوصون بنثر هذه الفرشة من الحشائش الخضراء على الأرضية، نذكر هذا الطبيب الذي قال في عام ١٦٦٣ " الحجرة الجميلة التي تكسو أرضيتها الحصير وتزدان حيطانها بالسجاجيد، وعلى أرضيتها نثرت نباتات عطرية مثل الحصى لبان، والحبق، والمرزنقوش، والبردقوش، والسلبية وأشباهها" (٨٦). ولكن القش، والأعشاب ، والبوص أو



بيث يورچوازي من الداخل في جنوب ألمانيا ، في القرن الخامس عشر . لوحة من رسم رسام مجهول . (متحف الفن ، كونستموزيوم ، Kunstmuseum بازل) .

الجلاديول التى كانت تنثر على طول الحيطان ، وكانت من قبيل الزينات الريفية ، تلاشت أمام الحصير والسجاد : أما الحصير فكان الحصير المصنوع من القش المجدول ، المتداول منذ أقدم العصور ، والذي ما لبث صناعه أن لونوه بالألوان المختلفة ، وجملوه بأشكال زخرفية متنوعة تذكر بالفن العربي يسمونها الأرابيسك ، وأما السجاد ، فقد ظهر بين الناس في وقت جد مبكر ، وكانت السجاجيد آنذاك سجاجيد سميكة ، فاقعة الألوان ، تستخدم فرشأ للأرضيات ، وللمناضد التي كانت تغطيها من أعلاها لأسفلها بحيث لا تظهر أرجلها ، وكانوا كذلك يبسطون السجاجيد قوق الصناديق ، بل ربما فرشوها فوق ظهور الدواليب.

كانوا يرسمون على حيطان الحجرة المدهونة بالبوية الزيت أو بالغراء زخارف على شكل الزهور ، والغاب ، والجيزران ، فتلاشت هذه الموضة ، وحلت محلها أنواع من الكسوة المنسوجة كانوا يسمونها تابيسيري tapisseries، وكانت " تصنع من مختلف أنواع الأقمشة ، مثل القطيفة ، والدماست ( الدمشقى )، والحرير المطرز بالقصب المسمى بالبروكات ، وتقليد البروكات المسمى البروكاتيللو، والساتان البروجي ( الوارد من مدينة بروجه Brugge ببلجيكا ) . والقماش الصوفي القادسي الخشن (الوارد من قادس في أسبانيا ) ". وكان ساڤاري Savary في عام ١٧٦٢ . يرى أن يقصر استخدام كلمة تاييسيري على " البسط البرجامية ( نسبةالي مدينة برجام في أسيا الصغرى) ، الجلود المذهبة ( الغداميسية guadameciles المعروفة منذ قرون طويلة)، والتابيسيريات الصوفية التي كانت تصنع في باريس وروان Rouen، والتابيسبريات المبتكرة التي كانوا يصنعونها من الشبيكة ، وكانوا بوشونها برسوم من كل الألوان تقلد الأشخاص، والعناصر الزخرفية النباتية التي كانت تحلى أنواع المطرزات الرفيعة" (٨٧). كانت هذه المطرزات الرفيعة التي تتحلي برسوم أشخاص قد انتشرت موضتها منذ القرن الخامس عشر ، وكان أصحاب الفضل فيها العمال الفنيون في فلاتدريا ببلجيكا ، ثم بلغت بها صناعة الجوبلان ذروة الإتقان الفني . ولكن انتشارالجوبلان المشغول برسوم أشخاص ككسوة كاملة للحيطان اصطدم بعقبتين، كانت العقبة الأولى هي ثمنه المرتفع ، أما العقبة الثانية فتمثلت في انتشار المربيليات انتشارا متزايدا في القرن الثامن عشر ، فكان الإنسان إذا وضع كومودينو أو بوفيه إلى الحائط الذي اكتسى بالجربلان قطع الشخص المرسوم عليه إلى قطعتين، غطى نصفه، وكشف النصف آخر، على حد شرح سيباستيان ميرسيبه .

أما ورق الحائط فقد انتشر نتيجة لرخص ثمنه انتشارا حاسما، وكان ورق الحائط الملون يسمونه " دومينو " domino لأن صناع ورق لعبة الدومينو والكوتشينة هم الذين قاموا بطبعه وتلوينه. ونقرأ في نص يرجع إلى عام ١٧٦٠: " كان هذا النوع من ورق

الحيطان الطبوع [ ... ] في البداية قاصرا على القرويين ، وعلى فقراء باريس، الذين كانوا يستخدمونه على طريقة التاپيسپيرات ليزينوا حيطان بعض الأركان في غرفهم، وأكواخهم أو دكاكينهم . وما اقترب القرن السابع عشر من نهايته حتى كان صناع هذا الورق قد بلغوا به درجة من الإتقان ، والجمال جعلت الطلب عليه يشتد ، فكان يصدر إلى البلاد الأجنبية بكميات كبيرة ، ويرسل إلى كل البلاد الرئيسية في المملكة، ولم يكن هناك بيت في باريس ، مهما كان من الروعة والفخامة ، لم يستخدم ورق الحائط المطبوع في تزيين بعض حبطانه ، على الأقل حيطان مكان تغيير الملابس، ودورات المياه التي زينت به أجمل زينة " (٨٨). وما كان الإنسان يصعد درج البيت إلى أعلاه، إلى تلك المجرات المتخذة تحت السطح الجمالوني ، حتى يجد بالضرورة ورق الحائط المطبوع قد كسيت به الجدران ، ومنه أنواع ورق الحائط تتفاوت في الدرجة أشد التفاوت ، فلم يكن كل ورق حائط من نرع تلك العينة (١٧٧٠) الفريدة المحفوظة في المتحف القومي في ميونيخ، والتى تأثر فيها صانعها بالغن الصيني .

وكانت الحيطان تكسى أحيانا بالخشب المشغول . فمنذ القرن الرابع عشر كان النجارون الإنجليز قد صنعوا من قرو الدغرك بانوهات لكسوة الحيطان ، وكانوا يقصدون بها أن تكون وسيلة للحد من أثر البرد (٨٩). ونجد هذه البانوهات الخشبية يسيطة، في غرفة العمل الضيقة ببيت من بيوت آل فوجر Fugger في ألمانيا ( القرن السادس عشر ) كما نجدها كبيرة ، ومشغولة شغلاً فاخراً ، مدهونة ، ومذهبة ، في صالونات القرن الثامن عشر الفرنسية التي ستقوم مقام النموذج بالنسبة لأوروبا كلها عا فيها روسيا.

والآن حان الوقت لكي نفتح " الأبواب " و " الشبابيك ". كان الباب حتى القرن السبع عشر ضيقاً، يفتح إلى الداخل، ولا يتسع إلا لمرور شخص واحد، ولم تظهر الأبواب الكبيرة المزدوجة إلا متأخرا. كذلك الشباك كان كلما رجعنا إلى الماضي (وكلما بعدنا عن المدينة إلى الريف حتى في القرن الثامن عشر ) يصغر حتى لنجده يتكون من مصراع بسبط من الخشب. وكان الزجاج . في أول الأمر حكراً على الكنيسة، وامتيازا من امتيازاتها ، فلما انتقل من الكنيسة إلى البيوت الخاصة ، كان الزجاج المموج الذي يعاط، ويثبت بالرصاص شديد الثقل ، باهظ الثمن ، لايسمح بصناعة مصراع الناقذة المتحرك . وظهر الشباك الزجاجي الثابت ، الذي لا تنفتح فيه إلا تربيعة واحدة. وكان هذا هو الحل الألماني لمشكلة ثقل الزجاج . وكان هناك الحل الهولندي الذي زاوج بين البانوهات المتحركة المصنوعة من الزجاج الثابت، والبانوهات المتحركة المصنوعة من النجاج الثابت، والبانوهات المتحركة المصنوعة من الخشب، والتي كانت تقوم مقام المصراع المتحرك. أما في فرنسا فكانت الشبابيك

الزجاجية ثابتة لا تفتح ، نستنتج هذا من كلام مؤنتني: " إن ما يجعل الزجاج بلمع ويتلألا [في ألمانيا] هو أن الشبابيك هناك منحركة، وليست ثابتة مثل الشبابيك عندنا، " مما يتيع لهم إمكانية " تلميعها مرارا "(٩٠). وكانت هناك شابيك متحركة بها في مكان الزجاج الرق المسمى بالبرشمان ، أو القماش المتشرب بالترينتينة، أو ورق الزبدة، أو شرائع الجص اللميع . ولم يظهر الزجاج في صورة الألواح الزجاجية الشفافة ظهورا حقيقيا إلا في القرن السادس عشر: ثم انتشر انتشارا متباينا بحسب المناطق. انتشر في انجلتره بسرعة منذ ستينيات القرن السادس عشر ، وواكب انتشاره في بيوت الفلاحين الثراء الذي شهده قطاع الزراعة آنذاك ، وتطور صناعة الزجاج (٩١). وفي الوقت نفسه تقريبا ( في عام ١٥٥٦) كان الملك شارلكان ، شارل الخامس ، بعد العدة للسفر إلى الابكسترعادورا الأسبانية قادما من فلاندريا، وكان حريصا على أن بشتري ألواح الزجاج قبل أن تبلغ به الرحلة غابتها (٩٢). ويحدثنا مونتني Montaigne أنه، وهو في طريقه من فرنسا إلى ألمانيا ، لاحظ ابتدا، من مدينة إيينال E'pinal، أنه" ما من بيت قروى مهما صغر إلا كانت شبابيكه من الزجاج ." (٩٣). وما تمر ستون سنة حتى يقول براكينهوفر Brackenhoffer، وهو من أبناء شتراسبورج Strassburg (٩٤). كلاما مشابها لكلام مونتني ، وهو يتحدث عن مدينتي نيڤير Nevers ، ويورج Bourges . ويحدثنا أثنان من الرحالة خرجا من البلاد الواطئة متجهين إلى إسبانيا، عن خط فاصل بين منطقة استخدام الزجاج ، والمنطقة التي لا تستخدمه ، فقد لاحظا أن البيوت تخلو من الشبابيك الزجاجية عندما عبرا نهر اللوا رعند مدينة سومير Saumur (٩٥). وَمَن قَائِلُ اننا عندما نتجه من فرنسا شرقا إلى چينيف نجد أن أعظم البيوت لا تعرف الشبابيك الزجاجية ، وإنها تقنع بورق الزيدة (٩٦) بديلا له، وبينما كانت بيوت أصغر العمال في باريس منيرة بما أوتيتُ من شبابيك زجاجية، كانت مدينو ليون الفرنسية ، ومدن أخرى في الأقاليم ، على حد قول مصدرنا نفسه، متشبثة بورق الزبدة ، وبخاصة في بيوت عمال الحرير ، الذين كانوا يرون أن الضوء الذي ينفذ من ورق الزبدة " ألطف وأحلى " من الضوء الذي ينفذ من الزجاج "(٩٧). ولم تظهر ألواح الزجاج في نوافذ بلاد الصرب على شكل عام إلا في قلب القرن التاسم عشر، بل لقد كانت الشبابيك الزجاجية في عام ١٨٠٨ شيناً نادراً (۹۸).

كذلك كان هناك تطور بطي، قمثل في أن برواز الشباك كان يتضمن العديد من التقسيمات الخشبية ، تقسمه إلى تربيعات على قدر مساحة قطع الزجاج المتاحة، ولم يبدأ الشباك الكبير الخالي من التقسيمات الكثيرة في الظهور إلا في القرن الثامن عشر، حيث أصبح هو القاعدة، على الأقل في بيوت الأغنياء .

ولدينا شواهد متعددة في لوحات الرسامين على هذا التطور الحديث الذي سلك طريقه متأخراً، ويمكننا أن تتصور أن هذه الشواهد تباينت في مضمونها، فلم يكن هناك خط واحد منتظم يسير من خلال أوروبا من أولها إلى آخرها فيما يختص بتطوير الشباك، والانتقال به الى الحداثة . فنرى في وقت واحد شباكا على النمط الهولندي له شراعات زجاجية ثابتة إلى أعلى ، بينما الجزء السفلي منه هو المتحرك ، وهو عبارة عن مصراع له حشوات من الخشب. ونرى في لوحة " البشارة Annonciation " للرسام شونجاور Schongauer شباكاً من هذا النوع ، ولكننا نرى في العصر نفسه شباكاً آخر، لا يتكون إلا من بانو واحد زجاجي ضيق متحرك . ونجد شباكا آخر عبارة عن مصراع خشبي من الخارج ينقفل على شباك زجاجي ثابت . وربما وجدنا الشباك بمصراع واحد، وربما وجدناه بمصراع مزدوج . ومن الشبابيك ما كانت له ستائر من الداخل ، ومنها ما لم تتخذ له ستاثر. ومجمل القول إن المشكلة الواحدة كانت تجد لها حلولا مختلفة ، والمشكلة هنا هي تهوية البيت، وإنارته، مع اتقاء البرد، واتقاء النور الخارجي الذي قد ينفذ إلى النائم فيقض مضجعه . وكل هذه الحلول كانت رهنا بالمناخ : وهذا هو مونتني Montaigne لا يرضى عما وجده في ألمانيا حيث " لم يأخذ الألمان في اعتبارهم اتقاء الربح والندى عندما اكتفوا بالشباك الزجاجي البسيط ، الذي لا بستره من الخارج ساتر من خشب " ، فهو شباك بلا مصاريع من الداخل ، وبلا مصاريع من الخارج ، ويأخذ على السراير في الفنادق الألمانية أنها لم تهيأ بستائر ... (٩٩).

#### المدنسيأة

لا نجد فيما بين أيدينا من شواهد ما يدل على أن المدفأة المفتوحة المبنية إلى الحائط كانت موجودة قبل القرن الثاني عشر . كان المألوف حتى ذلك الحين أن يكون هناك فرن دائري مفتوح في وسط المطبخ . أما طلاب التدفئة فكانوا يستخدمون المناقد أو الدفايات(١٠٠). ولكن سرعان ما ظهرت المدفأة الثابتة المفتوحة في البندقية، وكانت لها مداخن خارجية عائبة كثيرا ما رسمها الرسامون، ومن البندقية انتقلت المدفأة حتى وصلت إلى بحر الشمال، وحتى مشارف موسكوفيا، وحتى المحيط الأطلسي، واستقرت المدفأة الثابتة المفتوحة في الحجرة الرئيسية التي كان الجميع يلمون بها اتقاء للبرد.

وكان بيت النار في البداية يبلط بالطوب الأحمر ، ثم أصبحوا منذ القرن السابع عشر يغطونه بلوح من المعدن . وكانوا يستعينون ببرامق يسندون إليها خشب الوقود، ويضعون لوحا من الحديد الزهر رأسيا يمثل ظهر المدفأة ، وكثيراً ما كانوا يزينونه بالزخارف ( ومن هذه الزخارف ما بلغ درجة كبيرة من الجمال )، أما في داخل تجويف المدفأة نفسها، تحت ملقف الدخان ، فكانوا يعلقون حلة أو على الأحرى - غلاية في طرف خطاف مسنن ، يثبتونه بسن من سنونه في حلقة، وكان من الممكن تحريكه إلى



المنقد الأسباني ، جزء من لوحة " ميلاد القديس إيلوا " من أعمال الرسام پ . تونييك P.Nunez (متحف الفن القطالوني ، برشلونة) .

أعلى وإلى أسفل لضبط بعده عن النار، وكانت هذه الغلابة تستخدم لتسخين الماء بلا انقطاع. أما الطهي فكان يتم فوق بيت النار، على مقدم النار، يفيدون من ألسنة اللهب تحت الحلل، أو من الجمر، الذي كثيرا ما كانوا يضعونه فوق غطيان الحلل المصنوعة من الحديد الزهر. أما القلايات فكانت لها أيد طويلة تتبح استخدامها بسهولة وتوجيهها إلى بؤرة الحرارة.

وأصبحت المدفأة الثابتة المفتوحة في بيوت الأغنيا، بطبيعة الحال العنصر الزخرفي الأساسي للقاعة العامة التي كانت تقام فيها: فباكيتها تزدان بنقوش، ورسوم بارزة، وملقف الدخان من فوقها يتحلى باڤريز زخرفي، وأضلاعها تغشاها حليات تنتهي بالكابوليات، أو بتيجان أعمدة، ونرى على ملقف دخان مدفأة قديمة في مدينة بروجة البلچبكية Brugge ترجع إلى القرن الخامس عشر مشهدا منقولا عن لوحة "البشارة" Annonciation من رسم واحد من فناني مدرسة چيرارد داڤيد

ولكن هذه المدافى، الجميلة ظلت ردحا من الزمن بدائية التصميم ، شببهة من الناحبة التقنية ببيوت الفلاحين في بداية القرن العشرين : كانت مدختها الرأسية واسعة ، يمكن أن ير من خلالها رجلان من منظفي المداخن دفعة واحدة ، فكانت تسحب الهواء سحبا شديدا فتتأجع النار حتى يكاد الإنسان ينشوى عندما يتخذ مكانه قريبا منها، بينما يظل باقي الغرف أو المطبغ باردا يرتعش من يجلس فيه. وقد أدى هذا إلى تضخيم المدفأة ، وزبادة مناجسها زيادة مطردة ، إلى حد أنهم كانوا ببنون إلى جانبي المدفأة تحت ملقف الدخان المتسع مصطبتين من الحجر بجلس عليهما الناس ملتصفين بالمدفأة عندما تهبط النار ، تتحول إلى جمرات ضعيفة ، فيتبادلون أطراف الحديث تحت" عباءة " المدفأة كما كانوا بفولون .

كان التصميم تصميماً عكن أن يرضى به الإنسان في المطبخ، وإن لم يكن يفي بالغرض ، أما من ناحية التدفئة فكانت هذه المدفأة المبنية الثابتة وسيلة تدفئة سيئة كل السرء. فإنا كان الإنسان في البيت البارد في أيام الشتاء القارسة التي تهبط فيها الحرارة إلى درجات التجمد ، فلا مفر من أن يلتصق بحواف المدفأة ، يلوذ بها دراً للبرد. وإلبك بهو المرايا في قصر الملك بقرساي ، كانت له مدفأتان عظيمتان عند نهايتيه ، ولكنهما ما كانتا تقويان على تدفئة البهو الهائل . ولم يكن بد من الالتجاء إلى لبس الفراء. ولكن هل كان الفراء يكفي لتدفئة الناس ؟ كتبت الأميرة ليزبلوتة البغالتسية الألمانية الأصل ( التي عرفت في فرنسا باسم الهالاتينة la Palatine، نسبة إلى منطقة اليفالتس الألمانية ) بتاريخ ٣ فبراير ١٩٩٥ تقول : " لقد تجمد النبيذ، والماء في الأكواب على مائدة الملك من شدة البرد ." وهذه جملة واضحة كافية، ولا داعي لابراد المزيد ، تبين لنا ما كان البرد يفعله في البيوت في القرن السابع عشر فيجعل الحياة فيها صعبة عسيرة. كان البرد في ذلك العصر يعتبر كارثة عامة ، فقد كان يجمد مياه الأنهار ، ويوقف دوران الطواحين، ويزيد من حدة الأويئة، ويحرك أسرابا من الذئاب المترحشة في جنبات البلاد تفتك بالناس، والحيوان . كانت عواقب البرد وخيمة في باريس في عام ١٧٠٩ مثلا " حتى إن الناس كانوا يموتون من فرط البرودة ويتساقطون كالذباب " ( ٢ مارس ) ، وتحدثنا الأميرة اليالاتينة أن البرد الشديد، وغياب التدفئة تسببا منذ بناير من ذلك العام " في توقف كل العروض المسرحية، وتوقف القضايا في المحاكم "(١٠٣).

ولكن هذه الأمور تغيرت كلها حول عام ١٧٢٠: " فقد أصبح الناس، منذ الوقت الذي أمسك فيه الوصي على العرش زمام الحكم، يحسون بأن أملهم في أن ينعموا بالدف، في الشتاء لم يعد سراباً." وإنما بلغوا هذه الغاية نتيجة للتقدم الذي تحقق فيما

أسمره الكامينولوچيا " caminologie ، أي علم المدفأة، ويرجع الغضل في هذا التقدم الى حهرد العمال المتخصصين في تنظيف المداخن ، وفي تركيبها ، فقد اكتشفوا أسرار السحب " ، وعرفوا كيف تسحب المدخنة الدخان ، وطريقة التحكم فيه، فصغروا حجم بيت النار في المدفأة ، وعمقوه ، وهبطوا بملقف الدخان أو بالعباءة ، وكوعوا المدخنة نفسها ، لأن المدخنة المستقيمة من أعتى عيوبها أنها تنفث الدخان بدلاً من أن تسحبه (١٠٤) . ( وهنا بحل لنا أن نعود بالذاكرة إلى الورا ، ونتساءل عما بذله رافائيل العظيم من جهد عندما كلفه دوق ديسته d'Este بأن يعمل على منع خروج الدخان من المدافي، في قصره .) أيا كان الأمر فقد حدث تقدم ، وكان هذا التقدم فعالا بستهدف تدفئة غرف ذات مقايس معقولة . لم يعد الهدف هو تدفئة صالات قصور من نوع قصر مانسار Mansard ، بل تدفئة حجرات بيوت من نوع بيت جابريبل Gabriel . وصسمت مدافي، لها بيوت نار متعددة ، على الأقل بيث نار مزدوج من النوع الذي سمي بويلينبير Popeliniére ، وكانت هذه المدافي، تمكن من تدفئة أماكن كثيرة بالبت حتى غرف الخدم . وهكذا شهد مجال المدافي، ثورة ، وإن جاءت مناخرة .

ولكننا لا ينبغي أن نتصور أن التطور الجديد في مجال المدافي، حقق توفيرا في خشب الوقود على النحو الذي كان يحلم به كتاب "توفير خشب الوقود " L' E'pargne - bois الذي صدر قبل حدوث هذا التطور بقرن ، في عام ١٦١٩ لأن الدافي، انتشرت انتشاراً متزايداً هائلاً ، كأما مستها عصا سعرية ، منذ أن أصبحب أكثر قعالية. وكانت المدن كلها، بلا استثناء ، تستعد من قبل أن يحل الشتاء، فتنشغل بعمليات نقل الخشب وتقطيعه. وكانت باريس، حتى عشية الثورة الفرنسبة، تشهد هرجاً، ومرجاً منذ منتصف أكتوبر " نتعج بالضجيج، لا يخلو منه حي من أحياء المدينة. كانت ألاف من العربات. من النوع ذي العجلتين الملتوبتين ، تملأ الشوارع ، وقد شحنت بخشب الوقود، وتعطل المرور، وكانت تعرض حياة الناس، وسلامتهم للخطر، حيث كان المارة يواجهون خطر أن تدهمهم العربات ، فتقضي عليهم. أو تكسر سيقانهم أو تطرحهم أرضاً، وكانت الشوارع تتعطل نتيجة إنزال خشب الوقود وإلقائه، ونشره ونقله. كان الحمالون لكثرة ما لديهم من عمل ، يلقون خشب الوقود على عجل، وبغير نظر أو تدبير من أعلى العربة إلى الشارع ، فيرتطم بالرصيف ويحدث دويا، وإن هؤلاء الحمالين لصم ، عمي ، لا هُم لهم إلا أن يفرغوا شحنات الخشب بسرعة ، وربما ألقوها على رؤوس المارة . ثم يأتي النشار عنشاره ، ويحرك منشاره في الخشب بسرعة بهلوائية، ويطوح القطع المقصوصة على طول ذراعه من حوله، دون أن يكلف خاطره بالنظر هل هناك بشر يمكن أن يصيبهم "(١٠٥).

وكان هذا المشهد يتكرر في كل المدن. كنا نرى في روما بائع خشب الوقود، ومعه

حماره يعرض ترصيل الطلبات إلى المنازل. وعلى الرغم من أن مدينة نورنبرج الألمانية تقع في قلب منطقة غنية بالغابات، فقد صدر في ٢٤ أكتوبر من عام ١٧٠٢ أمر إلى الفلاحين في دائرة سلطة المدينة بأن يوردوا إلى السوق نصف احتياطباتهم من خشب الوقود (١٠٠١). كذلك نرى في مدينة بولونيا الايطالية Bologne العمال المشتغلين بإعداد خشب الوقود يعرضون خدماتهم.

### أفران .. ودفايات

أشار مونتني على عجل فيما قاله عن ألمانيا إلى إنه لبس هناك مدافى، من النوع المبني المفتوح. ونحدد المقصود بدقة فنقول إنه يقصد إنه لم ير هناك فى غرف النوم بالفنادق أو في قاعات المعيشة العامة مدفأة ثابتة مبنية مفتوحة. فقد كانت هذه المدافى، تقام فى المطابخ. ثم هو يذكر أن الألمان " يستقبحون أن بدخل إنسان

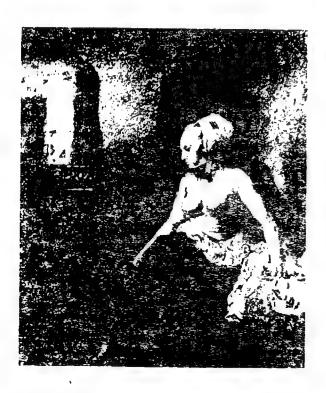

امرأة أمام دفاية . رسم يالحقر باستخدام حمض النيتريك . من أعسال رميرانت Rembrandt. هولنده ، القرن السابع عشر . (متحف الرسوم بالمكتبة القومية الفرسية) .

مطابخهم ." وعلى السائح الذي ينزل في الفندق أن يتدفأ في قاعة المعيشة العامة الفسيحة ، التي يتناولون فيها الطعام ، والتي تقوم فيها مدفأة مقفولة مكسوة بالبلاط القيشاني يسمونها " فرن قيشاني " أو كاخل أوفن Kachelofen (١٠٧). ويضيف إلى ذلك أن الفرن ليس" على طريقتنا "، " فهم يبنون الفرن في وسط المطبخ أو في ركن منه، ويتخذون ملقف الدخان أو العباءة على مساحة كبيرة تقدر بما بين ٧ و ٨ أقدام مربعة حتى لتكاد تشغل جانب المطبخ كله، ويؤدى ملقف الدخان الواسع إلى المدخنة التي ترتفع لأعلى المبنى؛ ويتبع لهم ملقف الدخان الواسع مكاناً كافياً ليضعوا ما يسمى بالشراع ، وهو ما لا يمكن أن نستخدمه في فرنسا، ولو استخدمناه لمسد ملقف الدخان، وسد السكة أمام الدخان" (١٠٨). والمقصود بالشراع ريش مروحة تدور بتأثير الدخان ، والهوا، الساخن المتصاعدين ، وتدير معها السياخ ...ويكننا أن نلقي نظرة على الصورة التالية، فهي توفر علينا الشروح الطويلة ، وإذا لم نتبين هذه الآلية ، فسنتبين على الأقل السياخ، وبيت النار المرتفع الذي يتبع للإنسان الطبخ دون أن ينحنى كما هي الحال بالنسبة للأفران في فرنسا ، وجينيڤ (١٠٠)، والأراضي الواطئة .

هذا الفرن نلتقى به خارج حدود ألمانيا ، في المجر ، ويولندة وروسيا ، وسرعان ما يصل إلى سيبريا. نلتقى في هذه البلاد بأفران عادية مبنية بالحجر أو الطوب، وبالطفلة أحياناً. كان الغرن يبنى في ألمانيا منذ القرن الرابع عشر على نحو أبسط، وأخف، يعتمدون في بنائه على طَفْلة الفخراني Töpferton، أما البلاط القبشاني الذي كانت الأفران تكسى به فكثيرا ما كانت تزينه الزخارف ، وكانوا يضعون أمام هذا الفرن دكة يمكن للإنسان أن يجلس أو ينام عليها. ويشرح اراسموس . في نص يرجع إلى عام ١٥٢٧ . كيف يسلك الإنسان المهذب عندما يدخل حجرة بها فرن : " فتخلع في الحجرة التي بها الفرن الحذاء الطويل ذا الرقبة ، وتلبس الحذاء العادى ، ويمكنك إذا شئت أن تغير قميصك ، وأن تعلق على مقربة من الفرن ملابسك التي بللها المطر ، وتقترب أنت نفسك من الفرن حتى تجف " (١١٠). ويقول مونتني في مدح الفرن الألماني : " على الأقل لايحرق الانسان وجهه أو حذاء الطويل ، ولا يعاني من الدخان كما هي الحال في فرنسا "(١١١). وكان الرحالة الذين يعبرون يولندة ينزلون في البيوت العدم وجود فنادق، وهذا هو فرانسوا دي باڤي François de Pavie ينزل في بيت ، وينام مع أفراد العائلة التي تمتلكه ، ومع النزلاء الأخرين ، على الكنب العربض، وقد وضعوا عليه الشلت والفراء، وصفَّوه إلى جوانب الحجرة التي بها الفرن. وكان السيد أوكتافيان الإيطالي يستغل هذا النظام فيختار مكانه قريبا من واحدة من النساء، " اللاتي كن أحياناً يكرمن وفادته ، وأحيانا يخربشنه بأظافرهن " ، وكان بفعل كل هذا في سكون، دون أن يوقظ أحداً (١١٢).

وكانت الأفران المكسوة بالقيشاني قد ظهرت في فرنسا حول عام ١٥٢٠، بعد مرور محمسة أعوام على الانتصار في معركة مارينيان Marignan، ولكنها لم تبدأ في الانتشار إلا في القرن السابع عشر ، ولم تثبت أقدامها إلا في القرن الثامن عشر. نذكر في هذا المقام أن المدافيء المبنية المفتوحة كانت في عام ١٥٧١ نادرة في باريس(١١٣). وكان الناس يستخدمون المناقد للتدفئة . وكان الفقراء في باريس ، في القرن الثامن عشر ، يستخدمون هذه المناقد التي كانوا يضعون فيها الفحم الحجري ، وكثيرا ما كانوا يصابون بالاختناق(١١٤). أيا كان الأمر فإن المدفأة المبنية المفتوحة ستظل تلعب في فرنسا دورا أكبر من الأفران ، بينما ستستمرالأفران في البلاد الباردة في شمال أوروبا وشرقها . وهذا هو سيباستيان ميرسييه يكتب في عام ١٧٨٨: " ما أعظم الفرق بين المدفأة الثابتة المفتوحة والفرن المقفول . إننى عندما تقع عيناي على فرن مقفول أحس بجذوة خيالي تخمد وتستحيل إلى رماد "(١١٥).

ولنذكر أن أسبانيا لم يكن بها لا مدفأة ثابتة ، ولا قرن ، وفي هذا تقول الكونتيسة دولنوا إنها لم تر مدفأة أو قرناً في " أي مسكن من المساكن هناك، ... قما كان الناس يستخدمون سوى المناقد ". وتضيف الكونتيسة دولنوا d'Aulnoy على عبارتها السابقة: " وتلك صادفة سعيدة أن الناس في هذا البلد الذي يعز فيه خشب الوقود لا يحتاجون إليه "(١١٦).

أما انجلترة فإنها تحتل في تاريخ المدافي، مكانا منفردا ، لأنها ، وقد عانت من قلة خشب الوقود ، أخذت تزيد من استخدامها الفحم الحجري شيئا فشيئا منذ القرن السادس عشر كوقود عام. وقد أدى هذا إلى إدخال عدة تحويرات في بيت النار ، وكان من أهم هذه التحويرات ما أنجزه رمفورد Rumford من إحداث انعكاس للحرارة إلى داخل المكان(١١٧).

# من تفانين صناع الموبيليا إلى غرائب مطالب الزبائن

ومهما كان كلف الأغنياء بالتغيير ، فإن الديكورات الداخلية والموبيليات لم تكن تتغير بسرعة كبيرة قط . صحيح أن الموضة تدور دورتها ، ولكنها تدور في بطء وتؤدة. ولهذا البطء أسبابه : فعمليات التجديد تتكلف تكاليف باهظة ، ثم إن إمكانات الإنتاج كانت، في القرون التي ندرسها ، محدودة . فلم يكن هناك حتى عام ١٢٥٠، على أقل تقدير ، منشار آلي يتحرك بقوة دفع الماء (١١٨). ولم يكن هناك حتى القرن السادس عشر بصفة عامة مادة يصنع منها الأناث سوى خشب القرو. ثم بدأت موجة خشب الجوز، وأخشاب البلاد البعيدة في مدينة أنتقرين ببلجيكا . أضف إلى هذا أن كل شيء كان



إنها تطهو دون أن لحمني ظهرها . الفرن الألماني دُو بيت النار المرتفع (١٩٦٣). عن كتاب من "كتب جمعية اخوان ميندل " Mendelsche Büderbücher ، مكتبة مدينة نورنبرج) .

رهنا بالحرف، وما كانت الحرف تتطور إلا في بط، ولم يخرج نجارو الموبيليا من نطاق النجارين المعماريين إلا بين القرن الخامس عشر والسادس عشر وتسمى نجارو الموبيليا بالفرنسية باسم menuisiers من menu أو bois menu أي الخشب الصغير. ثم خرجت من تحت عباءة نجاري الموبيليا طائفة نجاري الموبيليات الدقيقة الذين تخصصوا في شغل القشرة والتكفيت أو الماركيتبري(١١٩٩).

وكان النجارون المعماريون هم الذين اشتغلوا ببناء البيوت وصنع الأثاث في البداية، وظلت الحال على هذا المنوال قرونا طويلة. وكانت النتيجة أن المويليات التي صنعوها كانت تتسم بالضخامة ، والمتانة ، وبشيء من الغلظة الواضحة في المويليات " القوطبة" وothiques ، تلك الدواليب الثقبلة التي كانوا بثبتونها في الحيطان، والمناضد الضخمة

الضيقة ، والدكك التي كانوا يؤثرونها على البنكيتات ، والتابوريهات ، والكراسي، والصناديق المصنوعة من ألواح عريضة مضطربة ، كانوا يمسمرونها دون تعشيق، ويثبتونها بحدايد ذات مسامبر ، ويركبون لها كوالين ضخمة (١٢٠). وكانت هذه الصناديق تستخدم كمربيليات في البيت ، ولنقل الأمتعة ، وما إليها حين السفر ، وكان النجارون يهذبون الألواح بالبلطة ، أما الفارة ، وهي ألة قديمة عرفت في مصر القديمة وعرفها الإغريق والرومان ، فلم تعد إلى الظهور في شمال أوروبا إلا في القرن الثالث عشر ، كان النجارون يثبتون الألواح بالمسامير الحديدية ، ثم استخدموا فيما بعد التعشيق باللسان ، والنقر ، الذكر والنتاية ، والسبعات والتمانيات، والمسامير الخشبية، والخوابير المطورة ، وأخيراً المسامير البريمة التي كانت معروفة من قديم الزمن، ولكنها لم تستخدم على نطاق واسع إلا في القرن الثامن عشر .

إما العدد فنذكر منها البلطة الكبيرة ، والبلطة الصغيرة ، والمقص ، والدقماق ، والشاكرش ، والمخرطة التي تدار بالقوس ( لخرط القطع الكبيرة مثل رجل المنضدة ) ، والمخرطة التي تدار باليد أو بالرجل ( لخرط القطع الصغيرة ) وكلها عدد كانت معروفة منذ أقدم العصور ، من تراث انحدر من بعيد ، من خلال العالم الروماني (١٢١) . وقد بقيت العدد ، وطرق الشغل القديمة في إيطاليا التي نلتقي فيها بالموبيليات الوحيدة التي وصلت إلينا من الوقت السابق على عام ١٤٠٠ ، في هذا المجال كان لإيطاليا أسبقيتها وتفوقها ، وكانت إيطاليا هي التي نشرت الموبيليات ، وموديللاتها ، وطرق صنعها . ويكفي لكي نقتنع بهذا أن نرى في المتحف القومي بميونيخ تلك الصناديق الإيطالية التي ترجع إلى القرن السادس عشر والتي تتحلى بأشكال منحوتة معقدة ، وتقوم على قواعد متميزة ، وتستخدم أخشابا مصقولة ، وتتخذ أغاطا تنم عن التفكير والتفنن ، وكان بها متميزة ، وتستخدم أخشابا مصقولة ، وتتخذ أغاطا تنم عن التفكير والتفنن ، وكان بها والأدراج أتت من ابطاليا متأخرة بعد أن عبرت جبال الألب إلى الشمال مخترقة وادي نهر الراين ، وقد طالت رحلتها فلم تصل إلى انجلترا مثلا إلا في القرن الخامس عشر .

وكان المألوف حتى القرن السادس عشر ، بل حتى القرن السابع عشر هو طلاء المربيليات ، والسقوف ، والحيطان ببويات ملونة ، وعلينا أن نتصور هذه المربيليات ما ازدانت به من أشكال منحوتة وقد طلبت بالذهب أو الفضة أو الأحمر أو الأخضر، تستوي في ذلك موبيليات الدور ، والقصور ، والكنائس . ويشهد هذا الطلاء بالألوان على تلهف الناس على النور، والألوان الفاقعة في الحجرات الداخلية المظلمة التى لم تكن تنفتح على الضوء الخارجي إلا على نحو ضيق أشد الضيق. وكانوا أحياناً يلصقون على المربيليا غلالة رقيقة من القماش ، ويعالجونها بالجبس قبل دهانها حتى يداري الطلاء الملون ما فيها من عيوب . ولم تظهر الموبليات الملمعة بالشمع أو الورنيش فقط إلا في القرن السادس عشر .

ولكن كيف السبيل إلى تتبع قصة حياة كل قطعة من قطع الموبيليات على حدة ؟ فالموبيليات تظهر ، وتتحور ، ولكنها لا تتلاشى كل التلاشي بعد ذلك ، وهي إلى هذا وذاك تخضع بلا انقطاع لطغيان الأسلوب المعماري للمباني ، وترتيب البيوت من داخلها.

فمن المحتمل أن تكون الدكة التي وضعت بجوار المدفأة الثابتة المبنية المفتوحة هي التي فرضت شكل المنضدة المستطيلة الضيقة؛ كان الضيوف بجلسون إلى هذه المائدة من جانب واحد على الدكة، مولين النار ظهورهم، ومولين الطعام كروشهم. أما المائدة المستدبرة فإن شكلها المستدبر يلغي مشكلة الصدارة ، فليس فيها مكان لمن يتصدر المائدة، وإغا يتساوى الجالسون إليها في القدر، وتحكي أسطورة الملك أرتوس (بالإنجليزية أرثور، بالفرنسية أرتور) أن جماعة من صفوة الفرسان تساووا في القدر كانوا بلتقون حول مائدته المستدبرة. ولكن هذه المائدة المستدبرة لم تشق طريقها إلى النجاح إلا برفقة الكرسي ذي الظهر الذي لم يدخل الساحة ، ويحصل على حقوقه ، ويكتسب شكله، وينتشر بشكل كبير إلا في وقت متأخر. وكان الكرسي البدائي الأول هو الكرسي الهائل الوحيد المخصص للمسيد الاقطاعي، أما الآخرون فكانوا يجلسون على الدكك، والبنكيتات، والتابوريهات، والبوفات، ثم الكراسي، التي جاءت في وقت جد متأخر (١٢٢).

وكأنما كانت قطع الموييليا في مباريات بعضها ينازل البعض الآخر ، والحكم في هذه الباريات هو المجتمع ، أو لنقل الزهو ، وحب المظاهر . ولنأخذ الدريسوار oressoir مثلا، هذه القطعة من الموييليا ولدت في المطبخ ، حيث كانت في البداية منضدة صغيرة توضع فوقها الأطعمة الجاهزة ، والأطباق الكثيرة اللازمة لتقديم الوجبة التي حان موعدها. ثم إذا بنا نرى في بيوت السادة دريسوارا ثانيا يضعونه في قاعة الاستقبال، ويعرضون فيه الصحون المصنوعة من الذهبة والفضة أو الفضة المذهبة، والأناجر، والأبارين، والأقداح ، وكان الدريسوار يضم عددا من الرفوف أو الطوابق، يتغير على نحو تحدده المراسم طبقاً لرتبة صاحب البيت ، فكان للبارون أن يتخذ في دريسواره طابقين، وكان من يعلود درجة يتخذ طابقا أكثر ، وهكذا كانت الطوابق تزيد بحسب سلم الرتب(١٢٣). وهناك لوحة تصور وليمة تصور الرسام أن هيرودس أقامها، يظهر فيها الرتب للها. ثم جا، اليوم دريسوار بسبع طوابق يرمز إلى المكانة الملكبة العليا . قمة الرتب كلها. ثم جا، اليوم الذي بلغ فيه الدريسوار ذروة التظاهر ، فكانوا يضعونه في الشارع أمام البيت يوم الاحتفال بعيد الرب" وقد زينوا واجهة البيت بالسجاجيد ". وقد دهش رحالة إنجليزي، هو شوماس كورييت Thomas Coryate عندما رأى في عام ١٦٠٥، في شوارع باريس، عدداً كبيراً من الدريسوارات العامرة بالفضيات (١٢٤).



في القرن الخامس عشر : دريسوار صقت عليه أطباق من الذهب . من كتاب " تاريخ الاسكندر العظيم du grand Alexandre Hisoire صفحة ۸۸ من المخطوط ، متحف بيتي پاليه Pelit-Palais يهاريس .

ويمكننا على سبيل المثال أن نستعرض تاريخ الدولاب ، منذ أيام الدواليب القديمة الثقيلة التي كانوا يدعمونها بمفصلات ، وسدايات من الحديد ، إلى أيام الدواليب التي تبرجزت أو انطبعت بالطابع البورجوازي . في القرن السابع عشر على حد تعبير مؤرخ لم يكن يحب ما اتسم به طراز لويس الثالث عشر من "حلية على هينة جبهة عالية أو فرونتون fronton. وعمدان ، وأشباه عمدان ، ورؤوس عمدان "(١٢٥). وكانت الدواليب من هذا الطراز تصل إلى مقاييس طويلة ، عريضة ، ضخمة، مما حدا ببعض المصممين إلى شطر الدولاب إلى شطرين، وصناعة ما سمي بالدولاب

التحتاني le bas armoire الذي لم يلق رواجا. وأصبح الدولاب من موييليات التظاهر، وربا اتخذ الكثير من الزخارف، والأوعا، والأشكال المنحوتة. ولكن الدولاب كف عن هذا الدور في القرن الثامن عشر، على الأقل في البيوت الغنية المترفة، واقتصر دورالدولاب على حفظ الملابس، ولم يعد يظهر في حجرات الاستقبال(١٢٦). ولكن الدولاب ظل طوال قرون عديدة مفخرة بيوت القروبين، ومساكن الناس العاديين.

والمرضة تتقلب بين الازدهار، والاندثار، يوم لك، ويوم عليك، على نحو ما نتبين عندما نتبع ما حدث لقطعة من الموبيليا، كانت تسمى كابينيته cabinet تضم عدداً من الأدراج، والخانات ترتب فيها أدوات التواليت، وأدوات الكتابة، وورق لعب الكوتشينة، والحلي. وكان الفن القوطي يعرف هذا النوع من الموبيليات. وشهد القرن السادس عشر أول نجاح للكابينيتات، ثم ظهرت في عصر الرينيسانس كابينيتات مكفتة بأحجار قيمة، وظهرت الكابينيتات على الطراز الألماني، وشقت طريقها إلى فرنسا. ونجد في عصر لويس الرابع عشر كابينيتات كبيرة، أو ضخمة الحجم، حتى إذا جاء القرن الثامن عشر حلت قطعة الموبيليا المسماة سكرتير secrétaire، والتي تشبه المكتب محل الكابينيتة.

وريما كان الأفضل أن نلقي نظرة على الكومودينو commode الذي سرعان ما احتل مكان الصدارة ، وخلع الدولاب عن العرش وتربع هو عليه. نشأ الكومودينو في فرنسا في مستهل القرن الثامن عشر . وإذا كان في مقدورنا أن نتصور، اعتماداً على بعض الموبيليات الريفية، في منطقة بريتانيا الفرنسية ، وبعض الموبيليات التي عرفت في ميلانو، كيف كانت الدواليب الأولى صناديق، وضعت على جنبها واقفة، كذلك يكننا أن نتصور الكومودينو كمجموعة من الصناديق الصغيرة، وضعت بعضها فوق البعض الآخر . ولكن هذه الفكرة جاءت متأخرة ، كما جاء تنفيذها متأخرا هو الآخر .

أصبح الكومودينو موضة جديدة في قرن اتسم بالأناقة الشديدة ، وسرعان ما أصبح قطعة من الأثاث الترفي الفاخر ، التي تنوعت كل التنوع ، فاتخذت خطوطاً مدروسة ، متأنقة ، مستقيمة تارة ، ومنحنية تارة أخرى ، وتصميمات قائمة الزوايا ، أو متعددة الاستدارات ، قد تكون ضخمة ، وقد تكون رقيقة ، وقد تكون محلاة بالماركيتيري ، أو مصنوعة من الأخشاب الثمينة ، أو مجملة بالبرونزيات ، ومطلية بأنواع اللاكيه المختلفة . هكذا اتبع الكومودينو خطوط الموضة المتغيرة ، حتى تلك التي تسمت بالموضة الصينية ، وظهر الكومودينو طراز لويس الرابع عشر ، ثم لويس الخامس عشر ، ولويس السادس عشر . وكان الكومودينو مربيليا أساسية خاصة بالأغنياء ، ولم ينتشر انتشاراً واسعاً عاما إلا في القرن التاسع عشر .

وهنا نطرح السؤال التالي: هل إذا كتبنا تاريخ قطع الموبيليا ، قطعة بعد قطعة، نصل في النهاية إلى تاريخ الأثاث والتأثيث ؟

### الانطياع العام

# للأثاث في مجموعه هو الأساس

مهما كانت السمات المعيزة لقطعة الموبيليا الواحدة فإنها لا تخلق بمفردها الانطباع العام، ولا تجعلنا نحس به ، فالمجموعة المتكاملة من الأثاث هي التي تحدث هذا الانطباع . فالمتاحف ، بما فيها من قطع منفردة متباعدة ، لا تعلمنا بصفة عامة إلا ألفياء تاريخ متشعب معقد . والشيء الأساسي ، الجوهري ، هو ما وراء الأثاث، هو التنسيق الجامع، سواء كان هذا التنسيق محدداً طبقا لأسلوب معين ، أو كان حراً . الشيء الأساسي، الجوهري هو الجو العام ، هو فن الحياة ، في الحجرة التي توجد فيها الموبيليات أولا ، ثم خارج الحجرة ، في البيت الذي تعتبر الحجرة جزءاً منه. علينا أن نعرف كيف كان الناس بعيشون ، كيف كانوا يأكلون ، كيف كانوا ينامون في ذلك العالم المفروش بالموبيليا، عالم الترف طبعا ؟

الشواهد الأولى الدقيقة عن الأسلوب القوطي المتأخر، على قدر ما نجدها في لوحات الرسامين الهولنديين، والألمان، تبين لنا كيف كان هؤلاء الرسامون يدخلون في تكوين لوحاتهم، إلى جانب الأشخاص، الموبيليات، يرسمونها بنفس الحب الذي يرسمون به الأشخاص، ويصورونها كمجموعة من عناصر الحياة الصامتة. وهذه لوحة" مولد القديس يوحنا " من أعمال فان أيك Van Eyck ولوحة " البشارة " من أعمال الرسام فان درفايدن Van der Weyden نجد فيهما فكرة مجسمة عن الجو في حجرة المعيشة المعامة في القرن الخامس عشر، ويكفي أن نلمح في اللوحة باباً مفتوحاً يؤدي إلى الغرف الأخرى حتى نتصور المطبخ، وانهماك الخدم في العمل. والموضوع مناسب: البشارة التي تلقتها العذراء، والميلاد، سواء كانت اللوحات من رسم كارباشو مناسب: البشارة التي تلقتها العذراء، والميلاد ، سواء كانت اللوحات من رسم كارباشو فيها من سراير، وصناديق، ونافذة مفتوحة، ودكة بجانب المدفأة، والطشت الخشبي الذي يحمون فيه الطفل، والسلطانية التي يقدمون فيها الشورية إلى الوالدة، كل هذه الأشياء توحي إلينا بالانطباع العام، بالجو العام، كما توحي البنا لوحات العشاء الأخير بنظام تناول الطعام.

وعلى الرغم من السمة الروستيكية، أي الريفية، الصارمة للموبيليات، وقلة عددها، فإن هذه المساكن التي أثثت على النمط القوطي المتأخر، تتسم، على الأقل في شمال أوروبا، بجو الألفة الحميمة الذي تشعه تلك الحجرات المفلقة، المنطوية على نفسها، التي تتوارى في حنايا طائفة من الأقمشة الفاخرة المترفة بألوانها الزاهية البراقة. والترف الحقيقى فيها يتمثل في: الستائر، وأغطبة السراير، وألوان الحيطان، والشلت المصنوعة من الحرير. وإليك سجاجيد القرن الخافس عشر بألوانها المشرقة، ورسومها الوضاحة التي تأتلف عناصرها من الزهور، والحيوانات، إنها تشهد كذلك على هذا الذوق، وهذه الحاجة إلى الضو،، وكأنما كان الجو داخل البيت في ذلك العصر رد فعل تجاد العالم الخارجي، وكأنما كان البيت المنفلق على نفسه " والدير، والقصر المحصن، والمدينة المحاطة بالأسوار، والحديقة المتوارية وراء الجدران "، يمثل ألوانا من التصدي لصعوبات الحياة المادية التي كان الناس يحسون بها إحساسا غامضا.

إلا أننا نلاحظ أن إيطاليا ، منذ عصر النهضة ، الرينسانس ، وقد سبقت غيرها من الدول في مجال الاقتصاد سبقا لا مراء فيه ، أخذت تبتدع مقومات الأبهة الجديدة



داخل بيت بورجوازي في هولندة ، في القرن السابع عشر : نور ، أثاث قليل بسبط ، قاعة معيشة تسيحة ، فيها بيانو من نوع الكلافيكورد أمام سرير ذي ستائر ؛ الحجرات مفتوحة بعضها على البعض الآخر ، متحف برغانس فان بوينيتجن في مدينة روتردام. Boymans-van Beuningen.

لقصور الأمراء وعشاق المظاهر ، وإذا بالصورة في شبه الجزيرة الإيطالية تختلف ، وتتخذ طابعا فيه المهابة وفيه التكلف، وأصبح فين العمارة وفن الأثاث يهدفان إلى إبراز العظمة، والضخامة، والتظاهر الاجتماعي، وكانت قطع الأثاث تكرر في تصميماتها عناصر الضخامة التي تأخذ بها العمارة من فرونتونات ، وكرانيش ، وزخارف على هيئة المداليات ، وأشكال منحوتة . وهذه هي الديكورات الداخلية في الدور المنيفة ، والقصور في إيطالبا في القرن الخامس عشر تصطنع لنفسها الأعمدة المصطفة ، والسراير الضخمة المزينة بشغل النحت ، والحفر ، والأوعا ، والمعممة بالبلدكانات، وتبتني السلالم الهائلة، فتعطينا إرهاصا مسبقا بما سبكون عليه الذوق في عصر لويس السابع عشر الذي سمى " القرن العظيم " جران سبيكل Grand Siécle ، وبهذه الحياة في البلاط التي ستكون نوعا من التظاهر، والاستعراض، والتمثيل المسرحي. ولا مراء في أن الترف سيكون فيها وسيلة من وسائل الحكم .

ولنترك القرن الخامس عشر ، ونقفز قفزة كبيرة إلى القرن السابع عشر، في القرن السابع عشر - إذا أخذنا في الاعتبار الاستثناءات، وقتلها بلاد أكثر بساطة مثل هولندة، وألمانيا، وغيرهما . كان ديكورالمنزل في فرنسا ، وانجلترة ، أو حتى في الأراضي الواطئة الكاثوليكية يضع الإقبال على الدنيا، والتعبير الاجتماعي التظاهري في المقام الأول، ويضعي في هذا السبيل بكل مرتخص وغال . أصبحت قاعة الاستقبال فسيحة، وأصبح سقفها عالياً، وزادوا في فتحها على الخارج ، وأرادوها مهيبة، وحملوها فوق الطاقة بالزخارف ، والتماثيل ، وموبيليات تظاهرية ( بوفيهات من الكريدينسا crédence التي صممت برفوف للصحون ، وبوفيهات مثقلة بأعمال النحت) تحمل الفضبات التي صممت هي كذلك للتظاهر ، كذلك علقت الصحون ، والأطباق على الحيطان، كما علقت اللوحات ، وطلبت الحيطان ، ونقشت بعناصر زخرفية معقدة (كما حدث بالنسبة لصالون روبنس الذي اتخذ للديكور فيه عناصر تعمد فيها التهويل)، وفرشت أرضها بالسجاجيد التي كانت تحظى بالاستحسان منذ وقت طويل، ثم تغير أسلوبها، وتحول إلى نوع من التهويل ، والمبالغة ، والتقيد المكلف الذي كان يفتقر إلى الذوق أحيانا ، ويتحمل بتفصيلات كثيرة لا يحصيها العد .

وعلى الرغم من كل هذه العناصر التي استهدفت التظاهر فقد كانت هذه القاعة قاعة معيشة عامة : ففي هذا الديكور المهيب الحافل بكل ثمين ، على النحو الذي نراه في لرحات الرسامين الفلمنكيين من فان دي باسين Van de Bassen إلى ابراهام بوصي Abraham Bosse ، وهيرونيموس يانسين Hieronymus Janssen. نجد السرير ، قد وضع إلى جانب المدفأة ، وقد ستروه عن الأنظار بستائره الكبيرة ، نعم نجده في نفس هذه القاعة التي نرى فيها الضيوف قد دعوا إلى وليمة حافلة . ولكن الترف في القرن



ديكور فلمنكي داخلي من القرن السايع عشر : في قاعة الاستقبال الهائلة التي تنطق بالرلع بالمظاهر وتصطبغ بالترف جمعوا كل شيء معا : المدفأة المنيفة ، والسرير المتوج ببلدكانة عالبة ، والمنضدة التي مدت عليها مأدية ينعم بأطابيها الضيرف. (متحف الفنون الزخرفية ، باريس) .

السابع عشر كان يجهل الكثير من وسائل الراحة والرغد ، فلم يكن يعرف التدفئة، ولم يعرف الحياة الخاصة الحميمة ، وهذا هو الملك لويس الرابع عشر نفسه عندما كان يقيم في قصر قرساي، كان إذا أراد أن يزور محظبته المداء موتيبان de La Vallière ، محظيته يضطر إلى المرور من خلال حجرة مدموازيل دي لا قاليبر ۱۲۲۸). كذلك نجد نفس الشي، في دار من الدور العظيمة في باريس في القرن السابقة (۱۲۸). كذلك نجد نفس الشي، في الدور الأول ، وهو المخصص للسادة النبلا، السابع عشر، حيث كانت الحجرات في الاخرى ، حجرة من داخل حجرة، تستوي في أصحاب الدار، حجرات متداخلة الواحدة في الأخرى ، حجرة من داخل حجرة، تستوي في ذلك حجرات الصالون ، والنوم ، والردهات ، والأنتيشامبرات، وكثيرا ما لم يكن من السهل غييزها بعضها عن البعض الآخر ، وكان لمن بريد الذهاب إلى السلم مثلا أن يم من خلال جميع الحجرات ، حتى الخدم وهم يقومون بأعمالهم اليومية .

وكان القرن الثامن عشر هو الذي غير هذا الوضع بما أبدعه من جديد في التصميم . لم تتخل أوروبا عن الأبهة ، والبذخ ، ولم تقلل من كلفها بالمظاهر ، والمجتمع الراقي بل زادت فيه زيادة لم تعرف من قبل ، ولكن الفرد أخذ يحرص على تأكيد حياته الخاصة . فتغير المسكن، وتغير التأثيث، لأن الأفراد أرادوا التغيير ، وتاقوا إليه ، ولأن المدينة الكبيرة شاركتهم في هذا المسعى ، أو تواطأت معهم عليه . فكأنما انساب تيار ، كان يكفي الأفراد أن يسيروا في اتجاهه . ونلاحظ في لندن ، وباريس ، وسان بطرسبرج أن كل شي ، كان بنمو نموا سريعا ، وتلقائبا ، وأن الأسعار أخذت في الارتفاع ، واندفع الترف اندفاعا جامعا لا يقف عند حد ، وضاق المكان ، وأصبح على مهندس المباني أن يستغل المكان المحدود الذي كانوا يدفعون ثمنه ذهبا ، وأن يذهب في استغلاله إلى أبعد الحدود (١٢٩). فظهر البيت الحديث ، والشقة الحديثة ، صمما لحياة أقل هيلمانية ، وأكثر راحة ونقرأ في إعلان عرض فيه بعضهم في باريس في عصر لويس الخامس وحجرة استقبال مجهزة للشتا ، [أي فيها تدفئة ] ، وغرفة صغيرة وحجرة استقبال مجهزة للشتا ، [أي فيها تدفئة ] ، وغرفة صغيرة للمكتبة ، وغرفة صغيرة للمقابلات ، وجناح للنوم والملابس "(١٣٠). كان مثل هذا الإعلان عن مثل هذه الشقة شيئا غير متصور في عهد الملك لويس الرابع عشر .

أصبح المسكن ، على نحو ما يشرح لنا كاتب من أبنا ، ذلك الزمان، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للاستقبال، والمجتمع حيث يستقبل الإنسان أصدقاءه على نحر لطيف مريح! وقسم للمظاهر أو إظهار العظمة! وقسم للراحة ، والحياة الخاصة العائلية(١٣١). كان هذا التقسيم للسكن يتيح منذ ذلك الحين لكل فرد أن يعيش نوعاً ما على مزاجه.. وأخذت المساكن تميز الأوفيس عن المطبخ ، وحجرة السفرة عن الصالون، وأصبحت حجرة النوم مملكة قائمة بذاتها . ومن رأي لويس مامفورد Lewis Mum ford أن الحب ، الذي لم يكن الناس يشغلون به إلا في الصيف ، أصبح بشغل الناس منذ ذلك الحين طوال العام(١٣٢) وليس علينا أن نصدقه بالضرورة في هذا الذي ذهب إليه، فتواريخ ميلاد الأطفال المبينة بسجل الحالة المدنية تثبت العكس، ولكن تبقى حقيقة تتمثل في أن السكن شهد حول عام ١٧٢٥ " تقسيما داخليا للشقق " لم تعرفه روما، ولا توسكانا في عصر المديتشي ، ولا فرنسا في عهد لويس الرابع عشر . هذا التقسيم الجديد " الذي قسم الشَّقة تقسيماً فنيًّا ممتازاً ، ارتاح قيه السبد، والخادم" (١٣٣) لم يكن مجرد موضة. في هذه " الشقق الصغيرة التي تعددت فيها المطارح، أي الغرف ... تحقق الأصحابها الشيء الكثير في المكان القليل "(١٣٤). وما مر بعض الوقت حتى كتب سيباستبان مبرسبيه : " هذه شققنا الصغيرة قد خرطوها، وتسموها، فأصبحت كالصدف المدور المصقول، وقد تغيرت الغرف القديمة، التانهة، المظلمة فأصبحت الآن منيرة ، مشرقة ، مربحة "(١٣٥). ويضيف رجل حكيم : " لقد

كان نظام السكن القديم ( في المساكن الهائلة ) باهظ النفقات، ولم تعد الناس الآن واسعة الثراء لتنفق على مثل هذه المساكن الهائلة"(١٣٦).

أما الموبيليات فقد تركز عليها نهم الناس إلى الترف ، وأصبحوا مولعين بعدد لا نهاية له من المربيليات الصغيرة التي أغدقوا عليها الثمين القيم من الشغل ، وكانت أقل ضخامة ، وزحمة من موبيليات الأمس لتناسب المقابيس الجديدة للصالونات الحرعي الرقيقة، وحجرات الاستقبال الصغيرة ، والغرف الصغيرة ، التي أصبخت الآن متخصصة تخصصا فائقا لكى تناسب المتطلبات الجديدة للراحة والخصوصية . إنه الوقت الذى ظهرت فيه الناضد الصغيرة المتعددة الأشكال ، والكونصولات ، ومناضد لعب الكوتشينة ، والمناضد التي توضع بجانب السرير ، والمكاتب، ومناضد الوسط، وما أسموه بالخدم الخرس وهي مناضد الأركان ، الخ كذلك كان هو الوقت الذي ظهر فيه الكومودينو . في مطلع القرن الثامن عشر . وكل أشكال الكراسي الوثيرة المنجدة. واخترعوا أسما، خلابة للموبيليات المبتكرة: ببرجير bergére ماركيز marquise ، دوشیس duchesse ، تورکواز turquoise ، فییز veilleuse ، فواپیز أتينيين athénienne ، فوتيل كابريوليه cabriolet أو فسولان athénienne ) وظهرت الاتجاهات الابتكارية نفسها في مجال الدبكور: البانوهات المحاطة بسدابات ملوزة ، ومشغولة بالأوما ، فضيات خلابة كثيراً ما أفرطوا في زخرفتها، مشغولات برونز ولاكيه من طراز الويس الخامس عشر، أخشاب غريبة مستوردة من البلاد النائية، مرايا ، أبليكات ، شمعدانات، مرايا عمدان ، حرير على الحيطان ، بورسيلين من الصين وبيبلوهات من ساكسونيا . إنه عصر فن الروكوكو rococo الفرنسي الألماني الذي أثر بطرق مختلفة على أوروبا كلها: وهو في انجلترا عصر هواة جمع التحف الكبار، وعصر الزخارف الأرابيسك الجصية للفنان رويزت آدم Robert Adam ، وعصر الجمع بين بدائع الفن الصيني . الشينوازيري . والزخارف التي سميت بالزخارف القوطية، " وقد مزج الأسلوبان مزجا ناجحا مفرحا " على حد تعبير مقال ظهر في صحيفة ورلد World في عام ١٧٧٤ (١٣٨). ومجمل القول إن البساطة الجديدة التي شملت مجال العمارة لم تواكبها بساطة في الديكور ، بل على العكس . اختفت الضخامة، والعظمة، وحل محلهما في كثير من الأحيان التنميق المبالغ فيه.

#### الترف .. والراحـة

إلا أن هذا الترف لم يواكبه في كل الأحوال ما قد نسميه الراحة " الحقيقية ". كانت التدفئة سيئة ، وكانت التهوية سيئة أيضاً ، وكان الناس بطهون الطعام في كثير من الأحيان على الطريقة الريفية ، فوق كانون متنقل يعمل بالفحم النباتي كانوا " يبنونه من الحاحل بالطوب ، ويكسونه من الخارج بالخشب". ولم يكن بالشقق مرحاض،

أو ما سمي بالكابينيه الإنجليزي ، الذي اخترعه في عام ١٥٩٦ السير چون هارينجتون John Harington ، وإذا وجد المرحاض فكان من الضروري تركيبه على كرع حرف S، أو على الأقل عمل مدخنة تهوية للتخلص من الرائح الكريهة الفظيعة(١٣٩). وكانت عملية نضح أو تفريغ المجاري المكشرفة في باريس مشكلة شغلت بها أكاديبة العلوم في عام ١٧٨٨ . واستمر الناس على عادتهم القديمة في دلق القصاري من الشبابيك، حتى لقد كانت الشوارع أشبه شيء بالبيارات المكشوفة . وكان أهل باريس يذهبون إلى ناحية حدائق قصر التويلري " ويقضون حاجتهم تحت صف من شجيرات الزرنيب " ، فلما طردهم حراس القصر ، وكانوا يسمونهم الحرس السويسري ، ذهبوا إلى شواطيء نهرالسين لقضاء حاجتهم هناك ، فامتلأت هذه الشواطيء بالغائط " على نحو يؤذي الهيال ويس المين والأنف " أيا أذى (١٤٠). هذه الصورة التي رسمناها ترجع إلى عصر الملك لويس الرابع عشر . وهي تنطبق انطباقا يقل حيناً، ويزيد حينا على كل المدن، الكبيرة والصغيرة، على لبيج وقادس، على مدريد، وعلى مدن أوڤيرنيا العليا الصغيرة التي كان يخترقها مجرى أو غدير يسمونه " ميردريل " merdere أي خرارة - يرمي فيه الناس كل ما كانوا يريدون التخلص منه من قاذورات (١٤١) .

في هذه المدن في القرنين السابع عشر ، والشامن عشر كان الحمام شيئا بالغ الندرة، وكانت الحشرات من براغيث ، وقمل ، وبق تشغي في لندن ، وباريس ، وتعشش في بيوت الأغنياء ، والفقراء ، أما إضاءة البيوت فكانت تعتمد على الشموع الكبيرة، والصغيرة، وقناديل الزيت ، واستمرت الحال على هذا المنوال إلى مطلع القرن التاسع عشر عندما ظهر غاز الاستصباح الأزرق . ونلاحظ أن الأشكال العديدة المبتكرة التي استخدمت في الإضاءة البدائية ، من المشعل إلى المصباح ، والأبليك ، والشمعدان الصغير، والنجفة المتعددة الشموع - هذه الأشكال التي نراها في اللوحات القديمة - ظلت تعتبر حتى وقت متأخر من ألوان الترف. وتبين دراسة عن مدينة تولوز أن تلك الأشكال لم تبدأ في الانتشار هناك إلا حول عام ١٥٢٧ (١٤٢) ، ولم تكن البيوت قبل هذا التاريخ تضاء ، أو لم تكن تضاء إلا فيما عز وندر. ثم تحقق " الانتصار على ظلام الليل " وكان انتصاراً جعل منه الناس سببا من أسباب التظاهر بالعظمة والتفاخر، ولكنه كان مكلفاً ، غالى الثمن . فقد كان يعتمد على الشمع، والشحم ، وزيت الزيتون (أو على الأصح زيت جهنم الذي كان نوعا ردينا يستخرج من زيت الزيتون )، ثم تزايد في القرن الثامن عشر استخدام زيت الحوت ، وهو ما أدى إلى ثراء صيادي الحوت في هولندة. وفي هامبورج، ثم فيما بعد، في موانيء الولايات المتحدة التي تحدث عنها ميلفيل Meiville في القرن التاسع عشر.

وهكذا فإذا تصورنا أننا أتيحت لنا الفرصة لندخل إلى داخل البيوت في تلك الأزمان الغابرة ، فلن نرتاح إليها، وسرعان ما نضيق بها، لقد كانت جميلة، بل رائعة أحيانا، ولكن الكماليات فيها لا تكفينا .

# الأزياء .. والموضة

ليس تاريخ الأزياء عامرا بالطرائف كما قد يبدو للإنسان من الوهلة الأولى ، بل إنه يعج بالمشكلات ، كل المشكلات : مشكلات المواد الأولى ـ عمليات التصنيع ـ تكاليف التصنيع ـ الارتباطات الثقافية ـ الموضات ـ الطبقات الاجتماعية . والزي يتغير حسب المزاج ، ويدل في كل مكان أوضع الدلالة على التناقضات الاجتماعية . فترى قوانين التقشف تعبر عن حكمة الحكومات ، وتعبر على نحو أكبر عن غيظ طبقات المجتمع العالية عندما ترى محدثي النعمة تقلدها . فما كان الملك هنري الرابع ، وطبقة نبلائه ليرضى بأن تلبس نساء ، وبنات البورجوازية الباريسية ثبابا من الحرير . ولكن ليس هناك السان استطاع أن يقف في وجه شغف الناس بالوصول ، وبالترقي، أو شوقهم إلى التزيي بالأزياء التي تعبر في الغرب عن الصعود الاجتماعي مهما كان بسيطا . كذلك لم تستطع الحكومات قط أن قنع ترف التظاهر الاستعراضي الذي كان السادة الكبار بأخذون به من إقامة مهرجانات فائقة للمألوف كانت تقام للسيدات بعد الوضع في البندقية ، واستعراضات الثراء ، والجاه في الجنازات، والمآتم التي كانت تقام في نابلي .

وكان نفس الشيء يحدث في أكثر البيئات تواضعا ، ففي قرية روميجي Rumegies الغلمنكية ، قرب فالينسيين Valenciennes كان الفلاحون الأغنياء . طبقا لما أورد، قسيس القرية الذي سجل يومياته في عام ١٦٩٦ . يضحون بكل مرتخص وغال من أجل الترف في الملابس . كان " الشباب بلبسون قبعات موشاة بالذهب والفضة ، وما إلى ذلك ؛ وكانت البنات يلبسن على رؤوسهن قواويق عالية ترتفع إلى ما يساوي شبرين ، ويلبسن إلثياب المناسبة لهذه الطواقي ... ولقد بلغت بهن الوقاحة " حدا لم نسمع به من قبل ، فأصبحن يرتدن الحانات في أيَّام الآحاد..." وتدور الأيام، ويحدثنا القسيس نفسه: " وإذا استثنينا آيام الآحاد التي يذهبون فيها إلى الكنيسة، أو يلمون بالحانات، فقد بلغت بهم جميعا القذارة ( فقرا، وأغنيا، ) حدا نفر البنات من الرجال ، والرجال من البنات ، وكأنما أصبحت القذارة دواء لكبع الشهوة الجنسية..."(١٤٣). هنا نرى الشغف بالملابس وما إليها في مكانه الحقيقي، نراه في إطار الحياة اليومية . وهذه مدام دي سيڤينييه de Sevigné تنظر إلى هذه الأوضاع نظرة نصفها الإعجاب ، ونصفها الاستنكار ، فقد استقبلت في يونية من عام ١٦٨٠" فلاحة صغيرة جميلة من بوديجا Bodegat من أعمال بريتانيا تلبس فستانا من قماش هولندة القشيب ، المبطن ببطانة من نوع التابي tabis ، وقد زين كُمًا ، بفتحات جميلة..". ولكنها للأسف جاءت إليها لأنها كانت مدينة لها بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه(١٤٤). ولكن هذه الفلاحة التي كانت تلبس هذا الفستان كانت حالة استثنائية ، مثلها مثل الفلاحات اللاتي

نراهن في لوحة تمثل عبداً في قرية ألمانية في عام ١٦٨٠، متحليات بحرامل مكشكشة حول الرقية . فقد كان المألوف أنهن يسرن حافيات، أو شبه حافيات، حتى إن الإنسان ليستطيع بنظرة إلى من بالسوق أن يميز البورجوازيين عن عامة الشعب.

# لو لم يتحرك

#### المجتمع ...

لو بقي المجتمع ثابتاً على حاله أو نحو ذلك ، لما ألم التغيير بالأشياء إلا قليلا. وهذا. هو في أغلب الأحيان شأن الطبقات التي تتربع على قمة السلم الاجتماعي . فإذا نظرنا إلى الصين ، قبل القرن الخامس عشر بكثير ، وجدنا الماندارين يلبسون نفس الثوب، سواء كنا في بكين التي أصبحت منذ عام ١٤٢١ العاصمة الجديدة ، أو توغلنا إلى داخل المناطق المتطرفة مثل سيتشوان Se-tchouan ، وهذا الثوب الحريري الموشى بالذهب الذي رسمه الأب دي لاس كورتيس de Las Cortes في عام ١٦٢٦ هو نفس الثوب الذي نراه في رسوم القرن الثامن عشر ، والذي يلبس الماندارين معد " أحذية حريرية طويلة مختلفة الألوان ." فإذا كان الماندارين في بيوتهم ، لبسوا ثيابا قطنية بسيطة . فهم إذن يلبسون الثوب الحريري البراق الموشى بالذهب عندما يمارسون مهام مناصبهم الرفيعة ، وكأنه قناع اجتماعي، أو دليل صدق على هويتهم . والقناع لا يتغير على مر القرون، إذا كان المجتمع ساكنا أو أقرب ما يكون إلى السكون. بل إن الرجة التي أحدثها الغزو التتاري ابتداء من عام ١٦٤٤ لم تمس التوازن القديم ، أو لم تمسه إلا قليلاً . فقد فرض الساسة الجدد على رعاياهم حلق شعر الرأس ( إلا خصلة واحدة ) ، وعدلوا الثوب القديم العظيم . هذا هو كل ما حدث. وأنه لَعَمْري شيء قليل . وهذا هو رحالة يسجل في عام ١٧٩٣ : " شكل الثباب لا يتغير في الصين تبعا للموضة أو للمزاج إلا فيما عز وندر . فالملبس الذي يناسب رتبة الإنسان والفصل من السنة الذي يُلبس فيه الثوب يُصنع دائما على نفس النعط. والنساء أنفسهن لا يعرفن موضات جديدة قط ، اللهم إلا في ترتيب الزهور ، وما إليها من زخارف يضعنها فرق رؤوسهن ." (١٤٥). كذلك اليابان كانت محافظة ، وربا كانت محافظة رغما عنا ، بعد الحركة العنيفة التي قام بها تيوتومي هيديوشي Hideyoshi (ولد في عام ١٥٣٦ . وتوفى ١٥٩٨ ) ، وهكذا ظلت اليابان على مر القرون الطوال مخلصة للكيمونو kimono، الذي كان ثويًا للبيت مختلفا اختلاقاً طفيفاً عن الكيمونو الحالي، مختلفا كذلك عن الد " چينباؤري jinbaori وهو ثوب من الجلد على ظهره رسم". وهو الذي كان البابانيون يلبسونه خارج البيت عادة (١٤٦).

والقاعدة العامة في مثل هذه المجتمعات أنه لا تحدث تغبيرات إلا لصالح انقلابات سياسية تمس النظام الاجتماعي كله . في بلاد الهند التي شملها الغزو الإسلامي كلها تقريباً أصبح زي الفاتحين المغول (الهيجاما pyjama والشاپكان chapkan) هو القاعدة، على الأقل بالنسبة للأغنياء . " كل صور أمراء إقليم الراجبوتان Radipoutes تبين لنا [ باستثناء صورة واحدة ] هؤلاء الأمراء يلبسون ثوب البلاط، وهذا دليل، لا يداخله الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه، على أن نبلاء الهندوس قد قبلوا بصفة عامة عادات وتقاليد ملوك المغول "(١٤٧). ونلاحظ نفس الشي، في الإمبراطورية العثمانية: في كل مكان شعر الناس فيه بقوة السلطان العثماني ، ونفرذه دخل الزي العثماني وفرض نفسه على الطبقات العالية ، حدث هذا في الجزائر البعيدة ، كما حدث في بولندة المسيحية التي لم تنصرف عن المرضة إلا في وقت متأخر، وعلى نحو منقوص، حيث حلت الموضة الفرنسية في القرن الثامن عشر محل موضة العثمانلي. ونلاحظ أن ما يقوم به الناس في منطقة ما من تقليد لموضة ثياب يظل ثابتاً بلا تغيير طوال قرون، وأن النموذج يظل ثابتاً . وهذا هو موراج دوسون Mouradj d'Ohsson صاحب كتاب " صورة عامة للأمبراطورية العثمانية " الصادر في عام ١٧٤١ بكتب الملحوظة التالية:" إن الموضات التي تسيطر سيطرة طاغبة على نساء أوروبا لا تحرك في نسا، الشرق ساكناً: " نساء الشرق بلبسن نفس الطاقية، ونفس الأزياء ، بنفس التفصيل، ونفس نوع القماش" (١٤٨). وهكذا لم تتغير موضة ملابس النساء على مر ثلاثة قرون في الجزائر التي غزاها الأتراك في ١٥١٦ ، وبقبت تركبة إلى عام ١٨٣٠ . وإذا نحن قرأنا الوصف الدقيق الذي سجله حول عام ١٥٨٠ الأب هيدو. Haedo الذي وقع في الأسر" وجدنا أنه يمكن أن يصلح ، مع قلبل من التصويب ، لشرح الصور التي رسمت بالحفر في عام ١٨٣٠ " (١٤٩).

# إذا لم يكن في الدنيا

### سوي فقراء ...

فلن يكون لهذه المشكلة وجود . ولن يتحرك شيء من كل الأشياء الثابتة، ولن تكون هنا ثروة، ولن تكون هناك حرية حركة ، ولن تكون هناك تغيرات يمكن أن تتحقق. والفقراء، أينما كانوا، يتجاهلون الموضة ، هذا هو قدرهم . وثيابهم ، سواء منها الجميلة، أو الفقيرة، تبقي على هيئتها، لا تتغير. أما الثوب الجميل، فهو ثوب العيد ، كثيرا ما يتوارثه الأبناء عن الآباء ، وعلى الرغم من التنويعات اللانهائية التي نراها في الأزياء الشعبية القومية والمحلية، فإن ثوب العمد يبقى على مر القرون على حاله، لا



قاض صيني . لوحة صينية على الحرير ترجع إلى القرن الثامن عشر . . مجموعة لو Loo القديمة

يشبه إلا نفسه. أما الشوب الفقير فهو ثوب العمل ، ثوب كل يوم ، يصنعونه من أقل المواد المحلبة تكلفة ، وهو لا يتغير أيضا ، بل إنه أبعد عن التغيير من ثوب العبد . ونجد مصداق ذلك في ملبس نساء الهنود الحمر في إسبانيا الجديدة ـ المكسبك في أيام لاس كورتيس ، فقد كن يلبسن قميصاً طويلا من القطن ، اتخذنه فيما بعد من الصوف، كن يوشينه أحيانا على النحو الذي نراه في الغرن الثامن عشر . أما زي الرجال فقد تغير ما في ذلك شك ، ولكنه تغير في إطار ما طلبه الغزاة والمبشرون من الهنود من أن يغطوا بملابسهم عوراتهم ، وألا يكشفوها كما كانوا بفعلون في الماضي. أما في

يبرو فكان أهل البلاد الأصليون يلبسون في القرن الثامن عشر نفس الزي الذي يلبسونه اليوم، تربيعة من صوف اللاما ينسجونها في البيت، ويجعلون في وسطها فتحة للرأس، ويسمونها البونتشو poncho. وتلاحظ نفس الجمود في الهند منذ أقدم العصور: فقد كان الهندوس يلبسون ثوبهم المسمى الدهرتي dhoti كما كانوا يلبسونه فيما مضى من الزمان . وكان " القرويون والبسطاء " منذ قديم الزمان " يصنعون ثبابهم من الأقمشة القطنية [ ... ] من كل نوع ، ولون" (١٥٠)، وكانت هذه الثباب عبارة عن قميص طويل محزق من الوسط. وكان الفلاحون اليابانيون في عام ١٦٠٩ ، كما كانوا قبل ذلك بقرون فيما نرجح ، يلبسون الكيمونو المبطن بالقطن (١٥١). واليك قولني Volney في كتابه " رحلة مصر" (١٧٨٣) يعبر عن دهشته وقد رأى ثباب المصريين: " هذا الشال الكبيرالذي يلفونه. ويبرمونه برما كثيراً فوق رؤوسهم الحليقة، وهذا الجلباب الطويل الذي يتدلى حتى يصل إلى الكعبين ، والذي يلتف حول الجسم، فيبدو كالغلالة أكثر ما يبدو كالثوب" (١٥٢). هذا الجلباب زي قديم ، شديد القدم، أقدم من زى أثرياء المماليك الذي بقى على حاله هو الآخر لم يتغير منذ القرن السابع عشر. أما فقراء المسلمين في أقريقيا السوداء قيصف الأب لابا Labat ثوبهم ، ولنا أن نتساءل هل كان من الممكن أن يتطور هذا الثوب الذي لم يكن في الحقيقة موجوداً: " لم يكونوا يلبسون قمصانا ، بل كانوا يلفون أجسامهم من فوق الكلسون بقطعة من القماش يثبتونها حول وسطهم بحزام؛ وكان أغلبهم يسيرون حفاة، حاسري الرأس "(١٥٣).

أما فقراء أورويا ، فريما ستروا أيدانهم يقدر من الملابس أكبر من فقراء أفريقيا، ولكنهم كانوا مثلهم لا يحلمون بالمرضة . ولنقرأ ما كتبه چان باتيست سي Jean-Baptiste Say في المعمدة عنم ١٩٨٨ : " أعترف لكم بأنني لا أحس بأي مبل إلى موضات الثياب الجامدة عند الأتراك ، وغيرهم من شعوب الشرق ؛ وكأنها تطيل أمد الاستبداد الأحمق [ ... ] والقروبون عندنا يشبهون الأتراك في موقفهم من الموضات؛ إنهم أسرى الروتين ، وإننا لنرى لوحات قديمة تصور حروب الملك لويس الرابع عشر فيها الفلاحون والفلاحات يلبسون ثياباً لا تختلف إلا قليلا عن الثياب التي يلبسها الفلاحون والفلاحات اليوم "(١٥٤). ويكننا أن نطبق نفس التفكير على فترة سابقة: فإذا نحن والفلاحات اليوم "(١٥٤). ويكننا أن نطبق نفس التفكير على فترة سابقة: فإذا نحن قارناً ، على سبيل المثال ، في " متحف اللوحات في ميونيغ " لوحة من رسم ببتر إيرتسن Pieter Aertsen (١٩٥٨) وهذه اللوحات الثلاث تمثل مجموعات من الناس في إيرتسن ومن الطريف أن نتبين من الوهلة الأولى في اللوحات الثلاث، من هم الباعة المساكين، والسماكين، ومن هم البورجوازيون ، سوا ، كانوا من الزبائن أو المارة: ثيابهم المساكين، والسماكين، ومن هم البورجوازيون ، سوا ، كانوا من الزبائن أو المارة: ثيابهم تمكننا من تمييزهم بعضهم عن البعض الآخر على الفور. أما الملحوظة الثانية فهي أكثر تمكير على الغورة الثانية فهي أكثر

طرافة، ففي فترة النصف قرن التي تفصل بين الرسامين الاثنين تغير الزي البورجوازي تغيراً كبيراً : فقد حلت الحرملة المكشكشة المشتركة بين الرجال ، والنساء عند بروجل محل موضة الباقة العالبة الأسبانية الموشاة بشريط بسيط مبروم عند إيرتسن؛ أما الزي الشعبي للنساء ـ باقة مثنية مفتوحة ، صديري ضيق ، مريلة من فوق جونيللة ذات كسر عقد بقي بغيراختلاف ، اللهم إلا الطاقية التي اختلفت ، ربما باختلاف المناطق . ولدينا وثبقة من قرية من قري منطقة چورا العليا في فرنسا Haut-Jura ترجع إلى عام 17٣١ نستنتج منها أن زوجا أوصى في وصيته أن تتلقى زوجته إذا مات وترملت كل عامين زوجين من الأحذية ، وقميصا، وكل ثلاثة أعوام ثوبا من الجوخ الثقيل" (١٥٥).

والحقيقة أن زي الفلاحين الذي ظل على حاله ظاهريا قد تغير في بعض تفصيلاته الهامة. فقد بدأ الناس في فرنسا وفي خارج فرنسا، يلبسون الملابس الداخلية. وكان أهل ساردينيا في القرن الثامن عشر لا يغيرون قميص النوم سنة كاملة علامة على الحداد، ونفهم من ذلك أن الفلاح كان يلبس آنذاك قميص النوم، وأن عدم تغيير القميص طوال عام كامل يعتبر تضحية تعبر عن الحزن، ونحن نعلم على أية حال، استنتاجا من لوحات كثيرة معروفة أن الأغنيا، والفقراء لم يكونوا حتى القرن الرابع عشر يلبسون قميص نوم عندما يأوون الى الفراش، بل ينامون عرايا.

وقد عرفنا هذا العالم المتخصص في علم السكان ، من أبناء القرن الثامن عشر، الذي لاحظ أن " الجرب، والقراع، وكل الأمراض الجلدية، وبعض الأمراض الأخرى التي يرجع السبب فيها إلى انعدام النظافة لم تكن منتشرة فيما مضي بين الناس إلا لأنهم لم يكونوا يلبسون ملابس داخلية " (١٥٦). وتبين كتب الطب والجراحة أن هذه الأمراض لم تختف في القرن الثامن عشر كلية ، ولكنها قلت وتراجعت . ويلاحظ العالم نفسه أن الفلاحين في زمانه كانوا يلبسون بصفة عامة الملابس الصوفية الثقيلة الخشنة . يقول : " الفلاح الفرنسي لا يلبس إلا السيء من الثياب، والأسمال التي تستر عورته لا تقيه إلا أضعف وقاية من قسوة الجو في الفصول المختلفة ، ولكن يبدو أن حاله . من ناحية الثياب، أقل سوءاً من الماضي ، وليس لزي الفقراء شأن بالترف ، إنما هو مجرد وسيلة لابد منها لاتقاء البرد : والثياب المصنوعة من الكتان التي يلبسها الكثير من الفلاحين لا تقيهم من البرد على نحو كاف [ ...] ولكننا نلاحظ منذ عدة سنوات [ ...] أن عدداً أكبر من الفلاحين يلبس ثيابا صوفية ، والدليل على ذلك هين ميسور ، فمن المؤكد أن كمية الأقصدة الصوفية الثقيلة المشنة التي تصنع في الملكة قد زادت ، ولما الفرنسيين الماكان التي الخارج، فهي تستخدم في صناعة ثياب عدد أكبر من الفرنسيين الماكان).

ولكن هذه التحسينات التي دخلت على ثياب الفرنسيين جاءت متأخرة ، وكانت محدودة ، ويمكننا أن نقول إنها بالنسبة للفلاح الفرنسي كانت متأخرة إذا قبست بالتحول الذي أخذ به الفلاح الإنجليزي في ثيابه قبله بفارق واضح . فقد كان الفلاحون الفرنسيون عشيبة الشبورة الفرنسينة فني مناطق مثبل الشالونينة le Chaâlonnais، والبنريس la Bresse" بلبسون الكتان المصبوغ باللون الأسود " وكانوا يصبغونه باستخدام منقوع قشور شجر القرو وكانت " طريقة الصباغة بمنقوع قشر شجر القرو هذه قد انتشرت إلى حد أتلف هذه الأشجار في الغابات كلها نتيجة لتجريد الأشجار من قشورها. "ثم إن" الثياب لم تكن غثل عبنا على ميزانية الفلاح في منطقة بورجرنديا Bourgogne (١٥٨). كذلك كانت الحال في ألمانيا حتى مطلع القرن التاسع عشر حيث كان الفلاح يلبس ثبابا من الكتان . إذا نظرنا إلى منطقة التبرول Tyrol في عام ١٧٥٠ وجدنا تلك اللوحة التي تمثل منظر المزود من مناظر ميلاد المسيح ، رفيه . الرعاة بلبسون قصيصا أزرق من الكتان يتدلى حتى يصل الركبتين، ويترك الساقين عاريتين . ويسيرون حفاة ، أو ربما لبس بعضهم نعلا بسيطا مربوطا برباط من الجلد يلف حول الساق. ولم تختلف الحال في منطقة توسكانا التي كانت تعتبر من المناطق الغنية ، فقد كان القروي بلبس، حتى في القرن السابع عشر ، ثياباً من أقمشة نسجت في البيت. أي من أقمشة من التيل أو من خليط نصفه تيل ونصفه صوف ، ما كانوا سمونه مینسیلانه mezzelane، أي نصف صوف ( ١٥٩).

# أوروبا

# وجنون الموضة

ويمكننا الآن أن نلم بأوروبا الأغنيا، والموضات المتغيرة ، دون أن نخاطر بالتشتت في وسط نزوات الموضة الكثيرة . ونحن نعلم بداية أن هذه النزوات لا تمس إلا عدداً قليلاً جداً من الناس ، ولكنهم ' يحدثون الكثير من الدوي ومن الضجيج ربما لأن الآخرين، ومن بينهم أكثرالناس بؤسا، ينعمون النظر إليهم ، ويشجعونهم حتى فيما يسترسلون فيه من سرف وشطط .

كذلك نعرف أن هذا الجنون بالتغيير ، الذي تمثل في تغيير الموضة كل عام، لم بصبح حقيقة واقعة إلا في وقت جد متأخر . واقرأ ما كتبه سفير للبندقية لدى بلاط الملك المغرنسي هنري الرابع (حكم من عام ١٥٨٩ إلى عام ١٦١٠)، يقول : " لا يعتبر الرجل غنيا إلا إذا كان لديه من الثياب ما بين خمسة وعشرين ، وثلاثين ثوبا منوعة الأشكال. وعليه أن يلبس منها كل يوم ثوبا مختلفا" (١٦٠). ولكن الموضة ليست مجرد وفرة، وكمية، وانتشارا ، اغا الموضة تتمثل في الدوران دورة كاملة من الأمام إلى



فلاحرن يتجاذبون أطراف الحديث ، في منطقة فلاندريا الفلمنكية، في القرن السادس عشر . رسم إلى بروجل الكبير Brueghel. (متحف بيزانسون) .

الخلف في اللحظة المطلوبة ، في موسم بعينه ، ويوم بعينه ، وساعة بعينها ، ولم تظهر سيطرة الموضة la mode بهذا المعنى قبل عام ١٧٠٠، عندما أهلت اللحظة التي تجدد فيه شباب هذه الكلمة التي انتشرت في ربوع الدنيا بمعنى جديد هو: اتباع ما هو عصري. هنالك اتخذت الأشياء كلها سمات الموضة بمعناها الذي نعرفه اليوم، ولم تكن الحياة قبل ذلك تسبر بخطى سربعة .

والحق إننا إذا عدنا إلى الماضي البعيد وجدنا أوروبا تأخذ نفسها بالجمود، وأن الأحوال فيها كانت مثل تلك الأحوال التي التقينا بها في الهند ، والصين ، ويلدان العالم الإسلامي. وظل الجمود هو القاعدة حتى مطلع القرن الثاني عشر ، كان الناس في أورويا يلبسون بصفة عامة نفس الثباب التي كان أسلافهم يلبسونها أيام كانت بلاد غالة تابعة للدولة الرومانية ، كانوا بلبسون ثوبا يشبه العباءة بتدلى حتى الكعبين إذا لبسته 244

المرأة، وحتى الركبتين إذا لبسه الرجل. ودارت القرون جامدة لا يتغير فيها شي، فإذا حدث تغيير، أيا كان ، مثل إطالة ثوب الرجل ، كما حدث في القرن الثاني عشر، تعرض لنقد عارم . فهذا هو أوردريك فبتال Orderic Vital (١١٤٢ - ١١٤٢) يستنكر ألوان الجنون التي مست الملابس في عصره ، ويرى أنها أتت بأشياء لا معنى لها، ولا نفع فيها، يقول: "لقد تسببت الابتكارات الجديدة في قلب أوضاع الملابس رأسا على عقب (١٦٦١) . وليس من شك في أنه يبالغ أشد المبالغة . ومن هذا القبيل أيضا تأثير الحروب الصليبية ، الذي كان أقل مما ظن البعض فيما مضى : جاءت هذه الحروب في مجال الملابس بالحرير، وترف الفراء ، ولكنها لم تغير شكل الثياب تغييرا أساسيا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . .

أما التغيير الكبير الذي شهدته الملابس فهو ذلك الذي حدث حول عام ١٣٥٠ عندما قصروا ملابس الرجال ، على نحو رآه الحكما ، والشيوخ ، وحماة التقاليد فاضحا. هناك نص منحول يقلد أسلوب جيوم دي نانجي Guillaume de Nangis. راهب من أبنا ، القرن الثالث عشر كتب أخبار زمانه ـ يقول: " في هذا العام لبس الرجال، وبخاصة النبلاء، والخيالة ، وخاصتهم ، وبعض البورجوازيين ، وخدمهم ثيابا مسرفة في القصر، والضيق حتى إنها كانت تبرز ما كان الحيا ، يفرض ستره . وعجب عامة الناس من هذه الثباب أشد العجب "(١٦٢). وقد يقيت هذه البدلة التي التصقت بالجسم، ولم يعد الرجال إلى الثوب الطويل القديم بسعد ذلك . كذلك اتسخذت النساء الكورساج من أعلاء على عددة الديكولتيهات الواسعة . كا أثار الاستهجان ، هو أيضاً .

ويمكننا على نحو ما أن نؤرخ بهذه السنوات البداية الأولى للموضة، فمنذ ذلك الحين أصبح التغبير في الملابس قاعدة لها وجودها وفعاليتها في أوروبا . كذلك نلاحظ أن الثوب التقليدي بقي على هيئة واحدة تقريبا في كل بقاع أوروبا ، أما الثوب القصير فلم ينتشر على وتيرة واحدة في كل مكان ، بل كان يلقى المعارضة حيناً ، وتمتد إليه يد التعديل والمتحوير أحيانا أخرى ، حتى نشأت الموضات القومية ، التي كانت بعضها تؤثر في البعض الآخر، فكان هناك الزي الفرنسي، والزي البورجوندي، والزي الإيطالي، والزي الإنجليزي ...الخ . أما أوروبا الشرقية فوقعت بعد تفكك بيزنظة تحت التأثير المتزايد للموضات التركية(١٦٦٣). وبقيت أوروبا ، فيما يختص بالملابس، متعددة الألوان حتى القرن التاسع عشر على الأقل، وإن ظلت مستعدة لقبول قبادة بلد بعبنه، تتحقق له ميزات القيادة .



البدلة السوداء على الطراز الإسهائي ، يلبسها اللورد دارنلي Lord Darnley وأخره الصغير (١٥٦٣)، لوحة من رسم هائس إيثورت Hans Eworth في قلعة وندسور .

وهكذا ظهرت البدلة المصنوعة من الجوخ الأسود المستوحاة من الأنماط الإسبانية، وفرضت نفسها في القرن السادس عشر على طبقات المجتمع الراقية. وكانت هذه الموضة آية النفوذ السياسي للإمبراطورية العالمية التي يتربع على عرشها صاحب الجلالة الملك الكاثوليكي (الإسباني). توارت بدلة الرينسانس الابطالية الفاخرة، بفتحة الصدر المربعة الواسعة ، والكم الفضفاض ، والتطريز بالذهب والفضة ، والأقمشة الحريرية، والقصب، والساتان، والقطيفة القرمزية ، التي كانت نموذجا احتذاه جز، كبير من أوروبا، وحلت محلها البساطة الإسبانية ، بالأجواخ الغامقة ، والصديري المحزق، والأحذية الطويلة ذات القلابة ، والعباءة القصيرة ( الكبب )، والياقة العالية المرتفعة التي تزدان بحلية مكشكشة قصيرة . أما في القرن السابع عشر فقد خطا الزي الفرنسي شيئا فشيئا نحو النجاح والذيوع ، وكان زبا صنع من أقمشة حريرية فاقعة الألوان ، واتخذ في التفصيل طابعا أكثر تحررا ، وانطلاقا . ومن البديهي أن إسبانيا كانت أكثر الدول بطنا في قبول إغراء هذه الموضة الفرنسية . وهذا هو الملك الإسباني فيليب الرابع (١٦٢١ ـ ١٦٦٥) الذي كان يكره ترف عصر الباروك Baroque يفرض على الطبقة الأرستقراطية في مملكته الموضة المتزمتة المتوارثة من عصر فيليب الثائي. وظلت البدلة الملونة محنوعة في البلاط الملكي زمنا طويلاً ، ولم يكن يسمح للأجنبي بدخول البلاط إلا اذا لبس" الملابس السوداء " اللاتقة . حتى إن مبعوث الأمير كونديه Condé حليف الأسبان آنذاك لم يؤذن له بالمشول بين يدي الملك إلا بعد أن غير بدلته، ولبس البدلة السودا، المفروضة. ولم تنفذ الموضة الأجنبية إلى أسبانيا إلا بعد موت الملك فبليب الرابع ، حول عام ١٦٧٠ ، ووصلت إلى قلب أسبانيا نفسه، إلى مدريد ، وكان الابن غير الشرعي للملك فيليب الرابع ، الدون خوان النمساوي الثاني Don Juan de Austria. هو الذي مكن لهذه الموضة الأجنبية من النجاح والذيوع(١٦٤). إلا أننا نلاحظ أن إقليم قطالونيا كان قد أخذ بالمبتكرات الجديدة منذ عام ١٦٣٠ قبل أن يثور على مدريد بعشر سنوات. فإذا نظرنا إلى هولندة ، وجدنا أن بلاط اللاستاتهاودر Stathouder الوالي المعين من قبّل الملك الإسباني ـ كان في هذا الوقت قد استسلم لغواية الموضة الجديدة على الرغم من المحافظين المتزمتين ، الذين لم يكونوا قلة . وهناك في المتحف القومي Rijksmuseum لوحة تمثل بيكر Bicker عمدة أمستردام في عام ١٦٤٢ يلبس الزي التقليدي على النمط الإسباني. وليس من شك في أن موضوع الأخذ بالموضة هناك كان أيضاً يختلف باختلاف الأجيال. فنحن نرى في اللوحة التي رسمها الرسام د . فان سانتفورت D. van Santvoort للعمدة ديرك باس ياكوبس Dirk Bas Jakobsz

ني عام ١٦٣٥ أنه هو وزوجته يلبسان الحرملة المكشكشة على الموضة القديمة ، بينما يلبس أولادهما جميعا ثيابا على الموضة الجديدة . كذلك عرفت ميلانو الصراع بين الموضة القديمة والموضة الجديدة ، ولكن هذا الصراع كان له معنى آخر : كانت ميلانو من الممتلكات الإسبانية ، ونرى في رسم كاريكاتوري يرجع إلى منتصف القرن السابع عشر رجلا إسبانيا يلبس ثيابا على الموضة التقليدية ، ويبدو عليه أنه يوبخ رجلا من أهل ميلانو ، اختار أن يلبس ثيابا على الموضة الفرنسية. فهل يجوز لنا أن نرى في انتشار الموضة الفرنسية من خلال أوروبا علامة على مدى تدهور أسبانيا ؟

هذا التتابع في مجال نفوذ الموضة يوحى إلينا بالتفسير الذي قدمناه في معرض حديثنا عن انتشار الزي المغولي في الهند أو الزي العثماني في الامبراطورية التركية : والرأى عندنا أن أوروبا أسرة واحدة ، على الرغم من - أو ربما بسبب - صراعاتها . كان من يحظى بالمزيد من الإعجاب هو الذي يفرض الموضة ، أو هو الذي يقرض القانون في مجالها ، وليس هو بالضرورة ، كما يظن الفرنسيون ، الأكثر قوة ، أو الأكثر حظا من الحب ، أو من الذوق الرفيع . ومن الواضع أن تغيرات النفوذ السياسي التي شملت الجسم السياسي لأوروبا بكامله ـ وكأنما كان هذا الجسم السياسي سيغير ذات يوم اتجاه مسيرته أو مركز ثقله لم تمس على نحو مباشر علكة الموضات بكامل هيئتها . ولكننا نلاحظ أن تيار الموضة تيار يتقدم هنا، ويتعثر هناك ، يلقى القبول في هذه المنطقة . والرفض في تلك ، يسير بسرعة حينا ، وببطء أحيانا. وإذا كانت الموضة الفرنسية قد بدأت تظهر عل الموضات الأخرى في القرن السابع عشر ، فقد مكنت لنفسها ، وأصبحت مسبطرة سيطرة حقيقية في القرن الثامن عشر . حتى في پيرو ، في عام ١٧١٦، حيث كان ترف الأسبان قد بلغ درجة لم تسمع بها أذن من قبل ، كان الرجال يلبسون " على الموضة الفرنسية ، وكانوا في أكثر الأحيان يستوردون البدلة الفرنسية الحريرية من أوروبا ، وربما مزجوا الألوان الفاقعة مزجا عجبيا "(١٦٥). كانت الموضة قد انطلقت إلى ربوع أوروبا كلها في عصر التنوير ، خارجة من باريس ، وكانت تسير بها الى كل الأنحاء عرائس المانيكان ، أو عرائس العرض ، التي صنعت في وقت جد مبكر. وأصبحت عرائس المرضة تحكم بغير منازع . نجد مصداق ذلك في البندقية ، التي كانت عاصمة قديمة للموضة وللذوق في القرنين الخامس عشر ، والسادس عشر ، فقد تسمى فيها محل من أقدم محلات الموضة " لا بيافولا دي فرنتسا La Piavola de Franza " أى " عروسة فرنسا "، عروسة الموضة .ونقرأ عن ملكة بولندة ( وكانت أخت الإمبراطور) أنها طلبت إلى مرسال أسباني بأن يأتيها ، إذا ذهب إلى البلاد الواطئة ، " بعروسة تلبس على الموضة الفرنسية لكي يستخدمها خياطها نموذجا " لأن الأسلوب اليولندي في تفصيل الأزياء لم يعجبها (١٦٦).

ومن البديهي أن السعى إلى اخترال ما يحدث في مجال الملابس بهدف الوصول إلى مرضة واحدة سائدة سعي ينضوي على السكوت عن أشياء وإهمالها ، فهناك على الهامش . الجمود الهائل الواسع في مجال الثياب التي كان الفقراء يرتدونها ، كما قلنا من قبل . كذلك هناك أشياء برزت على سطح بحر الملابس المائج ، منها ما كان يتصل في بعض المناطق من مقاومة محلية ، أو من انغلاق محلي في وجه الموضة . والمؤرخون الذين يكتبون تاريخ الأزياء يجدون أنفسهم في مواقف تسبب البأس ، عندما يرون ما تتعرض له الخطوط العامة التي يتبينونها من حركات معارضة مناقضة نافرة منحرفة. كان بلاط القالوا Valois في منطقة بورجونديا الفرنسية شديد القرب من ألمانيا ، شديد الأصالة ، ولهذا لم يكن ليتبع موضة البلاط الملكي الفرنسي . قمن الممكن أن نتبين في القرن السادس عشر انتشارا عاما للطوق الذي كانوا يضعونه تحت الجونبللة حتى تبدو فضفاضة منفوخة ، وكذلك انتشارا أوسع ، وأبقى على مرالقرون للتوشية بالفراء، ولكن كل واحد كان يتخذه على الطريقة التي تحلو له . ونلاحظ أن الحرملة المكشكشة كانت موضة ، ولكنها كانت تتخذ أشكالا مختلفة ، تبدأ بكولة معقولة مكشكشة، وتنتهي إلى الحرملة الضخمة المصنوعة من الدنتيللة التي تتحلى بها ايزابيل براخت Isabelle Brandt في الصورة التي رسمها روينس Rubens والتي تظهر فيها بجانبه، كذلك نراها في تلك اللوحة التي رسمها كورنيليس دي فوس Cornelis de Vos والمحفوظة بمتحف بروكسل والتي يظهر فيها الرسام مع زوجته وينتيه، وقد تزينت زوجته بهذه الحرملة الكبيرة المصنوعة من الدنتيللة .

ونقرأ عن ثلاثة من الرحالة الشبان من أهل البندقية نزلوا سرقسطة بأسبانيا ذات مساء في شهر مايو في عام ١٥٨١ ، وكانوا فتية حساناً ، أشرافاً ، محبين للحياة حساسين ، أذكياء ، واثقين ، وراضين عن أنفسهم . وبينا هم في الشارع ، مر بهم موكب يحمل قدس الأقداس ، ومن خلفه حشد من الرجال والنساء . يقول الراوي مقالة الهمز واللمز : "كانت النساء قبيحات ، طلين وجوههن بأصباغ من كل الألوان ، وكم كانت دهشتنا عندما رأينا أنهن يلبسن أحذية عالية ، أو على الأصح قبابيب مرتفعة من نوع التسوكولي (١٦٧)، على موضة البندقية ، وشبلانا من نوع المانتيليا mantilla على الموضة الإسبانية الشائعة ." رقد دفعهم حب الفضول إلى مشاهدة هذا المنظر، ولكن الذي يحملق في الناس، يحملق الناس فيه، ويشيرون إليه بأصابعهم ، ويستغربونه كما يستغربهم . وأخذ المارذ من الرجال والنساء يسخرون منهم ، بالكلمة والضحكة . ويقول أحدهم – وهو فرنتشيسكو كونتاريني Francesco Contarini وإغا سخروا منا لأننا كنا نلبس ياقات من الدنتيللة من طراز النيمفي nimphe ، أكبر من الباقات المنابة في إسبانيا، وصاح فينا بعضهم قائلين : " أتكون هولندة قد أتت إلبنا بقضها المنابة في إسبانيا، وصاح فينا بعضهم قائلين : " أتكون هولندة قد أتت إلبنا بقضها



قهاقبب عالية كانوا يسمونها تسوكولي zoccoli، وكانت النساء يلبسها اتقاء للمباء المتراكمة في شوارع الهندقية ، وكانت موضة انتشرت حينا في الهندقية في القرن السادس عشر .

وقضيضها؟ [يقصدون بهولندة قماش هولندة ، أو تلاعب بكلمة olando التي كانت تعني القماش الذي يصنع منه ملايات السراير والبياضات] وصاح البعض الآخر: ياقات هذه أم تراها أوراق الخس المرحرحة؟ وقد وجدنا في كلامهم هذا ما أضحكن وأمتعنا"(١٦٨). أما القس لوكاتيللي Locatelli فكان أقل ثقة في نفسه، عندما نزل مدينة ليون في فرنسا قادماً من إطاليا في عام ١٦٦٤، فلم يستطع التصدي للأولاد الذين سخروا من ملبسه، وجروا وراءه في الشارع: "وكان على أن أخلع القبعة العالية التي عرفت باسم قمع السكر ... والجوارب الملونة ، وأن ألبس ثيابا على الموضا الغرنسية ، فلبست قبعة بحافة ضبقة من النوع المسمى تساني Zani، وحرملة عريض تناسب الطبيب أكثر بما تناسب القسيس أونوباً قصيراً لا يصل إلا إلى منتصف فخذي ، وجوارب سودا، وأحذية ضبقة ليس لها أربطة بل لها أبزيات من الفضة . فلما لبست وجوارب سودا، وأحذية ضبقة ليس لها أربطة بل لها أبزيات من الفضة . فلما لبست

### الموضيسة

### هل هي طيش وعبث؟

تبدر الموضة في ظاهرها كأنها طليقة في تصرفاتها، حرة في نزواتها، ولكن الحقيقة ٢٣٥



الدوقة ماجدالينا البافارية Pieter de Witte ، لرحة من أعمال الرسام پيتر دي فقته Pieter de Witte الذي يعرف أيضا باسم Peter Candid ، تلبس Pieter de Witte ، تلبس الدوقة ثبايا باذخة من الحرير المحلى بالذهب ، والأحجارالكرية ، والبرودري ، والدنتيللة الفالية. متحف الفن Pinakothek في ميرتيخ.

أن الموضة طريقها مرسوم من قبل إلى حد كبير، وتشكيلة اختياراتها. التي نشبهها بالمروحة التي نفتحها، وننشرها شبئاً فشيئاً حتى تبلغ مداها. محدودة كذلك.

والمرضة، بما لها من آلبات، ترتبط بالتغيرات الثقافية، أو ترتبط على الأقل بقواعد انتشار هذه النغيرات الثقافية وكل انتشار من هذا النوع هو بطبيعته انتشار بطيء، وهو ردن بأنيات عليه أن يتبعها ، ومحظورات عليه أن يلتزم بها. وقد تسلى توماس دبكر Thomas Dekker الكاتب المسرحي الإنجليزي (١٩٣٢ ـ ١٩٣٢) بتعداد ما في الملابس من أشياء استعارها مواطنوه الانجليز من الأمم الأخرى، فقال: " فتحة البنطلون الأمامية أخذناها من الدغرك، و ياقة السترة الضيقة، والقماط الذي يشده الناس تحتها من فرنسا ، والكرانيش ، والأكمام الضيقة من إيطاليا ، والصديري القصير أخذناه من ناجر خردوات وكلف هولندي من مدينة أوترخت . والأحذية الضخمة ذات الكعوب تكون شهادات إثبات المصدر التي أصدرها توماس ديكر سليمة ودقيقة ، ولكن المؤكد أن تورع مكونات الثياب ، تنوعا يوحي بأن أرباب الموضة ظلوا يعملون أكثر من موسم كامل، ليخرجوا على الناس بتوليفة بقبلها الجميع ، تكون هي موضة الموسم .

ولقد دبت السرعة في كل شيء في القرن الثامن عشر، وامتلأ بالنشاط ، والقوة، والحبوبة، ولكن الطيش ظل هو القاعدة التي تقوم عليها عملكة الموضة التي تمتد إلى ما لانهاية، ولا نرى لها شاطئًا ، وهي مملكة يحب أهلها التحدث عنها، و يهفوا إلى التحدث عنها الشهود، الذين يقفون خارجها ، ويتطلعون إلى ما يجرى فيها. ولنستمع إلى سيباستيان ميرسبيه ، درن أن نصدقه عميانيا ، وكان صحفيا موهوبا ، جيد الملاحظة ، ولكنه لم يكن ، على وجه اليقين ، مفكراً كبيراً، كتب في عام ١٧٧١ يقول: " لو خطر ببالي أن أكتب بحثاً عن قن تسريح الشعر، لأدهشت القراء عندما أبرهن لهم أن هناك ثلاثمائة أر أربعمائة طريقة لتصفيف شعر الرجل من أبناء الطبقة الراقية ." هذه العبارة التي نستشهد بها مكتوبة بطريقة هذا الكاتب المميزة المألوفة ، وهي طريقة تحرص على إبراز الناحبة الأخلاقية كما تحرص على الطراقة المسلية. ولهذا فإننا نجد فيما يكتبه هذا الكاتب ما يغرينا بالنظر إليه نظرة جادة، وهو يقيم تطور الموضة النسائية في عصره، فهو يقول : " إن المخدات ، التي كانت أمهاتنا يضعنها كالحشو تحت الجونيللات. والقماش الذي كن يفضلنه مخططاً طولياً ويكثرن فيه من الكشاكيش، والتقفيصات المصنوعة من الأطواق التي كن يلبسنها تحت الفساتين، وطوابع الحسن المصنوعة من القماش التي كن يلصقنها على وجوههن ، والتي كان منها ما يلوح كاللبخة الملبخة، كل هذا تلاشي، ولم يبق إلا تسريحة الشعر العالية المبالغ فيها: فلم تستطع غرابتها المثيرة للضحك أن تغير من تعلق النساء بها ، ولكن الذوق ، والجمال هما الكفيلان بإصلاح

عيوب هذه التسريحة العالية ، فالذوق ، والجمال هما العنصران اللذان يهيمنان على الأناقة ، أو على ما يمكن أن نسميه بنية عمارة الأناقة . والنسا ، إذا أخذنا بصورتهن في مجموعها ، يلبسن اليوم ثبايا أكثر أناقة من أى وقت مضى ، وهن يتخذن أناقتهن على نحو يجمع بين الخفة ، والاحتشام ، والسلاسة ، والطلاوة . إن هذه الفساتين التي يلبسنها الآن ، والتي صنعت من الأقمشة الرقيقة ( الأقمشة الهندية ) تتجدد موضتها أكثر من الفساتين التي كانت تتلألأ بالذهب والفضة ، إنها تكاد تتبع في تجددها المستمر إذا صح هذا التعبير . درجات ألوان زهور المواسم المختلفة . . . "(۱۷۱).

هذه شهادة جميلة يبين فيها صاحبها أن الموضة تقوم بالتصفية وتقوم بالتجديد، أي أنها تقوم بعمل مزدوج ، وتواجه مشكلة مزدوجة . ويتمثل التجديد هنا في الأقمشة الهندية المطبوعة التي كانت تصنع من القطن، والتي كان ثمنها منخفضا نسبيا. ولكن هذه الأقمشة لم تغز أوروبا بين عشية وضحاها، وتاريخ الأقمشة يبين بوضوح أن كل ما يجرى في هذا المجال يجرى فيما يشبه حفل الموضة الراقص ، الذي لا يتاح للمدعوين فيه من الحرية إلا أقل مما يظن الإنسان للوهلة الأولى .

ولكن هل الموضة في الحقيقة شيء سخيف لا طعم له ولا معنى؟ أم هل الموضة، على نحو ما نرى ، علامة تقوم في حقيقتها العميقة شاهدا على مجتمع ، واقتصاد، رحضارة بعينها ؟ وشاهدا على دوافع المجتمع وإمكاناته ، ومطالبه ، وابتهاجه بالحياة؟ في عام ١٦٠٩ كان رودريجو بيبيرو Rodrigo Vivero عائداً من مانيللا حيث شغل منصب القائد العام بالوكالة ، وجنحت به سفينته . وكانت سفينة كبيرة حمولتها ٢٠٠٠ طن . على شواطى، اليابان، وكان قد ركب هذه السفينه لتقله الى أكابولكو في أمريكا الجنوبية أو ما كانوا يسمونه إسبانيا الجديدة. وسرعان ما تحول هذا الرجل الذي كان يوشك على الغرق إلى ضيف يلقى الترحاب في هذه الجزر التي لاذ بها، فأقبل الأهالي بالشغف والفضول على هذا الأجنبي، وأحسنوا وفادته ، ثم تحول بعد ذلك إلى ما يوشك أن يكون السفير فوق العادة الذي سبحاول ولكن دون جدوى . أن يغلق هذه الجزر في وجه التجارة الهولندية ، وسيفكر . أيضا بدون جدوى . في استقدام عمال مناجم من إسبانيا الجديدة بهدف تحقيق استغلال أفضل لما في الجزر من مناجم فضة ونجاس. ويصم أن نضيف ان هذا الرجل اللطيف كان يتميز بالذكاء وحسن الملاحظة. وكان ذات يوم يتبادل أطراف الحديث مع رجل عينه عظيم اليابان الذي كان يعرف بالشرجون Shogun ، نائبا عنه في يبدو Yedo ( طوكير )، فعاب النائب على الإسبان كبرياءهم ، وتحفظهم ، ثم عرج على طريقتهم في اللبس ، فشكك فيها قائلا: " إنهم يتُوعون في ثيابهم، تنويعًا يبين أنهم متقلبون، لا يكادون يثبتون على حال، حتى إنهم يلبسون كل عامين شابا تختلف عن تلك التي كانوا يلبسونها من قبل ." وكان مندهشا

لأنهم لا يدركون ما تدل عليه هذه التغييرات من طيش في طبعهم ، وطيش في مسلك حكوماتهم التي تسمح بمثل هذه المربقات ؟ أما هو فذكر إنه " يستطيع أن يعتمد على شهادة التراث المتواتر في بلاده ، والوثائق القديمة الباقية ليدلل على أن أمته لم تغير ثوبها منذ أكثر من الف سنة "(١٧٢).

كذلك شاردان Chardin (١٦٨٦)، الذي عاش عشر سنوات في بلاد فارس، يعبر عن رأى قاطع من النوع نفسه إذ يقول: "لقد شاهدت ثياب تيمورلنك التي يحفظونها في خزينة بإصفهان، فوجدت أنها مفصلة قاما كالثياب التي يصنعها الشرقيون في هذه الأيام، دون أى اختلاف" ويضيف "لأن ثياب الشرقيين لا تخضع البتة للموضة، بل هي تصنع دائما على الطراز نفسه ، كذلك [...] الغرس [...] ليسوا ممن يغيرون الألوان ، والدرجات اللونية ، وأقاط الأقمشة " (١٧٣).

و لست بحاجة إلى إصدار حكم على هذه الملحوظات الجوفا ، فالحقيقة أن المستقبل سبكون ـ وما يمكن أن يكون هذا من قبيل المصادفة البحتة ـ ملك يمين هذه المجتمعات التي كانت من الطيش بحيث أخذت تهتم بتغيير ألوان الملابس، والمواد التي تصنع منها والأشكال التي تتخذها ، وكذلك تغيير نظام المقاييس الاجتماعية ، وتغيير خريطة العالم أي أن المستقبل سيكون ملك يمين المجتمعات التي قطعت ما بينها ، وبين التقاليد من صلة . ذلك أن الأشياء كلها مترابطة بعضها مع البعض الآخر . ألا يقول شاردان عن هؤلاء الفرس أيضا " إنهم ليسوا شغوفين بالاختراعات الجديدة ، والاكتشافات " وأنهم" يعتقدون أن لديهم كل ما يلزمهم لسد حاجاتهم ، وتدبير أمور حياتهم ، وهم وأنهم تعملية فتح الأبواب أمام التجديد يا ترى ـ وهي الأداة المؤدية إلى كل تقدم ـ إلى أن يحل عملية فتح الأبواب أمام التجديد يا ترى ـ وهي الأداة المؤدية إلى كل تقدم ـ إلى أن يحل بالناس قلق مُعين، لا يقتصر على أمر بعينه ، بل يمتد حتى يصل إلى الملابس، وإلى شكل الأحذية ، وتسريحات الشعر؟ أم هل تحتاج كل حركة تجديدية إلى قدر من الغني والوفاهية يغذيها ؟

ولكن الموضة لها مدلولات أخرى أيضاً. وكثيراً ما خطر ببالي أن الموضة تُصدُرُ في كثير من أمرها عن رغبة المتميزين في التميز - أيا كان الثمن - التميز عن جماعة المنافسين الذين يتبعونهم، وفي إقامة حاجز فاصل بينهم وبين هذه الجماعة التابعة - يشهد على ذلك ما ذهب إليه رجل من أهل صقلية مر بباريس في عام ١٧١٤ ، فرأى فيها ما جعله يقول : "ليس هناك شيء يجعل الإنسان يمقت الثياب المذهبة التي يلبسها الوجها، أكثر من رؤيتها على أبدان أناس من أحط الطبقات (١٧٥). لابد عندئذ، عندما يلبس العامة الثياب المذهبة التي يلبسها الخاصة ، أن يبتكر المبتكرون ملابس مذهبة جديدة ،

أو يبتكروا سمات مميزة جديدة ، أيا كانت ، ويبقى إحساس بالحزن عندما يتبين الوجها ، " أن كل شي ، . كما نقرأ في نصّ من عام ١٧٧٩ . قد تغير وأن موضات الثياب البورچوازيون من النسا ، والرجال على السوا ، تختلط بموضات الثياب التي يلبسها أبنا ، الطبقة الراقبة (١٧٦) . هناك شي ، واضح كل الوضوح ، وهر أن المقلدين ، والسائرين في الركاب يبثون الحياة في سباق الموضة . ولكن إن كانت تلك هي الحقيقة الواقعة فمرجعها إلى أن الثرا ، يميز أهله ، ويدفع إلى الأمام بعدد من الأغنيا ، الجدد . هناك صعود اجتماعي ، وهناك تأكيد لرفاهية معينة ، وهناك تقدم مادي ، ولو لم يكن هناك هذا التقدم المادي لما حدث تغير بهذه السرعة .

ثم إن عالم التجارة يستغل الموضة استغلالاً واعياً ، ونحن نقراً ما كتبه نيكولا باربون Nicholas Barbon في عام ١٩٩٠ يتغنى بمحاسن الموضة : "الموضة أو تغيير الثياب ... هي روح التجارة ، وشربان حبائها ". يرجع الفضل إلى الموضة في " أن جسم التجارة الكبير يظل حباً نشيطاً " ، وفي أن الإنسان يعيش في ربيع دائم دون أن " يرى أبدا خريف ثيابه" (١٧٧). ولقد استغل تجار وصناع الحرير في مدينة لبون الفرنسية في القرن الثامن عشر طغبان الموضة الفرنسية في فرض إنتاجهم على الخارج، وتنحية المنافسة . كانت أقمشتهم الحريرية رائعة ، ولكن الفنيين المهرة في إيطاليا كانوا يقلدونها دون جهد، وبخاصة عندما انتشرت طريقة إرساله العينات مسبقا للترويج "رسامي الحرير"، ليجددوا في كل العام رسومات الحرير تجديدا كليا . فإذا نزلت "رسامي الحرير"، ليجددوا في كل العام رسومات الحرير تجديدا كليا . فإذا نزلت الرسومات التي قلدها الإيطاليون إلى السوق تكون قد أصبحت موضة قديمة . ولقد نشسر كارلو پوني Carlo Poni مراسلات تبين ، بما لا بدع مجالا للشك، حيلة تجار وصناع الحرير الليونيين، وكيف كانوا يمارسونها (١٧٨).

والموضة هي أيضاً البحث عن لغة جديدة للهبوط بمستوى القديم، هي البحث عن وسيلة والموضة هي أيضاً البحث عن لغة جديدة للهبوط بمستوى القديم، هي البحث عن وسيلة يتمكن بها كل جبل من إنكار الجبل السابق، والتميز عنه (على الأقل في المجتمع الذى يكون فيه صراع بين الأجيال ). وهناك نص يرجع إلى عام ١٧١٤ يقول: "الخياطون يتعبون في الابتكار أكثر مما يتعبون في الخياطة "(١٧٩). كانت المشكلة في أوروبا هي على وجه التحديد: الاختراع، هي هدم صروح لغات الإعادة والتكرار. أما القيم المطمئنة، الكنيسة، والملكية، فكانت تسير في الاتجاه المضاد، وتصر على المحافظة على وجهها نفسه على الأقل ظاهريا، فالراهبات يلبسن ثباب نساء العصر الوسيط، والرهبان المنتمون إلى طوائف البندكتين، والدومينيكان، والفرنسيسكان يخلصون لثبابهم العتيقة، وانظر إلى الثباب الملكية الانجليزية، والمراسم التي يحرصون عليها، تراها ترجع على الأقل إلى حرب الوردتين، تلك الحرب الأهلية التي نشبت في القرن الخامس عشر في انجلترا بين أسرة يورك وأسرة لانكستر، أسرة اتخذت لها الوردة البيضاء



هؤلاء الأتراك الذين رسمهم بلليني Bellini في القرن الخامس عشر يمكننا أن تلتقي يوم دون تغيير ملموظ في لوحات القرن التاسم عشر . واللوحة من مجموعة روتشيلد في متحف اللوقر .

رمزأ ، وأسرة اتخذت من الوردة الحمرا ، رمزا لها. وما التمسك بمراسم قديمة إلا لعبة متعمدة تقوم على السياحة ضد التيار. ولم يخطي ، سيباستيان مبرسييه عندما كتب في عام ١٧٨٢ : " عندما أرى أفراد التشريفة الكنسية أقول في نفسي.. هكذا كان الناس جميعا يلبسون في عصر شارل السادس..."(١٨٠).

## كلمتان في موضوع

### جغرافية المنسرجات

قبل أن نختم هذا الفصل بسوقنا تاريخ الملابس إلى موضوع تاريخ المنسوجات، والأقمشة ، وإلى جغرافية تتناول إنتاجها ، وتبادلها ، وتبحث عمل النساجين البطيء، والأزمات المتتالية الناجمة عن نقص المواد الأولية . كانت أوروبا تعاني نقصاً في الصوف ، والقطن ، والحرير ، وكانت الصين تعاني نقصاً في القطن ، وكانت الهند وبلاد العالم الإسلامي تعاني نقصاً في الصوف الخفيف ، وكانت بلاد أفريقيا السودا ، تشترى المنسوجات الأجنبية على سواحل المحيط الأطلنطي ، والمحيط الهندى ، وتدفع نمنها بالذهب ، وبالعبيد ، وكانت تلك هي الوسيلة التي تدفع بها الشعوب الفقيرة ثمن منترواتها الترفية .

وإذا نظرنا إلى خريطة العالم وجدنا أن مناطق الإنتاج تنسم بنوع من الثبات، فهناك منطقة للصوف ترتسم من حولها حدود لم تتغير إلا قليلاً من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، إذا استبعدنا أمريكا وما تمكنت من انتاجه من أصواف (رقيقة جداً)، وكانت أمريكا تصنع هذه الأصواف الرقيقة جدا من وير الثبكونيا، والأصواف الخشنة من وير اللاما. وكانت منطقة الصوف هذه تشمل حوض البحر المتوسط وأوروبا. وإيران، وشمال الهند، والجزء الشمالي البارد من الصين .

قالصين كانت فيها أغنامها "والصسوف فيها شائع ، ورخيص الثمن". ولكن الصينيين " لا يعرفون كيف يصنعون منه أقمشة حسب الموضة الأوروبية " ، وهم يعجبون بالأقمشة الصوفية الأوروبية ، ولا يستطيعون شراءها " لأن ثمنها أعلى من ثمن أجمل الأقمشة المريرية بما لا يدع مجالا للمقارنة ." والأقمشة الصوفية التي يصنعونها أقمشة غليظة من نوع الغطف البنية الثقيلة التي كانت معروفة في أوروبا . ولكنهم كانوا أيضا يصنعون مقاطع صوفية " رقيقة جداً ، وقيمة جداً ... كان الشيوخ ، والوجها ، يلبسونها في الشتاء " (١٨٨). والحق إن ما عاناه الصينيون من حيرة في هذا المجال كان ينصب على الاختيار ، فقد كان عندهم الحرير ، والقطن ، وكان عندهم ، فوق هذا وذاك ، نوعان أو ثلاثة أنواع من الألياف النباتية ، يصنعونها صناعة سهلة أو على الأقل صناعة عامة . فإذا أقبل الشتاء لبس الوجها ، أصحاب الأمر ، المعروفون باسم الماندارين والسادة صوف القاقم، ولبس الفقراء صوف الغنم (١٨٣).

والمنسوجات، شأنها شأن كل النعم الثقافية المتواضعة، تجد السبيل إلى التنقل، وإلى السعي إلى مناطق جديدة. فالصوف سيلتمس لنفسه محلاً مختاراً في ربوع استراليا في القرن التاسع عشر. والحرير وصل إلى العالم الأوروبي على الأرجع في عصر تراجان (ولد في عام ٥٢. وحكم من عام ٩٨ إلى ١١٧)، والقطن خرج من الهند، وأغرق الصين ابتداء من القرن الثاني عشر، ووصل إلى منطقة البحر المتوسط في وقت أسبق، حول القرن العاشر، عن طريق محطة انتقال يمثلها العالم العربي.

من بين هذه الرحلات التي قامت بها المواد الأولية كانت رحلات الحرير أكثرها إثارة . فقد ضربت الصين على الحرير سياجا من الحراسة الصارمة ، وكأننا بعاشق غيور يخفي معشوقته عن العيون ، فظل الحرير قرونا يحاول الخروج حتى تحقق له بلوغ منطقة البحر المتوسط . ولم يظهرالصينيون في البداية رضاء خالص النية تجاه رحلة الحرير ، وكذلك كان موقف الفرس الساسانيين الذبن كانوا حريصين على الفصل بين الصين وبين بيزنطة ، ويشددون الحراسة في اتجاه الصين ، وفي اتجاه بيزنطه جميعاً. حتى جاء جوستنيان . ولم يكن چوستنيان فقط صاحب التشريع ولم يكن چوستنيان فقط صاحب التشريع

الذى حمل اسمه، وإغا كان أيضاً امبراطور الحرير، فقد نجح بعد مغامرات عديدة مختلفة في أن يجلب إلى بيزنطة دودة القز ، وشجرة التوت الأبيض، وطريقة فض الشرائق، ونسيج خيوط القز أو الحرير الثمين . وكسبت بيزنطة ثروة ظلت طوال العديد من القرون حريصة على الحفاظ عليها ، وكتمان أسرارها .

وفي القرن الذي يبدأ به كتابنا هذا ، وهو القرن الخامس عشر، كان الحرير قد عرف طريقه منذ أربعمائة سنة تقريبا إلى صقلية ، والأندلس . وانتشر الحرير . ومعه شجرة التوت . إبان القرن السادس عشر في مناطق توسكانا ، وڤيينسيا ، ولومبارديا، وشمال پيومنتي في إبطاليا ، وعلى طول وادي نهر الرون في فرنسا . وكان الفوز الأخير الذي حققه في جولته هو دخوله الساڤوى في القرن الثامن عشر. ولو لم تتقدم زراعة أشجار التوت، وتربية دودة القز في صمت وسكون لما عرفت صناعة الحرير في إيطاليا وفي غير إيطاليا ما عرفته من ازدهار فذ فريد ابتداء من القرن السادس عشر .

ولم تكن رحلات شجرة القطن، ورحلات القطن أقل إثارة، فلن تلبث أوروبا أن تعرف قماش القطن الثمين اعتبارا من القرن الثالث عشر خاصة عندما شع الصرف نتيجة قلة تربية الأغنام . فلما قل الصوف انتشر قماش بديل ، أو قماش مخلوط عرف بالاسم الألماني ersatz" إرزاتس" ، وبالاسم الفرنسي futaines" فوتين " ، وكانت لحُمته خيوطا من التيل، وسُداته خيوطًا من القطن . وشاع هذا القماش شيوعاً كبيراً في إيطاليا . ثم في منطقة شمالي جبال الألب ، وبدأ الحظ يبتسم لنوع منه اسمه برشنت Barchent في مدينتي أولم ، وأوجسبورج الألمانيتين ، وهما في منطقة ورا ، جبال الألب كانت البندقية تؤثر فيها من بعيد بما تمارسه من تجارة . والحقيقة أن المدينة الكبيرة ، مدينة البندقية ، كانت مينا - استيراد القطن ، تجلب منه الغزل كما تجلب بالات القطن الخام (الذي كانوا يسمونه صوفا). كانت البندقية ترسل في كل عام في القرن الخامس عشر سفنا كبيرة إلى الشام في طلب القطن . وكانت بلاد الشام نفسها تصنع القطن لديها ، في حلب، وفي المنطقة حول حلب مثلا ، وكانت تصدر قماشه إلى أوروبا . وكانت أنواع من الأقمشة القطنية الزرقاء الغليظة . التي قائل أقمشة مرايل المطبخ التقليدية لدينا -تستخدم إبان القرن السابع عشر في صناعة الملابس الشعبية بجنوب فرنسا . ثم جات فيما بعد، في القرن الثامن عشر، إلى الأسواق الأوروبية الأقمشة القطنية الهندية، وكانت أقمشة رقيقة مطبوعة اشتهرت باسم" الهنديات" سعدت بها النساء حينا إلى أن قامت الثورة الصناعية، ومكنت الإنجليز من إنتاج ما يناظر إنتاج النساجين الهنود، ثم من إنزال الخراب بهم بعد ذلك .



الجلترا بلد الصوف حقر على النجاس من منطقة تورث لبتش - بلوسشتلر،

أما التيل والجوت فقد بقبا تقريبا في مواطنهما الأصلية، وربما تحركا في اتجاه الشرق ناحية پولندة ، والبلاد البلطيقية، وروسيا ، ولكنهما لم يبرحا أوروبا ( أو على الأحرى أوروبا وأمريكا). ولكن هاتين المادتين الأوليتين أديتا خدمات جليلة، فمنهما صنعت: الملايات، ومفارش الموائد والمناضد، والملابس الداخلية، وكذلك الأكياس، والبلوزات ، وينطلونات الفلاحين ، وأشرعة السفن ، والدوبار والحبال، كل هذه الأشياء كانت تصنع من واحدة من المادتين التيل، والجوت، أو منهما معا . وكان القطن في مناطق أخرى، ويخاصة في أمريكا، يؤدى مهامهما تماما بلا تقصير ، حتى في صوارى السفن، وإن كانت الجونكات الصينية والبابانية، وهي سفن لها شراع على هيئة الحصيرة تفضل استخدام برامق من البامبو، لم يكف المتخصصون في فن الملاحة عن التغني بميزاتها.

وإذا نحن أردنا الآن أن نعالج تاريخ صناعة المنسوجات ، وأن نتناول الميزات الخاصة لأنواع الأقمشة التي لا بحصيها العد ، لاحتجنا إلى صفحات ، وصفحات، وإلى قاموس كبير للمصطلحات المستخدمة لدينا في فرنسا، والمصطلحات الواردة إلينا، والتي لا تدل دانما على نفس المنتجات ، وربما كانت تطلق على أشياء لا نعرفها نحن الآن على وجه اليقين .

ولكننا سنعود بالضرورة في المجلد الثاني من هذا الكتاب إلى هذا الموضوع في الفصل الخاص بصناعات المسوجات. فلنترك الموضوع إلى أن يحين حينه.

# الموضات بالمعنى الواسع وذبذبات طويلة الأجل

الموضة لا تسبطر على الملابس وحدها ، بل لها مجال أوسع بكثير ، وقاموس البيان المعروف Dictionnaire sentencieux يعرف كلمة موضة la mode كما يلى: " إنها طريقة اللبس، والكتابة، والسلوك التي لا يكف الفرنسيون عن تعديلها ، وتقليبها على ألف وجه ورجه ، ليتبحوا لأنفسهم مزيداً من الرقة ، ومن اللطف، وقد يضفون على أنفسهم بها في كثير منّ الأحيان مزيداً من السمات المضحكة". هذه الموضة التي تمس كل شيء هي إذن الطريقة التي ترسم بها كل حضارة الاتجاه الذي تهتدي به. الموضة تشمل الفكرة التي يتفتق عنها الذهن ، والثوب الذي يتأنق به الإنسان ، والكلمة التي تنطق بالنجاح، والحركة التي تعبر عن الغندرة، وطريقة استقبال الضيف عند المائدة، وأسلوب لصق المظروف الذي نضع فيه الخطاب الموضة هي الطريقة المعينة للكلام ، وهي أغاط معينة نقرأ عنها فيما كتبه بعضهم في عام ١٧٦٨ : " البورجوازيون بتخذون خدماً. وأبناء الطبقة الراقية يتخذون شمشرجية ، والقساوسة يتخذون فراشين. "فالموضة تنوع أشكال الخدم . والموضة تحدد شكل الطعام ، وهذه هي ساعة تناول الوجبات في أوروبا تتنوع بحسب المناطق ، وبحسب الطبقات الاجتماعية ، وتتنوع أيضًا بحسب الموضة . وكانوا في القرن الثامن عشر يستخدمون فعل dîner (بتعشى) للدلالة على تناول طعام الغذاء déjeuner. وهناك نص من القرن الثامن عشر يقول : " الحرفيون يتعشون (!) في الساعة التاسعة صباحا ، والريفيون في الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وأهل باريس في الساعة الثانية ، ورجال الأعمال في الساعة الثانية والنصف، والسادة في الساعة الثالثة بعد الظهر." وكانوا يتناولون وجبة ال souper بالمعنى الذي تستخدم فيه لفظة diner أي العشاء ،فنقرأ أن " هذه الوجبة يتناولونها في الساعة السابعة في المدن الصغيرة ، وفي الساعة الثامنة في المدن الكبيرة، وفي الساعة التاسعة في باريس ، وتكون في البلاط الملكي في الساعة العاشرة

والسادة ورجال المال (أى علية القوم) يتناولون طعام العشاء كل يوم بانتظام، أما رجال السلك القضائي فلا يتعشون أبداً، وأما الكتبة فبتعشون عندما يستطبعون "، ومن هنا نفهم تلك العبارة الفرنسية التي تكاد تجرى مجرى المثل: "القضاء يتغدى، والمال يتعشى "، مما يوحي بتقبيم اجتماعي لنوعية الوجبة (١٨٤).

والموضة تشمل طريقة المشي ، وطريقة التحية . هل ينبغي على من يلبس قبعة أن يرفعها عن رأسه ، أو هل له أن يتركها على رأسه عندما يلقى الناس ؟ ويقال إن عادة خلع القبعة في حضرة الملوك في فرنسا أتت من نبلا، ناپلي الذين أدهشوا الملك شارل السابع بمراسم أدبهم معه، فأمر بأن يتخذوا مثلا يحتذيه رعاياه .

وتدخل في الموضة وسائل العناية بالجسم، والوجه، والشعر. وإذا كنا قد أخرنا الحديث عن هذه الأشياء الثلاثة، فالسبب في ذلك أن تتبعها أسهل من تتبع غيرها، وسنلاحظ فيما يتصل بهذه الأشياء الثلاثة أن هناك ذبذبات بطيئة جداً للموضة مناظرة للاتجاهات tendances أو الـ trends التي يكشف عنها الاقتصاديون عندما يتتبعون مسار حركة الأسعار المتدافعة والمتفرقة التي يسجلونها يوماً بيوم. هذه اللهذبات، هذه الذهابات والإيابات البطيئة، التي قد يقل بطؤها أو يكثر، تعتبر وجها من وجوه الترف، وحقيقة من حقائقه الواقعة، وشاهدا على الموضة في أوروبا في الفترة بين القرن الخامس عشر، والثامن عشر،

كانت نظافة البدن في حالة نكرا، ، في كل العصور ، لا فرق بين أغنيا، وفقرا، ، أو بين مكان هنا ومكان هناك . وكان من يأخذون أنفسهم بنظافة البدن في هذا الوقت المبكر قلة متميزة ، وقد تحدث بعضهم عن القذارة المنفرة التي رانت على الفقرا، ، ومنهم هذا الرجل الإنجليزي الذي عبر في عام ١٧٧٦ عن دهشته "للقذارة التي تتجاوز حدود التصديق "والتي علقت بأبدان الفقرا، في فرنسا . وإسبانيا وإيطالبا : إنها "تجعلهم أقل صحة، وأكثر تشوها من الفقرا، في انجلترا "(١٨٥). ونضيف في هذا المقام أن الفلاح كان في كل مكان، او في كل مكان تقريباً، يحتمي ورا، بؤسه الذي كان يعرضه عرضاً، ويجعل منه درعًا له في علاقته بالسيد صاحب الأرض، وبجابي الضرائب. ولكن لنبق في أوروبا، ولنسأل: هل كان المتميزون أنفسهم، أبنا، الطبقات المتميزة، يتسمون بالنظافة ؟

لم يحدث إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، أن تعلم الرجال عادة لبس" الكالسون الذى يغير الإنسان كل يوم، والذى يحقق نظافة البدن" بدلاً من اللباس المبطن الواحد القديم . ولقد ذكرنا من قبل أن البانيوهات كانت قليلة ، ولم تكن موجودة إلا في المدن الكبيرة . وإذا نظرنا إلى ناحبة الاستحمام في البانيو، ونظافة الجسم،

وجدنا أن الغرب شهد في الفترة من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر تدهوراً عجيباً. كانت الحمامات، وهي مبرات قديم يرجع إلى روما ، مألوفة في كل بلاد أوروبا طوال العصر الوسيط . كانت هناك حمامات خاصة ، وحمامات عامة عديدة كذلك ، فيها المعصورات ساخنة ، وبانبوهات، وأرائك للراحة، أو فيها المغاطس الكبيرة، وما كان يحدث فيها من اختلاط عجيب بين الرحال والنسا، عرايا . وكان الناس يتلاقون في هذه الحمامات بصورة طبيعية كما كانوا بتلاقون في الكنيسة، وكانت الحمامات العامة مفتوحة أمام الطبقات المختلفة ، وقد وصلت إلى حد أنها كانت تخضع لحقوق السادة أصحاب الأرض، مثلها مثل الطواحين، وورش الحذادة ، واستهلاك المشروبات (١٨٦). أما البيوت الثرية فكانت لها حمامات خاصة بها في البدرومات تتكون من محمى لتسخين الماء ، وأحواض كانت في العادة تصنع من الخشب الذي كانوا يشكلونها دائرياً كالبراميل . وكان الملك شارل الجسور يمتلك صورة من الترف النادر عبارة عن



البانيو في القرن الخامس عشر ، أو الحيلة التي لجأ إليها الكونت ليزيار Liziart ، كونت قرريه comte de Forest ، ليختلس النظر إلى الحسناء ارريان Euryant في الحمام من خلال ثقب ثقبته له في الحائط الخادمة الخائنة. رواية البنفسيج Roman de la Violette ، من مقتنيات المكتبة القرمية في باريس) .

بانيو من الفضة كان يتبعه في ميادين القتال: و لقد عثروا على هذا البانيو الفضي في معسكره بعد كارثة جرانسون Granson التي هزم فيها هزيمة منكرة على يد السويسريين في عام ١٤٧٦ (١٨٧).

وأخذت الحمامات العامة تقل إلى درجة الندرة مع مطلع القرن السادس عشر خوفا - كما يقولون ـ من مرض الزهرى الفظيع . وربحا كان السبب فيما جرى للحمامات العامة تحمس الوعاظ ، الكاثوليك والكالفينيين، في التنديد بما تمثله من كبيرة أخلاقية مهلكة، وإثم مقيت . ولكن الحمامات بقيت إلى حين في بيوت الخاصة ، ولكنها تحولت تدريجياً، من عادات نظافة البدن ، إلى وسيلة من وسائل العلاج الطبي، لا يلجأ إليها إلا من أصابه مرض . ونلاحظ أن بلاط الملك لويس الرابع عشر لم يكن يلجأ إلى الاستحمام إلا استثناءً، في حالة الإصابة بالمرض(١٨٨). ثم إن الحمامات العامة ، التي بقيت في باريس ، انتقلت في القرن التاسع عشر إلى أيدى الحلاقين الجراحين، ولم تبق الحمامات العامة ، وي المدى أيضا . حيث المتوقت بسمة من براءة العصر الوسيط . أما في الغرب فقد تحولت في أكثر الأحايين الجرو مقفلة خاصة بالزبائن الأغنياء .

ونشرت المرضة منذ عام ١٧٦٠ عادة الاستحمام في نهر السين، وأعدت لذلك حمامات على متن سفن بنيت خصيصا لهذا الغرض. وانتشرت بعد ذلك " الحمامات الصينية " التي أقيمت قرب جزيرة سان لويس وسط نهر السين في باريس، وظلت مشهورة حيناً من الزمن. إلا أن سمعة هذه الحمامات ظلت تحوطها الشبهات، ولم تحقق النظافة شيئاً مذكوراً من تقدم حاسم (١٨٨). و يذكر ريتبف ديلابريتون Retif de La Bretonne في عام ١٧٨٨ أن جميع الناس تقريبا في باريس لا يستحمون ومن يستحمون يكتفون بالاستحمام مرة أو مرتين في الصبف، أي مرة أو مرتين في العبف، أي مرة ولم تين في العبف، أي مرة ولقد حدث بعد هذا التاريخ بسنوات عديدة أن حكت امرأة إنجليزية مرموقة على جانب كبير من الجمال هي الليدى مارى مونتاجو Lady Mary Montagu أن بعضهم لفت نظرها إلى أن نظافة يديها ليست على ما برام فقالت له: " كأنك تقول عن يدى إنها قذرة ؟ فماذا تقول إذا رأيت قدمى ؟ " (١٩١).

ولن ندهش ، والحالة هذه ،لضآلة إنتاج الصابون ، وإن كان الصابون يرجع في أصله إلى بلاد غالة la Gaule الرومانية ، وهو الاسم القديم لفرنسا إبان الامبراطورية الرومانية . وكانت ندرة الصابون سببا في العديد من المشكلات ، ومن المؤكد أنها كانت واحدا من أسباب نسبة الوفيات العالية بين الأطفال (١٩٢). كان الصابون الصلب

المصنوع من الصودا الواردة من منطقة البحرالمتوسط يستخدم كصابون تواليت ، ومن أنواعبه قطع الصابون الصغيرة ، التي كانت الموضة تشترط فيها أن تكون " مجزعة كالرخام ، ومعطرة ، جديرة بأن تمر على وجنتي كل أنيق وأنيقة عندنا " (١٩٣). أما أنواع الصابون السائل ، الذي كان يصنع من البوتاس ( في الشمال ) فكانت تخصص لغسيل الملاءات ، وما إليها من أقمشة . يا لها من حصيلة فقيرة ، خاصة بالنسبة لأوروبا التي تعتبر قارة الصابون ، فالصابون لم يكن له وجود في الصين، لم تعرفه، كما أنها لم تعرف الملابس الداخلية .

علينا أن ننتظر حتى يأتى القرن الثامن عشر ، واكتشافاته التي أضيفت إلى تراث الماضى لنشهد العناية بجمال المرأة . كانت المرأة المتأنقة ، المتغندرة ، تعكف خمس أو ست ساعات متواصلة على زينتها، مستسلمة لأيدى خادماتها ، ومستسلمة أكثر لأيدى مصفف شعرها، وتثرثر في أثناء ذلك مع قسيسها أو مع "عشيقها ". كانت المشكلة الكبيرة تتمثل في تصفيف الشعر على هيئة نصبة عالبة علوا كبيرا، حتى إن عبني الحسناء كانتا تبدوان وكأنهما في وسط بدنها. أما المكياج فكان أهون بكثير من تصفيف الشعر، فقد كان المألوف تغطّية البشرة تغطية كثيفة بألوان الأساس، وكان اللون الأحمر . الروج . الفاقع الذي فرضته موضة ڤرساي هو الذي يتطلب الاختيار بين أصناف كثيرة بينها فروق ، وكانوا يقولون: " أريني الأحمر الذي تضعينه على بشرتك أقل لك من أنت ". كذلك كانت العطور متعددة ، وكانت تصنع من خلاصات زهور : البنفسج، الورد، الباسمين ، النرجس ، الأرانج، الزنبق، السوسن، السوسان ؛ وكانت إسبانيا قد فرضت منذ وقت طويل ذوق أو موضة العطور النفاذة التي تقوم على أساس العنبر، والمسك (١٩٤). وفي عام ١٧٧٩ لاحظ واحد من الإنجليز " أن كل امرأة فرنسية تعتقد أنها في أمور الزينة هي ربة الذوق ، كل الذوق ، والأناقة كل الأناقة ، وتتصور أنه ليس هناك من وسائل التجميل ما يجوز اختراعه لتجميل قوام إنسان آخر غير قوامها هي، وتستأثر لنفسها في ذلك بحق نهائي لا منازع فيه "(١٩٥). يتبين من النص مدى التعقيد الذي وصلت إليه موضة الزينة آنذاك ، و " قاموس البيان " الذي أشرنا إليه من قبل يؤكد هذا في تعريفه: " الزينة - التواليت - هي ائتلاف كل أصناف البودرة، وكل أنواع الخلاصات العطرية ، وكل ألوان المكياج التي تهدف إلى تغيير طبيعة الإنسان ، وتحويل شيخوخته الى شباب ، وقبحه إلى جمال . بالزينة يصلح الإنسان عبوب قوامه، ويصطنع لعينيه أهدابا ، ويعوض ما فقده من أسنانه، وينشى، لنفسه وجها، ويغير شكله ، ويغير جلده " (١٩٦)

ولكن أكثر الموضوعات طيشا هو موضوع موضات الشعر ، حتى تلك التي تخص الرجال(١٩٧). فهل يطيلون شعورهم أم يقصرونها؟ هل يقصون اللحى والشوارب أم

يعفون عنها؛ وهانحن أولاء أمام مفاجأة كبيرة تتمثل في أن هذا المجال الشخصي الشديد الشخصية، لا تهيمن عليه النزوات الفردية وحدها ، بل يظل دائما كحصان مربوط في اللجام العام ، وإن كان له لجامه الخاص به.

كان الملك شارل الثامن ، والملك لويس الثانى عشر في بداية حروب إبطالبا يطبلان شعر الرأس، ويحلقان اللحية . وجاءت الموضة الجديدة ـ موضة إطالة اللحية والشارب مع تقصير شعرالرأس ـ من إبطالبا ، ويقولون إن البابا جول الثانى اا Jules هو الذى أطلقها، وذلك أمر يجوز لنا أن نشك قيه ، وجا ، الملك فرانسوا الأول ( ١٥٢١) بعد ذلك فقلد هذه الموضة ، ثم قلدها كذلك شارل الخامس ( ١٥٢٤) ، ولبس للتاريخين المكتوبين بين الأقواس قيمة مؤكدة. الشيء المؤكد هو أن هذه الموضة غزت أوروبا قاطبة. "عندما تقدم فرانسوا أوليثييه المؤكد هو أن هذه الموضة غزت أوروبا قاطبة. تسمى آنذاك " برلمان " ـ وفرانسوا أوليثييه هذا هو الذي أصبح منذ ذلك التاريخ مستشارا ـ عندما تقدم لكي يشغل منصب رئيس التحقيقات أفزعت لحيته الدوائر وكانت الكنيسة قد هبت على نحو أعنف من البرلمان ضد ما أسمته " عادة تنمية شعر وكانت الكنيسة قد هبت على نحو أعنف من البرلمان ضد ما أسمته " عادة تنمية شعر هذا المطران الملتحي أو ذاك الأسقف الملتحي على التخلي عن اللحية التي كان يتمسك بها بعناد تمسكه بالتقاليد المرورثة ، والموضة القدية .

ومن البديهي أن المعارضين لم يكسبوا المعركة ، وأن المنتصرين أنفسهم تعبوا من نجاحهم . ومثل هذه الموضات لم تكن تدوم أكثر من قرن على أكثر تقذير. وما بدأ عصر لويس الثالث عشر حتى طالت الشعور من جديد ، وتضاءلت اللحى ، والشوارب. وساءت عاقبة من تأخر عن الركب. وهذه هي المعركة قد غيرت هدفها دون أن تغير معناها . فسرعان ما أصبح أصحاب اللحى الطويلة " على نحو ما غرباء في بلدهم . وكان الذى ينظر إليهم يظن أنهم قدموا من بلاد نائية . وهذا هو ما شعر به سوللي Sully.[...] فقد دعاه لويس الثالث عشر إلى البلاط ليستشيره في أمر هام ، فلم يستطع الشباب من رجال البلاط أن يمنعوا أنفسهم من الضحك ، عندما وقعت أعينهم على هذا البطل بلعيته الطويلة ، وثيابه غير المألوفة ، ومسلكه المهيب، وتصرفاته التي كانت تتبع مراسم البلاط القديم ." ومن البديهي أن اللحية التي بدأت الشكوك تحوم حولها أخذت تضمر تدريجيا ، حتى جاء لويس الرابع عشر " فمنع اللحية المديبة . وكان الرهبان من طائفة سان برونو هم الوحيدون الذين لم يتخلوا عنها (١٧٧٣) ، فالكنيسة كانت دائما ، وبحكم طبيعتها ، تنفر من التغييرات ، فإذا قبلتها بعد حين تمسكت بها وظلت متمسكة بها حتى بعد فوات أوانها ، واتبعت في التمسك بقبولها منطقا لا يقل وضوحا

عن منطق نفورها السابق. فلما بدأت، حول عام ١٩٢٩، موضة "الشعر العيرة "، التي لن تلبث أن تؤدى إلى استخدام الباروكات الكاملة، ثم الباروكات المرشوشة بالبودرة، ثارت الكنيسة على هذه المرضة أيضًا. هل بجوز أن يلبس القسبس باروكة أو لا يجوز ؟ هل يجوز أن يقيم القداس، وهو يضع على رأسه الباروكة يخفي بها قَصّة الشعر التقليدية الخاصة برجال الدين، والتي يسمونها إكليل الأكلبروس؟ كان هذا موضوعا احتدم حوله جدل عنيف. ولكن الجدل العنيف لم يمنع الباروكات من الاستمرار، بل لقد شهد مطلع القرق الثامن عشر القسطنطينية تصدر إلى أوروبا" شعر الماعز، وقد جهزوه لصناعة الباروكات."



الموضات والأجيال . تبين هذه اللوحة العائلية التي رسمها سانفورت D.van Sanfoort في عام ١٦٣٥ الله عنه عام ١٦٣٥ العمدة ديرك ياس ياكويس وزوجته متمسكين بالموضة الأسبانية : ملابس غامقة ، حرملة مكتكشة ، لحية طويلة ، شارب كث . أما أولادهما جميعا فهندامهم يتبع الموضة الفرنسية الهولندية الجديدة : بتطلونات ضيقة ملونة ، كولات كبيرة من القماش الخفيف والدنتبللا ، تغطي ما محتها . ويتخذ الابن الأكبر شاريا صفيراً حسب الموضة ، وله لحية خفيفة. ( المتحف القومي Rijksmuseum في أمستردام ).

والخلاصة الجوهرية التي نخرج بها من هذه الأنابيش الخفيفة أن الموضات المتعاقبة كانت كل منها تبقى نحو قرن من الزمان . فاللحية التي اختفت عندما تربع لويس الرابع عشر على سدة الملك لن تعود إلا مع الرومنتيكية ، لتختفي بعد ذلك مع الحرب العالمية الأولى حول عام ١٩٢٠ . فهل لدينا الآن موضة تستمر قرنا ؟ الإجابة بالنفي . فقد عادت إلى الانتشار منذ عام ١٩٦٨ موضة الشعور الطويلة، واللحى، والشوارب. ولا يحق لنا أن نهول ، ولا أن تهون من أهمية هذه الأشياء كلها . وإذا صحت بيانات مصلحة الضرائب في انجلترا فقد كان في انجلترة في عام ١٨٠٠ ، عندما كان تعداد السكان ١٠ مليون نسمة ، ١٥٠٠٠ يلبسون الباروكات . ولكي ينضم هذا المشل الصغير إلى ملحوظاتنا ، ويقوم وإياها مقام المقياس ، نرى أن نشير إلى نص يرجع المعام عام ١٧٧٠ ، لا شك في أنه صائب ، وهو على الأقل يصدق على فرنسا: "كان الفلاحون وأبنا ، البلد ... دائما يحلقون لحاهم حلاقة أيا كانت ، ويقصرون شعورهم إلى حد كبير ، ويهملونها إهمالا شديدا"(١٩٨١) . ونحن ، دون أن نأخذ هذه الشهادة أخذا حرفياً ، نراهن على أن أحوالا أخرى قد ظهرت ، وتكررت، تبين أن الجمود يتشبث حرفياً ، نراهن على أن أحوالا أخرى قد ظهرت ، وتكررت، تبين أن الجمود يتشبث بجانب، هو جانب الأغلبية ، والحركة تتصل في جانب ، هو جانب الترف .

### و ما هي كلمة الختام ؟

كل هذه المرضوعات التي هي من شأن الحياة المادية . الأطعمة ، والمشروبات، والمساكن ، والملابس ، ثم الموضة في النهاية . هي موضوعات ليس بينها ارتباطات وثيقة وعلاقات نسبة وتناسب ، يكفي أن نشير إليها مرة حتى يكون قد وضع نهائيا . وليس تمييز الترف عن البؤس إلا تصنيفا أوليا ، يسير في خط واحد منفرد ، وهو لا وليس تمييز الترف عن البؤس إلا تصنيفا أوليا ، يسير في خط واحد منفرد ، وهو لا يرقى . إذا أخذناه وحده . إلى مستوى التصنيف الدقيق الكافي . والحقيقة أن موضوعات الحياة المادية كلها ، وما اتخذته من أشكال ، لا يمكن اعتبارها ثماراً أثمرتها الضرورات الضاغطة وحدها ، لم تشاركها عوامل أخرى : صحيح أن الإنسان يأكل ويسكن، ويلبس لأنه لا يستطيع أن يفعل غير ذلك ، لأن الأكل والسكن واللبس ضرورات لا مغر منها ، ولكننا نعود فنقول إنه كان يمكنه أن يأكل على نحو آخر، وأن يسكن ، ويلبس على نحو مختلف . هنا تتجلى الموضة . ونحن إذا نظرنا إلى تحركات يسكن ، ويلبس على نحو مختلف . هنا تتجلى الموضة . ونحن إذا نظرنا إلى تحركات مرحلة بعد مرحلة ، ولوجدنا المعنى نفسه تعبر عنه المواقف التى يقفها العالم حيال هذه التحركات ، والتقلبات ، معارضاً إياها في لحظة من لحظات الماضي ، والحاضر بطريقة تزامنية ، فإذا الموقف الواحد يتكرر في أماكن مختلفة في لحظة بعينها . والحقيقة أننا لا تؤامنية ، فإذا الموقف الواحد يتكرر في أماكن مختلفة في لحظة بعينها . والحقيقة أننا لا تقف هنا في مجال الأشياء و الكلمات" ، فاهمين هذا نقف هنا في مجال الأشياء و الكلمات" ، فاهمين هذا

التعبير على نحو يجاوز معناه العادى . إننا نقصد أن هناك لغات ، بكل ما يضيفه إليها الإنسان، وكل ما يضمنه إياها ، جاعلا من نفسه على نحو لا شعورى سجينا في زنزانتها، وأشيائها ، وكلماتها ، وهو يجلس أمام قصعة أرزه أو شريحة خبزه اليومى.

والمهم - لكي نتابع مسيرة الكتب التي تتحرى التجديد، مثل كتاب ماربو براس (١٩٩١) Mario Praz في أن هذه النعم، التي أتصورها على هيئة اللغات ينبغي أن نراها في إطار نظم الاقتصاد بالمعنى الواسع لها. نعم بلا جدال وينبغي أن نراها في إطار المجتمعات عمم بلا شك وإذا الواسع لها. نعم بلا جدال وينبغي أن نراها في إطار المجتمعات في ميلا شك وإذا لم يكن الترف وسيلة جيدة لدعم أو لدفع اقتصاد بعينه ، فإنه وسيلة للحفاظ على مجتمع ما، ولهزه بعصا سحرية. وأخيراً تلعب الحضارات لعبتها ، وهي شركات غريبة تأتلف من النعم، ومن الخيرات ، ومن الرموز ، ومن التوهمات، ومن الخيالات ، ومن التخطيطات الفكرية ... والخلاصة أن هناك نظامًا معقداً ، له تعقيد خاص به ، يتغلغل في كل شيء تغلغلا شديدا إلى أن يبلغ أعمق أعماق الحياة المادية، نظاما تدخل فيه المعاني الخفية، وصنوف التورية ، وما يجري على أغاط الاقتصاد ، والمجتمعات ، والحضارات من مؤثرات ، وضغوط لاشعورية.

# انتشـــــار التقــنــيــــات مصادر الطاقة والتعدين

كل شيء يدخل في إطار التقنية: الجهد الشاق العنيف، وكذلك الجهد الصبور المتأني المتكرر الذي يبذله البشر للتأثير على العالم الخارجي؛ وتدخل في إطار التقنية تلك الطفرات الهائلة التي قد نتعجل فنسميها ثورات (بارود المدافع، الملاحة في أعالي البحار، المطبعة، الطواحين المائية، الطواحين الهوائية، بدية التشغيل الآلي)، كما تدخل فيه التحسينات البطيئة التي شملت العمليات الفنية، والمعدات، وتلك الحركات اللاتهائية التي يأتي بها الإنسان عندما يؤدي عملا، وهي حركات لا تكتسي في حد ذاتها بأهمية تجديدية: حركة الملاح الذي ينشر حباله، حركة العامل في المناجم يحفر دهاليزه، حركة الفلاح وراء محراثه، والحداد أمام سنداله ... كل هذه الحركات التي جاءت ثمرة معرفة تراكمية. وكان مارسيل ماوس Marcel Mauss يقول: " إنني أطلق لفظة تقنية على كل عمل تقليدي فعال " (١) ؛ أو لنقل بصغة عامة إن لفظة تقنية تطلق على كل عمل بتضمن نشاط الإنسان إذ يؤثر على الإنسان، على كل عمل من أعمال الترويض التي بدأت منذ بدأ الزمان، وما زالت مستمرة إلى بومنا هذا.

ثم إن التقنية تتسع اتساع التاريخ نفسه ، وتتسم بما يتسم به التاريخ من بط ، وغموض، والتاريخ يفسرالتقنية ، كما أن التقنية تفسرالتاريخ ، دون أن يصل بنا هذا الترابط بينهما ، سواء علاقة التاريخ بالتقنية أو علاقة التقنية بالتاريخ، إلى صورة نرضى عنها كل الرضا . ونلاحظ في هذا المجال ، الذى اتسع ليصل إلى أقصى شواطي التاريخ المترامي الأطراف ، أنه لم يشهد تحركا واحدا ـ بل شهد تحركات متعددة ، وأن التروس المتشابكة التي تمت بها هذه التحركات تأتلف في منظومات مختلفة ، لا منظومة واحدة . فالتاريخ لا يسير في مسار واحد . والخطأ الذى ارتكبه القائد الفرنسسي لوفيفر دينويت Lefebvre -Desnouettes ـ الذى أنجز أعمالا لا زلنا نعجب بها ـ هو أنه تصور أن التاريخ يسير في مسار واحد . فقدم قرابينه على هيكل واحد هو هيكل المادية الساذجة . وكان يرد كل شي و إلى سبب مادى بسيط . صحيح أن الرقبية التي ابتكرت في القرن التاسع ، وأسندت على كتفي الحصان ، وحلت منذ ذلك الحين محل الرقبية التي

كانت تطوق رقبة الحصان رتخنقه ، زادت من قوة شد الخبل ، رلكن من التبسيط الساذج أن ننظر إلى هذه الوسيلة المادية على اعتبار أنها هي التي أدت تدريجها إلى القضاء على عبودية الإنسان ( رفض مارك بلوك Marc Bloch هذا التبسيط المعيب)(٢)؛ وعلى النحو نفسه لا يمكن أن نقول أن تلك الدفة الخلفية التي جاءت من بحار الشمال كانت هي التي مهدت وحدها منذ القرن الثاني عشر لمغامرة الاكتشافات البحرية الرائعة ، ومكنت لها(٣) . وشبيه بهذا الحديث الكلام الطريف الذي قاله لل . وابت White في حديثه عن النظارات ذاهبا إلى أن انتشارها منذ القرن الخامس عشر زاد من عدد القراء ، وساعد على الانتفاضة الفكرية لعصر النهضة أو عصرالرينسانس ، وما يمكن أن نأخذ هذا الكلام مأخذ الجد ، فما هو إلا من الطرائف . فهناك أشياء كثبرة يمكن أن نقول ناخذ هذا الكلام مأخذ الجد ، فما هو إلا من الطرائف . فهناك أشياء كثبرة يمكن أن نقول عائلة، نشيد فيها بالمطبعة ، وبالإضاءة الداخلية للبيوت التي انتشرت هي أيضا ، وأدت الى زيادة ساعات القراءة والكتابة إنما ينبغي علينا بصفة خاصة أن نسأل عن أسباب هذا الشغف الجديد بالقراءة ، وأن نتعرف إلى ما يسميه الاقتصاديون "التلهف " على المعلومات : أما كان هناك تلهف على المخطوطات القديمة ، وجرى محموم وراءها منذ المعلومات : أما كان هناك تلهف على المخطوطات القديمة ، وجرى محموم وراءها منذ

عصر بتراركا ( المتوفي في عام ١٣٧٤ ) فبل أن تنتشر النظارات ؟ والخلاصة أن التاريخ العام ، أو إذا شننا ، المجتمع بمعناد الواسع ، كانت له كلمته في هذا الجدل، الذي لم تنفّره به التقنية قط . والمجتمع هو في تصورنا تاريخ بطي، أصم معقد ، أو هو ذاكرة تتمسك في عناد بالحلول المعروفة ، والمكتسبة ، وتنحى الصعاب عن الطريق ، وتنأى بالإنسان عن خطر التشتت ، والحلم بأشبا ، أخرى . فإذا جا ، اختراع جديد، وقرع الباب، لم تفتح له على التو، بل تركته بنتظر السنوات، أو القرون العديدة حتى تسمح له بالخروج إلى الحباة الواقعة . والاختراع inventio يأتي أولا ، ثم يأتي بعده بزمن طويل التطبيق الذي يشار اليه بلفظة usurpatio،أي الاستيلاء على التقبل . والتقبل أمر هام . ولنا في المنجل عبرة ، فقد حدث أن توالت الأوبنة ، وفتكت بأعداد هائلة من البشر في الغرب في القرن الرابع عشر، وأصبح المنجل ، الذي كان الناس بصورون الموت محسكا به Schnitter Tod شيئا بشع ، روسواسا خناسا . رما كان المنجل في ذلك الوقت إلا أداة تستخدم في حش حشائش المراعى دون ما سواد ، وما كان يستخدم في حصد القمح إلا نادرا ، فقد كان الحصادون يستخدمون الشرشرة ليقطعوا السنابل على ارتفاع كثر أو قل ، وكانوا يتركون ما دون ذلك لقطعان الماشية ، وكانوا يحملون من الغابة ورق الشجر والغصون ليفرشوا بها الحظائر . وعلى الرغم من التوسع الحضري الهائل ، ومن تحويل أوروبا إلى أرض لزراعة القسح ( وهو مايسميه المؤرخون الألمان تقميح أوروبا Vergetreidung) نإن المنجل له يخطُّ بالقبول ، واتهم بأنه يبعثر القمع من السنابل ، ولم ينتشر إلا في بدايات القرن التاسع عشر (٥). في ذلك الوقت كانت الحاجة إلى إنجاز أسرع للحصاد ترضى بشي، من بعثرة الحب ، هي التي مهدت



في هولندة التي كانوا يسمونها الأراضي الواطنة : حصاد القمح ياستخدام المنجل الطويل . ولم يكن استخدام هذا المنجل شيئا مألوفا في نهاية القرن السادس عشر . لوحة من رسم يرويجل الصنفير Brueghei le Jeune ( ولد عام ١٥٦٥ رتوفي عام ١٦٣٧)

الطرق التقبل المنجل ، ومكنت لانتشار هذه الأداة السريعة الفعالة ، ومنحتها الأسبقية على ما عداها .

وسنجد عشرات ، وعشرات الأمثلة الأخرى التي تعبر عن المضمون نفسه. اختراعات تنتظر أن تتهبأ الظروف لتقبلها . عندنا مثلا الآلة البخارية ، هل كانت هي التي أطلقت الشورة الصناعبة ( أو هل كانت الشورة الصناعبة هي التي أطلقتها ! ). إن تاريخ الاختراعات ، اذا اختزلناه ، وقصرناه على ذاته ، لا يزيد عن أن يكون لعبة بالمرايا المزيفة ، نبحث فيها عن صور الحقيقة . وهناك جملة عظيمة لخص بها هنرى بيرين Henrı الجدل الدائر حول هذا الموضوع : القد اكتشف الفابكينج أمريكا تم ما لبثوا أن تركوها ، وضاع أمر اكتشافها لأن أوروبا لم تكن أنذاك بحاجة البها . (1)

وماذا نقول الآن ؟ هل نقول إن التقنية هي ذلك الشي ، المسكن ، الذي لا يستطيع البشرالوصول إليه ، واستخدامه خبر استخدام لأسباب كثيرة منها الاقتصادية ، والاجتماعية ، والنفسية ؟ أم هل نقول إن التقنية هي ذلك السقف العالى الذي تصطدم به جهود البشر ماديا ، و القنيا " ؛ ولكن هذا السقف لن يلبث أن يتصدع ذات بو ، ويصبح تصدعه التقني نقطة الانطلاق إلى اندفاع سريع . أيا كان الأمر ، فإن الحركة التي يتاح لها أن تقتحم العقبة ، لا تقتصر على مجرد تطور يحدث في داخل التقنية أو العلم في حد ذاتيهما ، بل تتسع لتشمل أمورا أخرى عديدة ، هذا ما يمكننا أن نقطع به ، على الأقل ، بالنسبة للزمان السابق على القرن التاسع عشر .

# المشكلة الأساسية

### مصادر الطاقة

كان الإنسان في الفترة بين القرن الخامس عشر ، والقرن الثامن عشر يعتمد على قوته، وقوة الحيوانات المستأنسة ، وقوة الربح ، وقوة الما ، الجاري ، والطاقة التي تتولد عن الخشب، والفحم النباتي ، والفحم الحجري . وكانت كل هذه مصادر منوعة للطاقة، ولكنها كانت متواضعة . ونحن نعرف ، قياسا على الأحداث التي ستحدث فيما بعد ، أن التقدم سيقوم على أساس المراهنة على ورقة الفحم الحجرى ، الذي كان يستخدم في أوروبا منذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، أو الذي كان يستخدم في الصين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد ، على نحو ما توحي به النصوص المتاحة لنا ، ثم جاء استخدام الفحم على نحو منظم في تعدين الحديد ، بعد تحويله إلى فحم كوك . ولكن البشر سيحتاجون إلى وقت طويل ليكتشفوا أن الفحم ليس مجرد وقود نافع ، بل هو أكثر من ذلك بكثير . بل إن اكتشاف ، الكوك لم يتبعه استخدامه على الفور (٧).

#### المحرك البشري

يعتبر الإنسان بعضلاته محركا ضئيلا . و قوة الإنسان ، إذا قيست بقوة الحصان البخارى أو بالقدرة الحصانية ق ح ( وهي رفع ٧٥ كجم إلى ارتفاع متر واحد في الثانية الواحدة ) تلوح لنا ضئيلة تافهة ، فلم تكن إلا : ما بين ٣ و ٤ من مائة من الـ ق ح ، في حين أن قوة حصان الجر كانت : ما بين ٢٧ و ٥٧ من مائة من الـ ق ح (٨). وكان فوريست دي بليدور Forest de Belidor يقول إننا نحتاج إلى سبعة رجال للقيام بما يقوم يه الحصان الواحد (٩). ولدينا معايير أخرى نقيس بها : ففي عام ١٨٠٠ كان الرجل يستطيع " أن يحرث ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ من الهكتار ، ويستطيع أن يجهز الدريس على مساحة ٤٠٠ من الهكتار من المراعي ، وأن يحصد قمحا بالشرشرة على الدريس على مساحة ٤٠٠ من الهكتار من المراعي ، وأن يحصد قمحا بالشرشرة على ضعف قوة الانسان (١٠٠).

وللأجر دلالته ، فعلى الرغم من تقدير فوريست لقوة الانسان على أنها سبع قوة الحصان ، فلم يكن الرجل في عصر الملك لويس الثالث عشر يحصل لقاء يومية العمل سبع ما يحصل عليه الحصان من أجر ، بل كان يحصل على النصف ( ٨ سولات للرجل و ١٦ سولا للحصان ) (١١) ، وهذه التعريفة ترفع على نحو عادل من قدر العمل البشرى ، لأن المحرك البشرى الضئيل كان يتزود دائما بما يزيد من قوته ، وبما ينوعها إلى أقصى حدود التنوع ، كان يستخدم تلك الأدوات ، والمعدات العديدة التي اصطنعها لنفسه ، وجعلها رهن يمينه ، ومنها ما عرقه منذ عصور بالغة القدم : المطرقة ، والبلطة،

والمنشار، والكماشة، والمجراف، ومنها أنواع من المحركات البدائية التي كان يشغلها بقوته وهي: المثقاب، والبكرة المنفردة، والبكرة المزدوجة، والونش، والكريك، والبدال، ويد التدوير، وطبلية الرفع الدوارة. والأدوات الثلاث الأخيرة أتت إلى الغرب من الصين أو الهند في الماضي، ويقترح ج. هودريكور G.Haudricourt تسميتها باسم مناسب طريف هو "المحركات البشرية ". ولننظر إلى البكرة المزدوجة وما تفعله بالطاقة البشرية : ألا تزيد إلى أربعة أو خمسة أضعاف محصلة الطاقة البشرية المستغلة في تشغيلها؟ وقياسا على هذا فإن جيرار فالتر Gerard Walter. وهو مهندس حاصل على درجة الإجريجاسيون في الغزياء . يرى أن متوسط قوة المحرك البشري يجب أن يحسب في إطار ارتباطه بالألة ، فنجد أنه بين ١٣ و ١٦ في المائة من القدرة الحصانية ق ح (رسالة بتاريخ ارتباطه بالألة ، فنجد أنه بين ١٣ و ١٦ في المائة من القدرة الحصانية ق ح (رسالة بتاريخ)

فالإنسان وحده عبارة عن سلسلة من الإمكانات . تشمل هذه الإمكانات المهارة، والمرونة وحسن التصرف : كان الشيال في باريس ، على سبيل المثال (وهذه شهادة ترجع إلى عام ١٧٨٢) يحمل على ظهره " أحمالا يمكن أن تزهق روح الحصان " (١٢). ونقرأ في مقال كتبه ب .ج. بوانسو P.G.Poinsot في مجلة اسمها "سميرالمزارعين " في عدد صدر عام L' Ami des cultivateurs . ۱۸۰۱ نصیحة عجیبة ، تثیر دهشتنا نظرا لتاریخها المتأخر: "ليتنا نستطيع أن نحرث كل الأراضي باستخدام المجراف، فإننا إذا وفقنا إلى ذلك سنكون بقينا قد حققنا إنجازا يفوق الحرث بالمحراث ، علما بأن هناك مناطق عديدة في فرنسا تفضل المجراف على المحراث ، ولو تعودنا على المجراف على نطاق واسع، لاختصرنا عملية إعداد الأرض للزرع ، لأن الرجل الواحد يستطيع أن يقلب بالمجراف ٤٨٧ متر مربع من الأرض بعمق ٦٥ سم في مدة ١٥ يوما ، وهذا الحرث مرة واحدة بالمجراف يكفى لجعل التربة صالحة للزرع ، بينما الحرث بالمحراث لا بد أن يتكرر ثلاث أو أربع مرات متتالية في حالة التربة القوية حتى يمكن البذر؛ ثم إن التربة لا يمكن أبدا تقليبها ، وتفتيتها جيدا إلا بالمجراف ؛ ومعنى هذا أن الحرث بالمحراث عمل سي، من الناحية الاقتصادية ، إذا لم يكن لدى الانسان مساحة فسيحة من الأرض يقوم بزراعتها؛ وهو السبب الرئيسي الذي يرجع إليه الكساد الذي يحل بكل المزارعين الصغار تقريبا، [...] ثم إنه من المحقق أن محاصيل الأراضي التي تزرع ، بعد إعدادها بالمجراف، ثلاثة أضعاف محاصيل الأراضي التي تعد بالمحراث . والمجراف الذي يستخدم في تقليب تربة الحقول ، ينبغي أن يكون طولا وسمكا ضعف المجراف الذي يستخدم في تقليب أرض الحدائق، فمجراف الحدائق لن [ ... ] بتحمل الجهود التي يضطرالإنسان لبذلها لكي يقلب تربة صلية ويفتتها على نحو كاف " (١٣).

ولا ينبغي أن نتصور أن فكرة تقليب الأرض بالمجراف مجرد فكرة ساذجة تفتق عنها ذهن ذلك الكاتب ، ولم يكن لها شأن بالواقع . فكثيرا ما كان العمال البدويون في الريف يقومون بزراعة حقولهم الصغيرة باستخدام المجراف أو المعول . وكانوا في القرن الثامن عشر يسمون هذا النوع من العمل الاستصلاح " باليد " أو " الزراعة بالذراع " (١٤). والسؤال الآن هو كيف يمكن أن نتصور النتيجة التي كان يمكن أن تؤدى البها هذه الطريقة البدوية ، المنافية للمنطق ، والتي تشبه العمل بالطريقة الصبنية ، إذا خرجت عن هذا النطاق المحدود ، وأصبحت هي الطريقة العامة ، إذا أصبحت هي القاعدة لا الاستثناء ؟ أن المكن أن تنشأ هذه المدن إذا كانت المدن الغربية تستطيع البقاء؟ أو هل كان من المكن أن تنشأ هذه المدن إذا كانت الأرض الزراعية تحرث باليد؟

هذا الرجل ، الواحد ، الذي يعمل ببديه عاربتين لا زلنا نجده في صور متكررة متواترة في كل ناحبة من نواحي الصين في أيامنا هذه. وهذا واحد من الرحالة يسجل في عام ١٧٩٣ ملحوظاته : لا يقتصر أمر عمل البشر هنا في الصين على أنه هو "العمل الذي يدفعون فيه أقل ثمن ، بل إنه هو العمل الذي لا يكفون عن اللجوء إليه ، ماداموا على يقين من أنه لن يستغل استغلالا سيئا " ، وهذا التحفظ الذي يضيفه عندما يقول"...ماداموا على يقين من أنه لن يستغل استغلالا سيئا..." تحفظ ليس إلى



طريق على شاطيء النهر ، ويحتاج شد المركب الواحد المحمل بالأحجار - الكرغة إلى سنة من الصينيين. لوحة صينية من القرن الثامن عشر . (متخف الرسومات بالمكتبة القرمية في باريس.)

تصديقه من سبيل. نقد قام الإنسان في الصين بالعديد من الأعمال، كان يعزق الأرض، ويشد المحراث بدلا من الجاموس، ويوزع الماء ، ويشغل الطلمية ذات الجنزير، ويدير الطراحين اليدوية لطحن الحبوب ( " وتدوير الطواحين باليد عمل يشتغل به عدد هائل من الصينيين ") ويحمل المسافرين ، ويحمل الأثقال الهائلة ، وينقل أحمالا يعلقها متوازنة في طرفي زانة طويلة ترتكز على كتفه ، ويدير رحى طواحين الورق، ويشد المراكب، وهو عمل يستخدمون له الخيول في بلاد أخرى كثيرة "(١٥). وهناك على القناة الكبيرة المستدة من يانج تسي كبانج Yang-tse-Kiang إلى بكين، هويس يسمونه تيين في شا Tien Fi Cha أي ملكة وسيدة السماء . وهم لا يشغلونه بفتح قفل بوابات متخذة فيه ، بل يقومون برقع السفن من ناحية إلى الناحية الأخرى بالاستعانة ببكرات. ر" بكميات من الحبال ، والسلبات المنوعة ، ينهض ما بين أربعمائة وخمسمائة رجل بشدها من هذا الطرف إلى الطرف الآخر للقناة ، وربما استخدموا عددا أكبر من الرجال ، بحسب حجم السفينة ، وثقلها ". وقد نبه الأب دى ماجايان P.de Magaillans إلى صعوبة هذه العملية ، وإلى الأخطار التي كانت تكتنفها ، فهل كان على حق عندما اعتبر هذا العمل شاهدا على مبدأ من مبادي، التقاليد الصينية، يتمثل في " القيام بكل أنواع الأعمال الميكانيكية باستخدام أدوات أقل منا بكثير ، رسى نحو أيسر منا بكشير" (١٦)؛ ومن بعد دى ماجايان بعشر سنوات دهش جيميللي كاريري Gemelli Careri. في عام ١٦٩٥ . لسرعة حمالي الكراسي الذين كانوا ينطون نطا في أثنا ، حمل الكراسي ، ويفوقون " رهوانات الديار التتارية " في السرعة (١٧). ونقرأ عن أب من الآباء اليسرعيين صنع في بكين في عام ١٦٥٧ طلعبة إطفاء قادرة على "نفث الما، إلى ارتفاع مائة شبر " ، أي ما يربو على عشرين مترا تقريبا ، معتمدة على قوة البشر، وقوة الربح (١٨). ولكننا إذا نظرنا إلى خارج الصين ، وليكن إلى الهند ، وجدنا البشر يستعينون بقوة الحيوان ، فقد شغل الهنود سواقي المياد ، وطواحين السكر ، ومعاصر الزيت بالحيرانات المكدنة أي التي ربطت بعضها إلى البعض الآخر (١٩). ولكننا نجد عكس ذلك أحيان ، نجد في الناحية المقابلة المتطرقة صورة من صور هوكوساي Hokusai ، ترجع إلى اليابان في القرن التاسع عشر قمثل مشهدا لا بكاد العقل بصدقه: الإنسان بهرس قصب السكر بيديه ، دون الاستعانة بأية آلة .

وهؤلا، هم الآبا، البسوعيون يستمرون في الشرح فيقول قائلهم في عام ١٧٧٧ : "إن مسألة فائدة الآلات ، وحيوانات الشغل مسألة ليس من السهل القطع فيها ، على الأقل بالنسبة لبلد لا تكاد الأرض فيه تكفي لإطعام الناس . فما فائدة الآلات ، والحيوانات ؟ إنها ستؤدى إلى حويل نسبة من الأهالي إلى عاطلين [يستخدم الكاتب القديم لفظة عجيبة هي philosophistes أى متفلسفين متحذلقين] لا ينفعون المجتمع بشي، على



جانب من متجم كوتنا هورا Kutna Hora اللفضة في عام ١٤٩٠ تقريبا . وكانوا يسعيون سلال تراب الفضة إلى أعلا ياستخدام يرعة أو ختزيرة يشغلها رجلان . كذلك كانت هناك في هذا المنجم يرعات أو ختزيرات أخرى كبيرة تشغلها الخيول ، ولكن تلك المعدات كانت ما تزال في حالة بدائبة لم تتطور بعد. وما مر نصف قرن من الزمان ، عندما أعل عصر عالم التمدين جبورج باور الملقب بأجريكولا Agricola حتى ركبت عجلات هيدروليكية ضخمة لتقوم بعمليات الرفع .

الإطلاق ، ويحملونه بأعبا ، احتياجاتهم ، وينتظرون منه أن يهي ، لهم الرغد ، ويثقلون عليه عا هو أسوأ من ذلك ألا، وهو أفكارهم المضحكة الهزلية . وأهل الريف عندنا هنا في الصين [وما يزال الكلام للبسوعيين الصينيين] عندما يوقنون من أنهم أصبحوا من العمالة الزائدة ، أو من المتعطلين في هذا الإقليم أو ذاك ، يقررون الذهاب، والعمل في تتاريا الكبرى أو في البلاد التي غزوناها مؤخرا ، حيث تحقق زراعتنا الكثير من التقدم..." (٢٠) . إنه بقول كلاما معقولا ، على ما يبدو . ثم إنه على حق في اشارته إلى أن الزراعة الصبنبة عرفت أنذاك استعمارا قويا من الداخل ومن الخارج . وهذه هي أيضا فرصة لنسجل أن التقدم الزراعي لم يكن في ذلك العصر قادرا على مواكبة التقدم السكاني ، ناهيك عن سبقه .

هل هناك ضرورة لإطالة الحديث عن عمل البشر في أفريقيا السوداء أو في الهند؟ عندما قام أوربنج زيب Aureng Zeb بالرحلة الى كشمير، وبلغ بجماله المتحدرات الوعرة الأولى في الهيمالايا كان من الضروري إنزال الحمولات من فوق ظهورالجمال. وتحميلها. فوق ظهرر الشيالين الذبن بلغ عددهم ما بين ١٥ و ٢٠ ألفا من البشر ، كانت فئة منهم مسخرة على العمل ، تضطر إنيه اضطرارا ، وكانت الفئة الأخرى تجد في الأجر ما بغربها، نقد كان الأجر " عشرة جنبهات لكل حمولة تبلغ خمسين كيلوجراما "(٢١) . وربها ظن البعض أن دفع تلك الأجور كان من قبيل التبذير . وربما فكر البعض عند تشغيل البشر ، أن في تشغيلهم اقتصادا ، وتوفيرا ، ففي مستشفى ببستر Bicetre في فرنسا كانوا في وقت مضى على ما نقرأ في نص يرجع إلى عام ١٧٨٨ . يستخرجون الماء من البنر مستعينين بـ ١٢ حصانا ، ثم " اتخذوا تدبيرا اقتصاديا حكيما؛ حتى فائدة أكبر، حبث كلفوا عددا من المسجونين الأقويا، الأشداء بالقيام بهذا العمل منذ ذلك التاريخ " (٢٢) . والعجيب أن الذي يقول هذا الكلام هو سيباستيان مرسيبه الذي عهدناه بتحرى الفكر الأخلاقي . ونحن . إذا نظرنا إلى مدن البرازيل . وجدنا السادة يسلكون مسلكا شبيها ، فيعلقون العبيد السود محل الخبول في شد عربات اليد المحملة بالأثقال.

من شروط التبطور ، دون شك، أن يحقق التوازن المعقول بين العمل الذي يقوم به الإنسان في المجالات المختلفة ، وبين مصادر الطاقة الأخرى البديلة . والحق أن الفائدة التي بظن البعض أند بحققها عندما بحمل الإنسان بأعباء يمكن أن تتحمل بها مصادر الطاقة الأخرى فائدة تافهة ، ومضللة ، إنها الزج بالإنسان في حلبة منافسة تتجاوز المعيار والصواب ، كما حدث في العالم القديم ، وفي الصين حيث أدى هذا المسلك إلى إيقاف العمل بالألة ، والاعتماد على العمالة البشرية الرخيصة : العبيد ني بلاد اليونان، وني روما ، والعمال الذين كانوا يسمرنهم " الكولي " في الصين ، وما كان أكثرهم عددا ،

وأكثرهم نشاطا والحقيقة أن التقدم لم يكن ليتحقق دون تكريم وتقدير للإنسان على نحو ما. حقيقة أن الإنسان مصدر للطاقة ، لم عائد معين ، ولكن التفدم جاء من منطلق التفكير في مساعدته ، أو إن أردنا ما هو خير من ذلك ، التفكير فيما يحل محله.

### قوة الحيوان

نعم الإنسان منذ وقت مبكر بارتقاء تحقق له بفضل الحيوانات الداجنة التي نراها ترفا ساء توزيعه في ربوع العالم المختلفة، كانت هذه الحيوانات بثابة "محركات " مسارت في مدارج التاريخ، وسيتضح ثنا تاريخ هذه "المحركات " على نحد أفضل إذا ميزنا منذ البداية بين العالم القديم من ناحية ، والعالم الجديد من ناحية ثانية .

وإذا نحن نظرنا إلى العالم الجديد ، إلى أمريكا ، بدا لنا كل شيء سهلا ، واضحا . كان الميراث الوحيد الهام الذي انتقل عن الأمريكوهنديين هو اللاما lama . "كبش الأنديز " ، وهو حيوان حمل ردي ، ولكنه الوحيد القادر على التكبف مع الهوا ، الخفيف في المناطق العالية من جبال الأنديز ، أما جميع الحيوانات الأخرى . باستئنا ، الفبجونيا والوقعال ( وهو حيوان كاللاما ) والديك الرومي . فقد جاءت من أوروبا : الشبران والأغنام ، والماعز ، والخبول ، والكلاب ، والطبور المنزلية . وكانت أهم الحيوانات بالنسبة للحياة الاقتصادية هي البغال التي أصبحت بمرور الوقت وسيلة النقل الأساسية في العالم الجديد ، باستثنا ، أمريكا الشمالية وبعض مناطق البرازيل المستعمرة ، ومراعي البامبا pampa الأرجنثينية التي كان الناس فيها بستخدمون عربات من الخشب بعجلات عالية ، تجزها ثيران مكدنة ، وقد بقيت هذه العربات مستخدمة حتى القرن العشرين

كانت قوافل البغال تفرض وجودها بأجراسها الصاخبة في بقاع شاسعة من العالم الجديد ، فيما نعرفه باسم المكسيك . وكان يسمى اسبانيا الجديدة ، حبث سجل الكسندر فون هومبولت في عام ١٨٠٨ أهميتها لنقل البضائع ، ونقل دقيق الذرة (٢٣)، ذلك الدقيق الذى ما كانت أية مدينة كبيرة . وبخاصة مدينة المكسيك ذات الثراء الضخم ، تستطيع أن تعيش بدونه ، كذلك لاحظ أوجست دي سان هبلير Saint-Hilaire بعينه الثاقبة نفس الشيء في البرازيل بعد ما يقرب من عشر سنوات. كانت قوافل البغال لها مواقف ، ولها مسارات ، ولها محطات ، كانوا بسمونها محطات البغال، منها بورتو دا استريللا (٢٤) Porto da Estrella بأسفل سيرا دو مار على مشارق ريو دى جانيرو ، وكان أصحاب قوافل البغال البرازيلية ، الذبن عرفوا باسم التروييرو (تانياج القطن ، ثم البن ، ولنا أن نعتبرهم بمثابة رواد رأسمالية مبكرة.



قافلة من اللاما في بيرو .

وكانت هناك في مملكة ببرو الشاسعة في عام ١٧٧٦ أعداد من البغال ، تقدر بنصف ملبون بغل ، تستخدم في النقل على الساحل أو في جبال الأنديز ، أو تجر العربات في ليما . وكانت المملكة تستورد من البغال ٥٠٠٠ كل عام ، تجلبهم من الجنوب من المراعي الأرجنتينية. وكانت البغال تكبر هناك في الطبيعة على حالتها الوحشية، يراقبونها من بعيد، ثم يقوم النفارون peones، وقد امتطوا صهوة الخيول ، بتنفيرها نحو الشمال ، في قطعان هائلة ، تعد بالآف المؤلفة من البغال ، الى أن يبلغوا بها توكومان Tucuman وسالتا Salta حيث يتم ترويضها بكل عنف ، وشراسة. حتى إذا تم ترويضها ، ساقوها إلى ببرو أو البرازيل ، وتوجهوا بها خاصة إلى سوق سوروكابا تم ترويضها ، ساقوها إلى ببرو أو البرازيل ، وتوجهوا بها خاصة إلى سوق سوروكابا المحددة على الله عملية إنتاج البغال وتسويقها بصبورة صناعة السيارات في أيامنا هذه ، و" سوقها الداخلية في قارة مفتوحة أمام كل مركبة تسبر عجرك "(٢٦).

كانت تجارة البغال هذه وسيلة توسلت بها الأرجنتين البدائية للمشاركة بنصيب في فضة ببرو، وذهب البرازيل ، فقد كان هناك في بيرو نصف مليون بغل، وكان في البرازيل 130

نصف مليون بغل أخرى ، ثم كانت هناك بغال اسبانيا الجديدة ( المكسيك ) ، وأعداد البغال المستخدمة في غير هذه المناطق ، في مناطق كاركاس ، أو سانتا في Bogota البغال المستخدمة في غير هذه المناطق ، يعني بكل تأكيد ما يقرب من مليون أو مليونين من البغال ، التي كانت تستخدم في حمل البضائع أو في الركوب ( وما كانت تستخدم في الجر إلا نادرا)؛ يعني أن النسبة كانت بغلا واحدا لكل ٥ أو ١٠ من السكان ، وكانت البغال في مجموعها غمل طاقة محركة هائلة في خدمة المعادن الثمينة، والسكر ، والذرة . لم تكن هناك أعداد يمكن أن تقارن بهذه الأرقام الضخمة إلا في أوروبا ، مع الفارق . كان عدد السكان في أسبانيا في عام ١٧٩٧ عشرة ملايين (ما يساوي تقريبا عدد سكان البلاد الأمريكية الذين ينحدرون من أصل ايبيري ) وكان عدد البغال في أسبانيا ربع مليون فقط(٢٧). حتى إذا أدت الأبحاث المدققة الى تعديل أرقام أمريكا ، فإن الاختلاف في النسبة سبظل هائلا .

كذلك الحيوانات الداجنة والمستأنسة الأوروبية الأخرى تزايدت في العالم الجديد، ويخاصة الثيران والخيول. أما الثيران فقد حكم عليها بأن تخضع للنير فأخذت تجر العربات الثقيلة المسسماة كاريوله carriole في هضبة الأرجنتين، والعربات المميزة للبرازيل أيام الاستعمار، والتي كانت تسمي كارو الثيران carro de boi، كانت عربات لها عجلات سميكة، ومحور خشبي يصدر عنه صوت تزييق؛ وكانت علاوة على هذا وذاك تكون قطعالنا برية كبيرة. هكذا كانت القطعان تنتشر في وادى ربو سار فرنشيسكو بالبرازيل، حيث كثر إنتاج الجلود، واتصلت "حضارة الجلود" التي كانت مشاهدها تذكر بمشاهد الهضبة الأرجنتينية، وربو جرائدى دو سول Rio Grande do مشاهدها تذكر بمناهنة في التهام اللحم المشوى، الذى كان الناس يأكلونه ولما يتم نضحه.

أما الحصان فقد كان ، على الرغم من وفرته ، يمثل هنا ، كما كان يمثل في كل مكان بالعالم ، نوعا من الأرستقراطية العنيفة والرجولية ، أرستقراطية السادة ، والنفارين الذين يقتادون قطعان الماشية. وقد عرفت مراعي البامبا الأرجنتينية منذ نهاية القرن الثامن عشر أعجب فرسان العالم المعروفين باسم جاوتشوس gauchos . وقد يسأل سائل عن ثمن الحصان ؟ كان ثمنه ريالين قديمين ، شيئا زهيدا. وكانت الخيول كثيرة ، كالبضاعة التي يحمل منها الواحد على قفاه قدر ما يستطيع أن يشيل كما بقولون ، أو البضاعة التي على عينك يا تاجر ، إذا هرب حصان إلى البرية ، اتخذوا بدله عشرة ، بالشراء أو بوضع اليد . أما اللور فلم يكن له ثمن يباع أو يشترى به ، إنما الثور لمن يمسكه بالحبل المعقود اللاسو Isaso، أو لمن يصيده بالرصاص bolas أما البغلة فكانت لها قيمتها ، كانت تباع في سوق سالتا بثمن قد يصل إلى ٩ بيسوس pesos، وهي من العملات

الذهبية (٢٨). ولما كان العبد الأسود يباع في بوينوس أيربس بـ ٢٠٠ بيسوس في أغلب الأحيان ، فمعنى ذلك أن العالم الجديد رفع بهذه التعريفة قدر الإنسان ، وكان الإنسان قد أمد العالم الجديد بثروة ضخمة منوعة من الحيوانات.

أمّا في العالم القديم فكانت عمليات الاستعانة بالحيوانات قد بدأت منذ وقت طويل، وتفرقت بها السبل، وأدت إلى أوضاع اصطبغت بسمات الأشياء العتيقة، التى تعقدت أشد التعقيد.

وليس هناك شيء أكثر معقولية من أن نستنتج ، قياسا على ما عرفناه فيما بعد، أن الجمال موا ، منها الجمل ذو السنم الواحد أو جمل الفرعوس ذو السنمين ـ كانت منتشرة في كل المنطقة المنخفضة من العالم القديم ، حيث تتصل حلقات سلسلة من الصحارى لا تنتهي ، صحارى حارة ، وصحارى باردة ، بداية من الصحرا ، المطلة على المحيط الأطلسي، وانتها ، بصحرا ، جوبي Gobi المنغولية . والصحارى الحارة هي عالم الجمل ذى السنم الواحد ، وهو حيوان حساس للبرد ، ولا طاقة له على المناطق الجبلية ، أما الصحارى الباردة ، والجبال فهي عالم الجمل ذى السنمين ، والأناضول وايران تفصل بينهما ، الجمل ذو السنمين من تلك . ويقول أحد الرحالة في عام ١٩٩٤ : " إن العناية الإلهية خلقت نوعين من الجمال ، نوعا للبلاد الحارة و نوعا للبلاد الحارة " ونوعا للبلاد البلاد الماردة " ونوعا للبلاد ا

ولكن الوصول إلى هذا التوزيع الحكيم لم يتحقق بين عشبة وضحاها ، بل جا ، نتيجة لعملية طويلة ، فالجمل ذو السنم الواحد لم يصل الى الصحرا ، الافريقية إلا في وقت قريب من زماننا الحاضر ، ولم يتوغل في داخلها إلا مع الفتح العربي في القرنين السابع والشامن ، ومع وصول "كبارالرحل " في غضون القرنين الحادى عشر والثاني عشر . أما الجمل الفرعوس ذو السنمين فلم ينطلق في غزواته نحو الغرب إلا في الفترة بين القرنين الحادى عشر والسادس عشر ، مع الموجات التركية الزاحفة إلى آسيا الصغرى والبلقان . ومن البديهي أن الجمال ذات السنمين ، والجمال ذات السنم الواحد تجاوزت حدود منطقتيهما (٣١) ، فقد اجتازت الجمال ذات السنم الواحد ايران ، ونزلت الهند حيث كانت تباع بأثمان مرتفعة كالخيل ، ونفذت إلى جنوب الصحرا ، الأفريقية إلى مشارف العالم مساراتها . بل لقد انطلقت الجمال ذات السنم الواحد لحظة إلى الشمال ، إلى بلاد غالة . فرنساالقديمة . إبان حكم الأسرة الميروفنجية ، في حين انطلقت الجمال ذات السنمين إلى فرنساالقديمة . إبان حكم الأسرة الميروفنجية ، في حين انطلقت الجمال ذات السنمين إلى اشرق شرق أوروبا ، وغزت البلاد البلقانية حتى القرن التاسع عشر ، ولكن غزوها إباه كان واهيا منقوصا . في عام ١٥٧٩ كانت الجمال ذات السنمين تحمل المدد إلى الجبش واهيا منقوصا . في عام ١٥٧٩ كانت الجمال ذات السنمين تحمل المدد إلى الجبش واهيا منقوصا . في عام ١٥٧٩ كانت الجمال ذات السنمين تحمل المدد إلى الجبش

التركي تحت أسوار فيينا . وعلى النحو نفسه كان الطرف الآخر من العالم القديم ، أى شمال الصين ، تغزوه الجمال ذات السنمين . وقد شاهد أحد الرحالة (١٧٧٥) في بكين بجانب عربات اليد جملاذا سنمين " يحمل [فوق ظهره] بعض الغنم " (٣٢).

واصطنعت بلاد الإسلام الجمال لنفسها ، وكأنها من الناحية العملية قد احتكرتها احتكارا ، واعتمدت على هذه الحيوانات القوية في أعمال النقل المحلى ، وأعمال الحرث، وتشغيل السواتي ( على الرغم من أن الحمار كان في المنطقة القريبة من البحر المتوسط يقدم خدماته منذ وقت قديم ) والنقل بالقوافل على مسافات طويلة خلال الصحراء، والشرق الأدني ، وآسيا الوسطى ، وكانت هذه القوافل تربط الأماكن بعضها بالبعض، وتحقق اتصالات في إطار رأسمالية قديمة نشيطة (٣٣). والجمال ذات السنم الواحد، وذات السنمين تحمل أثقالا كبيرة تقدر بـ '٧٠٠ رطل فرنسي قديم للحيوانات الضعيفة نسبيا ، وبـ ٨٠٠ رطل للحيوانات المتوسطة ( كما كانت الحال في المنطقة المحيطة بمدينة ارزروم التركية ) ومن ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ رطل في المنطقة بين تبريز واستانبول ، على نحو ما تذكر وثيقة ترجع إلى عام ١٧٠٨ (٣٤). ومن الواضح أن الرطل الفرنسي القديم المذكور يقل عن الرطل القرنسي الحالي الذي يساوي ٥٠٠ جرام. ويمكننا أن نقدر متوسط الحمولة على وجه التقريب بما يتراوح بين ٤ و ٥ قناطير على أساس أن القنطار ١٠٠ رطل أفرنجي ، وأن الرطل ٥٠٠ جرام ، فإذا كانت القافلة تضم ستة آلاف جمل فإن حمولتها الكلية تكون ما بين ٢٤٠٠ و ٣٠٠٠ طن ، وكانت تلك حمولة تعادل حمولات من ٤ إلى ٦ سفن شراعية متينة في ذلك العصر . وهكذا فإن النفوذ الإسلامي الذي كان (وظل زمنا طريلا) مهيمنا على المواصلات الداخلية في العالم القديم كلها وجد في الجمال الوسيلة الحاسمة التي يقيم عليها تفوقه التجاري.

وانتشر الثور (ثم الجاموس والزيبر zebu) خلال العالم القديم ، ولم توقفه ني الشمال سوى الغابة السيبرية حيث كان حبوان الرنة renne (الرحشي والمستأنس) هو الحيوان المسيطر، وفي الجنوب أوقنته الغابة الاستوانية ، ويخاصة في أنريقيا ، حيث سدت عليه ذبابة التسي تسي الطريق .

أما في الهند حيث يلعب الشور في كثير من الأحيان دور صاحب المعاش الذى ينال شيئا من القوت . ولا يعمل شيئا ، فإننا قد نجده يشد محراثا ، أو يسحب عربة مذهبة ، أو يدير طاحونة ، أو يجعل من ظهره ركوبة لجندى أو لواحد من السادة . وربحا سارت قوافل من الثيران تبلغ الواحدة منها عشرة آلاف ثور تنقل القمح أو الأرز ، وتأتمر بأمر ملتزمي القوافل من طبقة الموريين العجيبة. فإذا هوجمت القافلة ، كان على الرجال والنساء أن يدافعوا عن أنفسهم بالسهام . فإذا تلاقت قافلتان على طريق من طرق شمال

الهند الضيقة التي تحدها الأسوار والأشجار ، وقفت إحداهما ، ومرت الأخرى ، حتى إذا انتهت تبعتها التي وقفت، لا يختلطان ، وكأنهما نهران ، يتبع أحدهما الآخر ، أما المسافرون الآخرون على الطريق فكان عليهم أن ينتظروا يومين أو ثلاثة أيام وسط البهائم، لا يستطيعون تقدما أو تقهقرا ، حتى ينفسح لهم الطريق (٣٥) ، والثيران الهندية لا تنال من الطعام إلا أخشنه ، ولا تعرف لنفسها حظائر تأوي اليها . أما الجاموس الصيني فهو أكثر ندرة ، وهو يشتغل قليلا ، ويأكل دون ما يأكله الهندي، وعليه أن بصرف أمور حياته حتى لا ينفق ، وهو على حال قريب من التوحش، وتتملكه الرهبة والفزع بسهولة عندما يرى عابر سبيل .

وهناك منظر مألوف ، وبخاصة في أوروبا ، وهو منظر ثورين مكدنين تحت النبر، يشدان من ورائهما حتى اليوم ( في جلّيقية الأسبانية ) عربة خشبية عجلاتها مصمتة . ومن الممكن أن يكدن الثور مشل الحصان : على طريقة البابانيين والصبنيين ( الذين يستخدمون رقبية يثبتونها على صدر الثور ، ولا يربطون شيئا في قرنيه ) وربما على طريقة أبناء شمال أوروبا ( الذين يستخدمون رقبية يسندونها على كتفي الثور ). والثور من حيث هو حيوان للجر له إمكانات هائلة. وهذا هو ألونسو دى هيريرا Alonso ٣٦)de Herrera) عالم الزراعة الأسباني، الذي نشر كتابه في عام ١٥١٣ يدافع عن كدن الثيران ، ويناهض كدن البغال في جر المحاريث ، والرأى عنده أن البغال تسير أسرع من الثيران ، ولكن الثيران تحرث أعمق منها ، وعلى نحو أكثر اقتصادية . وعلى العكس منه نرى في فرنسيا شارل اتبين Charles Estienne وجان لبيبو Liebaut يتغنيان بمدح شغل الخيل في الزراعة(٣٧) ويكتبان في عام ١٥٦٤ : " إن حصانا واحدا جيدا من خيول فرانس [ يقصد من خيسول جزيرة ايل دى فرانس ] lle-de-France أو من خيول منطقة البوس la Beauce لينجز من العمل قدر ثلاثة من أجود ثيران البوريونية Bourbonnais أو الفورية Forez." وسيعود فرانسوا كيني Quesnay في عام ١٧٥٨ إلى الحديث في هذا الموضوع القديم مبينا أن نظام الزراعة الرأسمالي المعتمد على الخيول زحزح نظام الزراعة التقليدي المعتمد على الثيران (٣٨). ويمكننا اعتمادا على المقابيس الحالية أن نقول أن قوة شد الحصان تساوى توة شد الثور. ولكننا إذا أخذنا كل العناصر في حسابنا ( فالحصان أسرع ، ويومية عمله أطول ، ولكنه يأكل أكثر ، ويفقد الكثير من قيمته عندما تتقدم به السن بالمقارنة بالثور الذي لا يفقد الكثير من قيمته لأن سكين الجزار تنتظر،) إذا أخذنا كل العناصر ني حسابنا وجدنا أن نفس العمل الذي يعمله الحصان إذًا عمله الثور كانت تكلفته النهائية أكثر بنسبة ٣٠ ٪ . وكانوا في بولندة في القرن السابع عشر بحسبون الحضان موازيا لاثنين من الثيران ، وكانت لديهم وحدة مساحية للأرض يقدرونها بعمل حصان أو ثورين .



الساقية أو الناعورة المصرية في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . مأخوذة عن كتاب "Description de l'Egypte" وصف مصر" الذي أعدته مجموعة من العلماء رافقت نابليون يونايرت في حملته على مصر ، ونشرت الحكومة الفرنسية الكتاب في عام ١٨١٧ .

والحصان ممثل قديم في مسرح التاريخ ، فهو موجود في فرنسا منذ العصر الحجرى الحديث، كما تبين قرافة العظام الكبيرة المكتشفة في سولوتريه Solutre بالقرب من ماكون Macon والتي تغطي مساحة تزيد على الهكتار . والحصان موجود في مصر منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد ، وهو قد اجتازالصحرا ، في العصرالروماني . وربما كان الموطن الأصلي للحصان في المناطق التي تحيط ببوابة زونجاريه Dzoungarie في صحيم قلب آسيا . أيا كان الأمر فإن الحصان انتشر في ربوع أوروبا انتشارا طيبا ، حتى أننا عجد في القرنين السادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد خبولا وحشية . أو ربما كان الأفضل أن نقول خيولا ارتدت إلى حالة الوحشية . تعيش في غابات وآجام شمال غرب ألمانيا ، وفي جبال سويسرا ، والألزاس ، والفوج Ies Vosges ونلتقي في عام ١٥٧٦ برسام للخرائط الجغرافية اسمه دانييل شبيكله Daniel Spekle يتحدث عن هذه الخبول الرحشية " في الغابات الفوجية حيث تتكاثر وتأكل وحدها في كل فصول السنة ، فإذا

حل الشتاء احتمت بالصخور والآكام ... وهي خيول هباية فزاعة إلى أقصى حد، وأرجلها ثابتة مطمئنة فوق الصخور الضيقة الزلاقة ."

فالحصان إذن أوروبي قديم . وقد ألفه الناس في أوروبا منذ قرون طوال ألفة أدت الي . تطوير متدرج ، ومتلاحق لسرج الحصان ( بدأ برقبية تستند على الكتفين استخدمت في القرن التاسع في الغرب ، ثم جاءت في وقت سابق أو لاحق : البردعة ، والركابة، والشكيمة، واللجام، والسرج، والكدن المتوالي، والحدوة). وكان الحصان في أيام روما يكدن كدنا سيئا ( برقبية تركب على صدر الجيوان ، وتؤدى إلى خنقه ) وما كان يستطيع أن يشد إلا حمولة ضعيفة نسبيا دون أن تضغط الرقبية على رقبته ، وتخنقد، ولم يكن يساوي في الشغل أكثر من أربعة عبيد . أما في القرن الثاني عشر فقد تحسن وضع الحصان تحسنا كبيرا مفاجئا فقد زادت قدرته المحركه إلى أربعة أو خمسة أضعاف بفضل الرقبية التي تسند إلى كتفيه ، ولا تمس رقبته . وكان الحصان حتى ذلك الحين حيوان حرب ، ثم تحول منذ ذلك الوقت إلى حيوان بلعب دورا عظيم الأهمية في تزحيف التربة ، وحرثها ، وفي عمليات النقل . وقد دخل هذا التحول الهام طرفا في إطار سلسلة من الطفرات الأخرى هي: الزيادة السكانية، وانتشار المحراث الثقيل، وذيوع الدورة الزراعية الثلاث سنوية الهادفة إلى تحسين التربة في الشمال ، وزيادة العائد، والنهضة الواضحة التي تحققت في أوروبا الشمالية .

وجدير بالذكر أن توزيع الحصان في العالم ظل يتسم بالتفاوت الشديد ، فلم تكن هناك في الصين إلا خيول قليلة نسبيا . يقول الأب دى لاس كورتيس في عام ١٦٢٦: " لم نر من الخيل إلا أقل القليل في عملكة شانشينفو · Chanchinfu ، وكانت حيوانات صغيرة الحجم ، بطيئة الخطى ، وهم لا يركبون للخيل حدوات ، ولا يستخدمون المهاميز. وليست البرادع التي تسرج بها ، والشكائم التي تلجم بها عائلة لما عندنا من برادع وشكائم [كانت هناك حتى في القرن الثامن عشر برادع من الخشب، وحبال عادية تستخدم لجاما ] ثم رأينا خيولا أكثر قليلا في ممالك فوشينسو Fuchinsu وكانتون Canton، ولم يحدث قط أن رأينا خيولا بأعداد كبيرة . وقال لي بعضهم أن هناك في الجبال خبولا كثيرة ارتدت إلى فطرتها الوحشية ، وأنهم يذهبون إليها في البرية، وعسكونها ويروضونها " (٤٠) . أما البغال فهي . فيما يقول رحالة آخر . قليلة وصغيرة صغرا لافتا للنظر ، على الرغم من أنها تباع بأثمان أغلى من الخيول لأن إطعامها أيسر من إطعام الخيول ، ولأنها تحتمل التعب أكثر من الخيول (٤١). واذا ما أراد مسافر في الصين أن يسافر ممطيا صهرة جواد ، فعليه أن يختار من البداية حيوانا جيدا الأنه لن يستطيع تغييره في الطريق ، فليست هناك محطات لتغيير الخيول على مراحل إلا لخيول الأمبراطور وحده. والكيس من اختار للسفر الكرسي المحمول ، فهو خفيف سريع £ ¥ 1

مربع يحمله ثمانية رجال يتبادلون حمله على مراحل . أما نقل الأمتعة والبضائع فكان عملية منظمة تنظيما مدهشا تقوم بها مكاتب ، ويكفى أن بسلم الإنسان أمتعته وبضائعه في المكتب عند القيام ( فيجدها عند الوصول في المكتب المقابل )، ويقوم الحمالون يحملها أو يستخدمون في نقلها عربات بدالها عجلة واحدة يدفعها رجل أو رجلان ، ومن النادر أن يجرها بغال أو حمير (٤٢) . ومن الممكن أن نقول : " إن امبراطورالصين كان أقوى أمراء العالم اعتمادا على سلاح فرسانه " ويذكسر ماجابان Magaillans في عام ١٦٦٨ أعداد خيول الأمبراطور ، وهي أعداد تتسم بالدقة : ٣٨٩٠٠٠ حصان للجيش ، و ١٧٥٠٠٠ لمراحل النقل البريدي (٤٣) ، وكلها مخصصة لخدمة الأمبراطور في كل جنبات الإمبراطورية . ولكن هذا لم يمنع ما حدث في عام . ١٦٩ عندما قام الإمبراطور بحملة ضد خان الايلونيين Eluths ، فقد جمع الجبش الصيني كل الخبول الموجودة في بكين من أصحابها ، سوا ، كانوا من العامة أو من وجها ، الماندارين (٤٤). ويمكننا أن نسأل أنفسنا ؛ هل كان رعايا الامبراطور في مجموعهم يمتلكون من الخيول أكثر مما كان الإمبراطور نفسه يمتلك . أيا كان الأمر فقد كان تزويد الصين بالخيول. باستثناءات بسيطة منها مثلا خبول سيتشوان Setchouen الصغيرة. يتم من الخارج ، وتتولاه أسواق خاصة متخصصة تقوم على الحدود مع منغوليا ، ومنشوريا: أسواق Ka-Yuan كايوان، أو Kuang Min كوانج مين، أوالسوق التي كانت تقام ابتداء من عام ١٤٦٧ في ضواحي Fu-Shun فوشون (٤٥). وتبين معلومات ترجع إلى مطلع القرن الثامن عشر أن مشتروات الامبراطور في هذه الأسواق بلغت . . . ٧ حصان في العام ، وكانت " مشتروات السادة ، ورجال الماندرين المدنيين، والعسكريين " وبقية الشعب تصل " إلى ضعف أو ثلاثة أمثال هذا الرقم " ، أي إلى حد أقصى قدره ٢٨٠٠٠ حصان كل عام تشتري من الشمال ، وهذا قليل .

وكانت الخيول أكثر ندرة في الهند ، وفي أفريقبا السودا ، وكانت تعتبر هناك من أترف الترف . وكانوا يقايضون الخيول المغربية في السودان على بودرة الذهب ، والعاج ، والعبيد ، وكانوا يحصلون على اثني عشر عبدا مقابل الحصان في مطلع القرن السادس عشر . ثم هبط العدد فيما بعد إلى خمسة عبيد فقط (٤٦) . وانظر إلى مضيق هرمز ترى الأساطيل تسير من خلاله إلى الهند محملة بالخيول التى اشتروها من بلاد فارس . وكان الحصان يباع في جوا بـ ، ، ه باردويات pardoes وهي تناظر ، ، ، ، روبية من روبيات الخان الأعظم ، عظيم المغول ، وكان العبد الفتي يساوى في ذلك الوقت من ، ٢ الى ، ٣ باردويات (٤٧) .

ومن حقنا أن نسأل عن هذا الحصان الذي كانوا يشترونه بسعر غال إلى هذا الحد، كيف كان يعيش بدون شعير أو شوفان ؟ كتب تافيرنييه Tavernier في عام ١٦٦٤ حجري طاحونة صغيرين ، ثم يبللونه بالما ، لأنه جاف جفافا يطيل الهضم طولا شديدا . وهم يقدمون إلى الخيل هذه البقول مساء وصباحا ، ثم يبلعون الخيول رطلين من السكر الأسود الخشن المعجون بمثل وزنه دقيقا ، ويبلعونها رطلا من الزبد يشكلونه على هيئة كرات صغيرة تدس في حلقومها ، ثم يغسلون أفواه الحيوانات بعد ذلك غسلا جيدا لأن الخيول تمج هذا الطعام . أما في أثناء النهار فإنهم لا يطعمون الخيول إلا ببعض أنواع الحشائش التي يقتلعونها من الحقول بجذورها ، ويعتنون بغسلها ، وتنظيفها من الطين والرمل " (٤٨). وفي اليابان حيث تستخدم الثيران (من كوريا) في شد العربات بعتبر الحصان مطبة النبلاء.

يقول: " وهم بطعمون الخيل بنوع من البقول الغليظة الصلبة التي بجرشونها بين

وعمل الحصان في البلاد الإسلامية أرستقراطية عالم الحيوان، وهر القوة الضاربة للمسلمين منذ نشأة الإسلام، وازدادت قيمته هذه بعد انتصارات الإسلام الأولى. وهذا هو جوفاني بوتيرو Giovanni Botero يعترف حول عام ١٥٩٠ بتفوق الفرسان الولاخيين، والمجريين، والبولنديين والأتراك: " إذا لاحقوك فلن تستطيع أن تفر منهم، وإذ تفرقوا تحت وطأة هجومك، فلن تستطيع ملاحقتهم، لأنهم، مثلهم مثل الصقرر، إما أن ينقضوا عليك بغتة أو يفلتوا منك بغتة (٤٩) ". ولقد كانت الجبول كثيرة في البلاد ينقضوا عليك بغتة أو يفلتوا منك بغتة (٤٩) ". ولقد كانت الجبول كثيرة في البلاد الواحدة منها ١٩٠٠ حصان (٥٠). وكانت الإمبراطورية العثمانية في عام ١٩٨٥، من الرويا، أما فارس التي كانت تناصب الإمبراطورية العثمانية العداء، فكانت بحسب قول أحد السفراء تمتلك ١٠٠٠ حصان (١٥). وهكذا امتدت ساحات الخيول الشبيهة أحد السفراء تمتلك على الإنسان نفسه. والحق أن آسيا تفوقت في تربية حصان الحرب أيا تفوق، تشهد على ذلك حشود الخيول التي تشبه المهرجانات، والتي ازدحم بها الحرب أيا تقوق، تشهد على ذلك حشود الخيول التي تشبه المهرجانات، والتي ازدحم بها مبنا، أسكدارالمطل على البسفور في آسيا، حيث كانت أعداد ضخمة من الخيول تصطف، مبنا، أسكدارالمطل على البسفور في آسيا، حيث كانت أعداد ضخمة من الخيول تصطف، مبنا، أسكدارالمطل على البسفور في آسيا، حيث كانت أعداد ضخمة من الخيول تصطف، مبنا، أسكدارالمطل على البسفور في آسيا، حيث كانت أعداد ضخمة من الخيول التصوف على سفن محكمة خاصة تحملها إلى استانبول (٢٥).

واستفرت الخالا على هذا المنوال حتى القرن التاسع عشر ذهبل تيوفيل جوتبيه Theophile Gautier عندما رأى في استانبول أعدادا كبيرة من الخيول الأصيلة جلبوها من نجد ، والحجاز ، وكردستان . هذا ما كان من أمر الخيول ، التي لم تكن نشغل الساحة وحدها ، فقد كانت هناك عند المعدية في مواجهة اسكدار " أنواع من العربات الخنطور التركية " يسمونها عربات هتاك عند مدادات دائرية " ، كانت تشدها " جواميس سودا ، أو ثيران لونها رمادي مفضض " (٥٣) . والحقيقة أن الحصان كان حتى القرن التاسع عشر

مخصصا للجنود ، وللأثريا ، وللأعمال الرقبعة القدر . وليس معنى هذا أننا لا نجد الخيول تقوم بما دون ذلك ، فربما أدارت الطواحين في استانبول . ومن الخيول تلك الجباد الصغيرة التي كانوا في البلقان يركبون لها حدوات كاملة ، ويكلون إليها شنون النقل. ولكنها كانت خيولا من طبقة الخدم . ولم تكن من الخيول العظيمة التي كانت حتى الأمس ، حتى عام ١٨٨١ ، على ما يحكي وحالة نزل مزجان Mazagan في المغرب، ووجدها تساوى ما يين ٤٠ و ٥٠ من جنيهات الدوكات في الوقت الذي كان فيه العبد الأسود البالغ من العمر ١٨٨ سنة يباع بـ ١٦ دوكات ، والصبي بـ ٧ دوكات . ولم يتم التحول من استخدام الثور والجمل إلى استخدام الحصان في القبام بأعمال الحرث في أسيا الصغرى إلا حول عام ١٩٢٠ ، بعد الحرب العنلية الأولى.

وكانت أوروبا بطيئة في تطوير مواردها الخاصة في مواجهة هذا العالم من الفرسان والخيالة ، وكانت خبرتها في هذه الناحية خبرة صعبة ، ثقيلة الأعباء ، غالبة الثمن. فلما انتهت معركة بواتييه ( في عام ٧٣٢) . بين فرسان العرب وجيش شارل مارتل . وجدت أوروبا لزاما عليها أن تضاعف من أعداد الخيول ، والغرسان لتحمى نفسها ، ولتضمن بقاءها : كان لديها حصان الديسترييه destrier أو الأين الذي يمتطى الفارس المسلح المسربل صهوته في المعركة ، وحصان الباليفروا paletroi العادي الذي يركبه الفارس في الأوقات العادية ، والحصان الروسيني roussin الجلف الردي، الذي يركبه التابع .والغلام. كانت الجهود في عالم الإسلام وفي عالم المسبحية على السواء مركزة على الحرب، ممتلئة بتوتراتها ، ومتأثرة أبضا بسكناتها . وحدث ذات يوم أن انتصر المشاة السويسريون على قرسان الملك شارل الجسور، فكان هذا الانتصار مؤذنا بالعود إلى الاعتماد على المشاة، أو الرماحين أو البيكييم piquiers وهم المشاة الذين بتسلحون بالرمح أو الحربة، ثم على المشاة الذين يتسلحون ببندقية الأركوبوزو وهي بندقية كانوا يسندونها على حامل ، وكان التيرثو tercio أو جندى المشاة الأسباني في القرن السادس عشر آية انتصار المشاة ، وعلى الجانب التركي كان الجندي الانكشاري رمز العودة إلى عصر الجندي المترجل. ولكن الانكشاري التركي لم يكن يحارب وحده، بل كان يجد من الفارس أو السباهي spahi دعما ، ومؤازرة ، ومن هنا ظل فيلق الفرسان التركي زمنا جيشا هاما يتفوق على جيوش الفرسان في الغرب تفوقا لا يدع مجالا للمقارنة.

كانت الخيول " الجيدة " تباع في أوروبا بأثمان من ذهب . وهذا هو الأمبر كوسمه المبديتشي Cosme de Medicis ، وقد استعاد سلطانه في فلورنسا في عام ١٥٣١ ، ينشي، لنفسه حرسا من الخبالة قرامه ألفان من الفرسان ، وينفق على هذه الأبهة والاستعراض ما أدى إلى خراب خزينته . وما نصل إلى عام ١٥٨٠ حتى نرى كتائب الفرسان الأسبانية تحقق انتصارا سهلا وسريعا على البرتغال ، وإذا نحن نسمع القائد دوق

دالبا le duc d'Albe يشكو من قلة الخيول والعربات، ونكررت شكاوى القواد من ألوان النقص نفسها في القرن التالي إبان حرب قطالونيا، مشلا ( من عار ١٦٤٠ الى عاء ١٦٥٩) وطوال عصر لويس الرابع عشر حيث كان الجيش الفرنسي بعيمد على ما بين ٢٠ و ٣٠ ألف حصان كان يستطيع شراءها من الخارج، وإن كان عليه أن بحسب حساب السوق التي كانت تتغير من عام إلى عام، فتسده مرة وتعجز عن إمداده مرة أخرى. ثم جاء انشا، وتنظيم مراكز تربيسة الخيول الفرنسية التي سميب هرس أخرى. ثم جاء انشا، وتنظيم مراكز تربيسة أقرس " والتي اشتروا لها باننظام وحول الجسياد من فريسلاندة، وهوليندة ، والدغرك ، وبلاد المغيرب العربي البربسرى المجلسياد من فريسلاندة ، وهوليندة ، والدغرك ، وبلاد المغيرب العربي البربسرى الخارج طوال القرن الثامن عشر (٥٦).



في منشوريا في القرن الشامن عشر : كانوا يسكون بالخيول المتوحشة بالاستمانة بالحيل المعقود المسمى باللاسو ، وهي نقس الطريقة التي استخدمت في سهول الأرجنتين . وكانت كتائب الفرسان التابعة للامبراطور الصيني محصل على حاجتها من الجياد من هذه المنطقة ، لأن الصين لم تعرف نظام تربية الخيول .( متحف جيبه Guimet).

أما الخيول الجميلة فكانوا يربونها في نابلي، وفي الأندلس: كانت خبول نابلي هي الخبول الكبيرة ، وكانت خيول الأندلس هي الخيول الرشيقة ، ولم يكن مسموحا للناس بشرا، هذه الخيول حتى لو دفعوا المنها ذهبا إلا بموافقة ملك نابلي أو ملك أسبانيا ، ومن البديهي أن التهريب تشط نشاطا كبيرا ، وأن المهربين كانوا يجلبون الخيول المنوعة من ايطاليا، ومن أسبانيا ، وكان مهربو الخيول يتعرضون على الحدود القطلونية لمطاردة عنيفة من قبل محاكم التفتيش التي أنبط بها السهر في صرامة على تنفيذ هذا الحظر. وأيا كان الأمر فلا بدلمن يسعى إلى اقتناء الجياد العظيمة أن بكون ثربا واسع الثراء مثل المركيز دي مانتو Mantoue ، حتى يتخذ له وكلا، خصوصيين بفتشون له في الأسواق في قشتالة ، وغيرها حتى تركيا ، وشمال أفريقيا ، ويشترون الجياد الجميلة ، والكلاب الأصيلة ، والصقور (٥٧)! وكثيرا ما كان غرندوق توسكانا ، الذي كانت سفنه الجاليرية ذوات المجاديف الكثيرة ، أو لنقل سفن طائفة القديس اتبين Saint-Etienne المُوسسة في عام ١٥٦٢ ، تقوم بأعمال القرصنة في البحر المتوسط ، يقدم خدمات إلى القراصنة البرير ، ويحصل لقاحا على نفحات من الخبول الجميلة (٥٨). فلما أهل نجم القرن السابع عشر ، وأصبحت العلاقات بشمال أفريقيا أكثر سهولة ، كانت الخيول البربرية المجلوبة من شمال أفريقيا تنزل في ميناء مارسيليا ، وتباع بضاعة رائجة في أسواق بوكير Beaucaire. وما لبثت انجلترة ، منذ عصر الملك هنري الثامن ، ثم فرنسا ، منذ عصر الملك لويس الرابع عشر ، ثم ألمانيا أن حاولت تربية الخيول الأصيلة من جباد عربية أصيلة استوردتها لهذا الغرض (٥٩). ويشرح بوقون Buffon هذا الموضوع قائلا: " من هذه الخيول [ العربية ] استولدوا على نحو مباشر أو غير مباشر أجمل خيول الدنيا." وهكذا تحسنت أجناس الخيول في الغرب تحسنا مطردا ، وزادت أعدادها زيادة ملحوظة . وإذا كانت كتائب الفرسان النمساوية قد أحرزت في القرن الثامن عشر بقبادة الأمير أويجين Prinz Eugen انتصارات راثعة على الأتراك ، فإغا ترجع هذه الانتصارات جزئيا إلى هذا التقدم الذي تحقق في مجال تربية الخبول.

وواكب هذا التطور الذي جرى في الغرب في مجال تربية خيول الركوب ، وخيول الفرسان تطور آخر شمل استخدام خيول الجر التي كان الجيش يحتاج إليها في عمليات التموين ، ونقل قطع المدفعية . وإنما أحرز جيش الدوق دالبا الذي غزا البرتغال في عام ١٥٨٠ تقدما سريعا ، لأنه كان مزودا بعربات كشيرة (٦٠). وكان جيش الملك شارل الثامن قد أدهش الناس في ايطاليا في سبتمبر من عام ١٤٩٤ بمدفعية مبدانه التي كانت تمر من أمامهم بسرعة كبيرة ، فلم تبكن الثيران هي التي تجرها ، بل الخيول الضخمة التي تطعت ذيولها وآذانها على الطريقة الفرنسية "(٦١). وهناك كتاب تعليمي من عصر الملك لويس الثالث عشر (٦٢) يعدد كل ما لابد من تدبيره لنقل قوات قوامها الملك لويس الثالث عشر (٦٢) يعدد كل ما لابد من تدبيره لنقل قوات قوامها

٢٠٠٠٠ رجل مزودة بالمدفعية ، فيذكر عددا هائلا من الخيول لنقل: أواني الطبخ ، وأمتعة الضباط على اختلاف رتبهم ، والصحاف التي بقدم إليهم فيها الطعام ، ومعدات حداد الميدان ، ومعدات النجار ، وصناديق الجراح ، وقبل هذا وذاك قطع المدفعية ، وذخائرها . وكانت القطع الكبيرة من المدفعية ، وهي القطع التي تتكون منها البطاريات، تحتاج إلى ما لا يقل عن ٢٥ حصانا لتحمل القطعة الواحدة ، ثم تحتاج إلى ١٢ حصانا أخرين على الأقل لحمل البارود والقنابل .

هذه أعمال وقع العب، فيها على خيول شمال أوروبا الضخمة التي أخذوا يصدرونها على نحو متزايد إلى الربوع الجنوبية . كانت ميلانو ، على الأقل منذ مطلع القرن السادس عشر ، تشترى هذه الجبول الضخمة من التجار الألمان ، وكانت فرنسا تشتريها من الوسطاء البهود في مدينة ميتس Metz ، وكانت منطقة اللانجدوك الفرنسية تطلب شراءها ، وكانت مناطق تربية هذا النوع من الجبول قد بدأت تظهر ، وتثبت أركان وجودها في بريتانيا ، ونورمانديا ( سوق جيبرى Guibray ) ، وفي لبموزان في وجورا . Jura . .

ولسنا نعرف هل انخفضت أسعار الخيول نسبيا في القرن الثامن عشر أم لا، ولكننا نعرف أن أوروبا كانت تتزود باحتياجاتها ، وأنها شهدت مظاهر التشبع ، فقد نشط لصوص الخيول ، والمتواطئون معهم في إخفاء الخيول المسروقة ، وأصبح هؤلا، وأولئك يكونون في انجلترا في مطلع القرن التاسع عشر شريحة اجتماعية قائمة بذاتها. أما في فرنسا، عشية الثورة الفرنسية ، فقد قدَّر لاقوازييه Lavoisier عدد الحيوانات بثلاثة ملايين من الثيران و ١٩٨٠٠٠ من الخيول ، فيها ١٥٦٠٠٠ تعمل في الزراعة ( ما بزيد قلبلا على ١٥٦٠٠٠ في المناطق التي تعمل فيها الخيول وحدها ، و١٠٠٠٠ في المناطق التي تعمل فيها الخيول وحدها ، و١٠٠٠٠ في المناطق التي تعمل فيها الخيول متاحة الخيول متاحة الفرنسا التي بلغ تعداد سكانها ٢٥ مليون نسمة . وقياسا على هذا التناسب بين عدد الخيول وعدد السكان يمكن أن نقول أن أوروبا كانت تنعم بساحة من الخيول تضم ١٤ مليونا من الجياد علاوة على ١٤ مليونا من الثيران . وكانت هذه كلها مقومات تدخل مليونا من الجياد علاوة على ١٤ مليونا من الثيران . وكانت هذه كلها مقومات تدخل في حساب قوتها .

وللبغل كذلك دوره في أورويا ، لعبه في الزراعة في أسبانيا وفي منطقة اللانجدوك الفرنسية ، وغير هذه وتلك من المناطق . ويتحدث كيكيران دى بوجيه Quiqueran de عن الأحوال في موطنه بإقليم البروفائس فيقول عن البغال هناك " إن أسعار البغال تزيد في كثير من الأحيان عن أسعار الخيول " (٦٤) ، والمؤرخ الذى يلم بعدد البغال وعدد البغالة ، ويتتبع حركة الاتجار في البغال يمكنه أن يستنتج منها إيقاعات

الحياة الاقتصادية في البروفانس في القرن السابع عشر (٦٥). ونحن نعرف أن العربات لم يكن يسمح لها بالسبر إلا في بعض الطرق المتميزة في جبال الألب، مثل طريق ممر البرنر Brenner ، أما الطرق الأخرى فكانت مخصصة للنقل بالبغال بغير منازع ، وربنا وصفوا البغال في مدينة زوزه Suse ، وغيرها من محطات البغال في جبال الألب بأنها "العربات الكبيرة". ويصح أن نذكر من بين المناطق الهامة التي ازدهرت فيها تربية الحمير والبغال منطقة بواتو Poitou الفرنسية .

ولم تكن هناك مدينة لا تعتمد على الخبول في قوينها البومي، ومراصلاتها الداخلية، وعرباتها الخاصة ، وعرباتها المؤجرة . كان عدد الخبول في باربس في عام ١٧٨٩ نحو ٢١ الف حصان (٦٦). وكان من الضروري تجديد هذه الخبول باستمرار . ولهذا كانت الخبول ترد إلى باريس بغير توقف في "عربات الخبول " ، كما كان الناس يقولون ، وكانوا يقصدون بذلك طوابير الخبول التي كانوا يربطونها معا ، وكان الطابور يضم ١٩ أو ١٢ حصانا ، يربطون الواحد منها في ذيل الحصان الذي أمامه ، ثم ينشرون فوق ظهورها غطا ، يغطيها جميعا ، ويشدون إلى كل جانب من الجانبين زانة كالعربش . وكانوا يجمعون هذه الطوابير أو عربات الخبول ناحية سان ڤيكتور Saint-Victor أو عربات الخبول ناحية سان ڤيكتور Saint-Victor أو عربات الخبول ناحية من المخبل ظل قائما على جبل سائت ، چينينيني شارع سائت أونوريه Saint-Honoré .

لم يكن نهر السين يستخدم في حركة النقل العام التي لم تكن قد وجدت بعد إلا في صورة غير محددة المعالم ، لا نستثني من ذلك إلا يوم الأحد الذى كانت بعض السفن فيه (السفن المغطاة المسماة galiotes والسفن الصغيرة المسماة Saint-Cloud) نحمل في غير انتظام رواد الفرجة إلى سيفر Sévres أو سان كلو Saint-Cloud قرب باريس. كان المتعجل يركب العربة بالأجرة وهي عربة حنطور يجرها الخيل . وكان عدد هذه العربات المدينة حتى نهاية القرن الماضي ألفين ، عربات حنطور ردينة كانت نجرى في جنبات المدينة تجرها خيول مستهلكة ، ويقودها حوذيون يتكلمون لغة العربجية ، فرض عليهم أن يسددوا كل يوم ضريبة قدرها ٢٠ سولا "ليسمح لهم بالسير فوق الطرق المعبدة "كانت حالات "ارتباك المرور في باريس " في ذلك العصر مشهورة ، ولدينا صور ناطقة على فيض الكريم ، فإنها تكون طبعة تستجبب الإشارة الزبون ، وتمتثل الأمره ، فإذا أقبل على فيض الكريم ، فإنها تكون طبعة تستجبب الإشارة الزبون ، وتمتثل الأمره ، فإذا أقبل وعربات الحنطور لم يكن من المكن العثور عليها في ساعات الذروة ، مثلا في الساعة الثانية بعد الظهر في وقت تناول طعام العشاء ، (وكانوا في ذلك العصر يسمون طعام الغناء أطعام العشاء )." فأنت تفتح باب العربة الحنطور ، وتركب ، فإذا بزبون أخر قد فعل الغذاء طعام العشاء )." فأنت تفتح باب العربة الحنطور ، وتركب ، فإذا بزبون أخر قد فعل

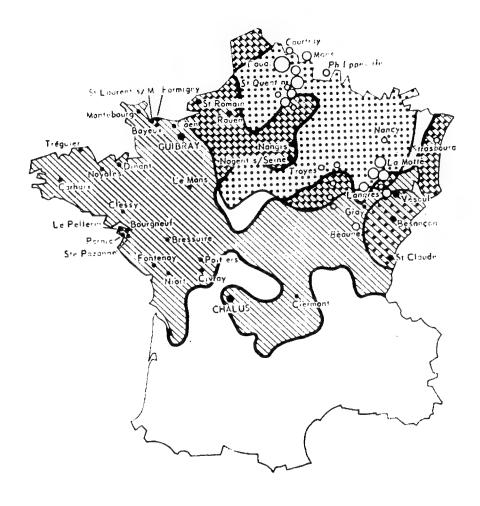

# ٢٣ - تربية الخيول في فرنسا في القرن الثامن عشر

نلاحظ أولا: البقاع التي تتم فيها تربية الخيول ، وثانيا: الهدود التقريبية الشمالية الشرقية ليقاع فيها حقول مكشوفة بشملها نظام الدورة الثلاث منوية لتحسين التربة ، وأسراق كبيرة للشرفان ، وأماكن يسود فيها استخدام الخيل في حرث الأرض . وتلك منطقتان واضحتان. ولكن المنزان مناك مناطق استجماعية ( تورمانديا ، وجورا ، والألزاس الغ ). كان الحرث باستخدام النيران المكدنة هو القاعدة السائدة . وان كانت هناك استثناءات منها أولا : شمال فرنسا. كذلك نلاحظ أن منطقة البروفانس وجزما من منطقة اللانجدوك ، ومن منطقة الدوفينيه كانت قتل استثناء أخر فقد كانت تستخدم البغال في الحرث.

مثلك ، ولكن من الناحية الأخرى ، وركب هو الآخر . ولا مغر من الضرورى من الذهاب إلى ضابط البوليس ليقرر من منكما يبقى ، ومن ينزل ." ومن المكن في ساعات الذروة أن ترى عربة مذهبة سدت عليها السكة عربة حنطور تسيرالهوينا، بخطي وئيدة ، معدودة ، عربة " مبهدلة ، منحولة الوبر ، محروقة الكسوة ؛ عزقة الجلد ، سدت فراغات براويز المرايا فيها بألواح من الخشب " (٦٧).

وكان المسئول الحقيقي عن هذه الاختناقات هو باريس القديمة ، تلك الشبكة من الحوارى الضيقة التي تحف بها بيوت متهالكة ، مزدحمة بالسكان ، وكان الملك لويس الرابع عشر قد وقف في وجه نهضة المدينة ( بمرسومه الذى أصدره في عام ١٩٧٢). كانت باريس في ذلك الوقت هي نفس باريس في وقت لويس الحادى عشر . هل كانت باريس في حاجة إلى كارثة تمسح المدينة القديمة من على وجه البسيطة كما حدث للندن بحريق عام ١٩٦٦ ، أو للشبونة بزلزال عام ١٩٥٥ ؟ كانت تلك هي الفكرة التي خطرت ببال سيباستيان مرسييه ، وهو يتحدث عن " الهدم " الحتمي الذي ستتعرض له باريس ذات يوم ، ويشير إلى لشبونة التي كانت عبارة عن فوضى ضخمة من البيوت القبيحة ، فكفت ثلاث دقائق " لمسح ما كانت أيدى البشر ستحتاج إلى وقت طويل لهدمه [...] ثم فضت المدينة بعد الزلزال بهية رائعة " (٦٨).

أما الطريق من باريس إلى فرساى ذهابا وإيابا ، فكانت العربات تندفع فيه على راحتها ، تجرها خيول هزيلة ، ولكن الجوذيين كانوا يدفعونها إلى الجرى بلا رحمة ، ولا يرعون فيها إلا ولا ذمة ، وكانت " تتصبب عرقا " من فرط الإجهاد . فإذا تحدثوا عن هذه الخيول ، تكلموا عن " المسعورة ". ثم إن فرساى كانت " موطن الخيول " ، وكانت الخيول فيها متباينة ، " يقوم بينها التباين الذي يقوم بين سكان المدينة ، فيكون منها السمين المربرب المهذب ... ويكون منها الأعجف المسكين الحزين الذي لا ينقل في العربة التي يجرها إلا الخدم والقروبين ..." (٦٩).

هذا المنظرالذى نراه هنا في فرساي، منظر يتكرر بطبيعة الحال في سان بطرسبرج ، وفي لندن . ويكفي أن يتابع الانسان على مدى الأيام وصف المتنزهات ، وحلبات السباق، والأماكن التي ارتادها الكاتب الانجليزى الناقد صامويل بيبس Samuel Pepys، على نحو ما سجله في يومياته، وكانت رحلات وسفريات ومشاوير قام بها راكباً عربات الحنطور بالأجرة في عصر شارل الثاني، ثم راكبا عربة خاصة ، وسع بها على نفسه بعد ذلك.

ومن الصعب أن نتصور معنى مشكلات النقل في ذلك الوقت ، سوا ، نقل البضائع أو نقل البضائع أو نقل البشر. فقد كانت المدن مليئة بحظائر الخيل ، وكان البيطار عنصرا من عناصرها ، وكانت ورشته مثل ورشة تصليح السيارات في أيامنا هذه . ولا ينبغي أن ننسى مشكلة

تدبير الشوفان ، والشعير ، والقش ، والدريس للخيل . وسيباستيان ميرسييه يكتب في عام ١٧٨٨ : " أن من يكره أن يشم . في باريس ، رائحة الدريس الجديد ، يضيع على نفسه متعة شم عطر من ألطف أنواع العطور؛ أما من يحب هذه الرائحة فعليه أن يذهب مرتين في الأسبوع إلى ناحية بوابة الابورت دانفير la Porte d'Enfer [ وهي مازالت موجودة للأن إلى الجنوب من دانفير روشيرو Denfert-Rochereau ]. هناك يجد طوابير من العربات تحملت فوق طاقتها بالدريس ووقفت تنتظر قدوم المشترين ...وهاهم أولاء القائمون على شنون تموين بيوت أصحاب العربات والخبول يتفحصون الدريس ، ويختبرون جودته ، وإذا بهم يقبضون قبضة من الدريس ، ويتحسسونها ، ويشمونها ، ويمضغونها . إنهم الخدم المكلفون بخبول السيدة الماركيزة " (٧٠). كان العلف إذن ينقل بالعربات، ولكن الطريق الكبير لنقل العلف والمؤن كان هو نهرالسين بما كان يجري على صفحته من سفن . ونقرأ عن سفيئة محملة بالدريس اشتعلت فيها النيران وهي تمر من تحت بواكي كوبري بيتي بون Petit -Ponf، ووصلت النيران إلى البيوت المطلة عليه، وإلى المساكن المجاورة ، حدث هذا يوم ٢٨ ابريل من عام ١٧١٨ (٧١). وفي لندن كان الدريس يشتري في السوق خارج حدود وايتشايل Whitechapel. وكذلك كانت الحال في مدينة أوجسبورج الألمانية ، استنتاجا عا نراه مرسوما في لوحة كبيرة قمثل الفصول الأربعة في سوق ببرلاخبلاتس Perlachplatz في القرن السادس عشر: نرى في هذه اللوحة في الجزء الخاص بشهر اكتوبر ، إلى جانب لحم الصيد ، ومؤنة الخشب اللازمة للشتاء، كومة من الدريس يحملها الفلاحون . ولدينا صورة عن مدينة نورنبرج الألمانية، يظهر فيها باثع جائل يعرض على عربة يد قشا مما تحتاج إليه حظائر المدينة .

## محركات مائية

## محركات هواثينة

عرف الغرب في القرون الحادى عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر أول ثورة من ثوراته الميكانيكية . ثورة ؟ نعم ثورة ، ونعني بكلمة ثورة هنا : مجموع التحولات التي نجمت عن انتشار عجلات الطواحين التي تعمل بقوة الماء أو قوة الرياح . ولقد كانت هذه العجلات ، أو هذه المحركات الأولى ، ضعيفة تقدر قوة عجلة الطاحونة المائية بما بين ٢ و٥ قوة حصان (٧٢) أما أجنحة الطاحونة الهوائية فكانت قوتها نحو ٥ حصان ، وربما وصلت إلى ١٠ حصان . ولكنها كانت تعني ، بالنسبة لاقتصاد موارده من الطاقة سيئة، زيادة في القوة حرية بأن يحسب لها حساب. وهي قد لعبت بالفعل في مرحلة النمو الأول في أوروبا دورا لا يستهان به.

والطاحونة المائية أكبر أهمية من الطاحونة الهرائية، وهي أصلا أقدم منها، فهي لا تتأثر يعدم انتظام الربح، وإنحا تعتمد على الما، ، وهو أكثر انتظاما ، وأقل خضوعا لنزوات الربح. ولقد انتشرت الطاحونة المائية انتشارا واسعا لأسباب منها قدمها ، ومنها تعدد الأنهار، والشرايين المائية ، وخزانات المياه ، والتفريعات ، ومجارى المياه المقامة على قناطر أو عيون ، والتي تسمى مجارى العيون . هنالك بحرك تبار الما ، عجلة الطاحونة ذات الريش أو ذات البرامق . ولا ينبغى أن ننسى استخدام تبار الما ، مباشرة لتسببر السفن ذات العجلات الطاحونية في باريس على نهر السين ، وفي تولوز على نهر الجارون ، وفي غير هذا وذاك من الأماكن . ولا ينبغي كذلك أن ننسى استخدام قوة المد والجزر الذى عرف في بلاد الإسلام ، وفي بلاد الغرب على السواء ، حتى في الأماكن التي لم تكن حركة المد والجزر فيها كبيرة . وهذا رحالة فرنسي ينزل البندقية في عام ١٥٢٣ ، ويحس بالدهشة التي تصل إلى حد الذهول ، وهو برى الطاحونة المائية الوحيدة على جزيرة مورائو Murano وقد وجهوا إلبها عن طريق قناة ماء البحر لبحركها عندما بعلو ويهبط بالمد والجزر" (٧٣).

ولقد كانت الطاحونة المائية الأولى طاحونة أفقية ، وكانت أشبه شى، بالتوربين البدائي، وقد يسمونها الطاحونة البونانية لأنها ظهرت في بلاد البونان القديمة ، وقد يسمونها الطاحونة الاسكندنافية لأنها بقيت في البلاد الاسكندنافية زمنا طويلا. ويكننا أن نسميها طاحونة صينية أو كورسيكية أو برازيلية أو يابانية أو فيروية (نسبة الى جزائر فيروى Feroe) أو ننسبها إلى آسيا الوسطى حيث كانت العجلة المائية تدور هناك في بعض البقاع حتى القرن الثامن عشر ، ومنها ما بقي حتى القرن العشرين . وكانت هذه العجلة الطاحونية الأفقية تنتج قوة بدائية يمكن أن تحرك ببطء رحاية لطحن الحبوب. ولا غرابة في أن نجد مثل هذا النوع من العجلات البدائية في بوهيميا ، حيث ظلت تستخدم حتى القرن الخامس عشر ، وكانت موجودة في رومانيا حول عام .١٨٥ .وكانت ظلت تعمل حتى عام ١٩٢٠ .وكانت ملت عمل حتى عام ١٩٢٠ .

ودخل على الطاحونة تغيير هام تمثل في عملية "عبقرية "جعلت العجلة في وضع رأسي، وهي عملية قام بها المهندسون الرومان منذ القرن الأول قبل الميلاد، نقلوا بها الحركة الرأسية عن طريق مجموعة التروس، وحولوها في النهاية إلى حركة أفقية لحجر الطاحونة الذي تضاعفت سرعته إلى خمسة أضعاف سرعة العجلة المحركة . ولم تكن هذه المحركات الأولى محركات بدائية في كل الحالات . فقد وجد علماء الآثار قرب أرل Arles في

باربيجال Barbegal تصميمات رومانية مدهشة، منها مجرى عبون طوله أكثر من ١٠ كبلومترات ، كانت المياه تنهمر فيه بقوة التحرك في نهايته ١٨ عجلة طاحونية ، الواحدة وراء الأخرى ، يمكن اعتبارها بحق مجموعة محركات موصلة على التوازى .



رسم توضيحي طريف يرجع الى وقت متأخر نسبيا (عام ١٤٣٠) يشل طاحرنة لها عجلة أفقية ، وهذه العجلة عنا عجلة من طاحرنة يوهيمية حسيث يقي التصميم الأفقى متهما زمنا طريلا. ( قارن هذا الرسم يرسم من رسوم الكتاب المقدس Bible française أوردناه في كتابنا هذا ، المجلد الثالث ، الهاب الخامس ، حيث اتخذت العجلة وضعا رأسيا).



تصميم الطاحرية الماتية (١٦٠٧) : يتضع في الرسم تحويل الحركة الرأسية للعجلة الى حركة أفقية للطاحرية ( وهو اكتشاف لم يكن جديدا في ذلك العصر بل كان أنذاك اكتشافا قديما برجع إلى عدة قرون مضت)

إلا أن هذا التصميم الروماني الذي جاء متأخرا كان قاصرا على بعض بقاع الامبراطورية ، وكان يستخدم في طحن القمع فقط . أما ثورة القرن الثاني عشر، والثالث عشر التي تحدثنا عنها فلم تكتف بالإكثار من العجلات المائية المحركة التي استخدمت في الطاحونة المائية ، بل وسعت مجال عملها لتشمل استخدامات أخرى غير طحن الحبوب . ونهض رهبان الطائفة السيسترسيانية cisterciens بنشر هذه العجلات المائية المحركة ، كما نشروا في الوقت نفسه كور الحدادة في فرنسا ، وانجلترة ، والدغرك . هكذا انتشرت هذه العجلات المائية المحركة على مر القرون ، حتى لم تعد هناك قرية في أوروبا من المحيط الأطلسي الى مسكوفيا الع Moscovie إلا وفيها طحانها ، وطاحونتها

المائية التي يحركها تيار المجرى المائي ، أو يحركها الماء الذي يسيرونه لينهمر مائلا من . فوقها .

وتعددت استخدامات العجلة المائية ، فاستخدمت في تشغيل مدقات صحن خامات المناجم، والمطارق الثقيلة التي كانت تطرق الحديد في ورش الحدادة ، واستخدمت في تحريك المكابس الهائلة التي كانت تكبس اللباد، وفي تحريك منفاخ الكور في ورش الحدادين . كذلك استخدمت في تشغيل الطلمبات ، وإدارة أحجار سن السكاكين. والمطاحن التي كانت تطحن القلف وقشور الأشجار الداخلة في دبغ الجلود ، وفي تشغيل المطاحن الوليدة: مطاحن الورق. وينبغى أن نضيف إلى هذه الاستخدامات: المناشير الألبة التي بدأت تظهر منذ القرن الثالث عشر ، كما يبين التخطيط الذي رسمه حول عام ١٢٣٥ " المهندس " الأريب فيار دي هونيكور Villard de Honnecourt. فلما شملت المناجم نهضة فائقة في القرن الخامس عشر استخدمت أجمل العجلات المائية فيها لتشغيل البريات أو الخنزيرات لرفع سلال المناجم ( وكانت بريات وخنزيرات تستطيع عكس الحركة للتطليع ، والتنزيل ) وتشغيل الآلات القوية اللازمة لتهرية سراديب المناجم ، وناعورات ضخ المياه التي كانت تتكون من سلاسل ركبت فيها دلاء ، بل وتشغيل المضخات الماصة الكابسة ، وأليات التشغيل عن بعد ، والروافع التي كانت تستهدف تحريك ألبات معقدة، . وهي تصميمات ستظل على حالها طوال القرن الثامن عشر ، بل ستتجاوز القرن الثامن عشر . ونحن نرى هذه التصميمات المبكانيكية الرائعة ( وفيها أحيانا عجلات هائلة بصل قطر بعضها إلى ١٠ متر ) في اللوحات الجميلة الرائعة في كتاب التعدين De re metallica الذي نشره جيورج أجريكولا Georg Agricola في بازل في عام ١٥٥٦، رلخص فيه الكتب السابقة في هذا المجال وزاد عليها .

أما المناشير، ومكابس اللباد ، والمطارق ، والمنافيخ فكانت مشكلتها تتلخص في تحويل الحركة الدائرية إلى حركة ترددية ، وهو ما تحقق باستخدام عمود الكامة . ومن المسكن أن بؤلف مؤلف كتابا كاملا يتناول بالشرح أنواع التروس المختلفة ، ونظم تشغيلها ، وكيف أدت دورها في الإفادة من العجلات المائية وما إليها ، وقد ألف بعضهم مثل هذا الكتاب بالفعل . والشي المدهش حقا ، من وجهة نظرنا ، هو أن هذه الآلات وما زودت به من تجهيزات كانت تصنع من الخشب ، وأن الخشب الذي استخدم في صناعة هذه العجلات المحركة مكن بالفعل من الوصول إلى الحلول البالغة التعقيد . ولم يكن منظر هذه الروائع الميكانيكية منظرا مألوفا للناس في ذلك الزمان ، فإذا أتبحت لهم الفرصة لمشاهدتها ، دهشوا لها ، بل لقد كانوا يدهشون لها في تواريخ لاحقة . فعندما اجتاز بارتيليمي جولي Barthelemy Joly في عام ١٩٠٣ منطقة چورا معنول Neyrolles ، شاهد على مصب بحيرة سيلان Silan ، في وادى نبرول Neyrolles ، تلك

العجلات المائية المحركة التي تنشر "خشب الصنوبر pin، والتنوب sapin الذى بلقون أشجاره بعد قطعها من أعلى الجبال المنحدرة ، شجرة ورا ، شجرة ، فتتلقفها عجلة واحدة محركة تدور بقرة الما ، صممت بحيث تحدث حركات كثيرة من أسغل الى أعلى، ومن أعلى إلى أسفل [هي حركات المنشار]، تتلقف العجلة المائية ذات المنشار جذع الشجرة الذى يتقدم تلقائيا للنشر ، حتى إذا تم نشر جذع ، تبعه الجذع التالي، بنظام محكم، كأنا كان هذا العمل يتم بيد البشر " (٧٤). ومن الواضح أن المنظر الذى رآه كان منظرا غير مألوف جديرا بأن يتوقف عنده الرحالة ويصفه .

وأصبحت الطاحونة المائية ، أو العجلة المائية ، على أية حال أداة عامة محركة، مما حعل قرة جريان الأنهار ، سواء استغلت بالكامل أو لم تستغل ، تفرض نفسها ، وأصبحت المدن " الصناعية " ( وهل يمكن ألا تكون المدينة صناعية ؟ ) تتكيف مع الأنهار، وتقترب منها ، وتنظم المياه الجارية في قنوات تشقها في جنباتها ، وبدأت المدن تتخذ سمات قريبة الشبه من سمات مدينة البندقية ذات القنوات ، فأجرت القنوات في شوارعها الثلاثة أو الأربعة الرئيسية على الأقل . كان هذا مثلا هو منظر مدينة تروا Troyes الواقعة على نهر السين ، وكان في مدينة بار لي دوق Bar-le-Ducشارع اسمه شارع التانير Tanneurs يشقه فرع محول من النهر ، كذلك مدينة شالون Chalons المعروفة باللباد والجوخ حولت إلى شوارعها فرعا من نهر المارن ( وكان عليه كوبرى يسمى كوبرى الطواحين الخمس) ، وهكذا فعلت مدينة ريس بنهر القيل la Vesle، ومدينة كولمار بنهر الايل ، ومدينة تولوز بنهر الجارون Garonne ـ وكان هناك دائما ، ومنذ وقت مبكر أسطول من " المراكب الطاحرنية " كما كانوا بقولون ، ويقصدون مراكب تتحرك بعجلات مائية تدور بقوة تيار النهر . وانظر إلى مدينة براغ تراها استقرت على انحنا ات نهر المولداو Moldau. وكانت مدينة نورنبرج الألمانية تستغل نهر الهيجنيتس Pegnitz في إدارة العجلات المائية داخل أسوارها ، وفي مواضع متعددة من الريف المجاور ( كانت ١٨٠ طَاحونة لا تزال تعمل في عام ١٩٠٠). أما باريس فكانت فيها ، وحولها نحو عشرين طاحونة تؤدى عملها ؛ ولكن إذا فرضنا أن هدو ، الظروف المناخية لن يتسبب في إيقافها يوما واحدا ، فإنها لن تنتج واحدا على عشرين من الدقيق الذي كان خبازو باريس يستهلكونه . وكانت هناك ١٢٠٠ طاحونة مائية ( أغلبها مخصصة لطحن الحبوب) كانت تعمل على طول نهر السين ، ونهر الواز ، ونهر المارن ، والنهيرات الصغيرة مثل الإيقيت Yvette ، والبييقر Bièvre (حيث أنشئت في عام ١٦٦٧ صناعة الجوبلان الملكية ) ، وكانت النهيرات التي تنساب من المنبع مباشرة تمتاز بأنها لا تتعرض الا نادرا للتجمد في الشتاء القارص. كانت الطواحين إذن في المدن ، اتخذتها لنفسها ، فهل كان استيلاء المدن على الطواحين يمثل بصفة عامة مرحلة ثانية سبقتها مرحلة أولى؟ يبين روبير فيليب Robert Philippe في أطروحته التي لم تظهر مطبوعة بعد ، أنها فعلا مرحلة ثانية سبقتها مرحلة أولى شهدت انتشار الطواحين ، طبقا للقواعد التي فرضها الماء المطلوب لتشغيلها ، في الريف على مقربة من القرى التي استقرت الطاقة فيها وبقيت بها لقرون وأصبحت الطاحونة ، التي كانت مخصصة أساسا لطحن القمح ، الأداة الأساسية التي قام عليها اقتصاد الإقطاعيات أو الأبعاديات ، فالسيد صاحب الأبعدية هو الذي كان يقرر إنشاء الطاحونة وهو الذي كان يشترى الرحى ، ويقدم الحجر ، والخشب، وكان الفلاحون يقومون بالعمل . واقتصاد الأبعاديات يتمثل في مجموعة من الوحدات الأساسية القادرة على الاكتفاء الذاتي . وهو يختلف عن اقتصاد التبادل الذي يقوم على تجميع البضائع ، وإعادة توزيعها ، وهو اقتصاد يعمل من أجل المدن ، و ينتهي عند المدن ، وسيؤدى والاقتصاد هو الذي سيفرض نفسه ، بعد أن يظهر على نظام الاقتصاد السابق ، وسيؤدى الى تكثيف جديد للطواحين يناسب المتطلبات العديدة (٧٥).

وكانت الطاحونة في نهاية المطاف نوعا من المقياس أوالمعيار الذي كانت الطاقة في أوروبا تقدر به في الأزمان التي سبقت عصر الصناعة الأوروبي . نجد مصداق ذلك في ذلك الأسلوب من التفكير الذي فكره طبيب رحالة اسمه كيميفر Kaempler من منطقة قستفاليا في ألمانيا توقف في أثناء رحلته في عام ١٦٩٠ في جزيرة قليلة الأهمية في خلبج سيام ، وأراد أن يعطى القاري، فكرة عن تصرف النهر هناك فقال إن مباهه من الوفرة بحيث تكفى لتشغيل ثلاث طراحين (٧٦) . ولدينا احصائبة من منطقة جاليسيا Galicie التي دخلت تحت السيطرة النمساوية في نهاية القرن الثامن عشر تبين أن منطقة مساحتها ۲۰۰۰ فرسخ مربع عدد سكانها مليونان بها ٥٢٤٣ طاحونة مانية (و١٢ طاحونة هوائية فقط) . وقد يلوح لنا الرقم هائلا للوهلة الأولى ، ولكن كتاب دومیسدای Domesday Book یذکر فی عام ۱۰۸۱ عدد ۵۹۲۶ طاحونة لثلاثة آلاف مرکز فی جنوب نهری سبفرن Severn وترینت Trent (۷۷) ، ویکفی أن ینظر الإنسان باهتمام وتدقيق إلى الطرق الصغيرة التي لا يحصيها العد ، والتي تظهر واضحة في كثير من اللوحات ، والرسومات ، وخرائط المدن لنفهم إلى أي مدى كانت الطواحين منتشرة ومعممة . وأيا كان الأمر فإذا كانت نسبة الطواحين المائية إلى عدد السكان خارج بولندة هي نفس النسبة في داخلها . قياسا على إقليم جاليسيا . فالمفروض أن يكون عدد الطواحين في فرنسا ستين ألف(٧٨) ، وأن يترواح عدد الطواحين في أوروبا بين نصف مليون ، وستمائة الف طاحونة عشية الثورة الصناعية .

أما الطاحونة الهوائية فقد ظهرت متأخرة عن الطاحونة المائية بوقت طويل . وكان الناس حتى الأمس يعتقدون أن الطاحونة الهوائية أصلها من الصبن ، والأرجح أنها أتت من مرتفعات ايران أو التبت.

كانت الطواحين الهوائية تدور في ايران على الأرجح منذ القرن السابع المبلادى، ومن المؤكد أنها كانت موجودة هناك في القرن التاسع المبلادى، وكانت تتحرك بأشرعة رأسية مركبة على عجلة تدور أفقيا. وكانت حركة هذه العجلة تنتقل إلى محور مركزى فتدير رحى لطحن الحب. كان التصميم شديد البساطة : فلم تكن هناك حاجة إلى توجيه الطاحونة ناحية اتجاه الربح لأنها كانت تدور بحبث تظل دانما في مهب الربح. وتمتاز هذه الطاحونة بميزة أخرى، وهي أن الربط بين حركة المروحة، وحركة الرحى لم يكن يحتاج الى تروس نقل. ولا تحتاج طاحونة الحب بصفة عامة إلا إلى تحريك رحى تدور أفقيا، فتنفت الحب فوق رحى ثابتة تحتها هي الرحى النائمة أو الساكنة. ويقال أن المسلمين نشروا هذه الطواحين في اتجاه الصياب والبحر المتوسط. وكانت مدينة طركونسة مقرائية (٨٠)، و لكننا لا نعرف كيف كانت تدور.

ويتمثل الإنجاز الكبير الذي تم في الغرب في تحويل العجلة المحركة الهوانية الأفقية الى عجلة منصوبة رأسيا على غرار ما حدث للعجلة المحركة المانية ، على خلاف مع

حدث في الصين حيث ظلت الطاحونة الهوائية تدور أفقيا طوال فرون . ويقول المهندسون أن هذا التعديل كان عبقريا وأنه زاد القوة زيادة كبيرة . وكانت هذه الطاحونة بعد أن تم تعديلها إلى هذا النمط الجديد هي التي انتشرت في الديار المسيحية.

وتسجل لوائح آرل Arles في القرن الثاني عشر وجود هذه الطاحونة. ومن المؤكد أنها كانت في ذلك العصر موجودة في انجلترة وفي فلاندريا. وما جاء القرن الثالث عشر حتى كانت فرنسا كلها قد استقبلتها، وأفسحت لها مكانا بين ربوعها، ونجدها في القرن الرابع عشر في بولندة، وفي مسكوفيا، نقلتها إليهما ألمانيا. ونذكر هنا ملحوظة صغيرة وهى: أن الصليبيين لم يجدوا طواحين هوائية في الشام، وقد ذكر البعض أنهم أدخلوها هناك (٨١). وهناك تفاوتات زمنية متعددة من منطقة إلى منطقة ، فقد سبقت هذه المنطقة إلى الشمالية كانت



طاحونة هوائية. مقعد خشيي من القرن الرابع عشر .( متحف كلوني )

بصغة عامة أسبق من اوروبا الجنوبية . وهكذا نرى أن الطاحونة الهوائية وصلت متأخرة إلى بعض بقاع اسبانيا، ومنها منطقة مانتشا Mancha ، وبحدثنا واحد من المؤرخين عن خوف دون كيخوته Don Quixote من الطواحين الهوائية فيقول أنه كان بديهبا، لأنها كانت جديدة في الناحية ، وكانت تلوح له كعفاريت هائلة . ونلاحظ نفس الشي، في الطاليا حيث صور الشاعر دانتي Dante الشيطان ( في عام ١٣١٩) ببسط ذراعبه الهائلتين في " الجحيم Inferno" مثل الطاحونة التي تحركها الزيح، يقول. (٨٢) molin che il vento gira).

وكانت الطاحونة الهوائية أكثر تكلفة في صيانتها من بنت جلدتها الطاحونة المائية ، وكانت غالية التكاليف في التشغيل أيضا وبخاصة في أعمال الطحن . ولكن الطاحونة الهوائية كانت تستخدم استخدامات أخرى . وكان أهم استخدام لها ذلك الذي شهدته هولندة ، وكانوا يسمونها هناك فيبمولين Wipmolen ، منذ القرن الخامس عشر (وعلى نحو أكبر بعد عام ١٩٠٠) هناك استخدمت في تحريك جنازير بها قواديس كانت مهمتها صرف الما ، من الأرض والقائه في قنوات (٨٣). ومن هنا فقد كانت وسيلة من الوسائل التي استخدمت في تجفيف الأراضي الواطئة الضحلة ، وكسب مزيد من الأرض ، والحفاظ عليها وراء السدود التي أقيمت في وجه البحر ، وفي وجه البرك التي كانت قد تكونت في المواضع التي حفروا فيها في الماضي حفرا كثيرة لاستخراج التراب النفطي أو الطورف . وهناك سبب آخر جعل من هولندة وطن الطواحين الهوائية ، وهو أنها تقع في وسط مجال الرياح الغربية الدائمة التي تهب من المحيط الأطلسي إلى بحر البلطيق .

والتصعيم البدائي للطاحونة الهوائية (٨٤) يقوم على جعل الطاحونة كلها في مجموعها تدور حول نفسها لكي توجه أجنحتها إلى اتجاه الريح ، ولهذا اتسمت الطواحين في إقليم بريتانيا باسم مميز هو " الشمعدان " . وترى الطاحونة كلها مركبة على صار مركزى ، له عارضة تمكن من تحريك الطاحونة حول محورها . ولما كانت الأجنحة تتميز بأنها مركبة في أعلى نقطة ، بعيدا عن الأرض ، لتتلقف الربح على أشدها . فإن مجموعة التروس ، والرحى كانت توضع في أعلى البناء ، ( ومن هنا كان من الضروري رفع أجولة الحبوب إلى أعلى ). ملحوظة تفصيلية صغيرة : لم يكن محور الطاحونة دائما أفقيا تماما ، وإنما كان يركب بميل يتحدد بالخبرة البحتة . والتصميمات التخطيطية (مثل تصميمات راميللي ١٥٨٨ ) التي وصلت إلينا ، وكذلك الطواحين الموجودة إلى الآن تتبح لنا فهم الآليات البسيطة التي تقوم عليها : نقل الحركة ، نظام التوقيف، إمكانية تركيب مجموعتين من الرحى على الجانبين بدلا من المجموعة الوحبدة في الوسط...

ولن يكون من الصعب شرح طريقة عمل الطاحونة الهوائية الكاسحة للمياه، الفيبمولين الهولندية، فهي تأخذ قوتها المحركة من أعلى الطاحونة، وتنقلها إلى أسفل، حيث ركب الجنزير ذو القواديس التي تلعب دور المضخة. وتنتقل الحركة في هذه الحالة من خلال الصارى المجوف عن طريق عمود، ومن هنا فقد صادف تحويل الطاحونة الكاسحة لطحن الحيوب بعض المشكلات، ولكنها لم تكن مشكلات استعصى حلها.

وانتشرت في وقت مبكر . يقينا في القرن السادس عشر ، طاحونة ابتكرها المهندسون الهولنديون ، هي الطاحونة ذات البرج : جعلوا الجزء العلوى منها فقط هو المتحرك ، الذي يغير اتجاه المراوح لتواجه الربح . وكانت مشكلة هذه الطواحين ـ التي كانوا يسمونها الطواحين ذات البلوزة لأن منظرها من بعيد كان يوحي بمنظر الفلاح الذي يلبس بلوزة منفوخة ـ تتلخص في تحريك الجزء العلوى المتحرك ـ الذي أسموه " الطاقية " المتحركة ـ فوق الجزء السغلي الثابت من الطاحونة ، وذلك باستخدام قبابيب لها عجل ، أو باستخدام أنواع مناسبة من العجلات تباينت تصميماتها . أما في داخل الطاحونة فإن المشكلات التي كان مطلوبا حلها كانت هي نفس مشكلات الطواحين الأخرى وهي: توجيه حركة الأجنحة ، وتدبير نزول الحب ببطء من خلال القمع إلى فتحة الرحى العلوية الدوارة ، بالإضافة إلى المشكلة الرئيسية ، وهي قلب الحركة عن طريق استخدام تروس من حركة رأسية للأجنحة إلى حركة أفقية للرحى.

كان التقدم الذي تحقق في مجال الطواحين ، إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية أكثر عمومية، يتمثل في اكتشاف أن محركا واحدا ، عجلة محركة واحدة ـ سوا ، كانت تلك عجلة طاحونة هوائية أو عجلة طاحونة مائية ـ يمكن أن تنقل الحركة لتشغيل آلات مختلفة في وقت واحد: لا طاحونة واحدة ، و لكن طاحونتين : لا منشارا واحدا ، ولكن منشارا ومطرقة ؛ لا هاونا واحدا ، ولكن مجموعة من الهاونات ، كما رأينا في نموذج طريف في منطقة التيرول ، تقوم بدق القمح بدلا من طحنه (٨٥) ، وكان دق القمح في هذه الحالة دقا خشنا ينتج دقيقا كامل المكونات يستخدم في صناعة الخبز الكامل على شكل الرقاق .

## الشراع :

# فى الأساطيل الأوروبية

ليس هدفنا هنا أن نطرح مشكلة أشرعة السفن برمتها ، ولكن هدفنا أن نتصور الطاقة التي يضعها الشراع في خدمة البشر ، باعتبار أن الشراع محرك من أفوى المحركات التي أتبحت لهم. وإذا اتخذنا من أوروبا مثلا وجدنا الشراع يوضع المشكلة وضوحا لا عوج فيه ولا اختلال . كانت أوروبا تستخدم حول عام ١٩٠٠ سفنا تجارية تتسع لما بين

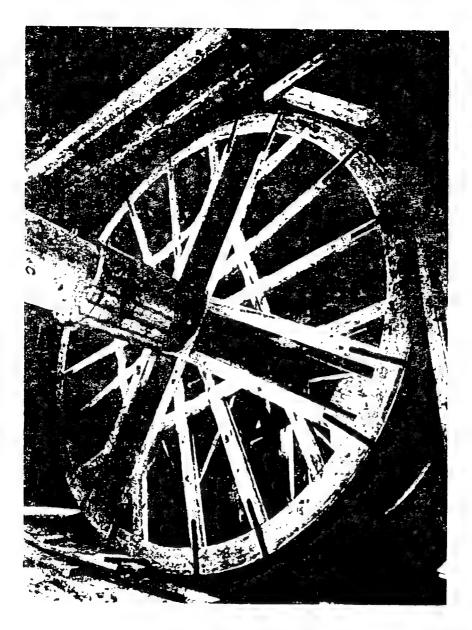

آلات وتروس مصنوعة من الخشب : هذه العجلة الضخمة ذات الخنزيرة الراقعة عبارة عن قفص كان ثلاثة رجال يحركونه من الداخل (المتحف الألماني في ميونيخ ،)



طاحرنة هوائية ذات أجنعة من نوع خاص جدا تدور حول محور رأسي ، ولا تحتاج إلى التوجيه يحسب الحجاه الربع . وتتم عملية قلب الحركة هنا على عكس الطاحونة المائية : حركة أفقية في الهداية تتحول إلى حركة رأسية تدير عجلة رأسية ذات قواديس ، كعجلة الساقية ، ترفع المياه (ركانت هذه الطاحرنة تشفل جهازا لصرف الماء من المستنقعات الالجليزية المسعاة Fens صنع في الجيلترا في عام ١٩٥٢). أما الطواحين الهولندية فكانت تقوم بعمليتين لقلب الحركة : حركة رأسية (ابتداء من الأجنحة ) ، وأفقية هي الحركة المنقولة عن طريق المعود المركزي ، ثم تتحول الى رأسية مسرة أضرى عند عجلة الضنخ . ( رسم Relith, The English Improver ).

 من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. فإذا حسبنا للسفينة في المتوسط ثلاث رحلات في العام فإننا نصل إلى رقم ١٠ ملابين من الأطنان البحرية، وهو رقم حركة النقل في ميناء واحد كبير من موانينا الحالية.

ولا يمكننا أن نحسب استنتاجا من هذه الأرقام قوة المحركات الهوائية المتمثلة في أشرعة السفن التي كانت تنقل هذه الكميات من البضائع حسابا يتسم بنفس الدقة التي نحسب بها قوة أسطول نقل البضائع الذي يعمل بالبخار . فالمحرك البخاري له قوة معروفة مقدرة بحصان القوة . ولكننا نعرف أنهم ، حول عام ١٨٤٠ ، عندما كانت هناك سفن شراعية ، وسفن بخارية تعمل في وقت واحد ، كانوا من الناحية العملية يقدرون أن السفينة البخارية تؤدى عمل خمس سفن شراعية تقريبا. فإذا حسبنا حسبتنا انطلاقا من أن الأسطول الأوروبي كانت حمولته بين ستمائة الف وسبعمائة ألف طن، وحولناها على أن الأسطول الأوروبي كانت حمولته بين ستمائة الف وسبعمائة ألف طن، وحولناها على أساس ما يقابلها من سفن الشحن البخارية ، فيمكننا أن نجازف برقم (غير موثق على الإطلاق ) يتراوح بين ١٥٠٠٠ و ٢٣٣٠٠٠ حصان ، يحسب ما إذا كنا نقدر بثلث أو ربع حصان القدرة اللازمة لنقل الطن البحرى حول عام ١٨٤٠ . وينبغي أن نزيد هذا الرقم زيادة كبيرة عندما ندخل في الحساب أساطيل الحرب (٨٧).

#### الخشب

### مصدر يومى للطاقة

الحسابات الخاصة بالطاقة تنحي اليوم جانبا عمل الحيوان ، وإلى حد ما ، العمل اليدوى للبشر ، و تنحي جانبا في كثير من الأحيان أيضا الخشب ومشتقاته. ولكن الخشب ، وهو أول المواد المألوفة ، كان قبل القرن الثامن عشر مصدرا هاما للطاقة . ولقد كانت حضارات ما قبل القرن الثامن عشر حضارات خشب ، وفحم نباتي ، أو خشبي، كما أن حضارات الفحم الحجرى .

هذه المعلومة التي ذكرناها ترسم صورة المشهد الأوروبي . فالخشب دخل على نطاق كبير في البناء ، حتى في البناء بالحجر . ومن الخشب صنعت وسائل النقل البرى، والبحرى ، والآلات ، والأدوات ، وما كانت الأجزاء المعدنية فيها إلا اجزاء خفيفة بسيطة . ومن الخشب صنعت الأنوال وعجلات الغزل ، والعصارات ، والمضخات ، ومن الخشب صنعت أدوات تجهيز الأرض للزراعة ، فكانت الحراثة البسيطة من الخشب، والمحراث كثيرا ما كان يصنع من وتد خشبي صفحوه بسلاح رقبق من الحديد . فلا غرابة من وجهة نظرنا في أن تصنع من الخشب تروس معقدة تتعشق بعضها في البعض الآخر بدقة، على نحو ما نرى في معروضات المتحف الألماني بميونيخ ، وهو متحف خاص بالتقنبات. هناك نرى عددا من ساعات الحائط ترجع إلى القرن الثامن عشر صنعت في الغابة السرداء وكل

تروسها من الخشب، بل هناك قطعة أكثر ندرة هي ساعة يد مدورة كل ما فيها مصنوع من الخشب، من تلك المادة التي عهدناها قابلة للكسر.

كان تغلغل الخشب في كل شيء أمرا شديد الوطأة في ماضي الزمان. ولما كانت أوروبا معظوظة من ناحية الغابات، فقد كان ذلك سببا من أسباب قوتها. وكان عالم الإسلام في مواجهتها يضمحل على المدى الطويل نتيجة لقلة موارده من الغابات، وهي والخشب الذي يعنينا الآن هو الخشب الذي يعرق فيتحول مباشرة إلى طاقة تستخدم في تدفئة البيرت، وفي الصناعات المعتمدة على النار، والمسابك، وصناعة البيرة، وصناعة التكرير، وصناعة الزجاج وصناعة القرميد، والتفحيم، وفي الملاحات التي كثيرا ما كانت تحتاج الى التسخين. وكمية الخشب التي تستخدم وقودا تتحدد تبعا لاستخدامات الخشب الأخرى التي يتصدرها تصنيع وسائل إنتاج الطاقة على نطاق واسع.

والغابة مسخرة للإنسان ليتدفأ بخشبها ، وليقيم منها بيته، ويصنع أثاثه، وأدواته ، وعرباته ، وسفنه.

وهو يحتاج إلى هذا أو ذاك النوع من الخشب حسب الحالة ، فبنا ، البيت يتطلب خشب القرو chêne ، وبنا ، السفن يتطلب عشرة أنواع مختلفة (٨٩) من خشب التنوب sapin إلى خشب القرو وخشب الجوز noyer ، وصناعة جرارات المدافع تتطلب خشب الغرغاج orme . ومن هنا تعرضت الغابات لعمليات تبديد هائلة. لم تكن الترسانات أو الغرغاج دور صناعة السلاح ترفع بدها عن غابة خشية صعوبة النقل أو البعد أو التكلفة الباهظة ، فامتدت الأيدى إلى كل الغابات . كانت الألواح والمراين تحمل فوق السفن في مرافي ، البلطيق ، وهولندة ، وتذهب الى لشبونة ، واشبيلية منذ القرن السادس عشر ، بل كانت هناك سفن تبنى ثقيلة ورخيصة لرحلة واحدة ، يرسلها الأسبان إلى أمريكا ، ولا يخططون لعودتها ، فإذا أنهت مهمتها في جزر الأنتيل أسلموها ، حتى منذ يوم وصولها ، إلى من يحطمها ، وكانوا يسمونها السفن الضائعة los navios al traves .

وكان إنشاء أى أسطول في أى بلد يتطلب تبديد مساحات شاسعة من الغابات . وقد أدت المنشآت البحرية في زمن كولبير Colbert إلى قطع شجر كل الغابات في فرنسا، وكانت الأخشاب المقطوعة تسلك كل الطرق الملاحية مهما صغرت ، ومنها مسالك مائية ثانوية ، وأنهار صغيرة مثل الأدور Adour والشارانت Charente . كان نقل أخشاب التنوب من الفوج يتم بالتعويم في المواضع الضحلة من نهر الميرت Meurthe ثم بالدفع حتى بار لي دوق Bar-le-Duc حيث يتم تجميع جذوع الشجر في أورنان Ornain على هيئة أطواف تسلك من هناك سبيل السو Saulx والمارن Marne ثم تصل إلى نهر السين (٩٠). أما الصوارى التي كانت لازمة للسفن الحربية من حيث هي قطع أساسبة

ني بنائها ، فلم يكن بد من جلبها من الخارج ، وكانت فرنسا قد حيل بينها وبين تجارة البلطيق التي كانت تزود انجلترة بحاجتها من الصواري عن طريق ريجا Biga ثم بعد ذلك غُن طريق سان بطرسبرج ، ولكنها لم تفكر ( كما سيفعل الانجليز فيما بعد ) في استغلال غابات العالم الجديد، وبخاصة غابات كندا .

وهكذا وجدت البحرية الفرنسية نفسها مضطرة إلى اللجو، إلى أغاط " الصواري المركبة " ، وكانت صواري مصطنعة مكونة من عدة قطع من الخشب ركبت بعضها في البعض الآخر، وأحبطت بأطواق حديدية التثبيتها ، فكانت تفتقر إلى المرونة ، وكانت تتحظم إذا شد الشراع بقوة . ولهذا ظلت السفن الفرنسية بالقباس إلى السفن البريطانية تفتقر إلى شيء من السرعة . ويمكننا أن نقيم أهمية هذا الموضوع عندما ننظر إلى الفترة التي انقلب فيها الوضع حينا في أثناء حرب استقلال المستعسرات الانجليزية في أمريكا ، فقد سحبت عصبة المعابدين منطقة البلطيق من الانجليز، واضطر الانجليز إلى استخدام الصواري المركبة ، فانقلبت الموازين لصالح أعدائهم (٩١). ولم تكن عمليات التبديد هذه هي العمليات الوحيدة التي تعرضت لها الغابات ، بل لم تكن هي أخطرها على المدى الطويل . فقد عمد القلاحون ، وبخاصة في أوروبا ، إلى اقتلاع الأشجار من جذورها دون توقف ، وتحويل مكانها لزيادة الرقعة الزراعية . وامتناد الرقعة الزراعية هي عدو الغابة . كانت غابة أورليين Orlésns في عصر الملك فرانسوا الأول مساحتها ١٤٠٠٠٠ فدان فرنسي arpent، فانخفضت مساحتها بعد قرن على ما يقولون إلى النصف فأصبحت ٧٠٠٠٠ فدان فقط . وهذه الأرقام لبست مؤكدة ولكن هناك شيء مؤكد وهو أن الفترة من نهاية حرب المائة عام ( التي شجعت على غزو الحقول للغايات ) إلى عصر الملك لويس الرابع عشر شهدت عمليات مكثفة لاقتلاع الغابات . وتحويل أرضها إلى الزراعة أدت إلى تضبيق رقعة الغابات إلى حدودالشريحة الضيقة القائمة اليوم (٩٢). وكانت الظروف تتوالى في الاتجاه نفسه ، ففي عام ١٥١٩ هبت عاصفة أوركانية عارسة اقتلعت ما بين خمسين وستين الف شجرة في غابة بلو la forêt de Bleu التي كانت في العصر الرسيط تربط غابات ليون ، وغابات جيزور Gisors معا ، وانتهزت الزراعة الفرصة واحتلت الفجوة ، ولم تنشأ منذ ذلك البوم مرة أخرى غابة تربط المنطقتين (٩٣). ونحن اليوم اذا ركبنا الطائرة ونظرنا إلى الأراضي الممتدة من وارسو الى كراكاو شرقي أوروبا ، رأينا إلى أى حد تتغلغل الحقول الطوال في الغابات على نحو واضح لا ريب فيه . وإذا كانت الغابات الفرنسية قد حققت استقرارا في القرنين السادس عشر والسابع عشر فهل كان السبب في ذلك التشريع الواعي (المرسوم الكبير الصادر في عام ١٥٧٣ والاجراءات التي اتخذها كولبير ) ؟ أم هل كأن الفضل في ذلك للتوازن، الذي تحقق بصورة طبيعية لأن الأرض التي كان يمكن التفكير في اقتطاعها من الغابات لم تكن لتغطي ما ستتكلفه من جهد، فما كانت إلا أرضا فقيرة؟

ولقد ذهب بعض الباحثين إلى القول ، استنادا إلى خبرات العالم الجديد خاصة ، أن حرق الغابات، وإقامة مناطق مزروعة على حسابها كانت طعما خداعا ، فقد كان هادم الغابة يضبع ثروة متاحة في مقابل ثروة يسعى إلى تكوينها ، ولم تكن الثروة المستهدفة بالضرورة أكبر من الثروة المضبعة. وهذا تفكير ينطوى على تضليل بين، فليست هناك ثروة ترتجى من الغابات إلا في إطار النظام الاقتصادى الذي يستغلها، وينهض بعمليات استغلال الغابات كثيرون ، من رعاة يرعون قطعائهم فيها ( ولا يقتصر أمر استغلال الغابات على الخنازير التي تأكل ثمار شجر القرو) ، وحطابين ، وفحامين، وعربجية، وغير هؤلاء وأولئك من أناس أقرياء على الفطرة جعلوا من استغلال الغابات، والانتفاع بها، وقطع ما فيها حرفة لهم . وهكذا فالغابة لا قيمة لها الا إذا استغلت.

ولقد ظلت مساحات هائلة من الغابات قبل القرن التاسع عشر بعيدة عن منال الخضارات: الغابات الاسكندنافية: الغابة الفنلندية: الغابة التي ترشك أن تكون متصلة



حطابون يحتطبون ، صورة من ورق أبيض مقصوص ، لعلها من بريتائيا - السغلى حول عاء - ١٨ ( متحف الغنون والتراث الشعبي في ياريس،)

بين موسكو وأرخانجل Arkhangel والتي تخترقها شبكة كثيفة من الطرق؛ الغابة الكندية؛ الغابة السيبيرية التي ربطها القناصون بأسواق الصين وأوروبا ؛ الغابات الاستوائية في العالم الجديد وفي أفريقيا وفي الجزر المحيطية الأسبوية التي لم يجد فيها الناس ضالتهم من حيوان الفراء، فاستعاضوا عنه يقطع أشجار الخشب القيم : فخفوا في طلب خشب الكامبيش campeche في المنطقة التي تتسمى حاليا هندوراس، وهو خشب يسمى بخشب البرازيل pau brasil يعطي صبغة حمراء، كانوا يقطعون أشجاره على سواحل شمال شرق البرازيل ، ويجلبون خشب التيك tek من الديكن ، علاوة على خشب الصندل، وخشب الورد ...

وكان الخشب يستخدم ، فوق هذا وذاك ، في طهى الطعام ، وفي تدفئة البيوت، وفي الصناعات التي تعتمد على النار ، والتي أخذ الطلب عليها يزيد زيادة مقلقة منذ ما قبل القرن السادس عشر ولدبنا مثل مثير واضح: في منطقة على مقربة من ديجون Dijon في السنوات من ١٣١٥ إلى ١٣١٧ تطلب تموين أفران صناعة بلاط القبشاني قيام ٤٢٣ من الحطابين بقطع الأشجار في غابة لوسيه Lesayes، وعمل ٣٣٤ من الحمالين والفعلة والحوذيين لنقل الخشب (٩٤). كان هناك عدد كبير من المنتفعين ماليا من قطع الأشجار، الذين يمدون أيديهم إلى هذه الشروة المشكوك في أمرها ، فلم تكن وفيرة إلا في ظاهرها. ولم تكن الغابة باخشابها معينا غنيا يغترف الإنسان منه ما يحتاج إليه من وقود ، يمكن أن يقارن - حتى في ذلك الزمان القديم - بمنجم متواضع جدا للفحم . فإذا قطع البشر أشجار غابة ما ، كان عليهم أن ينتظروا ما بين عشرين وثلاثين سنة حتى تنمو أشجار أخرى ، وتتكون الغابة المجتثة مرة ثانية. وقد حدث في أثنا ، حرب الثلاثين عاما (١٦١٨ ـ ١٦٤٨ ) أن قام السويديون بقطع الشجر في مناطق شاسعة من نحابة Pommern پوميرانيا ليحصلوا على المال اللازم للحرب ، وأدت عمليات قطع الأشجار إلى تصحر مساحات كبيرة ، غزتها الرمال بعد ذلك وبورتها (٩٥). وكان وضع الغابات في فرنسا متزايد السوء في القرن الثامن عشر ، لأن ورشة الحديد الواحدة كانت تستهلك من الخشب ما يكفي حاجة مدينة مثل شالون سور مارن Chalons-sur-Marne من الوقود . وكان هناك من أهل القرى من استشاطوا غيظا ، وضجوا بالشكوي من ورش الحدادة والمسابك التي التهمت الغابات ، ولم تترك فيها شيئا من خشب حتى لتشغيل أفران الخبازين (٩٦). وقد حدث في فيليسا Wielicza في بولندة أن اضطرت مناجم الملح الضخمة في كثير من الأحوال منذ عام ١٧٢٤ إلى التخلي عن استخدام النار، والاكتفاء بكتل الملح الحجرى الجافة ، نظرا للخراب الذي حل بالغابات المجاورة، والذي حرمها من خشب الوقود (٩٧).

وخشب الوقود مادة هايشة ، ضخمة الحجم ، قليلة الوزن ، ولهذا كان من الضروري أن تكون قريبة من مكان استخدامها ، فإذا زاد نقلها عن ٣٠ كيلومترا أصبحت تكلفتها فاحشة مخربة ، اللهم إلا إذا كان النقل يحدث تلقائيا بتعريم الخشب على مياه نهر أو بحر. هكذا كانوا بلقون جذوع الشجر في نهر الدو Doubs في القرن السابع عشر، فتعرم، وتسبح حتى تبلغ مارسيليا . وكان الخشب " الجديد " يصل إلى باريس مشحونا على سفن تغص به كاملة . ونقرأ عن اختراع ظهر في عام ١٥٤٩ ، هو " اختراع تعويم الخشب " ، فعوموا أولا الخشب الوارد من مورقان Morvan على صفحة نهر الكبر Cure، ونهر اليون Yonne ، ثم عوموا بعد ذلك خشب اللورين والباروا Barrois على صفحة المارن وفروعه . وكانت المهارة التي تتم بها عمليات تعريم الخشب، وقد صفوه على هيئة رتل يصل طوله إلى ٢٥٠ قدما يمر من تحت بواكي الكباري، مهارة تثير إعجاب الفضوليين من أهل باريس. أما الفحم النباتي فكان يصل إلى العاصمة الفرنسية منذ القرن السادس عشر من منطقة سانس. Sens، ومن غابة أوت Othe على وجه التحديد. ومنذ القرن الثامن عشر كان الفحم النباتي يرد من كل الغابات القريبة، تحمله العربات أو حبوانات النقل ، وكثيرا ما كانت تنقله مراكب تسير على صفحة أنهار اليون، والسين ، والمارن ، واللوار ، مراكب " مشحونة فوق الحد يستعينون فيها بعوارض جانبية لتسند الفحم ألا يقع من الجانبين " (٩٨).

وكانت أطواف هائلة منذ القرن الرابع عشر تنزل أنهار بولندة إلى بحر البلطيق(٩٩). وكان المشهد نفسه يتكرر على نحو أكثر ضخامة في الصين البعيدة ، حيث كان خشب سيتشوان يصل إلى بكين على هيئة جذوع شجر ، مربوطة بعضها إلى البعض الآخر بحبال من الخيزران، تتخذ هيئة الأطواف التي كانت تتفاوت في الضخامة " بحسب ثروة التاجر الذي يمتلكها، وقد يجاوز طول الطوف نصف فرسخ "(١٠٠) والفرسخ مقياس أطوال قديم يزيد على أربعة كيلومترات .

وكان البحر ينهض بأعباء نقل وتوريد الخشب على المسافات البعيدة ، وهكذا كانت السفن الشراعية السوداء " تنقل الفحم النباتي من كاب كورس cap Corse ـ شمالي جزيرة كورسيكا ـ إلى جنوا. كذلك سارت سفن من استرى اstrie وكارنبرو Ouarnero لتمد البندقية في كل شتاء بالخشب الذى توقده ، وكذلك كانت آسيا الصغرى تمد قبرص ومصر بالخشب، وكانت السفن الشراعية تسحب أحيانا جذع شجرة تعومه في مياه البحر من خلفها. حتى السفن الجاليرية ذات المجاديف الكثيرة كانت تحمل خشب الوقود إلى مصر حيث كان العجز في مواد الوقود عجزا عنيفا مثيرا(١٠١).

ولكن عمليات النقل والتوريد كانت لها حدودها، وكان على غالبية المدن أن تقنع بما تجده قريبا منها من خشب الوقود. وهذا هو ت. پلاتر Th.Platter من أهل بازل،

يذهب ني عام ١٥٩٥ إلى مونبيليه بغرنسا لبتم دراسة الطب ، فبلاحظ عدم وجود غابات حول المدينة ، ويكتب " إن أقرب غابة إلى المدينة هي الغابة التي تقوم نبها مصانع زجاج سان بول Saint-Paul على بعد ثلاثة أميال طوال في انجاه سيلنيث Celleneuve من هذه الغابة كانوا بجلبون إلى المدينة الخشب الذي تحتاج البه وتودا، ويببعونه بالمبزان، وإثني أتساءل ، من أين سيأتون بالخشب لو طال عليهم الشتا ، الأنهم يستهلكون منه كمية هائلة يحرقونها في دفاياتهم ، ويجلسون بجوارها يرتعدون لأن التدفئة لا تبلغ الدرجة التي تكفيهم . وهم هنا ، في هذه الربوع ، لا يعرفون الأفران التي تستخدم في المبيوت للطهي والتدفئة معا ، والخبازون يوقدون أفرانهم بهشيم نبات الحصى لبان -moral ، والسنديان القرمزي chêne kermes ، وغير هذا و ذاك من شجبرات جافة نظرا للنقص الشديد في الخشب ، على عكس الحال عندنا " (١٠١). وكلما اتجهنا جنوبا وجدنا النقص في الخشب أشد حدة . ولقد كان المفكر الأسباني أنطونيو دي جببارا مدينة الكاميو Antonio de Guevara أغلى من الطعام الذي يظهرنه به (١٠٠١). وكانوا مدينة الكاميو شيات خدون مصاصة القصب وقودا ، فما كانوا يجدون خبرا منها. أما ني كورفو Coriou فكانوا يتخذون من كسب الزيتون وقودا ، يشكلونه على هبئة قوالب يجنفونها .

كان ترريد الخشب على هذا النطاق الهائل يتطلب تنظيما ضخما لعمليات النقل، وصيانة للمجارى المائية التي تستخدم في تعويم الخشب، ويتطلب شبكات واسعة من التجار، ومتابعة للاحتياطيات التي كانت الحكومات تضع لها الكثير من النظم، وتفرض عليها العديد من ألوان الحظر، وعلى الرغم من هذا كله فإن الخشب، حتى في البلاد المعظوظة، كان يزداد صع الأيام ندرة، وكان المطلوب العمل على حسن استخدامه، والتوفير فيه، ولكن الناس، في مصانع الزجاج، وفي ورش الحدادة، لم يكونوا يفكرون، على ما يبدو، في الاقتصاد في الوقود. كان الذي يحدث، هو أن المصنع المعتمد على النار، إذا زادت مطالبه من الوتود عن القدر المتاح، وارتفعت تكلفة تدبيرها في منطقة ما، سعى أصحابه إلى نقله الى مكان أفضل من ناحية تدبير الرقود، أو رعا سعوا إلى خفض نشاطه، وهذا فرن عال " بنوه في عام ١٧١٧ في درلجين الرقود، أو رعا معوا إلى خفض نشاطه، وهذا فرن عال " بنوه في عام ١٧١٧ في درلجين عندما " كوموا من الفحم النباتي ما يكفي لتشغيله ستة وثلاثين أسبوعا ونصف،" ولم يكرنوا يشغلونه إلا خسمة عشر أسبوعا في المتوسط، لا لشيء الا لنقص بكرنوا يشغلونه إلى هذا أن الصعوبة المستمرة في تدبيرالوقود جعملت من المألوف أن الرقود، يضاف إلى هذا أن الصعوبة المستمرة في تدبيرالوقود جعملت من المألوف أن تشغل الأفران العالية عاما واحدا، وتنتظر عاما أو عامين، وربما انتظرت أربعة وخمسة " تشغل الأفران العالية عاما واحدا، وتنتظر عاما أو عامين، وربما انتظرت أربعة وخمسة

وستة أعوام ، وقد تريد إلى تسعة أعوام " (١٠٤) . ويبين حساب أجراه واحد من الخبرا، في الفترة السابقة على القرن الثامن عشر أن ورشة الحدادة المتوسطة ، التي يعمل فرنها في العامين عامين كاملين ، كانت تستهلك وحدها خشب ألفي هكتار من الغابات. وكان هذا الوضع ورا ، مظاهر التوتر التي أخذت تزداد حدة مع بداية القرن الثامن عشر . "لقد أصبحت تجارة الخشب في منطقة الفوج تجارة واسعة يمارسها الناس جميعا ، كلهم يتبارون في قطع الأشجار ، ولن يمر إلا وقت قصير حتى تكون الغابات قد تبددت كلية " (١٠٥) . ولقد كانت هذه الأزمة ، التي ظلت كامنة مستترة في انجلترة منذ القرن السادس عشر ، هي التي ستتولد عنها على المدى الطويل ثورة الفحم الحجرى .

وكانت هناك بطبيعة الحال توترات في الأسعار ، و هذا هو سوللي Sully يصل في كتابه " الاقتصاديات الملكية " économies royales إلى حد القول " ان البضائع الحبوية الضرورية سترتفع أسعارها دواما ، وأن ندرة خشب الوقود المطلوب ستكون هي السبب في ذلك "(١٠٦) وأخذ ارتفاع الأسعار يتزايد بالفعل منذ عام ١٧١٥، و" انطلق كالسهم في السنوات العشرين الأخيرة للعهد القديم " ، وإذا بالناس لا يجدون في بورجونديا " خشبا للعمل " وإذا " الفقراء يضطرون إلى التخلى عن التدفئة " (١٠٠١).

ومن الصعب في هذه المجالات التوصل إلى أرقام، وحسابات محددة حتى على مستوى الخطوط العريضة، ولكننا نستطيع على الأقل تقديم تقديرات عمرمية، فعندما اضطرت فرنسا في عام ١٩٤٢ إلى العودة إلى التدفئة بالخشب، نتيجة لظروف الحرب، استهلكت بحسب هذه التقديرات العسومية ١٨ مليون طن من الخشب، كان نصفها تقريبا خشب وقود و يقولون أن استهلاك فرنسا من الخشب كان في عام ١٨٤٠ نحو ١٠ ملايين من الأطنان، بين خشب وقود وقحم ( ولا يدخل في الحساب الخشب المستخدم في البناء) (١٠٨). أما في عام ١٧٨٩ فكان استهلاك الخشب نحو ٢٠ مليون طن، وكانت باريس وحدها تستهلك من الفحم النباتي، وخشب الوقود نحو مليوني طن (١٠٩) وهو ما يعني طنين لكل فرد. وهذا رقم مرتفع ارتفاعا ملحوظا، ولكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن كميات الفحم الحجرى، التي كانت ترد إلى باريس، كانت قليلة الأهمية فقد كانت نسبتها: واحد على ١٤٠ من الخشب ( ومن الواضح أن الغرق بين الرقم الحاص بعام ١٨٤٠، والرقم الخاص بعام ١٨٤٠، يرجع إلى الزيادة المتعاظمة للفحم الحجرى)، وإذا افترضنا أن النسبة بين استهلاك فرنسا واستهلاك أوروبا هي ١ إلى ١٠ ، فمعني ذلك أن اوروبا حرقت ني عام ١٧٨٩ نحو ٢٠٠ مليون طن من الخشب، وفي عام ١٨٤٠ نحو ٢٠٠ مليون طن من



مدينة ليون في القرن السابع عشر وما زالت فيها الكيارى المستوعة أمن الخشب ، رسم يوهانس ليتجلياخ Johannes Lingelbach ( مجموعة أليرتينا في فيينا ) .

وعلينا أن نحاول أن نحول رقم الـ ٢٠٠ مليون طن خشب وقود الجزاقي إلى ما يقابله من القدرة الحصائية ق ح . والطن الواحد من الفحم الحجرى يعادله طنان من الخشب. وإذا قبلنا بافتراض أن القدرة الحصائية في الساعة تساوى حرق كيلوجرامين من الفحم ، وقبلنا كذلك بافتراض أن استخدام الطاقة يجرى طبقا لإيقاع هو ٣٠٠٠ ساعة في السنة تقريبا ، فإننا نننتهي إلى قدرة كلية مقدارها تقريبا ١٦ مليون حصان ق ح . هذه التقديرات التي عرضتها على مختصين لا تعطينا إلا أرقاما عمومية جدا، وغير محددة، يضاف إلى هذا أن تحويل استهلاك الخشب إلى مقابل يقدر بقوة الحصان ق ح عملية تكتنفها أخطاء التطبيق والترجيح . وينبغي في حالتنا هذه أن نقبل كذلك بمقدار فعلي منخفض لا يزيد على ٣٠٠٪ لا من الطاقة المستخدمة ، أى ما بين ٤ و ٥ مليون حصان ق ح . وهذا الرقم يظل عاليا نسبيا ، بالقياس إلى معدلات استهلاك الطاقة في عصر ما قبل الصناعة ، وإن لم يكن فيه شذوذ كبيرعن القاعدة . وعلينا أن نسجل أن عصر ما قبل الصناعة ، وإن لم يكن فيه شذوذ كبيرعن القاعدة . وعلينا أن نسجل أن الحسابات، التي تعتبر أكثر تدقيقا من حساباننا ، انتهت إلى أن الفحم الحجرى لم يسبق الخشب في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في عام ١٨٨٧.

## الفحم الحجري

لم يكن الفحم الحجرى مجهولا ، لا في الصين ، ولا في أوروبا . كانوا يستخدمونه في بكين لتدفئة البيوت ( منذ ٤٠٠٠ سنة على ما يؤكد الأب دى ماجابان ) وكان

ĭ

يستخدم للطهى في ببوت الكبرا، ، ووجها ، الماندارين ، وكذلك كان يستخدمه الحدادون، والخبازون ، والصباغون ، ومن على شاكلتهم " (١١٠). أما في أوروبا فكانوا يستخرجونه منذ القرنين الحادي عشر ، والثاني عشر من البقاع الضحلة في انجلترة، وفي لبيج Eorez ، والسار Sarre ، ومن البقاع النفطية في منطقة ليون ، وفورية Forez ، وكانوا يستخدمونه في قمائن الجير ، وتدفئة المنازل، وفي بعض عمليات الحدادة ( لا في كل العمليات ، وكان الفحم المستخدم آنذاك هو قحم الانتراسيت أو فحم الكوك ، وفحم الكوك لم يدخل الحلبة إلا متأخرا ، في أواخرالقرن الثامن عشر .) أما الفحم المجرى فكان قبل هذا التاريخ بوقت طويل يحتل المواقع البسيطة التي يتركها له الفحم النباتي في أفران الكور ، وورش التقطيع ، وورش السحب التي يحول فيها المديد إلى أسلاك . وكان الفحم الحجرى ينقل من مسافات بعيدة نسببا.

في عام ١٥٤٣ سجلت جمارك مارسيليا وصول شحنات من الفحم عن طريق نهر الرون قادمًا على الأرجح من أليس 'Alès). وفي هذا الوقت نفسه كان الفلاحون في منطقة لاماشين La Machine ، على مقربة من ديسيز Decise ، يستهلكون كميات من الفحم تقدر بالأطنان (وكانوا يشبرون إلى هذا الفحم تارة بكلمة تعنى " سمك "، ونارة بكلمة تعنى " حمولات " )، وكانوا ينقلون هذا الفحم إلى مينا ، لالوج La Loge الصغير على نهر اللوار ومنه بشحسن بالسفسن إلى مولان Moulins، وأورليان Orléans ، وتور Tours (١١٢). والحقيقة أن هذه الأمثلة تعبر عن شحنات قليلة القيمة . كانوا على سبيل المثال يستخدمون الفحم في عمليات التسخين منذ القرن السادس عشر لاستخراج الملح في ملاحات سولنو Saulnot على مقربة من مونبيليار Montbeliard. وفي خريف عام ١٧١٤ عندما شع الخشب في باربس أجرت شركة جالابان وشركاه Galabin et Cie، وكانت شركة تعمل في التجارة والاستبراد ، تجارب عملية عامة في مقر دار البلدية عرضت فيها فحما أسمته " وقود اسكتلندا " ، وحصلت الشركة على آمتياز استبراد هذا الفحم الأجنبي (١١٣). وحتى في منطقة الرور نفسها كان من الضروري الانتظار حتى تأتى السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ليلعب الفحم دوره. وكان هذا الوقت نفسه هو الوقت الذي بدأ فيه شحن فحم أنزان Anzin إلى ما ورا، دنكرك ، حيث وصل إلى بريست Brest ولاروشيل La Rochelle . كذلك كان هو الرقت الذي استخدم فيه فحم مناجم منطقة بولونيه Boulonnais القديمة في أرتوا، وفلاندريا الاستخراج الفحم اللازم لتدفئة قشلاقات الحرس ، ولتشغيل قماين الطوب، ومعامل البيرة ، وقماين الجير، وورش البيطرة . وأصبح فحم مناجم منطقة الليونيه Lyonnais يصل بسهولة أكثر إلى ليون ، بعد إنشاء قناة جيفور Givors ، بعد عام

. ١٧٥ ، وكان النقل بالعربات وبحيوانات الجر والحمل قد ظل بالفعل حتى ذلك الحين المعضلة الأولى والأساسية (١١٤).

وإذا نحن نظرنا إلى استخراج الفحم على مستوى أوروبا كلها، تبينا أنه لم يحقق سرى نجاحين مبكرين ملحوظين نسبيا ، أولهما : استخراج الفحم من حوض لبيج Liège، وثانيهما: استخراجه من حوض نيوكاسل في انجلترة. كانت لبيج منذ القرن الخامس عشر دار صناعة بمعنى الكلمة ، كانت منطقة تعدين ، وكان فحمها قد استخدم في صناعة منتجاتها ، فتضاعف إنتاجها ثلاثة أو أربعة أضعاف في النصف الأول من القرن السادس عشر . ثم إن لييج كانت إقليما محايدا ( لا يتبع إلا مطرانه ) فأعانها الحياد على زيادة نشاطها الصناعي إبان الحروب التالية . واستخدموا نهر الميز Meuse في نقل الفحم الذي كانوا يستخرجونه من المناجم العميقة ، وربما وجهوه الى التصدير نحو بحر الشمال، ويحر المانش (١١٥). أما نجاح نيوكاسل فكان أبعد مدى الأنه ارتبط بثورة الفحم التي بدأت تحدث تطورا في انجلترة منذ عام ١٦٠٠ عهدة السبيل إلى استخدام الفحم كوقود في طائفة من الصناعات ذات التوزيع الكبير: مثل صناعة استخراج الملح من ماء البحر بتسخينه ، وتبخيره ، وصناعة ألواح الزجاج ، وقوالب الطوب، والقرميد ، وتكرير السكر، واستخلاص الشب الذي كان من قبل يستورد من منطقة البحر المتوسط ، وأصبحوا يستخرجونه من ساحل يوركشير ، دون أن ندخل في حساباتنا أفران الخبازين ، ومعامل البيرة ، والتدفئة المنزلية الهائلة التي كانت منذ قرون تفسد هوا ، لندن بدخانها المتصاعد من مداخن دفايات الخشب ، والتي ستزيد إفساد الهرا ، هناك فيما بعد نتيجة للتحول إلى استخدام الفحم. وقد حفز هذا الاستهلاك المتزايد عمليات استخراج الفحم من مناجم نيوكاسل ، فأخذ انتاج الفحم في الزبادة : ٣٠٠٠٠ طن سنويا ١٥٦٤.١٥٦٣ ؛ ثم نصف مليون طن سنويا ١٦٥٨ ١٦٥٩. وكان الإنتاج في عام . ١٨٠ حول مليونين من الأطنان ، وهو رقم لا يداخله شك . وكان خليج نهر التاين Tyne عِتلى، دائما عِراكب نقل الفحم التي كانت تقوم خاصة بالرحلة من نبوكاسل إلى لندن ، وكانت حمولة السفن تقدر في عام ١٧٨٠. ١٧٨٠ بنحو ٣٤٨٠٠٠ طن تقوم بست رحلات ذهاب وإياب كل عام . وكان جز ، من هذاالفحم يذهب إلى التصدير ، وكانوا يسمونه فحم البحر sea coal وكان يلقى رواجا ويصل على الأقل حتى مالطة منذ القرن السادس عشر (١١٦).

وقد فكر الناس منذ وقت مبكر في أن الفحم ، لكي يستخدم في صناعة الحديد ، لابد من تقطيره على النحو الذي كان يتبع في تقطير الخشب نفسه في قمانن بدائية تطلى بالطين تنتج الفحم النباتي . ومنذ عام ١٦٢٧ أصبح الكوك معروفا في انجلترة ، وأصبح من الضروري الحصول على امتياز لصناعته ، و يرجع استخدام الفحم الحجسري في

دربيشاير Derbyshire إلى الأعوام ١٦٢٤٢. ١٦٤٨ . وفي نفس الوقت تقريباً حل الكوك محل الفحم العادى والقش في معامل البيرة حيث استخدم لتجفيف شعير البيرة، وكان هذا الوقود الجديد هو الذى أضفي على بيرة دربي Derby" النصاعة والعذوبة اللتين حققتا لها الشهرة (١٦٧٧) " وخلصاها من رائحة الفحم العادى الكربهة ، وهكذا أصبحت هي البيرة الأولى في انجلترا.

ولكن الكوك لم بنجع في غزو الصناعات التعدينية غزوا سريعا. يقول رجل من رجال الاقتصاد في عام ١٧٥٤: " في مقدور الإنسان أن ينقي [الفحم] من البيتومين، والكبريت اللذين يحتوى عليهما، وهو عند ذلك يفقد ثلثي وزنه، وشبئا من حجمه، ولكنه يظل وقودا تخلص من المكونات التي تبعث تلك الرائحة المزعجة التي ينكرها الناس عليه ... (١١٨) ". وعلى الرغم من أن تلك الحقيقة كانت معروفة على نحو ما يبين هذا النص فإن " جمرة فحم " الكوك لن تحقق نجاحها الأول إلا حول عام ١٧٨٠ . وسيكون علينا أن نعود إلى بحث هذا التأخر فيما بعد، وهو يمثل ظاهرة تبدو لأول وهلة غير مفهومة تماما (١١٩). وهي على أية حال مثل ممتاز للتبلد الذي يستبد بالناس حيال كل جديد .

وإذا نظرنا إلى الظاهرة من هذه الناحية وجدنا الصين مثلا أكثر وضوحا. ولقد ذكرنا من قبل أن الفحم كان يلعب فيها دوره في تدفئة المنازل ربما منذ آلاف من السنين قبل الميلاد ، وفي تعدين الحديد منذ القرن الخامس قبل الميلاد أيضا. ولقد أتاح استعمال الفحم الحجرى وقودا منذ وقت مبكر جدا الفرصة بالفعل لإنتاج وتداول الحديد الزهر. ولكن هذا التبكير الهائل لم يؤد إلى الاستخدام المنظم للكوك في عصر الإنتفاضة الصينية في القرن الثالث عشر على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون استخدام الكوك قد عرف آنذاك (١٢٠). نقول "من المحتمل" ، ولا نقول " من المؤكد ". وإلا فكيف السبيل إلى تكوين رأي في هذا الموضوع ؟ وعلى أى مبررات نستند؟ هل نقول إن الصين القوية في الفرن الثالث عشر كانت لديها الوسائل الكافية لفتح البوابة الكبرى للثورة الصناعية ، ولكنها لم تفعل وكأنها تركت هذا الامتياز لتناله انجلترة في نهاية القرن الثامن عشر، وكانت انجلترة نفسها قد ضيعت وقتا طويلا لتعرف كيف تنتفع بما كان متاحا لديها، وموجودا تحت يدها. وما التقنية في حقيقة الأمر إلا وسيلة ، والإنسان هو الذي لا يعرف دائما كيف يستخدم هذه الوسيلة.

#### وختاما

ونعود إلى أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر لندون ملحوظتين ترتبط الواحدة منهما بالأخرى: الملحوظة الأولى تتعلق بموارد الطاقة منظورا إليها في مجموعها: والملحوظة الثانية تتعلق بالألية التي وضعت في خدمتها.



في منطقة تورينجن الألمانية مصنع لصهر النحاس قتلكه عائلة بقبنتسينج Pfinzing وهي من مدينة نورنبرج . وكان الوقود المستخدم في عام ١٥٨٨ هو الفحم النباتي ، ونرى في الصوره أكوامه الضخمة. (أرشيف الدولة ، نورنبرج ).

١ ـ أمكننا ، دون أن نخشى التورط في الخطأ ، أن نرتب مصادرالطاقة التي كانت متاحة ، وذلك بحسب تناقص وتراجع أهميتها على النحو التالي : على رأس هذه المصادر استخدام الحيوان للجر ، ١٤ مليون من الخيول ، ٢٤ مليون من الثيران، ويمثل كل حيوان منها ربع حصان أو ربع قدرة حصانية ق ح ، وهو ما يساوى في المحصلة النهائية ، ١ مليون ق ح . يلي ذلك الإنسان والآلة ( ، ٥ مليون من العاملين ) يعني ما يساوى ٢ الى ٨ مليون ق ح . يلي ذلك الخشب الذي يساوى تقريبا ٤ الى ٥ مليون ق ح . ثم تأتي الطواحين ، والعجلات المائية ، وقمثل ما بين واحد ونصف و٣ مليون ق ح . وأخيرا الشراع وهو يساوى حوالي ٢٣٣٠٠٠ ق ح على أكثر تقدير، دون حساب

الأسطول الحربي. وهكذا نجد أنفسنا بعيدين عن معدلات الطاقة الحالية ، وقد كنا نعرف ذلك سلفا، وليست هذه النتيجة هي الفائدة التي كنا نرجو الوصول إليها من هذا الحساب الناقص ( فلم نذكر فيه الطواحين الهوائية ، وطاقة التيارات النهرية ، والفحم النباتي، ولا حتى الفحم الحجرى.) الذي يهمنا في الحقيقة هي بيان أن قوة الحيوان ، وقوة الإنسان، ثم الطاقة المستخرجة من الخشب ، تحتل بلا منازع المركزين الأول والثاني (أما الطواحين المهوائية فكانت أقل عددا من الطواحين المائية ، ولا يمكن أن قشل إلا ثلث أو ربع قوة المياه المستغلة.) وإذا لم يكن حل مشكلة الطاقة عن طريق استغلال الطاحونة قد استمر في السير في مدارج التطور فقد كان مرجع ذلك إلى أسباب تقنية ( ميها الاستخدام الراسع للخشب دون الحديد ) وإلى أن المكان الذي كانت تقام فيه الطواحين لم نكن فيه فرصة استغلال الطاقة الكبيرة المنتجة، ولم تكن هناك، في ذلك العصر، وسيلة لنقل الطاقة من مكان إلى مكان أخر . ولقد كان نقص الطاقة هو المعوق الأساسي للاقتصاء الفرنسي في العهد القديم ، أي قبل الشورة الفرنسية . ولقد كانت الطاحونة المائية المائية المتورطة تعطي طاقة تساوى خمسة أمثال الطاقة التي تنتجها الطاحونة التي يشغلها المورخة بنارية سيكون عائدها من الطاقة خمسة أمثال عائد الطاحونة المائية ( ملكان أول طاحونة بخارية سيكون عائدها من الطاقة خمسة أمثال عائد الطاحونة المائية ( ١٢١) .

٢. ولكن الثورة الصناعية سبقتها رغم ذلك مرحلة تمهيدية. كانت هناك في هذه المرحلة التمهيدية : الحيوانات المكدنة ، وشعلات النارالمتصاعدة من الخشب المتقد، والمحركات الأولية التي تحركت بقوة تيار النهر أو بقوة الرياح ، وتزايد الرجال في ساحة العمالة. ولقد أدت هذه العناصر . بين القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر . إلى شي من النمو في أوروبا، وإلى تزايد بطيء في القوة، والطاقة، والذكاء العملى . وعلى أساس هذه الانطلاقة القديمة انبنى التقدم الذي أخذ يتزايد منذ السنوات ١٧٤٠.١٧٣٠. هكذا كانت هناك ثورة صناعية تمهيدية . قد لا يدركها الناس وقد يدركونها وينكرونها . وكانت هذه الثورة الصناعية التمهيدية عبارة عن كم تراكمي من الاكتشافات، ومن صورالتقدم التقني، بعضها واضع جلي، وبعضها لا يرى إلا بالعدسة المكبرة ، منها: تعشيقات التروس المختلفة ،الكريكات، جنازير النقل ، والمنظومة العبقرية المكونة من أذرع للنقل. ولتغيير الحركة ، والحدافة التي ضبطت كل أنواع الحركة ، ومعدات الدرفلة ، والتجهيزات الآلية المتزايدة التعقيد التي استخدمت في المناجم .وتتابعت فيها الابتكارات ، منها: أنوال التريكو، وأنوال الشريط، وعمليات كيمائية ... " وكان النصف الثاني من القرن . الثامن عشر هو الذي شهد المحاولات الأولى لتطويع معدات الخراطة ، والثقب والتخويش، والدشلكة للاستخدام الصناعي " وكانت معدات معروفة منذ وقت طويل . وكان هذا الرقت هو كذلك الوقت الذي شهد تحويل عمليات النسيج والغزل إلى التشغيل الأوتوماتيكي ، وهي خطوة ستكون حاسمة بالنسبة لبداية انطلاق الاقتصاد الانجليزي(١٢٢). وكان الشيء المفقود، الذي كان الناس بحتاجون اليه ، ليشغلوا هذه

الآلات التي حلموا بها أو تغذوها ، هو وفرة من الطاقة تكون هناك طريقة سهلة لنقلها حسب الرغبة. أما المعدات فكانت موجودة ، وكان العمل على تحسينها مستمرا . يشهد على المستوى الذي رصلت إليه المعدات آنذاك ما نطالعه في كتابات جميع الرحالة الأوروبيين، الذين كانوا يدهشون المعدات البدائية التي شاهدوها في الصين ، والهند ، والتي كانت تتناقض مع جودة ورقة المنتجات هناك . يقول أحدهم(١٢٣) : " إننا ندهش لبساطة الأدوات التي تستخدم في صناعة أجمل الأقمشة الحريرية الصينبة." وتلك ملحوظة نطالعها في كتابات مؤلف آخر ، بعبر عنها تقريبا بنفس الألفاظ ، وهو بتحدث عن أقمشة الموسلين ( الموصلين) القطنية الشهيرة في الهند (١٢٤).

فليأت البخار حتى يتحرك كل شى، في الغرب بسرعة توشك أن تكون سحرا. ولكن هذا السحر كان سحرا له أسبابه ، ومبرراته : فقد سبقه التمهيد ، والإعداد، حتى أصبح تحقيقه ممكنا من قبل أن بحين موعده . ويمكننا أن نعيد بألفاظنا كلام أحد المؤرخين (هو بيبر ليون Pierre Leon) يقول ما معناه : لقد كان هناك من قبل تطور (يعني حركة صاعدة بطيئة ) ثم حدثت ثورة ، أى حركة سريعة . ولقد كانت الحركتان مرتبطتين الواحدة بالأخرى.



منجم قرنسي حول عام ١٩٠٠ ( لوحة على مدفأة ). وقد كتب عليها ما معناه: " من جد وجد".(المتحف الألماني بجونيخ ،)

#### الحديسد:

### ابن فقير من أبناء العائلة

نحن على بقين من أن وصف الحديد بأندابن فقير من أبناء العائلة ما كان سبلرح جادا ولا صادقا لكائن من كان في الدنيا كلها في تلك الحقية من التاريخ التي يستهلها النقرن الخامس عشر، وبخاصة في القرن الثامن عشر، بهاذا كان يرد بوفون Bulfon الذي كان صاحب مصانع حديد في مونيار Montbard ؟ والحقيقة أننا، نحن أبناء القرن العشرين، ننظر بعين الدهشة إلى ذلك العصرالقريب، والبعيد الذي ببدو لنا مسكينا نتيا الأنه كان فليل الحظ من الحديد.

كانت صناعة تعدين الحديد تستخدم بصفة عامة العمليات الأساسية التي تستخدم اليوم ، من أفران عالية ، ومطارق ، ولكن الفرق يكمن في الكم . فبينما أوتي الفرن العالي اليوم " القدرة على أن يستهلك في أربع وعشرين ساعة ما يساوى حمولة ثلاثة قطارات من الكوك وخام الحديد " ، كان أكمل فرن عال في القرن الثامن عشر ، أولا لا يعمل إلا على نحو متقطع ، وكان ثانيا . إذا زود بوحدة للتنقية بشعلتين مثلا . لا ينتج إلا ما بين ١٠٠ و ١٥٠ طن من الحديد في العام . أما البوم فان إنتاج الفرن العالى من الحديد بقدر بآلاف الأطنان . فيما مضي ، منذ مائتي سنة ، كانوا بتحدثون عن " مئات الرزنات cents pesants" وهي تناظر القناطيرالفرنسية الحالية التي يزن القنطار منها خصين كجم . هذا الفرق الذي لاحظناه هو فرق بين درجتين من درجات السلم ، بين مقياسين بفرقان بين حضارتين . ولقد كتب مورجان Morgan في عام ١٨٧٧ : " عندما نجح الحديد في أن يصبح الماء ذات الأحمية الكبرى في الإنتاج ، فقد كان ذلك حدث كوروفسكي تطور الإنسانية." (١٢٥) وقد ذهب اقتصادي بولندي هو ستيفان كوروفسكي Stefan Kurowski إلى حد القول بأننا نستطيع أن نفهم كل خلجات الحباة الخباة الخباة من خلال حالة متميزة هي صناعة التعدين : فهي تلخص كل شي ، وننبي ،

ولكن "حدث الأحداث " تأخر طويلا ، فلم يتحقق إلا في مطلع القرن التاسع عشر. ففي عام ١٨٠٠ لم يكن إنتاج الحديد بكل أشكاله ( الزهر، والحديد المطروق ، والصلب) يصل إلا إلى ملبوني طن (١٢٧) ، وهذا رقم لا يعتمد إلا جزنيا على بيانات موثقة، وهو يبدو لنا مبالغا فيه. وقد كانت الحضارة الاقتصادية في ذلك الوقت تحت هيمنة النسيج (وكان القطن، على أية حال ، هو الذي سيطلق الثورة الانجليزية من عقالها) أكثر مما كانت تحت هيمنة الحديد.

والحق أن التعدين ظل إلى حين تقليديا، عتيقا ، هش التوازن . كان رهنا بالطبيعة، وعواردها ، وبالخام الذى كان لحسن الحظ متاحا وفيرا، وبالغابة التي لم تكن قط كافية، وبالقوة المتغيرة لتيار الماء: في القرن السادس عشر كان الفلاحون في السويد يصنعون الحديد ولكنهم لم يكونوا يصنعونه إلا عندما ينتهي الشتاء ، ويذوب الجليد، وتنهمر المياه في الربيع ، وكان انخفاض المياه في النهر في الموضع الذي يقوم فيه الفرن العالي يتسبب في البطالة . ولم يكن هناك عمال متخصصون ، أو لم يكن هناك إلا القلبل من العمال المتخصصين ، وكانوا في أغلب الأحوال من الفلاحين العاديين ، كانت هذه هي الحال في الالزاس ، وفي انجلترة ، وفي الأورال . ولم يكن هناك مقاولون وأصحاب أعمال بالمعنى الحديث للكلمة . وما أكثر أصحاب مصانع الحدادة في أوروبا الذبن كانوا أصلا ملاك أطبان ، وكانوا يعتمدون في إدارة مصانع حديدهم على الخولي المكلف بالأرض أو المزارعين وكان الحديد يعاني من محنة أخرى ناءت بكلكلها على مصيره ، وهي أن الطلب عليه كان رهنا بالظروف ، مرتبطا بالحروب التي كانت تنشب حينا، ثم ينطفي عميرها بعد حين .

ومن المؤكد أن الأمور لم تكن تبدو على هذا النحو للمعاصرين، فقد كانوا يؤكدون مطمئنين أن الحديد هو أنفع المعادن ، ولقد أتبح لهم رؤية ورشة الحدادة (على الأقل ورشة الحدادة في القرية أو ورشة البيطار) والغرن العالى ، والكور ، ووحدة تنقية الحديد. وكان المألوف آنذاك هو الإنتاج المحلي القائم على وحدات متفرقة ، حيث يكون النقل يسيرا بين أماكن قريبة بعضها من البعض الآخر. وكانت مدينة أميان Amiens في القرن السابع عشر تجلب حديدها من تبيراش Thierache من أسواق تبعد نحو ١٠٠ كم ، وتقوم بتوزيعه وتصريفه في المناطق المحيطة على مسافات بين ٥٠ و ١٠٠ كم (١٢٨). ولقد وصلت إلينا وثيقة عن الأحوال في القرن السابق ، هي دفتر يومية خاص بواحد من تجارالحديد في المدينة النمساوية الصغيرة يودنبورج .. Judenburg بنطقة الشتايرمارك العليا (١٢٩)، وكان هذا التاجر بجمع الحديد، والصلب، والمنتجات المعدنية من ورش الحدادة المجاورة ، أو من المركز النشيط في ليوبن Leoben، ويقوم بتصريفها. ويمكننا أن نتابع في سجلاته يوما بيوم تفاصيل الشراء ، والبيع ، والنقل ، والأسعار، والمقاسات، ويمكننا أن نتوه في خضم أسماء الأنواع المختلفة العديدة التي لا حصر لها، من الحديد الخام إلى الخوص ، والتخانات المختلفة ، من الصلب ، ومن سلك الحديد (كان السلك الغليظ ، على سبيل المثال ، يعرف باسم " السلك الألماني " ، والرفيع باسم " السلك الرومي " ) ناهيك عن الإبر ، والمسامير ، والمقصات ، والحلل ، والأواني المصنوعة من الحديد الأبيض . ولكن لم يكن شيء من هذا يجري تصديره إلى أماكن بعيدة، حتى الصلب والذي كان ثمنه مرتفعا ولم يعبر جبال الألب متجها إلى البندقية .

فلم تكن المنتجات المعدنية يضاعة سهلة التنقل مثل المنسوجات ، إذا استثنينا المنتجات الترفية، وسيوف طليطلة ، وأسلحة بريشا Brescia ، ونبل الصيد التى كانت مدينة أنتفرين تطلبها من تاجر يودنبورج ، إذا شئنا أن نعود اليه وإلى سجلاته. وكانت عمليات التبادل الكبيرة للمنتجات المعدنية (في القرن السادس عشر انطلاقا من المنطقة القنتبرية شمالي أسبانيا ؛ وفي القرن السابع عشر انطلاقا من السويد ؛ وفي القرن الثامن عشر انطلاقا من روسيا ) تفيد من الطرق النهرية ، والبحرية ، ولا تتعامل . كما سنرى - إلا في كميات متواضعة .

والخلاصة أن الحديد لم يكن قادرا قبل القرن الثامن عشر ، بل قبل القرن التاسع عشر، بكمياته ، واستخداماته ، من قلب ميزان الحياة المادية في أوروبا (وبصدق هذا الكلام، بطبيعة الحال ، أكثر على المناطق خارج أوروبا ). فنحن الآن في العصر السابق على عصر إنتاج الصلب ، أى في العصر الذى لم يكتشف بعد طريقة تكرير الزهر ، ولم يعمم بعد طريقة الصهر بالكوك . إننا في الوقت السابق على ظهور سلسلة الأسماء المرموقة، والطرق الشهيرة : بيسمر Bessemer ، زينس Siemens ، مارتان Martin ترماس Thomas ، أو كأنما كانت في كوكب آخر كما يقولون.



ورشة حدادة يايانية في القرن السابع عشر .

### نى البداية

صناعات تعدين مبتدئة في العالم كله، إلا في الصين.

اكتشف تعدين الحديد في العالم القديم عالم ما قبل أمريكا وانتشر في ربوعه في وقت مبكر جدا، منطلقا على وجه اليقين من ربوع القوقاز منذ القرن الخامس عشر قبل المبلاد . وتعلمت كل حضارات العالم القديم هذه الصنعة الابتدائية على نحر مبكر وجبد، وإن تفاوتت المناطق في التاريخ الذي عرفتها فيه، ودرجة الجردة التي وصلت البها . ومن بين صور التقدم تنفره صورتان بسمات الإدهاش المحبر : الصورة الأولى هي صورة التقدم المبكر في الصين الذي يلوح لنا كأعجرية ذات لغزين ، لغز البداية المبكرة ، ولغز التوقف والتجمد بعد القرن الثالث عشر)، والصورة الثانية هي صورة التقدم الذي بدأ متأخرا في أوروبا ولكنه كان حاسما.

كان للصين بلا جدال امتياز السبق ، والتبكير، فقد عرفت حول القرن الخامس قبل الميلاد صهر الحديد، واستخدمت في رقت مبكر أيضا الفحم الحجرى ، و" ربما " عرفت في القرن الثالث عشر من زماننا هذا صهر خام الحديد بالكوك ، وإن كان هذا الموضوع الأخير موضوعا إشكاليا تحيط به الكثير من التساؤلات . ثم إن أوروبا لن تعرف الحديد في صورته المنصهرة قبل القرن الرابع عشر ، وربما عرفت صهر الحديد بالكوك في القرن السنوات السابع عشر ، ولن يصبح صهر الحديد بالكوك شائعا في انجلترة إلا بعد السنوات الثمانينية من القرن الثامن عشر بصورة عامة .

وموضوع السبق الصبني تكتنفه مشكلة . فعما لا شك فيه أن استخدام الفحم الحجرى أثاح الوصول إلى درجات حرارة عالية، ولما كانت أنواع الخام المستعملة تحتوى على نسبة كبيرة من الفوسفور ، فقد كانت تنصهر في درجات حرارة منخفضة نسبيا، وكان استخدام منافيخ ذات كباس يحركها البشر ، أو تحركها العجلات المائية ذات الريش قد مكن من إحداث نفخ مستمر، ويلوغ درجات حرارة مرتفعة داخل الأفران . وكانت تلك الأفران مختلفة أثد الاختلاف عن أفراننا : كانت على هبئة "حفر مستطيلة مبنية بالطوب الذي يتحمل النار" ، يضعون فيها بوتقات، ويكومون الفحم الحجرى بين هذه البوتقات التي تحوى خام الحديد ، وهكذا فإن خام الحديد لم يكن يتصل اتصالا مباشرا بالوقود، وكان من المكن أن يضاف إليه في أثناء الصهر هذه أو تلك المادة ، بما في ذلك الفحم النباتي. وكانت عمليات الصهر المتعاقبة في البوتقة تؤدى إلى الحصول على حديد مطاوع قد تخلص كلية تقريبا من الكربون، أو إلى الخصول على حديد فيه نسبة كذا أو كذا من الكربون ، أي الحصول على حديد فيه نسبة كذا أو كذا من تكرر مرتين متعاقبتين تمكن الصينيين من إنتاج أسلحة المحاريث ، وأواني الطهي على تتكرر مرتين متعاقبتين تمكن الصينيين من إنتاج أسلحة المحاريث ، وأواني الطهي على تكرر مرتين متعاقبتين تمكن الصينيين من إنتاج أسلحة المحاريث ، وأواني الطهي على تكرر مرتين متعاقبتين تمكن الصينيين من إنتاج أسلحة المحاريث ، وأواني الطهي على



في اليابان ، صناعة السيوف ، الحدادة و الصقل ( القرن الثامن عشر )

نحو غطي لن تعرفه بلاد الغرب إلا بعد ١٨ أو ٢٠ قرنا . ومن هنا جاء رأى أودريكور A.G.Haudricourt الافتراضى المعتمد على معطيات فيلولوجية ، والذي يقول أن الفرن السيال Flussofen الذي خلف فرن القطعة Stueckofen ، وهو الفرن العالي الذي كان متداولا في شتايرمارك والنمسا في القرن الرابع عشر ، ماهو إلا المرحلة النهائية من مراحل عملية نقل التقنية الصينية ، التي وصلت أولا الى أسيا الوسطى، ثم سببريا، ثم بلاد الأتراك، وروسيا (١٣٠).

وكان صهر الخام في البوتقة على الطريقة الآسبوية له ميزة ، تتمثل في أنه كان يمكن من صناعة معينة ـ البعض يظنها هندية الأصل والبعض الآخر يظنها صينية الأصل ـ هي صناعة صلب خاص، " صلب كربوني على درجة عالية من الجودة " يضاهي أحسن أنواع الصلب التي نتداولها في زمانناالحالي . ولقد ظل كنه هذا الصلب، وطريقة صناعته أشياء غامضة عجيبة حار فيها الأوروبيون حتى القرن التاسع عشر . كان هذا الصلب بعرف في

أوروبا باسم الصلب الدمشقى ، أو الفولاذ المعوج poulad jauherder كما بسمونه في فارس أ او البولات boulat في روسيا، وقد أطلق عليه الانجليز فيما بعد اسم ووتز wootz، وكان هذا الصلب، أو الفولاذ، يستخدم في صناعة سيوف حادة بدرجة فائقة للمألوف. كان هذا الفولاذ يصنع في الهند، في عملكة جولكوند Golconde ، عندما نزل الأوروبيون هناك ، وكان يباغ على هيئة قوالب يصفها تافيرنييه بأنها كانت في سمك الخبر الأفرنجي الصغير ، وكانت تزن ما بين ٦ و ٧٠٠ جرام. وكانت هذه القوالب تصدر بكثرة حتى إلى الشرق الأقصى، وإلى اليابان ، والى الجزيرة العربية ، وسوريا ، وروسيا ، وقارس . ويشرح شاردان Chardin حول عام ١٦٩٠ أن هذا المعدن الهندي . الذي يعتبر الفرس " صلبهم أقل جودة منه ، ويعتبرون صلبنا أقل جودة من صلبهم " (١٣١). هو المعدن الذي يصنع الفرس منه أجمل سيوقهم . ويتميز هذا الصلب بسمة عيزة هي التجزيعة ، أو التمويجة التي تنشأ في الوقت الذي يبلور فيه التبريد في البوتقة في كتلة المعدن عروقا بيضاء من السيمنتيت cementite وهو كربيد حديد شدبد الصلابة. ويشهد على شهرة هذا الصلب الغالي غلوا باهظا أن البرتغاليين استولوا في عام ١٥٩١ على شحنة منه على سواحل الهند ، فلم يتمكن من طرقه أي حداد في البرتغال أو في أسبانيا. وذاق رومور Reaumur ( ۱۷۵۲،۱۹۸۳ ) طعم الفشل نفسه مرة أخرى عندما أحضر عينة من هذا الفولاذ من القاهرة ، ودفع بها إلى الصناع الباريسيين ، فلما سخنوا الفولاذ أو الووتز الى درجة الاحمرار تكسير تحت المطرقة ، والمُحت تجزيعته . فلم يكن من المكن طرق هذا الفولاذ إلا في درجة حرارة منخفضة ، أو كان من الضروري صهره من جديد في البوتقة ، وصبه مرة أخرى . في العقود الأولى من القرن التاسع عشر عكف عدد من علماء الغرب ، ومن المتخصصين في التعدين الروس على دراسة أسرار فولاذ الووتز ، وكانت البحوث التي قاموا بها نواة علم المعادن أو الميتالوجرافيا (١٣٢).

هذه المجموعة من الوقائع هي السبب الذي دعا إلى نسبة أبوة هذا الصلب الدمشقي إلى الهند دون جدال ولكن هناك مقالة خلابة معتمدة على مصادر عرببة وفارسبة من القرنين التاسع والحادي عشر وعلى مصادر صيئية أقدم من هذه وتلك انتهى فيها كاتبها على مزاهيري إلى افتراض أن يكون هذا الصلب الهندي من أصل صيني (وأنه صنع في البوتقة كما كان الزهرالصيني بصنع وعلى نحو ما ذكرنا من قبل) وجعل من السيف sabre المصنوع من الصلب الأسبوي المصهور في البوتقة، صنو السيف epée المصنوع من الصلب المطروق المقسي في الغرب ورسم خطوط التاريخ العجيب للسيف الدمشقي الذي انتشر من خلال ربوع آسيا ووصل إلى مشارف التركستان حتى بلغ الهند عن طريق الغزو الاسكيتي scythe ، ثم بلاد فارس، والبلاد الإسلامية، ومسكوفيا نفسها وإنما ترجع الانتصارات الرائعة التي حققها الفرس

الساسانيون على الفرق الرومانية - المسلحة بسيوف قصيرة من الحديد الردي - إلى أن الفرسان الفرس كانوا يستخدمون السيف الفولاذى الدمشقي الذى كانت جودته تفوق بكثير جودة الأسلحة الغربية . ويرجع الباحث في نهاية أبحاثه إلى " السيف " - وإلى الصين - تفوق الجحافل الأسيوية التي انقضت على [...] على العالم الروماني، وعلى أوروبا الوسيطية "(١٣٣).

والشي، المذهل هو أن هذا السبق تبعه وقوف وجمود في بلاد الصين في أعقاب القرن الثالث عشر. فقد كف كل شي، عن التقدم، وظلت أعمال الصهر، والحدادة في الصين تكرارا معادا لما قد كان. ولم يتقدم الزهر المصنوع بالكوك على فرض أنه عرف هناك. وكل هذه أمور من الصعب تتبعها وشرحها. ولكن قدر الصين في مجموعه ما يزال يطرح نفس المشكلة المضطربة الغامضة التي لم تعرف السبيل إلى حل جيد بعد.

# التقدم بين القرن الحادى عشر والخامس عشر

## في منطقة الشتايرمارك ومنطقة الدوفينيه.

ونأتي إلى المشكلة الثانية: وهي نجاح أوروبا الذي بدأ في وقت متأخر. يمكننا أن نتلمس بدايات التعدين الوسيطية في وادى نهر الزيج Ia Sieg، وفي وادى نهر السار Sarre أو بين نهر السين، ونهر الأيون Yonne. وكان خام الحديد موجودا في كل مكان تقريبا. أما ما كان نادرا فالحديد شبه النقي، النيزكي، وكانوا يستغلونه في أوروبا منذ عصر الحديد الثاني المسمى عصر لاتين La Tene نسبة إلى منطقة لاتين في سويسرا. كان هذا الخام يصحن، ويغسل، ويسخن عند اللزوم، ويوضع على هيئة طبقات متعاقبة بين الطبقة، والتالية طبقة من الفحم النباتي، في داخل فرن كان يصنع على أشكال متعددة. وفي غابة أوت Othe بين نهر السين، ونهر الأبون وجدوا بعض الحفر على سفح الرابية عمل أفرانا بدائية غير مبتناة، أفرانا مكشوفة، أو أفران الهواء الطلق، فإذا أضرموا النار فيها تكونت بعد يومين أو ثلاثة ايام كتلة صغيرة اسفنجية من الحديد، تعتورها كمخات شبيهة بالرغاوى، وكان من الضروري معالجة هذا الحديد يدويا في ورشة تعتورها كمخات شبيهة بالرغاوى، وكان من الضروري معالجة هذا الحديد يدويا في ورشة الحدادة بتسخينه (إدخاله النار عدة مرات)، وطرقه على السندال (١٣٤).

وظهرت في وقت مبكر أفران أكثر تعقيدا ، أحيطت بجدران ، ولكنها لم تغلق بعد ، ولم تكن تكتفي بالتهوية الطبيعية ( على هبئة مدخنة بسيطة ). من هذا القبيل فرن لاندنتال Landenthal في وادى السار ، ذلك الفرن الذي كشفت عنه الحفائر ، وكان يستخدم بين عام ١٠٠٠ وعام ١١٠٠ ، وكانت له جدران من الفخار المحروق المصبوب على ألواح من الخشب ، وكانت مقاساته ٥ ، ١ م ارتفاعا و ٦٥ ، ، م قطرا في أوسع موضع (فهو فرن مخروطي الشكل) ، وكان له منفاخان(١٣٥). هذا التصميم عمثل موضع (فهو فرن مخروطي الشكل) ، وكان له منفاخان(١٣٥). هذا التصميم عمثل مع



ختجر هندي له مقبض على هيئة وأس الحصان ( من القرن السابع عشر) . مصنوع من الفولاة الدمشقي ، ومرضع يحجر اليشب الرمادي .( متحف اللوفر ، قسم الآثار الشرقية .)

بعض التغييرات، غط مجموعة من الأفران الكورسيكية، والقاطالونية، والنورمندية (وكانت الأفران النورمندية تصهر خام الحديد الذي كان يرد إليها من السويد، وكان يسمى أوسمورد ossmurd) كل هذه الأفران كانت محاطة بجدران، ولم تكن مغلقة من أعلى، وكانت النار فيها تنشط بمنافيخ هزيلة، وكان الإنتاج الكلي إنتاجا ضعيفا. وهذه أرقام تعطي فكرة عن ذلك الإنتاج الضعيف: كان خام الحديد الذي يحتوى على وهذه أرقام تعطي كتلة معدنية بنسبة ١٥ ٪. وهذه النسبة تصدق بطبيعة الحال أيضا فيما بعد القرن الحادي عشر على أنشطة التعدين البدائية، سواء تلك التي كان الغلاجون يارسونها بهمة في أوروبا، أو تلك التي كانت قارسها الشعوب القليلة الحظ من التطور في العالم القديم أي عالم ما قبل اكتشاف أمريكا (١٣٦)).

كانت عجلة الطاحونة المائية قد أحدثت في أوروبا منذ القرنين الحادي عشر، والثاني عشر ألوانا من التقدم الحاسم ، وإن اتسم بالبط الشديد ، ولكن العجلات المائية اتخذت مكانها على أية حالة في كل مناطق الإنتاج الكبيرة . وحلت ورش الحدادة المقامة على شواطي الأنهار محل ورش الحدادة التي كانت تقام في الغابات . أصبحت قوة الما ، تحرك منافيخ ضخمة ، وتشغل هاونات ضخمة تكسر الخام ، ومطارق ضخمة تطرق الحديد بعد تسخينه مرارا ، أو . كما يقولون . بعد إدخاله النار على مراحل متعاقبة . وواكبت هذه الألوان من التقدم إنشاء الغرن العالي في نهايات القرن الرابع عشر . ولقد ظهر الغرن العالي أول ما ظهر في ألمانيا (أو ربما في الأراضي الواطئة ) ، وسرعان ما دخل إلى شرق فرنسا ، في أعالي وادى نهر المارن ، بينما ظلت ورش الحدادة البدوية المقامة في الغابات مستمرة في مناطق البواتو Poitou ، ومناطق المين السفلى Bas-Maine ، وكل ربوع غرب قرنسا حتى القرن السادس عشر (۱۳۷) .



في منطقة التيرول (القرن السادس عشر): ورشة حدادة ميكانيكية يتحرك المتفاخ والمطرقة فيها يفعل عجلة مائية ، ويظهر في الصورة عبود الكامة الذي يغير الحركة من حركة دائرية الى حركة ردية . تردية .

(من أرشيف الصور الملحق بالمكتبة القومية التمساوية في فبينا.)

وتعتبر منطقة الشتايرمارك النمساوية مثلا طيبا على ألوان التقدم الجديدة: في القرن الثالث عشر ظهر الفرن الذي كانوا يسمونه "النارالجارية " Rennfeuer وكان فرنا مبنيا بالكامل، وكانت له منافيخ يدوية؛ و في القرن الرابع عشر ظهر فرن القطعة Stueckofen ، وكان فرنا أعلى من سابقه ، زود بمنفاخ يعمل بالعجلة المائية؛ ومع نهاية القرن نفسه ظهرت الأفران العالية ، وكانت شبيهة بأفران القطعة ، ولكنها كانت أكثر ارتفاعا منها ، وكان لها بوتقة أمامية ، وكانت المنافيخ مجمعة فيما أسموه ببت المنفاخ المنافيخ الجلدية الضخمة التي تتحرك بقوة الماء، واستخدام خواب ، وأفران عالية ، يعني المنافيخ الجلدية الضخمة التي تتحرك بقوة الماء، واستخدام خواب ، وأفران عالية ، يعني

أننا ندخل للمرة الأولى في مرحلة الصهر ، أو يمكن أن نقول بعبارة أخرى لقد تم "اكتشاف" عملية صهر الحديد في القرن الرابع عشر ، وأصبع الزهر منذ ذلك الحين متاحا ، والزهر هو المنطلق المشترك لإنتاج الحديد أو الصلب ، حسب الرغبة ، عن طريق اختزال الكربون ، وستتركز الجهود في منطقة الشتايرمارك على إنتاج الصلب (١٣٨). ولكن صناعة التعدين كانت ، في أغلب الأحوال، تنتج " الحديد الصلب " ، لا الصلب ، وظل الأمر على هذا المنوال إلى أن جاءت ابتكارات نهاية القرن الثامن عشر .

ولكن ورشة الحدادة عندما انفصلت عن الفرن العالى ، تحركت نحو مصب النهر ، لأن المصنع الكبير ، في حرصه على وحدته ، أصبح مستهلكا هائلا للوقود ، يعمل الحساب كل الحساب لتأمين تزوده بالوقود ، وعدم التعرض لعقبات أو مضايقات . وهناك رسم تخطيطي من عام ١٩١٣ يبين بيت المنفاخ منعزلا منفصلا عن ورشة الحدادة ، التي انجهت نحو مصب النهر ، وعملت مرتبطة بقوة تيار الماء المنساب بين شاطئيه . كان لورشة الحدادة مطرقة كبيرة تعمل بقوة الماء ، عرفت باسم " المطرقة الألمانية "، وكانت لها زقمة ، عبارة عن عرق هائل من القرو يعمل عمل يد المطرقة ؛ وكان رأس المطرقة يزن ما بين ٥٠٠ و ٢٠٠ رطل فرنسي ، وهو ما يساوي ٢٥٠ الي ٣٠٠ كجم ، وكان رأس المطرقة يتحرك بعجلة لها ذراع تجعل رأس المطرقة يهوى على السندال. وأصبحت هذه القوة الضاربة لازمة لطرق المعدن الخام الذي كانوا ينتجونه منذ ذلك الوقت بكميات كبيرة. ولكن الحديد كان يتطلب معالجات متعاقبة ، لا تكاد تنتهى إلى نهاية ، وكانوا يستخدمون لها ، بعد المطارق الكبيرة ، المطارق الصغيرة أبضا ، التي أسموها مطارق ايطالية ، والتي كانت تهوى على الحديد في حركات سريعة متتالبة ، وربما كان النموذج الأول لهذه المطارق قد أتى من بريشيا Brescia عاصمة الحديد القديمة ، عن طريق العمال القادمين من منطقة الفريول Frioul ، وهي منطقة في محيط إقليم البندقية القديم، كانت تخضع للسيطرة النمساوية (١٣٩).

وهناك مثل آخر يشهد على هذا التقدم يقودنا إلى الربوع الغربية من جبال الألب، وهو مثل يمتاز بأنه يبين الدور الهام الذى لعبه رهبان طائفة الكارتاوزيين chartreux في إحداث هذه الانتفاضة الأولى للتعدين. وكان هؤلاء الرهبان قد استقروا منذ القرن الثاني عشر في الشتايرمارك ، ولومبارديا ، وكيرنتن Kaernten، وييمونتى، وكانوا "مشاركين مشاركة وثيقة في صناعة التعدين [قبل] الحديثة". ويقال أنهم كانوا في منطقة الدوفينيه الغرنسية القديمة ، وعلى وجه التحديد في أليقار Allevard ، هم الذين اخترعوا الصهر منذ القرن الثاني عشر، أو على أية حال في تاريخ يسبق تاريخ ظهور عملية الصهر في الشتايرمارك ، وغيره بوقت كبير ، وإنما تمكنوا من ذلك عن طريق استخدام تهوية عنيفة تمكنوا من إحداثها اعتمادا على أقماع مائية تلقفت بالكامل غديرا

جبليا منهمرا من جبال الألب. ثم أقبل العمال من منطقة التيرول (منذ عام ١١٧٢) ومعهم طريقة لتنقية الزهر تستخدم الفحم النباتي، وإضافات من الخردة، أتاحت على الأرجح إنتاج الصلب الذي كانوا يسمونه "طبيعيا ". ولكن هذه التواريخ ليست مؤكدة (١٤٠).

والحقيقة أن كل مركز من مراكز التعدين كانت له مراحله الخاصة به ، وأساليبه ، وبخاصة في التكرير والتنقية ، وكانت له أسراره ، وعملاؤ، ، ومختاراته من قائمة المنتجات المختلفة . إلا أن التقنيات ، أيا كان مصدرها ، كانت تسعى إلى الانتشار والتعميم ، على الأقل عن طريق الصناع الذين نجدهم دائما يسارعون إلى التنقل من مكان إلى مكان . ونذكر في هذا المقام مثلا صغيرا جدا ، ففي عام ، ١٤٥ تلقى " اثنان من أهل لبيج " البلجيكية تكليفا " بإنشاء مسقط مائي تمهيدا لإنشاء مسبك لصهر الحديد أو مصنع للحديد " في منطقة فرنسية على نهير أقبلون Avelon قرب سائليس Senlis (١٤٠):

ولسوف تصبح الأفران العالية كلها ، أسرعت في ذلك التطور أو أبطأت ، أفرانا مستمرة الإشعال، فما يكاد الفرن يفرغ من المادة المصهورة، حتى علاً من جديد بخام الحديد، والفحم النباتي ، وأخذت فترات التوقف للإصلاح أو الشحن تقل على نحو متزايد . وتعاظمت الأفران العالية ، فتضاعفت سعتها بين عام ١٥٠٠ وعام ١٧٠٠ حتى أصبحت تسع ما يصل إلى ٥،٤ متر مكعب ، تعطي يوميا طنين اثنين من الزهر المنصهر (١٤٢). وتعممت كذلك طريقة سقي الحديد في الخام المنصهر لزيادة محتواه من الكربون .

### عمليات التمركز الأولية

وساعدت الحرب الحديد، فقد تضاعف الطلب على السرابيل. والسبوف، والرماح، والبنادق الأركبوزية المعتمدة على حامل، والمدافع، والقنابر الحديدية... وكان هذا الطلب الضخم موقوتا بطبيعة الحال، لا يستمر على حاله. ولنكن رجوع الناس إلى معدات ومنتجات الماضي في احتياجات الحرب وغيرها بات صعبا، وأصبح الحديد والزهر يستخدمان في صناعة أواني المطبخ من قزانات، وحلل وشوايات، وببوت النار، وألواح الأفران، والدفايات، وأسلحة المحاريث. وأدي هذا الطلب، باتساعه وتنوعه، إلى عمليات تمركز، أو على الأصح إلى عمليات تمركز أولية، كانت في بداياتها ضعيفة إلى حد ما بسبب النقل، والوقود، والقوة المحركة القابلة للتجميع في نقطة واحدة، والتزود بالقوت، فما كانت مسيرة الأنشطة المختلفة بإيقاعاتها المتباينة تسمح بعمليات تجميع متقدمة تقدما مفرطا.

في نهاية القرن الخامس عشر كانت منطقة بريشيا الايطالية تضم نحو ٢٠٠ مصنع سبلاح، من النوع المسمى botteghe، وهو مصنع له معلم واحد وما بين ٣ و ٤ من العمال. وهناك نص يتحدث عن ٢٠٠٠ شخص يعملون في الحديد، وهو رقم كبير كبرا مبالغا فيه ، على الرغم من أنه ينبغي علينا أن ندخل فيه . في منطقة واسعة تمتد حتى وادى قال كامونيكا Val Camonica عمال أفران الصهر ، والحدادة ، والعجلات المائية، وعمال الحفر ، والمناجم الذين يستخرجون الخام ، وعمال النقل بالعربات ، وأخلاطا من العمال المبعثرين في دائرة من ٢٠ إلى ٣٠ كم حول المدينة (١٤٣).

ونرى الوضع نفسه ، في القرن السادس عشر ، في ليون الني جمعت في دائرة نصف قطرها ١٠٠ كم منتجات عدداً كبيراً من المراكز التعدينية الصغيرة. كانوا في سانت اتین Saint-Etienne بصنعون نوعیات متباینة نذکرها فیما یلی مرتبة بحسب درجة أهميتها: أواني المطبخ ، البنادق الأركبوزية المستندة على حامل ، الرماح ؛وبكميات أقل: معدات السيوف والخناجر . أما في سان شامون Saint-Chamond فكانت المنتجات: أدوات المطبخ ، البنادق الأركبوزية المستندة على حامل، والأبازيم، والحلقات، والأطواق ، والمهاميز ، والبرادة ، والأدوات اللازمة لبرم فتل الحرير ، وصباغته ، مثل القروانات النحاسية ، ومغازل برم فتل الحرير .. وكانت المراكز الثانوية تختص بصناعة المسامير ، من هذه المراكز : سان بول أن جاريه Saint-Paul-en-Jarez ، سان مارتان Saint-Didier ، سان رومان Saint-Romain ، سان دیدییه Saint-Didier؛ وکانت تبرنوار Terre Noire تنتج أدوات المطبخ؛ وكانت سان سيمفرريان Terre Noire تنتج " الأواني الحديدية " ؛ وكانت سانتأندريه Saint-André تنتج معدات الزراعة : المجاريف، والقطع الحديدية للمحاريث. أما فيفرول Viverols التي كانت على طرف الدائرة فكانت تصنع أجراس البغال ، وربا كانت هذه المنطقة هي موطن الأجراس الصغيرة التي كان التجار الايطاليون في ليون يصدرونها الى خارج المملكة ؛ وحققت منطقة سيان بونيه لي شياتو Saint-Bonnet-Château شهرة في صناعة معدات جز الصوف(١٤٤).

وكان الصناع يحملون بأنفسهم بضاعتهم إلى المدينة ، هكذا كان صناع المسامبر يفعلون، وكانوا يكملون حمولة حيوان النقل بكمية من الفحم ، مما يدل على أن صناعتهم كانت تستخدم الفحم الحجرى الذى كانت ليون تستخدمه في تدفئة البيوت (تستخدمه في قدير الحجرى الذى كانت ليون تستخدمه ألتعدين كان يحظى بتوزيع أفضل أو أقل سوء من المادة الخام.

ولنا أن نفحص الأنشطة العديدة لصناعة أدوات المطابخ الحديدية في مدينة نورنبرج الألمانية وما حولها ، وأنشطة صناعة التعدين السويدية في القرن السابع عشر ، ونهضة



حانة من القرن الخامس عشر، رجال جالسون إلى منضدة وقد علقوا أسلحتهم خلفهم ، من رسمة فريسكية على حائط في قصر ايسوني Issogne.

الصناعة في منطقة الأورال في القرن الثامن عشر ، وأحوال الصناعة في منطقة البسكايه الأسبانية، ومنطقة ليبج البلجبكية : سنجد نفس السمات المتمثلة في تواضع وحدات الإنتاج، وتبعثرها النسبي ، وصعوبة النقل . لم يكن هناك من قركز إلا في الأماكن التي يتاح فيها طريق نهرى أو طريق بحرى : نهر الرابن ، بحر البلطيق، نهر الميز Meuse بتاح فيها طريق نهرى أو طريق بحرى : نهر الرابن ، بحر البلطيق، نهر المجبط خليج جاسكوني، ونهر الأورال . في منطقة البسكاية الاسبانية نلاحظ أن وجود المحبط الأطلسي، والجبل بغدرانه المتدفقة، وغابات القرو ، والمناجم الغنية ، كل هذا يفسر قبام صناعة تعدين هامة. وكانت أسبانيا ، حتى منتصف القرن الثامن عشر، تبيع حديدها لانجلترة ، ولقد استخدم الانجليز الحديد الأسباني في تجهيز السفن التي حاربت الأساطيل الأسبانية ذات يوم (١٤٥).

### بعض الأرقام

قلنا من قبل أن الرقم المقدر للانتاج العالمي في عام ١٨٠٠ ، وهو مليونان من

الأطنان، رقم مبالغ فيه بكل تأكيد . وعكن أن تغترض أن الإنتاج العالمي قبل الثورة الصناعية كان مثلي أو ثلاثة أمثال إنتاج أوروبا ، وإنتاج أوروبا حول عام ١٥٢٥ (حسب تقدير جون نيف John Nef) لم يجاوز قط ١٠٠٠٠ طن ؛ وفي عام ١٥٤٠ (حسب ستيفان كوروقسكي Stefan Kurowski) الذى نأخذ عنه أيضا الأرقام التالية) كان الإنتاج العالمي ١٥٠٠٠ طن الانتاج العالمي ١٥٠٠٠ طن الإنتاج العالمي ١٥٠٠٠ كان الإنتاج العالمي ١٢٠٠٠ نصيب السويد )؛ في عام ١٧٥٠ كان الإنتاج العالمي ١٢٠٠٠ كان الإنتاج العالمي ١٢٥٠٠ كان الإنتاج العالمي ١٢٥٠٠ طن (١٢٠٠٠ نصيب المجلترة ووفي عام ١٧٥٠ كان الإنتاج العالمي ١٢٥٠٠ طن (١٢٠٠٠ نصيب المجلترة ووفي عام ١٧٥٠ كان الإنتاج العالمي ١٢٠٠٠ طن (منها ١٠٠٠ نصيب المجلترة ووفي عام ١٢٥٠ كان الإنتاج أوروبا يربو على ١١٠٠٠ طن : وفي عام ١٨٤٠ كان الإنتاج أوروبا يربو على ١١٠٠٠ طن نصيب المجلترا. ولكن الثورة الصناعية الإنتاج ١٠٠٠٠ من نصيب انجلترا. ولكن الثورة الصناعية الأولى كانت قد أحدثت أثرها.

كان إنتاج أوروبا في السنوات السبعينية من قرننا الحالي ، حول عام ١٩٧٠، يقدر بصفة عامة بـ ١٩٧٠ مليون طن من الصلب . ونستطيع قياسا على هذا الرقم أن نحكم بأن عصر الحديد لم يكن قد حل بعد طوال الفترة الزمنية التي يتناولها هذا الكتاب من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر . وإذا نحن رجعنا القهقرى من الحاضر إلى الماضي، متجاوزين العتبة الكبيرة للثورة الصناعية ، واسأنفنا المسيرة الي الرراء ، فإننا نشهد تضاؤلا مستمرا في دور الحديد ، ونجده على تلك الحالة من التواضع التي كانت هي القاعدة في العهد القديم السابق على حدوث الثورة الفرنسية . وسنصل في النهاية ، ونحن نتابع مسيرتنا العكسية من حاضر إلى ماض ، عصرا بعد عصر ، إلى العصر ونحن نتابع مسيرتنا العكسية من حاضر إلى ماض ، عصرا بعد عصر ، إلى العصر الهوميرى الذي كان فيه الحديد بضاعة نادرة غالية ، فكان سربال المحارب " يساوى ستة ثيران ، والسيف يساوى أربعة عشر ثورا ، وكانت شكيمة الحصان أغلى من الحصان ففسه " (١٤٧). ما يزال " عصرنا " . أي العصر الذي نتناوله في كتابنا هذا . هو من أوله إلى آخره تحت سيطرة الخشب الذي نراه في كل مكان صغر أو كبر .

### المعادن الأخرى

لقد اعتدنا ، نحن المؤرخين ، أن نضع في الصف الأمامي من اهتماماتنا الإنتاج الكبير أو التجارة الكبيرة ، فلا نهتم بالتوابل ، بل بالسكر ، وبما هو أهم منه ، وهو القمح، وكذلك نحن لا نهتم بالمعادن النادرة أو الشمينة ، بل بالحديد الذي هو أساس الحياة اليومية حتى في تلك القرون التي لم تكن قد عرفت بعد الحاجة الشرهة إلى خدماته. هذه الملحوظة ملحوظة صحيحة ، وتنظبق على المعادن النادرة ذات الاستخدام المتواضع:

الأنتيمون ، القصدير ، الرصاص ، الزنك . والزنك لم يستخدم إلا في نهاية القرن الثامن عشر . ولكن الجدل الدائر حول الموضوع لا يحسم بمثل هذه الملحوظات ، إذ ينقصه الحديث عن المعدنين النفيسين : الذهب والفضة . فهذان المعدنان يفسحان المجال أمام مضاربات وأعمال لا يعرفها الحديد الذي هو معدن بروليتاري . فمن أجل الفضة بذل الانسان أفضل ما أوتي من المهارة ، وكأني به أنفق كنوزا من المهارة ليحصل على كنوز الفضة ، نجد مصداق ذلك في تلك الرسوم التخطيطية الجميلة في كتاب أجريكولا Agricola عن المناجم ، أو في ذلك القطاع الطولي البديع المثير في مداخل ودهاليز مناجم سانت ماري أومين Sainte- Marie-aux-Mines في إقليم الفوج. من أجل الفضة كان الاهتشام يطبقات الزئبق في منطقة المعدن ماهره المسانيا ( فقد جعلت طريقة خلط الفضة بطبقات الزئبق في منطقة المعدن الخامس عشر ، ويخاصة منذ القرن السادس عشر، معدنا ذا إنتاج صناعي) . ومن أجل الفضة كان السعي إلى إحراز التقدم في سبل استغلال المناجم ( شق الدهاليز ، صرف المياه ، التهوية).

ومن الممكن أن نفترض أن النحاس كان يلعب دورا مساويا، أو ربحا أكبر من دور المديد . فالقطع المصنوعة من البرونز في المدفعية غثل الارستقراطية في هذا المجال. وقد أخذت طريقة تكفيت جسم المركب بالنحاس تنتشر في القرن الشامن عشر. وأدى الصهرالمضاعف للنحاس ، بنفس الطريقة المتبعة مع الرصاص ، إلى فصل الفضة المختلطة ببخام النحاس منذ القرن الخامس عشر . والنحاس هو المعدن الثالث في قائمة المعادن المستعملة في سك العملة ، إلى جانب الذهب والفضة . ثم إن النحاس أفاد من ميزة السهولة النسبية في تعدينه ( يمكن للفرن ذى الغطاء العاكس أن ينتج في البوم ٣٠ طنا من النحاس) وأفاد من الرأسمالية الأولى ، وهو ما يفسر الصعود الخاطف الذى حققته مناجم النحاس في مانسفيلد Mansfeld ، وساكسونيا Sachsen في القرن السادس عشر، ويفسر فيما بعد الطفرة التي حققها النحاس السويدى في القرن السادس عشر، احتكرته في نهاية السباق شركة الهند الشرقية Oost Indische Companie . وكان جاك كور Oost Indische Companie ، وأكثر منه آل فوجر Fugger ملوك النحاس . حتى في القرون التالية كان الباحث عن الربح في بورصة أمستردام يضارب على النحاس مطمئن الفؤاد، قرير العن، واثقا من الكسب.



في منطقة الفرج Vosges الفرنسية مناجم الفضة بقرية كروا دى لورين Vosges الفرند، وبكرات، في النصف الأول من القرن السادس عشر : مداخل ، ومهابط ، ومنازل ، وسلالم ، وبكرات، وخنزيرات، وعربات نقل الام. وقد ظلت هذا المناجم تستقل حتى عام ١٦٧٠. (متحف الرسومات بالمكتبة القرمية الفرنسية.)

# التقنيات . . بين تخلف وثورة

كانت الأركان الأساسية التي قامت عليها التقنيات متثاقلة لم يشق التجديد سبيله بينها إلا بطيئا بطيئا، فتطورت المدفعية، والطباعة، والملاحة في أعالي البحار، ركان تطورها عثل الثورات التقنية الثلاث الكبيرة التي حدثت بين القرن الخامس عشر، والثامن عشر. ولكننا عندما نقول ثورات، لا نعنى المضمون الحقيقي الله الثورة، قلم يسر التطور في هذه المجالات الثلاثة بالسرعة التي تتصورها عندما تسمع كلمة الثورة. وكان التطور الذي شهده مجال الملاحة في أعالي البحار هو الوحيد الذي أحدث اختلالا في توازن العالم، وحطم ما كان فيه من تجانس. وعكن أن نقول بصفة عامة أن الابتكارات الجديدة ينتهي بها الأمر إلى الانتشار في العالم كله: الأرقام العربية البارود، البوصلة، الورق، دودة القز، المطبعة ... لم يحدث أن بقى ابتكار جديد قاصرا على خدمة مجموعة واحدة من البشر، أو دولة واحدة، أو حصارة واحدة، اللهم إلا إذا تبين أن الآخرين ليسوا في حاجة إليها. ونلاحظ في حالة التقنيات الجديدة ، التي تطورت في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، إنها تطورت ببطء أتاح للجيران أن ينظروا إليها ، ويندهشوا لها وأن يسألوا عن أخبارها . وعكن القول أن المدنعية ظهرت لأول مرة في الغرب في كريسي Crécy، أو على الأصح في كاليه Calais في عام ١٣٤٧ ، ولكنها لم تصبح ذات شأن كبير في الحروب الأوروبية إلا منذ الحملة التي قام بها الملك الفرنسي شارل الثامن في ايطالبًا في سبتمبر من عام ١٤٩٤، أي بعد قرن، ونصف قرن من المحاولات، والتجارب، والكلام، والحديث.

وكان الجمود مسيطرا على بعض المجالات بصفة خاصة: مجال المواصلات في الرقت الذي تقارب فيه العالم، وأحس لأول مرة، منذ رحلة ماجلان (١٥٢١.١٥١٩) بوحدته البحرية . مجال الزراعة الذي لم يمس التقدم الثوري فيه إلا قطاعات ضيقة محدودة فقط ثم تبدد في متاهات الروتين ، وما اتسم به العهد القديم من بطء وتباطو، وعجز يائس مبئس، وإذا كان العهد القديم قد تغير بعض الشي، فإنه لم يكن قد قضي عليه بعد.

### ثلاثة ابتكارات تقنية كبيسرة

### البارود ومن أين أتى

هناك نزعة قرمية "أوروبية تدفع مؤرخي العلوم، والتقنيات إلى إنكار ما أخذته أوروبا عن الصين، أو التقليل من شأنه. وعلى الرغيم من أننا نقيدر ألدو مييلي (١) Aldo Mieli) قدره، ونعترف له بتميزه كمؤرخ عظيم متخصص في تاريخ العلوم، إلا أننا لا نرى رأيه في أن اكتشاف الصينيين للباردود لا يزيد عن أن يكون "أسطورة". فالحقيقة أن الصينيين كانوا يصنعون البارود منذ القرن التاسع الميلادي من ملح البارود، والكبريت، والفحم النباتي المسحوق. كذلك صنع الصينيون الأسلحة النارية الأولي في القرن الحادى عشر، أما أول مدفع صينى "سجله التاريخ" فيرجع إلى عام ١٣٥٦ (١).

فهل يمكن القول بأن أوروبا اخترعت البارود في نفس الوقت الذي اخترعته فيه الصين؟ لقد نسب البعض اختراع البارود بغير دليل أو برهان إلى بيكون Bacon الكبير نفسه (١٢١٤ ـ ١٢٩٣) ، علما بأن المدفع لم يظهر يقينا إلا في فلاندريا Flandern حول



المدفعية الأولى تضرب أسوارالمدن عن قرب . من كتاب مفارير الملك شارل السابع 'Vigiles' من تأليف مارتسيال دي باري de Charles VII الملقب به دوفرني d'Auvergne المكتاب إلى عام ١٤٨٤ ، معفوظ في المكتبة القومية بياريس .

عام ۱۳۱٤ أو ۱۳۱۹؛ وعند مدينة مبتس Metz في عام ۱۳۲٤ ؛ وفي فلورنسا في عام ١٣٢٦؛ وفي انجلترة في عام ١٣٢٧ (٣) ؛ وفي عام ١٣٣١ في حصار سيفيدال Cividale في منطقة فريزلي Friuli الايطالية التي يسميها الفرنسيون (٤) اe Frioul): وربما ظهر المدفع في مبدان معركة كريسي (١٣٤٦) التي يقول عنها فرواسار Froissart (مؤرخ ولد عام ١٣٣٧ وتوني حول عام ١٤٠٠) إن "قصافي- bombardiaux الانجليز أذهلوا الفرنسيين الذين كانوا تحت إمرة فيليب السادس دي فالوا Valois . وهناك أخبار أكثر يقينا عن الملك ادوارد الثالث، أنه استخدم المدافع في العام التالي . عام ١٣٤٧ -ضد كاليه (٥). ولكن المدفع ، هذا السلاح الجديد ، لم يدخل الحرب دخولا حقيقيا إلا في القرن التالي إبان الحروب الدينية ، التي روعت قلب أوروبا ، والتي دافع بها أتباع المصلح الديني التشبكي يان هوس Jan Hus عن ثورتهم على الكنيسة: وكان الثوار منذ عام ١٤٢٧ يستخدمون عربات مزودة بقطع مدفعية خفيفة . ثم لعبت المدفعية دورا حاسمًا في نهاية حروب شارل السابع ضد الانجليز، وكان دورها هذه المرة في صالح الفرنسيين الذين كانوا قد هزموه في كاليه قبل قرن أو نحوه . وإنما تجددت أهمية المدفع نتيجة لاختراع الباردود الحبيبي في عام ١٤٢٠، أو حوله، ذلك الاختراع الذي مكن من إشعال البارود على نحو فوري وأكيد، على عكس الخليط القديم الذي لم يكن الهواء يتخلله ، فكان بطى الاشتعال .

ولكن لا ينبغي أن نتصور أن المدافع كانت موجودة بانتظام في كل المعارك . فنحن نعرف على نحو مبهم أن المدفعية لعبت دورا في أسبانيا، وفي شمال أفريقيا منذ القرن الرابع عشر. ولنتصور أنفسنا في عام ١٤٥٧ داخل أسوار مدينة سبتة Ceuta على ساحل يلاد المغرب، تلك المدينة التي كانت لها أهمية حاسمة في الحرب التي شنتها البرتغال في هذا المنطقة ، فقد احتل البرتغاليون المدينة منذ عام ١٤١٥ ، وعاود المغاربة المهجوم على البرتغاليين ، ولنستمع الى جندي دفعته المغامرة إلى الانضمام إلى صفوف البرتغاليين لمحاربة المغاربة المسلمين الذين أسماهم الكفار ، يقول : " أطلقنا عليهم المهجارة من آلاتنا فحققنا قدرا من النجاح ... أما المغاربة Maures كانوا يطلقون قذائف يصوبون السهام ، ويستخدمون النبال rrondes ... كذلك كانوا يطلقون قذائف بالمنجنيق catapulies طوال اليوم ."(٧). إلا إننا نرى الأتراك قبل هذا التاريخ بأربعة أعوام، في عام ١٤٥٣ ، يتخذون مواقعهم عند أسوار القسطنطينية ويصوبون مدفعا المناخر نمو المدية ... فإذا عدنا إلى أسبانيا مرة أخرى وجدنا المنجنون المعومين الديكا . ١٤٧٦ . ١٤٧٨ ويكننا أن نضيف الى هذه التفصيلات أن ملح البارود كان معرونا في مصر حول عام ويكننا أن نضيف الى هذه التفصيلات أن ملح البارود كان معرونا في مصر حول عام ويكننا أن نضيف الى هذه التفصيلات أن ملح البارود كان معرونا في مصر حول عام ويكننا أن نضيف الى هذه التفصيلات أن ملح البارود كان معرونا في مصر حول عام ويكننا أن ويديا السهونه "الثلج الصيني ". وما أكثر المدافع canons التي استخدمت

يقينا في القاهرة منذ عام ١٣٦٦ وفي الاسكندرية في عام ١٣٧٦، وكانت المدافع شائعة في مصر وسوريا في عام ١٣٨٨. على أن هذه التواريخ المتتابعة التي أوردناها: كاليه ١٣٤٧ ، الصين ١٣٥٦... الخ لا تقيم الدليل على من الذي سبق إلى اختراع المدفع . والرأي عند كارلو شبيولا Carlo Cipolla أن المدفع الصيني كان في القرن الخامس عشر ندا للمدفع الأوروبي ، بل إنه كان يفوقه . أيا كان الأمر فما اقترب القرن الخامس عشر من نهايته حتى كانت المدفعية الأوروبية قد فاقت كل ما كان يمكن صنعه في آسيا من مدافع . ومن هنا أحدثت المدافع الأوروبية ، عندما ظهرت في الشرق الأقصى، في القرن السادس عشر، أثرا هائلا هو المباغتة المرعبة (٨). ومجمل القول أن المدفعية الصينية لم تستطع أن تتطور، وأن تفي بمتطلبات الحرب . وإليك هذا الرحالة الذي سجل في عام ١٦٣٠ ما شاهده في الأحيا ، الواقعة على مشارف إلمدن الصينية:" الصينيون يقومون بسبك المدافع، ولكنهم تعوزهم الخبرة والمهارة في استخدامها." (٩)

#### المدنعية

### تصبح متحركة

كانت قطع المدفعية في بدأية الأمر أسلحة خفيفة، قصيرة، يقترون في تعميرها بالبارود كل التقتير ( لأن البارود كان مادة نادرة وغالية الثمن ). ونحن عندما ننظر إلى الأسماء التي أطلقت على المدافع فيما مضى لا نعرف على وجه التحديد شكلها. لدينا مثلا كلمة ريبودكان ribaudequin التي لا نعرف عنها إلا أنها كانت تطلق على مجموعة من المدافع ( شبيهة بمجموعة من مواسير البندقية القديمة المسماة بالبارودة أو الأركبوزة arquebuse) كانوا يضمونها بعضها إلى البعض الآخر ، حتى شبهها من شبهها بالمترليوز أوالمدفع الرشاش.

ثم زادت أحجام المدافع وأوزانها، فبعد أن كان المدفع بزن في المتوسط ١٣٦ كجم، أصبح يزن ٢٧٢ كجم في عصر ريتشارد الثاني ( ١٣٧٦) استنتاجا من النماذج المحفوظة في برج لندن ، فلما أهل نجم القرن الخامس عشر، بلغت المدافع أحجاما هائلة أحيانا، وكانوا يسمونها آلات القصف الضخمة bombardes وكانوا يسمونها في ألمانيا دونريوكسين Donnerbuechsen أي قاصفات الرعد، وكانت عبارة عن مواسير خرافية الحجم ، مصنوعة من البرونز، كانوا يركبونها على حوامل خشبية، ولم يكن من المكن تقريبا نقلها من مكانها، لأن عملية النقل كانت تتطلب حل طائفة من المشكلات ، كان من العسير حلها في ذلك الوقت . ونحن نعرف أن المدفع المعجزة الذي أسعوه بالألمانية " در شتراوس" der Strauss أي النعامة، والذي أعارته مدينة ستراسبورج إلى الأمبراطور ماكسيميليان ، في عام ١٤٩٩، ليخمد به تمرد المقاطعات

السويسرية ، ويردها إلى حظيرة الطاعة ، لم يكن من الممكن نقله إلا ببط عشديد ، حتى لقد أوشك العدو أن يستولي عليه ، ولم ينج المدفع إلا لأن الحظ حالفه . وهناك واقعة أخرى لبس فيها ما يفوق المألوف ، فقد استقدم لودوثيكو مورو Lodovico Moro . أمير مبلانو ، في عام ١٥٥٠ ، من ألمانيا " ستا من مواسير المدافع الثقيلة " ، فانكسرت ماسورتان منها في الطريق (١٠) .

وفي وقت يسبق هذا التاريخ بسنوات ظهرت مدفعية ثقيلة العيار، تمتاز بأنه كان من المكن تحريكها نسبيا، وهكذا كانت المدفعية التي صممها الأخوان بيرو Bureau هي السلاح الذي حقق به الملك شارل السابع انتصاراته في فورميني Formigny في عام . ١٤٥، وفي كاستيون Castillon في عام ١٤٥٣. وظهرت المدفعية المتحركة في إبطاليا حيث كانت تجرها الثيران المكدنة ، واستخدمت في معركة صغيرة هي معركة موليناشيلا Molinacela أفي عام ١١٤٦٧ (١١). الإ أن المدَّفع المحمول على غنداق تجره خبول قوية مكدنة لم يظهر في إيطاليا إلا مع الملك شارل الثامن في سبتمبر من عام ١٤٩٤، وكان دخوله حدثا أثار فزع الحكماء. وكان هذا المدفع يقصف جللا حديدية، بدلا من قذائف الحجر التي كانت تستخدم من قبل، وسرعان ما انتشر استخدام الجلة الحديدية ، وسرعان ما استهدف القصف بالجلل أسوار المدن، بعد إن كان يستهدف ببوت المدن المحاصرة وحدها. ولم تقو مدينة حصينة على الوقوف في وجه هذه القذائف الجديدة التي كانت المدافع تطلقها من مكان شديد القرب من الأسوار فتهدمها، وكانت الحرب حتى ذلك الحين - تقوم على الدفاع عن أبواب المدينة، وكان تسليم الأبواب يعنى الهزيمة، والتشبث بها يعني الصمود . وجا من المدافع المتحركة التي كانوا يدفعون بها تصل إلى بداية المتاريس، ويضعونها على الشاطي، الخارجي للخنادق الدفاعية المحيطة بالأسوار، ثم يسرعون بتغطيتها، أو بوضعها تحت غطاء ، ويستخدم مؤرخ لويس الثاني عشر جان دوتون Jean d'Auton مصطلح " sous taudis".

وقد أدى استخدام هذه المدافع المتحركة ، والجلل الحديدية العنيغة إلى أن المدن أصبحت تمثل في الحرب نقط ضعف ، واستسرت الحال على هذا المنوال نحو ثلاثين سنة، فقد كانت الأسوار تتهاوى كما تتهاوى ديكورات المسرح . ثم بدأ رد الفعل تدريجيا، فتلاشت المتاريس الهشة المقامة من الحجارة ، وحلت محلها المتاريس الترابية الكثيغة التي لم تكن ترتفع ارتفاعا كبيرا، فكانت قذائف المدافع تغوص فيها، وتضبع دون جدوى ثم اتخذوا تبات في أكثر المواضع ارتفاعا، أسموها كافالييه cavaliers أي جدوى ثم اتخذوا تبات في أكثر المواضع ارتفاعا، أسموها كافالييه ثيراكور شارلكان، خيالة، وضعوا عليها المدفعية الدفاعية . وهذا هو مستشار الامبراطور شارلكان، مبركوريو جاتينارا (۱۲) Gattinara Mercurio) ، يشيد بنظام الدفاع الجديد، فيؤكد حول عام ١٥٣٠، أنه لا يحتاج إلا إلى ٥٠ قطعة مدفعية للدفاع عن هيمنة الأمبراطور



المدفعية تتحرك . مدافع الميدان المحمولة على غندان ، استخدمها الملك شارل الثامن ، وكانت تسبر على الطرق في ربوع ايطاليا -مصاحبة للجيش. ( صورة مأخرة، من الكتاب الذي أخذت منه المسورة السابقة )

شارلكان، وممتلكاته في ايطاليا، والزود عنها ، وجعلها في مأمن من الفرنسيين (١٣). وقد حدث هذا بالفعل في عام ١٥٢٥، عندما شلت تحصينات باقيا Pavia حركة جيش فرانسوا الأول في عام ١٥٢٥، مما أتاح لقوات الامبراطور شارلكان مباغتتها من الخلف في ٢٤ فبراير . وقد تكرر نفس الشيء في عام ١٥٢٤، وعام ١٥٣٦ عندما قاومت مارسيليا قوات شارلكان ؛ وتكرر في عام ١٥٢٩ عندما قاومت فيينا الأتراك؛ وتكرر في عام ١٥٢٩ عندما قاومت الامبراطورية.

ولكن هذا لا يعني أن المدن لم يكن من الممكن الاستيلاء عليها بغتة ، فقد سقطت بعض المدن على هذا النحو، منها ديرن Dueren في عام ١٥٤٤، وكاليه في عام ١٥٥٨، وأميان Amiens في عام ١٥٥٨، وأدى بناء القلاع الحصينة إلى ظهوراستراتبجية تقوم على التدبير العلمي لعمليات الحصار والدفاع ؛ حتى إذا جاء فريدريش الثاني ، ونابليون ، رأيناهما يديران ظهريهما تماما لتلك الاستراتيجية ، ويتبعان استراتيجية لا تهتم بالاستيلاء على المدن ، بل تركز على ضرب القوة الحيوية للعدو .

ودخلت التحسينات شيئا فشيئا على المدفعية ، وشعلها الترشيد، فحدد شارلكان عبارات المدفعية في عام ١٥٤٤ بسبعة عبارات، ثم حددها الملك هنري الثاني بستة عبارات، وكانت المدافع الكبيرة تستخدم في حصار المدن، أو الدفاع عنها، وكان مدى قصفها ٠٠٠ خطوة ، أما المدافع الأخرى ، التي سعيت مدافع الميدان، فكان مداها ٠٠٠ خطوة فقط(١٤). ثم سارالتطور بعد ذلك بطيئا : فقد أخذت فرنسا مثلا بنظام المدفعية الذي ينسب إلى الجنزال دي قالبير Vallière والذي يرجع إلى عصر الملك لويس الخامس عشر ، واستمر هذاالنظام إلى أن أصلحه جريبوقال Gribeauval في عام ١٧٧٦، وبقيت المدافع الجميلة التي تفتق عنها هذا الإصلاح، ونراها تستخدم في أثناء حروب الثورة الفرنسية، وحروب الامبراطورية النابليونية.

#### المدنعية

### على متن السفن

اتخذ المدنع مكانه على متن السفن منذ وقت جد مبكر ، ولكنه كان في البداية في صورة غريبة وغبر فعالة . من هذا ما نراه في عام ١٣٣٨ من أن السفينة الانجليزية "ماري أوف تاور" Mary of Tower قد اتخذت مدفعا على متنها ، حدث هذا إذن قبل معركة كريسي Crecy التي جرت في عام ١٣٤٦. وما مر ثلاثون عاما - في عام ١٣٧٢ ـ حتى خرجت ٣٠ سفينة أسبانية من قشتالة ، تهاجم بالمدافع في عرض البحر، أمام مينا ، لاروشيل ، سفنا انجليزية ، وتحطمها ، وكانت السفن الانجليزية خالية من المدافع ، عاجزة عن الدفاع عن نفسها (١٥). ويقول المتخصصون ، أن السفن الانجليزية أصبح عو القاعدة حول عام المدافع ، فإذا انتقلنا إلى مدينة البندقية لم نجد شواهد تدل على أن السفن الجاليرية الكثيرة المجاديف التابعة لمجلس الرئاسة أو السنيوريا Signoria ، كانت مسلحة بالمدافع في حروبها النكرا، ضد جنوة (١٣٧٨) ، أما في عام ١٤٤٠ فلدينا شواهد تدل على أن السفن كانت هناك مزودة بالمدافع؛ كذلك كانت السفن التركية مسلحة بالمدافع، ونعلم غلى أية حال إنه حدث بالقرب من ساحل جزيرة ليسبوس Lesbos في مياه مينا،

موتيليني Mutilini أن هاجمت سفينة تركية من النوع المسمى سكيراتسو Mutilini تزيد حمولتها على ١٥٠ طن (أو ٣٠٠ بوطة botte) أربع سفن جالبرية كثيرة المجاديف تابعة للبندقية ، وقصفتها بدانات من مدفع من النوع الذي كان يسمى بومبارده bombarde فأصابتها ، بينما هي أقوى منها ، بثلاث دانات حجرية تزن الدانة ٨٥ رطل أفرنجي أي نحو ٢٠,٥ كجم (١٦١).

وليس من شك في أن تسليح السفن بالمدافع لم يتم بين عشية وضحاها، ولم يتم بسهولة ويسر. فلم تكن السفن تتسلح بمدافع طويلة المواسير، قادرة على التوجيه المستقيم، والإصابة المباشرة قبل عام ١٥٥٠؛ ولم تظهر المزاغل المستديرة، أو طاقات المدافع في جنبات السفن بشكل منتظم إلا في القرن السادس عشر. ويقيت السفن المسلحة بالمدافع والسفن غير المسلحة بها جنبا إلى جنب، في نوع من التعايش، برغم الخطر الذي كانت تتعرض له السفن غير المسلحة. ولقد أشرنا من قبل إلى الكارثة التي تعرضت لها السفن الانجليزية غير المسلحة بالمدافع في مباد لاروشيل في عام ١٣٧٢. وفي الوقت الذي كانت فيه سفن القراصنة الفرنسيين، حول عام ١٥٢٠، مسلحة بالمدافع كانت السفن التجارية البرتغالية بغير مدافع. ولنذكر التاريخ جيدا: حول عام ١٥٢٠.

إلا أن تزايد نشاط القراصنة سرعان ما أرغم كل السفن في القرن السادس عشر على التسلح بالمدافع ، بتلك الفوهات التي تطلق القذائف النارية، واستخدام مدفعيين متخصصين للعمل عليها . ولم يكن هناك فرق كبير بين السفن التجارية، وبين السفن الحربية من حيث التسلح بالمدفعية ، فقد كانت كلها مسلحة . ومن هنا نفهم المنازعات التي شهدها القرن السابع عشر حول مراسم تحية السفن، فقد كان للسفن الحربية في عصر الملك الرابع عشرالحق في تحية خاصة عندما تدخل الميناء، ودار النقاش حول شرط ألا تكون محملة بالبضائع، ومن هنا كانت المشكلة ، لأن السفن كانت تجارية من حيث حملها للبضائع ، وحربية من حيث تسلحها بالمدافع وأطقمها .

وما لبث تسليح السفن بالمدفعية أن انتشرانتشارا عاما، وأصبحت له قواعد توشك أن تكون ثابتة محددة ، تنظم النسبة بين: عدد المدافع ، وعدد الأفراد ، والحمولة مقدرة بعيار الطن البحري. وكانت القاعدة منذ القرن السادس عشر، والقرن السابع عشر تنص على أن تكون هناك قطعة مدفعية لكل ١٠ أطنان بحرية . وبناء على هذه القاعدة يمكننا القول أن تلك السفينة الانجليزية التي ألقت مراسيها في ميناء بندر عباس في ابريل من عام ١٦٣٨ على الساحل الفارسي، الذي ارتفعت درجة الحرارة فيه ارتفاعا كبيرا، كانت ضعيفة التسليح، فكانت حمولتها تقدر بـ ٣٠٠ طن بحري ، بينما كانت تتسلح بـ ٢٤ قطعة مدفعية فقط. ومن البديهي أن قاعدة العشرة أطنان كانت قاعدة

مرنة ذات طابع عام ، فلم تكن السفن كلها من غط واحد، ولم تكن المدافع كلها من صنف واحد، وكانت هناك مقاييس أخرى لتقدير التسليع، منها مثلا عدد الأفراد. وإذا نظرنا إلى البحر المتوسط وإلى الطرق الملاحية البعيدة إلى الهند، وإلى السفن الانجليزية التي كانت تسلكها، وجدنا أنها كانت منذ نهاية القرن السادس عشر، مسلحة تسليحا أكثر عما ينبغي، فقد كان عدد ما عليها من أفراد، ومن مدافع أكثر من السفن الأخرى، كذلك كان سطح السفن الانجليزية الذي جهز بالمدافع خاليا من البضائع، عما جعل هذه السفن أكثر قدرة على المناورة والدفاع عن نفسها. وكانت تلك من بين أسباب نجاح هذه السفن الانجليزية (١٧).

وهناك أسباب أخرى. كانت السفينة الضخمة قد ظلت زمانا تتربع على عرش البحار، لأنها كانت أكثر أمنا، أكثر تمكنا من الدفاع عن نفسها ، بما تسلحت به من مدافع كثيرة عالية العيار. حتى إذا أهل نجم القرن السادس عشر راجت السفن الصغيرة رواجا " تجاريا " مذهلا لأنها كانت أسرع في الشحن ، والتفريغ ، فلم تكن "تنام" طويلا في المواني، ، كما حققت رواجا " عسكريا " لأنها نجحت في أن تتخذ لنفسها تسليحا أفضل . وهذا ما شرحه الفارس دي رازيي de Razilly في نوفمبر من عام ١٦٢٦ للوزير ربشيليو، قال: " لقد كان السبب الذي جعل السفن الضخمة فيما مضى مهابة الجانب هو تسلحها بالمدافع الضخمة ، في الوقت الذي لم تكن السفن المتوسطة فيه تحمل إلا المدافع الصغيرة ، التي لم تكن لها القدرة على إعطاب السفن الكبيرة . أما الآن فقد أتيح لنا هذا الاختراع الجديد الذي يعتبر جوهر البحرية الحق، وأصبح في مقدور السفينة التي تتسع لثلاثمائة طن بحرى أن تحمل نفس المدافع القوية التي تحملها السفينة ذات الشماغائة طن بحري" (١٨). بل إن السفينة الكبيرة أوشكت، عند حدوث الاشتباكات، أن تكون أسوأ حالا من السفينة الصغيرة : لأن السفينة الصغيرة كانت أسرع حركة، وأيسر استجابة للمناورة ، فكانت تستطيع على راحتها أن تصيب السفينة الكبيرة في مقتل. وإنما حقق الهولنديون والانجليز ما حققوا من نجاح، وانتصار في بحار العالم السبعة لأنهم اعتمدوا على السفن المتوسطة والصغيرة .

### البارودة والبرقيلة

### والبندقية

ليس في مقدورنا على الإطلاق أن نحدد على نحو دقيق متى ظهرت البندقية المسماة بالباردوة أو الأركبوزة arquebuse، وأغلب الظن أنها ظهرت حول نهاية القرن الخامس عشر، وكانت موجودة بالفعل في مستهل القرن السادس عشر، ففي عام ١٥١٢ عندما حوصرت مدينة بريشيا Brescia الايطالية. " أخذ المدافعون عنها يطلقون مدافعهم



مدفعية يحرية : سقينة مسلحة بالمدافع محمت قيادة الأدميرال لوي ماليه Louis Malet، سير دي جرافيل Sire de Graville ( المترفي في عام ١٥١٦) . من مخطوط " الفارس الهمام " Le chevaller delibre وهو من تأليف أولفييه دي لا مارش Olivier de la Marche محفوظ في متحف كونديه بشائتين Condéa chantilly

وباروداتهم التي كانت طلقاتها تنهمر كثيفة كأسراب الذباب"(١٩١). لم تكن المدافع الأولى المسماة برمباردة b ombarde ولا تلك التي سميت كوليفرين: couleuvrine (حرفبا = الثعبانية ) هي التي أنهت وجود الفرسان القدامي، بل كان الرّماة المسلحون

بالبارودة هم الذين حلوا محل الفرسان ، بينما كانت المدافع قد ضعضعت أهمية القلاع الحصينة، وأرهبت المدن حينا . ونقر أن بطل معركة بريشيا، النبيل بايار Bayard قد خر صريعا عندما أصابته طلقات البارودة في عام ١٥٢٤. وعلق مونلوك Monluc فيما بعد على هذه الحادثة الأليمة قائلا : " رباه ، ليتهم لم يخترعوا هذه العدة النكر "، وذكر أنه جمع في عام ١٥٢٧ للقائد دي لوتريك de Lautrec وحملته، التي منيت بالفشل عند نابلي، ما بين ١٥٢٠ و ٨٠٠ رجل من إقليم جاسكونيا، " وقد أنجزت هذه المهمة في أيام قليلة [...] وكان من بين هؤلاء الرجال نحو ٤٠٠ أو ٥٠٠ من الرماة بالبارودة ألركبوزة، وهو عدد يكاد يتجاوز عدد الرماة بالبارودة في فرنسا في مجموعها "(٢٠). توحي هذه الملحوظات ، وغيرها بأن الجيوش التي أتبحت لفرنسا كانت في بداية هذا

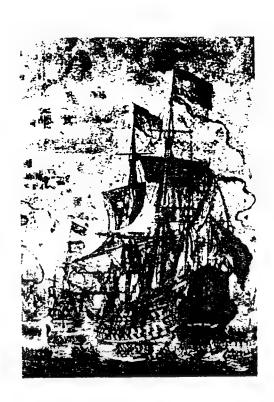

السفينة المسماة " الأقاليم السبعة " De Zeven Provincien ، وهي سفينة القيادة ، تحت إمرة الأدميرال دي روتر De Zeven Provincien وكانت مسلحة بعدد كبير من المدافع .( المتحف القومي في أمستردام )

التحول متأخرة عن الجيوش الألمانية ، والايطالية وبخاصة عن الأسبانية. ويشهد على ذلك أن الكلمة الفرنسية الدالة على البارودة الأركبوزة : هاكيبوت haquebute كانت تحويرا للكلمة الألمانية هاكينبوكسه Hackenbuechse، ثم حورت مرة ثانية عن الايطالية أركببوجو archibugio فأصبحت الكلمة أركببوز arquebuse . ونلاحظ أن هذا التردد في صياغة الكلمة الفرنسية تردد له دلالته . وهناك أسباب كثيرة تفسر الهزيمة الساحقة التي مني بها الفرنسيون في معركة باقيا Pavia بايطاليا في عام الهزيمة الساحقة التي مني بها الفرنسيون في معركة باقيا وكانت النتيجة أن الفرنسيين ضاعفوا عدد رماة البارودة في جيوشهم ، فكانت نسبة رماة البارودة إلى رماة الرماح ٢٠١١ . أما القائد الأسباني الدوق دالبا Alba فقد ذهب إلى أبعد من هذا ، حيث قسم فرق المشاة في هولندة الي مجموعتين متساويتين في العدد : مجموعة رماة البارودة ، ومجموعة رماة الرماح إلى الرماء بالبارودة ، أما في ألمانيا في عام ١٥٧٦ فكانت نسبة الرماة بالرماء إلى الرماء إلى الرماء بالبارودة ، ومجموعة رماة الرماء إلى الرماء البارودة ، ومجموعة رماة الرماء إلى الرماء إلى الرماء بالبارودة ، ومجموعة رماة الرماء النابا وي الماد الإسباني الدول الماد الإسباني الدول الماد الماد الإسباني الماد الإسباني الدول الماد الماد الماد الرماء . أما في ألمانيا في عام ١٥٧٦ فكانت نسبة الرماة بالبارودة ، ومجموعة به البارودة ، ومجموعة به ودندة البارودة ، ومدموعة به البارودة ، ومدموعة به بالبارودة ، والماد ، أماني المراد ، أماني

والحق أن القضاء على الرمح كان ضربا من المحال ، وكانوا حتى القرن السابع عشر يسمون الرمح la pique" ملكة الأسلحة " (الكلمة الفرنسية التي تعني رمح مؤنثة). لأن إطلاق البارودة كان يتطلب وقتا طويلا، فقد كان من الضروري سندها على حمالة، ثم تعميرها بالبارود، وإشعال الفتيلة ، فإذا انطلقت القذيفة ، كان من الضروري تفريغ البارودة ، وإعادة الكرة . وحتى عندما ظهرت البندقية السماة بالبرقيلة أو الموسكيتة mousquet قرر الملك السويدي جوستاف أدولف أن تكون نسبة الرماة بالبارودة أو البرقيلة إلى الرماة بالرمح ١:٢ . ولم يحدث تغيير حقيقي إلا بعد أختراع البندقية fusil التي كانت برقيلة أو موسكيتة محسنة ، تفتقت عنها قريحة المصممين في عام ١٦٣٠ ، ولم يستخدمها الجيش الفرنسي إلا في عام ١٧٠٣ ؛ وبعد استخدام الخرطوشة المغلفة بالورق التي أدخلها الأمير الناخب الكبير . der Grosse Kurluerst فريدريش فيلهلم Friedrich Wilhelm أمير براندنبورج بروسيا . في تسليح قواته منذ عام ١٦٧٠ ولم يأخذ بها الجيش الفرنسي الا منذ عام ١٦٩٠ ؛ وبعد تركيب السونكي على البندقية ، وهو ما أدى إلى القضاء على تقسيم المشاة إلى رماة بالبندقية، ورماة بالرمح. رما أشرف القرن السابع عشر على نهايته حتى كانت فرق المشاة في أوروبا قاطبة مسلحة بالبندقية ذات السونكي ، وهكذا احتاج تطوير البندقية إلى قرنين من الزمان، من البارودة إلى البرقيلة إلى البندقية ثم البندقية ذات السونكي . (٢١).

أما في تركيا فقد سار التطور بخطوات أكثر بطئا. ففي معركة ليبانتو Lepanto أما في تركيا فقد سار التطور بخطوات أكثر البحرية (عام ١٥٧١) كانت السفن الجاليرية التركية تحمل من الرماة بالبارودة. بل إن السفن التركية الجاليرية التي هاجمت سفينة

برتغالبة في عام ١٦٠٣ قرب جزيرة أويبويا Euboia في بحرايجة رشقتها بوابل من السهام "حتى لقد انغرست السهام فيها حتى بلغت السلة أعلى الصاري"(٢٢).

### إنتاج الأسلحة

والميزانية

أحدثت المدفعية ، والأسلحة النارية تحولا هائلا شمل الحرب بين الدول، والحياة الاقتصادية، والتنظيم الرأسمالي لإنتاج الأسلحة .

وعلى الرغم من أننا نلاحظ نوعا من التركيز الصناعي ترتسم خطوطه شيئا فشيئا، فإن هذا التركيز لم يتخذ صورة حاسمة، وظلت الصناعة الحربية متفرقة متشعبة: كان الذي يصنع البارود ، لا يصنع البارودة أو الأركبوزة ، ولا يصنع السلاح الأبيض، ولا يصنع قطع المدفعية الثقيلة ؛ ثم إن الطاقة اللازمة لصناعة الأسلحة لم تكن رهن الإشارة، يجدها الإنسان حيث يريد، بل كان عليه أن يلتمسها في مياه الأنهار المتدافعة التي تحرك العجلات المائية ، أو في بطون الغابات حيث يتوفر خشب الوقود.

كانت الدول الغنية وحدها هي التي تستطيع تحمل التكاليف الهائلة الخرافية للحرب الجديدة. وكانت هذه التكاليف الهائلة هي السبب في تلاشى المدن الكبيرة المستقلة، التي ظلت زماناطويلا قائمة بذاتها ، قادرة على الوفاء بمتطلبات وجودها ، وكانت على مستوى المسئولية. ولدينا بعض الشواهد على مسار هذا التحول ، فقد كتب مونتني Montaine أنه في أثناء رحلته في ربوع ألمانيا شاهد في عام ١٥٨٠ في مدينة أوجسبورج Augsburg مخازن السلاح (٢٣) ، ولو مر بمدينة البندقية ، لوجد فيها الترسانة الضخمة التي كانت تثير الدهشة ، وكانت عبارة عن صناعة حربية هائلة يشتغل فيها في ذلك الزمان ما يربو إلى ٣٠٠٠ عامل ، كان جرس كاتدرائية سان ماركو الهائل يدق كل يوم من أجلهم دقاته ، حتى يلموا بالعمل مبكرين . هذا ما كان من شأن المدن الكبيرة المستقلة . أما الدول فكان لها بطبيعة الحال ترساناتها هي أيضا، فقد أنشأ فرانسوا الأول ١١ ترسانة، وبلغ عدد الترسانات أو دور الصناعة الحربية في نهاية عصره ١٣ ترسانة . كذلك كانت كل الدول تتخذ لنفسها مخازن كبيرة للأسلحة، كانت مخازن الأسلحة الرئيسية في انجلترة مثلا ، في عصر الملك هنرى الثامن، هي مخازن برج لندن، وويستمينستر وجرينتش .وفي أسبانيا كانت سياسة ملوكها الكاثوليك تعتمد على الترسانات التي اتخذوها في مدينة ديلكامبو Medina del Campo. وفي ملقة Y£) Malaga . أما السلطان العثماني فكانت ترساناته في جالاتا Galata وفي توفائه Tophane. ولكن الترسانات الأوروبية كانت، حتى قبام الثورة الصناعية في أكثر الأحيان، مجموعة متجاورة من الورش أو من الوحدات ، أكثر عما كانت صناعة تقوم على ترشيد العمل ، والإنتاج المنوط بها . بل كثيرا ما كان العمال الحرفيون يعملون من أجل الترسانة في ورشهم الخاصة التي كانت تباعد بينها مسافات كبيرة . بل لقد كان الحرص أحيانا سببا في إبعاد جز ، من أجزاء الترسانة ، هكذا كانوا يبعدون معمل البارود بطواحينه عن المدن . كانوا يقيمون هذه المعامل عادة في المناطق الجبلية ، أو في المناطق القليلة السكان ، مثل كالابريا Calabria الايطالية ، ومنطقة الأيفل Eifel في ألمانيا قرب مدينة كولونيا ، وفي إمارة بسرج Berg ؛ ونعلم أن منطقة مالمبدي المناسوط المبلجيكية ، أقيمت بها في عام ١٩٧٦ عشية الثورة على الأسبان ١٢ طاحونة بارود . وكانت كل هذه الطواحين ، حتى تلك التي أقيمت في القرن الثامن عشر، طواحين مائية أقيمت على شاطي ، نهر الثوير Wupper أحد روافد نهر الراين، وكانت تصنع الفحم النباتي الذي تحتاج إليه من خشب شجرة شوكة الصباغين la bourdaine ( بالألمانية Faulbaum وكانت تفضل خشب هذه الشجرة على ما عداه . وكانت الطواحين تطحن الفحم مع الكبريت وملح البارود ، وتنتج البارود الخشن أو البارود الناعم .

وكانت مدينة البندقية، بما عرف عنها من اقتصاد، متمسكة باستخدام البارود الخشن، وكان الرئيس الأعلى للقلاع هناك يرى في عام ١٥٨٨ أن الأفضل هو" الاقتصار على استخدام البارود الناعم فقط كما يفعل الانجليز ، والفرنسيون ، والأسبان، والأتراك الذين لا يتخذون إلا نوعا واحدا من البارود للبارودة الأركبوزة والمدفع ." كان مجلس الرياسة . السينيوريا Signoria في البندقية يختزن في ذلك الوقت ٦ مليون رطل افرنجي من البارود الخشن ، وهي كمية كانت تكفي ٢٠٠٠ قذيفة لكل قطعة من قطع المدفعية الموجودة في القلاع ، وعددها ٤٠٠ قطعة . أما زيادة القذائف بحيث تكون ١٠٠ قذيفة لكل مدفع فكان يعني تدبير مليوني رطل إضافي من البارود تتكلف من البارود تتكلف مبلغا إضافيا يساوي ربع المبلغ الأول أي ١٠٠٠٠ دوكات ، ولكن البندقية كانت تفضل هذه الطريقة ، لأنها كانت في النهاية أرخص، حيث أن شحنة البارود الناعم كانت تقط بمقدار الثلث عن شحنة البارود الخشن(٢٥).

ونستميح القاري، عذرا لأننا شغلناه بهذا الحساب العتبق، ولكن القاري، خرج على أية حال ببيانات عن نفقات تحقيق الأمن في البندقية ، وكيف أن البارود كان يتكلف مليونا وثماغائة ألف دوكات ذهبية ، وهو رقم يزيد على الموارد السنوية لميزانية البندقية كلها. ونرى في هذا الرقم دليلا على نفقات الحرب الباهظة ، حتى في الوقت الذي لا تكون فيه حرب، ولقد تعاظمت الأرقام عاما بعد عام : فقد كان أسطول الأرمادا الأسباني Armada، الذي لقب بالأسطول المنيع ، عندما خرج متجها نحو

الشمال في عام ١٥٨٨ يحمل ٢٤٣١ مدفعا، و٧٠٠٠ بارودة ، و١٠٠٠ برقيلة، و١٠٠٠ قذيفة لكل قطعة مدفعية، واحسب البارود اللازم . كذلك كانت فرنسا في عام ١٦٨٣ تسلح أساطيلها بـ ٥٦١٩ مدفع من الحديد الصب، وكان عدد مدافع الأساطيل الانجليزية ٨٣٩٦ (٢٦).

وبدأت الصناعات المعدنية الحربية في الظهور، في بريشبا، على أراضي البندقية، منذ القرن الخامس عشر؛ وفي إقليم شتايرمارك Steiermark النمساوي على مقربة من مدينة جراتس Graz؛ وحول مدينة كولونيا في ألمانيا؛ وحول مدينة ريجنسبورج Regensburg؛ وحول مدينة نوردلينجن Noerdlingen في ألمانيا؛ وحول مدينة زول المائعة الحربية ألمانيا؛ وحول مدينة زول المائعة الحربية ألمانيا؛ وحول مدينة زول المائعة الحربية في أوروبا إلى أن دمرها القائد تيللي في عام ١٦٣٤ ) (٢٦)؛ وفي سانت اتبين في أوروبا إلى أن دمرها القائد تيللي في عام ١٦٠٤ عن ٧٠٠ عامل ، في " ترسانة زوج فينوس الأعرج الضخمة" ( زوج الربة فينوس هو اله الحرب في الأساطير الأغريقية)؛ وفي السويد أنشئت الأقران العالية في القرن السابع عشر برؤوس أموال من هولندة وانجلترة ، وسرعان ما أصبحت مصانع جير Geer قادرة على إنتاج ٠٠٠ قطعة مدفعية كانت هي التي مكنت الأقاليم الهولندية المتحدة من صد تقدم الأسبان في جنوب دلتا الراين في عام ١٦٧٧).

وقد حفز تطورالأسلحة النارية الصناعات النحاسية على صناعة مدافع من البرونز، حيث اتبعت في صبها نفس الطرق المتبعة في صب أجراس الكنائس ( واستخدمت سبيكة جيدة تختلف عن سبيكة الأجراس، تتكون من ٨ أجزا، قصدير إلى ٩٢ جزء نحاس، عرفت منذ القرن الخامس عشر ). ثم ظهرت المدافع الحديدية منذ القرن السادس عشر، وكانت في الحقيقة مصنوعة من الحديد الزهر. وإذا نحن نظرنا إلى أسطول الأرمادا المنبع، وجدنا أن عدد المدافع المصنوعة من الحديد فيه كان ٩٣٤ مدفعا من بين مجموع المدافع البالغ عددها ٢٤٣١. كان المدفع الحديدي هو المدفع الرخيص الذي قدر له أن يحل محل المدفع البرونزي الغالي، وأصبح المدفع الحديدي ينتج على نطاق كبير. وتتضح لنا هنا الصلة بين تطورالمدفعية وبين الأقران العالية ( ومن بينها الأقران العالية التي أنشأها الوزير كولبير Colbert في إقليم دوفينيه الفرنسي ).

والمدفعية لا تتكلف فقط في الانشاء ، والتموين ، ولكنها تتكلف في الصيانة، والنقل.كان للأسبان ٥٠ قطعة مدفعية في الأراضي الواطئة في عام ١٥٥٤ ما بين مدفع، ونصف مدفع ، وقطع من نوع الكوليڤرينة couleuvrine ، والسربنتينة serpentine ، كانت صيانتها تتكلف شهريا أكثر من ٤٠٠٠٠ جنيه ذهب من فئة



الجنود المسلحون بالهارودة أو الأركبوزة . جزء من تصور خيالي لمركة باقيا (١٥٧٥) من رسم روبريشت عبلل العام ١٥٣٩. ( المتحف القومي باستوكهولم .)

الدركات. وكان نقل هذه القطع الخمسين يحتاج إلى " قافلة صغيرة " من الخيل، قوامها ٤٧٣ حصانا يركبها الخيالة ، و" قافلة كبيرة " من الخيل قوامها ١٠١٤ حصانا، علاوة على أكثر من ٥٧٥ عربة ، تجرها خيول . بمعدل ٤ خيول للعربة، أي أن المجسوع الكلي كان ٣٧٨٧ حصانا، وهو ما يصل بنا إلى نحو ٧٥ حصانا لكل قطعة مدفعية (٢٩). وللمقارنة نذكر أن تكاليف صيانة السفينة الجاليرية كان يبلغ ٥٠٠ جنيه ذهب من فئة الدوكات شهريا (٣٠).

#### المدفعية

#### على مسترى العالم

نلاحظ على مسترى العالم أن التقنية في حد ذاتها لها قيمتها، ولكن يجب أن نضيف إلى التقنية أيضا طريقة استخدامها . فقد كان الأتراك متازين في التعامل في . أثنا، الحرب مع الأرض ، لا يضارعهم أحد في حفرالخنادق عند الحصار، وكانوا يجيدون الضرب بالمدافع ، ولكنهم لم ينجحوا حول عام ١٥٥٠ في استخدام طبنجات اليد الراحدة الثقيلة التي سلم بها الخيالة (٣١) . كذلك تخلفوا في مجال آخر، يحدثنا عنه بعض الثقاة ، فقد تحدث شاهد رآهم إبان حصار مالطة في عام ١٥٦٥ فقال " إنهم لا يعمرون البارودة بنفس السرعة الخاطفة التي يعمرها بها رجالنا ". وننشقل مع رودريجر بببيرو Rodrigo Vivero إلى اليابانيين الذين كان معجبا بهم ، فنجده يقول أنهم لا يعرفون كيف يستخدمون مدفعيتهم، ويضيف قوله، إن ملح البارود عندهم ممتاز ، ولكن البارود الذي يصنعونه منه رديء ، ويقول الأب دي لاس كورتيس de las Cortes عن الصينيين في عام ١٦٢٦: أنهم عندما يطلقون قذائف البارودة لا يستخدمون الكمية الكافية من البارود (٣٢) ، والبارود عندهم. كما قال شاهد آخر في وقت لاحق. ردى، وخشن ، ولا يصلح على أكثر تقدير إلا لطلقات التحية. أما في المناطق الجنوبية من الصين فقد أدخلت إليها في عام ١٦٩٥ التجارة مع الأوروبيين " بنادن طولها سبعة أشبار تطلق مقذوفا صغيرا جدا ، وتستخدم للتسلية أكثر مما تستخدم فی شی، جاد " (۳۳).

فلا عجب أن تنبه الناس في أوروبا إلى أهمية مدارس المدفعية التي انتشرت في المدن، وبخاصة في المدن التي يشعر أهلها بأنهم مهددون ، والتحق بهذه المدارس تلاميذ المدفعية الذين كانوا يذهبون كل أحد إلى ميادين الرماية ، تسبقهم في الذهاب والإياب فرق موسيقية . وعلى الرغم من شدة الطلب فإن أوروبا لم تفتقد المدربين على المدافع، وعلى بنادق البارودة ، وكذلك المعلمين في صناعة صب المدافع ، وكان هؤلاء يجوبون العالم، نجدهم في تركيا ، وشمال أفريقيا، وفارس ، والهند، وسيام ، والجزر المحيطية،

ومسكوفيا . كان المدفعيون في الهند في عصر الخان الأعظم ، وحتى وفاة أورينج زيب في عام ١٧٠٧، مرتزقة من أوروبا، ثم حل محلهم مسلمون، ولم يكن ذلك إجراء حكيما.

كانت هذه الرحلات التي قام بها الفنيون سببا في انتفاع الجميع بثمرات التقنية، وينظبق هذا الكلام على أوروبا خاصة ، حيث كانت ألوان النجاح التي تحققت تبرز تارة في هذا الجانب ، وتارة في ذلك ، فأتاحها تنقل الفنيين للجميع . وإذا كانت معركة روكروا Rocroi في عام ١٦٤٣ تعتبر، في رأي البعض ، شاهدا على انتصار المدفعية الفرنسية ( وهو ما نشك فيه ) فلم تكن، على أفضل التقديرات ،انتصارا لم ينل مثله الآخرون (ولنذكر ما فعله الرماة بالهارودة في الفرنسيين إبان معركة بافيا )، هكذا كانت الأمور تسير: يوم لك ، ويوم عليك . والشيء المؤكد أن المدفعية لم تخلق اختلالا دائما في توازن القوى لصالخ هذا الأمير أو ذاك . والمؤكد أيضا أنها رفعت تكاليف الحرب، ورفعت تبعا لذلك أهمية الدولة ، ودورها الفعال، كما زادت أرباح المقاولين ورجال الأعمال ومن على شاكلتهم . كذلك عادت المدفعية على أوروبا بالتميز والتفوق: ويخاصة على الحدود البحرية للشرق الأقصى ، وفي أمريكا ، التي لم يكن للمدفع فيها ويخاصة على المدوعة .

كذلك كان الأمر بالنسبة للبلاان الإسلامية ، التي مكنتها المدافع تارة من النصر، وتسببت لها في الهزيمة تارة أخرى . فقد سقطت غرناطة في عام ١٤٩٧، واحتل الأسبان بعض حصون شمال أفريقيا في الأعوام ١٤٩٧، و١٥٠٥، و١٥٠٥، و١٥٠٥، والمتولى ايفان الرهبب على بلاد كانت في أيدي المسلمين هي كازان في عام ١٥٥١، واستولوا أيدي المسلمين هي كازان في عام ١٥٥١، واستولوا غلى القسطنطينية في عام ١٥٥٧، وعلى بلغراد في عام ١٥٢١، وعلى موهاتش على القسطنطينية في عام ١٥٥٦، وعلى بلغراد في عام ١٥٢١، وعلى موهاتش المدفعية المسبحية (غنم الأتراك ١٥٠٠، وكانت حروب الأتراك تنعم بما غنمته من قطع المدفعية المسبحية (غنم الأتراك بنيران المدفعية رعبا فاق المألوف في ذلك الزمان ، فقد تجمعت المدفعية التركية في معركة موهاتش في قلب ميدان القتال وقسمت خط الحشود المجرية إلى قسمين ؛ وبلغت قذائف المدافع التركية التي سقطت على القوات المدافعة عن ما ١٥٥٠ ستين ألف قذيفة ، أما عدد القذائف التي أمطر بها الأتراك فاماجوسته من عام ١٥٥١ الى عام ١٥٧٧ فكانت ١١٨٠٠٠ تذيفة . أتاحت المدفعية للأتراك تفوقا ساحقا على بقية بلدان العالم الإسلامي فاجتاحوا سوريا في عام ١٥٥١، وكان لها دور بارز في المعارك ضد الفرس، فقد قصفت المدفعية ومصر في عام ١٥٥١، وكان لها دور بارز في المعارك ضد الفرس، فقد قصفت المدفعية

التركية مدينة تبريز الفارسبة الكبيرة طوال ثمانية أيام بوابل من القذائف فسقطت في عام ١٥٤٨. ولنسجل في سجل المدفعية حملة ظاهرالدين بيبور (الذي يسميه الفرنسيون بابر Baber) الذي توغل في ربوع الهند ، وقهر سلطان دلهي في معركة بانبيات Panipat في عام ١٥٢٦ التي استخدم فيها المدافع ، والبارودات : كذلك نسجل تلك المغامرة الصغيرة التي جرت في عام ١٦٣٦، عندما أطلقت ثلاثة مدافع مصنوعة في البرتغال قذائفها من فوق سور الصين العظيم فشتت الجبش المنشوري المهاجم، واضطرته إلى الفرار، ومكنت آل منج Ming من الاحتفاظ بسلطانهم في الصين نحو عشر سنوات أخرى .

وإذا لم نكن قد استعرضنا البيانات كلها ، فإن تلك التي عرضناها تتبع لنا أن نخرج ببعض الاستنتاجات، فالمدفعية لم تستطع أن تقلب أوضاع الحدود التي ارتسمت حول التجمعات الثقافية الكبيرة ، فقد كانت المعارك تتبح التقدم حينا، ثم تمنى بالتقهقر حينا آخر ، وهكذا بقي العالم الإسلامي حيث كان ، ولم يصل أحد إلى أعماق الشرق الأقصى؛ فلم تدر رحى معركة بلاسي Plassey بالهند إلا في عام ١٧٥٧، تلك المعركة التي انتصرت فيها القوات البريطانية . وبدأت منها الهيمنة البريطانية . كذلك نلاحظ أن المدفعية انتشرت في كل مكان شيئا فشيئا ، تحركت بقوتها الذاتية ، فبدأت تظهر فوق مثن سفن القراصنة اليابانيين منذ عام ١٥٥٤ ؛ حتى إذا بدأ القرن الثامن عشر لم يكن هناك قرصان من الملابو إلا وقد اتخذ مدفعا على سفينته .

### من الورق

### إلى المطبعة

أتى إلينا الورق من بلاد بعيدة ، بعيدة جدا ، هي الصين ، نقلته إلى الغرب البلاد الإسلامية . ودارت مراوح طواحين معامل الورق في أسبانيا في القرن الثاني عشر ولكن صناعة الورق الأوروبية لم تبدأ إلا في مطلع القرن الرابع عشر ، منطلقة من ايطاليا . فقد كانت هناك في المنطقة المحيطة بفابريانو Fabriano منذ القرن الرابع عشر عجلة هيدروليكية تتحرك بقوة جريان الماء وتشغل ما سمي " بالمضارب " battoirs وكانت عبارة عن مدكات ضخمة ، أو شواكيش من الخشب ، ركبت عليها شفرات ومسامير لهرس وتفتيت الخرق البالية التي كان الورق بصنع منها (٣٥).

وكان الما، يستخدم كقوة محركة لهذه الطواحين أو العجلات المائية ، وكان يدخل كذلك كمكون من مكونات الإنتاج . ولما كانت صناعة الورق تتطلب كميات ضخمة من الماء النقي ققد كانت تتمركز على شواطي، الأنهار السريعة الجريان ، على مسافة من المدن، التي ربا لوثت مياه الأنهار . كان ورق البندقية يتم إنتاجه حول بحيرة جارد

Garda. وأنشئت في منطقة القوج Vosges في وقت مبكر معامل الورق ؛ كذلك أنشئت معامل للورق في منطقة شامبانيا ،التي كانت مدينة طروا Troyes مركزا لها؛ وحدث نفس الشي، في منطقة دوفينيه (٣٦). وقد لعب العمال والرأسماليون الايطاليون دورا كبيرا في انتشار معامل الورق في فرنسا . أما المادة الأولية، فمن حسن الحظ أنها كانت متوفرة ، فلم تكن هذه المادة الأولية سوى الخرق البالية، ولقد كانت متوفرة لأن زراعة الكتان والقنب غت واتسعت في أوروبا منذ القرن الثالث عشر. وكانت البياضات المصنوعة من التيل قد حلت محل البياضات الصوفية القيمة، إذا افترضنا أنها كانت موجودة أصلا. يضاف إلى ذلك أن الحبال القديمة البالية كان من الممكن استخدامها مادة أولية ( على نحوما كانوا يفعلون في جنوة ) (٣٧). وما لبثت الصناعة الجديدة أن ازدهرت إلى الحد الذي واجهت فيه صعوبات في الحصول على كميات المواد الأولى اللازمة لها ، حتى لقد تفجرت القضايا بين صناع الورق ، وجامعي الخرق البالية ، الذين كانوا جوالين تشدهم المدن الكبيرة ، أو تجذبهم شهرة هلاهيل هذه المنطقة أو تلك ، مثل هلاليل بورجونديا .

لم يكن للورق ما للرق أو البارشمان من متابة وجمال، ولكنه كان يتغوق على الرق من ناحية السعر. كان المخطوط الذي يعد ١٥٠ صفحة يحتاج إلى رق أو بارشمان من جلود نحو ١٢ نعجة (٣٨) " ومعنى هذا أن عملية النسخ نفسها كانت أقل البنود في التكلفة الكلية ". والحقيقة أن ما يمتاز به الوزق من مرونة وتجانس كان يؤهله مقدما ليكون هو الحل الرحيد لمشكلة الطباعة . أما الطباعة فكان كل شيء قد تهيأ ومهد أمامها سبيل النجاح . فمنذ القرن الثاني عشر زاد عدد القراء زيادة كبيرة في جامعات أوروبا ، وفي خارج جامعات أوروبا أيضا . كان هناك جمهور نهم إلى الاطلاع، بث النشاط في مكاتب النساخين ، وضاعف عدد النسخ الصحيحة ، نما دعا إلى البحث عن طريقة سريعة لإنتاج نسخ عديدة ، منها تكرارالنسخ المشفوفة بالألوان ، وكان التلوين السريعة للاستنساخ تنتج " طبعات " بمعنى الكلمة ، طبعات كثيرة النسخ، منها السريعة للاستنساخ تنتج " طبعات " بمعنى الكلمة ، طبعات كثيرة النسخ، منها كتاب" رحلة ماندفيل " Voyage de Mandeville الذي تم استنساخه في عام ١٣٥٦، وصلت إلينا منه ٢٥٠ نسخة ( ٣٧ بالألمانية والهولندية ، ٣٧ بالغرنسية ، ٤٠ باللاتينية ) (٣٩).

#### اكتشاف

### الحروف المتحركة

ليس المهم أن نحدد بالضبط من الذي قام في الغرب، حول منتصف القرن الخامس

عشر، باختراع حروف الطباعة المتحركة، هل كان هو الألماني ابن مدينة ماينتس Mainz يوهان جوتنبرج Gutenberg ومساعدوه ( وهو الأرجح )؟ أم هل كان هو ابن مدينة براغ بروكوب فالدفوجل Procope Waldfogel الذي كان يقيم في مدينة أفينيون الفرنسية ؟ أم هل كان هو كوستر دارليم Coster d'Harlem. على فرض أنه كان موجودا أصلا ؟ أم هل كان هذا أو ذاك المجهول ؟ إنما يتلخص جوهر المشكلة، على الأحرى، في تبيان ما إذا كان هذا الاكتشاف ابتداعا، أو تقليداً، أو إعادة اكتشاف.

فقد عرفت الصين الطباعة منذ القرن التاسع عشر ، وكانت اليابان في القرن الحادي عشر تطبع طائفة من الكتب البوذية، ولكن هذه الطباعة الأولى كانت تتم باستخدام ألواح خشبية محفورة ، فكانوا يحفرون لوحا لكل صفحة ، وكانت هذه الطريقة بطيئة أشد البطء. ثم خطرت الفكرة الثورية ، فكرة استخدام حروف منفصلة، متحركة، تضم بعضها إلى البعض، ببال بي شينج Pi Cheng بين عام ١٠٤٠ و١٠٥٠، وصنع هذه الحروف من الفخار السراميكي، وكان يضمها معا على قالب من المعدن، ويثبتها بالشمع.. ولم تنتشر هذه الطريقة، كذلك لم تنتشر الطريقة التي تلتها، والتي كانت تستخدم حروفا من القصدير المصبوب ، سرعان ما كان التلف يصيبها . إلا أن الحروف الخشبية المنفصلة المتحركة شاعت في مستهل القرن الرابع عشر ، وانتشرت إلى أن وصلت إلى التركستان . حتى إذا وصلنا إلى النصف الأول من القرن الخامس عشر وجدنا الحروف المصنوعة من المعدن قد دخلت عليها التحسينات ، في الصين، أو في كوريا ، وانتشرت انتشارا واسعا في نصف القرن الذي سبق " اختراع " جوتنبرج (٤٠). فهل انتقل هذا الاختراع من الشــرق الى الغرب ؟ هذا هو الرأي الذي ذهب إليه لوا لي روا Loys Le Roy في كتابه الذي صدر في عام ١٥٧٦ ، وهو رأي ظهر متأخرا أوضح التأخر. يقول: "إن البرتغاليين الذين قاموا برحلات بحرية في جنبات العالم المختلفة " جلبوا من الصين " كتبا مطبوعة بكتابة تلك البلاد ، وأكدوا إن الطباعة كانت معروفة هناك منذ وقت طويل. وقد دفع هذا الكلام البعض إلى الاعتقاد في أن هذا الاختراع جلبه من جلبه ، عبر تارتاريا la Tartarie ومسكوفيا Moscovie إلى ألمانيا، ومنها انتقل إلى المسيحيين الآخرين ." ولكننا نفتقر إلى العنعنة ، أو سلسلة انتقال الاختراع من يد إلى أخرى، حتى جوتنبرج . ولكننا نعرف عن يقين أن عددا كبيرا من الرحالة، والرحالة المثقفين زاروا الصين ، وعادوا منها، مما يضع نسبة اختراع الطباعة إلى أوروبا. ضمن الأمور التي يحوطها الشك أكبر الشك .

وأيا كان الأمر ، فسوا ، كانت الطباعة نقلا ، أو كانت إعادة اختراع ، فإن الطباعة الأوروبية ظهرت في وقت بين عام ١٤٤٠ ، وعام ١٤٥٠ ، وجاهدت وكابدت وأدخلت التعديل تلو التعديل ، فقد كان من الضروري صناعة الحروف من سبيكة دقيقة

النسبة، تتكون من الرصاص، والقصدير، والأنتيمون، لتكون عالية المقاومة، دون أن تكون مفرطة الصلابة ( وجدير بالذكر أن مناجم الأنتيمون لم يتم اكتشافها، على الأرجع، إلا في القرن السادس عشر ). كانت عملية صناعة الحروف في حقيقتها ثلاث عمليات متتالية: العملية الأولى هي عملية صناعة سنبك من الصلب المقسى تقسية عالية عليه رسم بارز للحرف؛ العملية الثانية مي عملية استخدام هذه السنبك الصلب في بصم قالب مجوف في أم من النحاس ( وربما اتخذت في أحوال نادرة من الرصاص )؛ العملية الثالثة صب السبيكة في قوالب أمهات الحروف للحصول على الحروف التي تستخدم في الطباعة. هذه الحروف يتم "صفها "، وتجميعها على هيئة سطور، تدس بينها شرائح تحدد المسافات بين السطور ، ثم تأتي مرحلة التحبير ، وبعدها الكبس على الورق، فتتم الطباعة . وقد ظهر المكبس ذو البرمقين حول منتصف القرن السادس عشر، وظلَ على صورته دون تعديل حتى القرن الثامن عشر . وكانت المشكلة الأساسية تتلخص في أن الحروف كانت تستهلك بسرعة ، وكان من الضروري العودة إلى السنابك مرة أخرى، وكانت هي بدورها تستهلك بسرعة ، أو اللجوء إلى تكرارالعمليات الثلاث كلها من جديد. كانت الطباعة في حقيقة أمرها حرفة صياغ(٤٢). فلا غرابة أن بخرج هذا الاختراع الجديد من بين حنايا الصاغة ، وأهلها، لا كما قال البعض، من بين أحضان حرفة الحفر في الخشب، التي كانت تحفر الصفحة كاملة على لوح من الخشب، ثم تحبرها، وتطبعها، وكانت هذه الطريقة تسمى الاكسيلوجرافيا xylographie . بل إن العكس هو ٠ الذي حدث فقد قاوم تجار الرسوم الشعبية ، التي كانت رسومهم تطبع بطريقة الحفر في الخشب، الاختراع الجديد . حتى إذا جاء عام ١٤٦١ قام ألبريشت بفيستر Albrecht Pfister. وكان صاحب مطبعة في مدينة بامبرج Bamberg الألمانية، هو الذي قام لأول مرة بالجمع بين طريقة الطباعة بالحروف المنفصلة المتحركة، وطريقة الحفر في الخشب، ومنذ ذلك الحين لم بعد للمنافسة معنى (٤٣).

وظلت حرفة الطباعة بطبئة التطور ، فكانت في القرن الثامن عشر على الصورة التي كانت عليها في بداياتها تقريبا . حتى حدث تطور كبير " في عام ١٧٨٧ ، عندما ابتكر فرانسوا أمبرواز ديدو Françcois Ambroise-Didot المكبس ، الذي يمكن من طبع الفرخ الكامل، أي وجه الملزمة ، بلفة برعة واحدة . وكانت المطبعة قد بقبت حتى ذلك التاريخ على حالها الأول ، حتى أن جوتنبرج لو بعث حيا، ودخل مطبعة في فرنسا في الوقت الذي جلس فيه لويس السادس عشر على عرشها ، لظن على التو أنه في مطبعته التى ألفها، لم يتغير فيها إلا بعض التفصيلات الصنيلة "(٤٤).

انتشر اختراع المطبعة في ربوع العالم . وكما فعل صناع المدافع ، عندما خرجوا يضربون في الأرض بحثا عن عمل في أي مكان، كذلك خرج أرباب الطباعة الجديدة

-1):obonis.  $\mathbf{Dm}^{2}$ 1. भारको क्रमध्ये जेन्यक्रम irmidhsetmunibisetof. vi માલ • સાર્ને છજના છ તામીની દિવસ્ contribus duvir lytho enthring enrightes enthring mindre ne libus r lau? : Tami da philoloph?: Canada maior emine & huit Ald erai h Binnut. mi ladro donurcie fonur ma hanrainnatum-te plumis bilpanie gal einn ondloed liarum fundus quolda vanile - श्रं भारत्येत्रप्य कीकीपाणाण हो। nobile legion? - et auce ad co-ામી કામાં માં મામાં મામાં મામાં કોમાં ક **umplacione**m (ui roma non rasione à principio ambidan narnat-mine homie fama p fitan fair phan film a pinnis ! durit-bahuit illa mas in audi aminine noma perferebance De-វេណ ០រណ៍បាន (លិន យង់រះរីបំរើន જા લાંપોલિય પ્રસ્તામિત છે. જો કોઈ mitadin: w inten cama inol-ឬបែយ៉ាច យប្រជែសរៈ ប្រវត្តិស៊ី បច់» U-alind area urben oneren પ્રિયક જર્ભ વિભાગી હતા છે. માર્ગ છે જે લાક ક Amollonius fur ille maous na amai rowan-nan lubiola ut outque loguinur (nor philo-જ palpas abidaço: ક્રિકેલ લેળા છ व्यामा विश्व- वृद्धीयम् स्थापत्। विक्रमेष्ठ म क्राणीक्ष्यं स्थाप्ताः १e diminia (mipunau Andia cowillie legion Turnoby billorialbanos-fatas-mallegras-្នំ ទីស្គារណ៍ **រាជ្រាស់** ស្គ្រារី aprilentiona regna prime pene-រលេខភេទ តិហើយ ប្រហែល កាត់កែត មានី រ Third of High Lumma do r-this a litte: ur coo quos ce libris no s manas; ur byarcay in theono nd-ensu conindum mare-fir िरामा भारत स्था व भारती विद्य placo ભુવામાં **ત archita** tarrui -ាណប្រព័ន្ធ ទីលាមេជា រូវពេញ រូវពេញ រា num eamos oxfrealit que quo--sió vidkom visumu v eol dam magna gercia birchar-la-ન્યાલ દિવસાયું વાસીક વ્યવસાય છે. iup m-timezgeg traditiokod um- inir p daminas-babilani -विद्यार्थ सामूर स्टार हा प्रवासान-ता-09- mairos-miros-afficiosinterpretation activation of the contraction of the pantos-tros-phodos-ara-પ્રત્યાન મેં વાલાનોના નિવસ મુક્કાના? brs-pairffinos-reifns aircuihas bilamdus malars aliena daā:preiembiomam:mojo> મલાલો છેલિક વાર્ષ દેશન કે મામમાં nolophilas a lamobilmani diur digrir-Daviy al lianas tolis mentă vibror în labrio : મુશ્કાલ **અમેલાં કોલા છાલા છે.** -nife do saide nie all manual. arc-ordina abacque s numpaen: aliber phoies-lemple me-

الصفحة الأولى من المجلد الأول من الكتاب المقدس ، يسطورها السئة والثلاثين ، وزخارفها المرسومة باليد ، من طبعة جوتنبرج التي أقها في مدينة يامبرج حول عامي ١٤٥٨ و ١٤٥٩ ، وتعرف هذه الطبعة باسم جوتنبرجبيبل Gutenbergbibel.

يحملون معهم معداتهم ، ويبحثون عن حظهم في بلاد الله، فحطوا رحالهم حيثما وجدوا ظروفا مواتية، ثم كانوا يرحلون من جديد إذا وجدوا كريا آخر يحسن وفادتهم. فعرفت باريس الطباعة ، وظهر فيها أول كتاب مطبوع في عام ١٤٧٠، أما أول كتاب طبع في ليون فقد ظهر في عام ١٤٧٩ ، في يواتييه في عام ١٤٧٩ ، في البندقية في عام ١٤٧٠، في ناپلي في عام ١٤٧١، في لوقن Leuven في عام ١٤٧٠ ، في كراكاو في عام ١٤٧٠ وزاد عدد المدن الأوربية التي عرفت المطبعة في عام ١٤٨٠ عن ١١٠ مدينة. وانتقلت المطبعة من عام ١٤٨٠ إلى عام ١٥٠٠ إلى أسبانيا، وزاد انتشارها في ألمانيا ، وايطاليا ، وبلغت البلاد الاسكندنافية . حتى إذا جاء عام ١٥٠٠ وجدنا المطابع في ٢٣٦ مدينة أوروبية (٤٥).

ولدينا احصاء عن الكتب التي تسمى بـ " كتب المهد " مجوعه عشرين ملبون التي طبعت قبل عام . ١٥٠ ـ يبين أن عدد نسخها يبلغ في مجوعه عشرين ملبون نسخة. وكان عدد سكان أوروبا آنذاك نحو ٧٠ ملبون نسمة. وزادت سرعة ظهور الكتب في القرن السادس عشر : ٢٥٠٠٠ طبعة في باريس ، ١٣٠٠٠ في لبون، دولي ، ١٥٠٠ في البندقية ، ١٠٠٠ في المجلترة ، حوالي ، ١٠٠٠ في الأراضي الواطنة . ولنا أن نفترض أن الطبعة كانت في المتوسط ، ١٠ نسخة ؛ فإذا كان العدد الكلي للطبعات في أوروبا بين ، ١٤٠٠ و ، ١٤٠٠ طبعة، فان عدد الكتب كان بين ١٤٠٠ و ، ٢٠٠٠ طبعة، فان عدد الكتب كان بين ١٤٠٠ و ، ٢٠٠٠ طبعة، فان المدودية القرن السادس عشر على نهايته، يزيد على ١٠٠ مليون بما في ذلك الأماكن الحدودية المسكونية(٢١).

وصدرت أوروبا الكتب، والمطابع إلى أفريقيا وأمريكا. أما بلاد البلقان، فقد دخل اليها عن طريق البندقية عمال الطباعة الجائلون القادمون من الكرنا جورا Montenegro. وأما في الربوع الصربية الكرواتية التي تعرف أيضا باسم مونتنيجرو Montenegro. وأما القسطنطينية فقد كان اليهود الذين لاذوا بها هم الذين أدخلوا إليها المطابع التي استوردوها من الغرب. ويرجع الفضل إلى الرحلات الملاحية البرتغالية في إدخال المطابع والحروف المنفصلة المتحركة إلى الهند، ويطبيعة الحال إلى جوا Goa العاصمة ( في عام ١٩٥٧)، ثم إلى ماكاو Macao (في عام ١٩٥٨) جنوبي كانتون بالصين، ثم ناجازاكي ( في عام ١٩٥٠) (٤٧). وإذا كان اختراع الطباعة قد جا، في بداياته من الصين، فهاهوذا يتم دورته حول الذنيا، ويعود إلى نقطة انطلاقه.

## الطباعة

### وتاريخ العالم

كان الكتاب في ذلك الزمان ترفا، خضع في البداية للقرانين الصارمة التي تحكم ٤٨٥

الربع، والعرض، والطلب . وكان على المطبعة أن تغير مرارا وتكرارا الحروف التي تستخدمها، وما إليها من معدات، وكانت تدفع أجورا مرتفعة للعمال الحرفيين ، وكانت تكاليف الورق قمثل أكثر من ضعف تكاليف البنود الأخرى ، وكان عائد المبالغ المستثمرة في الطباعة بطيئاً ، وكانت كل هذه الأمور تضع المطبعة تحت رحمة أصحاب الديون. الذبن ما لبثوا أن سيطروا على توزيع الكتب، وتربعوا تربع السادة على كراسي شبكات التوزيع . وأصبح لعالم النشر منذ القرن الخامس عشر رجاله الكبار من أشباه آل فرجار Fugger، ولكن على نطاق ضبق (كان لآل فوجار منذ مطلع القرن السادس عشر تقريبا هيمنة على عالم التجارة في مدينة أوجسبورج الألمانية ثم اتسع نفوذهم اتساعا كبسيرا فأصبحوا مضرب الأمثال): فسظهر بارتيليمي برويير Barthelemy Bruyer (المتوفي في عام ١٤٨٣) في مدينة ليون ، وظهر في باريس أنطوان تحيرار Antoine Verard الذي كان أصلا معلما على رأس محل لكتابة المخطوطات متخصص في فن الخطوط ، وفي زخرفة المستنسخات ، فلما جاءت المطبعة أدخل طرقها الجديدة ، وتخصص على مستوى فرنسا وانجلترة في طباعة الكتب ذوات الرسوم : وعرف عالم النشر في فلورنسا آل جونتا Giunta : ويرز في مدينة نورنبوج الألمانية أنطون كوبرجر Anton Koberger، الذي نشر بين عام ١٤٧٣، وعام ١٥١٣ مالا يقل عن ٢٣٦ كتابا، وربما كان هو أقوى الناشرين جميعا في زمانه ؛ ونذكر جان ييتي Jean Petit الذي كان سيد سوق الكتاب على مستوى باريس في مستهل القرن السادس عشر؛ أو الناشر ألدو مانوتشي Aldo Manuce في مدينة البندقية ( توفي عام ١٥١٥) ؛ ونختم الأسماء التي تمثلنا بها باسم بلانتان Plantin، الذي ولد في تورين بفرنسا عام ١٥١٤ ، وانتقل الى أنتڤرين Antwerpen في عام ١٥٤٩ حيث أنشأ مطبعته ، وذاع صبته ، وأصبح يشار اليه بالبنان(٤٣).

والكتاب سلعة، ولهذا ارتبط أمره بالطرق، والتجارة، والأسواق الموسمية؛ فكانت هناك في القرن السادس عشر سوق ليون، وسوق فرنكفورت؛ وشهد القرن السابع عشر سوق لايبتسبج. ثم إن الكتاب كان ، يصفة عامة ، عاملا من عوامل القوة في خدمة الغرب والفكر أيا كان ، يعيش على الاتصال والتبادل . وهكذا بث الكتاب المطبوع المحركة السريعة ، والواسعة في تلك التيارات التي كان الكتاب المخطوط يتناولها برفق ولين. ومن هنا نرى ملامح السرعة والتدافع تتبدى لنا ، على الرغم من المعوقات العنيفة التي كانت قائمة . ونلاحظ في القرن الخامس عشر ، في أيام "كتب المهد "، أن اللغة اللاتينية كانت لها الغلبة ، وارتبطت باللغة اللاتينية كتب الدين ، والكتب التي تحض على التقوى . حتى إذا أهل هلال القرن السادس عشر أخرجت المطابع طبعات باللاتينية واليونانية الإنارالتراث اليوناني واللاتيني القديم ، خدمت قضية الإنسانيات، والمعركة

التي خاضها ، في غير هوادة ، دعاة المذهب الهوماني، أو الإنساني، أوالهوما نزم humanisme البروتستانتية، humanisme البروتستانتية، وفي أعقابها الحركة المضادة، حركة مناهضة الإصلاح الديني Réforme واستحدم دعاة هذه وتلك الكتاب المطبوع وسيلة لبلوغ أهدافهم .

والخلاصة أن المطبعة لم تكن في خدمة جانب بعينه ، بل نشرت المطبعة كل شيء على نطاق واسع ، وبثت النشاط في كل شيء . ولكننا ربما استطعنا أن نستخلص جانبا كان لها فيه دور بعيد المدى، فقد شهد القرن السابع عشر اكتشافا عظيما أحدث ثورة في الرياضيات، وهو على حد تعبير أوسفالد اشهلنجر Oswald Sprengler اكتشاف: الدالة العددية ، أو كما نقول الآن س = ص (ع) ، وما كان لإنسان أن يتوصل إلى الدالة العددية ، إذا لم يكن على علم بمفاهيم أساسية هي مفهوم المتناهي الصغر، ومفهوم المحدود ، وهي مفاهيم وصل اليها أرشيميدس منذ قرون، ولكن من الذي قرأ أرشيميدس ؟ ربما قرأه عدد قليل من المحظوظين يصل إلى الندرة. ونعلم أن ليوناردو دا فنشي الحضيم ، ثم أعاد الكرة على أمل أن يظفر به. وإذا كانت المطبعة قد تباطأت في البداية في الإنجاه إلى الكتب العلمية ، فإنها سرعان ما اهتمت بها شيئا فشيئا ، ونشرت كتب الرياضيات اليونانية القديمة واحدا بعد الآخر، فنشرت مؤلفات اقليدس الذي قامت وأبولونيوس Apolionios (عن المخروط)، وعرفت القراء بفكر أرشيميدس الذي قامت على أساسه الثورة الرياضية المظفرة.

وهل يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان تأخر المطبعة في نشر هذه الكتب العلمية هو المسئول عن بطء مسيرة التطور بين القرن السادس عشر، والقرن السابع عشر نحو الرياضيات الحديثة؟ ربا . ولكن علينا أن نذكر على أية حال ، إنه لولا المطبعة ، لطال انتظار التقدم .

# من مآثر الغرب :

## الملاحة في أعالي البحار

أتاح غزو أوروبا لأعالي البحار تفوقا عالميا دام قرونا. ونحن هنا بإزاء تقنية، تقنية الملاحة في أعالي البحار، أدت إلى اضطراب التوازن على مستوى العالم، وقبيرا للبعض دون البعض الآخر، والحق أن اندفاع أوروبا لخوض غمار بحار العالم يطرح سؤالا كبيرا هو: لماذا لم تصبح تقنية الملاحة في أعالي البحار قسمة بين كل الحضارات الملاحية في العالم ؟ لماذا لم تشارك فيها هذه الحضارات بعد أن رأت بداياتها واضحة جلية؟ كان من الممكن، من حيث المبدأ، أن تدخل كل هذه الحضارات مضمار التنافس، ولكن الذي حدث هو أن أوروبا بقيت فيه وحدها بغير منافس.

#### الملاحة

## في العالم القديم

وما يزال هذا السؤال المطروح يثير دهشتنا، فقد كانت الحضارات الملاحية في العالم القديم يعرف بعضها بعضا منذ أقدم العصور، ويضيف بعضها ما يضيف إلى رحلات البعض الآخر، حتى اخترقت آفاق العالم القديم، راسمة خطا متصلا يبدأ من المحيط الأطلسي الذي تطل عليه أوروبا، ويمتذ إلى المحيط الهندي، والجزر المحيطة، والبحار المطلة على المحيط الهادي. وجان بوجاد Jean Poujade هو القائل أن البحر المترسط، والمحيط الهندي لايشكلان في حقيقة الأمر الا مجالا بحريا فسيحا واحدا يطلق عليه اسما جميلا هو "طريق الهند " (٤٩). والحق أن "طريق الهند" كان منذ أقدم العصور محور الملاحة في العالم القديم، وكان يبدأ من بحر البلطيق والمائش ويصل إلى المحيط الهادى.

ولم يكن برزخ السويس يقطع الطريق إلى جزئين، فقد كان أحد فرعي النيل يصل البحر المترسط بالبحر الأحم، يقناة كانت تسمى في العصور القديمة قناة نيخاو Nechao، كانت هي بمثابة قناة سويس العصور القديمة ، وكانت موجودة ومستعملة في وقت الملك القديس لويس منتصف القرن الثالث عشر . ثم ردمت بعد ذلك. حتى إذا بدأ القرن السادس عشر فكر البنادقة والمصريون في فتحها من جديد . ولم يكن فرع النيل، والقناة التي امتدت منه الى البحر الأحمر، هما الطريق الوحيد بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، فقد كانت زرافات من البشر ، والدواب ، والمراكب ( التى كانوا يفككونها إلى أجزاء ثم يضمونها عند الوصول مرة أخرى ) تجتاز البرزخ برا . وهذا ما كان من أمر الأساطيل التي دفع بها الأتراك الى البحر الأحمر، في عام ١٥٣٨، وعام ١٥٣٩، وعام ١٥٣٨ ، وعام ١٥٣٨ ، وعام ١٤٩٨ ، ولم تؤد رحلة فاسكو دا جاما Vasco da Gama (في عام ١٤٩٨) بل أمدتها بطريق جديد .

ولم يكن الاحتكاك ، والاختلاط ، والتجاور يعنى بالضرورة الامتزاج ، فلم يكن هناك إنسان تمسك بعاداته الخاصة وتقاليده قدر الملاح أبنما كان . ولم تكن السفن الجونكية الصينية، على الرغم عما اتسمت به من عميزات متفوقة عديدة (الأشرعة، الدفة، الهيكل المكرن من غرف منفصلة ، البوصلة منذ القرن الحادي عشر ، ضخامة الجسم الطافي منذ القرن الرابع عشر ) قد وصلت إلا إلى اليابان، ولكنها لم تتجاوز في اتجاه الجنوب خليج تونكين . أما مياه المنطقة الممتدة من دانانج Da Nang بفيتنام، والتي

تعرف في الفرنسية باسم توران Tourane، إلى سواحل أفريقبا فكانت ترتاد بحارها السفن الاندونيسية ، والهندية ، أو العربية المتوسطة بأشرعتها المثلثة . فقد كانت هناك حدود بحرية (هل يمكن القبول بهذا الرأي؟) للحضارات، لها من الثبات ما للحدود البرية على صفحة القارات . كانت كل ثقافة تود أن تكون، سوا، في البحر أو في البر، في حضن دارها. ولكن الجيران ، وقد سكن كل في داره ، يتزاورون : وإنما ارتادت السفن الشراعية، والسفن الجونكية الصينية خليج تونكين ، أن تونكين كانت في الحقيقة خاضعة للحكم الصيني . وإذا لم يكن برزخ السويس قد قام مقام الحدود الفاصلة، على الرغم من أن شكله وإمكاناته كانت توهله لذلك ، فإنما يرجع السبب في ذلك إلى أن الحضارات قد عبرت من فوقه على نحو مستمر منتظم . مصداق ذلك أن الحضارة الإسلامية، عندما استقرت على جزء كبير من شؤاطيء البحر المتوسط ، أدخلت إليه الشراع الذي يطلق عليه اسم الشراع اللاتيني أو الشراع الآذاني ، وهو في أصله شراع هندي، وجده المسلمون في خليج عمان . ولقد كان عبور البرزخ على هذه الصورة التاريخية، ضروريا لكي يمكن الشراع المثلث الشكل لنفسه في البحرالمتوسط ، حتى أصبح هذا الشراع للمثلث في نظرنا رمزا له (۱۵).

ولكن هذا الشراع كان في حقيقة الأمر مستعارا من خارج منطقة البحر المتوسط، الذي دخل إليه وحل محل الشراع المربع الذي استخدمته شعوب البحرالمتوسط القديمة من فينيقيين ، واغريق، وقرطاجيين ، ورومان . ويصح أن نذكر معلومة جزئية صغيرة، وهي أن هذا الشراع الرافد قد واجه مقاومة في بعض الأماكن ، كما حدث في منطقة اللانجدوك الفرنسية الساحلية؛ وكانت المقاومة أشد في بلاد اليونان في الوقت الذي كانت بيزنطة هي المسيطرة على البحر بأساطيلها وينيرانها التي عرفت باسم النار الاغريقية ، التي كانت تنطلق فعالة مفزعة على كل من يقترب ، فلما دالت دولة بيزنطة تلاشت المقاومة . ولا غرابة في أن نجد هذا الشراع المثلث في البرتغال ، التي أثر فيها الإسلام تأثيرا واضحا قويا.

أما شمال أوروبا، الذي شهد منذ ما قبل القرن الثالث عشر نهضة ملاحية، فكان الشراع المربع هو القاعدة، وكان قفص المركب يبتنى متينا من ألواح من الخشب، يركب كل لوح على الآخر، بطريقة تركيب قطع الأردواز التي تستخدم كسوة للسطوح الجمالونية، فتكون شفة اللوح العلوي فوق شفة اللوح السفلي، (شفة داخلة وشفة خارجة)؛ أما أعجوبة العجائب في شمال أوروبا فكانت الدفة المحورية التي يشغلونها من داخل السفينة، وكانت هذه الدفة تركب على مؤخر السفينة المسمى etambot، ولهذا عرفت في أوساط المتخصصين باسم gouvernail d'étambot.

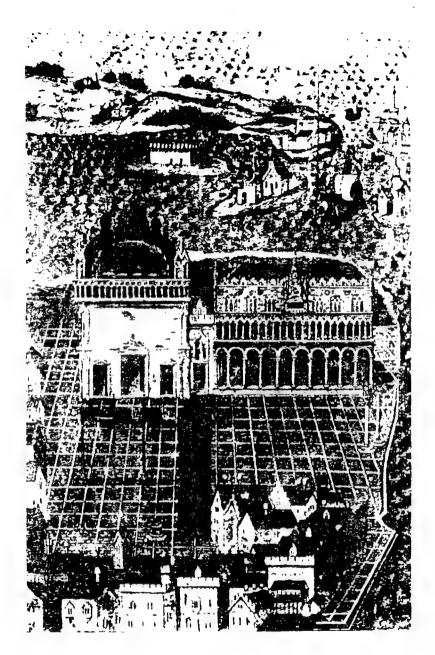

صورة خيالية تمثل الهندقية ( أواخر القرن الخامس عشر ) ونرى فيها ميدان السوق يعموديه والكامهانيله أو برج الأجراس ، وقصر الدوج . ونرى في الخلفية بين الجزر المتخيلة ما يكن أن يكون مدخل البوغاز، وقيه سقن لها أشرعة مربعة . ( متحف كوندي Condé في شانتيي Chantilly).



سفینة لها شراعان مثلثان ، رسم یزدان به صحن بیزنطی . (متحف کورنفرس ).

والخلاصة أنه كان هناك أسطولان بحريان أوروبيان: أسطول البحر المتوسط، وأسطول شمال أوروبا، ولقد حدثت مواجهات اقتصادية ، لا سياسية ، بين الأسطولين، ثم انتلغا معا في نهاية الأمر. ونحن نرى منذ عام ١٢٩٧ سغن جنوة (٥٢) ، وهي سغن البحر المتوسط الكبيرة ، تمخر عباب البحر شمالا ، وتنزل ميناء بروجه Bruegge في الأراضي الواطئة، وتستأثر بنصيب الأسد من تجارة الشمال . وربما حدثت مصادمات من قبيل القرصنة أو الهيمنة، ولكن الجانبان تعلم بعضهما من البعض . وإذا كانت لشبونة قد انتعشت في القرن الثالث عشر ، فإنما يرجع انتعاشها إلى أنها استوعبت دروس ايطاليا فأقامت اقتصادا رأسماليا نشيطا على المنطقة الساحلية ، يستند على الأسطول البحري. وهكذا تحققت الظروف التي أصبحت فيها سغن البحر المتوسط نموذجا نقلت عنه الأساطيل الشمالية، وأخذت عنه الشراع المثلث . ومن الناحية الأخرى انتقلت من الشمال، عن طريق سلسلة من الوسطاء كان أهل الباسك طرفا فيها، طريقة تركيب

الألواح، شفة داخلة وشفة خارجة ، والدفة الخلفية التي تمكن الملاحين من مجابهة الربح على نحو أفضل، وتأقلمت هذه الطرق شبئت فشبئا في أماكن بناء السفن على شواطيء البحر المتوسط . كانت هناك ألوان من التبادل ، ومن التداخل المضطرب، تقوم شاهدا على أن وحدة حضارية جديدة كانت في طريقها الى التمكين لنفسها ألا وهي: أوروبا.

وكانت السفينة البرتغالية الكارائيل la caravelle التي ظهرت حول عام ١٤٣٠ ثمرة المزاوجة بين النمطين، فقد كانت سفينة شراعية صغيرة، ركبت ألواحها شفة داخلة وشفة خارجة، واتخذت دفة خلفية، وثلاثة صوار، وشراعين مربعين، وشراعا مثلثا، وكان الشراع المثلث مركبا بطول السفينة، وكان مائلا على الصاري الذي حمله (فقد كان الدوقل أي الصاري الأفقي عاليا من جانب ومنخفضا من الجانب الآخر)، وهكذا كان يمكن السفينة من الدوران بسهولة، ويوجهها . أما الشراعان المربعان ، اللذان كانا مركبين بطول السفينة ، فكانا يتلقيان الربح من الخلف . فلما تدربت سفن الكارافيل في المحيط الأطلسي، وأكملت تدريبها، مخرت عباب البحر، هي وسفن أوروبية أخرى، فوصلت إلى جزرالكناريا ، وتخلت عن الشراع المثلث، ورفعت أشرعة مربعة في تلك المناطق التي تهب فيها الرباح التجارية بلا انقطاع، وما زالت حتى وصلت إلى البحر الكاريبي .

### طرق الملاحة

### العالمية

فما هو الهدف الذي كانت هذه المغامرة ترمي إليه؟ لقد كانت ترمي إلى الاستيلاء على طرق الملاحة في العالم . ليست لدينا دلائل تشير إلى أن أمة من الأمم الملاحية قد تمكنت من السبق إلى كسب هذا السباق على الرغم من تكرار المحاولة . ونعلم أن الفينيقيين داروا حول أفريقيا تنفيذا لأمر فرعون مصر ، وكان ذلك قبل فاسكو دا جاما بأكثر من ألفي عام . وكان بعض البحارة الأيرلنديين ، قبل كريستوف كولومبوس بعدة ترون، قد اكتشفوا جزر فروار Foroyar حول عام ١٩٠٠ ، وكان رهبان أيرلنديون قد وصلوا إلى ابسلنده حول عام ٧٩٢ ، وأعاد الفايكينج اكتشافها حول عام ١٩٨٠ أو ١٩٨٠ إلى ونعرف أن ايريك المالة الفايكينج حتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر، حتى جرينلاند، التي بقي فيها الفايكينج حتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر، حتى طارق في طريقهما إلى الهند، ثم تلاشت آثارهما بعد رأس جوري الالهرك. ولو قدر لهما أن يدورا حول أفريقيا لاعتبرت رحلتهما بداية الاكتشافات الجغرافية الكبرى(٥٣).



سقيتة تجارية مسلحة بالمدافع ، ترجع الى بداية القرن السابع عشر ، في طريقها إلى الهند ، وقد تطايرت من حولها الأسماك الطائرة في أسراب كالمطرالمتهمر . صورة مأخردة من كتاب وضمه تبردور دي يري Theodore de Bry يعتوان " عجائب القسمى " Admiranda Narratio. صدر في فرنكفورت في عام ١٥٩٠ . والصورة من القصل الخاص بالرحلة الى البرازيل في أمريكا in Brasiliam Americae

هذا ما حدث على الصعيد الأوروبي . أما الصبنيون فقد شقوا عباب البحر منذ القرن لحادي عشر، منافسين الأوروبيين منافسة لا نظير لها ، فقد نعموا منذ القرن الرابع عشر باستخدام البوصلة فخرجوا، " بسفن جونكية ضخمة، لها أربعة سطوح، وغرف منفصلة، يما بين أربع وست صوار تحمل اثني عشرة شراعا كبيرا، وتتسع لألف من البشر". وقام الصينيون، عندما كان لواء الحكم في الجنوب معقودا لآل سونج Song (١١٢٧، ١١٢٧) ، بإزاحة السفن العربية عن تجارة بحر الصين ، وكأغا أبعدوا بقوة هذه السفن من أمام باب دارهم . حتى إذا أقبل القرن الخامس عشر قامت الأساطيل

الصينية برحلات مدهشة تحت قيادة الخصى الكبير تشينج هقو Tscheng Hwo. وكان مسلما من أبناء مقاطعة يونن الصينية Yunnan, فقامت برحلة أولى بد ٦٢ سفينة جونكية ضخمة وصلت إلى الجزر المحيطية (١٤٠٥ - ١٤٠٧) : وقامت بحملة ثانية بـ ٤٨ سفينة عليها ٢٧٠٠٠ رجل (١٤١٨. ١٤١١) انتهت بغزو سيلان ؛ وانتهت الحملة الثالثة (١٤١٣ ـ ١٤١٧) بغزو سومطرة ؛ وكانت الرحلتان الرابعة (١٤١٩.١٤١٧) والخامسة (١٤٢١ ـ ١٤٢١) رحلتين سلميتين استهدفتا تبادل الهدايا والسفراء، فوصلت أولاهما إلى الهند ، ووصلت ثانيتهما إلى شبه الجزيرة العربية، والحبشة : ثم كانت هناك رحلة سادسة سريعة ، جملت رسالة أمبراطورية إلى سيد وحاكم باليمبائج Palembang في سومطرة : تبعتها رحلة سابعة ، وأخيرة ، كانت هي أكثر الرحلات إثارة : خرجت من مينا، لونج قان Long Wan في ١٩ يناير ١٤٣١، ولزمت السفن طوال المدة المتبقية من العام مواني، أقصى جنوب تشيي كيانج Tsche Kiang وقو كبين Fu Kien؛ ثم استأنفت الرحلة في عام ١٤٣٢ إلى جاوة ، وباليمبانج، ومالاكا Malacca، وكلكتا ، وانتهت إلى مينا ، هرمز الذي كان هدف الرحلة، وكان ذلك ني ١٧ يناير ١٤٣٣، وأنزلت سفيرا صينيا ، إسلامي الأصل، يحتمل أن يكون قد يمم شطر مكة . ثم عادت السفن إلى نانكين يوم ٢٢ يولية ٥٤١١٤٣٣).

ثم توقفت الرحلات البحرية بعد ذلك ، على قدر علمنا. والأرجح أن الصين في عصر آل مينج كانت تجابه خطر بدر الشمال الذي تجدد ، فنقلت العاصمة من نانكين إلى بكين (في عام ١٤١٢) وقفلت صفحة من سجل التاريخ . ولنا أن نتصور ما كان يمكن أن بحدث لر أن السفن الجونكية الصينية وصلت الى رأس الرجاء الصالح ، أو بلغت رأس الإبرة، الذي هو المنفذ الجنوبي بين المحيط الهندي ، والمحيط الأطلسي .

وهذه فرصة أخرى ضاعت: كان الجغرافيون العرب قد اتخذوا موقفا معارضا لرأي بطليموس، فتحدث المسعودي في القرن العاشر، وكان يعرف المدن العربية المطلة على ساحل زنجبار ، مؤكدا إمكانبة الدوران بطريق البحر حول أفريقيا ، وتبعه عدد من الجغرافيين العرب الآخرين في هذا الرأي بعد ذلك . وكانوا بذلك يقولون نفس الرأي الثابت الذي ذهبت إليه الكنيسة المسيحية ، اعتمادا على الكتاب المقدس، وهو أن البحار كلها وحدة واحدة متصلة . أيا كان الأمر فقد كانت أخبار بعض الرحالة أو الملاحين العرب قد تسللت حتى وصلت إلى البلاد المسيحية ، وكانت تدور حول رحلة عجيبة برى ألكسندر فون هومبولت Alexander von Humboldt أنها كانت يقينا رحلة حقيقية، قامت بها سفينة عربية حول عام ١٤٢٠ ، على نحو ما يبين الكلام المكتوب على خريطة فرا مورو Fra Mauro. في عبام ١٤٥٧ ـ ، وكان الجغرافي الذي لا يشق لمه غيار في مدينة البندقية ، يعرفونه بكنيتم اللانينيمة 0 0 V

geographicus incomparabilis. ويشير هذاالكلام إلى أن السفينة قطعت في رحلتها بين السماء والماء ألفي ميل في " بحر الظلمات ". وهكذا كان العرب يسمون المحيط الأطلسي، واستغرتت رحلة الذهاب ٤٠ يوما ورحلة العودة ٧٠ يوما (٥٥).

وأيا كان الأمر فقد كانت أوروبا هي التي استأثرت في النهاية بفضل حل مشكلة المحيط الأطلسي، فلما حلت هذه المشكلة، انحلت المشكلات الأخرى .

## المحيط الأطلسى

### ومشكلته اليسيرة

تشتمل خريطة الملاحة والرياح التي قمثل المحيط الأطلسي على ثلاث دوائر، كل دائرة منها على هيئة القطع الناقص . وما يحتاج الملاح الذي يمخر عباب المحيط الأطلسي إلا أن يركب التيارات البحرية والرياح في الاتجاه الصحيح ، فتذهب به إلى حيث يريد، ثم يعود به من حيث أتى . الدائرة الأولى هي دائرة الفايكينج في شمال المحيط الأطلسي؛ والثانية دائرة كريستوف كولمبوس : فقد دفعت الرياح في منطقة خطوط العرض المتوسطة سفنه الثلاث نحو جزرالكناريا ، ومنها إلى جزرالانتيل، ثم أعادته، في ربيع عام ١٤٩٣ . عن طريق جزر أزورس ، بعد أن عرجت به إلى مقربة من نيوفاوندلاند Terre . Neuve والدائرة الثالثة الكبيرة تتجه نحو الجنوب، وتصل إلى ساحل أمريكا، ومن هناك إلى رأس الرجاء الصالح عند أقصى جنوب القارة الأفريقية. لم يكن الملاح يحتاج، كما قلنا، إلا إلى أن يلتمس الرياح المواتية ، فإذا وجدها كان عليه أن يتشبث بها حتى يبلغ بها هدفه ...كانت هذه هي القاعدة في أعالي البحار .

ولو كان البحارة قد حفظوا في مكامن فطرتهم خبرة الملاحة في أعالي البحار، لظلت الأمور سهلة بسيرة إلى أقصى حدود السهولة والبسر. كان الابرلنديون والفايكبنج قد خبروا الملاحة في أعالي البحار منذ وقت مبكر ، ولكن خبراتهم صاعت في لبل الزمان البهيم. وكان على أوروبا أن تجدد هذه الخبرات التي ضاعت ، واحتاجت من أجل بلوغ هذه الغاية إلى أن تصحو من سباتها على وقع حياة مادية أكثر نشاطا، وأن تمزج تقنيات الجنوب وتقنيات الشمال معا، وأن تعرف البوصلة، والخرائط البحرية، وأن تقهر بصفة خاصة الرهبة الغريزية وهكذا وصل المكتشفون البرتغاليون إلى ماديرة في ١٤٢٢، وإلى الأزورس في ١٤٢٧، ثم ساروا بحذاء السواحل الأفريقية. ولم يكن الوصول إلى مسيرة، فقد كانت الربح ساكنة ، ثم كان من الضروري السير ضد الرباح التجاربة الشمالية. كذلك كانت الرحلة إلى غينيا ، والنزول إلى أسواق العبيد فيها، والحصول على تراب الذهب ، والفلفل البري ، كانت كلها من الأمور السهلة البسيرة أبضا، أما



### ٢٤ . الاكتشافات الكبرى : اجتياز المحبط الأطلسي ذهابا وايابا

ترضع هذه الخريطة المسطة الجاء الرباح التجارية الشمالية ، والرباح التجارية الجنريية في الصيف . والمعروف أن كتلة هذه الرباح المزدوجة تتحرك يحسب قصول السنة . وكانت مسارات الرحلات البحرية الى ما سمي آنذاك بالهند ذهايا ، ومن الهند إيايا ، تتبع قراعد شديدة البساطة : فكانت السفينة المتجهة إلى الهند تسلم قيادها في الهداية للرباح التجارية الشمالية ، ثم تدع الرباح الشمالية الجنريية ، تدفعها بعد ذلك حتى تصل الى البرازيل ؛ وكانت السفينة في رحلة العردة تستغل الرباح الجنريية ، فتسبر في خط مستقيم ثم نشق الرباح التجارية الشمالية الى أن تصل إلى رباح مناطق خطرط المرض المرسطة. وبناء على هذا فان مسار رحلة العردة من غينيا ( أر من دا مينا Mina كما كان البرتغاليون يسمن غينيا ) كان يبين ضرورة الابتعاد عن الساحل الأفريقي في حالة الانجاء الى أوروبا. ونعرف عن بارتولوميو دياس Bartolomeo Dias. الذي سبقت رحلته رحلة فاسكو دا جاما ، أنه يسيره بمذاء الساحل ، عندما كان متجها نحر الجنوب ارتكب خطأ جسيما . ولقد كانت الصماب التي واجهتها الرحلات الهجرية الأولى في أعالي البحار أكبر عا تبينه خرائطنا المادية ، وكان على الملاحية الزير أهمية اليارات الهجرية التي قتل عوامل قادرة على تسهيل الملاحة وعلى إعاقتها ايضا .

رحلة العودة فقد كانت صعبة عسيرة ، تتطلب مجابهة الرياح التجارية ، والتماس الرياح المتجهة من الغرب إلى الشرق ، والتي لا يلقاها الملاح إلا عندما بصل إلى بحر سارجاس la mer des Sargasses بعد شهر من المكابدة وسط البحر. كذلك كان الرجوع من لامينا la Mina (هي ساو جورجه دا مبنا ١٤٨٧) بضطرالملاح إلى أن يجابه الرياح المضادة أياما طويلة إلى أن يجابه الرياح المضادة أياما طويلة إلى أن يصل إلى جزر الأزورس .

وكانت المعضلة الكبرى تتمثل حقيقة في الجرأة على المغامرة ، على خرض الغمار كما يقولون في التعبيرالاستعاري ، وكانوا يستخدمون في ذلك الوقت الكلمة الفرنسية وي التعبيرالاستعاري ، وكانوا يستخدمون في ذلك الوقت الكلمة الفرنسية S'engoulfer كان أجدادهم يقبلون بها عليه ، كما سينسى أحفادنا في المستقبل الجرأة التي أقدم بها رواد الفضاء على مغامراتهم ، يقول جان بودان العقال ونحن نعلم بما فيه الكفاية أن ملوك البرتغال عندما مخروا عباب أعالي البحار منذ مائة عام "استولوا" على أعظم ثروات الهند وملأوا خزائن أوروبا بكنوز الشرق "(٥٦). وهكذا جاءت الثروات الهائلة في مقابل الجرأة الهائلة التي تطلبها الإقدام على المغامرة .

وكانت عادة البحارة حتى في القرن السابع عشر إلا يبتعدوا عن السواحل إلا في أقل حد ممكن . وقد تحدث تومي كأنو Thome Cano الذي ظهر كتابه في اشبيلية في عام ١٦١١ فقال عن الايطاليين : " انهم ليسوا من ملاحي أعالى البحار "(٥٧). والحق أن أهل البحر المتوسط كانت الملاحة بالنسبة اليهم رحلات محدودة ، كانت تنتقل بهم من مكان أليف إلى مكان أليف آخر على شاطي، البحر ، وكأنما كانت تنتقل بهم من فندق إلى فندن ، وكان خوض غمار البحر يعني في تقديرهم ركوب البحر من رودس إلى الاسكندرية ، وقضاء أربعة أبام في البحر ، في بحر كأنه صحراء قدت من الماء، إذا جرت الرباح بما تشتهي السفن ؛ أو ربما كان منتهى خوض غمارالبحر ، في عرفهم، الإبحار من مارسيليا إلى برشلونه ، والسير بالسفينة على هذا الخط الخطير الذي يشبه وتر القوس في خليج الأسد golfe de Lion؛ أو اختراق البحر في خط مستقيم من جزرالبليار إلى ايطاليا مرورا بساردينيا ، وربحا حتى صقلية ؛ وكانت أصعب رحلة في المياه الملتحمة بأوروبا إبان العصرالقديم للسفن والملاحة ، هي تلك الرحلة التي تبدأ من شبه جزيرة ايبريا، وتنتهي عند مدخل بحر المانش ، والعودة . وكانت تلك الرحلة تتعرض للمفاجئات ، والأحداث الجسام في خليج جاسكونيا العاصف ، ولأمواج المحيط الأطلسي المتلاطمة . أما قرأنا عن فرديناد ، عندما ترك أخاه الملك شارلكان في عام ١٥١٨، وركب الأسطول في لاريدو Laredo واتجه بـه الى بـحر المانش فأخطأ الاتجاد، وبدلا من أن يلج بحر المائش ، وجد نفسه في أيرلنده (٥٨) واليك دانتيسكوس

Dantiscus ، سفير ملك بولندة ، الذي قام في عام ١٥٢٢ برحلة بالسفينة من انجلترة الى اسبانيا شهد فيها من الأهوال ما لم يشهده في حياته من قبل (٥٩). ولقد ظل اجتياز خليج جاسكونيا على مدى قرون عملا يتطلب من الملاحين يقينا خبرة بأعالي البحار في الظروف العارمة ، وربما كانت تلك الخبرة مع غيرها من الخبرات الشرط الذي كان مفروضا أن يتوافر لغزو العالم .

ولقد تساءل الملاحون والمراقبون الأوروبيون في القرئين السادس عشر ، والسابع عشر ، عندما شاهدوا أساطيل الصين واليابان المختلفة عن أساطيلهم أشد الاختلاف :



سفينة صينية على صفحة النهر . ( متحف الرسومات بالمكتبة القومية الفرنسية . )

لماذا كانت أوروبا هي وحدها التي خاضت غمار أعالي البحار ؟ وكان الرأي الذي ذهب اليه الأب ميندوثا Mdoza في عام ١٥٧٧ هو : أن الصينيين "هيابون من البحر، وأنهم أناس ليست لدبهم عادة خوض غمار البحر والترغل فيه "(٦٠). وكان الملاحون في الشرق الأقصى أيضا يقومون برحلاتهم البحرية قرب الساحل ، فيما كانوا يسمونه رحلات بحرية من فندق الى فندق . ونقرأ ما كتبه رودريجو بيبيرو Rodrigo Vivero وقد أقلته السفينة على صفحة المياه الداخلية لليابان بين أوزاكا ، وناجازاكي، في رحلة دامت ما بين ١٢ و ١٥ يوما ، قال: " إن الإنسان عندما يقوم برحلة بحرية هنا يقضي دامت ما بين ١٢ و ١٥ يوما ، قال: " إن الإنسان عندما يقوم برحلة بحرية هنا يقضي عام ١٦٩٣ عن الصينيين : " انهم ملاحون مهرة عندما يركبون البحر قرب الساحل، ملاحون غشم عندما يركبون أعالي البحار"(٢١). بل أن بارو Barrow تحدث في عام ملاحون غشم عندما يركبون أعالي البحار"(٢٢). بل أن بارو Barrow تحدث في عام ١٨٠٥ عن الصينيين قائلا : " إنهم يسيرون بحذاء الشاطيء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولا يدعون البر يخرج من تحت أعينهم ، إلا إذا اضطروا إلى ذلك، ولم يجدوا لهم من مغر" (٢٣).

أما جورج سترنتون George Staunton فقد أنعم النظر في هذه الأمور في نهاية القرن الثامن عشر، حيث أتيحت له الفرصة في خليج تشي لي Tche-li، فيما وراء البحر الأصفر ، ليفحص على راحته السفن الجونكية الصينية : " إن الإنسان ليدرك التضاد الصارخ بين السفن الصينية، والسفن الانجليزية، عندما يرى الصوارى السامقة، والحبال المعقدة على السفينتين الانجليزيتين [السفينة لوليون Le Lion والسفينة جاكال Jackall اللتين أقلتا السفير ماكارتنى Macartney ومعيته أوسط السفن الجونكبة الصينية المنخفضة ، البسيطة ، المصنوعة صناعة تفتقر إلى الدقة ، والتي كانت، إلى هذا تنسم بالمتانة ، والسعة ، فقد كانت السفينة الجونكية الواحدة تتسع لمائتي طن بحرى تقريبا ." وشد انتباهه أن جسم السفينة الجونكية قسم إلى غرف ، وأن الصاريين كانا سميكين سمكا خارقا للمألوف ، فقد صنعوا كل " صار من جذع شجرة واحد، أو من كتلة خشبية واحدة " وركب على كل من الصاريين " شراع مربع كبير كانوا عادة يصنعونه من يوص البامبو المشقوق طوليا ، أو من الحصر المكونة من القش أو السمار المضفور، وقد جعلوا طرفى السفينة الجونكية . مقدمتها ومؤخرتها . مسطحين، على مستوى واحد تقريبا ، وركبوا على أحد الطرفين دفة عريضة مثل دفة صنادل النقل في مينا، لندن، ثبتوها بحيال مدوها من أحد جانبي السفينة إلى الجانب الآخر . " وكانت السفينة جاكال ، أصغر من سفينة الخط الملاحي لوليون: وكانت حمولتها ١٠٠ طن بحرى فقط . فلما دخلت ميناء تشي لي ، ووقفت إلى جانب السفن الجونكية، كانت في . وضع يشبه المنافسة ، وظهر أن السفن الجونكية تفضلها ، وشرح ستونتون حقيقةالأمر:"

كانت السفينة الانجليزية جاكال مصممة للإبحار في ظروف تحكمها رياح متغيرة ، يغلب عليها أن تهب في ضد الاتجاه المطلوب ، وهي الرياح التي تهب في بحار أوروبا ، ولهذا بعلت عميقة الغاطس حتى تثبت في وجه هذه الرياح ، ولكن هذا الغاطس العميق كان يفرض عليها ، عندما تسير ، أن تدفع كمية مضاعفة من المياه ، ضعف الكمية التي تدفعها السفينة الجونكية المساوية لها في الحمولة ، لأن غاطسها كان ضعف غاطس السفينة الجونكية المساوية لها في الحمولة . أما العبب الذي يتمثل في عدم القدرة من الإفادة من الرياح التي تهب من الجانب ، وهو عبب كانت تعاني منه نوعية السفن الأوروبية التي جعل قاعها مسطحا على نحو مفرط ، فلم تكن آثاره تظهر واضحة في بحارالصين ، التي لا تبحرالسفن فيها إلا مدفوعة بالرياح الموسمية - الموزون - المواتية اللتي تهب من الخلف]. أضف إلى هذا أن أشرعة السفن الجونكية الصينية مصممة بحيث تدور بسهولة حول صواريها ، أنها تصنع زاوية حادة مع ضلعي السفينة عما يجعل وضعها ملاتما في وجه الريح على الرغم من ضعف ثبات السفينة الجونكية في الماء .

ومجمل القول: "أن الصينيين ينعمون بالميزة التي ينعم بها البونانيون، ويحارهم تشبه البحر المتوسط، فهي ضيقة الحدود، كثيرة الجزر التي تراها العين من كل ناحية. كذلك ينبغي أن نلاحظ أن تحسين الأوروبيين للملاحة بغية الإتقان، بدأ في نفس العصر الذي دفعهم فيه الولع والحاجة إلى القيام برحلات بعيدة المدى على صفحة المحيط الشاسع (٦٤).

ونحن نتبين أن هذه الملحوظات لا تبعد بنا عن نقطة البداية ، بل هي تلف ، وتدور، وتعود إلى نفس الكلام ، وهو أن الملاحة في أعالي البحار هى مفتاح بحور العالم السبعة. ولكننا لا نجد من يقدم إلينا الدليل على أن الصينيين ، واليابانيين لم تكن لديهم القدرة ، من الناحية التقنية ، على القبض على هذا المفتاح ، واستخدامه .

والحق أن المعاصرين ، والمزرخين قد ظلوا في حديثهم عن هذه المشكلة متشبثين بأنها لم يكن لها إلا حل واحد ، هو الحل التقني ، وظلوا أسرى هذا الحل التقني، بصرون على استخلاصه ، وإقامة الدليل عليه بأي ثمن . وربا لم يكن الحل تقنيا في المقام الأول . وانظر إلى هذا الملاح البرتغالي الذي أكد للملك خوان الثاني (حكم البرتغال من عام ١٤٨١ ـ ١٤٩٥) أن الملاح يستطيع أن يعود من ساحل لامينا ـ غينيا ـ "بأي سفينة من أي نوع مادامت في حالة جيدة " ، فما كان من الملك إلا أن أمره بالصمت ، وهدده بالسجن إن هو فتح فمه. ولدينا مثل لا يقل وضوحا ونصاعة يرجع الى عام ١٥٣٥ ؛ فقد عاد ديبجو بوتيليو Diego Botelho من الهند على ظهر مركب بسيطة، سرعان ما أمر ملك البرتغال بإحراقها على الفور (١٥٥).

ونحن نقضل على هذه الأمثلة أن نذكر مغامرة السفينة الجونكية البابابية ، التي اعتمدت في عام ١٩٦٠ على إمكاناتها الذاتية ، فأبحرت من البابان إلى مينا ، أكابولكو بالمكسيك ، وقد حملت هذه السفينة على متنها رودربجو بببيرو ، وصحبه ، الذين نجوا من حادثة غرق سفينتهم ، وكان البابانيون قد قدموا هذه السفينة الجونكية هدية إليهم ، كانت السفينة الجونكية التي قامت بهذه الرحلة في أعالي البحار بابانية ، ولكن طاقسها كان أوروبيا ، ولكننا نعرف أن سفينتين جونكيتين أخربين ، بملاحين يابانين ، قامتا بنفس هذه الرحلة بعد ذلك (١٦٠).

وتقيم هذه المحاولات الدليل على أن السفينة الجونكية لم تكن من الناحبة التقنية عاجزة عن خرض غمارأعالي البحار، ومعنى هذا أن التفسير الذي يعتمد على التقنية وحدها تفسير قاصر.

وقد يصل الأمر بالمؤرخين " اليوم " إلى حد القول بأن سفينة الكارافيل لم تحقق ما حققته من نجاح في أعالى البحار نتيجة لتصميم أشرعتها ، ودفتها ، وإنما نتيجة لقلة غاطسها مما " أتاح لها اكتشاف السواحل، ومصبات الأنهار " ، ونتيجة لشي، له في نظرهم أهمية أكبر وهو أن " السفينة الصغيرة كانت رخيصة النكلفة نسبيا من ناحية التسليح " (٦٧) معنى هذا الحط من قيمة الدور الذي لعبته هذه السفينة.

كذلك ليس من السهل تعليل تقاعس السفن الإسلامية في مجال الملاحة في أعالي البحار، كانت هذه السفن تقوم برحلات مباشرة في المحيط الهندي ، وكانت على الأرجح رحلات سهلة ، تتبع اختلاف الرياح الموسمية، ولكنها كانت على أية حال تعتمد على معلومات رصينة ، وعلى استعمال الأسطرلاب أو مقياس النجوم ، وكانت السفن نفسها سفنا عالية الجودة . وما قصة الملاح العربي الذي رافق فاسكو دا جاما، وتولى الأسطول البرتغالي الصغير في ميلينده Melinde، وقاده مباشرة إلى كلكتا ، إلا قصة واضحة الدلالة . ولكن لماذا لم تنته مغامرات السندباد البحري وخلفائه إلى تحقيق سبطرة العرب على العالم ؛ لنلتقط كلمة من كلمات ثبدال ديلابلاش Vidal de La Blache ونسأل سؤالا آخر : لقد كانت الملاحة البحرية العربية موجودة جنوب زنجبار، ومدغشقر، فلماذا توقفت من الناحية العملية "أمام تيار موزمبيق الرهيب الذي يجرف السفن في عنف ناحية الجنوب" ، ونحو أبواب بحر الظلمات (٨٨) ؟ وتكننا أن نجيب في البداية عائلين؛ إن السفن العربية القديمة وصلت بالإسلام فعلا إلى حيث سبطر على العالم القديم حتى القرن الخامس عشر، على نحو ما شرحنا من قبل، ولم تكن نتائج ذلك قليلة أو حينة؛ ولقد وجد المسلمون لديهم قناة السويس ( من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر عينة؛ ولقد وجد المسلمون لديهم قناة السويس ( من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر عينة؛ ولقد وجد المسلمون لديهم قناة السويس ( من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر عينة) ولما الذي يدفعهم إلى الدروان حول أفريقيا، حول الرأس الذي عرف فيما بعد

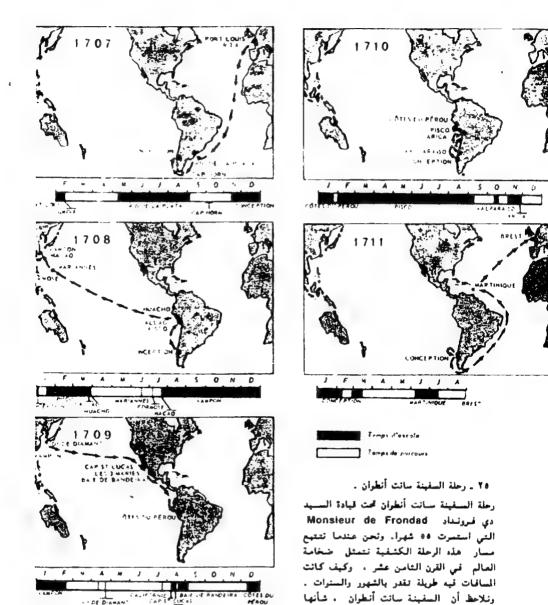

شأن السفن الأخرى في ذلك الزمان ، كانت تمضي في المواني، من الوقت أكثر بما كانت تمضي في البحر . ( عن وثيقة من وثائق المكتبة القومية الفرنسية ). باسم رأس الرجاء الصالع ؟ ما الذي كان يمكن أن يجدوه إذا قاموا برحلات بحرية إلى هناك ؟ لقد كان الذهب ، والعاج ، والعبيد تحت سيطرة المدن الإسلامية ، وتجارها على ساحل زنجبار وفي القوس الذي يرسمه نهر النيجر فيما وراء الصحراء. كان القيام برحلات بحرية الى غرب أفريقيا يتطلب أن تكون هناك " حاجة " البها . فهل كان هذا ، الذي يتصوره البعض على أنه تميز الغرب ، في حقيقته: أن الغرب وجد ننسه محصورا في قارته الضيقة التي كانت أشبه شيء به " رأس آسيا" فكان بحاجة إلى العالم ، بحاجة إلى العالم ، بحاجة إلى الغروج من داره ؟ ويقول مؤرخ متخصص في تاريخ الصين ، إنه ما كان يمكن أن يحدث شيء مما حدث ، لو لم تنطلق مدن الغرب الرأسمالية انطلاقتها أنذاك ... (٦٩) . لقد كانت هذه المدن هي المحرك الذي لولاه لظلت التقنية عاجزة .

ولا يعني هذا أن المال، ورأس المال هما اللذان صنعا الملاحة في أعالي البحار، على العكس: لقد كان مجتمع الصين، ومجتمع البلدان الإسلامية في ذلك العصر مجتمعين أرتيا ما قد نسميه بلغة اليوم مستعمرات. وكان الغرب آنذاك بالقياس البهما ما يمكن أن نسميه " بروليتاريا ". ثم حدث شي، هام يتمثل في ذلك التوتر المستمر الذي أخذ، منذ.القرن الثالث عشر، يهز أركان الحياة المادية، ويغير سيكولوجية العالم الغربي كلها. وكان الدافع الذي أسماه المؤرخون: الجوع إلى الذهب، أو الجوع إلى العالم، أو الجوع إلى العالم، أو الجوع إلى التوابل، دافعا يواكبه، في مجال التقنية، سعي دانب إلى الجديد بكل أشكاله، وإلى التطبيق النفعي بمختلف ألوانه، سعي دانب إلى تطبيقات تكون في خدمة البشر، وتستهدف التخفيف من جهد الانسان وكده، وإلى زيادة فعالية نشاطه إلى أقصى حد. ومن هنا نرى أن تتابع الاكتشافات العملية المعبرة عن إرادة واعبة إلى السبطر على العالم، والاهتمام الزائد بكل ما يمكن أن يكون مصدرا للطاقة، سمتان ترسمان وجه أوروبا الحقيقي، حتى قبل أن تحقق نجاحها، وتشهدان على مسبرتها إلى الهبعنة.

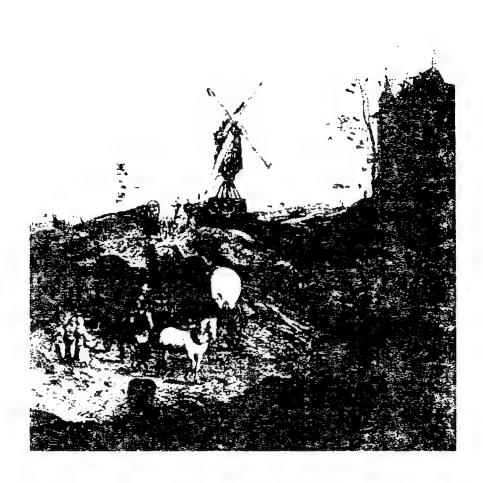

طريق في القرن السابع عشر، لايكاد يكون له رسم. ( جزء من لرحة يمنران " طاحرنة هوائية "من رسم بان برويجل الكبير Jan Brueghel de Velours الذي يكنى ببرويجل القطيفة Brueghel de Velours

## بطء المراصلات

كان نجاح الملاحة البحرية هائلا ، وكان شبئا جديدا رائعا : أدى إلى إنشاء منظومة اتصالات عالمية . ولكنه لم يستطع أن يغير شيئا مما اعتور وسائل النقل من بط، وقصور، وظلت وسائل النقل البطيئة المعيبة تمثل طائفة من الحدود الدائمة التي وقفت في وجه اقتصاد العهد القديم . ظلت الرحلات الملاحية حتى القرن الثامن عشر طويلة طولا مفرطا، توشك ألا تنتهى إلى نهاية ، وظلت رسائل النقل البرى بطيئة توشك أن تكون مصابة بالشلل . وليقل من يشاء أن شبكة ضخمة من الطرق الفعالة قد أنشئت في أوروبا في القرن الثالث عشر ، يكفي مثلا أن ننظر إلى مجموعة اللوحات الصغيرة التي رسمها يان برويجل Jan Brueghel، المحفوظة في متحف Alte Pinakothek في ميونيخ، لنتبين أن الطريق في القرن السابع عشر لم يكن، حتى في السهول، "شريطا" يتساب عليه المرور في سبولة . بل إن الانسان لا يكاد يتعرف على المسار الذي يحد الطريق . ومن المؤكد أن الإنسان لا يستطيع أن يتبينه من الوهلة الأولى ، وعليه أن يستدل عليه بالتدقيق في حركة الذين يسلكونه وهم في أغلب الأحيان فلاحون بسيرون على أقدامهم ، وعربة يعجلتين تحمل على متنها فلاحة معها سلالها متجهة إلى السوق؛ ورب رجل سار على قدميه ممسكا بلجام دابة... وقد نجد من حين لآخر ثلة من الفرسان يزهون بأنفسهم ، أو عربة تجرها ثلاثة جياد متينة مرحة ، وكأنها تقل أسرة كاملة من البورجوازيين . فإذا نظرنا إلى اللوحة التالية وجدنا بركا مليئة بالماء. والفرسان يخوضون في الوحل، ودوابهم تغوص بأرجلها حتى العراقيب في الماء الراكد، والعربات تتقدم في عناء ، ومشقة ، وقدغاصت عجلاتها في الوحل . أما المترجلون، والرعاة، والخنازير فقد آثروا السلامة ، وأخذوا أنفسهم بالكياسة ، فارتقوا الجانب المرتفع الآمن الذي يحف بالطريق . وتتكرر نفس المشاهد في شمال الصين ، بل ربما كانت هناك أشد سواء ، فقد كانت " العربات ذوات العجلتين ، والخيول ، والمترجلون "، إذا أصيب الطريق " بالتلف " أو إذا كان يلف " لفة طريلة" ، " يمرون من خلال الحقول المنزرعة الاختصار السكة ، ويصنعون لأنفسهم طريقا آخر أفضل ، لا يعبأون بالغرس النابت ، أو الذي بلغ درجة من النما، " (٧٠). وإنما تذكر هذا المشهد لنصحح به الصور التي رسمها الرحالة الأوروبيون لطرق كبيرة أخرى ، قالوا عنها إنها تلقى الصيانة المدهشة ، وتكسى بالرمل، أو تعبد بالبلاط ، وأفاضوا في الثناء عليها، والإعجاب بها(٧١).

لم يتغير شي، في هذه المجالات ، لا في بلدان أوروبا التي أمسك ريشيليو بزمام أمورها، ولا في تلك التي تربع شارلكان على عرشها، ولا في الصين التي حكمها آل سونج Song ، ولا في الإمبراطورية الرومانية التي آل تاجها إلى شارلمان في مستهل القرن التاسع وأصبحت تسمى فيما بعد بالأمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية .

أو لم يتغير إلا أقل القليل. كانت هذه الطرق البطيئة هي التي تحكم التبادل التجاري، بل تحكم العلاقات بين البشر حتى في أبسط صورها ، وتجعلها بطيئة ثقيلة . وكان سعاة البريد في ذلك العصر يمضون الأسابيع أو الشهور في الطريق حتى يصلوا إلى من يسعون اليهم بالبريد . ولم ينهزم المكان ـ على حد قول إرنست ثاجيمان Ernst بلي من يسعون اليهم بالبريد . ولم ينهزم المكان ـ على حد قول إرنست ثاجيمان Wagemann وتقصر المسافات، إلا منذ عام ١٨٥٧، عندما مد أول كابل بحزى بين القارات ، ولم تستهل السكة الحديدية ، والسفينة البخارية ، والتلغراف ، والتلبفون عصر الاتصالات الواسعة الحقيقية على مستوى العالم ، إلا متأخرة أشد التأخر .

### تحديد المسارات

ولنأخذ على سببل المثال أي طريق ، في أي عصر من العصور التي نتناولها في هذا الكتاب . سنري على هذا الطريق علامات هي بعض العربات ، ودواب الحمل ، وبعض الفرسان ، وبعض الفنادق ، وورشة حدادة ، وقرية ، ومدينة . هذه العلامات ترسم مسارا محددا ، خطا محددا ، لا ينبغي أن نتصور أنه خط واه ، مهما لاح عليه من قلة الوضوح ، فهو قائم بهذا التحديد حتى في منطقة حشائش الباميا pampa الأرجنتينية ، وفي ربوع سببريا في القرن الثامن عشر . وظل المسافرون ، والمشتغلون بالنقل ، إلى حين ، أسرى شبكة محدودة لا تتبع لهم إلا القليل من الاختيار ، فربما فضلوا هذا المسار على ذاك ليتفادوا نقطة دفع رسوم الطريق أو نقطة جمارك ، وربما واجهوا في الطريق الجديد من الصعاب ما يدفعهم إلى الرجوع ، وسلوك الطريق الذي كانوا يرجون تفاديه ؛ وربما أتبح لهم أن يختاروا في الربيع طريقا يناسب الربيع ، وفي الشتا ، طريقا يناسب الشتا ، حتى لا ينزلقوا على طبقة من الصقيع الصلد ، أو يخوضوا في برك موحلة . ولكنهم لا يستطبعون أن ينصرفوا عن سلوك طرق قد حددت ونظمت سلفا . فالسفر معناه الاعتماد على خدمات الآخرين .

ونقرأ عن الطبيب السويسري باكوب فريس Jakob Fries. الذي كان يعمل ضابطا في الجيش الروسي، أنه قطع في ١٧٨ ساعة الطريق الطويل الممتد من أومسك Omsk إلى تومسك Tomsk ( ١٩٨ كيلومترا ) بسرعة ٥ كيلومترات في الساعة في المتوسط، وكان يغير الحصان على نحو منتظم، في كل مرحلة أو محطة من مراحل أو محطات الطريق، فيترك الحصان المتعب، ويأخذ حصانا جديدا، حتى يكون مطمئنا إلى أنه سبصل سالما إلى المرحلة أو المحطة التالية دون أن يلقى من مطيته ما يعكر صفوه (٧٢). ولو حدث للمسافر في الشتاء القاسي ما يحول دون وصوله إلى المرحلة أو المحطة التالية دوناً أنه سيموت مدفونا تحت الثلوج.

كذلك كانت الحال في أعماق الأرجنتين في القرن الثامن عشر ، سواء كان الإنسان يسافر راكبا عربة ثقيلة من العربات التي تجرها الثيران ، والتي كانت تصل إلى بوينوس أبريس محملة بالقمم أو بالجلود ، ثم تعود أدراجها فارغة إلى ميندونا Mendoza. أو سانتياجو في شيلي ، أو خوخوى Jujuy في اتجاه بيرو ، أو كان يفضل ركوب البغل أو الحصان: كان من الضروري ضبط سرعة السفر بحيث يتمكن المسافر من اجتياز البوادي الخالية من البشر despoblados ، الصحاري ، في الوقت المقرر ، والوصول في الموعد المناسب إلى البيوت الآهلة ، والقرى ، ونقط التزود بالماء ، وباعة البيض واللحم الطازج. وإذا لم يكن الانسان يرتاح الى المقصورة الضيقة في العربة التي تجرها الثيران، فله أن يكتري حصانين ، حصانا بيتطي صهوته ، وحصانا يحمل عليه ما " يكفي من الفراش " ، ويسبق بهما القافلة ، راكضا ركضا سريعا ، والأفضل أن يكون ذلك بين الثانية ، والعاشرة صباحا تفاديا لحرارة الجو . " والخيول هناك مدربة على السرعة في هذه الأسفار ، حتى دون أن يهمزها الراكب بالمهماز، بل هي تركض من تلقاء نفسها عندما يترك لها العنان." وما الذي يجنيه الإنسان عندما يعدو مسرعا؟ إنه يتمكن من الوصول بسرعة الى " فنادق أو منازل البريد التي هي أفضل مكان يأوي إليه المسافر لينال بغيته من الراحة "(٧٣). فيها ينال المسافر طعاما ، ومرقدا . وتعيننا هذه التفصيلات على فهم الكلمات التي قالها واحد من كتاب القرن الثامن عشر في معرض الحديث عن الجزء الأول من الطريق الذي يؤدي من بوينوس أيريس إلى كاركارنيا -Carcarana ( التي تسمى بالفرنسية كاركارانال Carcaranı) : " كان الإنسان في أثناء هذه السفرة التي استمرت ثلاثة أيام ونصف يجد البقر ، والخراف أو الدجاج وفيرا ورخيصا ، باستثناء مرحلتين في جوف البوادي" (٧٤).

هذه الصور التي تصورالسفر في البلاد " الجديدة " ( سببريا ، والعالم الجديد ) في وقت متأخر من القرن الثامن عشر تعطينا فكرة دقيقة عن السفر في القرون السابقة في البلدان المتحضرة " القديمة " .

كان الوصول إلى استانبول عن طريق البلقان ، بحسب نصبحة بيبر ليكالوبيبه Pierre Lescalopier في عام ١٥٧٤ ، يتطلب السير من الصباح إلى المساء بغبر توقف ، اللهم إلا إذا أتيحت لك فرصة للنزول من فوق الحصان ، والجلوس قرب غدير أو على مرج ، وتناول بعض اللحم البارد من شنطة السرج ، أو زجاجة نبيذ من بين المتاع المحمول على الحصان ، والتبلغ بوجبة خفيفة ظهرا ، بينما الخيول التي حل لجامها، وعقلت أرجلها ترعى الكلأ أو تأكل ما يلقى إليها من علف ." فاذا أرخى المساء سدوله كان عليك أن تلم بأقرب كرفانسراي حيث تجد الطعام والشراب . والكرفانسرايات، وهي من أيام السفر ...

والأغنيا، والفقراء يلمون بهذه الخانات لأنهم لا يجدون أفضل منها، وهي أشبه شيء بحواصل الغلال الكبيرة، والنور لا ينفذ إليها ، لا من خلال نوافذ ، بل من خلال مزاغل كتلك التي تتخذ لإطلاق المدافع ." وينام الناس في هذه الكرفانسريات على مصاطب صفت حول القاعة ، ربطت فيها الدواب . وهكذا يرى كل نزيل حصانه تحت عينه، ويقدم إليه الطعام فوق المصطبة ، وإذا أراد الأتراك أن يعلفوا الخيول بالشعبر، والشوفان فانهم بضعون العلف في مخلاة من الجلد يعلقونها بحمالة من فوق أذني الحصان ، ويدس الحصان رأسه فيها "(٧٥). وفي عام ١٦٩٣ وصف رحالة من أبناء نابلي هذه الكرفانسريات وصفا أبسط فقال: " انها لا تعدو أن تكون حظائر مستطيلة، خصص وسطها للخيول أما الجوانب المحيطة فللسادة " (٧٦).

أما في الصين فنجد " دليلا عاما " طبع في القرن الثامن عشر يبين الطرق التي تخرج من بكين ، ومساراتها ، ومحطاتها التي ينزل فيها وجهاء الحكام الماندارين عندما يسافرون في مهام رسمية على نفقة الأمبراطور، فيبيتون، ويأكلون، وينالون المطايا، والقوارب ، والحمالين . كانت هذه المحطات تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة يوم سفر، وكانت تقام في المدن الكبيرة ، والمدن من الدرجة الثانية ، وفي القصور، أو في أماكن الحراسة المسماة " يبه " Ye أو " شين " Chin التي " يقيم فيها رجال الدرك " . " وكانت محطات الاستراحة فيما مضى من الزمان تبنى في الأماكن التي

لم يكن بها مدن ... "وكثيرا ما نشأت المدن في هذه المواقع فيما بعد (٧٧) .

ولم يكن السغر مستحبا إلا في البلاد التي تكون فيها المدن والقرى متقاربة لا يضطر فيها المسافر إلى قطع مسافة طويلة كل يوم ، ويجد عند كل مرحلة فندفا يرتاح فيه . وهذا دليل ظهر في عام ١٦٤٣ يذكرنا بالدليل المشهور بين السياح إلآن ، والمعرف باسم " الدليل الأزرق " Guide Bleu ، أسماه صاحبه " أوليس الفرنسني " والمعرف باسم " الدليل الأزرق " Guide Bleu ، أسماه صاحبه " أوليس الفرنسني " وريالًا François Uliysse ، وذكر فيه الفنادق الجيدة . ومن بين هذه الفنادق مثلا فندق "فوكون رويالًا " Cardinal في مارسسيليا ، وفندق " كاردينال " Cardinal في أمبان ، ويحذر الدليل ( ولا نعرف هل كان يفعل هذا بدافع من النية الصادقة أم بدافع الانتقام ؟ ) من النزول في فندق " سير " Cerf في مدينة بيرون Peronne . كان الترويح عن النفس من وعثاء السفر، والسرعة في الانتقال من مكان لآخر ميزة اقتصرت الترويح عن النفس من وعثاء السفر، والسرعة في الانتقال من مكان لآخر ميزة اقتصرت على البلاد الآهلة بالسكان، التي تمسك الحكومة فيها بزمام الأمور في غير تهاون ، وتحقق فيها الأمن والضبط، مثل الصين ، والبابان ، وأوروبا ، وبلدان العالم الإسلامي . وقد وجد رحالة في فارس في عام ١٦٩٤ " كرفانسرايات جيدة لا يبعد الواحد عن الآخر إلا قدر أربعة فراسخ lieues" وأكد أن السفر في بلاد فارس " رخيص" التكلفة ،

فلما خرج الرحالة نفسه من فارس بعد ذلك ، ويم في العام التالي، عام ١٦٩٥ ، شطر

الهندستان ، لم بجد هناك فنادق، ولا كرفانسرايات ، ولا دواب تكترى لجر لعربات ، ولم يجد فيها أطعمة تباع، وتشترى خارج " المدن الكبيرة التي قامت على أراضي خان المغول الأعظم " ؛ " فلا مكان للنوم، إلا أن تفترش الغيراء، وتلتحف السماء، في العراء، أو تحت شجرة (٧٨).

العراء، أو تحت شجرة (٧٨). ربًا أحسسنا بشيء من الدهشة عندما أدركنا أن الطرق البرية طرق محددة منذ البداية، ولكننا نحس عزيد من الدهشة عندما نعلم أن مسارات الرحلات البحرية طرق محددة أيضا، فالسفن تخضع للرياح ، وللتبارات البحرية، ولمواضع التوقف في أثناء الرحلة. فالملاحة في البحار الحدودية في الصين ، شأنها شأن الملاحة في البحر المتوسط كانت ملاحة بمحاذاة الساحل ، كان الساحل هو الذي بوجه الملاحين ، وكان هو الذي يشدهم اليه ليتوقفوا في محطاته ، أما الملاحة المتوغلة في البحر فلها قواعدها التي تمليها الخبرة . وهكذا فأن خط الملاحة ذهابا إبابا بين أسبانيا ، وبين الهند الغربية -أمريكا . قد حدده في البداية كريسوف كولومبوس، ولم بدخل عليه ألامينوس -Alami nos في عام ١٥١٩ إلا القليل من التعديل(٧٩)، ثم بقى ثابتاً لا بتغير حتى القرن التاسع عشر . كانت السفن في رحلة العودة تقترب من خط العرض ٣٣ شمالا، فكان الركاب بواجهون بغتة برودة المناطق الشمالية القاسية، وكتب أحدهم في عام ١٦٩٧: " بدأنا نحس بقسوة البرد ، وكان الفرسان الذين يلبسون الملابس الحريرية ، ولا يتدثرون بمعاطف من أشد الناس تعرضا لوطأته "(٨٠) . وحدث نفس الشيء في عام ١٥٦٥ عندما حدد أوردانيتا Urdaneta نهائيا مسار الرحلة البحرية من أكابولكو إلى مانيللا ، أي من أسبانيا الجديدة (المكسيك ) إلى الفيليبين ، ذهابا وعودة ، وكانت رحلة الذهاب سهلة ( تستغرق ٣ أشهر ) ، أما رحلة العودة فكانت شاقة عسيرة ، تطول حتى لا تكاد تنتهى إلى نهاية ( وربا استمرت ما بين ٦ و ٨ أشهر ) وكان المسافر في هذه الرحلة في عام ١٦٩٦ يدفع مبلغا من المال يصل إلى ٥٠٠ قطعة (ذهبية) من فئة الثمانية (٨١).

كانت السفينة ، إذا سارت الأمور على ما برام ، تسلك المسار الذي حددته القواعد المقررة ، وتقف حيث رسمت القواعد لها أن تقف . فإذا وقفت في المحطات أو المراني، المصطلح عليها ، تمونت بالأطعمة والما ، وربما أجرت إصلاحات في قاعها، أو غبرت صاريا، إذا احتاج الأمر ، وكان لها أن تبقى في هذه المحطات، أو هذه المراني، مطمئنة القلب ، وقتا طريلا . فقد رتبت هذه الأمور من قبل ، واتخذت تدابير لكل لشي، . فإذا كانت السفينة في عرض البحر قرب غينيا، في تلك المنطقة المنخفضة التي لا ترتادها إلا السفن ذوات الحمولات الخفيفة ، فقد تفاجئها ، نوة عاصفة قبل أن تربط الشراع إلى الصاري ، فينكسر الصاري ، وهنا تذهب السفينة إذا استطاعت، إلى جزيرة البرينشيبه



نندق على الطريق The roadside inn. وكان محطة عند كل مرحلة من مراحل الطريق ، ومكانا المثلاقي ( رسم بالألوان المائية من أعمال توماس رولاندسون Thomas Rowlandson، عام المثلاقي ( رسم بالمثلوث المائية من أعمال أعجلترة في القرنين السادس عشر والسابع عشر في تطوير سرق حرة تفلت من إسار قوانين المدينة ولوائحها ( انظر المجلد الثاني من كتاينا هذا ) ( متحف وايتررث بانشستر Whiteworth Art Gallery)

البرتغالية a ilha do Principe. بحثا عن صار بديل، وتجد هناك السكر والعبيد. أما إذا كانت السفينة في مضيق سونده la Sonde فالكياسة تفرض عليها أن تلزم جانب سومطرة عن كثب تتجه إلى شبه جزيزة ملقا Malacca! فالساحل الجبلي للجزيرة الكبيرة يقي السفينة من النوات المباغتة ، والمياه هناك قليلة العمق . فإذا هب الأوركان ـ كما حدث عندما ركب كيمفر Kaempler السفينة متجها إلى سيام ـ كان من الضروري إلقاء الهلب في الماء الغائض، والتشبث به كما فعلت السفن الأخرى القريبة التي رأها، حتى تنزاح العاصفة إلى مكان بعيد، فتستأنف الملاحة .

#### الطرق

### ما لها وما عليها

لا ينبغي علينا أن نبالغ في تعظيم أحداث تاريخ الطرق ، فهي أحداث كانت تظهر بغتة على غير انتظار، وتتناقض بعضها مع البعض الآخر، وربما محت بعضها بعضا. ولو استطعنا أن نستنطق الطرق ، وسمعنا شهادتها ، لفسرت لنا كل الظواهر التي نود أن نعرف لها تفسيرا. وقد يظن البعض أن المنغصات التي كانت السلطات الغرنسية، ويخاصة في زمن لويس العاشر Louis x المعروف بالمزعج le Hutin (١٣١٤ ـ ١١٣١٦)، تسترسل فيها على الطرق المؤدية الى أسواق شامبانيا، هي الأسباب التي تشرح لنا تردي أحوال هَذه الأسواق، ولكن هذا الظن لا طائل ورا \*. كذلكُ لا ترجع أسبأب تردي أحوال الطرق إلى ما حدث منذ عام ١٢٩٧، عندما استهلت سفن جنوة الكبيرة إقامة العلاقات الملاحية المباشرة المنتظمة بين البحرالمتوسط وميناء بروجه Bruegge: في الأراضي الواطنة . في بدايات القرن الرابع عشر تغيرت بنية التجارة الكبيرة، فتلاشى التاجر الجوال الذي يسافر مع بضاعته ، وأصبح ظاهرة نادرة متزايدة الندرة، وأصبحت البضاعة تسافر وحدها ، وأصبحت المراسلات التحريرية هي التي تنظم حركة البضاعة عن بعد ، بين ايطاليا من ناحية والبلاد الواطئة من ناحية ثانية ، وهما قطبا الاقتصاد الأوروبي ، دون أن تكون هناك حاجة ، منذ ذلك الحين إلى أن بلتقى التجار معا في مكان ما في منتصف الطريق ، للتفاوض ، والتباحث . ومن هنا تدنت أهمية منطقة شامبانيا ، من حيث هي محطة وسيطة على الطريق، ولم يبدأ ازدهار أسواق جينيف، من حيث هي نقطة التقاء أخرى للمباحثات التجارية وتسرية الحسابات، الا منذ بداية القرن الخامس عشر (٨٢).

كذلك لا ينبغي أن نلتمس لما حدث حول عام ١٣٥٠ من انقطاع الطريق التجارية عبر قارة آسيا، تلك التي سميت بالطريق المنغولية ، تفسيرات صغيرة . كان الغزو المغولي في القرن الثالث عشر قد حقق عن طريق البر اتصالا مباشرا بين الصين، والهند، وأوروبا، بعد أن غابت شمس الحكم الإسلامي ، وقد سلك هذه الطريق أبو ماركو بولو وعمه، ومن بعدهما ماركو بولو نفسه Marco Polo ، ولو يكونوا هم وحدهم الذين وصلوا إلى الصين البعيدة ، والهند ، سالكين طرقا طويلة توشك ألا تنتهي إلى نهاية، ولكنها كانت طرقا آمنة بدرجة ثثير الدهشة . إنما كان السبب في انقطاع هذه الطريق هو الركود الهائل الذي حدث في منتصف القرن الرابع عشر . فقد أصاب الركود كل شيء فجأة ، لا فرق في ذلك بين الغرب وبين الصين تحت حكم المغول . ولا ينبغي لنا أن نصدق أن اكتشاف العالم الجديد قد غير على الفور ترتبب أولوبات طرق المواصلات على

وجه الأرض. فقد شهد البحر المتوسط بعد انقضاء قرن على اكتشاف كولومبوس، وفاسكو دا جاما ازدهار الحياة في ربوع العالم؛ ولم يبدأ الركود في هذه المنطقة إلا متأخرا.

أما إذا نظرنا إلى تاريخ الطرق البرية القصيرة فإننا نتبين أن الحالة الاقتصادية العامة تحدد مقدما ما يكون لهذا الطريق أو ذاك من نجاح أو فشل، ما يزيد من الحركة عليه ، وما يقلل منها . ومن هنا قنحن نشك في أن " سياسة التبادل الحر " التي اتبعها أمراء منطقة برابانت Brabant كانت واسعة الأثر كما قال البعض: ولعلها كانت فعالة في القرن الثالث عشر عندما كانت أسواق شامبانيا تنعم بالازدهار كل الازدهار. كذلك كانت الاتفاقيات التي عقدتها ميلاتو مع رودولف الهابسبورجي Rudold von Habsburg (۱۲۹۱ - ۱۲۷۳) للحصول على طريق معفى من الضرائب من بازل إلى برابانت تعتبر نجاحا ضخما . ولم يكن ذلك حدثا كبيرا في ذلك الزمان. ثم تتابعت الاتفاقيات بعد ذلك بين عام ١٣٥٠ ، وعام ١٤٦٠ تنص على امتيازات جمركية على نفس هذاالطريق ، في نفس الوقت الذي كانت فيه مدينة جنت Gent في عام ١٣٣٢ تقوم عند سانليس بإصلاح الطريق الذي يصلها بأسواق شامبانيا (٨٣) ، والرأى عندنا أن هذه الأحداث كانت على الأحرى تعبر عن مسعى للخروج من حالة اقتصادية متدنية . وعلى صعيد آخر ، وفي وقت شهد عودة الازدهار الاقتصادي ، قام مطران زالتسبورج burg Salz في عام ١٥٣٠ بإصلاح طريق البغال في جبل تاورن Tauern زالتسبورج من جبال الألب ـ دون أن يتحول هذا الطريق إلى منافس حقيقي لطريقي سان جوتارد St. Gotthard وبرينر Brenner اللذين تقف ميلانو ، والبندقية ورا مهما (٨٤). فقد كان النشاط الاقتصادي من السعة بحيث كانت كل الطرق تنال نصيبها منه.

#### الملاحبة

#### النهريسة

قلبل من الما، يبث الحياة في الأرض. ما ينساب نهر في جنبات منطقة حتى تدب فيها الحياة . وليس من الصعب علينا عندما نذهب الآن إلى أي مكان فيه عمر مائي أن نتخبل كيف كانت الحياة تتصل مرتبطة به . فإذا ذهبنا مثلا إلى جري Gray الواقعة على نهر السون Saone العريض الذي يلوح اليوم خاليا من حركة السفن، تصورنا السفن النهرية النشيطة التي كانت بالأمس تنساب على صفحته متجهة ناحية المنبع حاملة " بضائع مدينة ليون " وما أتيح لها من نبيذ ، ثم متجهة ناحية المصب في رحلة العودة حاملة شحنات من القمح، والشوفان والتبن ؟ وما كانت باريس تجد الطعام، والشراب، وما تتدفأ به على راحتها، لو لم تكن هناك أنهار السين Ia Seine والواز

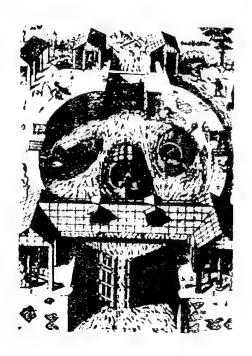

آليات الهويس وكيف يمبل ، رسم يرجع الى عام ١٩٠٧ ، يريشة ف ، زونكا Zonca. كان أكتشاف الهويس في رأى ت .س. فيلان T. S. Willan في أهية أكتشاف البخار ، وهو على الأقل علامة هامة من علامات التقدم التقى للغرب .

l'Oise والمارن la Marne والأيون la Yonne . ولو لم تؤت مدينة كولونيا Koeln الألمانية نهر الراين لما أصبحت ، منذ ما قبل القرن الخامس عشر، أكبر مدن ألمانيا .

فإذا تصدى راحد من جغرافيي القرن السادس عشر لشرح نشأة البندقية، وتطورها، وما اتصل فيها من حركة ، فسيبدأ بالحديث عن البحر، وعن المسارات المائية التي تصل إلى مخاضاتها ، وهي أنهار البرينتا Brenta والبو Po والأديجي Adige بثلك الأنهارالتي كانت القوارب والمعديات التي يسيرونها بزانة طويلة، تسلكها هي وقنواتها بغير انقطاع ، متجهة إلى المدينة الكبيرة . وكانت أصغر الترع ، مهما بلغت من الصغر ، تستخدم حيثما وجدت طريقا للمواصلات . وانظر إلى نهر الإيبرو في أسبانيا تجد، حتى القرن الثامن عشر ، القوارب ذوات القاع المسطح تجري عليه من تطيلة Ludel إلى طرطوشة Tortosa حتى تبلغ البحر " تنقل البارود ، والقنابل، والذخيرة التي كانت تصنع في إقليم نابارة Navarre ، على الرغم من الصعاب، والعقبات المديدة ، وعلى الأخص " شلال فليكس حيث كانوا يغرغون شحنات السفن ثم يعيدون شحنها بعد الشلال من جديد" (٨٥).

أما المنطقة الكلاسيكية للملاحة النهرية ، والتي فاقت ألمانيا ، فكانت تلك التي قتد فيما وراء نهر الأودر Oder ، وهي بولندة وليتوانيا ، حيث قامت ملاحة نهرية نشيطة منذ العصر الوسيط اعتمدت على أطواف ، كانوا يصنعونها من جذوع الشجر، يضمونها بعضها إلى البعض الآخر ، ويقيمون فوقها تعريشة كالكوخ للملاحين، وكانت حركة الملاحة النهرية ، والنقل واسعة أدت إلى نشأة محطات نهرية ، أو مواني ، نهرية مثل طورن Thorn وكوفئو Kovno وبريستليتوقسك Brest-Litovsk ، كانت مثارا

أما جنوب الصين فقد بلغ في الملاحة النهرية من النهر الأزرق إلى مشارف منطقة بونن درجة لا تعدلها درجة أخرى على مستوى العالم كله. وقد تحدث شاهد عيان حول عام ١٧٣٣ فقال: " والتجارة الداخلية في الصين تعتمد على هذه الملاحة ، ولا تعدل الصين في هذا المضمار دولة أخرى في العالم قاطبة ... والإنسان يرى في كل جنباتها حركة دائبة على صفحات الأنهار ، من سفن ، وقوارب ، وأطواف ، ومن الأطواف ما ببلغ طوله نصف فرسخ ، وقد برعوا في صناعتها أي براعة ، فهي تنحني عندما ينحني مجرى النهر . وهي تكون في مواضع كثيرة ما يشبه المدن المتنقلة . والملاحون يسكنون على هذه المراكب إقامة دائمة ، ومعهم زوجاتهم وأولادهم ، مما يحمل الإنسان على تصديق ما يقوله غالبية الرحالة الذين جابوا الصين ، وقالوا أن عدد الذين يعيشون على متن السفن من الأهالي يساوي عدد الذين يعيشون في المدن والريف مجتمعين"(٨٧). ولقد قال الأب دي ماجايان Magaillans من قبل: " ليس هناك بلد في الدنيا كلها يضاهي الصين في الملاحة [ يقصد الملاحة النهرية ]"..." وكأن امبراطورية الصين امبراطوريتان ، امبراطورية تعيش على صفحة الماء ، وامبراطورية تعيش على وجه الأرض ، ولديها من المدن ذوات القنوات ، والقوارب الشبيهة بالبندقية مثل ما لديها من المدن الأخرى " (٨٨). ولدينا حكم قال به شاهد عيان في عام ١٦٥٦ كان قد ركب السفينة طوال أربعة أشهر كاملة ، حتى بلغ مدينة سيتشوان Setchouan ونهر يانج تسى كيانج Yang-tse-kiang الذي يسمونه " ابن البحر "، قال أن هذا " الكيانج لا حد له ولا قاع كالبحر ". واعتقد رحالة آخر جاء بعد هذا بعدة سنوات ، وعلى وجه التحديد في عام ١٦٩٥ ، أنه توصل إلى المبدأ الذي يفسر حياة الصينيين : " إن الصينيين يحبون الحياة على الماء مثل البط ..." ويضيف إلى ذلك أن الناس هناك بسيرون بقواربهم ساعات ، وساعات قد تصل إلى نصف النهار كله " بين صفوف متراصة من الأطواف العائمة ، وعليه أن يجتاز قنوات ، وأنهار المدينة في بطء مثبط، مبئس " بين أخلاط وأخلاط من السفن" (٨٩).

## وسائل المواصلات

#### جامدة ، متخلفة ، عتيقة

لو أننا جمعنا سلسلة من الصور المتصلة بوسائل المواصلات في العالم كله من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ، وقدمناها إلى القاري، بغير تعليق أو شرح، وخلطناها بعضها ببعض ، فمن المؤكد أنه سينجح في ترتيبها جغرافيا بحسب الأماكن التي تصورها ، فمن السهل أن ينسب الإنسان إلى الصين الكرسي الصيني الذي يحمله الحمالون كالهودج ، والعربة الصينية الصغيرة ذات العجلتين المزدانة بستارة ، وينسب إلى الهند الثيران التي تحمل الناس والبضائع ، وكذلك الفبلة ، وينسب الى عالم الإسلام الحصان العربي الذي يركبه الأتراك.في البلقان أو في تونس ، وقوافل الجمال، وينسب إلى أفريقيا طوابير الحمالين، وينسب إلى أوروبا العربات ذوات العجلتين ، والأربع عجلات التي تجرها الثيران أو الخيول.

أما اذا طلبنا اليه أن يرتب هذه الصور زمنيا ، فستستبد به الحيرة كل الحيرة ، لأن وسائل المواصلات لم تتطور قط في هذه الفترة التي نتناولها بالبحث . ففي عم ١٦٢٦ رأى الأب دى لاس كورتاس Las Cortas في منطقة كانتون بالصين الحمالين الصينيين " يحملون كرسي المسافر مستخدمين عرقين من البامبو " وفي عام ١٧٩٣ وصف جورج ستونتون George Staunton نفس الحمالين النحاف العجاف " بأسمالهم البالية، وقبعاتهم المصنوعة من القش، ونعالهم ." وبينما كان متجها إلى بكين على متن سفينة، كان من الضروري نقل السفيئة من قناة إلى قناة ، فحملوها بقوة السواعد ، والروافع ذات الحيال ، والبكر " وحملوها على هذا النحو إلى أعلى في أقل من الوقت الذي كان يكن أن يتطلبه الهويس ، وإن تطلب استخدام الكثير من البشر ، ولكن البشر قوة جاهزة حاضرة في كل الأحوال ، تتكلف القليل ، ويفضلونها دائما على كل ما عداها ."(٩٠). وعلى النحو نفسه يستوي أن نقرأ في وصف قافلة في آسيا أو أفريقيا نصا كتبه ابن بطوطة في عام ١٣٢٦ ، أو نصا كتبه في القرن السادس عشر رحالة انجليزي لم يكتب اسمه، أو نصا كتبه رينيه كاييه René Caillé (١٨٣٨ - ١٧٩٩) ، أو تلك العبارات التي سجلها المكتشف الألماني جيورج شفاينفورت Georg Schweinfurth المكتشف الألماني ١٩٢٥ ): فالصورة التي نخرج بها واحدة : صورة لم تتغير بالزمن، بل تبدو كما لو كانت خارج الزمن . بل لقد رأينا نحن بعيوننا في نوفمبر ١٩٥٧، في شوارع بولندة في منطقة كراكاو، ما يكن أن نصفه بأساطيل من العربات الربغية الكارو الضيقة ذوات الأربع عجلات تتجه نحو المدينة. تحمل الناس وفروع أشجارالصنوبر الإبرية، تجرها من خلفها على الأرض، وكأنها شعر نساء من البشر تدلى على الأرض واختلط بالتراب. هذا

المنظر ، الذي يعيش الآن يقينا أيامه الأخيرة ، كان مألوفا في القرن الخامس عشر، دون ما تغيير .

وكذلك كانت الحال بالنسبة لوسائل المواصلات البحرية ، فسوا ، كانت هي السفن الجونكية الصينية أو اليابانية ، أو القوارب البيروجية التي يركبها أهل الملايو وبولينيزيا، أو السفن العربية في البحر الأحمر أو المحيط الهندي ، فإننا نجد أنفسنا أمام أنماط لم تتغير ، مثل الشخصيات النمطية التي لا تتغير على المسرح . ويمكننا أن نقرأ ما كتبه إرنست زاخاو Ernst Sachau (۱۸۹۷ - ۱۸۹۷) الذي كان خبيرا في حضارة بابل ، أو ما كتبه بيلون دي مانس Belon du Mans (۱۵۹۰) أو ما كتبه جيميللي كاريري Gemelli Careri) في وصف السفن العربية التي صنعت من ألواح ربطت بحبال ليف مصنوعة من ألياف النخل ، دون أية مسامير ، فسنجد أن الوصف هو هو لم يتغير على مر القرون . وسجل جيميللي ما رآه عندما شاهد بعينيه الني سدت بها الفروج من القطن "(۹۱). ولقد ظلت هذه السفن الشراعية العربية باقية زمنا طويلا إلى أن بدأ استخدام البواخر الانجليزية ، بل ما زالت إلى اليوم تؤدي في بعض الأماكن نفس الخدمات التي كانت تؤديها أيام السندباد البحري .

## وسائل المواصلات

## نى أوروبا

من الواضع أنه من الممكن أن نتبين في أورويا ، خلافا لما ذهبنا اليه من قبل، بعض الفروق التي تحمل طابع الزمن . فنحن نعرف أن العربات ذات العريش الأمامي المتحرك، التي تطورت عن عربات المدفعية، لم تستخدم استخداما حقيقيا إلا حول عام 184. وأن العربات المسماة كاروسة carrosses لم تظهر في صورة بدائية إلا في النصف الثاني من القرن السادس عشر ( ولم تتخذ نوافذ من الزجاج إلا في القرن السابع عشر ) ؛ وأن عربات الديليجنس diligences أو عربات السفر لم تظهر إلا في القرن السابع عشر ، ولم تنتشر عربات البريد voitures de poste ، أي عربات السفر، مثلها مثل الحنطور الإيطالي vetturini إلا في عصر الرومانتيكية ؛ وبدأ إنشاء أول هويس في القرن الرابع عشر . ولكن هذه الابتكارات الجديدة لا قدرة لها على أن تواري الحقيقة المتمثلة في أشياء لا تحصى في الحياة اليومية ظلت على حالها ولم تتغير. حتى مجال السفن ، الذي بدأ يشمله التغير ، كان محدودا بحدود قصوى لا سببل إلى تجاوزها ، حدود السعة ، والسرعة ؛ فقد ظلت سمات السعة وسمات السرعة من الأمور الجامدة المستمرة على حالها ، السقف الذي لاسبيل إلى اختراقه .

فمنذ القرن الخامس عشر كانت هناك في جنوة سفن شراعية يسمونها الكراكات caraques تتسع لحمولة ١٥٠٠ طن ؛ وكانت سفن البندقية التي تحمل ١٠٠٠ طن تحمل بالات القطن الضخمة من سوريا ؛ وكانت السفن الشراعية تخرج من ميناء راجوزة في القرن السادس عشر تحمل بضاعة بين ٩٠٠ و ١٠٠٠ طن تخصصت في تجارة الملح ، والصوف ، والقمح ، وصناديق السكر ، وبالات الجلد التي تشغل حيزاً كبيرا (٩٢). كذلك كانت سفن الكراكات البرتغالية التي أسموها بعمالقة البحار تتسع لما يصل إلى ألفي طن ، وتحمل على متنها من المسافرين والبحارة ما يربو على ٨٠٠ شخص(٩٣). وكانت هذه السفن عرضة للكوارث ، ولخسائر مادية فادحة ، كأن يتبين أن الخشب الذي بنيت منه لم يكن قد جف قبل استخدامه على نحو كاف ، فتصاب السفينة في جنبها بخرق يندفع منه الماء ، أو تهب عاصفة هرجا، تلقى بالسفينة على المواضع الضحلة من ساحل موزمبيق ، أو يحيط القراصنة بمراكبهم الخفيفة بهذه السفينة العملاقة ويستولون عليها ، ويصرمون فيها النار . وقد حدث في عام ١٥٩٢ أن استولى الانجليز على السفينة البرتغالية مادري دى ديوس Madre de Deus (= حرفيا " أم الرب " أي · أم يسوع المسيح ) قلم يستطيعوا الإبحار بها في التيمس لعمق غاطسها، وكانت حمولتها تزيد على ١٨٠٠ طن ، وقال السير جون بارو John Burrough، معاون رالى ــ Raleigh الذي استولى عليها ، إنها غول ضخم ضخامة هائلة (٩٤).

كانت ترسانات السغن قد حققت أرقاما قياسية من حيث ضخامة السغن التي قامت ببنانها ، قبل أن يظهر أسطول الأرمادا المنبع Armada إلى الوجود في عام ١٥٨٨ بنحو قرن من الممكن استخدامها بنحو قرن من الزمان . ولكن هذه السفن العملاقة لم يكن من الممكن استخدامها استخداما مجزيا إلا في نقل شحنات البضائع الثقيلة أو في القيام بالرحلات التجارية البعيدة ، وهكذا كانت السفن العملاقة ترفا استأثرت به الاحتكارات ، سوا ، منها الاحتكارات التي كانت قائمة على أساس من القانون ، أو التي كانت قائمة قياما فعليا . ولكن ضخامة هذه السفن كانت تقف عند حد لم يمكن تجاوزه آنذاك ، ولنا أن نذكر السفن العظيمة التي عرفت باسم " الهنود midiamen" والتي كانت ، على الرغم من اسمها ، متخصصة حول نهاية القرن الثامن عشر في التجارة مع الصين ، فلم تكن حمولتها تزيد على ١٩٠٠ طن ، وكان هذه الحمولة تمثل الحد الأقصى الذي تفرضه المواد التي تبنى منها السفن ، كما تفرضه الأشرعة ، والمدافع المنصوبة فوق متنها .

ولكن الحد الأقصى شيء ، والمتوسط شيء آخر . فقد كانت هناك حتى الأيام الأخرى للملاحة الشراعية سفن صغيرة جدا حمولتها ٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ طن تشق عباب البحار . وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام ١٨٤٠ حيث أتاح استخدام الحديد إمكانية بناء سفن أكثر حمولة. حتى ذلك التاريخ كانت السفينة التي تبلغ حمولتها

٢٠٠ طن هي المألوفة ، أو هي القاعدة ، أما السفن التي تصل حمولتها إلى ٥٠٠ فكانت الاستثناء ، وأما تلك التي تصل إلى ١٠٠٠ أو ٢٠٠٠ طن فكانت حالات فريدة مثيرة .

## سرعة بطيئة وتجارة بطيئة

كانت الطرق ردينة ، وكانت السرعة تبعا لها بطيئة . والإنسان في عام ١٩٧٩ يفكر في هذه الأمور ، ويرى فيها رأيه ، وهو في موقف أفضل من موقف الإنسان الذي عاصرها ، وكانت بالنسبة إليه حقائق الحياة اليومية التي ألفها . إن الإنسان اليوم يدرك العوائق الهائلة التي كانت تعترض طريق الحياة النشيطة في كل صورها. وبول فالبرى Paul Valey هو القائل: " كان نابليون يسير بنفس البطء الذي سار به يوليوس قيصر". ونظرة إلى الرسوم التخطيطية الثلاثة التالية تتبع لنا قباس سرعة انتقال الأخبار من الخارج إلى مدينة البندقية ، فقد سجل مارين سانودر Marin Sanudo في يومياته Diarii، وسانودو من أعيان البندقية ، في الفترة من عام ١٤٩٦ إلى عام ١٥٣٣، وكان بسجل بوما بيوم تاريخ ورود الرسائل التي كان مجلس الرئاسة السينيوريا يتلقاها ، وتاريخ خروج الرسائل التي كان يصدرها ، أما في الفترة من عام ١٦٨٦ إلي عام ١٧٠١ ، ومن عام ١٧٣٣ الى عام ١٧٣٥ فقد رجعناً فيها إلى الصحف المكتوبة باليد التي كانت تظهر في البندقية ، وكانت عبارة عن " أخبار شغل يد " بمعنى الكلمة ، كما كانوا يقولون في باريس. ولنا أن نجري ما نشاء من الحسابات، فسنصل إلى نفس النتيجة ، وهي أن سرعة نقل الأخبار كانت عادة لا تجاوز ١٠٠ كيلومتر في الـ ٢٤ ساعة . باستخدام الخيول ، والسفن ، والعدائين ، وكانت تلك الأرقام هي الأرقام القياسية ، أما ما كان البعض يحققه من أرقام تجاوز هذه المستويات ، فكانت شيئا محدودا ، باهظ التكاليف ، من قبيل الترف . فقد كان في مقدور من يدفع الثمن ، في أوائل القرن السادس عشر ، أن يرسل أمرا من مدينة نورنبرج الألمانية إلى مدينة البندقية الايطالية ، فيصل في أربعة أيام . وإذا كانت المدن الكبيرة قد عمكنت من تلقى الأخبار السريعة ، فإنما تحقق لها ذلك لأنها كانت قادرة على دفع ثمن السرعة ، ولأنه كانت هناك دائما وسائل لقهر المكان . ومن بين هذه الوسائل بطبيعة الحال إنشاء الطرق المعبدة بالحجارة ، ولكن هذه الطرق ظلت وقتا طويلا استثناء من القاعدة .

كان الطريق المعبد من أوله الى آخره ، الممتد بين باريس وأورليان ، يعتبر وسيلة اتصال سريعة ، على الرغم من قطاع الطرق الذين ظل الناس في منطقة غابة تورفو Torfou بخشونهم حتى القرن السابع عشر ، وكانت أورليان هي الميناء النهري الأساسي

في فرنسا ، وكانت تضارع باريس أو تكاد تضارعها . ثم إن نهر اللوار كان أكثر الطرق المائية راحة للناس "كان نهر اللوار واسع المجرى ، طويل المسار ... فكان من الممكن ركوب السفن الشراعية الجارية على صفحته لمسافة تزيد على ستين فرسخ في المملكة ، وهو ما لا يتحقق في نهر آخر في فرنسا ". كان الطريق المعبد بين باريس وأورليان هو "ملك الطرق " ، هو طريق العربات الكبير أو كما قال أحد الايطاليين في عام .strada di carri ١٥٨١ من هذا القبيل أيضا طريق استانبوليول الاعمالالالمائين من استانبول إلى بلغراد عبر صوفيا .. وكانت العربات تجري على صفحته منذ القرن السادس عشر ئم سلكته العربات هما الفاخرة في القرن الثامن عشر (٩٥).

أما التقدم الذي أتى به القرن الثامن عشر فكان يتمثل في فرنسا في القرن الثامن عشر على سبيل المثال في التوسع في مد الطرق المعبدة . وكانت قيمة الإيجار الذي تدفعه عربات السفر الفرنسية . التي كانث تسمى بعربات البريد ـ لقاء استخدام الطرقات تبلغ ١٢٢٠٠٠ جنبها من فئة الليغر في عام ١٦٧٦ ، ارتفعت إلى ١٨٧٠٠٠ في عام ١٧٧٦ ؛ وكانت ميزانية الطرق ، والكباري في عصر لويس الرابع عشر نحو سبعمائة ألف من الجنبهات ، فارتفعت في السنرات التي سبقت الثورة الفرنسية إلى سبعة ملايين (٩٦)، علما بأن هذه الميزانية لم تكن تصرف إلا على الأعمال الفنية ، وعلى شق الطرق الجديدة ؛ أما صيانة الطرق القديمة فكانت تنهض به السخرة التي عرفت بسخرة الطرق الكبيرة ، وكانت قد تقررت حول عام ١٧٣٠ على أساس إداري، وألغاها ناظر المالية تورجو Turgot في عام ١٧٧٠ . ثم أعبدت في العام نفسه مرة أخرى ، ولم تنته إلا في عام ١٧٨٧ . وكان مجموع أطوال شبكة الطرقات الموجودة في فرنسا آنذاك ١٢٠٠٠ فرسخ (أي ما يساوي ١٣٠٠ كيلومتر ) علاوة على فرنسا آنذاك ١٢٠٠٠ فرسخ من الطرق التي كانت تحت الإنشاء (٩٧) .

وهكذا جاء إنشاء عربات المسافرين السريعة المسماة ديليجانس diligences المناسب ، حيث كانت الطرق قد تطورت ، وتهيأت لها ، ومن بين هذه العربات السريعة المناسب ، حيث كانت الطرق قد تطورت ، وتهيأت لها ، ومن بين هذه العربات السريعة والمنوع الذي سمي تورجو بين المناسطانية ويجدونها خطيرة ، ويفيضون في إبراز عيوبها ، فمن قائل " إنها عربة ضبقة ، حشرت مقاعدها حشرا ، حتى كأن الركاب يلتحمون بعضهم في البعض إذا جلسوا ، فإذا أراد أحدهم النزول كان عليه أن يخلص ذراعه وساقه من جاره [...] وإذا شاء سوء الحظ أن يركب بجانبك راكب عظيم الكرش ، أو عريض المنكبين [ ... ] فأنت بين أمرين ، إما أن تئن وتتوجع طوال الرحلة أو تنزل "(٩٨). وكانت سرعة التورجونينات مجنونة ، وحوادثها كثيرة ، ولم يكن ضحاياها يتلقون تعويضا. أما الطرق الكبيرة نفسها فلم تكن معبدة على سعتها ، بل

كانوا يعبدون في وسطها حارة ضيقة فقط ، فلم يكن من الممكن أن تمر عربتان الواحدة بجانب الأخرى دون أن تغرس عجلة في الشريط الترابي الجانبي ، وكانت تنجم عن ذلك الحوادث.

ومن عبارات النقد التي قبلت في هذه العربات ما كان ساذجا سذاجة نادرة ، يذكرنا عا سبقال فيما بعد " ترحيبا " بالسكك الحديدية في بدايتها الأولى . فما قطعت عربة سريعة من عربات نقل المسافرين في عام ١٦٦٩ المسافة بين مانشيستر ولندن في يوم واحد ، حتى انهمرت الاحتجاجات ، وقال من قال إن عصر الفرسانية النبيل قد ولى ، وأن الخراب أحدق بصناع السروج والمهاميز ، وأن حياة البحارة العاملين على سفن نهر التبمس قد انتهت (٩٩).

ولكن حركة التقدم لم تتوقف . وظهرت بين عام ١٧٤٥ ، وعام ١٧٦٠ العلامات الأولى لثورة في مجال الطرق ؛ من هذه العلامات انخفاض أسعار النقل ، والانتقال، ومنها أيضا علامة أكثر بروزا ودلالة على تغير الزمان ، وهي استغلال " طائفة من صغار الرأسمالين المهتمين بالمضاربات " لهذا الانخفاض في الأسعار .

وجدير بالذكر أن هذه الأرقام القياسية ، على تواضعها ، كانت قاصرة على الطرق الكبيرة دون سواها . قاذا خرجنا عن نطاق الطرق الكبيرة ، طرق العربات التي دهش لها بانج Young (١٠٠) ، إلى الطرق الأخرى ، وجدنا من المحال أن تسلكها العربات الثقيلة مطمئنة في أغلب أوقات العام ، بل إن آدم سميث Adam Smith يضيف أنه كان من المحال " أن يسلك الإنسان هذه الطرق ممتطيا صهوة جواد ، وأن السبيل الوحيد لاجتيازها دون التعرض لأخطار الموت هو ركوب البغال ."(١٠١) . هكذا كانت المناطق الريفية التي لا تصل إليها الطرق مناطق حكم عليها عا يشبه الاختناق .

## النقل

## وأرباب النقل

كان النقل ، بعد الفراغ من الحصاد أو من جني العنب ، أو في شهور الشتاء ، يمثل الحرفة الثانية التي يارسها الملايين من فلاحي الغرب الذين كانوا يقنعون بأجور زهيدة. وكأنما كان إيقاع نشاط هؤلاء الفلاحين ، من عمل وفراغ ، تحدده أعمال النقل صعودا وهبوطا. وسواء كانت أعمال النقل منظمة أو غير منظمة ، فإن عبثها كان يقع على كاهل أخلاط من البشر الفقراء ، وربما كان من بينهم من لا يحسبون على الفقراء المدقعين، ولكنهم كانوا على أية حال يعيشون حياة متواضعة أشد التواضع . ولم تكن حال البحارة تختلف عن هؤلاء ، فقد كانوا يأتون بهم من بين بؤساء أوروبا، بل من بين بؤساء العالم. ولم يكن بحارة السفن الهولندية ، التي حققت ما حققت من نجاح في بحار الدنيا







## ٢٦ ـ الأخبار والمدد التي كانت تحتاج اليها للوصول الى البندقية .

تبين خطوط الزمن ( اسبوع ، اسبوعين ، ثلاثة أسابيع الغ ) في الخرائط الثلاث الترضيحية الوقت التقريبي الذي يحتاج اليه الخطاب ليصل الى البندقية .

وقد رسمت الخريطة الأولى بناء على الدراسات التي قام بها ب سارديلا P. Sardella عن عام ١٥٠٠ ، أو اذا أردنا الدقة عن الأعوام من ١٤٩٦ . ١٥٣٣ . أما الخريطة الثانية ، والخريطة الثالثة فقد رسمتا بناء على البيانات التي تضمنتها صحف البندقية المكتوبة باليد ، والمعتولاة في دار محفوظات لندن Record Office. وتولى ف ك . سيونر F. C. Spooner استخلاص هذه البيانات من أجلى . ونلاحظ أن المسارات المطللة تزداد كثافة تطليلها تهما لازدياد متوسط السرعة. ونلاحظ أن الاختلافات بين الخراط أن المسارات المطللة تزداد كثافة تطليلها تهما لازدياد متوسط السرعة. عدد المعدائين الذين كانوا يكلفون بحمل الخبر ، وكان عددهم يزيد اذا كان الخبر هاما وملحا . كما المراحظ أن وقت نقل الخبر في الخريطة الأخيرة يطابق في المتوسط الوقت في الخريطة الأولى ، أما في الخريطة الثانية فهر أحيانا أقل يكثير ( وليس لدينا دليل قاطع على ذلك ) . والمفروض من ناحية المبدأ أن نستطيع للقارنة بين السرعات بحسب المناطق التي تحدها خطوط الزمن على المستوى نفسه ، ولكن هذه المناطق من الصعب تحديدها بدقة كافية. ومع ذلك فنحن عدما نحارك أن نطابق بينها ، تجدها متقاربة من الراحة في ناحية ثانية . ومن البديهي أن تحويل الأرقام الدالة على المكان مقدرة بالكيلومترات المرعة إلى سرعات يومية عملية تكتنفها التحفظات .

كلها، استثناء من هذه القاعدة . ومن هذا القبيل نفسه كان هؤلاء الملاحون الأمريكيون، الذين أثاروا الدهشة في أواخر القبن الثامن عشر بمغامراتهم الغريبة ، والذين كان الصينيون يعتبرونهم " انجليزا من الدرجة الثانية " ، كانرا يخرجون على متن سفن صغيرة ، ربما تراوحت حمولاتها بين ٥٠ و٠٠٠ طن ، من فيلادلفيا أو من نيويورك، ويتجهون إلى الصين ، وكانوا ، كما قال الرواة ، يشربون حتى السكر كلما وجدوا إلى عب الخمر من سبيل (١٠٢).

وجدير بالذكر أن مقاولي النقل لم يكونوا عادة من طبقة الرأسماليين الكبار ، فقد كانت أرباحهم قليلة ، وهذا موضوع سنعود إلى الحديث عنه مرة أخرى .

وأيا كان الأمر فقد كان النقل غاليا ، على الرغم من تواضع التكاليف والعائد، لأنه كان يتكلف في المتوسط ١٠٪ من قيمة البضاعة المنقولة ، على قدر ما يقرر مؤرخ تخصص في تاريخ ألمانيا في العصر الوسيط (١٠٤). وكان هذا المتوسط يتغير من بلد إلى بلد، ومن وقت إلى وقت . ونحن لدينا بيانات عن سعر القماش الذي تم شراؤه في الأراضي الواطئة ، وصدر إلى فلورنسا في الفترة بين عام ١٣٢٠ ، وعام ١٣٢١ ، ونعرف منها أن تكاليف النقل ( تأسيسا على ستة حسابات معروفة ) كانت تتدرج بين الربح الله المعدلات بالنسبة للبضائع الغالية الثمن ، القليلة الوزن ، أما ما غير تلك كانت هذه هي المعدلات بالنسبة للبضائع الغالية الثمن ، القليلة الوزن ، أما ما غير تلك من بضائع فلم تكن تنقل إلى مسافات بعيدة . ففي القرن السابع عشر كان التاجر بيدفع ما بين ١٠٠ و ١٢٠ جنيه من فئة الليفر لينقل من أبون Beaune إلى باربس برميلا من النبيذ فيه كمية كانوا يقدرونها بمكيال قديم هو الكو une queue ، ويساوي الليفر في المعتاد " (٢٠٠١).

. وكانت نفقات النقل بطريق البر عادة أعلى من نفقات النقل بطريق البحر . وقد أدى هذا إلى حالة من ضعف حركة نقل البضائع على الطرق البرية الطويلة ، نستثني منها حركة النقل على الطرق النهرية ، وإن كان السادة أصحاب الأراضي وأصحاب الحل والعقد في المدن قد أثقلوا على الناس ، وأكثروا من تحصيل رسوم المرور على الطرق النهرية ، وكانت عملية التحصيل مضيعة للوقت بما تتطلبه من وقوف، وتأدية الزيارات، وشرب النبيذ . ومن هنا نفهم أن التجار كانوا ، حتى في وادي نهر البو Po، وعلى طول نهر الراين ، يفضلون الطرق البرية على الطرق النهرية التي كانت نقاط تحصيل رسوم المرور تقوم عليها مستخدمة سلاسل فولاذية تمد من الشاطي، إلى الشاطي، الى الشاطي، الى ذلك مخاطر العصابات التي لا بستهان بها ، والتي كانت شائعة في العالم كله ، وكانت علامة هامشية دالة على عسر اقتصادي واجتماعي دائم .

أما الطريق البحري فكان يعني ، خلافًا لما سبق، نوعًا من الانطلاق إلى حياة سهلة، الانطلاق إلى آفاق " التبادل الحر " أو التجارة الحرة ، التي حققت مزيدا من المكاسب لاقتصاد البلاد المطلة على البحار . وقد علمنا أن أسعارالغلال في انجلترة كانت منذ القرن الثالث عشر يرتفع ثمنها بنسبة ١٥ ٪ عن كل ٨٠ كيلومتر نقل بالطريق البري، بينما كان نبيذ جاسكونيا ينقل من مينا، بوردو الفرنسي الى ميناء هال الانجليزي Hull أو الى ايرلندة بطريق البحر قاطعا مسافة طويلة قلا يزيد ثمنه نتيجة النقل إلا بنسبة . ١ ٪ (١٠٧). وإلا النقرأ ما قاله جان باتيست سي Jean-Baptiste Say في عام ١٨٢٨ لطلابه في معهد الفنون ، والصنايع في باريس عن سكان مدن الولايات المتحدة الأمريكية المطلة على المحيط الأطلسي من أنهم " يستخدمون في التدفئة الفحم الذي يجلبونه من انجلترة التي تبعد عنهم أكثر من ألف فرسخ ، وكانوا يفضلون ذلك الفحم على خشب غاباتهم الذي يبعد مساقة عشرة قراسخ ، فقد كان نقل الخشب بطريق البر مسافة ١٠ فراسخ أغلى من نقل الفحم بطريق البر مسافة تربو على ١٠٠٠ فرسخ" (١٠٩). وفي الوقت الذّي كان فيه جان باتيست سي يلقى هذه المعلومات الأولية على مسامع تلاميذه ( وكانت هذه المعلومات تكرارا لملحوظات شبيهة سبقه اليها أدم سميث) لم تكن السفينة البخارية قد ظهرت إلى الوجود بعد. إلا أن النقل البحري كان على الرغم من ذلك قد تطور منذ حين ، معتمدا على خبرة متزايدة في إنتاج السفن المبتناة من الخشب، والمزودة بالشراع والدفة ، ووصل إلى أقصى درجات الإتقان المكن.

وبقدر ما تطورالنقل البحري ، ظل النقل البري متخلفا على نحو بثيرالدهشة كما يتضح من المقارنة ، وكان النقل البري في سعيه إلى الإتقان ينتظر حدوث الانطلاقة الأولى للثورة الصناعية حول الأعوام المضطربة ، بين ١٨٣٠ و ١٨٤٠، ليقف على أعتاب السكك الحديدية وانتشارها. والحق أن الانتقال من ابتكار عربات " التورجوتين" إلى اختراع السكك الحديدية التي غطت على التورجوتين يمثل تحولا هائلا في النقل البري، ويبين ئنا ما كان يمكن من الناحية التقنية تحقيقه في وقت أسبق بكثير. حدث توسع في شبكات الطرق البرية (وصل في الولايات المتحدة ، التي اتخذ فيها كل شي، أبعادا هائلة ، إلى ثمانية أضعاف في الفترة من عام ١٨٥٠ إلى عام ١٨٥٠ : أما نسبة التوسع في الامبراطورية النبساوية من عام ١٨٥٠ الى عام ١٨٥٠ فقد زاد على الضعف ) ؛ كذلك دخلت تحسينات على العربات ، وعلى القضبان ؛ وشاعت وسائل المراصلات بين الناس شيوعا ديموقراطيا . ولم تتحقق هذه الطفرات نتيجة هذا أو ذاك الاكتشاف التقنى بعينه ، بل جاءت بكل بساطة نتيجة استثمارات ضخمة، وتحسينات

مقصودة ، ومنظمة منهجيا ، وكان الانطلاق الاقتصادي في ذلك الوقت هو الذي جعل تحقيقها شيئا " مجديا " وضروريا .

النقل

#### يعرقل الاقتصاد

لم بكن هدننا من التفسيرات الموجزة التي قدمناها أن نقدم وصفا كاملا لقطاع النقل، بل إن هذه الشروح الموجزة لا تكفي لتلخيص التعليقات المستفيضة المسهبة التي تضمنها الكتاب الكلاسيكي في هذا المجال، وأعني به كتاب قرنر زومبارت التي تضمنها الكتاب الكلاسيكي في هذا المجال، وأعني به كتاب قرنر زومبارت الموضوعات الخاصة بالنقل مرة أخرى(١١٠). إنما كان هدفي يتلخص في أن أوضح بسرعة إلى أي مدي عرقل النقل مسبرة التبادل، وفرض عليه قيوده المتمثلة في البط، والقصور، وعدم الانتظام، والغلاء، وما التبادل إلا أداة كل مجتمع اقتصادي آخذ بأسباب التقدم، فإذا تعطل التبادل، تعطل النشاط الاقتصادي تبعا له . كان كل شيء يصطدم بعجز إمكانات النقل. ولنا أن نعيد عبارة بول فالبري التي ذكرناها من قبل لكي نستحيي ذلك الواقع القديم: "كان نابليون يسير بنفس البطء الذي سار به يوليوس قيصر".

كان الحصان في الغرب برمز إلى السرعة ، وكان هو الوسيلة المثلى لقطع المسافات، وسيلة نراها البوم ، عندما نعود ببصرنا من الحاضر الى الماضي ، هزيلة قاصرة . ولكن الغرب اجتهد ما استطاع في تحسين الخدمات التي كان الحصان يقوم بها : فقد تزايدت الخيول ، وكدنت خمسة وستة وثمانية خيول لتتمكن من جر العربات الثقيلة ؛ وهيئت محطات عند مراحل الطرق تقف فيها عربات المسافرين ، والبريد ويقف فيها المسافرون المتعجلون لكي يبدلوا الخيول ، فيتركوا تلك التي تعبت ، ويكتروا جيادا مرتاحة نشيطة ؛ كذلك أدخلت تحسينات على الطرق نفسها ...وإذا كان هذا هو الذي حدث فربا كان السبب في ذلك أن النقل بطريق البركان متفوقا تفوقا بعيدا على النقل النهري والنقل على صفحات القنوات الذي كان بطيئا شديد البط، (١١١). يشهد على هذا أنهم كانوا في شمال فرنسا حتى القرن الثامن عشر ينقلون من الفحم بالعربات أكثر عا كانوا ينقلون بالسفن النهرية (١١١).

كان هذا الصراع ، الذي تصور الإنسان أن في استطاعته أن يغلب فيه المسافات بالخيل، صراعا اتصلت أسبابه في كل بقاع العالم ، وإن بدا عليه مقدما أنه مقضي عليه بالفشل . فإذا ذهبنا إلى الصين أو إلى بلاد فارس، وجدنا ظروفا عكسية تدلنا بعكسبتها على أهمية الحصان، ذلك أنهم كانوا هناك يعتمدون أكثر ما يعتمدون على



وارسو عبلى الهر الأيسر لنهر القايكسيل ، وترى سقتا من مختل. ' حراع تنساب بلا التقطاع على صقحة النهر ، منها سقن الشحن الشراعية ، والقوارب ، والأطواف ، رسم بريشسة زيجيوند قرجل Zygmunt Vogel. أواخر القرن الثامن عشر .

قوة الإنسان بدلا من الحصان . وكانوا في الصين يقولون أن الشيال يجاري الرهوان أو الحصان التتاري الصغير. أما في فارس فقد كانت الخيول رائعة ، ولكنها لم تكن تستخدم إلا في الحرب ، وفي الأبهة ، وكانوا يجللونها " بجلل من الفضة ، والذهب والأحجار الكرعة " ، وما كانوا يستخدمونها في النقل أو في الاتصالات السريعة ، إما كانوا يستخدمون الإنسان ، فيعهدون إليه بالرسائل السريعة ، والمكاتبات والبضائع القيمة . ويحدثنا شاردان . في عام ١٦٩٠ ـ بأنهم كانوا " يسمون الساعي السريع شاطرا chatir ، وهو اسم يطلق على السعاة الذين يحسنون الجري وقطع المسافات بسرعة. وتعرفهم في الطريق بسيماهم ، فهم يحملون قنينة ما ، وجرابا يضعونه على ظهورهم، وفيه زادهم الذي يكفيهم ثلاثين أو أربعين ساعة ، يعتمدون عليه إذا عز القوت في الطريق ، فهم يتركون الطرق الرئيسية ، ويخترقون البقاع تخرعا لبصلوا إلى الهدف بسرعة. كذلك تعرفهم بأحذيتهم وبجلاجلهم الكبيرة التي يدقونها دقا يشبه جلاجل

البغال ، ويعلقون هذه الجلاجل الرنانة في أحزمتهم لكي تعينهم صلصلتها على اليقظة . وهؤلاء الشطار يتعاطون هذه الحرفة بالوراثة أبا عن جد ، ويتدربون منذ سن السابعة أو الثامنة على خطوتها ، وهي خطوة واسعة يخطونها دون أن تنقطع أنفاسهم ."

كذلك " أوامر الملوك في الهند، كان مرسالان يحملانها في طرد يضعه الواحد منهما مكشوفا ظاهرا فوق رأسه ، وكان المرسالان يجريان بما يحملان مسافة فرسخين، ثم يبدلان بمرسالين آخرين . وكانت لهما أجراس يسمع صليلها عندما يقتريان ، كما يسمع نفير الحوذي عندما تقترب عربة المسافرين ؛ فإذا وصل المرسالان العداءان ، انبطحا على الأرض ، فأخذوا عنهما الطرد ، وحملوه على رجلين آخرين ، تجهزا لهذه المهمة " وكان المرسال من هؤلاء يقطع في اليوم بين ١٠ و ٢٠ فرسخا ( الفرسخ أكثر من ٤ كيلومترات) (١١٣).

#### التقنيات

## وتاريخها المتثاقل

تاريخ التقنية هو تاريخ السرعة ، وتاريخ الوقوف ، التقنية عملية دفع سريع، وعملية تجميد أيضا ، كثيرا ما أعقبت الواحدة الأخرى ، فالتقنية تدفع حياة البشر إلى الأمام، ولكنها تصل شيئا فشيئا إلى إحداث توازنات جديدة على درجات أعلى، ثم ما تلبث هذه التوازنات أن تجمد في مكانها وقتا طويلا ، لأن التقنية تتجمد أو تتقدم على نحو غير ملحوظ، منتقلة من ثورة إلى ثورة ، ومن تجديد إلى تجديد آخر. كل هذا يجري، وكأنما كانت هناك عمليات إيقاف تتوالى بلا نهاية ، وأنا حريص على تأكيد أثر عمليات الإيقاف هذه تأكيدا أوضح مما قد فعلت من قبل . ولكن هل من المكن أن تكون التقنية دفعا سريعا، وأن تكون أيضا إيقافا وتجميدا ؟ نعم ، إن التقنية ، سواء سلكت سبيل الإيقاف والتجميد، هي تاريخ البشر بكل الدفع السريع إلى الأمام ، أو سلكت سبيل الإيقاف والتجميد، هي تاريخ البشر بكل كثافته. وهذا هو السبب الذي نزجع إليه عجز المؤرخين الذين يعتبرون أنفسهم متخصصين في تاريخ التقنية عن الإحاطة بالتقنية الإحاطة كاملة شاملة.

#### التقنية

#### والزراعة

وعلى الرغم مما يبديه المؤرخون المتخصصون في تاريخ التقنية من نوايا طيبة ، وعلى الرغم من الفصول الموجزة التي يكتبونها ويجتهدون فيها في أن يقولوا على عجل ما ينبغي على الإنسان أن يعرفه من أساسيات في هذا المجال ، فإنهم لم يولوا تقنيات الزراعة إلا القليل من اهتمامهم، مع أن الزراعة كانت طوال آلاف السنين هي" الصناعة" الكبرى لبني البشر . لقد درس هؤلاء المؤرخون تاريخ التقنيات، في أغلب الأحوال، على اعتبار أن تاريخ التقنيات هو مرحلة ما قبل التاريخ بالنسبة إلى الثورة الصناعية، ومن اعتبار أن تاريخ التقنيات الراعية سوا ، والتعدين، ومصادر الطاقة، حتى في الوقت الذي كانت فيه التقنيات الزراعية سوا ، بأساليبها التقليدية المألوفة أو بأساليبها المتغيرة (نقد كانت الزراعة في حقيقة الأمر تتغير ، وان كان تغيرها بطيئا ) ـ تؤدي إلى نتائج عظيمة .

فاقتلاع الجذور ، والأعشاب ، والحشائش : تقنية ؛ واستزراع أرض ظلت زمنا طويلا جردا ، تقنية ثانية ؛ إنها أعمال تحتاج إلى محاريث متينة ، ودواب قوية مكدنة ، وعمالة متزايدة ، والتعاون مع الجيران ( المشاركة على سبيل المجاملة por favor في استصلاح الأرض على النحو المألوف بين البرتغاليين ، حيث يسارع الجار إلى مساعدة جاره دون انتظار لأجر )؛ وتوسيع الرقعة الزراعية ، بإزالة الغابات ( مع اقتلاع جذور

الأشجار المجتشة أو تركها في مكانها، حرق الحسك ، والمخلفات الزراعية ، تدوير الشجر، الصرف ، إقامة السدود الترابية ، الري ، كل هذه تقنيات سواء في الصين أو في هولنده أو في ايطاليا حيث كانت عمليات استصلاح الأراضي مشروعات ضخمة ما لبث المهندسون أن تدخلوا فيها تدخلا منتظما .

ولقد رأينا أن كل تقدم إنساني، وكل تكاثر بشري يتبع ـ أو على الأقل يواكب ـ غولا في الزراعة . كان إدخال النباتات الجديدة التي جلبت من أمريكا بمثل منعطفات هائلة في التاريخ، حدث هذا في الصين ( عند إدخال الذرة، والفول السوداني، والبطاطا) وحدث في أوروبا ( مع إدخال الذرة والبطاطس واللوبيا ). وإدخال النبات الجديدة يعني بطبيعة الحال ابتكار تقنيات جديدة أو تطويع تقنيات موجودة، وتجويدها. كان هذا كله يتم دائما ببطء ، بل يبطء شديد ، ولكنه كان يتم على مستوى الجموع، ذلك أن الزراعة، والعمل في الأرض هو على الأرجع أكثر الأعمال اتصالا بالجماعة، والتجديد لا تكون له قيمة إلا إذا كان مرتبطا بنهضة اجتماعية تسانده وتفرضه .

#### التتنية الخالصة

ونحن إذا طرحنا السؤال الآتي: هل هناك تقنية خالصة ؟ وجدنا أن الإجابة عنه ستكون بالنفي ، فلبست هناك تقنية خالصة قائما بذاتها، وهذا هو ما قلناه وكررناه في معرض الحديث عن القرون التي سبقت الثورة الصناعية. ولكن هناك كتاب ظهر حديثا (١١٤). أعطى نفس الإجابة فيما بتصل بالعصر الحاضر: إن العلم والتقنية يتضافران اليوم معا للسيطرة على العالم ، ولكن هذا التضافر يقتضي حتما أن تؤدي المجتمعات الحالية دورها في هذا الاتجاه ، فالمجتمعات الحالية مثلها مثل المجتمعات في الماضى تطلب التقدم أو توقفه .

زد على هذا أن العلم لم يكن قبل القرن الثامن عشر يحفل بالحلول والتطبيقات العملية إلا قليلا . هناك بطبيعة الحال استثناءات من هذه القاعدة ، نذكر منها اكتشافات هيجنس Huygens (البندول ١٦٧٥ـ١٦٥٦ ؛ والرقاص ١٦٧٥ ) التي أحدثت ثورة في صناعة الساعات ؛ ونذكر كتاب بيير بوجيه "السفينة ، بناؤها وحركاتها " (١٧٤٦) ، ولكن هذه الاستثناءات تؤكد القاعدة . وتكونت التكنولوجيا على أية حال شيئا فشيئا ، وشقت طريقها وتطورت ، وبدأت التكنولوجيا بمجموعة من الوصفات المستقاة من خبرة الحرفيين . وتأخرت الكتب الأساسية الممتازة في الظهور، نذكر منها : "التعدين " De Re Metallica من تأليف جبورج باور المشهور باسم أجريكولا ( Georg Bauer (Agricola ) وقد ظهر في عام ١٥٥٦؛ وكتاب أجوستينو راميللي Le Diversel et Artifciose Machine القنية المختلفة "Agostino Ramelli والميللي

الذي ظهر في عام ١٥٨٨ ؛ وكتاب فيتوريو تسونك Nuovo Teatro di machine ed edifici المباني الجديد" Nuovo Teatro di machine ed edifici النباني الجديد" Nuovo Teatro di machine ed edifici الضادر في عام وقاموس المهندسين الصغير Dictionnaire portatif de L'ingénieur الصادر في عام ١٧٥٥ من تأليف برنار فوريست Bernard Forest. ويدأت مهنة المهندس تظهر ببط، شيئا فشيئا وكان المهندس ingénieur في القرنين الخامس عشر والسادس عشر والسادس عشر والهيدروليكا ، والنحت ، وكان يقدم بالأجر خدماته في مجالات العمارة ، منظمة لتعليم المهندسين . حتى أنشئت " مدرسة الطرق والكباري " في باريس في عام ١٧٤٣ ، ومدرسة المناجم في عام ١٧٨٣ على غيرار أكاديمية المناجم الألمانية فرايبرج مركزا قديما للمناجم في سكسونيا ، وتخرج فيها عدد كبير من المهندسين طلبوا للعمل في روسيا خاصة .

وليس من شك في أن الحرف الأساسية الأولى تتخصص على نحو متزايد ، وكأنما سلكت هذا السبيل من تلقاء نفسها ، وهذا هو يوست أمان Amman Jost الحرفي السريسري يعدد في عام ١٥٦٨ تسعين حرفة مختلفة ؛ وفي موسوعة ديديرو Diderot نجد ۲۵۰ حرفة ؛ أما كاتالوج دار پيجوت Pigot في لندن ، فيورد في عام ۱۸۲۹ قائمة تضم ٨٤٦ عملاً من الأعمال المختلفة التي كان الناس يمارسونها في المدينة الكبيرة. ومن بين هذه الأعمال أعمال طريقة ، ولكنها هامشية لا شك في ذلك (١١٥). وأيا كان الأمر فقد حدث هذا التخصص ببطء شديد. وكانت هناك تصرفات تقليدية تعرقل هذا التطور. فقد قام عمال المطابع الفرنسيون حول منتصف القرن السادس عشر بإضرابات قصدوا بها الوقوف في وجه التحسينات التي أدخلت على المطبعة مما أدى إلى خفض عدد العمال . وهناك مثل آخر واضح الدلالة على وقوف العمال في وجه التطوير التفني تحسبا للاستغناء عنهم ، وهو وقوف العمال ضد استخدام ابتكار رافعة ، أطلق عليها اسم المايوش mailloche، كانت تستهدف تسهيل استخدام مقصات الجوخ الهائلة التي كانت تحتاج إلى قوة عضلية كبيرة ، وكانوا لذلك يسمونها forces. وإذا لم تكن صناعة النسيج قد تطورت إلا قليلا ، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ، فإنما كان السبب في ذلك أن نظامها الاقتصادي والاجتماعي ، وتقسيمها الشديد لعمليات الإنتاج ، وبؤس عمالها ، كل ذلك مكنها بحالتها تلك أن تواجه احتياجات السوق. فما أعجب هذه العوانق التي عرقلت التقدم لقد كان جيمس واط James Watt على حق عندما أسر إلى صديقه سنيل Snell. في ٢٦ يولية من عام

1٧٦٩ . " لا أعرف في الدنيا شيئا أكثر حماقة من الاختراع . وإنما يرجع السبب في ذلك إلى أن النجاح في مجال الاختراع يتطلب الحصول على موافقة المجتمع .

ومصداق ذلك ما نجده في البندقية ، حيث كان تسعون في المائة من برا ات الاختراع ، سوا ، منها الاختراعات الجادة وغير الجادة ، والتي سجلت في أوراق وملفات مجلس الشيوخ(١١٦) ، يقدم حلولا لمشكلات المدينة ، مثل كيفية استغلال المسارات المائية المتجهة نحو المستنقع في الملاحة ؛ طرق حفر القنوات ؛ رفع الما ؛ تجفيف المستنقعات ؛ كيفية إدارة الطواحين دون الحاجة الى قوة المباه الدفاقة والمنهمرة نظرا لأن المياه هناك ساكنة في منجموعها ؛ كيفية تحريك المناشير ، والرحى ، والمطارق التي تهرس عفص الدباغة nin والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الزجاج . والخلاصة التي نخرج بها هي أن المجتمع هو الذي يتحكم في الاختراع .

وكان المخترع الذي أسعده الحظ فاستمال الأمير وأغراه، يستطيع أن بحصل على براءة الاختراع ، أو بعبارة أكثر دقة ، يحصل على امتياز يمكنه من استغلال اختراع ما استغلالا احتكاريا. ولقد أصدرت حكومة الملك لويس الرابع عشر عددا كبيرا من هذه البراءات في مجالات تقنية مختلفة أشد الاختلاف منها مثلا عملية التدفئة الاقتصادية التي شاركت فيها المدام دي منتينون Mme de Maintenon بأنصبة من رأسمالها"(١١٧) . ويمكننا أن نتصور أن بعض الاكتشافات الحقيقية ظلت حبرا على ورق لأنه لم يوجد في المجتمع إنسان تصور أنه يمكن أن يكون بحاجة إليها.

ولنذكر مثلا بالتازار دي ريوس Baltasar de Rios، هذا المخترع الألعي الذي شهد السنوات الأولى من حكم الملك فيليب الثاني (حكم أسبانيا من عام ١٥٥٦ إلى عام ١٥٩٨)، حاول هذا الرجل دون جدوى بنا، مدفع كبير العيار يمكن تفكيكه إلى قطع منفصلة يحملها بضعة منات من الجنود على ظهورهم (٢١٨). وفي عام ١٦١٨ ظهر كتاب " التاريخ الطبيعي للبئر المشتعلة قرب جرينوبل " Histoire naturelle de ظهر كتاب أحد ، وكان مؤلفه جان تاردان اله fontaine qui brûle prés Grenoble فلم يحفل به أحد ، وكان مؤلفه جان تاردان موضوع " المقياس الطبيعي للغاز المنبعث من هذه البئر " ، ونوه بتقطيرالفحم الحجري بعزل عن الهوا، للحصول على غاز قابل للاشتعال قبل أن يشق غاز الاستصباح طريقه المظفرة في مجال الإنارة بقرنين من الزمان . كذلك بين جان ري Jean Rey، وهو طبيب من منطقة بيريجور Périgord الفرنسية ، في عام ١٦٣٠ ، قبل لاثوازييه Lavoisier بأكثر من قرن ، أن الرصاص والقصدير يزيد وزنهما عندما بتكلسان نتبجة " اندماج Schwenter نشر شفينتر ١٦٣٥ نشر شفينتر Schwenter المقتولة والمناز المناز المناز

كتابه " ألاعبب فيزيائية رياضية "Delassements physico mathématique" شيريائية رياضية التلغراف الكهربي ، وكيف أنه يتبح " لشخصين الاتصال أحدهما بالآخر بالاستعانة بإبرة مغناطبسية " ولم يحفل به أحد ، حتى جاء عام الاتصال أورستيد Oersted تجاربه على الإبرة المغناطيسية." والغريب أن شفينتر ظل مجهولا لم يحفل به أحد ، كما لم يحفل أحد بكلود شاب Chappe من فوق الدي يعمل بأشارات من فوق أبراج (١٢٠) وأخبه " اللذين ابتكرا التلغراف الهوائي الذي يعمل بأشارات من فوق أبراج (١٢٠). وفي عام ١٧٧٥ ابتكر الأمريكي بوشبل Bushbell الغواص



رنش ميناه بروجه Bruegge في العصر الوسيط، وكان بناء ضخما من الخشب له عجلة كبيرة يديرها ثلاثة رجال بأرجلهم. (دار الكتب الهافارية).

، واكتشف مهندس عسكر فرنسي هو دوبيرون Duperon المترليوز ، أو المدفع الرشاش على أساس ضم مواسير متجاورة على هيئة الأرغن ، أو ما سمي بـ " الأرغن العسكري".

كانت كل هذه الابتكارات بلا جدوي ، لن يهتم بها أحد . والأمثلة كثيرة ، نضيف إلى ما ذكرناه منها أن نيوكومن Newcomen اخترع الته البخارية في عام ١٧١١، ولكنها لم تنتشر بين الناس ، فبعد مرور ثلاثين عاما على الاختراع ، لم تكن في انجلترة سوى آلة بخارية واحدة ، ولم تكن في القارة الأوروبية سوى آلتين . ولم يبدأ النجاح إلا إبان الثلاثين سنة التالية ، فقد صنعت ٦٠ آلة بخارية في كورنوول Cornwall لضخ المباه خارج مناجم القصدير . أما فرنسا فلم يكن بها في نهاية القرن الثامن عشر سوى خمس آلات بخارية فقط كانت تستخدم في التعدين . وشبيه بهذا التأخر السافر العميق الدلالة التأخر في استخدام الكوك في صناعة الحديد ، كما أشرنا من قبل .

كانت هناك مثات ومثات من الأسباب تسد الطريق أمام التقدم . وكم من سائل سأل عن الأيدي العاملة التي توشك أن تفقد عملها نتيجة للتطور التقني ؟ لقد كان مونتسيكيو Montesquieu يلوم الطراحين لأنها قامت بالعمل الذي كان العمال الزراعيون يقومون به ، وتركتهم بلا عمل . واليك الماركيز دي بوناك de Bonnac ... فنرنسا في هولندة ، الذي كتب في رسالة بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٧٥٤ يطلب أن برسلوا إليه " من فرنسا رجلا عليما بالآلات ، له القدرة على أن يسرق سر الطواحين ، والآلات المختلفة التي يستخدمونها في أمستردام ، والتي توفر الكثير من استهلاك الطاقة البشرية (١٢٢١) . ولكن هل كان أولئك الذين تلقوا رسالته مقتنعين بضرورة توفير استهلاك الطاقة البشرية؟ الإجابة بالنفي . ولهذا لم يرسلوا إليه هذا الرجل العليم بالآلات الذي طلبه .

بقي موضوع تكاليف الإنتاج ، وهو الشغل الشاغل للرأسماليين . ففي الوقت الذي كانت فبه الثورة الصناعية قد تقدمت في مجال القطن تقدما كبيرا ، نرى أن أصحاب الأعمال الانجليز ، الذين كانوا ينتجون الغزل آليا في مصانعهم ، استمروا في الاعتماد على النسج اليدوي . كانت المشكلة بالنسبة اليهم هي تزويد النساجين اليدويين بالغزل ولقد أتبح لهم إنتاج الغزل آليا ، وقضوا على هذا " الاختناق " ، فما الذي يدعوهم إلى ميكنة النسج أيضا مادام إنتاج النسيج يدويا في ببوت النساجين يغطي الطلب ؟ وما كانت أساليب النسج الآلي لتفرض نفسها ، إلا إذا زاد الطلب على النسيج زبادة كبيرة ، أو إذا ألح النساجون على زيادة أجورهم. ولكن الذي حدث هو أن أجورالنساجين اليدويين انخفاضا رهيبا ، ولهذا نرى أن عددا من أصحاب الأعمال ظل يهمل



ونش مزدوج في ميناء دنكرك في عام ١٧٨٧ . صمم على أساس ثروس اقتزال السرعة ، وجعل متحركا قابلا للنقل على عجل ، وقابلا للدوران على محور ، واستخدم فيه المعدن الى جانب الخشب ، ويبن هذا التصميم بالقياس الى ونش بروجه التقدم الهائل ، ولكنه كان ما يزال يعمل بقوة السواعد البشرية . ( المكتبة القومية الفرنسية ).

التقنيات الجديدة ، ويفضل عليها الالتجا ، إلى النساجين اليدويين ، لا لشي ، إلا لأسباب من شأنها خفض تكاليف الإنتاج . ومن المكن أن نسأل ماذا كان يكن أن يحدث لو تعثر ازدهار صناعة المنسوجات القطنية الانجليزية ... لم يكن الابتكار الجديد يلقى القبول على الفور ، بل كان كل ابتكار جديد يواجه العقبات مرارا وتكرارا ، عشر مرات، أو مائة مرة . إنها حرب الفرص الضائعة . وستتاح لي فرصة أخري للتحدث عن هذه الفرص الضائعة عندما أتناول موضوع البط ، الهائل الذي يفوق التصور ، في

استخدام الفحم الكوك في صهر خام الحديد ، فلما استخدم الفحم الكوك كان استخدامه يعني تحولا جوهريا ، مهد على نحو غير مقصود للثورة الصناعية الانجليزية .

ونحن ، وقد بينا ما يقيد التقنية من حدود ومصادفات لا ريب فيها، فإننا لا نذهب إلى حد التقليل من دورها ، فإن دور التقنية في الحقيقة دور أولي مبدئي ، وكل شيء ينتهي ذات يوم إلى الخضوع للتقنية ، والخضوع لتدخلها الذي بات أمرا ضروريا . وطالما بقيت الحياة اليومية تدور في أفلاكها ، في إطار بنياتها الموروثة ، لا تلقى في ذلك صعابا بالغة مسرفة ، وطالما قنع المجتمع بالثوب الذي يلبسه ، وطالما وجد فيه الراحة ، فليس هناك حافز اقتصادي يدفع إلى بذل الجهد الذي يستهدف التغبير . وتظل مشروعات المخترعين ( ومشروعات المخترعين موجودة في كل عصر وآن ) حبيسة صناديقها ، لا تخرج إلى النور . حتى يأتي اليوم الذي يتبين فيه المجتمع أن الأمور كلها قد اعتورها العجز ، واعتراها الشلل ، وأنه قد ارتطم بالسقف الذي ينتهي عنده الممكن ، والمتاح ، هنالك يفرض الالتجا ، إلى التقنية نفسه تلقائيا ، ويصحو الاهتمام بألف اختراع واختراع ظلت غافية في مكامنها ، ويجري البحث عن أفضلها . عن الاختراع القادر على اقتحام العقبات ، وحل المعضلات ، ونتح السبيل أمام مستقبل مختلف . هناك في كل عصر وآن مئات من الابتكارات المكنة ، تغط في سبات عميق ، وما تزال في سباتها العميق حتى تأتى الحاجة الملحة فتوقظها .

ولننظر إلى أحوالنا اليوم ، منذ الركود الاقتصادي الذي شهدته سبعبنيات قرننا الحالي، ألا نجد فيها التفسير ، أفضل التفسير . للعلاقة بين التقنية والمجتمع؟ كانت مشكلات البطالة ، والتضخم ، بعضها من بعض ، وكانت بوادر خيانة الطاقة البترولية ، كل ذلك حفز على الالتجاء إلى الابتكار والتجديد ، وكان الالتجاء إلى الابتكار والتجديد هو الحل الوحيد ، كما قال جرهارد مينش Gerhard Mensch ، وكان محقا فيما قال (١٢٢). ونلاحظ أن السبل التي سلكها الابتكار والتجديد هنا ، والتي تركزت عليها البحوث ، وتوجهت إليها الاستثمارات ، سبل كانت معروفة حق المعرفة قبل عام ١٩٧٠ : الطاقة الشمسية ، استغلال الشبست البيتوميني ، وحرارة باطن الأرض ، والغاز المتولد عن تخمير مواد نباتية ، والبديل الكحولي للبنزين -Benziner عليها أشياء استخدمت في أثناء الحرب العالمية الثانية ، وسارع الهواة إلى تطويرها ، ثم أغفلت ، وطوتها أستار النسيان . إلا أن المرقف يختلف الآن ، وبتمثل الاختلاف حاليا في أن هناك أزمة عامة ( من تلك الأزمات التي نسميها أزمة القرن أو أزمة العصر Crise séculaire التي سنعود إلى الحديث عنها ) تضع جميع النظم الاقتصادية المتطورة في مفترق الطرق : إما أن تجدد أو قوت . فإذا لم تجدد ، ولزمت التجمد والتحجر كان في ذلك موتها . ومن المؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة ستختار التجمد والتحجر كان في ذلك موتها . ومن المؤكد أن النظم الاقتصادية المتطورة ستختار

التجديد. وليس من شك في أن مشل هذه المواقف الحاسمة ، التي تشبه إنذار الدائن للمدين بالدفع أو الحبس ، قد سبقت كل حركات الانطلاق الكبيرة للنمو الاقتصادي، التي كانت منذ قرون وقرون تعتمد على دعامة من التقنية . ومن هنا فإن التقنية ملكة متوجة : إنها هي التي تغير العالم .

## النقيود

إن طرح موضوع النقود على مائدة البحث يعني الصعود إلى طابق أعلى من طوابق البناء، رعا يبدو من الناحية الظاهرية خروجا على خطة هذا الكتاب. ولكننا إذا نظرنا إلى الموضوع في مجموعه من منظور يتسم بشيء من الارتفاع، وجدنا لعبة النقود تبدو لنا كوسيلة أو كبنية أو كطريقة تنظيمية عميقة لكل حياة تقوم على أساس تبادل يأخذ نفسه بشيء من النشاط والسرعة. والنقود بصفة خاصة، أيا كان موضعها، تندمج مع كل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية كما يندمج الحجر في الببنيان المرضوص؛ ثم هي تصبح بعد ذلك "مؤشرا " رائعا يكشف لنا عن أمور أخرى. فنحن إذا نظرنا الى النقود كيف تجري، أو كيف تلهث، أو كيف تتعقد، أو كيف تشح، نستطيع أن نصدر حكما مؤكدا على نشاط البشر كله، على كل مستويات حياتهم حتى أكثرها تواضعا.

والنقود حقيقة قديمة العهد، أو على الأصح وسيلة تقنية قديمة ، إليها يصبو طمع الطامعين ، وعليها يتركز حرص الحريصين ، وهي إلى هذا وذاك لا تكف عن مباغتة الناس بما لا يتوقعون ، فهي في عرفهم غامضة مليئة بالأسرار ، ومثيرة للقلق . والنقود بادي ، ذي بد ، معقدة في حد ذاتها ، لأن الاقتصاد النقدى الذي صاحبها لم يكتمل في أى مكان حتى في بلد مثل فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، ولا حتى في القرن الثامن عشر . وهي لم تنفذ آنذاك إلى كل المناطق والقطاعات ، بل نفذت إلى بعضها فقط ، وظلت تحدث اضطرابا في المناطق والقطاعات الأخرى التي لم تنفذ إليها . ولقد كانت شيئا جديدا ، لا في حد ذاتها ، ولكن بما أحدثته . فما هذا الذي أحدثته ؟ لقد أحدثت تغييرات مفاجئة في سعر السلع الضرورية الأساسية ، وأحدثت علاقات غامضة ، لم يعد الإنسان فيها يعرف نفسه . ولا عاداته ، ولا قيمه القديمة : وإذا عمله بصبح بشيئا ".

وهؤلاء هم الفلاحون البريتانيون الذين تقدمت بهم السن ، يجري الكاتب الفرنسي نوبيل دي في Noel du Fail، في عام ١٥٤٨، على ألسنتهم حوارا فيتحدثون عن دهشتهم وحيرتهم ، فيرون أن الكساد الذي حل بالفلاحين ، وتغلغل إلى عَقَر دورهم، برجع السبب فيه على الأرجح إلى " إنهم لا ينتظرون على الدجاج وغيره من الطيور حتى تبلغ كامل نموها ، بل بتعجلون ، فيذهبون إلى حيث يبيعونها [في سوق المدينة، يقينا] مقابل نقود يتلقونها بأيديهم ثم يهرعون بها ، إما الى السيد المحامي أو السيد الطبيب (أشخاص لم تكن حتى الأمس معروفة) ، إلى المحامي الذي يلجأ الواحد منهم اليه سعيا للإضرار بجاره وتجريده ما آل إليه من مبراث ، وإلى الطبيب الذي يسعى إليه لبعالجه من حمى أو ليصف له حجامة ( أحمد الله أنني لم أجربها)، أو حقنة شرجية؛ بشكرن من علل ، أذكر أن تيفين لابلوا Tiphaine La Bloye، تلك السيدة العليمة بالرقى، كانت تعالجها بدعا، واحد إلى الرب. أبانا الذي في السموات. ولا تحتاج فيها لأي لبخة أو عقار أو ترياق ." هذه هي " المدن انتقلت إلى قرانا "، حاملة اليها التوابل، والحلوبات، والفلفل " و معه الكرات الذي استحال الى كبسولات " ، أشياء لم يكن آباؤنا وأجدادنا يعرفون عنها شيئا ، وكلها مواد تضر جسم الانسان، " ويدونها لا يكون لوليمة من ولائم هذا العصر مذاق، أو شكل متسق ، أو جمال ." ويعلق واحد من هؤلا، الريفيين الذين يجري الأديب نويل دي في على ألسنتهم الحوار قائلا: " إنك والله تقول الحقيقة كل الحقيقة يا عمي، وما أظن هذا العالم الذي أصبحنا فيه إلا عالما جديدا كل الجدة "(١). تلك كلمات ساذجة، ولكنها واضحة في معناها وضوحا لا مراء فيم، و لو أردنا أن نضم اليها أشباهها من ربوع أوروبا كلها لطالت القائمة بغير طائل وامتلأت بالتكرار.

والحقيقة أن كل مجتمع قديم البناء يفتح أبوابه أمام النقود يفقد ذات يوم، آجلا أو عاجلا، توازناته التي اكتسبها في الماضي، ويطلق في الوقت نفسه قوى من عقالها لا يحسن التحكم فيها. وهذه هي اللعبة الجديدة، لعبة النقود، تخلط الأوراق خلطا مضطربا، وتميز قلة قليلة ضئيلة من الناس، وترمي بالآخرين إلى الجانب المنكود من القدر. وكل مجتمع يتعرض لهذا التأثير الجديد يتحتم عليه أن يتخذ لنفسه جلدا جديدا. ولهذا فإن انتشارالاقتصاد النقدي يعتبر حدثا دراميا تكتنفه الانتفاضات، هكذا هو في البلاد القديمة التي ألفت وجوده، وهكذا هو في البلاد التي يتنزل فيها هذا الاقتصاد النقدي دون أن تكون على وعي تام به: مثل تركيا أيام العثمانيين أو العثمانلي . كما يقولون . في أواخر القرن السادس عشر (حيث أخذت إقطاعيات فرسان السباهي، التي كانوا يطلقون عليها اسم simars، تتخلى عن مكانها للملكية الخاصة بمعناها المقيقي)؛ ومثل البابان إبان حكم التوكوجافا Tokugawa، تلك الأسرة الشريفة التي



اثنان من جباة الضرائب . لوحة من أعلمال الرسام مارتين قان ريارسقاه . Martin van Reymerswade ،

استأثرت بالحكم منذ بداية القرن السابع عشر الى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر، وكانت اليابان في الوقت نفسه، أو تقريبا في الوقت نفسه، تواجه أزمة غطية مزدوجة: حضرية وبورجوازية في آن واحد . ولكننا نكون صورة طيبة عن هذه العمليات الجوهرية التي تحدث عندما يغزو الاقتصاد النقدي منطقة ما ، إذا ما فحصنا ما يحدث في أيامنا هذه وتحت بصرنا ، في بعض البلاد النامية ، في أفريقيا السودا ، حيث نجد أن ما بين ٦٠ و ٧٠ ٪ من المبادلات تتم بغير نقود أو تفلت من ربقة النقود. والإنسان يستطيع أن يعيش في تلك المناطق ، حينا من الزمن ، خارج نطاق اقتصاد السوق ، حياة منغلقة على نفسها ، مثل " القوقعة داخل بيتها " ، ولكنه يعيش هكذا حياة المدان الذي أجل تنفيذ الحكم عليه إلى موعد قادم لا محالة ، فلابد له يوما ما من اللجو، إلى النقود.

ولكن هؤلاء المدانون ، الذين أجل تنفيذ الحكم عليهم، لن يفلتوا من مصيرهم المحتوم، والماضي لا يكف عن استعراضهم أمام عيوننا . إنهم مدانون يتسمون بدرجة كبيرة من السذاجة، ويصبر يثير الدهشة . فالحياة تضرب من حولهم ضرباتها ، ذات اليمين، وذات الشمال، دون أن يعلموا من أين يأتي الضرب . تتوالى الضربات في صورة إيجارات الأطيان، وإيجارات البيوت ، والرسوم ، ومكوس الملح ، والمشتروات الإجبارية في سوق المدينة ، والضرائب . وجد الناس أنفسهم مطالبين بأن يدفعوا ثمن متطلباتهم بقطع رنانة من النقود ، فإذا أعوزتهم العملات الفضية البيضاء فبالعملات النحاسية . وهذا هو خولي مزرعة مدام دى سيڤينييه Mme de Sévigné في منطقة بريتانيا الفرنسية يحمل اليها يوم ١٥ يونية ١٦٨٠ إيجار المزرعة ، عبارة عن شيلة ثقيلة من العملات النحاسية قيمتها في مجموعها ٣٠ جنيها (٢). وكانت مكوس الملح تجبى في صورة عينية، ثم صدر مرسوم في ٩ مارس من عام ١٥٤٧ يلزم بجباية هذه المكوس نقدا في فرنسا استجابة لطلب كبار تجار الملح .

أخذت العملات المعدنية الرنانة الموزونة تدخل إلى الحياة اليومية سالكة سبلا كثيرة لا حصر لها. والدولة الحديثة هي المدبر الأول لهذه العملات (من ضرائب، ورواتب المرتزقة التي كانت تدفع بالفضة ، ومرتبات الموكلين بالوظائف ) والدولة هي المستفيد من هذه الطفرات المتمثلة في استخدام النقود ، وإن لم تكن المستفيد الوحيد. فما أكثر الذين حققوا الثراء : جباة الضرائب، محصلو الجمارك ، المسلفون على رهونات ، أصحاب الأملاك ، التجار المقاولون الكبار، رجال المال . كانت شباكهم تمتد إلى كل مكان . ومن الطبيعي أن هؤلاء الأثرياء الجدد ، مثلهم مثل الأثرياء الجدد في أيامنا هذه ، لا يحظون بحب الناس وتعاطفهم . ونحن نرى في المتاحف لوحات ورسوما ، تطل علينا منها وجوه المشتغلين بالمال ، كأنها ترصدنا . وكأن عبونهم تحملق فينا ، وقد ترجم الرسامون المرة تلو المرتحد المناس العادى من حقد ومقت لهؤلاء الأثرياء. والحق أن هذه الأحاسيس، المرتبة المستمرة التي ينظر بها الشعب إلى النقود نفسها ، وهي ريبة لن يتخلص منها الرببة المستمرة التي ينظر بها الشعب إلى النقود نفسها ، وهي ريبة لن يتخلص منها

الاقتصاديون الأول بسهولة ، ولكن هذا كله لن يغير في النهاية شيئا من مسار الأمور. فقد رسمت الدوائر النقدية الكبيرة في ربوع العالم كله خطوطا ومراحل متميزة وحققت ألوانا من الالتقاء المثمر بأنشطة التجارة ذات الأرباح العظيمة في " البضائع الملكية ". كان ماجيللان Magellan، وديل كانو Del Caro قد قاما بالدوران حول الأرض في ظروف صعبة ، تخللتها أحداث جد مثيرة ، أما فرنتشيسكو كارليتي Francesco Carletti وجبميللي كاريري Gemelli Careri فقد قاما برحلتيهما ـ الأول في عام ١٥٩٠ والثاني في عام ١٩٩٠ والثاني في عام ١٩٩٠ والثاني في عام ١٩٩٠ والثاني ألفضية ، ويحمل طرودا من البضائع المختارة . وعاد كل منهما من رحلته البعيدة سالما غانما (٤).

والنقود، بطبيعة الحال هي المؤشر والعلامة الدالة على الطفرات، والثورات التي طرأت على الاقتصاد النقدي ، وهي أيضا السبب الذي أدى البها . والنقود لا يجوز ـ فصلها عن الحركات التي تحملها ، والتي تنشئها . وكانت التفسيرات القديمة في الغرب تنظر في أغلب الأحيان إلى النقود في حد ذاتها ، وتسلك في تعريفها سبيل التشبيه والمقارنة بأمور أخرى . فمن قائل إن النقود هي " دم الجسم الاجتماعي " (وهي صورة متكررة ساذجة جاءت قبل اكتشاف هارفي بكثير Harvey (٥) وهو الطبيب الانجليزي وليم هارفي المتوفى في عام ١٦٥٧ الذي اشتهر باكتشاف الدورة الدموية) . وكثيرا ما تحدث المتحدثون عن النقود حديثهم عن " بضاعة " ، وجعلوا من هذا التشبيه حقيقة كرروها مرارا على مر القرون . والنقود على حد قول وليم بيتي William Petty (١٦٥٥) " هي شحم جسم السياسة ، الإفراط فيه يضر مرونة الجسم ونشاطه ، والقصد فيه يسبب له المرض "(٦) : عبارة تلوح لنا كأغا كان قائلها طبيباً . وفي عام ١٨٢٠ شرح تاجر فرنسى ماهية النقود قائلا" إنها ليست المحراث الذي نشق به الأرض، لنستخرج منها خبراتها ، إنها لا تزيد عن أن تكون وسيلة تعين على دوران البضائع، أو على تلبين حركتها " مثل الزيت الذي يلين حركة الآلة، ويجعلها أكثر سهولة، والتروس تتحرك بسهولة إذا زبتت بقدر، أما الإفراط في التزبيت فيوحدي إلى عرقلة الحركة"(٧)،تشبيه آخر كأنما كان قائله ميكانيكي. ولكن هذه الصورة على اية حال أحسن حالا، وأفضل قيمة من التعبير عن آراء مشكوك فيها ، والتمسك بها ، والإلحاح في تأكيدها ، على نحو ما فعل جون لوك John Locke في عام ١٦٩١، وهو فيلسوف مجيد، أما أفكاره الاقتصادية فلا سبيل إلى الأخذ بها، فقد ذهب إلى إن النقود ورأس المال شيء واحد (٨)؛ وخلط بذلك النقود ، والثروة ، أو خلط المقياس والشيء الذي يقاس .

وكل هذه التعريفات تغفل عن العنصرالجوهري، ألا وهو: الاقتصاد النقدي نفسه، فالاقتصاد النقدي هو الذي يبرر في الحقيقة وجود النقود، والنقود لا تخرج إلى الوجود الاحيث تكون بالناس حاجة اليها ويكونون قادرين على تحمل تكاليفها. وما اتصاف النقود بخفة الحركة ، والتعديد إلا انعكاس لما يتصف به الاقتصاد ، الذي بجرها وراءه، من خفة حركة وتعقيد. ومن هنا فقد ظهرت هناك نوعيات من النقود ، ومن النظم النقدية ، متعددة ، ومتنوعة بقدر تعدد وتنوع الإيقاعات الاقتصادية ، والنظم الاقتصادية ، والظروف لاقتصادية . هذه الأمور تعمل متضافرة ، يشد بعضها بعضا في لعية ليس فيها غموض على أية حال . كان هناك مثلا في العصر المسمى في فرنسا بالعهد القديم ، وهو عهد ما قبل الثورة الفرنسية ، اقتصاد نقدي مختلف عن الاقتصاد النقدي الحالي ، اقتصاد متعدد الطوابق ، لم يكتمل بعد ، ولم يكن يشمل الناس جميعا، كانت المقايضة تحتل طابقا من طوابقه المتعددة. والحق أن المقايضة ظلت طوال فترات طويلة ، طالت طولا هائلا ، بين القرن الجامس عشر والقرن الثامن عشر هي القاعدة . فلما طرأت أحوال احتاجت فيها القايضة الى العون ، أتت النقود إليها في صورة تحسين أولى تمثل في تداول تلك النقود ، التي كانوا يسمونها نقودا " بدائية " ، وكانت هذه النقود على هيئة الودع ، والمحار ، وما إليه ، وما كانت هذه النقود بدائية إلا في نظرنا نحن : فما كانت أنماط الاقتصاد التي تداولتها قادرة على احتمال غيرها . ثم إن النقود المعدنية نفسها في أوروبا كانت في أغلب الأحيان تعتورها ألوان من النقص والعجز . والنقود ، شأنها شأن المقايضة ، لا تستطيع الوفا ، بمهمتها في كل الأحوال ، فإذا عجزت ، ظهر الورق ، أيا كان نوعه ، ليقدم خدماته ، الورق أو على الأحرى الانتمان، السيد التمان أو الهر كريديت Herr Credit كما كانوا يقولون على سبيل التهكم في ألمانيا في القرن السابع عشر . وسواء كان الأمر أمر مقايضة ، أو عملة ، أو ورق، فالعملية في أساسها واحدة ، ولكنها تجري على مستوى مختلف، أو في طابق آخر من طوابق البناء . وكل اقتصاد نشيط ينبثق في الحقيقة من لغته النقدية أو لغة نقوده ، ويستحدث اعتمادا على حركته ابتكارات ، وهذه الابتكارات تكتسب بالنسبة إليه قيمة الاختيار فهي تختبر حركته وتكشف عنها. ونظام لو le Système de Law جون لو المترفى في عام ١٧٢٠ الذي ابتدع نظاما مصرفيا كان إفلاسه في فرنسا مشهورا ، وتحدث الناس طويلا عن الفضيحة الانجليزية لشركة بحار الجنوب la Compagnie des Mers du Sud) هذا النظام كان شيئا آخر يختلف عن الحيل المالية ، التي عرفت في فترة ما بعد الحرب ، ويختلف عن المضاربات التي تتم بلا وازع من ضمير ، كما يختلف عن عمليات التقسيم التي تجريها " جماعات الضغط " (٩) فيما بينها . ولقد شهدت فرنسا مولد الاتتمان ، وكان مولدا عسيرا محفوفا بالاضطراب والفشل، ولكنه كان

مؤكدا واضع المعالم . انتشرت أوراق الانتمان، وصاحبها ما صاحبها من أحداث . وهذه هي الأميرة شارلوت اليزابت البفالتسية المعروفة باسم لابالاتين او الأميرة البالاتينية المعروفة باسم لابالاتين او الأميرة البالاتينية المحدوق كل Palatine تصرخ في بعض رسائلها : "كثيرا ما تمنيت أن تهب نيران جهنم فتحرق كل هذه الأوراق ." وتضيف : "وأقسم أنني لا أقهم شيئا من نظام الائتمان هذا الكريه المقيت" (١٠). هذا النفور يعبر عن وعي بما يمكن أن نسميه لغة جديدة ، لأن النقود لغات (وليغفرن لنا القاري، نحن أيضا الالتجاء الى المقارنة ، والتشبيه ، والحديث عن النقود من حيث هي لغات ) .النقود لغات تنادى ، وتتيح الحوار ، والنفود تظل قائمة طالما بقي الحوار قائما .

وإذا لم تكن الصين قد اتخذت لنفسها ، في القرون التي تعنينا (باستثناء الحقبة الغريبة ، والطويلة التي استخدمت فيها بالفعل نقودا ورقية ) نظاما نقديا معقدا ، فإما يرجع السبب في ذلك إلى أنها لم تكن بحاجة إليه في تعاملاتها في المناطق المجاورة التي كانت تستغلها : منغوليا ، والتبت ، والجزرالمحيطية ، واليابان ، وإذا كان الإسلام ، في العصرالوسيط ، قد سبطر من مركز سامق على القارة القديمة ، من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي ، لقرون طوال ، فإنما يرجع ذلك إلى أنه لم تكن هناك دولة ( باستثناء بيزنطة) تستطيع أن تنافسه في نقوده المسكوكة من الذهب والفضة : الدينار والدرهم . كانت هذه النقود ، من دنائير ودراهم ، هي وسائل قوته ومنعته ، وإذا كانت أوروبا في العصر الوسيط قد أخذت تحسن نقودها ، فإنما دفعها الى ذلك أنها كانت تريد أن ترقى في " مدارج " العالم الإسلامي القائم في مواجهتها . كذلك كانت الثورة النقدية التي غزت الامبراطورية التركية شيئا فشيئا، في القرن السادس عشر ، تعبرعن دخولها صاغرة في دائرة التعامل مع أوروبا ، ولم تكن دائرة التعامل هذه قاصرة على تبادل السفراء في حفلات تتجلى فيها آيات البذخ والأبهة . كذلك انغلقت اليابان . منذ عام ١٦٣٨ . على العالم الخارجي، ولكن انغلاقها كان اسميا ، لأنها ظلت في الحقيقة مفتوحة أمام السفن الجونكية الصينية ، وأمام المراكب الهولندية المصرح بها . كأنما كانت هناك في جدار الانفلاق ثغرة ، ولكنها كانت ثغرة واسعة اتساعا كافيا سمح بدخول البضائع والنفود الى البابان ، واضطرها الى الرد بالردود الضرورية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة، ومن بينها استغلال مناجم الفضة والنحاس اللازمة لسك العملة . وارتبط هذا الجهد المبذول في هذا المجال المتصل بالعالم الخارجي والاقتصاد النقدي في الوقت نفسه بالتوسع الحضري في اليابان في القرن السابع عشر وازدهار "حضارة بورجوازية حقيقية " في المدن التي تمتعت بالامتبازات . فالأشياء كلها مترابطة يشد بعضها بعضا .

من هنا بتضح أن النقود تمارس نوعا من السياسة الخارجية حيث تمسك بعض الجهات الخارجية أحيانا بزمام اللعبة ، وتفرضها تارة بقوتها ، وتارة بضعفها، والحديث مع



رسم من الرسوم الكاريكاتورية العديدة من القرن السابع عشر لموت السبد كريديت أو السيد التحان أو الهر كريديت ، وتظهر جثته في المقدمة. ويظهر الباكون النائحون من حول الجثة. والاتتمان المقصود هو الاتتمان المتداول في الحياة اليومية من نوع الجر على النوتة والشكك الذي يقدمه اصحاب المحلات لصفار المتعاملين ، وكان قد انقطع نظرا لقلة النقود ، و كتب تحت الرسم المنفذ بطريقة الحفر على النحاس على لسان الحباز يقول للزيون بالألمانية ما معناه : " إذا كانت لديك نقود فلدى خبر ".(المتحف القومي الجرماني في نورنيرج).

الآخرين يعني بالضرورة الترصل إلي لغة مشتركة ، وإلى مجال للتفاهم . والميزة التي قتاز بها التجارة الخارجية أو "التجارة البعيدة " أو "الرأسمالية الكبيرة المشتغلة بالتجارة" هي أنها عرفت كيف تتكلم بلغة التبادل العالمي. حتى إذا لم تكن لعمليات التبادل التجاري العالمي على نحو ما سنرى في المجلد الثاني من كتابنا هذا . الأولوية من ناحية الحجم (كانت تجارة التوابل على مستوى العالم مثلا أقل بكثير من تجارة القيمة على مستوى أوروبا ، ليس فقط من ناحية الكم ، ولكن أيضا من ناحية القيمة) (١١) فإنها كانت حاسمة التأثير، بما أوتيت من فعالية وجدية بناءة. فقد كانت عمليات التبادل التجاري العالمي مصدر كل "تراكم "سريع للخبرات، وكانت لها القدرة على أن تقود العالم القديم، وأن تسخر النقود لخدمتها ، فإذا بالنقود تتبعها من ورائها، أو تسبقها من أمامها، تسيرها حسب إرادتها ومشبئتها هكذا كانت عمليات التبادل توجه الاقتصاد على اختلاف صوره.

# نظم اقتصادية وتقود

## بعيدة عن الكمال

لو أننا بدأنا تصف الأشكال الأولية للتبادل النقدى لما انتهبنا إلى نهاية، قصور هذا التبادل النقدي كثيرة ، تحتاج إلى التقسيم والتصنيف . وهناك ما هو أكثر من هذا ، فالحوار بين النقود التي بلغت الكمال ( إذا كان لها وجود ) والنقود التي يعتورها النقص، أو التي مازالت بعيدة عن الكمال ، حوار من شأنه أن يلقي الضوء على مشكلاتنا حتى بصل إلى جذورها . وإذا كان التاريخ تفسيرا ، فعلى التاريخ أن يلعب هنا دوره هذا كاملا . ولكن عليه أن براعي شرطا ، هو تحاشى الوقوع في بعض الأخطاء، ومنها : ألا نعتقد أن الكمال والنقص لا يتجاوران ، أو لا يختلطان أحدهما في الآخر أحيانا؛ وأن سجل الكمال وسجل النقص لا يعبران عن مشكلة واحدة أو عن نفس المشكلة؛ وأن كل تبادل لا يعبش بالضرورة على الاختلافات في جهد التيار ( وهذه حقيقة قائمة إلى يرمنا هذا). والنقود أيضا وسبلة لاستغلال الآخرين ، في موطنها ، وخارج موطنها، وهي وسبلة لدفع اللعبة إلى الإسراع .

وقد ظلت هذه الحال حتى القرن الثامن عشر ، ويكفي أن نلقي نظرة " تزامنية " على العالم لنتين ذلك في وضوح دونه كل وضوح . فهذه مساحات هائلة فيها ملايين من البشر لا زالوا بعيشون في زمن هومير الذي كان الناس فيه يقدرون بالثيران قيمة درع أخيل . وهذا هو آدم سميث يحلم بهذه الصورة ، عندما يكتب : " إن سلاح ديوميد Diomedes ، بنا ، على ما كتبه هومير ، لم يتكلف صنعه أكثر من تسعة ثبران ، بينما تكلف سلاح جلوكوس Glaukus مائة ثور . " تلك صور من عالم الإنسانية البسيطة وما قد يسميه بعض الاقتصاديين اليوم العالم الثالث : لقد كان هناك دائما عالم ثالث، ولقد كان الخطأ الحاسم الذي وقع فيه هذا العالم الثالث، هو أنه قبل الحوار، ولقد كان الحوار ، ولقد كان الخوار ، ولقد كان الحوار ، ولقد كان الخوار ، ولقد كان الحوار ، ولو لم يقبله لأكرهوه عليه عند اللزوم .

## النقود البدائية

عندما يجري تبادل بضائع فهذا التبادل يحمل في طياته عملية نقدية، قد تكون في مرحلة التطور الأولي، أو ما نشبهه بنوع من لعشمة الطفولة . والبضاعة التي يزيد عليها الطلب، أو التي يزيد انتشارها تلعب دور النقود، أو تقوم مقام معيار التبادل، أو قد تجتهد في أن تلعبه. وهكذا كان الملح عملة في " ممالك " أعالي السنغال، وأعالي النيجر، والحبشة، حيث كان الناس يصنعون مكعبات من الملح ، يقول مؤلف فرنسي عنها في عام ١٦٢٠ إنهم " كانوا يشكلونها على هيئة البللزرالصخري، جاعلين طولها مثل طول اصبع الإنسان " ، وكانوا يستخدمونها دون غضاضة نقودا وطعاما في آن

واحد، "حتى أن الإنسان ليستطبع أن يقول عنهم بحق أنهم بأكلون نقودهم ". وحدث ولا حرج عن الخطر الذي تتعرض له هذه النقود ، وهذا هر الفرنسي الحريص نفسه بعبر عن دهشته، وخشيته " من أن يجد هؤلاء الناس ذات يوم نقودهم قد ذابت في الماء، وجرى عليها ما يجري على الماء من ضياع " (١٢). وكانت الأقمشة القطنية تلعب الدور نفسه على سواحل مونوموتابا Monomotapa ، وشواطى، خليج غينيا حيث كانو يتحدثون في مقام النخاسة الزنجية عن " المقطع الهندي " ، وكانوا يقصدون به المقطع من الأقمشة القطنية الهندية الذي يساوى ثمن الرجل في سوق النخاسة ، ثم أصبحت عبارة " المقطع الهندي " رجلا بين الخامسة عشر والأربعين، كما يقول الخبراء .

وعلى ساحل افريقيا نفسه كانت الأساور النحاسية ، التي يسمونها المانيليات manilles ، وبودرة الذهب المقدرة بالميزان ، والخيول نقودا أيضا . ويتحدث الأب لابا Labat في عام ١٧٢٨ . عن هذه الخيول الرائعة التي كان العرب يبيعونها إلى الزنوج ، فييقول إنهم كانوا يقدرونها بما يساوى خمسة عشر عبدا أو مقطعا. يا لها من عملة طريفة ، ولكن كل بلد له عاداته ." (١٣٣) . وأدخل التجار الانجليز في السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ، في معرض سعيهم إلى القضاء على منافسيهم ، تعريفة لا سبيل إلى قهرها : " حددوا ثمن العبد أو المقطع الهندي بأربع أوقيات من الذهب أو ثلاثين قرشا أمن الفضة ] ، أو ثلاثة أرباع الرطل الافرنجي من المرجان ، أو سبعة مقاطع من القماش الاسكتلندى ." ومع ذلك فقد كانت هناك قرى زنجية في الداخل لا تتعامل بهذه النقود ، ويحكي الأب لابا عنها ، فيقول إنها تزخر " بدجاج سمين ، طري اللحم ، لا يقل جودة عن الديوك ، والدجاج المزغط في البلاد الأخرى " ، وعن الثمن ، يقول إن الإنسان يشتري عن الدجاج مقابل صحيفة من الورق (١٤).

ومن أشكال النقود على سواحل أفريقيا الودع ، على اختلاف ألوانه ، وأحجامه، وأشهره ودع الزيبو cauris على سواحل الكونغو، وودع الكوري cauris. وفي عام ١٦١٩ كتب أحد البرتغاليين في وصف هذا الودع ، يقول : " ودع الزيبو هو نوع من القواقع البحرية الصغيرة جدا ، ليس له في حد ذاته فائدة أو قيمة ، وقد أدخلت بلاد البرابرة la barbarie هذه العملة في الماضي ، وظلت تستخدمها حتى الآن "(١٥). وعكن أن نضيف أنها لا تزال مستخدمة حتى القرن العشرين . أما ودع الكوري فنوع من القواقع الصغيرة الزرقاء المجزعة بالأحمر ، ويصنعون من هذا الودع عقودا، وكانوا في الجزر النائية في المحيط الهندي ، وجزر الملديث les Maldives وجزر اللاكبديث les Madives يشحنون منها سفنا كاملة يرسلونها إلى أفريقيا، وشمال شرق الهند، وبورما. كذلك كانت هولندة تستورد هذا الودع في القرن السابع عشر، وتفرغ شحناته في

مينا ، امستردام ، لتستخدمها في خبث لتحقيق مآربها ، وكانت هولندة قد أدخلت ودع الكوري إلى الصين مع المبشرين الذين سلكوا به السبل التي سلكتها البوذية من قبل، عندما دعت الناس إلى اعتناقها. ولم ينسحب ودع الكوري أمام عملة السابيك الصينية sapèques انسحايا كاملا، فقد ظل إقليم يونن Yunnan الغني بخشبه ونحاسه متمسكا بودع الكوري في تعاملاته حتى عام ١٨٠٠ تقريبا. وقد كشفت بحوث حديثة عن عقود إبجار، وعقود ببع في تواريخ متأخرة ، تحدد المبالغ بالكوري(١٦١).

وهناك عملة لا تقل غرابة ، اكتشفها واحد من الصحفيين الذين رافقوا في ماض قريب الملكة اليزابث، والأمير فيلبب إلى أفريقيا ، كتب عنها : " الوطنيون في عمق نيجيريا لا يشترون الماشية، والأسلحة ، والمنتجات الزراعية، والأقمشة ، بل وزوجاتهم بالجنبهات الاسترلينية الصادرة عن صاحبة الجلالة البريطانية ، بيل بنقود غريبة من المرجان، سكت (أو على الأصح صنعت) في أوروبا . ولدت هذه النقود [...] في ايطالبا حيث يسمونها أوليفيته olivette ، ويتم تصنيعها في منطقة توسكانا خاصة ، وعلى وجه التحديد في ورشة بمدينة ليفورنو ظلت باقية حتي اليوم. وهذه الأوليفيتات على شكل خرزات اسطوانية من المرجان تثقب في وسطها ، وتقلم بقنوات طولية على سطحها خرزات اسطوانية من المرجان تثقب في وسطها ، وتقلم بقنوات طولية على سطحها الخارجي، ويتداول النياس هذه النقود في نيجيريا ، وسيراليون ، وساحل العاج . كوتديفوار.، وليبيريا ، وبلاد أخرى أبعد من هذه وتلك . والافريقي الذي يشتري هذه الأوليفيتات ينظمها على هيئة عقد ، أو مسبحة يعلقها في حزامه ، فيعرف من يراه بمجرد النظر مدى ثروته . ويروى عن بيهانزان Behanzin ملك علكة داهومي الذي خلعه الفرنسيون عن عرشه ، ونفوه الى الجزائر . أنه اشترى في عام ١٩٠٢ ببلغ ١٩٠٠ جنيه استرليني اوليفيته خاصة ، رائعة اللون تزن كيلوجراما (١٧) .

ولن نستطيع أن نضع قائمة كاملة، جامعة مانعة، لكل هذه النقود العجيبة التي لا يترقع الإنسان وجودها ، والتي ينبغي أن نتعقبها في مكامنها ، في كل صوب وحدب. كانت هناك في ايسلنده ، على ما تبين لوائح عام ١٤١٣ وعام ١٤٢٦ - قائمة سلع، وأسعار حقيقية تذكر ثمن البضائع مقدرا بالأسماك المجففة ( السمكة المجففة الواحدة ثمن لحدوة حصان ؛ ٣ سمكات ثمن زوجين من أحذية النساء؛ ١٠٠ سمكة ثمن برميل النبيذ؛ ١٢٠ سمكة ثمن دست الزيد الخ )(١٨). أما في ألاسكا ، أو في روسيا القيصرية أيام بطرس الأكبر فقد لعب الفراء هذا الدور ، وربا اتخذوا الفراء على هيئة مربعات صغيرة كانت تضيق بها صناديق الصرافين العسكريين العاملين في خدمة القيصر أحيانا. وفي سيبريا كانت الضرائب تجمع على هيئة قطع من الغراء الثمين ذي القيمة التجارية، وكانوا يسمونها " الذهب اللين " ، وكان القيصر يسدد بهذا الذهب اللين الكثير من الالتزامات، ومن بينها مرتبات الموظفين خاصة. أما في أمريكا، إبان الاستعمار،

فكانت النقود تتنوع بحسب المناطق، وتتمثل في التبغ أو السكر أو الكاكاو. وكان الهنود الحمر في أمريكا الشمالية يستخدمون نقودا على هيئة قطع اسطوانية صغيرة منحونة في الودع الأبيض أو البنفسجي ، منظومة علسي هيئة عسقود ، هي الغامبومسات wampums، التي ظل المستعمرون الأوروبيون يستخدمونها رسميا حتى عام ١٩٧٠، والتي ظلت متداولة حتى عام ١٧٢٥ على الأقل(١٩١) . كذلك شهدت منطقة الكونغر، بالمعنى الواسع للاسم ( الذي يشمل انجولا أيضا) ، بين القرن السادس عشر ، والثامن عشر انتعاشا شمل الأسواق ، وشبكات المبادلة ، وكانت هذه وتلك بلا شك في خدمة عملية " المقايضة " أساسا، وفي خدمة تجارة التجار البيض، ووكلاتهم الـ pombeiros الذين كانوا في أغلب الأحيان يستقرون في الداخل في أماكن بعيدة . وكان هناك نوعان من أشباه النقود بتداولهما الناس في تلك البقاع: ودع الزمبو و مقاطع القماش (٢٠). أما الودع فكان محدد العيار: وكان هناك غربال عياري بيز الودع الكبير، والودع الصغير (الردعة الكبيرة = ١٠ ودعات صغار). أما مقاطع القماش ، التي كانت نقوم مقام النقود، فكانت مختلفة الحجم، منها اللوبونجو lubongo في حجم صحيفة الورق، والمبوسو mpusu في حجم فوطة المائدة . وكانت هذه الأقمشة النقدية، التي كانوا يضمونها عادة في درزينات اثنا عشرية ، تحاكي النقود المعدنية، وتمثل درجات من القيم تتضاعف ارتفاعا ، وتنقسم هبوطا ، وكان من الممكن تدبير مبالغ ضخمة منها. ففي عام ١٦٤٩ جمع ملك الكونغو ١٥٠٠ ربطة من الأقمشة ، كانت تساوى تقريبا ٤٠ مليون ريال برتغالي (٢١).

في كل مرة تتاح للبحث متابعة مصير أشباه النقود هذه ، بعد تعرضها للتأثير الأوروبي (سواء فيما يتعلق بودع الكوري في البنغال(٢٢) أو الفامبومات بعد عام ١٦٧٠ أو ودع الزمبو الكونغولي )، يتبين لنا أنها تسلك في تطورها نفس المسار: إنها تنتهي إلى حالات من التضخم الفظيع الرهيب ، نتيجة تزايد المخزون منها ، وتزايد سرعة تداولها تزايدا يصل إلى درجة الجنون، ونتيجة لما يواكب ذلك من انخفاض القيمة المذهل بالنسبة للعملات الأوروبية المهيمنة . ويضاف إلى ذلك أثر تزييف النقود البدائية. ففي القرن التاسع عشر قامت الورش الأوروبية بصناعة فامبومات مزيفة من عجينة الزجاج، أدت الى تلاشي العملة القديمة نهائيا . اما البرتغاليون فكانوا أكثر دهاء، فقد استولوا عول عام ١٦٥٠ عند سواحل جزيرة لوانده Loanda ـ أنجولا . على " مصايد النقود "، يعني مصايد ودع الزعبو ، وكانت تلك النقود قد فقدت بين عام ١٩٥٥ و عام ١٦٥٠ يعني سابة ١ الى ١٢٠٠ و.

من كل ما تقدم ينبغي أن نستنتج أن النقود البدائية ، في كل مرة تصبح فيها نقودا حقيقية ، وتتحرك حركتها . أما النكبات التي حلت بالنقود البدائية فهي تلخص تاريخ الصدمة التي حدثت بين أغاط الاقتصاد البدائي، وأغاط الاقتصاد المتقدم ، وغثلت هذه الصدمة في زحف الأوروبيين على بحور العالم السبعة .

### المقايضة في قلب

### النظم الاقتصادية النقدية

أما الشيء الذي قد لا نعرفه معرفة جيدة فهر أن أوضاعا قديمة ومتفارتة. ربما نفس التفاوت استمرت قائمة في قلب البلاد " المتحضرة" ، وظلت باقية ، تحت ما يمكن أن نصفه بأنه الجلد الرقبق لنظم الاقتصاد النقدي ، في صورة أنشطة بدائبة ، مختلطة ، تصطدم بالأنشطة الأخرى ، مثلا عندما تلتقي بها التقاء منتظما في سوق المدينة ، أو عندما تلتقي بها في خضم الأسواق الصاخبة ، وهكذا ظلت في قلب أوروبا أغاطا اقتصادية حية نشبطة ، حاصرتها الحباة النقدية دون أن تقضى عليها ، بل لقد أبقت



الامبراطور قبلاي فائع الصين يأمر بسك نقود من قلقة شجر الثوت مهرها بالخاتم الامبراطوري . صورة من مخطوط فرنسي يحمل عنوان \* أسفارالمجاثب Livres des Merveilles:

عليها، واحتفظت بها لنفسها على هيئة مستعمرات داخلية في متناول بدها . وهذا هر آدم سميث يتحدث في عام ١٧٧٥ عن قرية اسكتلندية "ليس من النادر أن برى إليعلى هيئة مسامير بدلا من النقود "(٢٤). وفي الوقت نفسه تقريبا كانت هناك قطاعات متفرقة في البرانس القاطالونية بذهب الريفيون فيها إلى الدكاكين . يحملون أكباسا صغيرة مليئة بالغلال ، يدفعون بها ثمن مشترواتهم (٢٥). ولكن هناك أمثلة من عصور بعد هذه بكثير ، نراها أكثر إقناعا . فعلماء الأجناس يقررون أن جزيرة كورسيكا أوزارها في عام ١٩٩٨ . وهذه الطفرة ـ استخدام النقود ـ لم تحدث في بعض المناطق أوزارها في عام ١٩٩٨ . وهذه الطفرة ـ استخدام النقود ـ لم تحدث في بعض المناطق مشكلة مثيرة ، ظلت كامنة تحت السطح ، في منطقة الأوراس الجزائرية حتى نحو عام ١٩٩٨ ، وهذه المشكلة المثيرة تتبع لنا أن نتصور المشكلات المثيرة الشبيهة ، في عوالم صغيرة مقفلة لا حصر لها في ربوع الشرق الأوروبي ، في بعض الأقاليم الريفية أو الجبلية ، أو في ربوع الغرب الأمريكي ، عندما حلت بها أساليب عصرية حديثة من أساليب النظام النقدي ، في تواريخ مختلفة كل الاختلاف، يكننا، على الرغم من التباعد الرمني بينها ، أن نقارنها بعضها بالبعض ، وأن نكشف عن أوجه الشبه.

و يذكر رحالة فرنسي من القرن السابع عشر "هو فرانسوا لابوليه Erançois La أي المناطق بين Boullaye أن مناطق شركسيا Circassie ومنجرليا Mingrelie أي المناطق بين جنوب القوقاز والبحر الأسود . "لا تتداول النقود" ، وأن الناس هناك لا يمارسون الالقايضة ، وكانت الجزية التي يدفعها أمير منجرليا في كل عام إلى السلطان تتكون من "مقاطع قماش وعبيد ". وكان السفير ، الذي يكلف ينقل الجزية إلى استانبول ، يواجه مشكلة خاصة هي: كيف يدفع نفقات إقامته في العاصمة التركية ؟ فكان يتخذ له حاشية تتكون من ثلاثين أو أربعين عبدا ، كان يبيعهم الواحد تلو الآخر ، لا يبقي إلا على كاتبه . كما يقول لابوليه . الذي لم يكن ينفصل عنه إلا في آخر لحظة . "م " يعود وحد إلى بلاده " (٢٧) ).

وهذا مثل روسي واضح الدلالة كذلك . كان الناس في نوفجورود Novgorod في مطلع القرن الخامس عشر " لا يستخدمون [...] إلا عملات تتارية صغيرة، هي قطع من فراه السمور ، وقطع من الجلد المدبوغ المبصوم ببصمة خاصة. ولم يشرعوا ، إلا في عام ١٤٢٥ ، في سك نقود فضية كانت رديئة جدا . وسبقت نوفجورود بنقودها المسكوكة الاقتصاد الروسي الذي ظل معتمدا على المبادلات العينية ردحا من الزمن "(٢٨). وكان عليه أن ينتظر إلى القرن السادس عشر حتى تأتي إليه النقود الألمانية، والسبائك (لأن المبزان النجاري الروسي كان في ذلك الحين إيجابيا ) لكي يشرع الروس في سك نقود

على نحو منظم . ولقد كان ذلك السك في البداية متواضعا ، وكثيرا ما كان يتم استجابة لمبادرة خاصة . وظلت المقايضة على أية حال قائمة هنا .وهناك في ربوع البلاد المترامية الأطراف . ولم يحدث ، إلا إبان حكم يطرس الأكبر ، أن أقيمت روابط تربط المناطق التي كانت متعزلة وتأخر روسيا عن الغرب لا سبيل إلى انكاره : فلم يستغل ما في سيبريا من دهب استغلالا حقيقها إلا منذ عام ١٨٢٠ (٢٩).

كذلك أمريكا كانت في زمن الاستعمار ترسم صورة معبرة إلى أقصى درجات التعبير عن استمرار المقايضة. فلم يغز الاقتصاد النقدي إلا المدن الكبيرة في البلاد ذات المناجم. المكسيك وببرو و والمناطق القريبة من أوروبا : الأنتيل ، والبرازيل (وقد نعمت مبكرا بخبرات مناجم الذهب). كانت أغاط الاقتصاد هناك أبعد ما تكون عن أغاط الاقتصاد النقدى الكامل، ولكن الأسعار كانت عائمة متقلبة ، وتلك علامة على نوع من النضج الاقتصادي. ونلاحظ مع ذلك أن الأسعار ظلت حتى القرن التاسع عشر ثابتة لا تعرف التقلبات في الارجنتين ، وفي شيلي ( التي كانت تنتج النحاس، والفضة) (٣٠)، كانت الأسعار هناك ثابتة ثباتا ملحوظا ، بل يمكننا أن نقول إنها كانت كمن يولد ميتا. كان المألوف في كل القارة الأمريكية أن يجرى تبادل البضائع مقابل البضائع ، ولبست الضباع الاقطاعية ، أو شبه الإقطاعية ، التي كانت الحكومات الاستعمارية تقطعها إلا مؤشرا على ندرة النقود . ولكن النقود الضعيفة ، أو العاجزة ، كانت تلعب آنذاك بطبيعة الحال دورها وكانت تتخذ صورة قطع من النحاس في شيلي، وصورة التبغ في منطقة فرجينيا، وصورة " نقود الورق " في كندا الفرنسية ، وصورة التلاكوات في اسبانيا الجديدة التي تسمت فيما بعد باسم المكسيك(٣١). وكلمة تلاكو و تجمع على تلاكوس tlacos (أصلها مكسيكية، وتعني أصلا ما هو ضعيف نحيف ) أطلقت على عملة صغيرة هي جزء من ثمانية أجزاء من الريال ، صنعها التجار الصغار، تجار القطاعي، أصحاب الدكاكين المسماة مستيزا mestizas . من قبيل دكاكين الألف صنف. وكانت تبيع كل شي، من الخبز ، والكحول ، إلى الحرير المستورد من الصين . وكان كل صاحب دكان يصدر قطعا كالقشاط ، أو ماركات من الخشب ، أو النحاس ، أو الرصاص بعلامة الدكان المميزة. وكانت هذه الماركات تتداول في نطاق جمهور صغير محدود، وكان من المكن تغييرها عند اللزوم ببزيتات فضية حقيقية ؛ وكان منها ما يضيع بطبيعة الحال، وما يدخل في كثير من الأحايين في مضاربات وتلاعبات قذرة . ويرجع السبب في ظهور هذه الماركات الخاصة إلى أن النقود الفضية كانت من فئات كبيرة ، وكانت في الحقيقة تتجاوز إمكانات وتعاملات صغار الناس. كذلك كان الأسطول ، عندما يرسو ، يفرغ البلد من كل ما فيها من فضة ، وكان من الضروري إتمام التعاملات بوسائل أخرى. وفشلت المحاولة التي جرت في عام ١٥٤٢ لصناعة نقود من النحاس(٣٢)، وبقي الناس على النظام المعيب صاغرين ، وكأنما كانت نقوده نقودا بدائية . أما كان هذا هو الذي حدث في فرنسا في القرن الرابع عشر عندما دفعت قدية ملكها الملك جان الطبب Jean le Bon الذي أسره الانجليز ؟ كان تدبير الفدية يعني تجريد البلاد من كل ما كان فيها من نقود مسكوكة. واضطر الملك بعد ذلك أن يسك نقودا من الجلد ، عاد فاشتراها بعد سنوات.

وظهرت نفس المشكلات في المستعمرات الانجليزية ، قبل وبعد تحريرها. في نوفمبر من عام ١٧٢١ كتب تاجر من فيلادلفيا الى مراسله المتّيم في جزيرة مادبرا يقول له : " كنت أنوى أن أرسل شحنة من القمع، ولكن الدائنين هنا مترددون ، والنقود نادرة الى حد أننا بدأنا نعاني من الضيق ، بل أصبحنا بالفعل نعاني من الضيق ، منذ بعض الوقت ، نتيجة عدم وجود وسيلة للدفع ، وإذا لم تكن هناك وسيلة للدفع ، أصبحت التجارة عملية مليئة بالمنغصات المحيرة "(٣٣). وكان الناس فيما يتصل بالتبادلات البومية يسعون إلى الإفلات من ربقة هذه " المنغصات المحيرة " . واليك كلاقبير Clavière وبريسو Brissot ، وهما شخصيتان كانت الثورة الفرنسية تعرفهما حق المعرفة، ألغا في عام ١٧٩١ كتابا عن الولايات المتحدة ، بينا فيه انتشار المقايضة هناك على نحو واسع غريب، وقالا بكلمات تعبر عن الإعجاب: " بدلا من استخدام النقود ، التي تدخل الأيدي، ثم تخرج منها ، لتعود اليها بغيرانقطاع ، يتبادل الناس في المناطق الريفية الوفاء بمتطلباتهم عن طريق المبادلات المباشرة. فالخياط، والاسكاف يأتيان الى المزارع، وينجزان لديه ما يطلب منهما من أعمال ، ويقدم إليهما في أغلب الأحيان المادة المطلوبة، والشمن في صورة عينية. وهذه الأشكال من المبادلات منتشرة على نطاق واسع، وتشمل الكثير من المجالات ؛ وكل طرف يسجل لديه ما يقدمه للآخر ، وما يتلقاه منه، وفي نهاية السنة ، يقفل الناس حسابات عمليات المادلات المنوعة أكثر التنوع مستخدمين القليل من النقود، ولو كانوا في أوروبا لاستخدموا فيها مالا كثيرا". وهكذا " فهناك وسيلة عظيمة لتصريف البضائع ، وإنجاز الخدمات ، بدون نقود .... (٣٤).

وامتداح نظام المقابضة ، وتسديد مقابل الخدمات بالعينيات ، والذهاب إلى أن ذلك عثل الأصالة التقدمية لأمريكا الفتية كلام فيه كثير من الطرافة التي تثير الضحك. فقد كانت عمليات الدفع بالعينيات في القرن السابع عشر ، بل وفي القرن الثامن عشر ، منتشرة إلى حد كبير في أوروبا ، حيث كانت تراثا خلفه ماض كان فيه نظام المقابضة هو القاعدة. ولو أننا أردنا المزيد من أمثلة من شملهم نظام المقابضة في أوروبا (متبعين ما ذكره ألفونس دويش (Allons Dopsch) لضمعنا إلى القائمة (٣٥) صناع المدى، وسناني السكاكين في مدينة زولينجن بألمانيا Solingen ، وعمال المناجم، وصناع المسرجات في بفورتسهايم Pforzheim ، وصناع الساعات الريفيين من أهل الغابة السودا ، ، وكانوا جميعا يتلقون أجورهم عينيا ، في صورة طعام ، أو ملح ، أو منسوجات ، أو سلوك



مارك من البرونز يحمل العلامة المميزة الآل ببروتسي Peruzzi وهي عبارة عن تمرتين من الكمثرى ، وكان آل يبروتسي تجارا في فلورنسا. وقد تلقيت هذا المارك هدية من السبد ببرنوكي M.Bernocchi الذي ضم في مجموعته كميات من ماركات صغيرة مشابهة ، يبدر أن مؤسسات فلورنسية كانت تصدرها الماملاتها الداخلية ، لأنها كثيرا ما كانت تحمل علامتين ترمزان الى أسرتين من أسر التجار ، تشتركان في أعمال الجارية ( قطر الماركة = ٢٠ مم )

معدنية، أو كميات محددة من الغلال ، وكانت كلها منتجات غالية غلا، فاحشا، ولها أثمان معروفة . وكانوا يسمون نظام المقابضة هذا بالألمانية Trucksystem، وهو نفس النظام الذي كان يسمى بالفرنسية troc، وكان متداولا في ألمانيا، وهولندة ، وانجلترة، وفرنسا، وكان الموظفون الرسميون في الامبراطورية الألمانية أو الرابخ الألماني، وبخاصة الموظفون في البلديات ، يتلقون جانبا من رواتبهم على هيئة عينيات. وما أكثر مدرسي المدارس الذين كانوا حتى القرن الماضي يتلقون أجرهم في صورة طبور داجنة. وزبد، وقمع (٣٦). وكان سكان القرى الهندية يدفعون لأصحاب الحرف (الذين يمارسون الصنعة أبا عن جد في إطار الطبقات الحرفية ) أجورهم دائما على هيئة مواد غذائية ، وكانوا يسمون نظام المقايضة باراتو baratto، وكان هو النظام العام الحكيم الذي اتبعه التجار الكبار منذ القرن الخامس عشر ، حتى في رحلاتهم التجاربة الي بلاد المشرق العربي، وفي كل مجال أتبع لهم الأخذ بهذا النظام. وليس من شك في أن تقاليد المقابضة هي التي شحذت قرائح المتخصصين في الانتمان ، وهم أهل جنوا في القرن السادس عشر، وحفزتهم على إقامة أسواق ، سميت أسواق بيزانسون Besançon ، كانت تسوى فيها صكوك التبادل على مستوى أوروبا كلها ، وكانت تتم هناك عمليات مقاصة حقيقية قبل أن يظهر هذا المصطلح . وهذا هو واحد من أهل البندقية بعبر في عام ١٩٠٤ عن دهشته البالغة لملايين الجنيهات الذهبية ، أو الدوكاتات ، التي يجري التعامل فيها بالمقاصة في مدينة بياتشينتسا Piacenza الأيطالية ، مركز الأسواق، دون أن ترى العين إلا حفنات قليلة من " العملات الذهبية "، الذهب في ذهب (٣٧)، بقصد العملات الذهبة الحقيقية.

## خارج نطاق أوروبا:

# نظم اقتصادية ونقود في دور الطفولة.

أما اليابان، وبلدان الإسلام، والهند، والصين فمواقفها وسط بين نظم الاقتصاد البدائية، ونظام اقتصاد أوروبا، وكأنها كانت في منتصف الطريق إلى حياة اقتصادية نقيمة نشيطة كاملة.

## **في** اليابان والدولة العثمانية

ازدهر الاقتصاد النقدي في اليابان مع مطلع القرن السابع عشر، ولكن تداول العملات الذهبية والفضية والنحاسية لم يمس الجماهير، وبقيت النقود القديمة المتمثلة في الأرز تمارس مهمتها، فكان الناس يتبادلون أحمالا من الرنجة في مقابل أحمال من الأرز. ومع ذلك



صلا صادر من مستعمرة ماساشاسبتس Massachuselts قيما كان يسمى قديما المجلترة الجديدة بتاريخ ٣ قبراير ١٦٩٠. وهذا الصك محفوظ في أرشيف شركة مولسون Molson بمونتريال التي تفضلت مشكورة فقدمت إلى صورة منه.

فقد أخذ التحول يشق طريقه ، وأصبح بين أيدى الفلاحين قدر كاف من النقود النحاسبة، يدفعون بها الضرائب المقررة على الحقول الجديدة غبر المنزرعة بالأرز. (أما الحقول الأخرى فقد بقيت على النظام القديم المتمثل في السخرة، وفي الضرائب العينية). في الجزء الغربي من اليابان ، في ضياع الوالي الملقب بلقب الشوجون shogoun كان ثلث الضرائب المفروضة على الفلاحين يسدد نقدا، بل إن بعض السادة الإقطاعيين، الذين يسمون بالدايميو daimyos ، كانوا يمتلكون كميات كبيرة من العملات الذهبية، والفضية، حتى أنهم كانوا يدفعون بالعملات الذهبية الصفراء، والفضية البيضاء، رواتب نبلاء الساموراي الصادعين بخدمتهم . ولكن هذا التطور في مجال تداول النقود سار ببطء نتيجة للتدخل البشع المتكرر من جانب الحكومة ، ونتيجة للعقليات المعادية للنظام الجديد، ونتبجة لأخلاقيات الساموراي التي كانت تحرم عليهم أن يفكروا في المال، أو يتكلموا عنه مجرد الكلام(٣٨). وكانت البابان ، الآخذة بالنظام النقدي؛ تعتبر في مواجهة يابان الفلاحين والإقطاعيين ، يابانا ثورية من ثلاثة أوجه : الحكومة، والمدن، والتجار. والمؤشر الأكيد الذي يظهرنا على درجة النضج في هذه الناحية هو تقلبات الأسعار (المعروفة لنا)، وبخاصة أسعار الأرز ، وتقلبات الضرائب النقدية المضروبة على الفلاحين ، وكذلك : إجراءات خفض قيمة النقود التي اتخذها الوالي الياباني أوالشوجون في عام ١٦٩٥ على أمل أن تؤدي إلى " مضاعفة كمية النقود " (٣٩).

كان لدى العالم الإسلامي في المناطق الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الهند تنظيم نقدي ، ولكنه كان تنظيما قديما ، ظل محصورا في دائرة تراثه وتقاليده . ولم يحدث تطور إلا في بلاد فارس ، التي كانت نقطة التقاء تجارية نشيطة، وفي الدولة العتمانية، وفي استانبول بالذات التي كانت مدينة خارقة للمألوف . فقد وضع الأتراك في تلك العاصمة الهائلة، في القرن الثامن عشر ، تعريفة ، هي قوائم البضائع والأسعار، تحدد بالنقود التركية أسعارالبضائع ، والرسوم الجمركية مقدرة حسب العملة المحلية، وكانت عمليات تحويل العملات، من وإلى التركية تتم في كل المراكز الكبيرة في أوروبا مثل أمستردام ، وليفورنو، ولندن، ومارسيليا ، والبندقية ، وفيينا ...

كانت النقود المتداولة نقودا ذهبية تسمى سلطانية sultanins أو قد تسمى بندق fonduc أو بندقي fonducchi (على فئات، منها فئة القطعة الكاملة، وفئة نصف القطعة، وفئة ربع القطعة). وكانت هناك نقود فضية هي القروش أو الغروش التركيبة grouck أو grouch. كذلك أصبحت البارة para والسفريتة aspre من النقود المتداولة. كان السلطاني يساوي ٥ قروش، وكان القرش يساوي ٤٠ بارة، وكانت البارة تساوى ٣ سفريتات، وكان هناك المنجبر menkir أو الجيدوكي gieduki وهو ربع سفريتة وهو أصغر قطعة عملة حقيقية متداولة ( من الفضة أو النحاس ). وكان تداول

هذه العملات في استانبول بعيد المدى، يصل مداه إلى مصر والهند عن طريق البصرة ، وبغداد، والموصل، وحلب، ودمشق، حيث عملت جاليات من التجار الأرمن على تنشيط حركة التعامل. وشهدت هذه المناطق، في مجال تداول العملات، أمورا لا سبيل إلى الشك فيها، منها تفوق طائفة من العملات الأجنبية على العملات العثمانية ، وكان ذلك نوعا من الخلل في النظام النقدي لا مراء فيه: بل لقد هيمنت بعض العملات الأجنبية على النقود العثمانية ، ومن هذه العملات الأجنبية مثلا التسيكينو البندقسي sequin ، وهو عملة ذهبية تساوى خمسة قروش ونصف ؛ والتالرالهولندى ، والجنيه الراجوزي، وهما من العملات البيضاء تساوى القطعة منهما ٦٠ بارة ، والتالر النمساوي المسمى قره قروش Cara Grouch؛ وكانوا يغيرونه بـ ١٠١ أو حتى بـ ١٠٢ باره (٤٠). وتشير وثبقة من البندقية إلى أنه كأن من الممكن في عام ١٦٦٨ أن يحقق الإنسان ربحا قد يصل إلى ٣٠ ٪ عند تحويل الريالات الاسبانية ( التي أرسلت الي مصر ) . وتشبر وثبيقة أخرى ترجع إلى عام ١٦٧١ إلى أنه كان من الممكن كسب ما بين ١٢ و ٥, ١٧ / عند شراء عملات التسبكينو أو المجر ongari من البندقية ، وتصريفها في استانبول (٤١). هكذا كانت الاسبراطورية التركية كالفخ الذي يجتذب ويتصيد عملات الغرب ، وكانت الدولة العثمانية تحتاج إليها لتنشيط تداول عملاتها : أي أنها كانت هي الطالبة.

ودخل اللعبة نوع آخر إضافي من السعي ورا، الربح: "كانت كل العملات [التي تصل الى بلاد المشرق] ترسل الى المسابك، ثم ترسل بعد ذلك إلى بلاد فارس، وبلاد الهند بعد صهرها، وتحويلها إلى سبائك"، وهناك تستخدم في سك اللاربن larin الفارسي، والروبية الهندية (٤٢). هذا هو على أية حال ما يذكره نص فرنسي يرجع إلى عام ١٦٨٦. أيا كان الأمر فقد كانت عملات غربية تصل سليمة في سكتها الأصلية إلى اصفهان، ودلهي، وكانت المشكلة التي يواجهها التجار في بلاد فارس هى أن العملات التي كانت تدخل هناك، كانت يؤمر بها أن تحمل إلى دار سك العملة ليعاد سكها، وتحويلها إلى لاربنات، وكان التجار يتحملون نفقات السك، وحتى عام ١٦٦٠ كان اللارين، وقد أصبح نوعا من العملة الدولية في الشرق الأقصى، يقيم بأكثر من قيمته. وكانت هذه الزيادة في القيمة تعوض ما يفقده التجار نتيجة إعادة سك العملات وكانت هذه الزيادة في الوقت الذي كان فيه تافيرنيبه هناك كان كثير من التجار في النتقلت إلى الريال، وفي الوقت الذي كان فيه تافيرنيبه هناك كان كثير من التجار في البند، ويشر كان أصحاب القوافل يقومون بأنشطة تجارية واسعة النطاق، وكذلك كانت الحال عيث كان أصحاب القوافل يقومون بأنشطة تجارية واسعة النطاق، وكذلك كانت الحال بالنسبة للأساطيل التي تلم بالخليج الفارسي (٤٢).

#### الهنسيد

كانت القارة الهندية منذ وقت طويل ، سبق ميلاد المسيح، تعرف العملات الذهبية والفضية، وتألفها. وحدثت ، إبان القرون التي تهمنا هنا في كتابنا هذا، ثلاث حركات استهدئت الترسع في الاقتصاد النقدي، في القرن الثالث عشر، ثم في القرن السادس عشر، ثم في القرن الشامن عشر ، ولكن هذه الحركات لم تتسم أي منها بالاكتمال أو الشمول الذي تحيط بمناطق الهند المتنازعة ، فقد استمر النزاع بصورة أو بأخرى بين الشمال . الذي كان ابتداء من وديان نهري الكنج والسند بمثل منطقة السيطرة الإسلامية والجنوب اللذي بقيت فيم بعض الممالك الهندوكية ، ومن بينها مملكة فيشناياناجار Vijnayanagar التي ظلت مزدهرة حينا من الزمن : وكان النظام النقدى في الشمال عندما تتاح له فرضة العمل. يقوم على ثنائية معدنية قوامها الفضة ، والنحاس، وكان النحاس يشغل مكانا دون مكان الفضة، ولكنه كان أكثر أهمية بكثير . ظهرت القطع الفضية، وهي الروبية roupie وكسورها . وكانت تارة مستديرة ، وتارة مربعة . في القرن السادس عشر، ولم تكن متداولة إلا على قمة الحياة الاقتصادية ، أما ما دون ذلك فكان من شأن النحاس ، واللوز المر ( وكان اللوز المر عمثل نوعا من النقود العجيبة الوافدة من بلاد الفرس). أما النقود الذهبية التي يسمونها المهور mohurs والتي ضربها السلطان أكبر Akbar فلم تكن بصفة عامة مخصصة للتداول(٤٤). ولم تكن تلك هي الحال في جنوب الهند، حيث كان الذهب هو العملة الأساسية في عالك الدكن ، ومن تحت الذهب كانت هناك النقرد الفضية ، والنقرد النحاسية تكمل الودع ، والقواقع التي كانت تستخدم نقردا (٤٥). كانت النقود الذهبية ، على حد تعبير الغرب ، تسمى باجودات рagodes وكانت قطعا قطرها صغير ، ولكن سمكها كان كبيرا " وكانت تساوي [ في عام ١٦٩٥ ] التسيكينو البندقي"، وكان معدنها أكثر نقاوة من " البيستولا الأسبانية "(٤٦).

واستفرت الفوضى النقدية في القرن الثامن عشر. كان سك العملات مقسما بين دور عديدة لا حصر لها، وكانت دار سورات عديدة وسورات هو المرفأ الكبير لجود جيرات Goudjerate. هي أهم الدور ولكنها لم تكن الوحيدة . ونلاحظ أن العملة المحلية كان لها الغلبة على العملات الأخرى . ولكن تعدد السك كان يفتح الباب أمام تدخل الأمراء تدخلا مغرضا، يعمد إلى تمييز قيمة العملة التي تسك أخبرا حتى لو كانت دون مستوى القديمة . وكان ذلك شيئا يحدث دائما . وهذا هو جيميللي كاريرى (١٦٩٥) يوصي التجار بأن يعيدوا سك القطع البيضاء "لتكون من عملات البلد ...مع مراعاة أن تكون الشفة هي شفة السنة نفسها ، وإلا فقد صاحبها ما يساوي نصفا في المائة . وسك النقود متاح في كل البلاد الواقعة على حدود بلاد الخان الأعظم "(٤٧).

ونظرا لأن الهند لم تكن تنتج عمليا ذهبا، أو فضة ، أونحاسا، أو ودع الكورى cauris، فإن عملات الأمم الأخرى كانت تأتى إليها ، وتنفذ من خلال بابها الذي لم يقفل قط، والذي كان يعدها بالقدر الأساسي من المادة النقدية الأولى. وهناك دلائل على أن البرتغاليين شجعتهم هذه الفوضى على سك قطع منافسة للقطع الهندية . كذلك كانت هناك (حتى عام ١٧٨٨) روبية سكت في باتافيا، وروبيات فارسية . ثم جرى استنزاف مستمر منظم للمعادن النفيسة في العالم كله ، جرى لصالح الخان الأعظم وبلاده . كتب أحد الرحالة في عام ١٦٩٥ ، يقول :" وعلى القارى، أن يأخذ بعين الاعتبار أن كل الذهب، وكل الفضة المتداولين في العالم ينتهيان في النهاية إلى [بلاد الخان الأعظم] منغوليا كأنما كانت هي مقرهما. والمعروف أن الذهب ، الذي كان يخرج من أمريكا، كان ينتهى بعضه ، بعد جولان خلال ممالك أوروبية عديدة ، إلى تركيا، وبعضه الآخر إلى بلاد فارس، عن طريق ازمير ، بغية الحصول على الحرير . والأتراك لم يكونوا يستطيعون التخلي عن القهوة التي تأتى من بلاد اليمن، التي كانت تسمى بلاد العرب السعيدة؛ و كذلك لم يكن في مقدور العرب، والفرس، والأتراك التخلي عن بضائع الهند، فكانوا يرسلون مبالغ كبيرة من المال عن طريق البحر الأحمر إلى مرفأ مخا قرب باب المندب، والى مرفأ البصرة في عمق الخليج الفارسي، ويندر عباس، وكوميران، ومن هناك إلى الهند على سفنهم ." كذلك كان الهولنديون ، والانجليز، والبرتغاليون يدفعون بالذهب والفضة ثمن ما يشترونه في الهند من بضائع " فما كان من المكن أن يحصل الإنسان من الهنود. على بضائع تشحن إلى أوروبا ، إلا إذا دفع الثمن نقدا "(٤٨).

هذه لوحة لايكاد الغلو يشوبها . ولما لم يكن هناك شيء مجاني يناله الإنسان بلا مقابل ، فقد كان على الهند أن تنفق بغير حدود من معادنها الثمينة، وهذا سبب من أسباب الحياة الصعبة التي اتصلت هناك ، وهو أيضا سبب من أسباب نهضة الصناعات التعريضية، وبخاصة صناعات المنسوجات في جودجيرات التي كانت ركيزة حقيقية للاقتصاد الهندي ، و محركا له من قبل وصول فاسكو دي جاما . وكانت هناك عمليات تصدير نشيطة تتجه إلى البلاد القريبة والبعيدة. ويمكننا أن نتصور جودجيرات، بنساجي القطن فيها ، على صورة هولندة بنساجي الصوف فيها في العصر الوسيط. وكانت منذ القرن السادس عشر مصدر قوة وتصنيع هائلة ، أحدثت صداها على طول مجرى نهرالكنج. في القرن الثامن عشر أغرقت الأقمشة القطنبة الهندية ، التي عرفت باسم الهنديات sindiennes ، بلاد أوروبا ، وكان التجار يستوردون كميات ضخمة منها ، إلى أن فضلت أوروبا ذات يوم أن تقوم هي نفسها بصناعتها ، وأصبحت منافسة للهند فيها .

ومن المنطقي إلى حد كبير أن يتبع التاريخ النقدي للهند حركات الغرب ؛ كانت النقود في الهند تتأثر عن بعد بما يجري في أوروبا. كان كل شيء يجري كما لو كانت إعادة سك

النقود الفضية في دلهي . بعد عام ١٥٤٢ ـ قد انتظرت مجي الفضة من أمريكا إلى أوروبا، وهروبها من أوروبا إلى الهند بعد ذلك. هكذا سارت الأمور آنذاك . وهذا هو ماجالاس جودينيو V.Magalhaes Godinho يشرح بالتفصيل أن الروبيات كانت تسك من الربالات الأسبانية، واللارينات الفارسية ، وكانت اللارينات الفارسية نفسها أصلا ريالات أسبانية أعيد سكها. كذلك كانت النقود الذهبية سكا جديدا للذهب البرتغالي الوارد من أفريقيا، وللذهب الأسباني الوارد من أمريكا، وقبل هذا وذاك للتسكينو الهارد من البندقية (٤٩). وكانت هذه الواردات الجديدة قد قلبت، رأسا على عقب، الموقف النقدى القديم الذي كان قائما على أساس موارد متواضعة نسبيا من المعادن الثمينة القادمة من مصادر أسيوية ( الذهب من الصين ، وسومطرة ، ومونوموتابا ـ والفضة من اليابان وفارس) ومن مصادر في منطقة البحر المتوسط ( ذهب وفضة من البندقية ). وعلينا أن نضيف إلى ما سبق كمية متواضعة أيضا من النحاس الزارد من الغرب عن طريق البحر الأحمر ، وأن نضيف إلى هذا وذاك كمية وفيرة من أشباه النقود: ودع. الكوري من البنغال وغير البنغال، و لوز مر مستورد من بلاد قارس الي جودجبرات. وتعرض تداول النحاس، مثله مثل الذهب والفضة ، الى الاضطراب نتيجة الاستيراده من البرتغال بكميات ضخمة استهلكت كلها في الهند المغولية. وظلت الحال على هذا المنوال حتى جا، الوقت الذي ندر فيه النحاس في لشبونة (٥٠) ثم اختفى تماما بعد عام . ١٥٨، فحدث قحط في النحاس في الهند على الرغم من النهضة التي حققها النحاس في الصين واليابان . بعد حكم الجهانكير (حكم من ١٦٠٥ الى ١٦٢٧) أي نحو عام ١٦٢٧ أخذت إصدارات النقود النحاسية . التي كانت حتى ذلك الحين وفيرة . تتباطأ في الهند المغولية، وشرعت الفضة تحتل مكانا متعاظما في العمليات التجارية، بينما تزايد دور ودع الكوري من جديد ليحل جزئيا محل قطع الپايساد paysahs النحاسية (٥١).

### الصيسن

لا يمكن فهم الصين . وهي كتلة قائمة بذاتها . إلا في وسط عالم من نظم الاقتصاد البدائية القائمة في المناطق القريبة التي كانت ترتبط بها ، وتعتمد عليها ، وهي: التبت واليابان (تقريبا إلى القرن السادس عشر) ، والجزرالمعيطية ، والهند الصينية . وإذا كانت الاستثناءات تؤكد القاعدة فينبغي أن نستبعد من هذا العرض العام الأغاط الاقتصاد البدائية شبه جزيرة مالاكا Malacca التي كانت مركزا تجاريا تتلاقي فيه النقود من تلقا نفسها ، والطرف الغربي من سومطرة حيث قامت المدن العامرة بالذهب والتوابل ، وجزيرة جاوة التي كانت آنذاك تعج بالسكان ، وكانت فيها العملات النحاسية المسماة كايشا حيانها النقدية لم تتجاوزها بعد .

كانت الصين إذن تعيش قريبا من بلاد ما تزال في مرحلة الطغولة: كانت البابان مستمرة في استخدام الأرز كالنقود. أما الجزر المحيطية ، فكانت هناك الكايكسات الصينية المستوردة من الصين أو المنقولة عن النموذج الصيني، كذلك كانت هناك عملات تسمى الجونج gongs، مصنوعة من النحاس، ثم كانت هناك بودرة الذهب التي تستخدم نقودا بحسب الوزن، وكان هناك القصدير والنحاس يستخدمان بحسب الوزن! أما في التبت كان المرجان المستورد من الغرب البعيد يستخدم نقودا إلى جانب بودرة الذهب.

كل هذا يفسر تأخر الصين نفسها، ويفسر في الوقت نفسه تلك الصلابة النسبية التي اتسم بها نظامها النقدي ، وكان نظاما "سائدا". ولقد استطاعت، دون التعرض لخطر، أن يكون تاريخها النقدى تاريخا كسولا، وقنعت بأن تكون فوق مستوى جيرانها. ولكن علينا أن نفسح مكانا خاصا للضربة العبقرية التي نجحت فيها الصين، وقثلت في النقود الورقية التي ابتكرتها وظلت تستخدمها من القرن التاسع البعيد إلى القرن الرابع عشر ، وكانت هذه النقود الورقية تقوم بدور فعال بصفة خاصة في زمن المغول، عندما انفتحت الصين من خلال طرق آسيا الوسطى على عالم مراعى الاستيبس في روسيا، ووسط آسيا. وعالم الإسلام، والعالم الغربي جميعا. ولقد سهلت النقود الورقية المعاملات الداخلية بين إقليم وإقليم ، وأتاحت علاوة على ذلك إمكانية الحفاظ على الفضة، واستخدامها في عمليات التجارة ، وتصديرها إلى آسيا الوسطى والى الغرب الأوروبي ( ولنسجل عابرين هذه الحقيقة المذهلة وهي أن الصين كانت آنذاك مصدرة للفضة ). كان امبراطور الصين بحصل بعض الضرائب مدفوعة بنقود ورقبة، وكان التجار الأجانب (وبيجولوتي Pegolotti يذكر ذلك ) يطالبون بتغيير عملاتهم إلى نقود ورقية، فإذا عزموا على مغادرة البلاد ردت إليهم عملاتهم (٥٢). ولابد أن استخدام النقود الورقية جاء استجابة للانتعاش الذي حدث في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وكان استخدام النقود الورقية وسيلة للتغلب على الصعوبات التي اكتنفت التداول العتبق للكايشات النحاسية أو الحديدية الثقيلة، وكان يمثل في الوقت نفسه وسيلة تهدف الي تنشيط التجارة الخارجية للصين عبر طرق الحرير.

فلما تراجعت هذه النهضة في القرن الرابع عشر ، وتمكنت ثورة الفلاحين من الوصول بأسرة مينج Ming القومية إلى السلطة ، انقطعت الطريق المغولية الطويلة المتجهة إلى الغرب . ولقد استمر اصدار العملات الورقية ، إلا أن الناس أحسوا بوطأة التضخم، ففي عام ١٣٧٨ كانت ١٧ كايشات ورقية تساوي ١٣ كايشات معدنية، وبعد سبعين سنة، أي في عام ١٤٤٨، أصبح على من يريد الحصول على ٣ كايشات معدنية أن يدفع أي في عام ١٤٤٨، فضبح على من يريد الحصول على ٣ كايشات معدنية أن يدفع أي في عام ١٤٤٨، فضبح على من يريد الحصول على ٣ كايشات معدنية أن الورق

يذكر الناس بالحكم المغولي المقيت. ولهذا قررت الدولة أن تتخلى عن الورق؛ وظلت البنوك الخاصة وحدها هي التي تتداول الورق في عمليات محلية.

ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك في الصين إلا عملة واحدة هي الكايشات caixas، أو caches ، أو السابكات sapèques النحاسية ، وهكذا حور الأوروبيون اسمها . وكانت هذه العملة المعدنية اختراعا قديما ظهرفي الصين قبل ميلاد المسيح بقرنين من الزمان، وبقى صامدا في مواجهة المنافسة القربة التي تعددت أشكالها، منافسة الملح، والفلال، ومنافسة بضاعة أكثر خطورة هي الحرير في القرن الثامن، ومنافسة الأرز الذي ظهر من جديد في القرن الخامس عشر عندما اختفت العملات الورقية(٥٣). وفي بداية عصر أسرة مينج كانت النقود عبارة عن قطع معدنية من النحاس المخلوط بالرصاص (٤ أجزاء رصاص الى ٦ أجزاء نحاس) وكان ذلك الخليط يجعلها سهلة الكسر ما إن " يضغط الانسان عليها بأصابعه حتى تتكسر"، وكانت تسك من جانب واحد فقط، وكانت مستديرة، وبها ثقب مربع يمكن أن يسلك فيه جبل رفيع التكوين عقد يضم ١٠٠٠ أو ١٠٠٠ قطعة . ويذكر الأب دى ماجايان ، الذي توفي في عام ١٦٧٧ ، وخلف كتابا ظهر في عام ١٦٨٨: " إن الإنسان يدفع عادة عقدا من ألف دينييه denier لبحصل على جنيه أيكو écu أو تاييل taël صينى : ويتم هذا التحويل في البنوك، وفي أكشاك عامة مخصصة لهذا التغيير. " ومن الواضح أن " الدينييهات " الصينية لم يكن في مقدورها أن تنهض بكل الأعباء لأنها كانت وحدات ضئيلة بالغة الضآلة. ولكن معدن الفضة الذي كانوا يستخدمونه بحسب الوزن كان عملة تفوق هذه الدينييهات، كان أشبه شيء بعملة عالية الفئة. وكانوا يتخدون من الفضة ( وربا من الذهب الذي كان يلعب دورا محدودا جدا) تطعا لا بشكلونها على شكل العملة ، ولكن على هيئة سبائك على صورة " قوارب صغيرة "، وكانوا بسمونها في ماكاو Macao وماكاو هذه مستعمرة برتغالبة في الصين، أرغفة paes فيقولون الأرغفة الذهبية أو الأرغفة الفضية ". وكانت السبانك أو القوارب أو الأرغفة الذهبية تساوى جنيها أو جنيهين أو عشرة جنيهات، وقد تصل إلى عشرين جنيها أو تابيلا صينيا؛ أما الأرغفة الفضية فكانت تقابل نصف جنيه أو جنيه أرعشرة جنيهات أو عشرين جنيها أو خمسين وربما مائة أو ثلاثمائة جنيه" (٥٤). والأب البرتغالي يصمم على استعمال كلمتي دينييه denier و جنيه فكن عباراته واضحة . ونعن نستنتج على وجه التحديد أن الجنيه أو التابيل taël كان في أغلب الأحيان " عملة حسابية "، وهذا تعبير سنعود إلى الحديث عنه فيما بعد.

والحق أن السبيكة الفضية كانت هي الرحيدة التي اكتسبت أهمية على هذا المستوى العالي من التعاملات. وهذه السبيكة كانت "بيضاء كالثلج " لأنها كانت مخلوطة بالأنتيمون، وكانت الوسيلة الأساسية للتبادلات التجارية الكبيرة، وبخاصة عندما ازدهر

في عهد أسرة مينج (١٦٤٤ـ١٣٦٨) اقتصاد نقدي ورأسمالي، وغت الحرف الصناعية، واتسع نشاط المناجم . ولنتصور التدافع على مناجم الفحم الصينية (فني عام ١٥٩٦) والفضيحة الضخمة التي نجمت عنه في عام ١٦٠٥. وكانت الفضة في ذلك الوقت مطلوبة ، تهافت الناس عليها ، حتى إنهم كانوا يبادلونها بالذهب ، بنسب قد تصل الى ١١٠٥. وفي الوقت الذي بدأ فيه غلبون مانيللا e galion de Manille الشعر ، ويربط مانيللا عن طريق المحيط الهادي بالمكسيك التي كانت تسمى آنذاك اسبانيا الجديدة، عجلت السفن الجونكية الصينية بالذهاب لملاقاته. وكان غلبون مانيللا سفينة



إلى اليسار : صك مصرفي صيني من القرن الرابع عشر . من إصدار الامبراطور الأول من أسرة مينع . مجموعة ج. ليون G.Lion . الى اليمين : نقود من عصر أسرة مينع ، وترجع ، بالترتيب من أعلى لأسفل . الى القرن الرابع عشر ، فالخامس عشر، فالسابع عشر .(متحف تشبرنوسكي Cernuschi في باريس .)

عليها في مانيللا بفضة المكسيك. ولا شيء سواها ، وكان حجم التبادل يصل إلى مليون بيزوس pesos في السنة(٥٥). وكان الصينبون يبذلون قصارى جهدهم حتى لبكادوا بنزلون إلى الجحيم . على ما يكتب سيباستيان مانريكي Sebastian Manrique . لبجدوا بضائع جديدة يحصلون بها على الريالات التي كانوا يتحرقون شوقا إليها. وكانوا يقولون بلغة اسبانية محرفة : plata sa sangre الفضة هي الدم" (٥٦).

شراعية، وكانت السفن الجونكية الصينية قوارب شراعية ، وكانت كل بضاعة يقايضون

ولم يكن من الممكن استخدام السبائك المسماة بالأرغفة الفضية في الواقع اليومي كاملة في كل حالة ، بل كان المشترون " يقصونها بعقصات مصنوعة من الصلب كانوا يحملونها معهم لهذا الغرض ،فيقطعون قطعا كبيرة أو صغيرة بحسب قيمة ما يشترون." وكانت هذه الشرائح التي يقطعونها توزن، وكان البائعون، والمشترون يحملون معهم لهذا الغرض موازين رومية صغيرة . وهذا واحد من الأوربيين يكتب بين عام ١٧٣٣ و ١٧٣٥ : " ليس هناك صيئي واحد، مهما كانت حاله من البؤس، لا يحمل معه مقصا وميزانا ، أما المقص فيستخدمه في تقطيع الذهب أو الفضة، ويسمونه تراپيلان trapelin ، وأما الميزان فليزن به المعدن ويسمونه ليتان litan. والصينيون مهرة في هذه العمليات حتى أنهم ليقطعون ما يقابل ليار liard من الفضة، وما يقابل خمسة سولات من الذهب sols بدقة كبيرة ، ومن أول مرة ، دون حاجة إلى مراجعة، أو

تعديل"(٧٥). ونجد هذه التفصيلات نفسها قبل قرن من الزمان - في عام ١٩٢٦ . فيما كتبه الأب دي لاس كورتيس، الذي دهش هو الآخر لتمرس كل الصينيين المذهل على هذه الوسيلة العجيبة للدفع ، يقول ليس هناك طفل لا يعرف كيف يقدر نوعية معدن السبيكة ودرجة نقاوتها. وهم يلتقطون أصغر فتات من المعدن بقمع صغير مملو، بالشمع بحملونه في حزامهم . حتى إذا جمع الشمع قدرا كافيا من الفتات سيحوا الشمع وحصلوا على . المعدن (٥٨). هل ينبغي أن يعجب الإنسان بهذا النظام ؟ شاهدنا الأول لا يتردد عن الإعجاب به. إنه يكتب: " وأنا عندما أفكر في تعدد نقودنا في أوروبا أرى أن تلك مبزة ينعم بها الصينيون إذ ليس لديهم نقود من فضة أو ذهب، وإنما يرجع السبب في ذلك نيما أرى . الى أن هذه المعادن متداولة في الصين من حيث هي بضاعة، ولهذا فإن الكمية التي تدخل منها إلى البلاد لا يمكن أن تسبب زيادة في أسعار الأطعمة، والبضائع، وما عِكْنَ أَنْ تحدث هذه الزيادة إلا في بلد تكون فيه النقود الفضية شائعة جدا..." ويضيف شاهدنا المنحمس: " ثم إن سعر كل شيء محدد تحديدا جيدا في الصين، بحيث لا بشتري الإنسان الأشياء بأكثر من قيمتها العادية المحددة، بنسبة بعضها إلى البعض. الأوروبيون

وحدهم هم الذين يقعون ضحايا حسن نيتهم. قمن من المألوف جدا أن يبيع لهم الصينيون

ما يشترونه بأزيد من السعر الجاري في البلاد "(٥٩). الحقيقة إذن أن الصين المترامية الأطراف لم تكن غارقة في الفضة على الرغم من أن الكثير من المؤرخين يصفونها بأنها " مضخة ماصة " شفطت ما في العالم من معدن الفضة الأبيض . وأين الدليل ؟ دليلنا على ذلك هو ما كان للقطعة الفضية البسيطة من فئة الثمانية une pièce de huit من قوة شرائية هائلة .أما أن القطعة الفضية من فئة الثمانية كانت تساوي بحسب الأقاليم ( ويحسب العملة المختلفة ، والتي كانت مع ذلك العملة الوحيدة المتداولة ) ما بين ٧٠٠ و ١١٠٠ كابكات فهذا مؤشر لا يكشف لنا شيئا كثيرا من قيمتها الفعلية ، ولكننا نقرأ أن هذا الرحالة الذي زودنا بهذه المعلومات كان يستطيع في مقابل قطعة واحدة من هذه القطع الفضية الثمانية الرقيقة في عام ١٦٩٥ " أن يشتري كمية من أفضل خبز في العالم تكفي طوال ستة أشهر ". كان يقصد طبعا استهلاك فرد واحد من الخبز، وهو رحالة قدم من الغرب فأفاد من الرخص الفائق للمألوف لدقيق القمح الذي لم يكن يحظى إلا بالقليل من التقدير في الصين . وهذه القطعة الفضية الثمانية الصغيرة البيضاء كان الرحالة يدفعها كل شهر ليستأجر خادما صينيا " يطهى طعامه " ، وكان يتيح لنفسه مقابل قطعة واحدة من فئة التابل (والتابل

tael كان يساوي نقريبا ١٠٠٠ من الكايكسات ، وكان يساوي آنذاك قطعة فضية من ذات الثمانية ) خدمات خادم صيني " بافع " ، كان يدفع له علاوة على ذلك " أربع قطع فضية من فئة الثمانية [ مرة واحدة ] لتنفق منها أسرته على معاشها " طوال الوقت الذي

برافق فيه الرحالة ـ وهو كاريري ـ في رحلته إلى بكين(٦٠). ولابد أن نأخذ في اعتبارنا عملية الاكتناز الهائلة التي شهدتها الصين، ونعني بها عملية اكتناز الفضة والنحاس الضخمة التي قامت بها الخزينة الامبراطورية (علاوة على عمليات الاكتناز التي قام بها الأغنياء والمرتشون). وكانت الأرصدة التي اكتنزت وجمدت قد تكدست إلى حد ما نتيجة لقرارات الحكومة واجرا التها التي لجأت اليها للتأثير على الأسعار، وهو ما تشرحه مراسلات الآباء اليسوعيين في عام ١٧٧٩، فهم يذكرون أن قيمة الفضة بالنسبة إلى الأشيا، قد تغيرت في عهد أسرة تسينج Tsing، يقصدون أن الأسعار ارتفعت بصفة عامة . وسواء كانت الفضة نقودا بالمعنى المحدد أو لم تكن ( بكل تأكيد لم تكن )، فقد كانت الصين تعيش في ظل نظام ثنائي العملة على نحو ما قوامه النحاس والفضة، وكانت عملية التحويل الداخلي التي ألفها الناس تتم بين السابيكات من ناحية، وبين " أوقية " الفضة الصينية من ناحية ثانية ، أو قطعة العملة الفضية الثمانية، يبيعها تاجر من الغرب. وكان هذا التحويل بين الفضة والنحاس يتغير بعسب الأيام والمواسم والسنوات، أو بحسب عمليات إصدار أو طرح الفضة والنحاس





ني شوارع بكين: تاجر يسك يهديه مقصا ضغما لقطع سبائك الغضة ، وعنده ميزان لوزن الشرائع التي يتم قطعها. وتاجر آخر يبيع الحيال التي تستخدم في نظم السابيكات على هيئة عقود. انظرالصورة السابقة، وتظهر فيها على السك انظرالصورة السابقة، وتظهر فيها على السك المصرفي هذه العملات منظومة على هيئة عقود ، وتهدو كأنها مصفوفة يعضها فوق البعض الآخر. (متحف الرسوم بالمكتبة القومية في باريس)

التي كانت تأمر بها الحكومة الامبراطورية. وكان هدف الحكومة الامبراطورية من إصدار أو طرح الفضة يتلخص في الحفاظ على تداول نقدي سوي، وكانت الحكومة، كلما دعت الضرورة، تتدخل بهدف إعادة العلاقة بين الفضة والنحاس إلى المعدلات العادية، فتطرح من الخزينة العامة كميات من الفضة إذا ارتفعت قيمة الفضة ارتفاعا مفرطا، أو تطرح كميات من النحاس في حالة ارتفاع قيمة النحاس ارتفاعا مفرطا. يقول اليسوعيون الصينيون: "حكومتنا ترفع وتخفض قيمة الفضة وبالتالي قيمة النقود ... وهي قد استأثرت لنفسها بهذا الصلاحية في الامبراطورية كلها ." وكانت هذه الرقابة تتم على نحو سهل ميسور نظرا لأن الدولة تمتلك كل مناجم النحاس (٦١).

ولهذا لا يمكن أن نقول أن النقود كانت وسيلة محايدة لا تتأثر بشي، ولا أن الأسعار كانت ثابتة على نحو معجز رائع دائما. فنحن نعرف أن بعض الأسعار كانت تتحرك في القرن الثامن عشر، وبخاصة أسعار الأرز، فقد ارتفعت أسعار الأرز في كانتون تحت تأثير التجارة الأوروبية نتيجة لثورة مزدوجة ، نقدية وانتمانية ، تغلغلت تغلغلا عميقا داخل اقتصاد امبراطورية الصين أو امبراطورية الوسط كما كانوا يسمونها (٦٢). وهذا هو اقتصاد المناطق الساحلية ، اقتصاد الهياستر piastre يقلب اقتصاد السابيك أو اقتصاد المناطق الداخلية رأسا على عقب، وما كان اقتصاد هذه المناطق الداخلية في جوهره ساكنا بليدا كما يتصور الناس عادة.

والآن، وقد أوردنا هذا الذي أوردناه، فلا شك في أن القاري، سيقبل وجهة نظرنا التي تتلخص في: أن الصين كانت من الناحية النقدية أكثر بدائية، وأقل تطورا من الهند. ولكن نظامها كان يتسم بنوع أخر من التماسك وبالوحدة التي تبدو ظاهرة للعيان. لم يكن لدى الصين النقود المألوفة للعالم أجمع.

## بعض قراعد الألعاب النقدية

هذه هي أوروبا في جانب قد أصبحت ضخمة هائلة ، وقد عرفت كل درجات سلم الخبرة النقدية وما يجري في طوابق البناء المختلفة: في الدور الأراضى أكثر بما يقال عادة المقايضة، تدبير أمورالمعيشة ذاتيا ، النقود البدائية ، وهي وسائل قديمة، و طرق بديلة لتوفير قطع العملة المعدنية الرنانة؛ وكانت أوروبا - إذا بقينا في صورة البناء المتعدد الطوابق - تتداول في الدورالذي يعلو هذا الدورالأرضي النقود المعدنية المسكوكة من الذهب والفضة والنحاس، تتداولها بوفرة نسبية؛ وعرفت أوروبا أخيرا الانتمان بصوره المتعددة . من السلفيات بضمان رهونات والتي كان يقدمها اللومبارديون أو التجار اليهود ، إلى الكمبيالات والمضاربات في المراكز التجارية الكبيرة .

و لم تكن هذه الممارسات أو الألعاب قاصرة على أوروبا، بل كان نظامها ينعكس على مستوى العالم، ويجد تفسيره على مستوى العالم أيضا، وكان هذا النظام عبارة عن شبكة ضخمة كشبكة الصيد ألقيت فوق ثروات قارات أخرى غير أوروبا. وإذا كانت "كنرز" أمريكا قد جرى تصديرها لصالح أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر إلى خارج أمريكا حتى وصلت إلى الشرق الأقصى، وتحولت هناك إلى عملات محلية أو سبائك، فليست هذه بمعلومة فرعية هيئة. لقد بدأت أوروبا تلتهم العالم وتهضمه. ونحن نحتج على نفر من اقتصاديي الأمس، بل ومن اقتصاديي البوم الذين يحلو لهم، عندما يرجعون ببصرهم إلى الوراء، أن يتباكوا على أوروبا، وما أصاب صحتها من توعك، وقد يقول قائلهم أنها كانت تعاني في علاقاتها بالشرق الأقصى من نزيف نقدي دائم. وأول ما نرد به على هؤلاء أن أوروبا بقبت حية ولم تمت نتيجة هذا الذي يقولون أنه لحق وأول ما نرد به على هؤلاء أن أوروبا بقبت على من ينسف مدينة بالقنابل ويستولي عليها لأنه تكلف من قنابل وبارود وجهد.

ثم إن عملات الدنيا في نهاية المطاف متشابكة ، بعضها برتبط بالبعض الآخر ، على الأقل من أثرالسياسة النقدية التي تتبعها كل منطقة وتعمل بها على اجتذاب هذا أو ذاك المعدن النفيس أو التخلص منه. وهذا الذي يجرى على النقود من حركات يحدث صدى يصل إلى مسافات بعيدة بعدا هائلا. وقد بين ماجالاس جودينيو أن عملات ابطاليا ومصر والشرق الأقصى كانت تؤثر الواحدة منها على الأخرى في القرن السادس عشر كما تؤثر العملات الأوروبية بعضها على البعض الآخر. هذا التماسك، هذا البناء النقدي العالمي لم يكن لأوروبا القدرة على إعادة تشكيله على مزاجها. إنما كان عليها أن تلعب فيه الدور المحلي في كل مكان تريد أن تفرض فيه نفسها. ولكنها بقدر ما كانت تمتلك عصى من

قبل غزو أمريكا . من كمية كبيرة نسبيا من المعادن النفيسة أمكنها أن تجعل اللعبة تتطور لصالحها.

#### تناحر

### المعادن النفيسة

والعملة المعدنية مجموعة من القطع النقدية مترابطة فيما بينها، الصغيرة منها جزء من الكبيرة ، والكبيرة جزء من قطع أكبر وهكذا: فهذه القطعة عشر أو واحد على ست عشر أو على عشرين من تلك وما إلى ذلك. والمألوف أن تستخدم في العملات عدة معادن، نفيسة وغير نفيسة، في وقت واحد. وقسك الغرب بثلاثة معادن هي الذهب والفضة والنحاس، مع ما في ذلك التنوع من ميزات وعيوب . الميزات :الوفاء بمتطلبات التبادل المتنوعة من كبيرة وصغيرة : وكل معدن يتحمل عن طريق القطع التي تسك منه بأعباء سلسلة معينة من الأعمال التجارية. ولو كان هناك نظام أحادي يقوم على القطع الذهبية فقط لبات من العسير تسديد أثمان المشتروات اليومية العادية . ولو كان النظام النقدي قاصرا على النحاس وحده لكانت عمليات الدفع مزعجة أشد الإزعاج ،إذ يحتاج الإنسان الى كمية كبيرة منها لتسديد أثمان المشتروات الكبيرة. والحقيقة ان كل يحتاج الإنسان الى كمية كبيرة منها لتسديد أثمان المشتروات الكبيرة. والحقيقة ان كل معدن يلعب دوره الشخصي: الذهب من شأن الأمراء، وكبارالتجار (ومن شأن الكنيسة أيضا)؛ والفضة تناسب العمليات العادية؛ والنحاس يستقر في الدور الأرضي المناسب له: خلط بشيء من الفضة يسود لونه بسرعة، وتصبح إطلاقة " النقود السوداء " اسما على مسمد.

ومن الممكن أن يستشف الإنسان توجه اقتصاد بعينه وحالته الصحبة من النظرة الأولى المعدن الذي يحكم هذا الاقتصاد . في نابلي في عام ١٧٥١ كانوا يكنزون الذهب، وكانت الفضة تنزح من المملكة إلى الخارج ، وكان النحاس ، على الرغم من ضعف كميته (كانت كمية النحاس تقدر بمليون ونصف دوكات نحاسبة في مقابل ستة ملايين فضية وعشرة ملايين ذهبية) هو الذي يستخدم في تدبير الجزء الأساسي من العمليات التجارية لأنه كان على الرغم من رداءته سريع التداول ، " مستقرا في مكانه "(٦٣). وتكرر المشهد نفسه في أسبانيا: في عام ١٧٢٤ " كان القدر الأكبر من المدفوعات يتم [...] بنقود سكت من النحاس المخلوط بقليل من الفضة، كان نقلها [في حالة المبالغ الكبيرة] مكلفا ومزعجا عسيرا، ويضاف إلى هذا أن العرف جرى على تقديرها بحسب وزنها..." (١٤٤) وكان هذا العرف شيئا محزنا ، لأن هذه السبيكة المصنوعة من النحاس المخلوط بقليل من الفضة في العصر نفسه إلا

للنقود التكميلية الصغيرة القيمة. ولكن أسبانيا ـ التي ظلت من الناحية الظاهرية سيدة فضة العالم الجديد ـ لم تستأثر بالفضة لنفسها ، لأن الدول الأخرى لم تتركها قتلك كنوز الفضة في تلك الربوع الأمريكية البعيدة إلا بشرط أن تسمح للفضة بأن تخرج إلى التداول في صورة عملة "مشتركة بين الأمم قاطبة " ، وكان ذلك يعني أن تفرغ أسبانيا خزائنها لمصلحة الآخرين. وهكذا أصبحت أسبانيا ـ مثلها مثل البرتغال بالنسبة للذهب "مجرد قناة " عبور يم من خلالها المعدن الأبيض ، تستخرجه من مستعمراتها، وتبيعه للآخرين . فعندما وصل كاربري بأسطول من السفن المسماة بالغليونات إلى مينا ، قادس الأسباني في عام ١٦٩٤ رأى في يوم واحد " أكثر من مائة مركب تدخل إلى الخليج الأسباني لتتحمل بالفضة ثمنا للبضائع التي كانت قد صدرتها إلى الهند، واستنتج أن الجزء الأكبر من هذا المعدن الذي تنقله الغليونات لايبقي في أسبانيا بل يدخل جعبة الأمم الأجنبية "(٦٥).

وعلى العكس مما لاحظناه في الأمثلة السابقة، نجد أن معدنا واحدا من المعدنين الثمينين، الذهب أوالفضة ، كان ينفرد بتثبيت أركان دوره في البلاد التي أخذت بأسباب النهوض مثل انجلترة . في عام ١٦٩٩ تصف الغرفة التجارية في لندن النقود الفضية قائلة " إنها أكثر نفعا وأكثر عملية من الذهب ". ولكن الوضع ما لبث أن تغير وعرف الذهب في القرن الثامن عشر تضخما واسع النطاق ، فاعترفت انجلترة في عام ١٧٧٤ عمليا بالذهب عملة شرعية وعامة ، وأصبحت الفضة منذ ذلك الحين تلعب دورا تكميليا معاونا (٦٦). أما فرنسا فكانت الفضة فيها تحتل المركز الأول، أو اذا استعرنا تعبيرا من لفة المقامرة نقول انها استمرت تلعب ورقة الغضة.

ومن نافلة القول أن نضيف أن ما ذكرناه لا يزيد عن أن يكون قواعد عامة لها استثناءات واضحة لا مراء فيها . فبينما كانت المراكز التجارية الكبيرة في القرن السابع عشر تنفر من العملات النحاسية نفورها من الطاعون ، كانت البرتفال تسعى إليها سعيا لكي تصدرها . على عادتها . إلى ما وراء رأس الرجاء الصالح، إلى الهند.ومعنى ذلك انه ينبغي علينا أن نحترس من الأخذ ببعض الظواهر .حتى الذهب يمكن أن يضللنا: فهذه هي تركيا في أيام العثمانيين تشغل منذ القرن الخامس عشر منطقة من مناطق الذهب (قياسا على ذهب أفريقيا وعملات مصر الذهبية وكانت هذه البلاد تحت السيطرة التركية). وكان الذهب قبل عام - ١٥٥ وفيرا نسبيا في منطقة البحر المتوسط وأوروبا ، فإذا وجدناه وفيرا في تركيا أنذاك أيضا، فقد كانت وفرته هناك من نوع آخر ، فما كانت تركيا بالنسبة للعملات الأوروبية البيضاء سوى منطقة عبور في اتجاه الشرق الأقصى.

أضف إلى ذلك أن هيمنة عملة من العملات ( الذهبية أو الفضية أو النحاسية) إنما ينبني خاصة على أساس لعب المعادن المختلفة بعضها ضد البعض الآخر. فبناء النظام النقدي يقوم على تنافسها. ومن البديهي ان دور النه. صفة عامة هو أقل الأدوار أهمية لأن العملات الصغيرة قيمتها ليست متناسبة تناسبا دقيقا مع قيمة المعربة تتضمنه ، بل إنها تتخذ سمه "العملات الورقية " من الفئات الصغيرة. ولكن سمحن أن تحدث مفاجئات أحيانا : فقد أدت قلة النحاس الى أن أصبح النحاس نفسه في النرلالسابع عشر مركبة مريحة تركبها تضخمات أولية قوية في ربوع اوروبا قاطبة، وبخاصة في ألمانيا (٦٧) وأسبانيا حتى عام ١٦٨٠ (٨٨) ، في بلاد مريضة اقتصاديا لم تجد لها وسيلة أخرى للخروج من مشكلاتها . بل لقد حدث نفس الشي، أيضا في بلاد خارج أوروبا ، في بلاد فارس مثلا حول عام ١٦٦٠ فقد غزت البلاد عملة صغيرة نحاسية أوروبا ، في بلاد المسلوخ وقد تلونت بلون أحمر كلون لحم الغراب " وإذا " بالمعدن الأبيض [الفضة ] يصبح بين عشية وضحاها نأدرا غاية الندرة في مدينة اصفهان " (٢٩).

ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن النحاس، ونترك موضوعه وننتقل إلى المعدنين الباقيين، الذهب والفضة، وهما السيدان المهابان. كان إنتاجهما يسير على غير نظام، ولا يتسم قط بشيء من المرونة، فيأتي وقت يتوفر فيه أحد المعدنين، ويقل المعدن الآخر نسبيا، ثم تنقلب الآية ببطء قد يشتد وقد لا يشتد، وما ير بعض الوقت حتى تنعكس الآية، فيشح ما كان وفيرا ويكثر ما كان قليلا، وهكذا دواليك. وتنجم عن هذه التقلبات فورات وكوارث، ومن وراء هذه وتلك اضطرابات بطيئة وعنيفة، كانت من سمات النظام النقدي في العصر القديم أي في العصر الذي سبق الثورة الفرنسية. حتى حصحص الحق وعرف الناس أن " الذهب والفضة " أخوان عدوان. وقد تناول كارل ماركس الموضوع من وجهة نظره فقال: " في كل مكان بقي فيه الذهب والفضة معا على نحو قانوني أحدهما بجوار الآخر كعملتين فشلت كل المحاولات التي بذلت في معاملتهما على اعتبار أنهما مادة واحدة (٧٠)." لقد استمر التناحر ببنهما إلى غير نهاية.

وكان أصحاب النظريات القدامي يرون أن هناك علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة فيجعلون للقطعة من الذهب ١٢ ضعف قيمة قطعة الفضة المساوية لها في الوزن. ولم تكن تلك بطبيعة الحال هي القاعدة دائما من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر بل كانت النسبة تتغير كثيرا حول هذا المعدل ، أو تتجاوز هذه العلاقة التي كانوا يصفونها بأنها العلاقة " الطبيعية " ، ولكن الميزان تأرجح على المدى الطويل، ومال تارة الى هذا المعدن وتارة إلى ذاك، دون أن نأخذ في اعتبارنا التغيرات القصيرة أو المحلية التي لا ينبغي أن تعطلنا الآن.

وهكذا فقد زادت قيمة المعدن الأبيض والفضة ومن القرن الثالث عشر الى القرن السادس عشر، و على نحو عام الى السنوات حول عام ١٥٥٠؛ وإذا جاز لنا أن نقهر



ضرب العملة: لوحة لهانس هيسه Hesse (١٥٢١) رسمت بلاشك في اللحظة التي حصلت فيه مدينة أنابيرج Annaberg بألمانها على الحكم الدائم لضرب العملة مستخدمة المعدن المستخرج من مناجمها دون ماسراه. وهذه اللوحة معلقة في كاندرائية المدينة غير بعيد عن هيكل عمال المناجم.

الكلمات قهرا للتعبير عن المعنى المراد، فيمكننا أن نقول أنه كانت هناك طوال قرون حالة من تضخم الذهب. هذا الذهب الذى كانت تضربه دور سك العملة في أوروبا كان يرد من المجر، ومن جبال الألب، ومن مناخل الذهب النائية في السودان ثم من أمريكا في بداية استعمارها. وكانت قطع العملة المسكوكة من الذهب أيسر أنواع العملات لمن يجمع المال، وكان الأمراء يستخدمون هذه العملات الذهبية في تحقيق مآربهم، وهكذا أمرالملك شارل الثامن بضرب عملات من الذهب عشية زحفه على ايطالبا (٧١). كذلك كانت الأموال التي أنفقها فرانسوا الأول وشارل الخامس مشارلكان على معاركهما نقودا ذهبية.

ومن الذي سيحقق أرباحا من هذا الفيضان النسبي الذي فاضه الذهب؟ لا شك أنهم أولئك الذين سيكونون ممسكين بزمام عملات فضية أو بمعدن الفضة، وعلى وجه التحديد: تجار أوجسبورج، سادة مناجم بوهيميا والألب، ومن بينهم ملوك غير متوجين هم آل فوجار أو أسرة فوجار أو الفوجار Fugger. وهكذا كان المعدن الأبيض هو الوحيد من بين المعدنين ـ الذهب و الفضة ـ الذي استأثر بالقيمة الأكيدة.

وظهر اتجاه عكسي مضاد في الفترة ما بين عام ١٥٥٠ وعام ١٦٨٠ عندما استخدمت مناجم الفضة في أمريكا تقنية حديثة (هي تقنية الأمالجام) مما أدى إلى وفرة بالغة في إنتاج الفضة. وأصبحت الفضة نتيجة لذلك محرك تضخم شديد مستمر. وأصبح الذهب نادرا نسبيا وارتفعت قيمته ، وكان الذين سبقوا إلى اللعب على ورقة الذهب، مثل الجنريين في مينا ، أنتقربن البلجيكي منذ عام ١٥٥٣ قد ساروا في الطريق المؤدي إلى تحقيق الريح(٧٢).

وما نتجاوز عام ١٦٨٠ حتى ينقلب الميزان من جديد ، على نحو طفيف، مع بداية استغلال الذهب في البرازيل ، ثم يستقرالوضع بالنسبة إلى الذهب حتى نهاية القرن، ويعود الاتجاه بعد ذلك نحو الصعود. كانت العلاقة بين المعدنين في ألمانيا في أسراق فرنكفورت ولايبتسيج في الفترة من عام ١٧٠١ الى عام ١٧١٠ هي ١ الى ٢٧، ١٥؛ وأصبحت في السنوات من ١٧٤١ إلى ١٧٥٠ تساوي ١ الى ١٨, ٩٣ (٣٣)، ولكن الفضة لم تنقد على الأقل قيمتها ، كما حدث قبل تداول ذهب البرازيل: وزاد انتاج المعدن الأصغر من عام ١٧٢٠ إلى عام ١٧٦٠على مستوى العالم الى الضعف على الأقل. وهناك معلومة صغيرة ، ولكنها ذات دلالة تجعلها جديرة بأن نثبتها في هذا المقام: فقد عاد الذهب الى الظهور بين أيدى الفلاحين في بورجونديا حول عام ١٧٥١ (١٤).

في هذه اللعبة البطيئة كانت أية حركة يتحركها معدن من المعدنين تشد معها حركة المعدن الآخر، وتحكمها على المدى الطويل. هذا قانون بسيط وهناك شواهد تؤيده. فقد أدى التوفرالنسبي للذهب في السنوات الأخيرة من القبرن الخامس عشر إلى إحداث "انطلاقة" في مناجم الفضة في ألمانيا ، كذلك أدت الانطلاقة الأولى لذهب البرازيل حول عام ١٦٨٠ إلى تنشيط مناجم الفضة في منطقة بوتوزي Potosi البوليفية، وكانت في الحقيقة تحتاج إلى هذا التنشيط احتياجا شديدا، وعلى النحو نفسه أدت هذه الانطلاقة نفسها الى تنشيط مناجم اسبانيا الجديدة ـ المكسيك ـ التي تألقت واصطبغت بألوان من الازدهار العظيم في جواناخواتو Guanajuato وسعدت بعرق ضخم من الذهب، وجدود في بيتا مادره Veta Madre .

وهذه الاهتزازات يحكمها ما يسمى بقانون جريشام «Gresham وكان جريشام هذا مستشار الملكة اليزابث ملكة انجلترة. والحقيقة أنه ليس مبتدع هذا القانون، فمنطوق القانون معروف: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. وبنا على تحركات طويلة المدى كانت قطع العملة الصفراء والبيضاء والذهبية والفضية و تلعب متراوحة دور العملة الأقل جودة التي تطرد العملة الأخرى الأفضل التي تكون بين أيدى المضاربين أو تحت بلاطة المكتنزين أو في الجورب الصوفي و كما يقولون. تارة يطرد الذهب الفضة، وتارة أخرى تطرد الفضة الذهب. ومن الطبيعي أن هذه اللعبة التلقائية كانت تنشط أحيانا وتسير

بخطى سريعة إذا تعرضت للتأثيرات الخارجية المتمثلة في تدخل غير موات من جانب الحكومات التي لم تكف على مر الزمن عن اتخاذ إجراءات تسعى بها إلى إعادة ضبط وتنظيم العملة ، ورفع قيمة القطع الذهبية أو الفضية عندما تتعرض السوق لاهتزازات ، على أمل إعادة التوازن الذي لم يكن يتحقق إلا نادرا.

وإذا تدخلت الحكومة بإجراءاتها وكان الرقع سليما من الناحية الاقتصادية، فلن ينجم عنه سوء أو لن يؤدى إلى زيادة الوضع خطورة . أما إذا كان الرقع شديدا جدا ، فالنتائج تختلف. ففي حالة رقع قيمة العملات الذهبية مثلا ، فإن كل قطع العملة الصفرا ، في البلاد المجاورة تهرع إلى البلد الذي تكون لها فيه الغلبة ، سوا ، كان هذاالبلد هو فرنسا ايام هنري الثالث حكم من عام ٤٧٥ الى عام ١٥٨٩ . أوالبندقية في عصر الرسام تيزيانو (١٤٧٧ . ١٤٧٧) أو انجلترة في القرن الثامن عشر . وإذا استمر هذا الوضع طريلا فإن هذه العملة الذهبية ـ التي ترتفع قيمتها قوق الحد ـ تلعب دور العملة الرديئة ، وتطرد العملة الفضية . هكذا كانت الحال على نحو دائم أو في أغلب الأحيان في البندقية منذ عام ١٥٣١ ، وكانت هذه هي الحال العجيبة في صقلية (٧٥) . كان هناك اهتمام في البندقية وصقلية بإرسال المعدن الأبيض ، الفضة ، إلى شمال أفريقيا ، وعلى نطاق أكبر الى بلاد المشرق ، ومن هنا فلنا أن نستنتج أن هذه الحركات ، التي تلوح في ظاهرها عارية عن المنطق، لم تكن قط بغير سبب، على الرغم مما يكن أن يفكره المفكرون، ومما يقرله لنا أصحاب النظريات في ذلك العصر.

هذه مجالات يمكن أن يحدث فيها أى شيء في أى يوم إذا ما سنحت الظروف الملائمة لحدوثه. وهذا هو الكاتب ادمون جان فرانسوا باربييه Edmond - Jean - François لحدوثه. وهذا هو الكاتب ادمون جان فرانسوا باربييه Barbier يسجل في جريدته في باريس في يولية من عام ١٧٢٣: " لا يرى الإنسان في التجارة هنا سوى الذهب؛ وقد وصل الأمر إلى حد أن الإنسان يدفع نحو عشرين سولا [...] لبغير جنيه ذهب من نوع اللويدور إلى ما يقابله من القطع الفضية... ومن ناحية ثانية فان جنيهات اللويدور أصبحت توزن [تباع بحسب وزنها]... كما نجم عنه ارتباك شديد. وينبغى على الإنسان أن يحمل ميزانه في جيبه "(٧٦).

### هروب وتوفير

### واكتناز

يعاني النظام النقدي في أوروبا ، وفي خارج أوروبا من مرضين لا علاج لهما : أولهما هروب المعادن الثمينة إلى الخارج : وثانيهما تجمد هذه المعادن نتيجة التوفير والاكتناز الحريص ؛ وتتمثل النتيجة في أن المحرك يفقد إلى مالانهاية جزءا من وقوده .



رجل يتحسس الفضة بأنامله: ياكرب قرجار Jacob Fugger، لرحة لروينزو لرتو Lorenzo رجل يتحسس اللوحة يبين اليدين ).(متحف الفنون الجميلة في بودابست.)

فالمعادن الشمينة، بادي، ذي بدء، لم تكف عن الخروج خارج الدوائر المالية الغربية، متجهة إلى الهند وإلى الصين خاصة، وقد حدث هذا منذ وقت بعيد يعود بنا إلى أيام الدولة الرومانية. كان من الضرورى دفع ثمن الحرير والفلفل والتوابل والعقاقير ولآلي، الشرق الأقصى بالفضة أو الذهب. كانت الفضة والذهب الوسيلتين الوحيدتين لإرغامها على القدوم إلى الغرب. ومن هنا فقد ظل ميزان أوروبا يسجل عجزا في هذا الاتجاه

الأساسي فيما يختص بالصين حتى حوالي عام ١٨٢٠ (٧٧). كان ما يحدث هو هروب مستمر على وتبرة واحدة لبنية معينة structure: كانت المعادن الثمينة تجري من تلقاء نفسها نحو الشرق الأقصى سالكة طريق المشرق ورأس الرجاء الصالح ، بل مجتازة المحيط الهادي أيضا في القرن السادس عشر على هيئة قطع أسبانية من فئة الثمانية أوما سمي بالريالات الأسبانية ocales a ocho أوباسترات الثمانية ؛ وفي القرن السابع عشر، والثامن عشر في صورة بيسوس أو بياسترات صلبة pesos duros (وكانت هذه البياسترات الصلبة أو البسوس تطابق وهذه سمة أخرى من سمات الاستمرارية - الريالات الثمانية ؛ كل ما في الأمر أن الإسم تغير ). وليس من المهم أن يتم تنظيم رحيل المعادن الثمينة انطلاقا من خليج قادس Cadix ، ذلك الخليج الفسيح الذي كان بناسب عمليات التهريب والغش والنصب، أوانطلاقا من بايون Bayonne حيث كانت عمليات التهريب تتم من خلال جبال البرانس، أو انطلاقا من أمستردام ولندن اللتين كانتا المكانين اللذين كانت فضة الدنيا تتواعد على اللقاء فيهما . بل لقد حدث أن استخدمت سفن فرنسية في نقل الفضة من أمريكا إلى آسبا انطلاقا من سواحل بيرو .

وجرت عمليات هروب للمعدنين الثمينين إلى بلدان أوروبا الشرقية انطلاقا من بحرالبلطيق. فقد سعى الغرب سعيا حثيثا إلى تشجيع تداول النقد في هذه البلدان المتخلفة التي كانت تبيع القمح ، والخشب، والجاودار ، والسمك ، والجلود ، والفراء ، ولم تكن نشتري في المقابل إلا القليل، مما أدخلها في عداد ضعاف المشترين ، وكان هذا يعني أن الأثمان التي تتقاضاها فضة وذهبا تبقي فيها. نلاحظ هذا التحول في القرن السادس عشر في شكل الحركة التي عج بها ميناء نارقا Narva الذي كان نافذة موسكوثيا la Moscovie المفتوحة . في عام ١٥٥٨ . على البلطيق الى أن أغلق في عام ١٥٥٨ ؛ وفي شكل التجارة التي بدأها الانجليز في عام ١٥٥٣ في ميناء أرخانجيلسك Arkhangelsk على البحر الأبيض في روسيا ؛ وفي شكل تجارة سان بطرسبرج في القرن الثامن عشر . كان من الضروري إعطاء هذه البلدان حقن تقوية من النقود الذهبية والفضية ، حتى يمكن أن تتحقق في مقابلها عمليات التوريد المطلوبة التي تقوم بها هذه البلدان حيث تصدر المواد الخام . وحدث ذات يوم أن رفض الهولنديون الدفع نقدا وصموا على الدفع بمنتجات من نسيج وأقمشة ورنجة ، فكانت النتيجة أنهم الدفع نقدا المركز الأول الذي كانوا يحتلونه في روسيا (٧٨).

وتبرز فى مجال استخدام النقود مشكلة تتمثل فى أن العملة المعدنية التى يزيد الطلب عليها، عملة بنبغى عليها أن تدور دورة سريعة، وأن تجرى، وأن تزيد من سرعتها ما استطاعت الى ذلك من سبيل. ولكن الذى كان يحدث هو أنها كثيرا ماكانت تقف فى مكانها حتى فى أوروبا نفسها نتيجة للتوفير الذى اتخذ صورا مختلفة. وقد احتج على

التوقير فرانسوا كينيه François Quesnay (٧٩)(١٩٧٤)(٧٩) وكل دعاة الاقتصاد الطبيعي أوالفيزيوقراطية (ومن بعدهم بحين اللورد كينس Keynes المتوفى في عام ١٩٤١). كذلك كانت النقود تظل جامدة في مكمنها ، لاتدور دورتها، نتيجة لحرص مذهل ومناف للمنطق يتمثل في الاكتناز، وما الاكتناز إلا هوة سحيقة لا تمتلي، أيدا، شبيهة بهوة الهند السحيقة التي كانت "الشره إلى الفضة ".

ولقد كانت أوروبا في العصر الرسيط مغرمة بالمعادن الثمينة وبالحلى الذهبية، ثم جاء الغرام الجديد " الرأسمالي " ، المتلهف على جمع قطع العملة، وقد نبكر فنرجع بداية هذا الاتجاه إلى القرن الثالث عشر، ولو أخرناه لما صح أن نبعد به عن منتصف القرن الرابع عشر. ولكن الغرام القديم، والولع القديم بالأشياء القيمة ظل قائما. وهكذا كان العظماء في أسبانيا بخلفون من ورائهم لورتتهم صناديق مكتظة بالعملات الذهبية ، وبما لا يحصى ولا يعد من الحلى الذهبية التي كان الصياغ يتفنون في إبداعها: حتى دوق البا le duc d'Albe الذي مات في عام ١٥٨٢ ، والذي لم يشتهر عنه أنه كان من الأثرياء ترك لورثته ٦٠٠ دستة من الأطباق الفضية و ٨٠٠ من صحون التقديم الفضية (٨٠). ونعبر قرنين من الزمان بعد ذلك إلى عام ١٧٥١ حيث نجد جالياني Galiani في نابلي يقدر الأرصدة المكتزنة في المملكة بأربعة أضعاف الأرصدة النقدية المتداولة. ويشرح ذلك بقوله " لقد جعل الترف كل المشغولات الفضية . الساعات وعلب السجائر ومقابض السبوف ومقابض العصى وأطقم الملاعق والشوك والسكاكين والأطباق . أشياء عادية، وهو شيء لا يكاد الإنسان يتصوره . وأهل نابلي الذين كانوا بتشبهون بالأسبان القدامي في كل شي، تقريبا ويقلدونهم في عاداتهم يجدون متعة فائقة في الاحتفاظ بالأشياء الفضية القديمة في خزائنهم التي يسمونها scrittorأو (٨١)" ويعلق سباستيان ميرسييه التعليقات نفسها على هذا الثراء "الفارغ، والعاطل "في باريس، والذي يتمشل " في أثاث من الذهب ، والفضة ، وفي حلي ، وفي أطقم مائدة من الفضة" (٨٢).

وليس هنأك رقم نظمئن اليه فيما ورد من تقديرات للمعادن الثمينة المختزنة . كان و . ليكسبس W.Lexis يقبل ، في دراسة قديمة تناول فيها مطلع القرن السادس عشر نسبة المي ، نسبة المعادن الشمينة المكتنزة إلى المعادن المضروبة المتداولة على هيئة عملات(٨٣). و لابد أن النسبة تغيرت في القرن الثامن عشر ، ولعلها أصبحت ٤ الى ١ ومي نفس النسبة التي ذكرها جالياني ، الذي كان حريصا على أن يبين أن الطلب على المعادن الثمينة لا يتحدد فقط باستخدامها كنقود ، بل يمتد إلى اكتنازها. والحقيقة أن الكم الكلي للمعادن قد زاد زيادة هائلة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ، بنسبة تقدر بد ١ الى ١٥٥، بحسب التقدير التقريبي الذي ذكره ليكسيس(٨٤)، والأمثلة بنسبة تقدر بد ١ الى ١٥٥، بحسب التقدير التقريبي الذي ذكره ليكسيس(٨٤)، والأمثلة

المعروفة لا تدحض هذا التقدير ، ففي عام ١٦٧٠ كان التداول النقدي في فرنسا في حدود ١٢٠ مليون جنية rivres وبعد ذلك بقرن من الزمان ، عشية الثورة الغرنسية ، كان النقد المتداول مليارين . أما في نابلي فكان الرصيد النقدي ٢٠٠٠٠ دوكات في عام ١٥٧٠، وفي عام ١٧٥١ كان الرصيد ١٨ مليون . كانت نابلي وايطاليا في القرنين السابع عشر والثامن عشر متخمة بالنقود المكنوزة غير المستغلة. وكان أصحاب المصارف في جنوا ، حول عام ١٦٨٠ ، يعرضون أموالهم على الأجانب قروضا بأرباح من المصارف في جنوا ، حول عام ١٦٨٠ ، يعرضون أموالهم على الأجانب قروضا بأرباح من الله الدينية إلا أن اقترضت من هذا النبع العجيب لكي تتحرر من الديون القديمة التي كانت فوائدها بين ٢ . ٥ ٪ و ٧ ٪ (٨٥).

وكانت الحكومات مشتركة في هذا الاكتناز: نذكر الأرصدة المختزنة في خزانة البابا سبكستوس الخامس، أو سبكسته كوينت Sixte Quint ( بابا من ١٥٨٥ الى ١٥٩٠ ) والتبي كانت محفوظة في قصر الملاك المقدس، وكنوز الوزيسر الدوق سولسلي والتبي كانت محفوظة في مبتى الأرسنال بباريس، وأرصدة الملك الجندى الملك فريدريش فيلهلم Friedrich Wilhelm البروسي الذي حكم من عام ١٦٨٨ إلى عام ١٦٨٨. تلك الأرصدة التي لم ينفق، لا هو ولا جيشه شيئا منها، فقد كان دائما متهيئا للضرب ولكنه لم يضرب قط. وهذه أمثلة معروقة، كثيرا ما ذكرها الكتاب في كتبهم. وهناك أمثلة أخرى، منها تلك المصارف الحويطة التي أنشت أو التي أعيد إنشاؤها في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، ومن بينها المصرف التليد: بنك أمستردام. وهذا شاهد واع يقول عن هذا البنك في عام ١٧٦١:

"كل الفضة موجودة بالقعل في البنك على هيئة نقود [...] وليس هذا هو المجال المناسب للتساؤل عما إذا كان وجود هذه الفضة ، مخبأة في بطن المصرف، لا يفيد التداول مثل وجودها مخبأة في بطون المناجم . أما أنا فأميل الى القول بأنه من الممكن تحريكها للمتداول لصالح المسجارة دون الإضرار بالانتسمان ، ودون المساس بالمشقة والمصداقية..." (٨٦). وكل المصارف تستحق أن يوجه اليها هذا اللوم، باستثناء بنك المجلزة المؤسس في عام ١٦٩٤، وكان على نحو ما سنرى ثوريا على طريقته.

### العملات

### الحسابية

فرضت الحياة المختلطة للعملات من تلقاء نفسها ظهور العملات الحسابية التي تسمى بالعملات " الوهمية ". فهذه العملات الحسابية بحاجة الى إجراءات عامة مشتركة، وهذا شيء منطقي ما هناك شيء أكثر منه منطقية. والعملات الحسابية هي وحدات قياس مثلها مثل الساعة والدقيقة والثانية في ساعاتنا .

وإذا نحن قلنا: في اليوم الفلاني من عام ١٩٦٦ كان سعر الجنيد الذهبي بصورة نابليون يساوي ٤٤,٧٠ قرنكا في بورصة باريس، فإننا لا نذكر حقيقة صعبة الفهم، ولكننا نقدم بين يدي القاريء هذه الملحوظات. أولا: الإنسان الفرنسي العادي لا يشغل باله بهذا السعر، ولا يلتقي في كل يوم من أيام حياته بهذه العملات الذهبية القديمة. ثانيا: أن الفرنك، من حيث هو عملة حسابية حقيقية، موجود في محفظة الإنسان الفرنسي العادي في شكل أوراق بنكنوت . أما إذا قلنا : في شهر كذا من عام ١٦٠٢ ذكر مواطن ما من مواطني باريس أن الايكو écu الذهبي يساوي ٦٦ سولا أو إذا فضلنا، كان يساوي ٣ جنيهات من نوع الليڤر livres و ٣ سولات، فإن هذا المواطن كان أولا يلتقى بالعملات الذهبية والعملات الفضية في حياته اليومية أكثر من الفرنسيين اليوم ، فقد كانت بالنسبة اليه العملة الجارية . وهو ، على العكس من أبنا ، زماننا ، ما كان يعرف الجنبه من نوع الليغر ، وما كان يعرف السول الذي هو واحد على عشرين من الجنيه الليفر، ولا يعرف الدنييه denier الذي هو واحد على اثني عشر من السول. فهناك عملات وهمية تستخدم في الحساب وفي تقدير قيمة قطع العملة وفي تحديد الأسعار والمرتبات ومسك حسابات التجار ، ومن المكن ترجمتها بعد ذلك إلى أي عملة حقيقية، محلية أو أجنبية، إذا اقتضى الأمر الانتقال من الحسابات إلى الدفع الحقيقي. فالدين الذي يقدر عائة جنيه حسابية عكن أن يسدده الانسان بعدد من قطع العملة الذهبية، وعدد من قطع العملة الفضية ، ورعا أضاف الإنسان اليها عددا من قطع العملة

لم يلمس واحد من معاصري الملك لويس الرابع عشر (حكم فرنسا من عام ١٦٤٣ إلى عام ١٧١٥) أو من معاصرى الاقتصادي تورجو، الذي كان وزيرا للملك لويس السادس عشر (حكم فرنسا من عام ١٧٧٤ إلى قيام الثورة الفرنسية)، جنيها توريا أو سولا وريا عشر dournois نسبة الى دار السكة في مدينة تور Tours الفرنسية ـ ولم يقلب أبا من القطعتين في راحة يده (كانت أخر عملات من فئة الدنييه سكت في تور هي تلك التي سكت في عام ١٦٤٩). فإذا ما أراد الإنسان أن يجد القطع النقدية المقابلة لهذه العملات الحسابية كان عليه أن يعود بعيدا إلى الوراء . وليست هناك عملات حسابية لم تكن في الماضي، في وقت بعينه ، عملة حقيقية. هذه هي الحال بالنسبة للجنيه التوري، والجنيه الباريسي، والجنيه الاسترليني ، وجنيهات المدن الايطالية أو الدوكات البندقي الذي أصبح الباريسي، والجنيه الاسترليني ، وجنيهات المدن الأسباني الذي كف منذ عام ١٥١٠ عن أن يكون عملة حقيقية ـ ونقول هذا على العكس نما حلا للبعض أن يكتبوه في هذا يكون عملة حقيقية ـ ونقول هذا على العكس نما حلا للبعض أن يكتبوه في هذا المرضوع، أو الجروس gros العملة الحسابية لفلائدريا Flandern، والذي هو الجروس الفضي القديم الذي ضربه الملك القديس لويس في عام ١٦٦٦. ولنخرج إلى البلاد

البعيدة، ونتغرب لنجد نفس المشكلة يعبر عنها أحدهم في مذكرة تجارية في القرن الثامن عشر، والحديث هنا عن الهند، يقول: "وهم يحسبون في كل ربوع الهند على أساس الروبية المحلية وقيمتها ٣٠ سولا " (ولما كان الكاتب فرنسيا فإن السولات المعنية هي سولات تورية) ويضيف: "وتلك عملة وهمية مثل جنيهات فرنسا والجنيه الاسترليني الانجليزي، أو جنيه الجروس في فلاندريا وهولندة livre de gros؛ وهذه العملة النظرية تستخدم في تسوية حسابات الأعمال التجارية التي يقوم بها الإنسان، وينبغي على الإنسان أن يوضع هل المقصود هي الروبية المحلية أم روبية بلد أخرى..." (٨٧).

ويكتمل الشرح بأن نضيف أن قطع العملة الحقيقية لا تكف قيمتها عن الارتفاع، فقد دأبت الحكومات على رفع قيمة العملات الحقيقية دون توقف، خافضة بذلك قيمة العملات الحسابية. وإذا استوعب القاري، هذه الفكرة فسيفهم بسهولة المصير الذي آل اليه الجنيه اللبغر التورى.

أما هل يكن تحاشى ألاعيب العملة الحسابية ، فسؤال يقدم ما حدث في فرنسا الرد الواضع عليه . فغي عام ١٥٧٧ قام الملك الفرنسي هنري الثالث، وهو من أكثر ملوكنا تعرضا للاستهجان، باتخاذ قرار تحت ضغط تجار مدينة ليون بإعادة تقييم الجنيه التوري. وليس هناك شيء أسهل من اتخاذ قرار بربط العملة الحسابية بالذهب. هذا هو ما نجحت حكومة الملك الضعيفة في تحقيقه ، عندما قررت أن تتم كل الحسابات من تاريخ القرار فصاعدا بالايكو écu لا بالليڤر livre ، يعنى بالجنيه الذهبي لا بالجنيه الحسابي، بالجنبه الذهبي الرنان الموزون بالميزان، والذي قيم بما يساوي ثلاثة جنيهات من نوع الليفر أو ٦٠ سولا. وكانت النتيجة التي تحققت شبيهة بالنتيجة التي يمكن أن تحدث لو أن حكومة فرنسية قررت غدا أن ورقة البنكنوت من فئة الخمسين فرنك ستكون مساوية لجنيه ذهبي من نوع اللويس الذهبي أو اللويدور، وقررت أن تتم الحسابات بالجنيه الذهبي المسمى باللويس الذهبي أو اللويدور. (والسؤال: هل يمكن أن تنجع ؟) يقال أن عملية عام ١٥٧٧ نجحت ، حتى جاءت السنوات الحالكة على أثر مقتل الملك هنري الثالث (١٥٨٩). بعد تلك الحادثة تدهور كل شيء كما يتبين مما حدث في التبادل الخارجي. فقد انفصل الايكو الحقيقي عن الايكو الحسابي ، وظل الايكو الحسابي مساويا لستين سولا بينما أصبح سعر الايكو الحقيقي ٦٣ أو ٦٥ سولا بل ربما وصل إلى ٧٠ سولا. وفي عام ١٦٠٢ تقرر العودة الى الحساب بالجنبه التورى، وكانت تلك العودة اعترافا بالتضخم؛ وانفصلت من جديد العملة الحسابية عن الذهب (٨٨).

وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام ١٧٢٦ حيث قامت حكومة الملك لويس الخامس عشر بوضع نهاية لسلسلة طويلة من الاهتزازات النقدية ، ولم تكتف بذلك بل



يعض العملات اللغبية: من اليسار الى اليسين : قلورين قلورنسي حول عام ١٣٠٠ ، قلورين ذهبي للويس دالجير من القرن الرابع عشر ، جنهه ذهبي من جنوا أو جينيفينو genovino ذهبي من القرن الثالث عشر.

ربطت الجنيه التوري بالذهب، وظل النظام على حاله إلا من تعديلات طفيفة. وكان آخر تعديلات التوري بالذهب، وظل النظام على حاله إلا من المتحجج بهروب الذهب من البلاد ، وإصدار إعلان ٣٠ أكتوبر ١٧٨٥ الذي حدد العلاقة بين الذهب، والفضة ـ وكانت حتى ذلك الحين ١ الى ١٤٠٥ ـ بأقل من ١ إلى٥،٥٥.

وبهذا لم تتخل فرنسا كثيرا عن تفضيلها للفضة، يدل على ذلك أن النسبة كانت في اسبانيا، وانجلترا ١ الى ١٦. وليست هذه بأمور هيئة. فما دام الذهب قد أصبح في فرنسا أرخص منه في انجلترة، فقد بات من المربح أن يجلبه الناس الى انجلترة (عبرالسوق الفرنسية) لكي يسك في دور السكة بانجلترة . أما في الانجاه العكسي فقد خرجت الفضة من انجلترة للأسباب نفسها ، وقدرت كمية الفضة التي خرجت من انجلترا من عام ١٧١٠ إلى عام ١٧١٧ ببلغ هائل هو ١٨ مليون جنيه استرليني (٨٩) . وفي الفترة من عام ١٧١٠ الى عام ١٧٧٣ قامت دور السكة الانجليزية بضرب قطع ذهبية نسبة قيمتها إلى قيمة ما ضربته من قطع فضية ١٠ الى ١٩٠١).

كانت تلك اجراءات تستهدف الاستقرار، استطاعت أوروبا أن تتخذها وتتبح لنفسها في القرن الثامن عشر الترف المرتبط بها. وكانت كل العملات الحسابية قد تعرضت حتى ذلك الحين، سوا، منها الكبيرة القيمة والصغيرة القيمة، لعمليات متتالية مستمرة من خفض القيمة، وكانت هذه العمليات متفاوتة السرعة من عملة الى عملة، فقد كانت سريعة بالنسبة للجنيه التوري، وللجروس grosz البولندي، وليس من شك في أن هذه التخفيضات لم تم عابرة دون أن تحدث آثارها، فقد شهدت البلاد المصدرة للمواد الخام خاصة مثل بولندة بل وفرنسا، نتيجة لانخفاض قيمة عملتها، نوعا من النشاط الزائد في محال التصدير.

وأيا كان الأمر فقد كان تخفيض قيمة العملات الحسابية يحفز على زيادة الأسعار بشكل مستمر منتظم، وقد حسب أحد رجال الاقتصاد (هو لوبجي أينودي النويي النويي أن الأسعار زادت في فرنسا من عام ١٤٧١ إلى عام ١٥٩٨ بنسبة المربح على هذه الزيادة في الأسعار ٢٢٢٪ ، كانت نسبة تأثير تخفيض قيمة الجنيه التوري على هذه الزيادة في الأسعار لا تقل عن ٢٠٩٠ ٪ (٩١١) وحتى القرن الثامن عشر لم تتوقف قيمة العملات الحسابية عن الانخفاض. وقد سبق اتين باسكييه Etienne Pasquier العصر عندما في كتاب له ظهر بعد موته بست سنوات أي في عام ١٦٢١ . أنه لا يستصوب العبارة المأثورة التي تقول عمن يفقد قيمته " أنه فقد قيمته كما تفقد العملة القديمة قيمته أن أحوالنا في فرنسا تشهد بأن العملة القديمة أفضل من الجديدة ، فهذه هي الجديدة تضعف ، وتزداد ضعفا منذ مائة سنة..."(٩٢).

### الأرصدة المعدنية

### وسرعة دوران النقد

رعا كانت أرصدة فرنسا النقدية عشية الثورة الفرنسية مليارين من الجنيهات التورية، فإذا علمنا أن عدد السكان بلغ آنذاك نحو عشرين مليون نسمة قإن النسبة تكون ١٠٠ جنية لكل فرد . وإذا انتقلنا إلى نايلي ، وشططنا في تقديرالأرقام ، وصلنا إلى أرصدة نقدية قيمتها ١٨ مليون دوكات ، مقابل ٣ مليون نسمة في عام ١٧٥١ ، بمعنى أن الفرد كان نصيبه ٦ دوكات . أما بالنسبة للذهب والفضة فمن المحتمل ان يكون مقدار الأرصدة الموجودة منها في أوروبا في عام ١٥٠٠ قبل وصول المعادن من أمريكا هو الأرصدة الموجودة منها في أوروبا في عام ١٥٠٠ قبل وصول المعادن من أمريكا هو بتعرض للجدل أشد الجدل (٩٣). فإذا حولنا هذا المقدار كله الى فضة كان الحاصل هو يتعرض للجدل أشد الجدل (٩٣). فإذا حولنا ، أي أكثر قليلا من ١٠٠ جرام للفرد، وهو

رقم مذهل. في الفترة من عام ١٥٠٠ الى عام ١٦٥٠ تبين الأرقام الرسمية أن أساطيل الهند أنزلت في ميناء اشبيلية الأسباني ١٨٠ طن من الفضة. وهذه كميات هائلة ، ولكنها في الوقت نفسه متواضعة.

فعندما نصف كمية من النقود بأنها هائلة أو كبيرة فإن الكبر نسبي . وما كانت هذه الكميات تستهدف أكثر من تنشيط دورات ضعيفة التصريف ، على الرغم مما تخيله المعاصرون . والعملات بصفة خاصة تنتقل من يد إلى يد ، أو هي ـ على حد قول اقتصادي برتغالي في عام ١٧٦١ ـ تنهمر كالشلال (٩٤) ، درجة بعد درجة ، وهي تتضاعف نتيجة لسرعة حركتها ( وكان دافانتساتي Davanzati، الذي ولد في عام ١٥٢٩ وتوفي قي عام ١٦٠٦ ـ قد ألمح إلى سرعة دوران النقد ، ثم وضح هذا الموضوع وليم بيتي William Petty وكذلك كانتيون Cantillon الذي كان أول من استخدم التعبير) (٩٥) . عند كل درجة من درجات الشلال المنهم يتم تسوية حساب جديد، فالمال يحقق عمليات التبادل " مثل اللسان الخشبي الذي يحقق التعشيقة في أعمال الخشب" على حد تعبير عالم اقتصاد من أيامنا هذه. ولكن تسوية الحساب لا تعني تسوية كل غلى دا المشتروات ، وإغا الفرق بينهما فقط.

في نابلي في عام ١٧٥١ كانت النقود المتداولة عبارة عن مليون ونصف من الدوكات ducato على هيئة عملات نحاسية ، و ٢ مليون قطعة فضية و ١٠ مليون قطعة ذهبية (منها ٣ مليون قطعة في المصارف ) ، أي ما يساوي تقريبا ١٨ مليون دوكات . وكانت عمليات البيع وعمليات الشراء تقدر في مجموعها في العام بنحو ٢٨٨ مليون دوكات. وإذا نحن أخذنا في اعتبارنا عمليات الاستهلاك الذاتي ، حيث يستهلك المنتج نفسه ما ينتجه ، والمرتبات المدفوعة عينيا ، وعمليات البيع على أساس المقايضة، وإذا أخذنا في اعتبارنا أيضا . كما يبين جالياني Galiani أن "الفلاحين ، وهم ثلاثة أرباع شعبنا، لا يسوون إلا عشر حساب استهلاكهم بالدفع نقدا " حق لنا أن نختصر هذا الرقم الى النصف . ومن هنا تنشأ المشكلة التالية : كيف يمكن استخدام أرصدة قدرها ١٨ مليون دوكات ؟ والإجابة : يتم ذلك بأن تغير كل قطعة عملة مالكها ثماني مرات(٩٦) . إذن فسرعة الدوران هي نتيجة قسمة المدفوعات على مقدار النقود المتداولة . هل ينبغي علينا أن نستنتج أن المدفوعات إذا زادت ، تحركت النقود أسرع أو "انهمرت "انهمارا أكثر سرعة؟

ويساعد قانون إيركنج فيشر Irving Fisher على صياغة المشكلة. فاذا اعتبرنا (ك) مقدار المنتجات المتبادلة ، و(ع) متوسط السعر ، و(ق) كمية العملة ، و(س) سرعة الدوران ، فالمعادلة أو المتطابقة هي كما يكتبها تلاميذ الاقتصاد : ك # ع = ق # س

أي: حاصل ضرب مقدار المنتجات المتبادلة في متوسط السعر، يساوي حاصل ضرب كمية المنقود المتداولة في سرعة دورانها . فإذا زادت كمية المدفوعات، وبقيت أرصدة النقود ثابتة، فلا بد أن تزيد سرعة دوران النقود، إذا كان الاقتصاد سليما (اقتصاد نابلي أو غيره).

وهكذا يبدو لنا أنه في الوقت الذي حدث فيه الازدهار الاقتصادي الذي صاحبته "ثورة الأسعار" في القرن السادس عشر ، زادت سرعة الدوران بنفس إيقاع العناصر الأخرى في معادلة ايرفينج فيشر . وإذا كان الإنتاج ومقدار النقود والأسعار ـ بمعنى عام ـ قد تضاعفت خمسة أضعاف ، فإن سرعة الدوران قد تضاعفت هي الأخرى خمسة أضعاف. ومن البديهي أننا نقصد هنا المتوسطات التي تستبعد التغيرات التي لا تستمر طويلا (مثلا : الكساد الخطيرالذي تعرضت له الأعمال في السنوات من ١٥٨٠ الى ١٥٨٤) كما تستبعد التغيرات المحلية.

ومن الممكن في بعض النواحي أن يصل دوران النقود الى سرعات استئنائية شاذة؛ فقد حدث في باريس أن غير الجنيه الذهبي الايكو . على نحو ما يقول معاصر جالياني . مالكه خمسين مرة في أربع وعشرين ساعة ، يقول الشاهد : "... ليس هناك في العالم كله نصف كمية النقود التي يتم إنفاقها في عام واحد في مدينة باريس وحدها، إذا أخذنا في اعتبارنا كل مجالات الإنفاق ، وكل ما يدفع بالنقد من يوم أول يناير الى يوم آخر ديسمبر على كل مستويات الدولة : من مستوى قصر الملك ، إلى مستوى الشحاذين الذين يأكلون رغيفا بسول واحد في اليوم ..." (٩٧)

وقد شغل دوران النقود بال الاقتصاديين حتى أقض مضاجعهم، وذهبوا في فهمه مذاهب، فرأوا فيه مصدر الشروة ، وشبهوه في أثره على الشروات بالأدلة يروتيوس Proteus الذي أوتى القدرة على التحور والتحول الى كل شكل، ووجدوا فيه الشرح الشافي للمتناقضات التي تشق عصا الطاعة على كل منطق . ويشرح واحد منهم رأيه قائلا :" في أثناء حصار مدينة تورنيه Tournay بمنطقة جبال البرانس في عام ١٧٤٥ وقبله بقليل، انقطعت الاتصالات، وحدث هرج ومرج ، فقد عز المال اللازم لدفع رواتب الجنود . وخطر ببال أولي الأمر أن يقترضوا من المقاصف مبلغ ٢٠٠٠ فلورين المقاصف المبلغ عام ١٤٠٠ كان هو كل الرصيد المتاح لديها . وما مر أسبوع حتى كانت الفلورينات قد عادت إلى المقاصف (حيث اشترى بها الجنود حاجاتهم) ، فاقترضوا المبلغ نفسه منها مرة ثانية، وتكرر ما حدث، إذ عاد المبلغ إلى المقاصف ، واستعاره أولو الأمر من جديد، وهكذا واليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع ، أحدث مبلغ الـ ٢٠٠٠ فلورين فيها فعل دواليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع ، أحدث مبلغ الـ ٢٠٠٠ فلورين فيها فعل دواليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع ، أحدث مبلغ الـ ٢٠٠٠ فلورين فيها فعل دواليك حتى انتهى الحصار بعد سبعة أسابيع ، أحدث مبلغ الـ ٢٠٠٠ فلورين فيها فعل دولين (حيث دار سبع دورات) ..." (٩٨) ومن المكن أن نذكر أمثلة كثيرة

أخرى شبيهة، منها مثل النقود التي استخدمت في أثناء حصار مدينة ماينتس Mainz من مايو الى يولية ۱۷۹۳ (۹۹).

### خارج نطاق

#### اقتصاد السوق

ولكن لنعد إلى مملكة نابلي في عام ١٧٥١. كانت الأرصدة النقدية المتحركة تغطي نصف العمليات، وهذا كثير، ولكن المتبقي الذي لا تغطيه الأرصدة النقدية كان هائلا. فقد أفلتت من نطاق النقود عمليات الفلاحين ، والمرتبات التي تدفع عينيا (في صورة شحم الخزير والملح واللحم المملح والنبيذ والزيت) ؛ ولم تدخل في إطار التعامل بالنقود أجور العمال المشتغلين في صناعات النسيج والصابون وتكرير الكحول في نابلي وخارجها الا على نحو عابر . والحق أن هؤلاء العمال المشتغلين في تلك الصناعات كانوا بتلقون أجورا نقدية، ولكن هذه الأجور كانت تنفق بسرعة ، فما تكاد تقع في أياديهم حتى تذهب إلى أفواههم ، أو كما يقولون بالإيطالية von Schroetter . وكان أحد رجال الاقتصاد الألمان هو فون شروتر von Schroetter يقول في ذلك الوقت . في عام ١٦٨٦ . أن إحدى الميزات التي قتاز بها الصناعات تتلخص في " زيادة حركة انتقال عام ١٦٨٨ . أن إحدى الميزات التي قتاز بها الصناعات تتلخص في " زيادة حركة انتقال فإن وسائل النقل ، على الرغم من أنها لا تنال إلا القليل من الأجر ، تدخل في مجال المدفوعات النقدية . ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك . في نابلي وغيرها ـ اقتصاد السوق بأنشطته المرنة.

والكلمة المحورية أو الكلمة التي تقوم مقام المفتاح هي في غالبية الأحوال كلمة باراتو dare a parattare وعني المقايضة ، ومنها فعل barattare وعنبارة baratto بعنى يبادل أو يعطي على سبيل المقايضة. والمقايضة، وتسمى بالفرنسية troc troc، هي يصفة عامة لب التجارة في المشرق ، وكانت تقوم منذ ما قبل القرن الخامس عشر على مقايضة أو مبادلة التوابل والفلغل أوالعفص بالمنسوجات أو خرز البندقية الزجاجي، أى دون دفع الثمن نقدا. وكان العرف الجاري في القرن الثامن عشر، في نابلي، هو أن يتم تبادل البضائع لقاء هذه المنتجات، وكان كل واحد يعتمد على الأسعار التي قامت السلطات بتحديدها فيما يعد (وهي الأسعارالتي يقولون عنها voce أسعار شفهية)؛ وكانوا في هذه الحالة يقدرون ثمن كمية البضاعة المعروضة بما تساويه من النقود، ثم تتم المقايضة على أساس القيمة المقدرة لهذه الكمية والقيمة المقدرة للكمية المقابلة . وكانت عمليات المقايضة من هذا النوع معينا لا يفرغ ، يستخرجون منه مسائل المساب للتلاميذ الذين كانت وجوههم تشحب من فرط ما كانوا يعانونه في استبعابها،

وحلها على نحر ما كانوا يجدونها في كتاب الحساب العملي P. Alessandro della Purificazione تأليف الأب اليساندرو ديللا بوريفيكاتسيوني للجيني اللبية قاعدة الشلائة والسلاد في روما في عام ١٧١١. وكانت المقابضة تعني تطبيق قاعدة الشلائة واسلمها في الكتاب بالإيطالية Ja regola di tre على حالة من الحالات الثلاث الأساسية التالية: المقابضة البسيطة ، شمع مقابل فلفل مثلا ؛ مقابضة نصفها نقدي ونصفها عيني؛ والمقابضة المرتبطة بأجل محدد " عندما يحدد تاريخ للتسوية "...وإذا كانت هذه العملية تعالج في كتاب للحساب فتلك دلالة على أن التجار كانوا هم أنفسهم عارسون المقابضة، وكانت المقابضة شأنها شأن الكمبيالات " تسمع بإخفاء سعر الفائدة".

كل هذا يكشف عن نواحي العجز في الحياة النقدية، حتى في القرن الثامن عشر النشيط الذي كنا، عندما نصل إليه قادمين من عصور سابقة ، نعتبره إلى حد ما بمثابة جنة زاهرة. ولكن روابط المال والسوق لا تضم بين ذراعيها ، في هذه الجنة، حياة البشر جميعا، إذ يظل الفقراء خارج حدود هذه الروابط ، وما تنضوي عليه من وشائج . ويمكننا أن نقول عن الفترة حول عام ١٧١٣ أن " التغيرات التي كانت تطرأ على النقود لم تكن تمس القطاع الأكبر من الفلاحين [ البورجونديين ] الذين لم يكونوا يمتلكون نقودا "(١٠١). وهذه حقيقة من واقع حياة الفلاحين تكاد تصدق على كل زمان.

وعلى العكس من قطاعات الفلاحين، ومن إليهم، كانت هناك قطاعات متقدمة تقدما كبيرا، وقعت في ربقة الائتمان وتعقيداته. ولكنها كانت قطاعات ضيقة.



رجل يقرض بضمان الرهونات . كان لهؤلاء الديانة ، الذين يقرضون الناس القروض بضمان الرمونات، مكانهم في قلب الحياة اليومية بكل يلاد الدنيا أيا كانت المملة المتداولة فيها . رسم من الرمونات، مكانهم بها كتاب روهان للصلوات والأدعية Heures de Rohan، والرسم مأخوذ من باب شهر مارس.

## نقود ورقية ووسائل انتمانية

كانت هناك بجانب النقود المعدنية نقود ائتمانية يتداولها الناس (أوراق البنك أو صكوك البنك أو البنكنوت) و نقود مكتوبة في الدفاتر (تسزيات قائمة على أساس لعبة التسجيل في الدفاتر، وتحويل الحساب إلى حساب مصرفي، وهو ما يطلق عليه الألمان الاسم الجميل Buchgeld" بوخجيلت "أى نقود الكتاب أو نقود الدفتر أو النقود الدفترية، والرأي عند مؤرخي الاقتصاد أنه كان هناك تضخم في النقود الدفترية منذ القرت السادس عشر.)

هناك حد فاصل بين النقود (في كل صورها)، والانتمان (بكل وسائله). فالانتمان هو تبادل التزامين مختلفين من الناحية الزمنية: أنا أقدم اليك خدمة الآن، وأنت تدفع لي فيما بعد. فالسيد صاحب الأرض الذي يقدم إلى الفلاح تقاوي القمع مقدما بشرط أن يقدم إليه الفلاح الثمن فيما بعد عندما يجنى المحصول إنما يقيم علاقة ائتمان أو يفتح حساب انتمان؛ من هذا القبيل أيضا ما يفعله صاحب الحانة الذي لا يطالب الزبون بدفع ثمن المشروبات على الفور، ويخط خطا أو علامة بالطباشيرة على الحائط (ما يسمونه تقييد الثمن بالطباشيرة، أو الدفع بالطباشيرة )؛ ومن هذا القبيل أبضا ما يفعله الخباز الذي يسلم الخبز، ويستخدم كعلامة على الدفع المؤجل قطعة من الخشب يشقها إلى شقين متكاملين، أحدهما يبقى مع من يقدم الخبز والآخر مع من يتلقاه. والتجار الذبن يشترون القمح من الفلاحين قبل أن يجنوا المحصول ، أو يشترون من مربى الاغنام الصوف قبل جزّه ، على نحو ما كان يجري في منطقة شيقوبية بأسبانيا وفي غيرها من المناطق، ينهجون النهج نفسه: وهذا النهج هو نفسه نهج " الكمبيالة "(١٠٢) فبائع الكمبيالة في زمان ما ومكان بعينه، مثلا في القرن السادس عشر في سوق مدينة الكامبو Medina del Campo يتسلم على الفور النقود، أما الذي يأخذ الكمبيالة فإنه يتسلم النقود في مكان آخر بعد مرور ثلاثة اشهر بحسب سعر التحويل في ذلك الحين. وعليه أن يعمل على ضمان ربحه وأن يتحمل المخاطر.

وكان الكثيرون من المعاصرين يعجبون للكمبيالات التي ظلت بالنسبة إليهم نبعا لا ينضب لمشاعر الدهشة والذهول، فقد كانوا يتمثلونها "كأعمال سحرية غامضة لا يفهم سرها إلا القلة " ويشبهونها بأعمال القبالة أي السحرة اليهود (١٠٣)، هكذا أذهلتهم هذه النقود التي كانت نقودا دون أن تكون نقودا، والتي كانت تمثل صنوفا من اللعب بالمال لا تتسم بالتعقيد فحسب بل بالشيطانية، إذ كانت تمزج المال بالكتابة أبسط الكتابة فإذا هما يتداخلان ويختلطان. ولقد كانت صورة التاجر الايطالي الذي جا، إلى مدينة ليون

حول عام ١٥٥٥ لا يحتكم إلا على منضدة وقلم فحقق ثررة واسعة صورة تعبر عن فعلة شيطانية أو فضيحة بكل ما في الكلمة من معنى ، حتى في نظر أولئك الذين كانوا يفهمون أمور المال ولعبة المبادلات والتحويلات فهما جيدا. بل إن رجلا مرموقا بتربع على مستوى فكري رفيع هو ديفيد هيوم David Hume (١٧١١ - ١٧٧١) وكنان فيلسوفا و مؤرخا بل واقتصاديا أيضا وقف في عام ١٧٥٢ موقف عداء لا يلين من " الورق المخترع حديثًا " و " الأسهم و كمبيالات البنك وصكوك الخزانة " ، وكان يقف من الدين العام موقف العداء نفسه . ولم يزد اقتراحه ولم ينقص عن المطالبة بإلغاء ١٢ مليونًا من هذه الأوراق التي افترض أن الناس يتداولونها في انجلترا بجوار ١٨ مليونًا من الاسترليني، وكان الجنيه الاسترليني. المعدني في نظره هو الوسيلة الأكيدة لاجتذاب كمية جديدة من المعادن الثمينة إلى المملكة (١٠٤). ومن سوء حظ فضولنا (أقصد بالنسبة لبريطانيا بكل تأكيد ) أن هذا النظام المناهض لنظام لو Law لم يوضع موضع التجربة. على أية حال كان سيباستيان ميرسبيه يرى رأيا آخر وبأسف لأن باريس لم يتم " تشكيلها على غوذج بنك لندن " ، وهو يصف منظرا عجيبا هو منظر عمليات الدفع نقدا في باريس: " في اليوم العاشر واليوم العشرين واليوم الثلاثين من كل شهر يرى الإنسان من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا حمالين ينوؤون تحت ثقل أكياس ملآى بالنقود،، وهم يجرون كما لوكان جيش من الغزاة يوشك أن ينقض على المدينة؛ كل هذا دلالة على أننا لم ننشى، لدينا هذا الرمز السياسي [يقصد ورقة البنكنوت ]الذي كان يمكن أن يحل محل هذه المعادن التي تتحول إلى رموز غير متحركة بدلا من الرحلة التي تقوم بها من خزينة الى خزينة . والويل عند ذلك لمن يكون عليه أن يدنع كمبيالة و لا يكون لديه رصيد " وكان هذا المشهد مثيرا على نحو خاص لأنه كان بتركز في شارع واحد هو شارع فيفيين Vivienne الذي يقول عنه كاتبنا صاحب هذه المعلومات " إن فيه من المال أكثر عما في بقية المدينة : إنه جيب العاصمة " (١٠٥).

#### وما هي إلا

#### حيل قديمة

كل هذه ألوان من "تطويل" النقود، بالمعنى الدقيق لكلمة التطويل الذي يجاوز الحد، وما هي في حقيقة أمرها إلا أساليب قديمة، بل قديمة جدا، أو هي ابتكارات كانت قد تاهت في غيابات ليل الزمان البهيم. إنها وسائل كانت موجودة في الماضي، ويأت من الضروري اكتشافها من جديد، ثم إنها كانت في مجموعها طبيعية، أكثر "طبيعية" مما يبدو عليها، وبشهد ماضيها القديم على طبيعيتها.

قالحقيقة أن البشر منذ أن عرفوا الكتابة، ومنذ أن عرفوا النقود المعدنية ذات الوزن، وذات الرزن، استعاضوا عنها بمكتويات، ويصكوك، ووعود، وأوامر. ففي بابل قبل ميلاد

المسيح بعشرين قرن كان تجار السوق ورجال المصارف يستخدمون أوراقا وصكوكا ليست هناك ضرورة للمبالغة في مدح حداثتها لكي نعجب ببراعتها. ونجد نفس الوسائل في بلاد البونان، وفي مصر إبان حكم الاغريق حيث أصبحت الاسكندرية "أكثر مراكز تجارة الترانزيت العالمي نشاطا ". أما روما فقد عرفت الحساب الجاري، وما له وما عليه في دفائر رجال المال. ثم إن كل وسائل الائتمان الكمبيالة، السند، خطاب الاعتماد، الورقة المصرفية أو الصك المصرفي، الشيك كلها كانت معروفة للتجار في العالم الإسلامي، مسلمين وغير مسلمين ، على نحو ما تكشف لنا عن الفترة ابتدا، من القرن العاشر الميسلادي وثائق وصافحة على المعروبة المعرفية منذ القرن التاسع العتيقة (١٠١) وكانت الصين تستخدم تستخدم الورقة المصرفية منذ القرن التاسع الميلادي.

ينبغي أن تجعلنا هذه الأنماط الأولى القديمة النائية في مأمن من الاستسلام إلى صنوف من الاندهاش يداخلها شيء من السذاجة .ولنستخدم عبارة متوازنة فنقول : عندما اكتشف الغرب مرة أخرى هذه الوسائل الانتمانية القديمة ، لم يكن لاكتشافه أهمية تضارع اكتشاف امريكا. فكل اقتصاد يسير في مسار يوشك أن يكون منطقيا ، وفي اتجاه يتفق مع طبيعته ونشاطه ، فإذا ما وجد نفسه في ضيق من تداول المنافذ اندفا من تلقاء نفسه اندفاعا سريعا نحو وسائل الانتمان: وهذه الوسائل تنشأ من التزامات الاقتصاد نفسه و وتنبق بالقدر نفسه تقريبا من نواحى النقص فيه.

شهد القرن الثالث عشر إذن اكتشاف الغرب مرة أخرى للكمبيالة من حيث هي وسيلة للدفع بعيدة المدى، ما لبث الصليبيون أن اجتازوا بها البحر المتوسط على طوله. وفي وقت مبكر، أسبق يكثير نما يخطر ببالنا عادة ، دخل التظهير على الكمبيالة، فأصبح الحائز على الكمبيالة يوقع على ظهرها ، وينزل عنها الى آخر. ومن الواضح أن نظام التظهير عندما ظهر لأول مرة في عام ١٤١٠ لم يكن بالصورة التي اتخذها فيما بعد. ولكنه كان يمثل تطورا جديدا دخل على الكمبيالة : فلم تعد محدودة بعملية واحدة، أو بما يكن أن نصفه بأنه رحلة واحدة من مكان الى مكان آخر ، كما كانت الحال في البداية ، بل أخذ رجال الأعمال يدفعونها الى الجري من مكان الى مكان ، ومن سوق الى سوق، بل أويدلا من قيامها بعملية تحويل واحدة ، أصبحت تقوم بالتحويل وإعادة التحويل فيما أسموه في فرنسا epack واحدة ، أصبحت تقوم بالتحويل وإعادة التحويل فيما لبثت هذه العمليات التي تقوم على مد الانتمان وإطالته أن شاعت مع تزايد الصعاب في القرن السابع عشر . وأصبحت هناك على نحو ما فرقة خيالة تجري بالكسبيالات، يعبنها القرن السابع عشر . وأضبحت هناك على نحو ما فرقة خيالة تجري بالكسبيالات، يعبنها على نفسه ، وانفتح الباب أمام الانحرافات ، ومنها انحرافات عرفناها قبل القرن السجها على نفسه ، وانفتح الباب أمام الانحرافات ، ومنها انحرافات عرفناها قبل القرن السجها على نفسه ، وانفتح الباب أمام الانحرافات ، ومنها انحرافات عرفناها قبل القرن

السابع عشر نفسه: نذكر منها عمليات إعادة التحويل الزائفة التي أفاد منها آل فوجار Fugger منذ عام ١٥٩٠؛ وكانت هناك أمثلة أشد وضوحا شهدتها جنوا، مدينة البدع، منذ القرن الخامس عشر.

وليس هناك ما يدعو إلى الإفاضة في الحديث عن أن ورقة البنكنوت ظهرت أول ما ظهرت في عام ١٩٦٨ ، أو لنقل ما هو أكثر واقعية : إن ورقة البنكنوت ظهرت في شبابيك بنك انجلترة مبذ ١٩٦٨ ، أو لنقل ما هو أكثر واقعية : إن ورقة البنكنوت ظهرت في شبابيك بنك انجلترة مبذ ١٩٦٨ ، ولم تكن كل ورقة بنكنوت مثل الأخرى . وشهدت انجلترة مبذ ١٩٦٧ مين قبل في منتصف الحكومية التي كانت النماذج الأولى للبنكنوت ، وكانت هناك مين قبل في منتصف القرن أوراق تداولها الناس وعرفت باسم أوراق الصياغ مين قبل في منتصف القرن أوراق تداولها الناس وعرفت باسم أوراق الصياغ ما أصبحت تعرف فيما بعد باسم أوراق المصرفيين bankers ، وكان الصياغ في لندن يتلقون العملة المعدنية فيخزنونها رصيدا مقابل هذه الأوراق . وفي عام ١٩٦٦ بلغ ما أنزله صائغ واحد فقط للتداول مليونا ومائتي ألف جنية استرليني على هيئة أوراق . بل أن كرمويل Cromwell نفسه لجأ البها. وعلى نحو يوشك أن يكون تلقائيا تولدت الورقة المصرفية أو ورقة البنكنوت من الممارسة التجارية. ورعا ارتبطت بالصراع على البقاء وكانت مسألة حياة أو موت : ففي عام ١٩٦٤ استولى الملك شارل الأول على السبائك التي حفظها تجار المدينة في برج لندن، وكان أن لجأ التجار بأموالهم الى الصياغ فحفظوها لديهم ، وتلقوا عنها صكوكا ، وحقق وكان أن أم أ التجار بأموالهم الى الصياغ فحفظوها لديهم ، وتلقوا عنها صكوكا ، وحقق الصياغ ثراء أي ثراء حتى أنشى بنك انجارة.

ولكن انجلترة لم تحتكر في هذه المجالات امتيازالسبق والتبكير فقد كانت مؤسسة أو بيت سانجورجو في ايطاليا Casa di San Giorgio قد أصدرت أوراق بنكنوت على الأقل منذ عام ١٩٨٦ وكانت تسمى biglietti وكان من الممكن اعتبارا من عام ١٩٠٦ الحصول على مقابل هذه الأوراق بعملات من الذهب أو الفضة بحسب نوع الرصيد الضامن لها: كذلك كانت هناك في البندقية منذ القرن الخامس عشر بنوك بسمونها بنوك كتابة كانت تصدر أوراقا يمكن تحويلها ، والحصول على مقابلها النقدى .

أما الجديد بالنسية لبنك انجلترة فكان يتمثل في أنه أضاف الى وظائف البنك المعروفة ، وهي الايداع والتحويل، وظيفة جديدة تجعل منه بنك إصدار بمعنى الكلمة، جرى تنظيمه يدقة وأمانة، وأوتى القدرة على تقديم ائتمان واسع على شكل أوراق كانت قيمتها من الناحية الفعلية تتجاوز بكثير أرصدة العملات الحقيقية التي تغطيها. وكان الرأي عند لو Law أن البنك ، وقد فعل هذا ، قد قدم الى التجارة والى الدولة أعظم خدمة، إذ أنه "زاد كمية النقود "(١٠٨).



ورقة لو Wallaw لمرفية، أو يتكترت لو . محقوطة في المكتبة القومية - يباريس. وكان الفرنسيون في القرن الثامن عشر يتطقون الاسم الالهليزي "Law" لاس"

أما موضوع النقود المكتوبة فسنعود إليها في حينها ؛ وهي قد بدأت مع بدايات صناعة المصرفيين نفسها : فقد كانت العملية تتمثل في تعويض حساب من حساب آخر بنا ، على رغبة العميل، بل إن هناك حسابات أصبحنا فيما بعد نسميها حسابات على المكشوف، كان في استطاعة العميل أن يتجاوز فيها رصيده إذا وافق صاحب البنك. فهذه النقود المكتوبة أو المتمثلة في أوراق مصرفية كانت قائمة في بداية العصور التي نعالجها في كتابنا هذا.

#### نقرد

#### وائتمان

و الشيء المؤكد الذي لا يتغير بتغير الزمن هو أن الاوراق والصكوك ليس لها جمهور واسع. ولنا أن تذكر في هذا المقام أفكار ديفيد هيوم التي أشرنا البها من قبل . نجد مصداق ذلك في فرنسا Banque de France مصداق ذلك في فرنسا التي تأسس فيها بنك فرنسا متأخرا (١٨٠١) ، ولم تكن أوراقه وسنداته تهم إلا بعض التجار ورجال البنوك من أهل من أهل الريف. ويرجع السبب في ذلك بلا

شك إلى الذكرى الأليمة الباقية التي حفظها الناس عن إفلاس لو Law الذى جذب بنكه في باريس في مطلع القرن الثامن عشر أموال الناس ، وأسعدهم في البداية بربح سريع، ثم أذاقهم مرارة الإفلاس والخراب.

ومع ذلك فإن الورق والائتمان ، وقد تنوعت أشكالهما أيما تنوع، لم يكفا عن اللحاق بدورة النقود والاندماج في التيار العام. كانت الكمبيالة المظهرة (أي التي ينزل عنها مالكها عن طريق إضافة تأشيرة وتوقيع، لا يثبتان على ظهر الورقة التي تحمل الصباغة المحددة والبيانات ، ولكن على وجهها ، على عكس ما نفعله عندما نظهر شيكاتنا حاليا) يتم تداولها، منذ ذلك الحين، " مثل النقود الحقيقية ". بل كانت صكوك الدين العام، في أى مكان كان، تباع في البندقية ، وفلورنسا ، وجنوا ، ونابلي، وأمستردام، ولندن . ونفس الشيء حدث بالنسبة لسندات الدخل الصادرة من دار البلدية في باريس، تلك السندات التي أنشئت في عام ١٥٢٢. والتي تعددت صروفها وكثرت تقلباتها. وأيا كان الأمر فقد اشترى الوجيه موغورانسي Montmorency في أول توفعير من عام ١٥٥٥ أرضا ( هي أبعدية ماريني Marigny ) ودفع ثمنها بسندات دار البلدية (١٠٩). وكان الملك فيليب الثاني وخلفاؤه يسددون ما عليهم لرجال الأعمال في صورة تعهدات هي سندات على الدولة محسوبة بقيمتها الإسمية . قلما تلقى رجال الأعمال مستحقاتهم على هذه الصورة ، قاموا هم بدورهم بتسديد ديونهم إلى الآخرين مستخدمين نفس " النقود "، أي مستخدمين السندات ، محملين الآخرين مخاطر وأخطار صناعتهم . أما بالنسبة إليهم هم فقد كان الأمر بتمثل في الانتقال من الديون القصيرة الأجل ( القروض المقدمة الى الملك والتي كانت تسمى أسينتوس casientos إلى ديون طويلة الأجل أودائمة أو مدى الحياة، مجمعة أو موحدة. ولكن سندات المشاركة قى القروض الملكية ، الأسينتوس نفسها ، كانت تتنقل بالتنازل والتوريث والتوزيع، أي أنها كانت متداولة في السوق على الرغم من سمة التحفظ التي كانت السوق تتسم يها (١١٠). كذلك عرفت السوق " أسهم " بورصة أمستردام في زمانها. وتداولت السوق، إلى هذا وذاك، سندات الدخل التي أنشأها القائمون على مالية المدينة بضمان الحقول، ويساتين الكروم أو بيوت الفلاحين في البلاد الغربية كلها ، لقد كان هذا كله يرسم مشهدا ضخما هاثلا نراه كلما أمعنا النظر ودققنا الملاحظة . بل لقد كان الناس يبيعون حتى إيصالات تخزين الغلال التي يسمبها الايطاليون شيدولا cedole والتي كان أصحاب مخازن القمح في صقلية يعطونها لأصحاب القمح الذين يخزنونه لديهم، ثم ظهرت الشيدولات المزورة أو إيصالات القمح المزورة ، التي تواطأ على إصدارها أصحاب المخازن وأصحاب السلطان(١١١). وثمة معلومة تفصيلية أخبرة : كان نائب الملك في نابلي يصدر أذونات tratte لتصدير الغلال بل والخضروات؛ وكان يصدر من هذه الأذونات

عددا أكثر من المطلوب، وما لبث تجار البندقية أن مارسوا اللعبة بانتظام ، فكانوا يشترون الأذونات رخيصة بأقل من سعرها الإسمى، ويسددون بها رسوم الجمارك رخيصة أيضا رخص الأذونات التي اشتروها. ولنا أن نتصور هذه الحركة التي تشبه الأمواج المتلاطسة أو حلبات الرقص التي تعج بجموع من الراقسين يعارض بعضهم بعضا، ونتصور كميات هائلة من الأوراق تتدافع إليها مختلفة الأشكال، والمستويات ، والأسماء. والخلاصة أن النقود المعدنية إذا تعطلت ، انهمر الورق انهمارا ، فإن لم يكن الورق موجودا اخترعوه، والإنسان، إذا احتاج الى النار، أوقدها من أي خشب.

وهناك ملحوظة جديرة بأن نثبتها، وهي " أن المال السائل كان تادرا في باريس في السنوات ١٦٤٧ و ١٦٤٨ و ١٦٤٩ في التجارة حتى أن من كان يسدد مبلّغا كان يدفع الربع على هيئة عملة حاضرة والثلاثة أرباع على هيئة أوراق مصرفية أو كعبيالات عليها توقيعات على بياض تقوم مقام التظهير، ولا تقوم مقام أمر الدفع . هكذا كان التجار ورجال الأعمال. والمصرفيون قد تواضعوا فيما بينهم على أن يدفع بعضهم إلى البعض بهذه الوسيلة " (١١٣) . هذه العبارات تحتاج الى شروح ( مثلا فيما يتصل بالتوفيعات على بياض ) ولكن أهمية النص ليست في هذه المعلومة التفصيلية التي تحتاج إلى من يفسرها ، وإغا في التعبير عن أن الناس ، إذا لم يجدوا المال السائل، أستعانوا على قضاء حوائجهم بالانتمان : وكأنما كان الاثتمان يأتي وليد اللحظة وعلى سبيل الارتجال. وهذا هر بصفة عامة ما يوصي به وليم بيتني William Petty في كتابه العجيب. (١٦٨٢) Quantulumcumque concerning money ويمكننا أن نترجم هذا العنوان بتصرف إلى :" أقل شيء يكن أن نقوله عن النقود " ، ونذكر بداية أن بيتي يستخدم في كتابه طريقة السؤال والجواب .نقرأ السؤال رقم ٢٦: ما هو العلاج إذا شحت النقود؟ والإجابة هي: ينبغي علينا أن ننشى، بنكا ... يكون آلة خلق الانتمان ولزيادة فعالية النقود المتاحة . . ونظرا لأن الملك لويس الرابع عشر ، الذي شغل بحروب لا تنقطع، لم ينجع في إنشاء بنك، فقد تحتم عليه أن يعيش على عون رجال المال، سواء منهم من كانت بينه وبينهم عهود مكتوبة منحتهم امتيازات خاصة أو من لم يكن بينه وبينهم إلا علاقة الاستدانة ، كانوا يقدمون اليه القروض لقاء كمبيالات ليسدد النفقات الهائلة التي تطلبتها جيوشه خارج الخدود. وكان هؤلاء الذين يقرضونه يقدمون إليه من مالهم

وعلينا أن نتنبه إلى أن الهدف كان يتمثل في دفع النقود المعدنية الثقيلة إلى الأمام أو إلى إيجاد بديل لها إن أمكن، تلك النقود التي كانت بطيئة في القيام بواجباتها، أو

ومن مال الآخرين المودع لديهم . وكان على هؤلاء أن يستردوا أموالهم صن الخاصة الملكية. أما الملك، فهل كان أمامه سبيل آخر غير الاستدانة على هذا النحو بعد أن

خلت علكته من المعادن الشمينة؟

كانت تختفي أحيانا ( في حالة البطالة ). هكذا جاء هذا السعي، وتكرر، كلما دعت إليه الضرورة، ليرتجل حلولا كلما تعثرت النقود المعدنية الرنانة أو تعطلت، وجر وراءه أفكارا وافتراضات حول طبيعة النقود نفسها. ما هو الموضوع الذي إنجه إليه السعى؟ اتجه السعى إلى تصنيع النقود أواصطناعها، إلى ايجاد بديل أو ارزانس ersatz للنقود، أو الى نقود تخضع للمناورة ، أوتستجيب للحركة والمناورة . وقد أدرك كل مؤسسي البنوك، ومنهم الاقتصادي الاسكتلندي جون لو، ادراكا متزايد الوضوح " مدى الإمكانات الاقتصادية التي ينضوي عليها هذا الاكتشاف الذي يعنى أن النقود ، ورأس المال، بالمعنى النقدى للكلمة ، يمكن صنعهما أو خلقهما بحسب الإرادة "(١١٤). كان ذلك اكتشافا مثيرا (أفضل من الاكتشاف الذي كان الكيميائيون أو علماء الكيمياء القديمة يصبون إلى تحقيقه عندما سعوا إلى تحويل المعادن الى ذهب) يا له من إغراء وغواية بل يا له من نور أشرق علينا! لقد تبين أن العملة المعدنية يعتورها البطء، أو لنستعر على سبيل الفكاهة لغة الميكانيكيين؛ إنها تفتقر الى الأفانس الذي يؤدي إلى سرعة انتقال الشرارة إلى البوجيهات والى سرعة دوران الموتور. والعملة المعدنية ببطء حركاتها، وثقل وزنها، هي التي خلقت منذ فجر الحياة الاقتصادية مهنة صاحب البنك، وجعلتها مهنة ضرورية. وصاحب البنك هذا، هو الذي يأتي عندما يصاب المحرك بعطل فيصلحه أو يحاول اصلاحه.

#### السير على درب شومبيتر:

# كل شيء نقود، كل شيء التمان

وهانحن أولاء نصل إلى المناقشة الأخيرة من مناقشاتنا وهي أكثرها صعوبة. هل هناك حقيقة فرق مطلق في الطبيعة بين النقود المعدنية وبين النقود التكميلية ووسائل الائتمان؟ أما أننا نقوم في البداية بتمبيزها بعضها عن البعض فشيء بديهي؛ ولكن أليس من المناسب بعد ذلك أن نقربها بعضها من البعض الآخر، أو حتى نخلطها؟ هذه المشكلة التي تفتح الباب على كثير من الاختلافات، والمشاحنات، وهي نفسها مشكلة الرأسمالية الحديثة التي تنتشر وقتد حتى تصل الى هذه المجالات فتجد فيها وسائلها، بل إنها، وهي تسعى الى تعريفها، "تعي وجودها ذاته ". ومن البديهي أنها مناقشة نفتحها دون أن تكون لدينا النية للفراغ منها على نحو نرتاح إليه . ولكننا سنعود إليها فيما بعد.

كان كل الاقتصاديين على الأقل حتى عام ١٧٦٠ مهتمين بتحليل الظاهرة النقدية مأخوذة في صورها الأولى. ثم نراهم بعد ذلك طوال ألقرن التاسع عشر وبعده، حتى بأتي كبنسKeynes بنظريته المتميزة ، يميلون إلى اعتبار النقود عنصرا محايدا للتبادلات

الاقتصادية ، أو يعتبرونها كاللثام : ومن هنا يتركز مسعاهم على إماطة اللثام، والكشف عما يخفيه ، وسيمثل هذا المسعى موقفا من المواقف المألوفة في كل تحليل اقتصادي "حقيقي" ، وسيكف الاقتصاديون عن النظر الى النقود ذاتها بألعابها الخاصة بها ، بل سينظرون الى الحقائق الكامنة ورا ،ها : تبادل الثروات والخدمات وانسياب تيار المصروفات والدخول ...

وهذا هو مسارنا في مرحلته الأولى: سنأخذ على وقت التقريب بالطريقة القديمة (الاسمية nominaliste) طريقة ما قبل عام ١٧٦٠، ولنبق عمدا في منظور تجاري مركانتيلي، عمره عدة قرون. كان هذا المنظور بضفى اهتماما مطلقا على النقود معتبرا إياها الثروة في حد ذاتها ، مثل النهرالذي تطلق قوته وحدها عمليات التبادل، وتنجزها وتؤدي كتلة مياهه الى التعجيل بالتبادلات أو الإبطاء فيها النقود، أو على الأحرى الرصيد النقدي ، هي في وقت واحد الحركة والكتلة. فإذا زادت الكتلة أو كانت سرعة الحركة هي التي زادت في مجموعها، فالنتيجة تقريبا واحدة : كل شي، سيكون في جانب الارتفاع (ارتفاع الأسعار ، وارتفاع المرتبات على نحو أبطأ من الأسعار؛ وارتفاع حجم العمليات المالية). أما إذا حدث العكس، وقلت كتلة الرصيد النقدى أو قلت سرعة حركته، فسيتراجع كل شيء. في حالة الارتفاع، وفي ظل الظروف المرتبطة به، يستوي أن يحدث تبادل مباشر للبضائع (عن طريق المقايضة )، أو أن تسمح النقود التكميلية بإنجاز اتفاق تجارى دون اللجر، الى النقود بمعناها الدقيق ، أو أن يؤدي الائتمان الى تسهيل عملية تجارية، في كل هذه الحالات علينا أن نستنج على نحر ما أن هناك زيادة في الكتلة المتحركة . والخلاصة أن كل هذه الوسائل ، التي تستخدمها الرأسمالية، تدخل متساوية في اللعبة النقدية ، سواء كانت هي أشباه النقود أو كانت نقودا حقيقية. وكان كانتيون Cantillon هو أول من نبه الى ما بين النقود الحقيقية وأشباه النقود من تساو في القيمة، وكأنما كان يقدم إلينا الدرس الأول عن المصالحة بينهما.

ولكن الإنسان إذا استطاع أن يؤكد أن كل شيء نقود، فإنه يستطبع على العكس أن يدعي أن كل شيء ائتمان. أي وعد، أو واقع مؤجل الى حين . حتى هذا الجنيه الذهب اللويدور الذي يقدمه الناس إلي وأمسكه بيدي هو وعد . وعد بالدفع - أو هو شيك (ونحن نعرف أن الشيكات بضورتها الحقيقية أى المسحوبة على حساب خاص لم تصبح كارسة مألوفة في انجلترة إلا حول منتصف القرن الثامن عشر) ؛ هذا الجنيه الذهبي الذي يقدمه الناس إلى، وأمسكه بيدي هو في الحقيقة شيك تقابله مجموعة الثروات، والخدمات الملموسة المتاحة، والتي سأختار من بينها بعد حين، غدا أو في أي وقت لاحق. عند ذلك، وعند ذلك فقط، تكون قطعة النقود قد حققت في إطار حياتي مصيرها أو المهمة المنوطة بها، وهذا هو المعنى الذي يعنيه الاقتصادي يوزف ألوئيس شومبيتر

(J.A.Schumpeter ولد عام ۱۸۸۳ وتوفي عام ۱۹۵۰) عندما يقول: "والنقود يدورها ليست شيئا آخر سوى أداة ائتمانية ، إنها وثيقة تتبح الوصول الى وسائل الدفع النهائي الوحيدة، ونقصد بها المواد الاستهلاكية. واليوم عام ۱۹۵۴ يمكننا أن نقول إن نظريتنا هذه، التي تتسم بالقدرة على التطور والتوسع واستعياب أشكال عديدة، وصياغات أوفى، هي النظرية التي تشق طريقها إلى الظهور على النظريات الأخرى" (۱۹۵). وخلاصة القول أن ملف القضية يمكن تأويله ، في هذا الاتجاه تارة، وفي ذلك الاتجاه تارة وفي ذلك الاتجاه تارة أخرى دون أن نشط أو نزيف الحقيقة.

#### النقود والائتمان

#### لغة

النقود والانتمان، مثلهما مثل الملاحة في أعالي البحار أو مثل الطباعة، تقنيتان تتكرران، وتستمران من تلقاء ذاتهما، وهما لغة واحدة يتكلمها كل مجتمع بطريقته الخاصة، ويتحتم على كل فرد أن يتعلمها، حتى إذا لم يكن على معرفة بالقراءة والكتابة، فالثقافة العالية هي وحدها التي تأخذ نفسها بالكتابة. فالإنسان الذي لا يتعلم الحساب يحكم على نفسه بالفناء. والحياة اليومية هي المدرسة الإلزامية للأرقام: إن قاموس الوارد والمنصرف، والمقايضة والأسعار، والسوق، والنقود المتذبذبة يحيط بكل مجتمع نال شيئا من التطور ويهيمن عليه. كل هذه تقنيات تتحول الى وشائج من الترات، تنتقل بالضرورة عن طريق المثل والخبرة. وهي تحدد حياة البشر مادامت الحياة، يوما بيوم، وعلى مرالأجيال، وكر القرون. وهي الغلاف المحيط بتاريخ البشر على مستوى الدنبا كلها .

والمجتمع عندما يزيد عدد أفراده ، ويثقل بالمدن، وبما تعج به من المطالب الكثيرة المتعاظمة، وألوان التبادل السلعي الهائلة التي تشبه الفيضان، فإن اللغة تتعقد لكي تحل أنواع المشكلات التي تطرأ. وهذا يعني أن هذه التقنيات المتغلغلة العارمة تنشط، أولا وقبل كل شيء آخر، بذاتها، وتتولد من ذاتها ، وتتحور بحركتها الذاتية. وإذا كانت الكمبيالة (بالفرنسية lettre de change، بالألمالية كانت الكمبيالة (بالفرنسية طويل في عالم الإسلام المظفر في القرنين التاسع والعاشر، قد ولدت مرة ثانية في الغرب في القرن الثاني عشر، فإنما يرجع السبب في ذلك إلى أن المال كان المفروض أن يتحرك الى مسافات بعيدة هائلة عبر البحر المتوسط كله، ومن خلال المدن الايطالية الى أسواق منطقة شامبانيا Champagne الفرنسية شمال شرق فرنسا، ظهرت الورقة الواجبة الدفع، ثم جاءت طريقة التظهير، ونشأت البورصات، والبنوك، وطريقة الخصم، وإذا كانت هذه الوسائل قد ظهرت، الواحدة بعد الأخرى، فإنما يرجع السبب في ذلك الى أن نظام الأسواق الموسعية بما اتبعه من آجال التسديد البعيدة يرجع السبب في ذلك الى أن نظام الأسواق الموسعية بما اتبعه من آجال التسديد البعيدة للعيدة

المحددة بتواريخ ثابتة كان يفتقر إلى المرونة الكبيرة ، والحركة المتجددة السربعة، وهما أمران ضروريان، لا غنى عنهما لاقتصاد نفض عن نفسه غبار البط، واندفع بسرعة متزايدة. وكانت هذه السرعة المتزايدة تمثل ضغطا اقتصاديا لم يظهر في شرق أوروبا إلا متأخرا. ولدينا شهادة ترجع الى عام ١٧٨٤، الى ذلك الوقت الذي كان فيه أهل مارسيليا يحاولون الدخول بتجارتهم الى شبه جزيرة القرم. فقد سجل واحد من تجار مارسيليا ملحوظة اعتمد فيها على ما رآه بعينيه: "العملة النقدية غير موجودة مطلقا في خرسون Cherson والقرم: لا يرى الإنسان هناك سوى قطع عملة نحاسية وورقبة لاتدور دورتها، لأنهم لا يعرفون هنا نظام الخصم على الحساب والكمبيالات." فلم يكن الروس قد احتلوا القرم، وحصلوا من تركيا على فتح المضايق إلا منذ وقت قليل. ثم كان الضروري الانتظار سنوات حتى يبدأ تصدير أصناف القمح الأوكرابنية بانتظام عبر البحر الأسود. وحتى ذلك التاريخ من الذي كان يمكن أن يفكر في تنظيم طريقة الخصم والانتمان في خرسون؟

إن تقنيات المال، مثل كل التقنيات، تستجيب لطلب ملح عاجل مستمر، يتكرر على مدى طويل. وكلما كان البلد متطورا اقتصاديا، زاد من توسيع سلم وسائله النقدية وأدواته الانتمانية. والحقيقة أن المجتمعات المختلفة يتخذ كل منها في إطأرالوحدة النقدية الدولية مكانه، بعض المجتمعات تحتل أماكن متميزة، وبعضها الأخر يأتي في المؤخرة، وبعضها يئن تحت وطأة المعاناة. المال هو وحدة العالم، والمال هو أيضا ظلم العالم.

والبشر أكثر وعيا مما يظن الإنسان بهذا التقسيم، تقسيم العالم فيما يتعلق بالنقود والانتمان ـ إلى مناطق متميزة ، ومناطق متأخرة، ومناطق معاناة وبالنتائج التي تنجم عنه (لأن المال يخدم تقنيات المال، ويهرع إليها، فحيث تتطور تقنيات المال يتوفرالمال، ويزيد الشراء). وهذا هو كاتب من القرن الثامن عشر اسمه فان أودر مويلين -Van Ouder Meu الشراء). وهذا في عام ١٧٧٨ أن الإنسان عندما يقرأ ما كتبه المؤلفون في زماننا " يميل إلى الاعتقاد بأن هناك أنما ستصبح يحرور الوقت دولا قوية الى أقصى مراتب القوة، وأخرى ستصبح فقيرة إلى أدنى مراتب الفقر "(١١٦) وقبل ذلك بقرن، ونصف قرن، في عام ١٦٦٠، كتب سيبيون دي جرامون Scipion de Gramont: " لقد قال حكماء الاغريق السبعة أن المال هو دم البشر، وروحهم، وأن من ليس لديه مال يسير ميتا بين الأحياء" (١١٧).

## المسمدن

المدن مثل المحولات الكهربائية: تزيد الجهد ، وتدفع عمليات التبادل، وتؤثر على حياة البشر تأثيرا لا حدود له . أترى إلى المدن كيف نشأت نتيجة لأقدم صورة من صور تقسيم العمل، وأكثرها ثورية : التقسيم إلى شطرين ، شطر تحتله الحقول ، وما يتصل بها من أنشطة، وشطر آخر تحتله أنشطة وصفت بأنها حضرية أو من شأن المدن؟ "ولقد بدأ هذا التعارض بين المدينة والريف منذ أن بدأ الانتقال من الهمجية barbarie إلى الحضارة civilisation ، من نظام الدولة Etat ، من المحلية localié إلى الأمة nation ، ولقد ظل هذا التعارض قائما نلتقي به في كل عصر من عصور التاريخ إلى يومنا هذا." سطور كتبها كارل ماركس في شبابه. (١)

والمدينة يمكن وصفها بأنها منعطف ، أو قطع حدث في خط ممتد ، ويمكن وصفها بأنها قدر العالم . عندما ظهرت المدينة تحمل الكتابة على كتفيها فتحت الباب أمام ما نسميه "التاريخ" المادنة. في أوروبا مع بزوغ نجم القرن الحادي عشر بدأت القارة الضيقة ـ أوروبا ـ مراحل صعودها . وكان ازدهار المدينة في ايطاليا يعني عصر النهضة منذ أن خرجت المدن إلى النهضة منذ أن خرجت المدن إلى الوجود ، المدن التي سميت بوليسات poleis في زمن الاغريق القدامى ، والمدن محظات النمو زمن الفتوح الإسلامية ، واستمرت الحال على هذا المنوال إلى يومنا هذا: كل لحظات النمو الكبار تعبر عن نفسها عن طريق انفجار حضري .

أما السؤال: هل المدن هي سبب النمو، وأصله؟ فسؤال لا فائدة من طرحه، تماما كالسؤال عن الرأسمالية: هل هي مسئولة عن الصعود الاقتصادي في القرن الثامن عشر، أو عن الثورة الصناعية Révolution industriekke. العلاقة بين المدن والنمو تبادلية، نعم، هنا تلعب "تبادلية المنطقات" الأثيرة على جورج جورثيتش Georges Gurvitch دورها كاملا، فالمدينة تخلق التوسع كما أن التوسع يخلق المدينة. ولكن الشيء المؤكد هو أن المدينة ، حتى إذا لم تصنع كل العناصر التي يتكون منها التوسع، فإنها تقود لعبة التوسع لصالحها، يضاف إلى هذا أن هذه اللعبة تتضع ملامحها في المدينة بشكل أقوى مما يتاح لها في أي مركز مراقبة أخر.

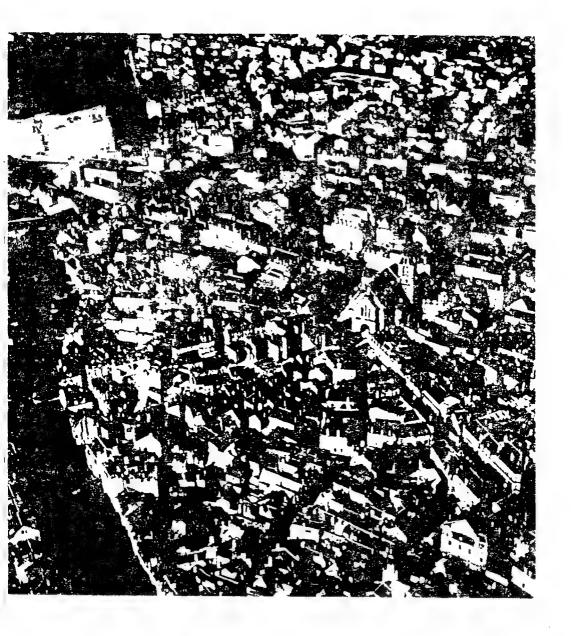

صورة لمدينة بريف Brive (من أعسال محافظة الأكوريز la Corrèze الفرنسية ) ملتقطة من الجر: وهي غوذج المدينة ذات الشوارع المتشايكة التي تعتبر جزط من ميراث العصر الوسيط .

## المدینـــة نی حد ذاتها

تفترض المدينة، أيا كان موقعها ، وجود عدد معين من الحقائق الواقعة، والعمليات المنتظمة انتظاما واضحا جليا. فليست هناك مثلا مدينة بغير تقسيم إجباري للعمل، وليس هناك تقسيم للعمل على درجة من التقدم لا يكون للمدينة دخل فيه . ليست هناك مدينة بدون سوق، وليست هناك أسواق إقليمية أو قومية بدون مدن . وكثيرا ما يتحدث الناس عن الدور الذي تلعبه المدينة في تطوير الاستهلاك ، وتنويعه ، ولكنهم نادرا ما يتحدثون عن واقعة بالغة الأهمية ، وهي أن أهل المدينة، حتى أكثرهم فقرا، لابد أن يسلكوا سببل السوق لتدبير ما يحتاجونه من مواد تموينية، وأن المدينة، في نهاية المطاف، هي التي تضفي على السوق سمة العمومية . فخط السوق ، وسأعود إلى الحديث عنه فيما بعد . هو الذي يقسم المجتمعات وأغاط الاقتصاد تقسيما جوهريا إلى شطرين ، فيدع بعضها إلى هذا الجانب . اقتصاد السوق . والبعض الآخر إلى الجانب المقابل. وليست هناك مدينة بدون سلطة ، سلطة تحمي وتقهر في وقت واحد ، ايا كان شكل هذه السلطة ، وأيا كانت المجموعة الاجتماعية التي تجسمها. وإذا كانت السلطة موجودة خارج المدينة ، فإنها تكتسب من المدينة بعدا إضافيا ، ومجالا للعمل ذا طبيعة خاصة . كذلك ليس فإنها تكتسب من المدينة بعدا إضافيا ، ومجالا للعمل ذا طبيعة خاصة . كذلك ليس فإنها تأمنات على العالم، وليس هناك تبادل بعيد بدون مدن.

كان هذا هو الاتجاه الذي أتبح لي، قبل عشرة أعوام، أن أتجهه (٢) عندما عبرت عن رأيي ، الذي اتمسك به البوم ، برغم النقد الأنبق الذي وجهه إلي فيليب ابرامس عن رأيي ، الذي اتمسك به البوم ، برغم النقد الأنبق الذي وجهه إلي فيليب ابرامس Philip Abrams (٣)، كان رأيي هو أن " المدينة هي دائما المدينة ". أيا كان مكانها، وزمانها. وليس معنى هذا أن المدن كلها تتشابه ، ولكن معناه أن المدن كلها - فيما ورا السمات الخاصة المنوعة كل التنوع ، والأصبلة كل الأصالة . تتكلم بالضرورة نفس اللغة " الأساسية " ، ومن مقومات هذه اللغة : الحوار الذي لا ينقطع مع الريق ، من حيث هو الضرورة الأولى للحياة البومية : حاجة المدينة إلى التزود بالبشر ، باعتبارها حاجة لا غنى عنها كالما ، بالنسبة للطاحونة المائية؛ اتخاذ المدينة طابعا خاصا بها ، وحرصها على أن تتميز عن غيرها ؛ قيام المدن بالضرورة في قلب مركز شبكات مواصلات بعيدة المدى؛ الارتباط بالضواحي وبالمدن الأخرى . فليست هناك مدينة تظهر على وجه البسيطة دون صحبة من مدن أخرى . وقد تكون المدينة في وسط هذه الصحبة سيدة المدن، وقد تكون خادمة أو حتى جارية لها ، والمدن تترابط على هذا النحو ، يسك بعضها بعضا ، وتكون طما هرميا متدرج القيمة ، سوا ، في أوروبا أو في الصين أو في غيرهما . .

## من الحد الأدني للمدينة إلى الوزن الكلي للمنظومة الحضرية

المدينة هي تجمع مركز غير مألوف من البشر، ومن البيوت المتقاربة ، المتلاصقة في أكثر الأحيان، التي يلتصق فيها الجدار بالجدار، المدينة هي شذوذ سكاني. وليس معنى هذا أن المدينة تكون دانما مزدحمة بالناس، أو أنها بحر متلاطم من البشر، كما وصف ابن بطوطة القاهرة ، معجبا بها ، وبالسقايين الذين بلغ عددهم اثني عشر ألفا سقاء، وآلاف من الجمالة ، كانوا يعرضون مطاياهم لقاء أجر (٤) . فهناك مدن بدأت لتوها، يقل عدد سكانها عن بعض الكفور؛ وهناك بعض القرى الهائلة في روسيا ، في الماضي أو في الحاضر، تزدحم بالسكان وما هي بمدن ، ومن قبيلها تلك المدن الريفية الموجودة في الجنوب الإيطالي المسمي بالمبتسوجورنو Mezzogiorno أو الموجودة في الجنوب الأندلسي، أو تلك التجمعات من النجوع التي يضمها نسيج مخلخل في جاوة مهال والتي توصف بأنها " جزيرة من القرى لا تزال قائمة حتى يومنا هذا". ولكن هذه القرى المنتفخة، أو هذه القرى التي تلاصقت بعضها في البعض الآخر، ليست بالضرورة مهيأة الكي تصبح مدنا .

قلبس عدد البشر هو وحده العامل المؤثر الفارق الذي يجعل من المدينة مدينة. المدينة للا تخرج إلى الوجود كمدينة إلا في مواجهة حياة تكون أقل مستوى من مستواها، وهذه قاعدة لا تعرف استثناء، وليس لها بديل، وليس هناك من الامتيازات ما يمكن الالتجاء اليه ليخل بهذد القاعدة، أو يقوم مقامها . فليست هناك مدينة كبيرة ، ولا مدينة صغيرة، لا تكون لها قراها ، وشريطها الريفي الملاصق ، ولا تفرض على "المنطقة الريفية المنبسطة " نظم سوقها ، وعادات دكاكينها، واستخدام موازينها، ومقاييسها، وديانيها الذين يقرضون المال، ورجال القانون بها، بل ووسائل لهوها . إن المدينة تحتاج، لكي تبقى، إلى أن تهيمن على امبراطورية، حتى لو كانت هذه الامبراطورية متناهية الصغر.

كانت مدينة فارزي Varzy الفرنسية ، التي تقع حاليا في محافظة نيبفر Ni'evre تعد في القرن الثامن عشر ألفى نسمة أو ما يقرب من ألفين ، ولكنها كانت مدينة تماما بطبقتها البورجوازية : كان رجال القانون فيها كثيرين، حتى أن الإنسان ليتساءل عن الأعمال التي كان يكنهم أن يمارسوها ، حتى في وسط شعب من الفلاحين الأميين كان بطبيعة الحال يلجأ إلى قلم الآخرين ؛ ولكن رجال القانون هؤلاء كانوا في نفس الوقت من أصحاب الأملاك ، وكان من بين أهل المدن ـ البورجوازيين ـ من يمتلكون ورش حدادة ، وورش دباغة ، وكان منهم تجار أخشاب ، وكان تجار الأخشاب يتربحون من عمليات نقل

الخشب المقطوع من الغابات ، المنقول على صفحات الأنهار ، وربما أفادوا من عمليات تزويد باريس الهائلة بما تحتاج اليه من وقود ، وكان منهم من امتلكوا محتطبات لقطع الخشب في منطقة الباروا Barrois البعيدة(٥) المتاخمة لألمانيا. هذه المدينة التي يمكن اعتبارها صورة غطية للمدينة الصغيرة في الغرب ، تتكرر آلاف المرات .

ولابد ، لكي تكون الأمور واضحة، أن يكون لدينا حد أدنى واضح، غير قابل للجدل ، يبين الخط الأدنى الذي تبدأ منه المدينة أوالحياة الحضرية . ولكن هذه نقطة لم، وربحا لن تتغق حولها الآراء ، يضاف إلى هذا أن مثل هذا الحد الأدنى يتغير بالزمن. وإذا رجعنا إلى الاحصائيات الفرنسية ، وجدناها تعتبر المدينة تجمعا قوامه على الأقل ألغا نسمة ، كان هذا هو مقياسها في الماضي ( ولا يزال هذا المقياس قائما إلى اليوم ) . وكان هذا هو حجم مدينة فارزي حول عام ١٩٠٠ . أما الاحصائيات الانجليزية فتضع رقم ١٩٠٠ نسمة مقياسا للحد الأدنى للمدينة. كان سكان المدن ، في عام ١٨٠١ ، يمثلون ٢٥ ٪ من الشعب الانجليزي ، بالمعايير الانجليزية (٦) قياسا على حد ال ١٠٠٠ نسمة ، أما إذا أخذنا بالمعاييرالفرنسية ، والحد الأدنى المقدر بـ ٢٠٠٠ نسمة ، فإن نسبة سكان المدن إلى مجموع السكان ترتفع إلى ٤٠ ٪ .

وهذا هو ريشار جاسكون Richard Gascon يفكر في الأمر في نطاق القرن السادس عشر، ويجرى حساباته حسب تصوره الخاص ، فيذهب إلى أن " مجموعة من الدور قوامها ٦٠٠ دار بكل منها نارها الخاصة بها ( وهو ما يساوي على وجه التقريب ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ نسمة ) تعتبر حدا أدنى مقبولا جدا "(٧). والرأي عندي أن ريشار جاسكون بالغ في الارتفاع بالحد الأدنى بالنسبة للقرن السادس عشر على الأقل (ولعله تأثر في ذلك بالضخامة النسبية للمدن المحيطة عدينة ليون). فإذا انتقلنا إلى ألمانيا في مجموعها في نهاية العصر الوسيط ، وجدنا أن نحو ٣٠٠٠ تجمع سكني حصل على حق المدينة . وكان عدد سكان المدينة في المتوسط ٤٠٠ نسمة (٨). هذا الحد الأدنى ، الذي كانوا يأخذون به في ألمانيا آنذاك ، يقع تحت مستوى مدينة فارزي بكثير ، ويقع بلا شك تحت مستوى الغرب كله ( والاستثناءات تؤكد القاعدة ). من هذه الاستثناءات ما نراه في منطقة شامبانيا في فرنسا، فهذه أرسيسيرؤب Arcis-sur-Aube التي كانت تضم مخازن للملح ومقر كبير الشمامسة، والتي صرح لها الملك فرانسوا الأول في عام ١٥٤٦ بأن تحيط نفسها بالتحصينات كالمدن، لم يكن بها سوى ٢٢٨ دارا، لكل منها نارها الخاصة بها في مطلع القرن الثامن عشر (وهو ما یساوی ۹۰۰ نسمة )؛ ونذکر کذلك شاؤرس Chaource التي كان بها مستشفى وكلية ولم تكن تضم في عام ١٧٢٠ سوى ٢٢٧ دارا، لكل منها نارها الخاصة؛ اروا ۲۹۵ ۲۹۵ دارا؛ تاندیفرسپرپارس ۲۹۹ Eroy دارا ؛ پونسپرستن ۱۸۸ Pont-sur-Seine دارا (۹) ...

وينبغي على تاريخ المدن أن يمد مجال بحوثه لتصل إلى هذه الحدود الدنيا التي يبدأ عندها كيان المدن الصغيرة ، لأن المدن الصغيرة ، كما يلاحظ أوسفالد شبينجلر (١٠)Oswald Spengler ، لها علاقة معينة بالمناطق الريفية المحيطة بها ، إذ هي تنتهى، على حد قوله ، " بقهر " ربوعها الريفية القريبة ، وهي تبث فيها " وعبها الحضري " في نفس الوقت الذي تتعرض فيه هذه المدن الصغيرة لتأثير المدن الأكبر أو التجمعات السكانية الأكثر سكانا والأوفر نشاطا التي تفترسها وتخضعها فبه لسيطرتها. فالمدن تأتلف في منظومات حضرية عبارة عن مجموعة أو كوكبة من المدن تدور بصفة عامة في فلك مدينة متألقة كالشمس: البندقية أو فلورنسا أو نورنبرج أو ليون أو أمستردام أو لندن أو دلهي أو تانكين أو أوزاكا ... والمدن في كل مكان من العالم تدخل في نظام هرمي تترتب فيه درجة فوق درجة صعودا إلى القمة، ولا يكن أن تلخص المدينة القابعة فوق القمة كل شي، يتعلق بالمدن المكونة للنظام الهرمي، مهما كانت من الأهمية . في الصين يكشف النظام الهرمي عن ملامحه الترتيبية في كلمة تضاف إلى اسم المدينة ( قو lou مدينة من المرتبة الأولى ؛ تشبنو tcheou مدينة من المرتبة الثانية : هيين hien مدينة من المرتبة الثالثة ) ، ولا تدخل في هذا الحساب المدن الناشئة التي أقيمت على مستوى أكثرانخفاضا في الأقاليم الفقيرة " بهدف استيعاب الشعوب النصف همجية التي كانت ترزح تحت نيرالسلطة وتضيق به " (١١). ولكننا في هذه الربوع الأسيوية لا نتبين إلا بصعوبة بالغة الحد الأدنى لعدد السكان الذي تبدأ به المدن الصغيرة الناشئة ، تلك التي تحوطها دوائر من القرى الباهرة ، سوا ، في الصين أو في غيرها من بلدان الشرق الأقصى، ونعود إلى الطبيب الألماني الذي اجتاز في عام ١٦٩٠ مدينة صغيرة على طريق يبدو ١٧edo طوكبو) لنجده قد عد فيها ٥٠٠ بيت ( وهو ما يعني ٢٠٠٠ نسمة على الأقل ) بما في ذلك الضواحي (١٢). وهذه المعلومة الاضافية الأخبرة الخاصة بالضواحي تكفى وحدها لبيان أنها فعلا كانت مدينة . ولكن مثل هذه الملحوظات التي أوردها الطبيب الألماني نادرة.

والمهم على أية حال أن نستطيع تقييم كتلة الكلية لمجموعات أو لمنظرمات المدن ما فيها من مدن مختلفة الدرجات، وتقييم الوزن الكلي، حتى نتيين الحد الأدنى فيها ونتيين الفاصل بين المدن والربوع الريفية، وسنهتم بالأرقام الكلية أكثر من الأرقام الخصوصية: فنضع في كفة من كفتي الميزان كل المدن، ونضع في الكفة الأخرى مجموع سكان الامبراطورية أو الأمة أو المنطقة الاقتصادية، ثم نحسب العلاقة بين الوزنين، وهذه طريقة أكيدة للتوصل إلى بنيات اقتصادية واجتماعية معينة داخل الوحدة التي نخضعها لملاحظتنا.

أو ستكون على الأقل طريقة نطمئن إليها إلى حد ما إذا ما تبين لنا أنه من السهل

التوصل الى مثل هذه النسب المئوية المرضية . والنسب التي يقدمها كتاب بوزف كوليشر Josef Kulischer ) تبدو لنا عالية ومتفائلة أكثر بما ينبغي إذا ما قارناها بالتقديرات الحالية. ولسنا نتكلم عن رأى كانتيون - Cantillon (ولد في عام ١٦٨٠ . ومات مقتولا في عام ١٧٣٣أو ١٧٣٤) الذي يؤكد واثقا مطمئنا : " إننا نفترض بصفة عامة أن نصف سكان الدولة يعيشون ويتخذون مساكنهم في المدن والنصف الآخر في الريف" (١٤) . فإذا نظرنا إلى فرنسا في وقت كانتيون في شيء من التدقيق وجدنا أن الحساب الحديث الذي أجراه مارسل راينهارت Marcel Reinhardt بصل إلى أن سكان المدن كانوا يمثلون ١٦ ٪ من مجموع السكان .ثم إن الموضوع برمته رهن بتقدير الحد الأدنى لعدد السكان لأصغر مدينة ، لأن هذا الحد الأدنى عندما يتغير بغير النسب كلها . فإذا أطلقنا اسم المدينة على التجمعات التي يزيد عدد سكانها على ٤٠٠ نسمة فإن انجلترة في عام ١٥٠٠ تكون حضرية بنسبة ١٠٪ و بنسبة ٢٥٪ في عام ١٧٠٠ . ولكن إذا حددنا الحد الأدنى بـ ٥٠٠٠ نسمة فستتغير النسبة إلى ١٣٪ في عام ١٧٠٠ ، وتكون ٢٦ ٪ في عام ١٧٥٠ و٢٥ ٪ في عام ١٨٠١ . من الواضح أنه ينبغي عليناً أن نعيد الحسابات كلها ونوحدها انطلاقا من مقياس واحد حتى نتمكن من مقارنة سليمة لمختلف نسب أو درجات الحضرية أو نسبة المدن في المناطق المختلفة بأوروبا. وأكثر ما نستطيع التوصل إليه في اللحظة الراهنة هو تحديد بعض المستويات العالبة أو المنخفضة على نحو خاص. ٠

إلى أسفل ترتيب نسب سكان المدن إلى المجموع الكلي للسكان نجد أكثر الأرقام تواضعا في أوروبا ، وهي تخص روسيا ( ٢٠٥٪ في عام ١٩٢٠) . ومن هنا فإن مستوى الـ ١٩٠٪ في عام ١٩٩٠ ٪ ١٣٠٪ في عام ١٩٥٠) . ومن هنا فإن مستوى الـ ١٠٪ في ألمانيا عام ١٩٠٠ لا يكون بدون دلالة اذا ما قورن بالأرقام الروسية . وهذا هو المستوى الذي كان قائما في أمريكا الانجليزية في عام ١٧٠٠، حيث كان عدد سكان مدينة بوسطن ١٠٠٠ نسمة ، وفيلادلفيا ١٠٠٠ نسمة ، ونيويورت حيث كان عدد ملكان مدينة بوسطن ١١٠٠ نسمة ، ونيويورك ١٩٥٠ نسمة . على الرغم من أن نيويورك منذ عام ١٩٤٢ ـ وكانت في ذلك الوقت تحمل اسم نيو امستردام أن نيويورك منذ عام ١٩٤٢ ـ وكانت في ذلك الوقت تحمل اسم نيو امستردام "بالطريقة العصرية " بدلا من الخشب ، وكانت تلك سمة واضحة من سمات الغنى . "بالطريقة العصرية " بدلا من الخشب ، وكانت تلك سمة واضحة من سمات الغنى . سلك المدن ؟ لقد كانت في عام ١٩٠٠ قثل الانتفاضة الحضرية التي سمح به تعداد سكاني كلي يزيد قليلا على ١٦٠٠ نسمة مبعثرين في مناكب مساحة شاسعة ، أي سكاني كلي يزيد قليلا على ٢٠٠٠٠ نسمة مبعثرين في مناكب مساحة شاسعة ، أي نسبة سكان المدن كانت ٩٪ من العدد الكلي للسكان . فإذا نظرنا إلى اليابان حول

عام ١٧٥٠ وجدنا أن سكان اليابان بكثافتهم المعتبرة كثافة عالية ( ٢٦ مليون نسمة) كانوا حضريين بنسبة ٢٢٪(١٦).

آما الدرجات العالية من السلم الهرمي الذي تترتب فيه نسب سكان المدن إلى العدد الكلي للسكان، ونقصد بها الدرجات فوق حد الد ٥٠ ٪، فنجد عند الحد الفاصل هولندة، حيث يعتبر خط الد ٥٠ ٪ أكثر من محتمل ( ١٤٠١٨٠ نسمة من الحضريين في عام ١٥١٥ من مجموع سكان قدرهم ٢٧٤٨٠ ، أي ينسبة ٥١ ٪ : قبي عام ١٦٢٧ كانت النسبة ٥١ ٪ )، ونأخذ من تعداد عام ١٧٩٥ نفسه أن محافظة أوفرئيسبل Overijssel التي لم تكن بكل تأكيد

في طليعة التوسع الحضري وصلت الى نسبة ٤٥،١١٪ (١٧). ولكي نفسر هذا السلم المتدرج من الأرقام فإننا بحاجة إلى تحديد النقطة التي يمكن عندها القول أن النمو الحضري وصل الى أول درجة من درجات الفعالية (ربما عند حد الد ١٠٪ ؟). ثم أليست هناك بعد ذلك عتبة أخرى لها دلالة تقع حول نسبة ٥٠٪ أو ربما أقل من هذه وتلك ؟ هل هي ، يا ترى ، عتبات من النوع الذي

# يتحدث عنه ثاجيمان Wagemann والتي يتجه كل شيى، إلى التحول عندما يصل البها؟ العمل يحتاج دائما إلى المراجعة

المشكلة الجوهرية التي نلاحظها منذ نشأة المدن ، والتي نظل نلاحظها على مدى حياتها، سواء في أوروبا أو في غير أوروبا ، مشكلة واحدة تظل هي : إنها مشكلة تقسيم العمل بين المناطق الريفية وبين المراكز الحضرية، ذلك التقسيم الذي لم يكن من سبيل إلى تحديد ، تحديدا يبلغ به الكمال، والذي كان من الضروري العودة إلى ترتيبيه من جديد المرة تلو المرة . فالمدينة، من ناحية المبدأ، تستأثر بالتجار، ووظائف القيادة السياسية والدينية والاقتصادية والأنشطة الحرفية. ولكن هذا التقسيم لا يقوم إلا من ناحية المبدأ ، قهو يتعرض للتعديل دواما، في هذا الاتجاه تارة ، وفي ذاك الاتجاه

ولا ينبغي أن نصدق أن هذا النوع من الصراع الطبقي ـ الصراع بين الريف والمدينة حول تقسيم العمل ـ يتم حله حلا عمليا لصالح المدينة على اعتبار أنها الطرف الأقوى . كذلك لا ينبغي أن نصدق أن الريف، كما يردد الناس عادة ، قد وجد قبل المدينة، وأنه سبقها بالضرورة في توالي الزمن. وليس من شك في أنه كثيرا ما يحدث أن بسبق نشو ، البيئة الريفية نشو ، المدينة ، وأن تكتسب البيئة الريفية أسبقية على أساس ما يتحقق فيها من تقدم الإنتاج ، وتكون هذه الأسبقية هي الأساس الذي ينبني عليه حصول المدينة " على تصريح وجودها كمدينة " (١٨) . ولكن المدينة ليست دائما النتاج الثاني

تارة أخرى .

الذي يلى الريف. وتؤكد جين ياكوبس Jane Jacobs في كتابها الجذاب أن المدينة ظهرت إما في نفس الوقت الذي ظهر فيه سكان الريف ، أو قبلهم . هكذا ظهرت في الألف السادسة قبل الميلاد مدينة أريحا، ومدينة شاتال يويوك Chatal Yuyuk الواقعة في آسيا الصغرى، وهما مدينتان صنعتا من حولهما ربوعا ريفية يكن أن نصفها بأنها عصرية . كانت المدينة في هذه الحالات هي التي صنعت الريف . وكان هذا يحدث بلا شك عندما تكون الأرض المتاحة أرضا خالية، حرة ، طليقة يمكن أن تنشأ الحقول في أي مكان فيها تقريبا. وقد شهدنا هذه الحالة في أوروبا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر . بل إننا شهدناها على مقربة منا واضحة جلية في العالم الجديد حيث قامت أوروبا ببناء صور مكررة من مدنها ، وكأنها ألقت بها بالمظلات في الخلاء ، ثم أنشا السكان، اما وحدهم ، أو متضافرين مم أهل البلاد الأصليين ، المساحات الريفية اللازمة لإطعام هذه المدن . وحدث في حالة مدينة بوينوس أبريس ، التي أنشئت في عام ١٥٨٠ ، أن وقف أهل البلاد الأصليين منها موقف العداء ، أو لم يكونوا بنشاطهم الريفي موجودين في المنطقة آنذاك ( وهو شي، له نفس الأثر الخطير ) بما اضطر سكان المدينة إلى إنتاج خبزهم بأنفسهم ، بعرق جبينهم ، وكانوا يشكون من ذلك أي شكوى . وخلاصة القول أنهم اضطروا إلى خلق ريفهم الملائم لهم ، القادر على الوفاء باحتياجات مدينتهم . وهناك عملية كبيرة الشبه يصفها موريس ديركبيك Morris Dirkbeck في حديثه عن البنوي حول عام ١٨١٨ في متعرض الزحف الأمريكي إلى الغرب، يقبول: " في تلك المناطق التي اشترى فيها بعض المستعمرين ، بعضهم بجوار البعض الآخر، من سلطات الحكومة أراض لاستصلاحها ، كان صاحب الأرض الذي يتنبأ بحاجات البلد وتطوراته في المستقبل ، ويتصور أن مكانه بصلح ليكون موقع مدينة جديدة يقسم أرضه ( الأرض التي حصل على امتيازها ) إلى قطع صغيرة تفصل بينها شوارع مرسومة على نحو مريح ، ويبيعها كلما سنحت فرصة مواتية. وهذه هي المساكن تقام عليها . وهذا تاجر من تجار كل شيء ، عن يسمونهم magasinier ، يأتي ومعه بعض الصناديق المملوءة بالبضائع ويفتع دكانا لبيع تشكيلة من كل شيء. ثم ينشأ فندق به حانة إلى جواره ، يقيم فيه طبيب ورجل من رجال القانون يتولى مهمة مأمور الشهر ، ووكيل الأعمال . ويختلف تاجر كل شيء إلى هذا الفندق ذي الحانة ، فيتناول فيم وجباته، ويلقى القادمين الذين ينزلون فيه. وسرعان ما يأتي حداد وحرفيون آخرون عندما تظهر حاجة إليهم . فيأتي مدرس يقوم بمهام القسيس الكل الطوائف المسيحية ،ويصبح عضوا لا يد منه في المجتمع الناشي، .[...] في هذه المنطقة التي لم نكن العين ترى فيها إلا بشرا يلبسون جلود الحيوان، يظهر أناس يذهبون إلى الكنيسة لابسين ثيابا جميلة زرقاء ؛ وتظهر النساء لابسات فساتين من القطن، وعلى رؤوسهن قبعات من

القش [...] وما تنشأ المدينة حتى تنشر الزراعة انتسارا سريعا ومتنوعا في المناطق المحيطة . وسرعان ما تتوفر البضائع ، وتغيض عن الحاجة ٢٠١١). ألم يحدث نفس الشيء في سيبريا التي كانت بثابة عالم جديد ثان ؟ ففي عام ١٦٥٢ نشأت مدينة اركونسك Irkoutsk قبل المناطق الريفية المحيطة التي تتولى إطعامها.

كل هذا يحدث تلقائبا . الأرياف والمدن تخضع لقاعدة " تبادلية المنطلقات " : أنا أنشئك وأنت تنتشئني ، أنا أسيطر عليك وأنت تسيطر علي، أنا أستغلك وأنت تستغلني ، وهكذا طبقا للقواعد الأبدية للتعايش. والأرياف تكون دائما على مقربة من المدن، حتى في الصين. ولنا أن نسأل في هذا المقام : ألا يؤدي هذا الجوار إلى ارتفاع قيمة هذه الأرياف ؟ في عام ١٩٤٥ ، عندما بدأت مدينة برلين تنتعش من جديد، قال وزيرها، وكانوا يسمون الوزير آيذاك بالألمانية der Geheime Rat : " السبب الجوهري الذي يرجع إليه انخفاض سعر الحبوب انخفاضا شديدا اليوم هو أن كل المدن تقريبا، إلا القليل منها ، قد حل بها الخراب ، ولم تعد بها حاجة إلى قمح الريف ، بل كانت تغطي احتياجات سكانها القليلين من إنتاج أراضيها." ولكن ، أليست أراضيها هذه الحضرية التي زرعتها ، هي ريف أنشأته المدينة نشأى أخرى إبان السنوات الأخيرة من حرب الثلاثين سنة؟ (٢١).

ومن المكن أن تنقلب الآية ، أو تنقلب الساعة الرملية ، كما يقولون ، فإذا المدن تمدن الأرياف . وإذا الأرياف تريف المدن وهذا هو ريشار جاسكون يكتب: "منذ نهاية القرن السادس عشر أصبح الريف هو الهوة التي أخذت رؤوس أموال المدينة تغرق فيها" (٢٢) على الأقل في عمليات شرا ، الأراضي بهدف إنشاء ضياع زراعية أو منازل ريفية لا يحصيها العد. في القرن السابع عشر هجرت البندقية أرباح البحر ووجهت ثرواتها إلى أريافها . وكل مدن العالم عرفت ذات يوم تحولات من هذا النوع، يصدق هذا على لندن، ولبون ، وميلانو ، كما يصدق على لايبتسيج ، والجزائر ، واستانبول.

والحق أن المدن والأرياف لا تنفصل بعضها عن البعض الآخر انفصال الماء عن الزيت، فلحظة الانفصال تشهد في الوقت نفسه الاقتراب، ولحظة التقسيم تشهد التجمع، كذلك، في مدن العالم الإسلامي، لم تستبعد المدينة الريف على الرغم من القطع الذي باعد بينهما. فالمدينة تجمع حواليها الأنشطة الزراعية؛ وإننا لنرى من القنوات ما يمتد على طول الشوارع الحضرية ثم ينفذ من هناك إلى الحدائق القريبة التي يمكن تشبيهها بالواحات. والائتلاف نفسه معروف في الصين حيث يستحد الريف سماده من نفايات المدينة وقمامتها.

ولكن ما جدوى إقامة الشواهد على شي، بديهي؟ كانت كل مدينة إلى وقت قريب تحرص على أن تزرع طعامها على أبوابها. ولقد قدر مؤرخ اقتصادي، ممن ألفوا



المدينة تحتاج الى ريف قريب منها . مشهد من مشاهد السرق رسمه حان مبشلار Jean Michelin المبتد (۱۹۲۰ م ۱۹۲۰) : الباعد هنا فلاحون أتوا إلى السوق يحسلون منتجاتهم .

العمليات الحسابية ، أنه منذ القرن الحادي عشر كان كل مركز بعيش فيه ٣٠٠٠ من السكان يحرص على أن تكون له نحو عشر مناطق قروية تبلغ مساحتها تقريبا نحر ٨,٥ كم مربع نظرا "لضعف الناتج الزراعي "(٢٣). والحقيقة أن الريف ينبغي عليه أن يحمل المدينة إذا لم يكن على المدينة أن تخشى في كل لحظة على وجودها، فالتجارة الكبيرة لا يمكنها أن تطعمها إلا استثناء ، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا لبعض المدن المتميزة فقط: فلورنسا وبروجه والبندقية ونابلي وروما وجنرا وبكين واستانبول ودلهي ومكة ..

أما المدن الصغيرة ، التي لا يجصيها العد ، فإنها لا تكاد تظهر فرق سطح الحياة الريفية حتى أن الناس كانت تسميها " المدن الريفية ". في منطقة شفابيا السفلى بألمانيا المنتجة للنبيذ كانت المدن الصغيرة مثل ثاينسبرج Weinsberg وهايلبرون Stuttgart وشتونجارت Stuttgart وإيسلينجن Esslingen تتحمل على أية حال بمهمة من المهام الريفية وهي نقل النبيذ الذي تنتجه إلى نهر الدانوب (٢٦)، هذا إلى أن النبيذ نفسه الذي تنتجه بساتين الكروم – وهي أصلا بساتين ريفية . يعتبر صناعة في حد ذاته ويتصل هكذا ينشاط المدينة . وهذه هي المدينة الأسبانية خيريث دي لا فرونتبرا Jerez ويتصل هكذا ينشاط المدينة أشبيلية تترد على استجواب في عام ١٥٨٧ قائلة "إن المدينة ليس لديها إلا منتجاتها من النبيذ والقمح والزيت واللحوم" وهي تكفي

لقوتها ولتنشيط حركةالمعاملات وأعمال الحرفيين فيها (٢٧). وعندما انقض القراصنة الجزائريون على جبل طارق في عام ١٥٤٠، حققوا عنصر المباغتة لأنهم كانوا على علم بعادات المنطقة ، فاختاروا وقت جني محصول العنب ، لأنه الوقت الذي يكون فيه سكان المدينة كلهم خارج أسوار المدينة ينامون في يساتين كرومهم (٢٨) . كانت المدن في أوروبا كلها تسهر باهتمام فائق على حقولها ويساتين كرومها ، وكانت مئات ومئات من المدائن . مثل روتنبرج Rothenburg في منطقة باثاريا Bayern في ألمانيا، وبارليدوك Bayern في فرنسا : تنفخ في الأبواق معلنة افتتاح موسم جني وبارليدوك Bar-le-Duc في فرنسا : تنفخ في الأبواق معلنة افتتاح موسم جني العنب عندما " تصطبغ أوراق الكروم بتلك الصفرة التي تنطق بالنضج ". وكانت فلورنسا نفسها تغرق في كل خريف تحت آلاف من براميل النبيذ وتتحول إلى سوق ضخمة للنبيذ الجديد.

لم يكن أهل المدن ، في ذلك الزمان ، أهل مدن إلا نصفًا في أغلب الأحوال ، فإذا جاء وقت الجني ترك الحرفيون وأرباب الهمة من أهل المدينة حرفهم وبيوتهم وذهبوا . للعمل في الحقول. هكذا كانت الحال في فلاندريا التي كانت تعج بالنشاط وتفيض بالسكان في القرن السادس عشر . وهكذا كانت الحال في انجلترة عشية الثورة الصناعية ، وفي فلورنسا التي لم تكن حرفة أو فنون تشغيل الصوف الهامة في القرن السادس عشر تنشط فيها إلا في فصل الشستاء خاصة(٢٩). وهذا هو جان بوسو Jean Pussot وهو معلم نجار من أهل مدينة رئيس Reims لا يهتم بأحداث الحياة السياسية أو الحرفية فيما سجله في يومياته بل يهتم بجنى العنب والحصاد وجودة النبيذ وسعر القمع والخبز. وفي الوقت الذي اشتعلت فيه نار حروبنا الدينية لم يكن أهل مدينة ريس Reims ومدينة إبيرني Epernay يذهبون مذهبا دينيا واحدا ، ولم يكن أشياع هذا المذهب أو ذلك يخرجون إلى جنى العنب إلا في حراسة جيدة . ولكن نجارنا يسجل أن " لصوص مدينة ايبرني سرقوا قطيع خنازير المدينة [مدينة ريس] . . . وساقوه إلى مدينة ايبرني المذكورة يوم الشلاثاء الموافق ٣٠ من شهر مارس عام ١٥٩٣ (٣٠). وليس المهم هنا أن نعرف فقط من الذي سينتصر في هذه الحروب الدينية من أعضاء الحلف الكاثوليكي أو أتباع أمير بيارن أو البيارني Béarnais وهو ذلك الأمير الذي سيصبح فيما بعد الملك هنري الرابع ، بل من المهم أيضا أن نعرف الإجابة عن السؤال: من الذي يقوم بتمليح اللحوم ومن الذي يأكلها؟ وفي عام ١٧٢٢ لم تكن الأحوال قد تغبرت في كثير أو قليل ، فهناك دراسة اقتصادية تشكو من-أن العمال الحرفيين في المدن الصغيرة بألمانيا ، بل في المدن التي تقوم فيها قصور الأمراء ، يدسون أنوفهم في الزراعة ويشتغلون بها بدلا من الفلاحين . والأفصل أن " يلزم كل واحد دائرة اختصاصه"، والمدن إذا تخلصت مما يربيه فيها أهلها من ماشية ومما يكومونه من " أكوام

سماد كبيرة "ستكون أكثر نظافة وأكثر صحية ، والحل المقترح هو "نغي الزراعة خارج المدن [...] ووضعها بين أيدي أولئك الذين هم أربابها "(٣١)، وسبتينع هذا الحل الأصحاب الحرف من أهل المدينة فرصا للبيع للريفيين ، مساوية لتلك التي ستتاح للريفيين ليبيعوا إلى أهل المدينة مطمئنين ، وعلى نحو منتظم ، وسيحقق كل جانب نفعا .

وإذا لم تكن المدينة قد تخلت كلية عن احتكار الزراعة ، وتربية الماشية، فإن الريف، من ناحيته ، لم يتخل عن كل أنشطته " الصناعية " لصالح المدن القريبة منه، بل احتفظ بنصيبه منها، على الرغم من أن هذا النصيب كان بصغة عامة ذلك الذي تتركه المدينة للريف عن طيب خاطر . وهكذا فإن القرى لم تفرغ قط من الحرفيين، فعجلات العربات كان صانع العربات يصنعها في القرية، في الموقع الذي ستستخدم فيه ، وكان إذا أصابها شي، أصلحها هناك أيضا، وكان الحداد يطوقها على الساخن بطوقها الحديدي (وكانت تقنية تطويق العجلة بطوق حديدي على الساخن تقنية انتشرت في نهاية القرن السادس عشر)، وكان لكل قرية بيطارها ، وقد ظل منظرالبيطار في القرية في فرنسا منظرا مألوفا حتى مطلع القرن العشرين . بل لقد حدث في فلاندريا، وفي غيرها ـ حيث



قرين مدينة يبلبار Bilbao الأسبائية تأتي به السقن وقرافل البقال . وكانت شحنات البضائع التي يقرفرنها تنقل الى المخازن . جزء تفصيلي من رسم من حقر فرنشيسكو أنطونير ريشتر Francisco برجع الى نهاية القرن الثامن عشر . رسم من حقر فرنشيسكو أنطونير ريشتر Antonio Richter .

كانت المدن قد استأثرت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر بنوع من الاحتكار الصناعي . أن نزحت الصناعات الحضرية نزوحا واسع النطاق ، منذ القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر ، واتجهت إلى الكوردونات الريفية، سعيا ورا ، العمالة الأرخص، وابتعادا عن نطاق إجراءات الحماية والرقابة المتزمتة التي كانت تقرضها الاتحادات الحرفية في المدن . ولم تفقد المدن شيئا نتيجة لذلك فقد كانت المدن تسيطر، فيما ورا ، أسوارها على هؤلاء العمال الريفييين البؤساء ، وتوجههم على هواها. وقد حملت القرى على أكتافها في القرن السابع عشر ، وعلى نحو أكبر في القرن التالي جزءا كبيرا جدا من الأنشطة الحرفية .

ونشهد ملامع التقسيم على النحو نفسه في المناطق الأخرى من العالم: في روسيا وفي الهند والصين. كان النصيب الأكبر من المهام الصناعية في روسيا يقع على عاتق القرى المعتمدة في حياتها على نفسها. ولم تكن التجمعات الحضرية هناك تهيمن عليها، أو تزعجها كما كانت المدن في الغرب تفعل . لم يكن أهل المدن والفلاحون قد دخلوا بعد في علاقة تنافس حقيقية. والسبب في ذلك واضع، وهو: بط ، النمو الحضرى هناك. كانت هناك بعض المدن الكبيرة بلا شك على الرغم من الحوادث التي حاقت بها [تعرضت موسكو للحريق في عام ١٩٦١ ، الاتبار ثم على يد البولنديين في عام ١٩٦١ ، ولكن القرى ولم يكن عدد البيوت بها في عام ١٩٣١ الا نحو ١٠٠٠ بيت] (٣٢)، ولكن القرى كانت مضطرة بالضرورة . في بلد لم يتمدن إلا على نحو سي ، إلى أن تعمل كل شي بنفسها. يضاف إلى هذا أن أصحاب الإقطاعيات الكبيرة كانوا يقيمون مع عبيد أرضهم أنواعا من الصناعات المربحة . ولم يكن الشتاء الطويل في روسيا هو المسئول الوحيد عن هذا النشاط الكبير الذي كان هؤلاء الريفيون يقومون به (٣٣).

وحدث نفس الشيء في الهند حيث كانت القرية تكتفي بنفسها اكتفاء ذاتيا ، فقد كانت مجتمعا شديد الحيوية ، قادرا عند اللزوم على الانتقال كتلة واحدة من مكان إلى مكان آخر، هربا من هذا الخطر أو ذاك ، أو فرارا من الظلم البين والقهر البالغ . كانت القرية ترتبط بالمدينة ارتباط من يدفع جزية شاملة ، ولكنها لم تكن تلجأ إليها إلا للحصول على القليل النادر من البضائع ( الأدوات الحديدية مثلا ). نشهد الشيء نفسه في الصين حبث كان العامل الحرفي الريفي يجد في تصنيع الحرير أو القطن عملا مكملا لمياته الريفية الصعبة. وكان مستوى معيشته المنخفض يجعل منه منافسا خطيرا للحرفي الحضري. وهذا هو رحالة انجلبزي يعبر عن إعجابه ودهشته البالغة عندما رأي في عام المحصري على مقرية من بكين ، ذلك العمل الهائل المذهل الذي تقوم به الفلاحات سواء في تربية دودة القز أو غزل القطن: " إنهن يصنعن أقمشتهن لأنهن عاملات النسبج في تربية دودة القز أو غزل القطن: " إنهن يصنعن أقمشتهن لأنهن عاملات النسبج الوحيدات في الامبراطورية كلها" (٣٤).

## المدينة والقادمون الجدد أغلبهم من البؤساء

والمدينة تتوقف عن الحياة إذا لم تضمن لنفسها عمليات التزود بالبشر الجدد وهي تجذبهم إليها جذبا . وكثيرا ما يأتون هم إليها تشدهم أنوارها وحريانها الحقيقية أو الصورية وأجورها الأغلى .وربا أتوا إلى المدينة لأن الأرياف ولأن بعض المدن الأخرى من لا تريدهم أو تلقظهم لفظا . والشكل المألوف لهذه الظاهرة المستمرة التي تمثل علاقة وطيدة هو أن تكون هناك منطقة فقيرة بخرج منها النازحون ومدينة نشيطة ينزحون إليها: منطقة فرولي iluli في مواجهة مدينة البندقية (كانت فربولي تزود البندقية بالعمال الكادحين والحدم )؛ منطقة القبائل في مواجهة مدينة الجزائر وأصحاب المغامرات البحرية فيها : حيث كان سكان المنطقة الجبلية يأتون للعمل الشاق في حدائق المدينة وريفها؛ مارسيليا وكورسيكا؛ مدن البروفانس والجافو gavots في جبال الألب؛ لندن والايرلنديون ... كانت كل مدينة ضخنة تشد إليها في آن واحد، موجات بشرية عديدة؛ عشر موجات أو مائة موجة بشرية .

في باريس في عام ١٧٨٨ ـ على ما يقول الشاهد ـ " كل من يسمون بالعمال الكادحين تقريبا من الأجانب [خطأ. المقصود: من غبر أهل باريس]: الساڤوائيون أي القادمون من منطقة الساڤوا يعملون في مسح الأحدية ونشر وكشط الأخشاب؛ والأوثيرنيون [...] يعملون كلهم تقريبا سقائين ؛ والليموزيون يعملون بنائين؛ والليونيون يعملون عتالين وحمالي الهوادج؛ والنورمانديون يعملون في قطع الحجر والتبليط وحمل الأثقال وإصلاح الفخار وتجارة فزاء الأرانب: والجاسكونيون يعملون في الحلاقة وتصفيف الباروكات وصبية للمزينين ؛ واللورينيون بعملون اسكافيين جائلين يصلحون الأحذية القديمة من نوع الجزمجية والصرماتية. والسافواثيون يقيمون في أطراف المدينة، موزعين على عنابر ، يدير العنبر منها رئيس أو شيخ سافوائي ، هو القيم أو ولى أمر الأولاد الصغار، إلى أن يكبروا ، ويصلوا إلى السن التي يكونون فيها قادرين على تولي أمر أنفسهم بأنفسهم ." ورب بائع جائل من أهل الاوفيرنيا يبيع قراء الأرانب في الشوارع ، يشتريها بالقطاعي ويبيعها بالجملة يسير في الطرقات " محملا فوق الطاقة حتى أن الإنسان ليبحث عن رأسه وذراعيه فلا براها." وكل هؤلاء الفقراء بحصلون على ملابسهم بطبيعة الحال عند باعة الملابس القديمة على جسر فيراي Ferraille أو جسر ميجيسيري Mégisserie حيث تتاح الفرصة للمقايضة على كل شيء: "والرجل يدلف إلى الدكان أسود كالغراب ويخرج منه أخضر كالببعا : "(٣٥). والمدن لا تتلقى البائسين فحسب ، فهي تجلب أيضا المتميزين من الطبقات البورجوازية

في المدن القريبة والبعيدة: إنها تجتذب التجار الأغنيا، والمعلمين ، والحرفيين الذبن ربا تشاجر الناس عليهم أملا في الاستئثار بخدماتهم ، والمرتزقة ، وقباطنة السفن، وأساتذة الجامعة ، والأطباء المرموقين ، والمهندسين المعماريين ، وغير المعماريين، وإلرسامين ... وعكننا بناء على هذا أن نرسم على خريطة وسط وشمال ايطاليا النقاط التي أتى منها ، في القرن السادس عشر ،الصبيان المتدرجون ، والمعلمون المتخصصون في فن شغل الصوف الذي كان الإيطاليون يسمونه Arte della Lana ، إلى أن بلغو فلورنسا ؛ أما في القرن السابق فقد عهدناهم يأتون من هولندة البعيدة (٣٦) . ويكننا أبضأ أن نحدد على الخريطة الأماكن التي أتي منها المواطنون الجدد الذين استقروا في أيضاً أن نحدد على الخريطة الأماكن التي أتي منها المواطنون الجدد الذين استقروا في مدينة تعج بالنشاط ، مثل ميتس Metz ) أو حتى أمستردام [من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٧٥ ] الماحة مترامية الأبعاد ترتبط عدينتنا . وهي على الأرجح نفس المساحة التي عكننا أن نحددها عندما نتبع شعاع علاقاتها التجارية ، فنتبين القرى والمدن والأسواق التي تقبل نظام مقابيس مدينتنا هذه أو نظام نقودها أو النظامين معا أو التي تتكلم أحيانا لهجتها الميزد.

عملية تجنيد بشري إجباري ، لا ينقطع . والمدينة من الناحية البيولوجية لم تكن قبل القرن التاسع عشر تعرف زيادة في مواليدها على وفياتها ، بل كانت نسبة الوفيات أكثر من نسبة المواليد (٣٩). فإذا تمت المدينة فإنها لم تكن تحقق هذا النمو بذاتها وبقدراتها وحدها ، كذلك كانت المدينة من الناحية الاجتماعية تدع الأعمال المنحطة للقادمين الجدد ، فقد كانت تحتاج ـ مثل اقتصادياتنا الحالية ذات الجهد الفائق ـ إلى العمال الأجانب ، العمال القادمين من شمال أفريقيا أو من بورتوريكو إلى فرنسا للقيام بالعمل الشاق ، تحتاج إلى كادحين يستهلكون أنفسهم بسرعة من أجلها ، وتقوم بتجديدهم بسرعة أيضا . وهذا هو سيباستيين ميرسييه يقول عن الخدم في باريس : " الزبد الذي يطفو فوق السطح في الأرياف يصبح هو زبد المدينة " وقد بلغ عدد الخدم في باريس، فيما قبل لنا في الأرياف يصبح هو زبد المدينة " وقد المغ عدد الخدم في باريس، فيما قبل لنا السمة التي تتسم بها كل مدينة كبيرة .

كان عدد الذين يموتون في باريس ، حتى بعد عام ١٧٨٠ في المتوسط سنربا . ٢٠٠٠ ، منهم ٢٠٠٠ يقضون أيامهم الأخيرة في المستشفي ،إما في مستشفي أوتيل ديو أو في مصحة Bicêtre : هؤلاء الموتى " يلفونهم في الخيش " ، ويدفنونهم بغير تمينا اتفق في ضاحية كلامار Clamart في حفرة جماعية يرشونها بالجير الحي. والحقيقة أنه ليس هناك منظر أفظع من منظر عربة يد تحمل الموتى من مستشفى أوتيل ديو إلى المدافن في جنوب المدينة. والجنازة جنازة فقيرة بمعنى الكلمة " قسيس

أشعث أغير وناقوس وصليب " وانتهى الأمر ، والمستشفى هي مستشفى أوتبل ديو . حرفيا = بيت الرب ، كل شيء فيه " يتسم بالخشونة والشراسة " ؛ ١٢٠٠ سرير له ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠ مريض ، وكانوا " يضعون المريض الجديد بجانب جثة مريض قديم لفظ أنفاسه الأخيرة أو أوشك على الوفاة ..." (٤١).

ثم إن الحياة لم تكن تبدأ لينة سخية موطأة الأكناف ، فمن بين نحو ثلاثين ألف من المواليد الجدد في العام ، حول عام ١٧٨٠، كان عدد الأطفال الذين يتركهم أهلهم و ١٠٠٠ أو ١٠٠٠ طفل . وكأنما كان ترك هؤلاء الأطفال في المستشفى حرفة يمارسها البعض، وسرعان ما كان يأتي حمال فيلتقطهم ويضعهم في "صندوق مبطن يتسع لثلاثة أطفال يحمله على ظهره. وكان يضعهم في الصندوق واقفين ملغوفين بالأقمطة المشدودة، يتنفسون من أعلى [...] وربما فتح الحمال صندوقه في الطريق فوجد أحدهم قد مأت، فيستأنف مسيرته بالاثنين الباقيين ، يشد الخطى متلهفا على تسليم هذه الوديعة التي حملها في صندوقه . [...] فإذا سلمها عاد مسرعا من حيث أتى لبعيد الكرة ويستأنف هذا العمل الذي بعيش منه " (٤٢). وكان عدد كبير من هؤلاء اللقطاء يأتون من الريف إلى المدينة . فما أغربهم من نازجين!

#### خمترصية المدن

كل مدينة عالم قائم بذاته ، وكل مدينة تريد أن تكون عالما قائما بذاته . وهناك خَفَيقة بارزة تتمثل في أن كل المدن ، أو تقريبا كل المدن ، من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر كانت لها حصونها . وكانت المدينة وسط حصونها ، في ربقة هندسة ضاغطة وعيزة ، وكانت هذه الحصون تقطع المدينة حتى عن الساحة التي تحبط بها مباشرة ، والتى هي ساحتها ، وتفصلها عنها .

كان الهدف من الحصون في البداية هو الأمن . وهناك بعض البلاد القليلة فقط هي التي كانت حماية المدينة فيها نافلة من النوافل، ولكن الاستثناء يؤكد القاعدة . في الجزر البريطانية مثلا لا نجد من الناحية العملية تحصينات للمدن ؛ ويقول الاقتصاديون أن البريطانيين وقروا هكذا أموالا ما كان إنفاقها يجدي نفعا . وأسوار المدينة في لندن لا تلعب إلا دورا إداريا ، وان كانت لندن قد شهدت في عام ١٦٤٣ لحظة دفع فيها خوف البرلمانيين إلى إحاطة المدينة بتحصينات عاجلة. كذلك لا توجد تحصينات في الأرخبيل الياباني حيث أن البحر يحمي الجزر اليابانية كما يحمي البحر الجزر البريطانية، وكما يحمي البندقية التي تعتبر بمثابة جزيرة في حد ذاتها . وليست هناك أسوار في البلاد الواثقة من نفسها مثل الامبراطورية العثمانية المترامية الأطراف التي لم تعرف المدن ذات الأسوار الحصينة إلا على الحدود المهددة، في المجر المواجهة لأوروبا، وفي

أرمينيا المراجهة لقارس. في سنة ١٦٩٤ أحاط العثمانيون مدينة اريفان Erzeroum بالأسوار، ولم يكن بها إلا القليل من المدقعية، كذلك أحاطوا مدينة ارزروم متكن بالأسوار، وكانت مدينة تحتضنهاالضواحي، أحاطوا المدينتين بأسوار مزدوجة لم تكن مدعومة بالتراب. أما في غير هذه البقاع فان السلام التركي pax turcica أدى إلى خراب التحصينات القديمة، وأصبحت مثل أسوار الضياع المهجورة، ولم تسلم من هذا المصير تحصينات استانبول المدهشة التي ورثتها عن بيزنطة. وفي الناحبة المقابلة الاستانبول، في جالاتا Galata ذي ترميمها واعادتها إلى حالها" (٤٣). كذلك تحطمت أسوار فيليبوبولي Andrinople على الطريق إلى أندرينوبل Andrinople حتى أنه لم يكن هناك منذ عام ١٩٧٤ أثر يذكر بأبواب المدينة (٤٤).

أما في غير هذه البقاع ، فلسنا نجد شيئا من هذه الثقة ، بل نرى التحصينات قاعدة تفرض نفسها في ربوع أوروبا القارية ( في روسيا كانت المدن المحاطة على نحو أو آخر بالمتاريس تعتمد على قلعة الكرملين ) وفي ربوع أمريكا المستعمرة ، وبلاد فارس والهند والصين . وهذا هو قاموس فوريتيبر ربوع أمريكا المستعمرة ، للدينة بأنها : " مسكن شعب كثير العدد تحوطه الأسوار عادة." ولقد كانت حلقة الأسوار، هذه الحلقة من الحجر التي ابتنيت في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر حول العديد من المدن الآوروبية ، عبارة عن " رمز خارجي يعبر عن الجهد الواعي الذي تبدله المدن سعيا إلى الاستقلال والحرية " وهو جهد طبع الترسع الحضري في العصر الوسيط بطابعه، ولكن الأسوار كانت أيضا في اوروبا وفي غير أوروبا قتل عمل الأمير ، وقتل الوقاية من العدو الخارجي(٤٥).

كانت المدن البسيطة أو المتدهورة في عرف الصين هي وحدها المدن التي لم يعد لها أسوار أو التي قامت بلا أسوار . وكان المألوف هناك أن تكون الأسوار الحصينة منيغة، عالية علوا يجعلها تحجب عن الرائي سقوف الدور، أو كما يقول التعبير الاستعاري، يجعلها " تسرق من البصر سقوف البيوت ". ويقول رحالة في عام ١٦٣٩ أن المدن " كلها بنيت على النحو نفسه، مربعة ، بأسوار جيدة من الطوب يكسونها بنفس التراب الذي بصنعون منه البورسيلين، وهو يصلب بمضي الوقت ، ويصبح صلاا يصعب كسره حتى بالمطرقة [ . . . ] والأسوار عريضة جدا، ومدعمة بأبراج مبنية على غط أبراج الرومان القدامي، تقريبا بنفس الأسلوب التي نرى تحصينات الرومان قد أقيمت عليه. وهم الشقون شارعين عريضين كبيرين يقطعان المدينة طولا وعرضا، ويتعامدان على هيئة الصليب صانعين ميدانا في الوسط ، والشارعان مستقيمان أشد الاستقامة ، حتى أن الشارعين عندما ينظر من الميدان، يرى البوابات الأربع ، على الرغم من أن الشارعين



مسقط مدينة ميلاتو بعد بناء التحصيتات الأسهانية الجديدة في القرن السادس عشر . ولقد أضافت هذه التحصينات الى المدينة القديمة (الجزء الفامق ) أراض قليلة الحظ من التمدن ، فقد شغلتها على نطاق كهير حدائق و حقول . أما القلعة Castello التي تحسك ميلاتو فإنها في الحقيقة مدينة كاملة . (أرشيف الدولة ، ميلاتو ).



سور مدينة بكين وبوابتها ، في بداية القرن الثامن عشر . (متحف الرسومات بالمكتبة القومبة في باريس)

يمتدان بطول المدينة كلها ، مهما كانت المدينة من الكبر." ويقول الرحالة نفسه أن سور بكين أعرض من أسوار المدن في أوروبا" حتى أن اثني عشر حصانا يمكنها أن تعدو فوقه متجاورة دون أن تتصادم [لا ينبغي أن نصدقه حرفيا، فهناك رحالة آخر يقول أن" عرض السور عند أسفله يبلغ عشرين قدما، و عند أعلاه اثنتي عشرة قدما"(٤٦)]. وهم

يقرمون يالحراسة ليلا كما لو كانوا في غمارالحرب ، أما بالنهار فلا يقوم على حراسة البوايات الا الخصيان الذين يقفون هناك لتحصيل رسوم الدخول أكثر بما يقومون على أمن المدينة " (٤٧) . وفي ١٧ أغسطس ١٦٦٨ حدث فيضان عارم أغرق أرياف العاصمة و" جرف عددا كبيرا من القرى والدور الوارفة ... بعنف مياهه ". وفقدت المدينة الجديدة ثلث بيوتها و" غرق عدد لا حصر له من البؤساء في المباه المنهمرة أو تحت الحرائب المتداعية " ، أما المدينة القديسة فيقد نجت : " فقد أغلقوا البوابات على الفور [...] وسدوا كل الفرج ، وكل الشقوق بخليط من الجير والبتومين (٤٨). صورة جميلة ، وبرهان ساطع على صلابة الأسوار التي أقاموها حول المدن الصينية ، والتي أوشكت أن ثبلغ درجة الإحكام المائم لتسرب المياه .

ومن الأشياء الطريقة أن الأسوار أصبحت تمثل ما يشبه نظام الرقابة على سكان المدينة أنفسهم خلال تلك القرون التي استتب فيها السلام الصيني pax sinica والتي لم تشهد فيها الصين خطرا يهدد المدن من الخارج، فقد كان للأسوار درج داخلي عند المنافذ يسمع في لحظة واحدة بتعبثة الجنود والفرسان الذين كانوا يسبطرون على المدينة كلها من فوق الأسوار الحصينة، وليس من شك في أن هذا الوضع أتاح للسلطات المسئولة إمكانية إحكام قبضتهم على المدينة. ثم إن كل شارع في الصين وكذلك كانت الحال في اليابان. كانت له أبوابه الخاصة وكان له نظامه القانوني الداخلي. فإذا حدثت في الشارع حادثة أيا كانت، أو ارتكب إثم، قفلت أبواب هذا الشارع، وجرى تأديب فوري للمذنب أو للمتهم، كان في الغالب يتخذ طابعا دمويا. وكان النظام في الصين نظاما صارما خاصة لأن كل مدينة صينية كان يجاورها مربع مدينة تتارية. وكانت المدينة التتارية تراقب المدينة الصينية رقابة وثبقة.

وكثيرا ما كانت الأسوار تطوق مع المدينة جزءا من الحقول والبساتين ، وكانت أسباب ذلك واضحة لاتغيب عن الفطنة وهي ضمان التموين في حالة الحرب. وهكذا كانت الأسوار الحصينة التي بنيت بسرعة في قشتالة بأسبانيا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر حول مجموعة من القرى المتفرقة التي تركت بعضها بعبدة عن البعض الآخر، مفسحة بينها مساحات تتسع للقرات المسلحة في حالة الاستنفار (٤٩). وهذه قاعدة تنظبق دائما على كل المدن التي تحسب حساب أي حصار يمكن أن يفرض عليها، فتطرق بأسوارها الحصينة المراعي والحدائق، كما فعلت فلورنسا ، أو تطوق حقولا منزرعة وبساتين فاكهة وكروم كما فعلت بواتيية Poitiers حتى القرن السابع عشر، تلك المدينة الفرنسية التي كانت لها أسوار منيفة تحاكي في اتساعها أسوار باريس، ولم يكن في مقدور المدينة أن تملأ المساحة التي ضمتها الأسوار إليها والتي أصبحت كالثوب الواسع اتساعا مغرطا بالنسبة إليها . كذلك لم يكن في مقدور براغ أن تملأ الفراغ بين " البيوت

في المدينة الصغيرة "وبين الأسوار الجديدة المبتناة في منتصف القرن الرابع عشر .كذلك الحال بالنسبة . Toulouse حول عام ١٤٠٠ : وكذلك الحال بالنسبة لبرشلونة التي لن تمتد بمبانيها لتبلغ أسوارها الحصينة المبتناة حولها في عام ١٣٥٩ (نري مكان هذه الأسوار الحصينة المتنزهات الحالية المعروفة باسم رامبلاس Ramblas) الا بعد نحو قرنين من الزمان في عام ١٥٥٠ : و كذلك الحال بالنسبة لميلانو في قلب أسوارها التي أقيمت على النمط الأسباني .

والمشهد نفسه يطالعنا في الصين: نقرأ عن مدينة مطلة على نهر البانجتسبكيانج "لها سور محيطه عشرة آلاف ، بطوق تلالا وجبالا وسهولا لا سكان فيها ، ولا بيوت، الا القليل ، وكان الأهالي هناك يفضلون السكنى في الضواحي التى كانت تمتد إلى مسافات طويلة ." وفي تلك السنة نفسها ، سنة ١٦٩٦ ، كانت مدينة نانتشانج Nantschang عاصمة كيانج سي Kiang-Si تضم في ربوعها العليا" الكثير من الحقول والحدائق والقليل من السكان ..."(٥٠)..

ظل أهل الغرب زمنا طويلا يحققون الأمن بقليل من التكاليف . كانوا يشقون حول الدينة خندقا ويبنون سورا رأسيا ولم تكن تلك التحصينات تعرقل توسع المدينة بعد ذلك الا على نحو قليل ، أقل بكثير عما تجري به الأقلام عادة . ثنانت المدينة إذا ما احتاجت إلى مزيد من الهوا ، تزحزح الأسوار ، وتنقلها كما تنتقل ديكورات المسرح، حدث هذا في مدينة جنت ، ومدينة فلورنسا، ومدينة شترابسبورج، وكان يتكرر كلما دعت إليه الحاجة . كان سور المدينة مثل الكورسيه الذي تفضله المرأة حسب مقاسها، فإذا كبرت المدينة فصلت لنفسها كورسيها جديدا .

كان السورالذي يبنى ، ويعاد بناؤه ، يحيط المدينة ، ويحدد معالمها ؛ كان يمثل حماية للمدينة ، ولكنه كان يمثل أيضا تحديدًا وحدودا . وكانت المدن تلقي عند أطرافها الحارجية بالقدر الأكبر من نشاطها الحرفي، وتلقي إلى هناك خاصة بصناعاتها التي تسبب الزحام ، ثما كان يؤدي بالسور إلى أن يصبح خط تقسيم اقتصادي واجتماعي. كذلك كانت المدينة تضم إليها بصفة عامة في أثناء غوها بعض ضواحيها، وتحورها، وتزحزح إلى بعيد تلك الأنشطة الغريبة على حياتها الحضرية بمعناها المحدد .

وهذا هو السبب الذي جعل المدن في الغرب ، وهي تنمو شيئا فشيئا غوا شيطانيا، ترسم خريطة معقدة، شوارعها ملتوية، ومنعطفاتها مباغتة، على عكس المدن التي احتفظت بالطابع الروماني منذ أن انبثقت عن النظام الروماني القديم مثل: تورين Turino. في ايطاليا . وكولونيا Koblenz وكوبلنتس Koblenz وريجنسبورج Regensburg . في ألمانيا ....ويعتبر عصر النهضة الرينسائس أول عصر شهد تطورا في

تعمير المدن تمثل في سلسلة من الخطط الهندسية وضعت على هينة رقاع الشطرنج، وعلى هيئة الدوائر ذات المركز الواحد ، وكانت هذه الخطط توصف بأنها " الخطة المثالية". وفي ظل هذه الروح شملت المدن حركة ازدهار واسعة ، تتابعت حلقاتها في الغرب، فأعيد تشكيل الميادين أو جدد بناء أحياء استقطعت من الضواحي : وكانوا يفرضون الخطط التي اتخذت صورة رقاع الشطرنج على المدن الوسيطية القديمة القائمة، ويضعون التخطيطات الجديدة جنبا إلى جنب بجوار صرة المدينة القديمة بشوارعه المتلوية .

ووجد هذا الاتجاه الملتزم بالمنطق، والأحكام ، والعقلاتية في تخطيط المدن مجالا خصبا عند بناء المدن الجديدة ، حيث كان مكان البناء خاليا ، بلا قيود أو عراقيل. يشهد على هذا أن الأمثلة القليلة التي لدينا من مدينة أوروبية أنشئت قبل القرن ، رسمت على هيئة رقعة الشطرنج ، ونفذت حسب التخطيط بإرادة وتصميم ، فكانت مدنا أنشئت من العدم مثل ايجمورت Aigues-Mortes وهو ميناء صغير اشتراه الملك القديس لويس وأعاد بناء حتى بكون لديه مخرج إلى البحر المتوسط؛ ومن هذا القبيل أيضا مدينة مونبازييه Monpazier الصغيرة ( في منطقة دوردوني الفرنسية Dordogne) التي أنشئت تنفيذا الأوامر ملك انجلترة في أواخر القون الثالث عشر: نجد في خانة من خانات رقعة الشطرنج الكنيسة، وفي خانة أخرى ساحة السوق فيها البئر، ومن حول البئر البواكي(٥١). من هذ القبيل أيضا الأراضي الجديدة terre nuove في توسكانا في القرن الرابع عشر، سكاربيريا، Scarperia وسان جوفاني فالدارن San Giovanni Valdarno وتيرانووفا براشوليني Terranuova Bracciolini كاستيلفرانكو دى سويرا Castelfranco di Sopra ... وأخذ سجل المدن المجددة والجديدة يطول بسرعة كبيرة منذ القرن السادس عشر ؛ ويمكننا أن نضع قائمة كبيرة تضم المدن التي بنيت طبقا لتخطيط هندسي ، نذكر مثلا مدينة ليفورنو Livorno الجديدة ابتداء من عام ١٥٧٥ ، ومدينة نانسي Nancy التي بنيت من جديد ابتداء من عام ١٥٨٨ ، ومدينة شارلغيل Charleville ابتداء من عام ١٦٠٨ ، أما المثل الخارق للمألوف ، الذي لا يدانيه مثل آخر ، فهو مثل مدينة سان بطرسبرج ، التي ستعود إلى الحديث عنها فيما بعد . وجدير بالذكر أن مدن العالم الجديد التي أنشئت متأخرة ، أنشئت كلها تقريبا طبقا لتخطيط موضوع من قبل: إنها تكون أكبر مجموعة أو أكبر أسرة بين كل المدن ، أسرة المدن المرسومة على نسق رقعة الشطرنج ، ومدن أمريكا الأسيانية تتميز بسمة خاصة ، إنها تتميز بشوارعها المتعامدة ، التي ترسم بزواياها القائمة مربعات ، وبأن فيها شارعين رئيسين ، ينتهبا ن إلى الميدان الكبير Plaza Mayor حيث تقوم الكاتدرائية ، والسجن ، ودار البلدية ، أو مجلس المدينة المسمى كافيلدو Cabildo

والتخطيط على شكل رقعة الشطرنج يطرح مشكلة مثيرة على مستوى العالم. فكل مدن الصين وكوريا واليابان وشبه الجزيرة الهندية وأمريكا المستعمرة ( ولا ينبغي أن نسى المدن الرومانية وبعض المدن الاغريقية) قائمة على غط رقعة الشطرنج. حضارتان فقط ابتدعتا، على نطاق واسع ، غط المدينة المتشابكة غير المستقيمة: حضارة الإسلام ( بما فيها شمال الهند) وحضارة الغرب في العصر الوسيط. ومن الممكن أن يتوه الإنسان ، وتتفرق به السبل ، إذا هو التمس تفسيرات جمالية ونفسية لهذه الاختيارات التي اختارتها الحضارات ، عندما آثرت بعضها رقعة الشطرنج ، وآثرت الأخرى النمط المتشعب المتشابك . ولكن ليس هناك شك في أن الغرب لن يعود مع القرن السادس عشر في أمريكا إلى الإحساس بالاحتياجات التي أدت إلى نشوء غط المعسكر الروماني ، والمدينة التي اتخذت طابعه . وإغا كانت المدن التي أقامتها أوروبا في العالم الجديد تعكس الاعتمامات الحضرية في أوروبا الحديثة، وعلى رأسها شغف عنيف بالنظام الذي يجدر بنا أن نبحث عن جذوره القديمة العميقة الحية، التي تكمن وراء العديد من الظواهر.

# في الغرب :

## مدن ومدفعية وعربات

واجهت المدن في الغرب ابتدا، من القرن الخامس عشر مشكلات كبيرة. فقد زاد عدد سكانها، وجردت المدفعية أسوار المدن القديمة من قيمتها، وأحالتها إلى أشباء صورية، وكان من الضروري إبدالها، مهما كان الثمن، بمتاريس عريضة مدفونة إلى نصفها في الأرض، تنسع إلى حصون، وتبات، وتحصينات مرتفعة يسمونها "خيالة و cavaliers عيث تقلل التربة الرخوة من الخسائر المحتمل أن تحدثها قنابل المدفعية. ولكن هذه المتاريس الممتدة أفقيا لم يكن من الممكن زحزحتها، وتحريكها من مكان إلى مكان آخر، بغير نفقات باهظة. وكان من الضروري الإبقا، أمام الخطوط المحصنة، على الخلاء اللازم للعمليات العسكرية الدفاعية، وحظر إنشاء البساتين وزرع الأشجار، بل ربا اقتضت الضرورة إخلاء المكان، بقطع الأشجار، وهدم البيوت، وهذا ما فعلته مدينة دانتسيج في عام ١٥٧٠ إبان الحرب التي نشبت بين بولندة وبين طائفة الفرسان الألمان، ثم في عام ١٥٧٦ في أثناء الصراع مع الملك ستيفان باتوري

وهكذا فقد سدت التدابير العسكرية سبل التوسع الأفقي أمام المدينة، وقضت عليها في كثير من الأحيان على نحو أشد من الماضي عبالنمو الرأسي . وأصبحت البيوت تبنى في جنوا وياريس وادنبرج من ٥٠ و٦ و٧ و٨ طوابق بل من ١٠ طوابق أيضا.



٧٧ . ياريس في زمن الثورة الفرنسية ،

غوذج المدينة الغربية ذات الشوارع المتشابكة . في هذه الحريطة القدية ثرى محورين من العصر الحاضر مرسومين بخطوط قوية ( بولفار حان ميشيل Boulevard Saint-Michel ويولفارسان جرمان ، Saint-Germain ) يقودان خطى القاري، خلال باريس القدية من السوريون الى سوق سان جرمان ، والى دير سان جرمان دي يريه Saint-Germain-des Prés ، ومن اللوكسيور Pont-Neu الى كويرى يون تيف Pont-Neu . ويظهر مقهى بروكوب Procopeالذي تأسس عام ١٦٨٤ في شارع فوسيه سان جرمان قبالة المكان الذي سيقام قيه في عام ١٦٨٩ في تقس هذا الشارع ( الذي يسمى اليوم ياسم شارع الأنسيين كوميدي فرانسبز .

ونظرا لأن سعر الأرض لم يتوقف عن الارتفاع ، فقد فرضت البيوت العالية نفسها في كل مكان. وإذا كان الخشب قد ظل حينا طويلا مفضلا في لندن على الطرب ، فقد كان لذلك أسباب من بينها الاتجاه إلى بنا ، بيوت مرتفعة ، لأن الخشب يتبح بنا ، جدران أقل كثافة وأكثر خفة في الوقت الذي أخذت البيوت من ٤ إلى ٦ طوابق تحل محل المباني القديمة التي كانت عادة من طابقين . وفي باريس نرى الظاهرة نفسها ، بل لقد " بات من الضروري التدخل لوقف ارتفاع البيوت بغير حساب [...] لأن بعض الناس كانوا بالفعل ببنون ببتا فوق بيت . وقيد الارتفاع [عشية الثورة الفرنسية] بـ ٧٠ قدم إنحر٣٢ مترا] لبس من بينها السقف الجمالون " (٥٣).

أما البندقية فقد نعمت بعدم وجود أسوار لها نما سمح لها بالاتساع على راحتها: كان الناس يدقون بعض الخوازيق الخشبية في الأرض ، ريأتون ببضعة سفن محملة بالحجر، وإذا بحي جديد ينشأ فوق المياه المنسابة من البحر. كذلك تمكنت البندقية منذ وقت جد مبكر من القذف بالصناعات المزعجة إلى مشارف المدينة ، فقذفت بالجزارين والدباغين إلى جزيرة جوديكا Giudecca وبالترسانة إلى أطراف حي كاستيللر Castello الجديد ، وورش الزجاج الى جزيرة مورانو Murano منذ عام ١٢٢٥ ... من الذي يستطيع أن يمنع نفسه من الاعجاب بهذه العصرية ، بهذا التوزيع الحديث على مناطق وما نسميه " zaning ؟ ولكن البندقية كانت تقيم معالمها الرائعة ، العامة والخاصة ، مطلة على القناة الكبيرة ، وهي وادي نهري عميق عمقا فوق المألوف . وكان هناك جسر واحد، جسر ريالتو، مصنوع من الخشب وله مزلقان ( إلى أن بني الجسر الحــجري الحالي في عـام ١٥٨٧ ) كـان يربـط شاطـي "فنـدق الألـان " ، Rialto مبنى البوسطة الرئيسية الحالى ) عيدان ريالتو Rialto ، مشيرا مقدما إلى المحور الحي للمدينة الممتد من ميدان سان ماركو إلى الجسر مرورا بشارع المرشيريا Merceria الذي يعج بالحركة . وهكذا استطاعت المدينة أن تمتد أفقيا على سعتها. أما الجيتو ، المدينة المصطنعة الضيقة المطوقة بأسوار ، فالمكان فيها عزيز، والبيوت تنطلق إلى أعلى بأدوارها الخمسة أو الستة .

وعندما دخلت العربة دخولها الضخم في أوروبا في القرن السادس عشر أثارت مشكلات ملحة ، وفرضت على الناس إجراء جراحة للمدن . ويعتبر برامنته Bramante مشكلات ملحة ، وفرضت على الناس إجراء جراحة للمدن . ويعتبر برامنته والذي هدم الحي القديم حول كنيسة القديس يطرس في روما ( ١٥١٤.١٥٠٦ ) واحدا من أوائل الرجال من نوع البارون أوسمان Haussmann الذي ارتبط اسمه باعادة تنسبق باريس في الزبع الثالث من القرن التاسع عشر . كانت عمليات تنسيق المدن وتوسيعها للنن وترسيعها للنناسب حركة العربات تؤدي بالمدن بالضرورة الى شيء من النظام ، وشي، من النهوية، ومرور أفضل على الأقل إلى حين . وهذا التنظيم الجديد هو نفسه الذي قام به بيبترو

دي توليدو Pietro di Toledo (۱۵۳۹) عندما شق بضعة شوارع عريضة خلال نابلي، وكان الملك فبرانته Ferrante ( الذي تربع على عرش نابلي من ۱٤٥٨ إلى ١٤٩٤) يقول :

"الشوارع الضيقة خطر على الدولة"؛ من هذا القبيل إنجاز الشارع المستقبم القصير الفخم الجديد في مدينة جنوا في عام ١٥٤٧، شارع Strada Nuova؛ ومن هذا القبيل المحاور الشلائة التي أمر البابا سيكسته كوينت (بابا من ١٥٨٥، ١٥٩٠) بشقها في مدينة روما مبتدئة من ميدان الشعب Piazza del Popolo. ولبس من قبيل المصادفة البحتة أن يصبح واحد من هذه المحاور وهو الكورسو Corso شارع روما التجاري الأعظم. هكذا نفذت العربات العادية إلى المدن، ومن بعدها العربات الحنطور، الني أخذت تجري في جنباتها بكل سرعة . وهذا هو جون ستو John Stow الذي شهد هذه التحولات الأولى في لندن يتنبأ في عام ٢٩٥٨، بهذه النبوءة : "العالم كله سبكون لد عجل ." أما في القرن التالي فقد ردد توماس ديكر Thomas Dekker المعنى نفسه: " في كل شارع من شوارع [لندن] تحدث العربات والحناظير صخبا كالرعد القاصف، حتى أن الإنسان ليظن أن العالم كله يسير على عجل" (٥٤).

## جغرانية المدن

## وترابطاتها

كل مدينة تنمو في مكان بعينه ، وتقترن به ، ولا تنفصل عنه إلا في حالات استثنائية نادرة. والمكان الذي تقوم فيه المدينة يتصف بأنه ملائم لها على نحو ما، كبر أو صغر ، وتظل محاسنه رعيوبه الأولى قائمة على مر الزمن . وهذا واحد من الرحالة وصل في عام ١٦٨٤ إلى مدينة باهيا Bahia (سان سالفادور Sao Salvador) الني كانت في ذلك الرقت عاصمة البرازيل ، يتحدث عن روعتها ، وعدد العبيد فيها وكانرا " يعاملون بأشد أنواع الهمجية " . كما يقول . وهو يشير إلى عيوب الموقع فيقول: وانحدار الشوارع عنيف وعرحتى أن الخيول المكدنة إلى عربات لا تستطيع المحافظة على توازنها " ، ولهذا لم تكن هناك عربات ، وإنما كانت هناك حيوانات للنقل ، وخيول مصرجة للركوب . ويعتور المدينة عبب أشد خطورة وهو انحدار عنيف مباغت يفصل المدينة المقيقية المنخفضة ، حيث التجار ، على ساحل البحر حتى أن الناس يضطرون إلى " استخدام شيء بشبه الونش للصعود بالبضائع والنزول بها "(٥٥). وهناك اليوم مصاعد كهربائية تسهل اجتياز هذا المنحدر الوعر ، ولكنه لا يزال موجودا ولا يزال من الضروري عبوره .

كذلك القسطنطينية الواقعة على القرن الذهبي ، بحر مرمرة والبسفور، مشطورة إلى



جنوة المحصورة بين الجبل والبحر ، اضطرت الى أن تنمو رأسيا ، وإذا هي ككرة الثلج التى تنضخم في أثناء انعدارها ، مدينة قوامها بيوت متلاصقة بعضها في البعض الآخر ، قبل على مدارج الجبل من الستاريس حتى الميناء . جزء تفصيلي من لوحة ترجع الى القرن الخامس عشر . ( متحف

شطرين بينهما مساحات بحرية بالغة الأهمية، وعليها أن تهيء حشدا كبيرا من الملاحين والبحارة لإنجاز عمليات العبور بين الشاطنين ، وهي عمليات لا تنتهي ، ولا تخلو دائما من المخاط .

ولكن هذه العيوب المزعجة تعوضها ميزات عظيمة وإلا ما كان الناس ليقبلوا هذه العيوب وما كانوا ليحتملوها . وهذه الميزات هي بصفة عامة ميزات الموقع البعيد . وقد اعتاد الجغرافيون الحديث عن "موقع" المدينة من حيث علاقته بالمناطق المجاورة . فالقرن الذهبي هو الميناء الوحيد على طول البحار الهوجاء العاصفة الذي يعتبر محميا بالنسبة لمسافات هائلة. وعلى النحو نفسه نرى في مواجهة سان سالغادور Sao Salvador خليج كل القديسين عثل صورة مصغرة من البحر المتوسط ينعم بحماية جيدة وراء الجزر، وهذا الموقع على الساحل البرازيلي موقع يسهل على أية سفينة شراعية قادمة من أوروبا بلوغه. ولم تنقل العاصمة من هذا الموضع جنوبا إلى ربو دي جانيرو Rio de Janeiro بلوغه في ميناس جيرايس في عام ١٧٦٣ ، وكان الهدف من هذا النقل تطوير مناجم الذهب في ميناس جيرايس في عام ١٧٦٣ ، وكان الهدف من هذا النقل تطوير مناجم الذهب في ميناس جيرايس

ولكن كل هذه الميزات يمكن بطبيعة الحال أن تتبدد على المدى الطويل. فقد شهدت ملقا Malacca جنوب شرق آسيا . قرونا انعقد لها فيها لوا - الاحتكار لا ينازعها فيه منازع ، و" كانت تفرض سيطرتها على كل السفن التي تمر بمضيقها " ؛ حتى ظهرت سنغافورة من العدم ذات يوم في عام ١٨١٩ . ولكن هذا مثل أفضل بكثير مما حدث في عام ١٦٨٥ عندما حلت قادس محل اشبيلية ( التي كانت منذ بداية القرن السادس عشر ممسكة بزمام احتكار التجارة مع أمريكا ، أو " بلاد الهند القشتالية " كما كانوا يسمونها ) نظرا لأن السفن ذات الغاطس العميق لم تعد تستطيع اجتياز منفذ سان لوكار دي باراميدا San Lucar de Barrameda عند مدخل نهر الواد ي الكبير سان لوكار دي باراميدا Guadalquivir قنيا وربا كان مبررا لتغيير معقول ولكنه أتاح لعمليات التهريب العالمي فرصتها في خليج قادس الذي يتميز بسعته الهائلة.

أيا كان الأمر فإن الميزات التي يتميز بها موقع المدينة ، سواء كانت ميزات باقية أو ميزات ينالها التبدد ، ضرورية ضرورة لا مناص منها لانتعاش المدن وغناها ، فهذه مدينة كولونيا تقع عند ملتقى نوعين مختلفين من الملاحة على صفحة نهر الراين، ملاحة تتجه ناحية البحر ، وملاحة تتجه نحو المنبع ، وكلاهما يتلاقيان على أرصفتها. ومدينة ريجنسبورج المطلة على نهر الدانوب تقع على منعطف تصل إليه السفن ذات الغاطس العميق قادمة من أولم وأوجسبورج والنمسا والمجر بل ومن فالاخيا (رومانيا) .

وربًا لم يكن هناك في العالم كله موقع أكثر عَتعا بالميزات، القريبة والبعيدة، من موقع مدينة كانتون الصيئية . هذه المدينة التي " تقع على بعد ثلاثين فرسخا من سواحل البحر

تتأثر ، رغم البعد، بارتفاعات وانخفاضات المد والجزر على مستوياتها المائية المختلفة ، وتفيد منها . ولهذا تصل إليها وتتلاقى في مياهها السفن البحرية ، والقوارب الجونكية ، والمراكب الأوروبية ذات الصواري الثلاثة ، والسفن النهرية ، والسفن السامبائية (سفن صينية بشراع واحد ويرعة خلفية وقمرة للإقامة ) . وكانت هذه السفن السامبائية تصل الى كل أو جل المناطق الصينية الداخلية عن طريق القنوات ." في هذا المعنى كتب برابانسون ميشيل Brabancon J.-F. Michel في عام ١٧٥٣ : " كثيرا ما تأملت المناظر الجميلة على شواطي ، نهرالراين ، ونهر الميز هلانسان على ضفاف نهر كانتون المناظر كلها لا تساوي ربع المناظر التي يعجب بها الإنسان على ضفاف نهر كانتون وحده " (٥٦) . ومع ذلك فكانتون لم تنل فرصتها الكبيرة إلا في القرن الثامن عشر عندما سعت الامبراطورية المنشورية إلى إبعاد التجارة الأوروبية إلى أقصى نقطة بمكنة في الجنوب . ولو أوتي التجار الأوروبيون حرية الاختيار ، لفضلوا سلوك سبيل نهري نينج بو Ning Po ويترقعون الفوائد التي ستعود عليهم ، إذا نفذوا إلى بستقبل شانجهاى Chang Hai ويترقعون الفوائد التي ستعود عليهم ، إذا نفذوا إلى الصين من وسطها .

وهذه هي الجغرافيا ، عندما نربطها على نحو ما بسرعة أو على الأحرى . ببط المراصلات في ذلك الزمان ، تشرح لنا السبب في ظهور آلاف من المدن الصغيرة . فما كانت ال ٣٠٠٠ مدينة من مختلف المقاسات في ألمانيا في القرن الخامس عشر إلا مراحل على الطرق ،أو محطات لا يفصل بين الواحدة والأخرى إلا أربع أو خنس ساعات في جنوب وغرب البلاد ؛ وسبع أو ثماني ساعات في الشمال والشرق . ولم تكن هذه المحطات قاصرة على المواني ، يحكمها القدوم من البر، والقدوم من البحر، كما كانوا يقولون في جنوا، وإنما كانت تحكمها أيضا وسائل النقل البرية والنهرية، العربة التي تسير على صفحة النهر ، و" حيوانات النقل التي تسير على صفحة النهر ، و" حيوانات النقل التي تسير في السهول ". فالحقيقة أن كل مدينة تتلقى حركة النقل، وحركة المواصلات ، وتجدد نشاطها بعد وعثاء الطريق ، وتوزع ما يرد إليها من بضائع وبشر، وما تنتهي من ذلك حتى تجمع البضائع والبشر من جديد، وهكذا وواليك.

إن الحركة في داخل الأسوار وأمامها هي العلامة المميزة للمدينة الحقيقية . عندما وصل كاريري Careri إلى بكين في عام ١٦٩٧ جرى قلمه بالشكوى: "لقد تعبنا في ذلك اليوم تعبا شديدا من زحام الأعداد الغفيرة من الجمال ، والخيول ، والأفراس التي تيمم شظر بكين. وتقفل راجعة منها ، والتي بلغت من الكثافة حدا جعلنا لا نستطيع التقدم إلا بشق الأنقس" (٥٧).

وسوق المدينة هي التي نحس فيها ، على نحو خاص ، بهذه الحركة الدائبة . استمع إلى هذا الرحالة يقول عن ازمبر ( في عام ١٦٩٣) : " إنها ليست إلا بازارا وسوقا" (٥٨). المدينة ، أيا كانت ، هي أولا وقبل كل شيء آخر سوق . إذا لم تكن هناك سوق لم تكن هناك مدينة ؛ وعلى العكس من الممكن أن تقوم السوق بجانب قرية، أو حتى في الخلاء ، في ساحة كبيرة ، أو في ملتقى الطرق ، دون أن تنشأ هناك مدينة بحاجة الى أن تضرب جذورها في المكان الذي تقوم فيه ، وبحاجة إلى أن تطعمها الأرض والرجال الذين يحيطونها .

والحياة اليومية في إطارها المحدود تعيش على الأسواق التي تقام أسبوعيا ، أو التي تقام يوميا في المدينة ؛ ونحن نستخدم الكلمة بالجمع ـ الأسواق ـ حيث أننا نفكر مثلا في أسواق البندقية المختلفة التي أسهب في وصفها ماران سانودو Marin Snudo في البوميات التي تحمل اسم Cronachetta. هناك السوق الكبيرة في ميدان ريالتو، تلك التي يتجمع بجوارها التجار، في كل صباح ، في البواكي التي بنيت لهم : إنهم ينوؤون تحت أحمال الغواكه ، والخضروات، ولحوم الصيد ؛ وإلى مسافة منها يباع السمك . وفي ميدان سان ماركو تقام سوق أخرى . ولكل حي سوقه الخاصة التي تقام في ميدانه الرئيسي. أما البضائع فيوردها إلى الأسواق الفلاحون من المناطق المجاورة، والبستانيون أرباب الحدائق في بادوا Padua والنوتيون الذين يأتون من لومبارديا على مراكبهم النهربة بكل شي حتى الجبن الضائي .

ومن الممكن أن يؤلف كتاب كامل عن سوق باربس المعروفة باسم الصيد ، وعن وعن امتدادها على جسر الأثالية المحالة الدينة الكبيرة منذ مظلع الفجر عندما يأتي خبازو الزحف اليومي المنتظم الذي تتعرض له المدينة الكبيرة منذ مظلع الفجر عندما يأتي خبازو جرنبس Gonesse ومن قبلهم خمسة أو ستة آلاف من الفلاحين ، يتوافدون في قلب الليل على عرباتهم ، بين النوم واليقظة ،" يحملون الخضروات والفاكهة والزهور" - ولا تنس الباعة الجائلين الذبن يتصابحون : " سمك ماكريل صاحي، لسه جاى ، لسه واصل رنجة طازة ، بطاطس مشوية في الفرن . أم الخلول . برتقال . برتقال ." والخادمات في الأدوار العلوبة لهن آذان مدربة ، يلتقطن بها المراد في وسط الصخب والضجيج، فلا ينزلن إلا في الوقت المناسب عندما عمر البائع المطلوب بالبضاعة المطلوبة. وهناك سوق الجامبون، واللحوم المقددة ، والمدخنة التي تقام يوم الثلاثاء من الأسبوع المقدس: " منذ الصباح الباكر يتوافد الفلاحون القادمون من الأماكن المحيطة بباريس بأعداد غفيرة، فيحتشدون في المبدان المقابل للكنيسة ، وفي شارع نوف نوتردام ، يحملون كمبات من أعلامبون ، ومن السجق ، والمقانق يتوجونها بأكاليل الغار . يا له من إهدار لقيمة أكاليل الغار التي توج بها يوليوس قيصر وفولتير " من المؤكد أن هذا الكلام هو كلام أكاليل الغار التي توج بها يوليوس قيصر وفولتير " من المؤكد أن هذا الكلام هو كلام



في برشلونة : سوق بورن ديث Borne-det. لوحة من القرن الثامن عشر ، مجهولة الرسام ،

سيباستيان ميرسييه (٥٩). ومن الممكن تأليف كتاب أيضا عن لندن ، وأسواقها المتعددة التي جرى تنظيمها شيئا فشيئا : لقد ملأ تعداد أسواقها أكثر من أربع صفحات من الدليل الذي ألفه دانييل ديفو Daniel Defoe ، ومن استأنف العمل فيه وأخرجه من ١٩٥٥

بعده مرارا : جولة في ربوع الجزيرة البريطانية A Tour through the Island of بعده مرارا : جولة في ربوع الجزيرة الثامنة في عام ١٧٧٥ .

وليس خط الحقول الأول القريب من المدينة والذي يأتيها منه البطاطس اللذيذة والأسبرجس المشهور ـ إذا أخذنا لايبتسيج مثالا ـ إلا الدائرة العامرة الأولى من الدوائر العامرة المتعددة التي تحيط بها (٦٠). فليست هناك في الحقيقة مدينة لا تكتنفها تجمعات بشرية كبيرة ، ولا تقوم فيها ثروات منوعة . تحتل كل ثروة منها مكانا خاصا بها حول المدينة ريما امتد إلى مسافات بعيدة . وحياة المدينة تقوم على التوسع ، وترتبط بأماكن متعددة تتوسع فيها ، وتستأثر بها لنفسها ، ولا تردها إلا في أحوال قليلة ، والدليل على ذلك قائم . وليس من شك في أن المدن القوية بسطت نفوذها بسرعة ، ومنذ القرن الخامس عشر خاصة إلى أماكن كبيرة دون ما حدود ، فالمدن هي الأدوات التي تنهض بالاتصالات البعيدة المدى التي تصل إلى دوائر الاقتصاد العالمي فتبث فيه الحياة والنشاط ، وتفيد منه .

هذا التوسع بأشكاله العديدة بكون مجموعة أو أسرة من المشكلات التي ترتبط بعضها بالبعض الآخر برباط القرابة . فالمدينة تؤثر بحجمها الكبير ، وبحسب صروف الأيام وما تجرى به الأحداث ، على الأماكن المتغيرة ، فإذا هي تتضخم تارة ، وتنكمش تارة أخرى ، تبعا لإيقاعات وجودها . وهذه هي المدن الفيتنامية في القرن السابع عشر " يقل عدد الناس فيها في الأيام العادية " وتعج بالنشاط الشديد ، وتمتلى، بالبشر مرتين في الشهر ، عندما تنعقد السوق الكبيرة ، وفي هانوي . وكانت أنذاك تسمى كي شو Ke-cho؛ " كان التجار يتجمعون بحسب تخصصاتهم في الشوارع المختلفة ؛ شارع لتجار الحرير ، وشارع لتجار النحاس ، وشارع لتجار القبعات ، وشارع لتجار القنب، وشارع لتجار الحديد ". كانوا يتزاحمون في تلك الشوارع ، حتى لقد كان من المحال التقدم في وسط هذه الحشود المتلاطمة من البشر .وكانت بعض الشوارع التجارية تقسم بين أبناء القرى المختلفة، فيخصص هذا الشارع الأبناء هذه القرية الذين " كانوا هم وحدهم أصحاب الامتياز في اتخاذ دكان في هذا الشارع ." كانت هذه المدن" أسواقا عامة أكثرمنها مدنا "(٦١) أو كانت أسواقا موسمية أكثر منها مدنا ، وسواء كانت مدنا أكثر منها أسواقا عامة. أو أسواقا عامة أكثر منها مدنا، أو مدنا أكثر منها أسواقا موسمية أو أسواقا موسمية أكثر منها مدنا ، فالموضوع واحد : فقد كانت هناك على أية حال حركات تجمع، ثم حركات تفرق الا يمكن أن تنشأ بدونها حياة اقتصادية تتسم بشيء من السرعة، لا قرق في هذا بين فيتنام وبين الغرب.

كل مدن العالم ، ابتداء من مدن الغرب ، لها ضواحيها . وكما أننا لا نجد شجرة

قرية بدون فسائل من حول أصلها ، كذلك لا نجد مدنا بغير ضواح ، والضواحي هي الشواهد التي تدل على قوة المدينة ، حتى إذا كانت هذه الضواحي مجرد أحيا ، طرفية ، أو كانت " مستعمرات للمساكين ". ولأن تكون هناك للمدينة مستعمرة للمجذومين، خبر من ألا تكون لها ضواح على الإطلاق .

كانت الضواحي هي سكن الفقراء ، والحرفيين ، والمراكبية ، ومكان الصناعات التي تحدث ضجيجا أو تبعث روائع كريهة، ومقر الفنادق الرخيصة ، ومحطات عربات البريد، واسطبلات خبرل البريد، وملاة النشالين ، والخطافين . وقد حدث في القرن السابع عشر أن غيرت مدينة برعن Bremen الألمانية جلدها ، وسقفت بيوتها المبنية بالطوب بسقون جمالونية خارجية من بلاط فخار، وعبدت شوارعها ، وشقت عددا من الشوارع العربضة. أما الضواحي من حولها فقد ظلت على حالها محتفظة بسقوفها القديمة المصنوعة من القش(٦٢). وهكذا كان الانتقال من المدينة إلى الضواحي بعني النزول درجة. كانت تلك هي الحال في برين. وكذلك كانت في لندن ، وفي غيرهما .

وهنا نذكر تريانا Triana تلك الضاحية أو المحلة التي امندت إليها أشبيلية، والتي كثيرا ما تحدث عنها ثريانتس Cervantes صاحب رواية دون كيخوته أو دون كيشوت. كانت تريانا هذه ملتقى الأشرار ، واللصوص ، والغانيات ، ورجال البوليس الزائفين، إطارا يصلح لرواية بوليسية ، سودا ، بطبيعة الحال . بدأت الضاحية على الشط الأيمن لنهر الرادي الكبير عند موقع جسر المراكب الذي يسد النهر ناحية المنبع ، على نحو يشبه جسر لندن الذي يسد نهر التيمس ، مع الفارق في المقاييس . أما السفن التي كانت تلم بهذه الضاحية المغربة ، فلم تكن تحدوها حسن النية عندما تأتي من البحر يدفعها المد نحو اشبيلية قادمة من سان لوكار دي باراميدا ، أو من مينا ، سانتا ماريا Pueno de Santa Maria أو قادس Cadix. ومن المؤكد أن تريانا ما كانت تكنسب سمتها الخليعة الخلابة ، وما كانت تنشىء حاناتها ، وقد تكعيبات كرومها، لو لم تكن أشبيلية بجوارها، على منال يدها، بمن فيها من أجانب، " فلمنكيين" وغير فلمنكيين ، من أغنيا، جدد ، وعن كانوا يسمون بالهيروليروس peruleros، عادوا من العالم الجديد ليتستعوا بثروتهم . وتشير إحصائية ترجع الى عام ١٥٦١ إلى أن تريانا كان بها ١٦٦٤ بيتا و٢٦٦٦ من الأسر ، تعد الواحدة منها ٤ أفراد ، وهو ما يعطى صورة عن تجمع كبير من البيوت وعدد من السكان يزيد على ١٠٠٠٠ نسمة، وهو ما كان يكفى لتكوين مدينة (٦٢). ولما كان اللهو والنشاط المنافي للأخلاق لا يكفيان الإرساء قواعد الحياة في تريانًا ، فقد بدأ العمل المنتج يقوم بدوره ، فأنتج العمال الحرفيون بلاط الخزف المكسو بطبقة لامعة الزُّليج الأزرق azulejos ، والأخضر ، والأبيض برسومه الهندسية التي تنطق بأثر فنون الإسلام ( وكان هذا الزليج يصدر إلى اسبانيا كلها وإلى العالم الجديد).

كذلك قامت فيها مصانع لصناعة الصابون ، الصابون الأبيض، والصابون الأسود، ومواد الغسيل. ولكن تريانا ظلت ضاحية لا أكثر ولا أقل. ولقد مر بها كاريري في عاء ١٦٩٧ ، فكتب في وصفها هذه العبارة : "ليس بها ما يستحق الذكر إلا دير، وقصر، وسجون محاكم التفتيش "(٦٤).

#### المدن ... ودرجاتها

المدينة الصغيرة تنشأ بالضرورة على مسافة ما من المراكز الحضرية الكبيرة . وهي تنشأ هناك مرتبطة بسرعة المواصلات ، حيث تلعب سرعة المواصلات دورا هاما في تشكيل المكان ، وإقامة سلسلة متتالية من المعطات أو المدن على خط المواصلات. وقد عبر الأديب الفرنسي ستندال Stehdhal (۱۸۵۲ ـ ۱۸۵۲) عن دهشته لسماحة المدن الايطالية الكبيرة حيال المدن المتوسطة والصغيرة ، حيث تركتها قائمة . ولكن الحقيقة هي أنها لم تقض عليها ، وهي المنافسة لها . بدافع من السماحة ، وانما لأنها لم تستطع القضا . عليها ، وكانت تهاجمها بعنف ، حتى أن فلورنسا احتلت بيزا Pisa في عام ١٤٠٦ وهي تحتضر أو تكاد ، وصبت جنوا على ميناء ساقوني Savone في عام غضبها في عام ١٥٢٥ . ولكن بيزا وسافوني بقيتا ، ولم تستطع المدينتان الكبيرتان أن تقضي عليهما ، لأنهما كانتا بحاجة إليهما ، فالمدينة الكبيرة لا تكون كبيرة إلا إذا أحاطت نفسها بهالة من المدن الثانوية ، واحدة لتنسج القماش وتصبغه ، وثانية لتنظم حركة النقل، وثالثة لتكون بابا على البحر مثل ليفورنو بالنسبة لفلورنسا ، وكانت فلورنسا تفضلها على بيزا التي كانت تجدها عدائية الطبع بعيدة التوغل في اليابسة .من أمثلة المدن المتوسطة التي تنشأ في فلك المدينة الكبيرة نذكر الاسكندرية أو السويس بالنسبة لللان المتوسطة التي تنشأ في فلك المدينة الكبيرة نذكر الاسكندرية أو السويس بالنسبة لللان المتوسطة التي تنشأ في فلك المدينة الكبيرة برانسبة لمكة .

وتتخذ هذه الظاهرة في أوروبا سمات واضحة ، شديدة الوضوح ، حيث نجد المدن الصغيرة كثيرة . وكان رودولف هيهكه All (٦٥) المورا (٦٥) هو أول من استخدم عبارة " أرخبيل المدن " متحدثا عن فلاندريا Flandern مصورا مدنها المرتبطة بعضها بالبعض الآخر ، والمرتبطة أكثر بمدينة بروجه Bruegge في القرن الخامس عشر، وبعد ذلك بمدينة أنتقرين Antwerpen . وأعاد هنري ببرين Henri Pirenne التعبير عن نفس المعنى قائلا " ما هولنده إلا ضاحية أنتقرين " ضاحية مليئة بالمدن النشيطة ، المدينة الكبيرة هي أنتقربن ومن حولها كوكبة من المدن في الأراضي الواطنة. ومن هذا القبيل، ولكن على مستوى صغير، الأسواق المحيطة ببعينيف في القرن الخامس عشر، والتي كانت تتخذ صورة الكوكبة أو الهالة المحيطة بالمدينة الكبيرة، وفي العصر نفسه الأسواق الكبيرة الموسية حول ميلانو؛ وفي القرن السادس عشر سلسلة المواني، المتتابعة على

الساحل البروفنسالي المرتبطة بارسيليا ، ابتدا ، من مارتيج Martigues على بركة بير Berre وحتى نريجو Fréjus ؛ أو تلك الكوكبة من المدن التي أحاطت بمدينة اشبيلية ، كما تحبط الثريا بالنجم الكبير ، فقد ارتبطت باشبيلية مدن أصغر منها هي سان لوكار Sanlucar de Barrameda, Cadix دي باراميدا ، ويويرتو دي سانتا ماريا وقادس .Puerto de Santa Maria؛ كذلك نجد هالة من المدن تحيط بالبندقية ؛ أو نجد روابط تربط برغش Burgos في اسبانيا بمدائن مختلفة تعتبر بمثابة مرافئها المتقدمة ( وبخاصة بيليائو Bilbao) ، وقد ظلت برغش حينا طويلا غارس رقابتها عليها حتى إبان اضمحلالها : ومن هذا القبيل لندن ومرافى، التيمس وبحر المانش ؛ وأخيرا المثل الكلاسيكي المعروف وهو مجموعة مدن الهانزا Hansa في ألمانيا. وفي الدرجة الدنيا من هذه المنظومات ، حيث ترتبط بالمدينة الكبيرة مدينة صغيرة واحدة ، يمكننا أن نذكر كومبييني Compiegne الفرنسية ومدينتها التابعة الوحيدة في عام ١٥٠٠، وهي مدينة بييرفون Pierrefonds؛ كذلك يمكن أن نذكر مدينة سائليس الفرنسية Senlis التي لم يكن لها سوى مدينة تابعة واحدة هي كريبي ٢٦٥)Crépy). وهذه المعلومة في حد ذاتها تحمل حكما على حجم كومبييني ، وسائليس . كذلك يمكننا أن نتبين سلسلة من كوكبات أو منظومات مختلفة تأتلف فيها الارتباطات والتبعيات ، ونتبين فيها مثلا: نمط الدوائر المألوفة التي تدور فيها المدائن الأصغر حول المركز الأكبر ، ونمط الخطوط المستقيمة أو الخطوط المتقاطعة التي تقوم المدن المختلفة عليها ، ونمط النقط العادية التي لا ترسم دوائر أو خطوطا مستقيمة أو خطوطا متقاطعة .

ولكن هذه التكوينات أو المنظومات التي تضم مجموعات من المدن لا تستمر إلا إلى حين. فحركة المواصلات. حتى إذا لم تشكل طرقها المفضلة وتعدلها. تزيدها سرعة، فإذا ببعض المحطات تتخلف عن الركب، وتخرج من الخدمة وتتلاشى. في عام ١٧٨٢ يسجل سيباستيان ميرسييه: "مدن الدرجة الثانية والثالثة تخلو من السكان شيئا فشيئا " بينما قتلي، العاصمة بالناس(٦٧). ويتحدث الأديب فرانسوا مورياك الجنوب الغربي من فرنسا فيقول: " نزل في فندق السبع الذهبي، وأمضى الليلة يتمشى خلال المدينة الصغيرة النائمة، وقال لي أنه لم تعد هناك في انجلترة مدن صغيرة من هذا القبيل. والحق أن حياتنا في الأقاليم بقيت حية من الماضي، إنها بقية بقيت من عالم القبيل. والحق أن حياتنا في الأقاليم بقيت حية من الماضي، إنها بقية بقيت من عالم بازاس Bazas . يا للتعارض بين هذه المدينة الصغيرة الناعسة، وبين كاتدرائيتها الفسيحة التي بقيت شاهدا على زمن كانت فيه المدينة مقرا زاهرا للمطرانية. إننا لم نعد نستطيع أن نتخيل ذلك العصر الذي كان فيه كل إقليم يكون عالما في حد ذاته يتكلم

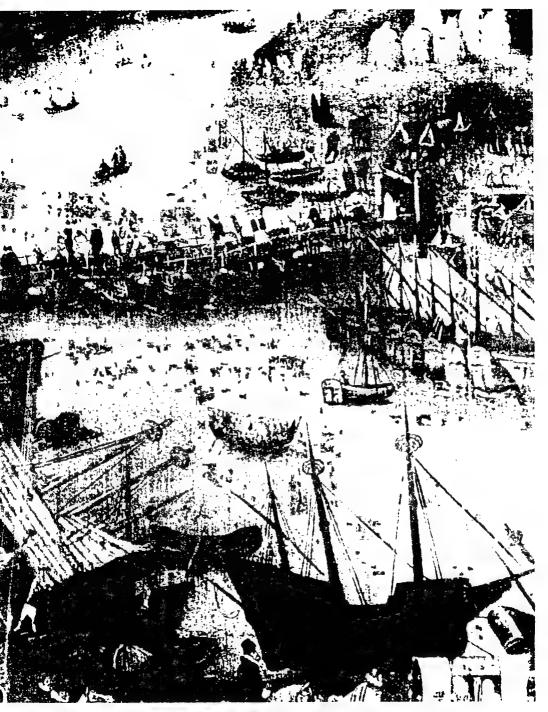

ميناه اشبيلية . لوحة تنسب الى كويللو Coello، من القرن السادس عشر .

لغته، وينشيء عمائره، ومجتمعا رفيعا متمايز الطبقات لا يعلم شيئا عن باريس وموضاتها . باريس الرهيبة التي استطعمت هذه المادة المدهشة فأتت عليها "(٦٨).

ومن البديهي أن باريس لا تتحمل في هذا المقام من الإثم أكثر مما تتحمل لندن. الذنب ذنب الحركة العامة للحياة الاقتصادية وحدها ، فهي التي تأتي على النقاط الثانوية من شبكات المدن ، لصالح النقاط الجوهرية . ولكن هذه النقاط الجوهرية أو الكبيرة تكون ، بدورها ، شبكات فيما بينها على المستوي المتعاظم للعالم . شبكات تتلاشى، وشبكات تتكون . لعبة لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد . حتى في جزيرة توماس مور Thomas More اليوطوبية اللامول ، تحيط بالعاصمة أموروت Amaurote اليوطوبية . أجمل بها من شبكة! وتمتد بين كل مدينة وجارتها مسافة قدرها ٢٤ فرسخ تقريبا ، أي مسافة بقطعها المسافر في أقل من نهار . ولكن هذة المنظرمة من المسافات ، بهذا الطول ، وهذا التوزيع ، يتغير حالها توا لو زادت وسائل المواصلات من سرعتها ، حتى إذا كانت الزيادة قليلة ، شديدة القلة.

### المدن والحضارات :

### مثال الحضارة الإسلامية

هناك سمة أخرى مميزة تشترك فيها المدن كلها، وإن كانت هي السبب في اختلاف سحناتها اختلافا عميقا، فالمدن كلها وليدة حضاراتها، ولكل مدينة غوذج أول نقلت عنه. والأب دي هالد de Halde يحب أن يكرر هذا المعنى (١٧٣٥): "لقد قلت في موضع آخر أنه لا يكاد يكون هناك اختلاف بين غالبية مدن الصين ، وأنها متشابهة إلى حد كبير ، بحيث أنه يكفي أن يري الإنسان مدينة واحدة حتى يكون فكرة عن المدن الأخرى كلها "(٦٩). من منا لا يحب أن ينسب إلى نفسه هذه العبارات السريعة، التي لا جرأة فيها ، عندما يتحدث عن مدن مسكرفيا ، ومدن أمريكا أبان الاستعمار، ومدن العالم الإسلامي ( تركيا أو فارس )، بل ومدن أوروبا نفسها ، وإن كنا نشعر بشيء من التود بالنسبة لمدن أوروبا ؟

ليس هناك أدنى شك في أن هناك في عالم الإسلام ، من جبل طارق إلى جزر سندا la Sonde (اندونيسيا) غط مدينة إسلامية ، ويمكننا أن نكتفي بالحديث عن هذا النمط كمثال يشهد على صورة العلاقات الواضحة القائمة بين المدن والحضارات (٧٠).

كانت المدن الإسلامية ، في القرون التي نتناولها في الكتاب ، بصفة عامة مدنا ضخمة ، بعيدة بعضها عن البعض الآخر، وكانت البيوت فيها منخفضة ، ومتلاصقة كحبات الرمان ، فالإسلام ، كما فهم الناس ، يحرم ( إلا من بعض الاستناءات : في مكة ومينائها جدة ، أو القاهرة) بناء البيوت العالية التي تعبر عن الكبر المقيت . ولما لم

يكن للمباني أن ترتفع الى أعلى فقد كانت تمتد أفقيا ، فتغزو الطرق العامة التي لم تكن الشريعة تحرم غزوها إلا بغير حسم . وكانت الشوارع في أغلبها حارات ضيقة ، رعا سدها حماران متجاوران مسروجان .

في استانبول كانت "الشوارع ضيقة كالشوارع في مدننا القديمة" على ما يذكر رحالة فرنسي في عام ١٧٦٦ .ويضيف: "وهي بصفة عامة قليلة الحظ من النظافة ، وتصبح صعبة مزعجة مرهقة عندما يسوء الجو، لأنها لا تتخذ على الجانبين رصيفين للمشاة . وإذا تلاقى في الطريق اثنان يركبان المطايا ، فلا مفر من النزول أو الدخول إلى أعتاب البيوت . والإنسان عندما يدلف إلى عتب يبت يصبح في مأمن من المطر. وأكثر البيوت من طابق واحد . يعلو فوق الدور الأرضي ؛ وكل البيوت أو جلها مدهرنة بالزيت. وربما جعل هذا المطلاء الزخرفي الحيطان أقل قتامة وأقل كآبة ، ولكنها تظل دائما رهببة الطابع . وكل البيوت ، لا يستثنى منها بيوت السادة وكبار أثرياء الأتراك، مبنية بالخشب والطوب ومبيضة بالجير ؛ وهذا هو السبب في أن الحرائق تحدث فيها في وقت قليل خسائر فادحة " (٧١).

وعلى الرغم من الاختلاف الهائل في الموقع فإن المشهد يوشك أن يتكرر بحذافيره في القاهرة ، كما وصفه فولني Volney في عام ۱۷۸۲ ، وفي بلاد فارس التي تأمل مدنها رحالة فرنسي آخر هو رافائيل دي مانس Raphaël du Mans قبل ذلك بقرن من الزمان في عام ١٦٦٠ . . يقول عن المدن الفارسية : " وشوارع المدن [...] ملتوية ، كثيرة المطبات ، تمتلي، هنا وهناك بالحفر ، التي يحفرها هؤلاء الأشقياء لكي يتبولوا فيها حسب القانون حتى لا يرتد البول إليهم فينجسهم " (٧٢). ويتلقى جيميللي كاريري نفس الانطباع بعد ثلاثين سنة في أصفهان - في عام ١٦٩٤ : الشوارع في أصفهان كحالها في ربوع فارس قاطبة ليست معبدة ، فهي تمتلي، بالوحل شتاء وبالغبار صيفا . ويضيف : " وتزداد هذه الوساخة نتيجة لاعتباد الناس إلقاء رمم الحيونات في الميادين ويضيف : " وتزداد هذه الوساخة نتيجة لاعتباد الناس إلقاء رمم الحيونات في الميادين العامة في كل مكان يمر به الإنسان ..." . لا ، لا مجال لمقارنة اصفهان ببالرمو ، كما حلا للبعض أن يتقدم باصفهان الصفوف ، ويضعها حيث تقوم بالرمو ، لا ، إن " أقل بيت [...] يمتاز على أفضل بيوت أصفهان ..." (٧٢).

وكانت كل مدينة من المدن في العالم الإسلامي عبارة عن شبكة متشابكة لا تنحل عقدها من الحارات، ولا تلقى الرعاية ، والصيانة الواجبة . ولكنهم استغلوا انحدار الحارات، في توجيه مياه المطر والجداول، بحيث تقوم وحدها بتنظيف الطرقات. ولكن الصورة الطبوغرافية المتشابكة للمدينة تنضوى على خطة منتظمة إلى حد كبير، في

وسطها الجامع الكبير ، ومن حوله حارات التجار ( الأسواق souqs) والمستودعات والمخازن ( الخانات khans والكرفانسرايات ) ثم تتوالى الدوائر مشتركة في مركز واحد ، راسمة قطاعات دائرية متتالية ، يقيم فيها الحرفيون بحسب ترتيب تقليدي من الداخل إلى الخارج يراعي مفهوم الطهارة والنجاسة . فتجار العطور والبخور " الذين يتعاملون في أشياء يعتبرها رجال الشرع طاهرة لأنها مكرسة لكل ما هو مقدس" يكونون في الدائرة القريبة من الجامع الكبير ، ويجاورهم القزازون الذين ينسجون الحرير أو القز ، والصياغ ، وهكذا . أما الأطراف الخارجية فللمشتغلين بالدباغة ، والحدادة، والبيطرة ، والفخار ، والصباغة ، والمكاريين الذين يسبرون حفاة ، ويتصايحون، ويتشاجرون مع حبواناتهم . أما البوابات نفسها فيأتي عندها الريفيون ليبيعوا اللحم، والخشب ، والزيد الزنخ ، والخضروات ،" والأعشاب الخضراء "، هناك يبيعون كل ما تجنيه أيديهم عن عمل أو " نشل " . وهناك سمة أخرى منتظمة عامة وهي : التقسيم الى أحيا ، بحسب الأجناس والأديان؛ فهناك دائما تقريبا حي للمسيحيين وحي لليهود ، ويخضع حي اليهود عادة لحماية الأمير ، وربما أدى هذا إلى وضع الحي في وسط المدينة كما هي الحال في تلمسان .

وكل مدينة تمثل بطبيعة الحال تنويعة على هذا اللحن ، ويرجع سبب التنويعات إلى أمور منها على الأقل : أصل المدينة ، وأهميتها في مجال التجارة أو الحرف. من هذه التنويعات ما نراه في استانبول مثلا حيث قامت السوق أو السوقان البسيستان besistans المبنيتان من الحجر وهذه السوق الرئيسية المزدوجة تعتبر مدينة داخل المدينة . وفي بيرا Pera وجالاته Galata أحيا ، مسيحية كأنها مدينة أخرى تقوم ورا القرن الذهبي . وفي قلب مدينة أندرينوپل Andrinople يرتفع مبنى البورصة . " وعلى مقربة من هذه البورصة يجد الإنسان شارع السراجي Serachi (١٦٩٣) الملي ، بالمحال ويكل أنواع البضائع ، وهو شارع طويل يمتد مبلا كاملا ، مسقوف بألواح بعضها فوق البعض الآخر ، بينها من الجوانب فراغات ينساب منها الضوء . " وعلى مقربة من الجامع " شارع مسقوف هو شارع الصاغة" (٧٤) .



متظر السوق الكبيرة الرئيسية في الاسكندرية في آخر القرن الثانين عشر ، من كتاب " وصف مصر " Description de l'Egypte. صورة مرسومة يالحفر على النجأس تاريخها ١٨١٢ .( متحف الرسومات بالكتبة القومية في باريس )

# أصالحة مدن العدرب

أصبح الغرب في وقت مبكر نسبيا أشبه شيء بالترف بالنسبة إلى العالم. وبلغت المدن في الغرب مستوى لا نجده في غيره، وكانت المدن هي صانعة العظمة في القارة الأوروبية الضيقة. ونحن عندما نتصدى للحديث عن هذه الموضوعات نواجه مشكلة ليست بسيطة على الرغم من أننا نعرفها معرفة جيدة. فتحديد التفوق تحديدا دقيقا يتطلب الإشارة إلى المستوى الأدنى او المتوسط الذي يتحدد التفوق بالنسبة إليه، والحديث في هذ الموضوع يؤدي، آجلا أو عاجلا، إلى مواجهة مع بقية العالم تحمل في طياتها الحرج، والضجر، وخيبة الأمل. ومن المحال، إذا ما تحدث الإنسان عن الثياب، والنقرد، والمدن، والرأسمالية. على نحو ما قال ماكس فيبر Max Weber أن يتهرب من إجراء المقارنات، لأن أوروبا لا تكف عن شرح نفسها " بالقياس إلى القارات الأخرى."

ما هي أوجه الأصالة في أوروبا وما هي أوجه الاختلاف بينها وبين بقية العالم؟ نقال:

- . إن مدنها قامت في إطار حرية لا نظير لها ؛
- . إنها تطورت كعوالم مستقلة استقلالا ذاتيا وبحسب حركتها الذاتية :
- ـ إن المدن ني أوروبا ظهرت على الدول ، التي نشأت في بط ، ، ولم تكبر إلا بعون هذه المدن ، وكان عونا تحرت فيه المدن مصلحتها ، ولم تصبح الدول سوى نسخة منتسخة مكبرة من هذه المدن وحياتها ، نسخة كثيرا ما كانت باهتة خالبة من كل طعم ومذاق !
- . إنها هيمنت من موضع غاية في الارتفاع على الأرباف التي اعتبرتها بمثابة مستعمرات حقيقية تحت أمرها ، قبل أن يظهر هذا المصطلح ، وكانت المدن تعامل الأرباف فعلا كمستعمرات لها ( وفيما بعد عاملت الدول الأرباف كما كانت المدن تعاملها ) ؛
- إنها عن طريق تنظيم علاقات وشبكات من المواصلات والاتصالات ، لها مراحلها ومحطاتها ، اتبعت سياسة اقتصادية خاصة بها ، كانت في أغلب الأحيان قادرة على تحطيم العقبات ، وكانت في كل الأحوال قادرة على خلق الامتيازات وتجديدها ، واتخاذ هذه الامتيازات درعا تحتمى به .

ويمكننا، لنتصور دور المدن ، أن نرسم صورة في خيالنا ، نمحو منها دول اليوم، ونترك الغرف التجارية في المدن الكبيرة حرة تلعب على مزاجها ، وكما يحلو لها ، عند ذلك سنرى العجب العجاب

والحق أننا لسنا بحاجة إلى هذه الوسائل البلاغية الافتراضية البسيطة الساذجة ، لكي نقهم الأمور على وجهها الصحيح ، فالحقائق القدية غثل أمام أعيننا واضحة جلية. وهي تنتهي بنا إلى مشكلة أولى يمكن أن نظرحها في صياغتين أو ثلاث صباغات مختلفة: لماذا لم يتح القدر لمدن العالم الأخرى سلوك سبل مشابهة تنعم بقدر كبير من الحربة؟ أو: من الذي حال من هؤلا الذين حالوا . بين هذه المدن وبين الدخول في حلقة الرقص التي دخلت فيها المدن المحظوظة ؟ أو لننظر إلى ناحية أخرى من نواحي المشكلة : لماذا كان قدر المدن يسير في الغرب في اتجاه التغيير . حتى أنها تغيرت في كبانها الفيزيقي نفسه . بينما ظلت المدن الأخرى كالمدفونة تحت السكون والخمود الطويل؟ لماذا كانت بعض المدن مثل الآلات البخارية ، وكانت الأخرى كساعات الحائط . مستعيرين أسلوب ليفي ستروس \$\text{Edvi-Strauss} والخلاصة : أن التاريخ المقارن يلزمنا بأن نبحث عن أسباب هذه الاختلافات ، وبأن نستخلص غوذجين ، غوذجا " ديناميكيا " ينطبق على حالة التطور العارم للمدن في الغرب ، والنموذج الثاني هو نموذج حياة المدن الأخرى على وجه البسيطة ، نموذج يسير على خط مسقيم طويل لا يحيد عنه ، ولا يغيره ، ولا يعترضه على مر الزمن الكثير من الانتفاضات والهزات .

### عوالم حسسرة

الحريات الحضرية ، أو الحريات التي نعمت بها المدن في أوروبا موضوع كلاسيكي واضع إلى حد كبير ؛ فلنبدأ به .

يكننا على سبيل التبسيط أن نقول:

## أولا:

أن الغرب فقد . بكل ما في كلمة الفقد من معنى . تجهيزاته الحضرية ، فقد المقومات التي تكونت منها مدنه القديمة مع نهاية الامبراطورية الرومانية التي شهدت مدنها اضمحلالا تدريجيا قبل قدوم البرابرة . وإذا غضضنا البصر عن النشاط النسبي المحدود الذي حدث في مجال المدن في زمان الميروفينجيين ( من القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن ) ، فقد حدث في هذا الوقت ، في تاريخ قد يقدمه البعض إلى الأمام وقد يؤخره البهض إلى الوراء قليلا ، توقف في مجال المدن أو التعمير الحضري، توقف يوشك أن يكون كاملا أو هو نوع من مسح كلى للقديم .

# ثانيا:

إن النهضة الحضرية ، نهضة تعمير المدن ، ابتدا ، من القرن الحادي عشر أخذت تسير بخطى سريعة ، متكنة على العصارة الريفية الصاعدة ، وعلى التقدم المنوع المتعدد الجوانب الذي شمل الحقول وبساتين الكروم وبساتين الفاكهة . فكبرت المدن متوافقة مع

القرى، وكثيرا ما كان حق المدينة المحدد المعالم ينبثق عن امتيازات حصلت عليها مجالس مجموعات من القرى . وكثيرا ما كانت المدينة تتكون من عجينة ريفية يعاد تشكيلها من جديد . وإذا نحن نظرنا إلى طبوغرافية مدينة فرنكفورت الألمانية ( التي ظلت ريفية حتى القرن السادس عشر ) وجدنا طائفة من الشوارع احتفظت في أسمائها بذكرى الغابة والأشجار والمستنقعات التي نحت المدينة في وسطها (٧٥).

هذا التجميع الحضري لمناطق ريفية . الذي تتكون فيه مدينة من مجموعة من القرى . أدى منطقيا إلى دخول ممثلين عن السلطات السياسية والاجتماعية للريف والسادة أصحاب الأرض والأمراء العلمانيين والأمراء الكهنوتيين في المدينة الناشئة .

ثالثا:

ما كان يمكن تحقيق شيء من هذا الذي حققته المدن دون الاستناد إلى دعامة عامة أساسية ، هي كالصحة بالنسبة للاإنسان ، هذه الدعامة هي : اقتصاد نقدي متعاظم. والنقود هي هذا المسافر القادم ربما من بعيد ( الرأي عند موريس لومبار Maurice Lombard أنه قدم الينا من العالم الإسلامي ). النقود مسافر يتسم على أية حال بالنشاط والهمة والحسم . كان آلان دي ليل Alain de Lille حجة اللاهوت في القرن الثاني عشر، يقول قبل توماس الأكويني بقرنين: " ليس قيصر هو كل شيء الآن. النقود هي الآن كل شيء . " ومن يقول النقود يعني : المدن .

ولقد نشأت آلاف مؤلفة من المدن ، ولكن القليل منها كان ينتظره مستقبل باهر. كانت بعض المناطق المعينة دون غيرها تتحضر تحضرا عميقا ، تتحول إلى مدن، وتتمايز فجأة عن المناطق الأخرى ، وتلعب دورا محركا واضحا ، من هذه المناطق نذكر: مناطق بين نهر اللوار ونهر الراين ، مناطق في ايطاليا العليا والوسطى ، مناطق على نقاط حاسمة على سواحل البحر المتوسط . ما كانت المدن تنشأ حتى يظهر فيها التجار، والاتحادات الحرفية ، والصناعات ، وعمليات النقل البعيد ، والبنوك ، والبورجوازية، بورجوازية معينة ، بل ورأسمالية معينة . وكان مصير هذه المدن الخاصة مرتبطا، لا بالنمو الريفي وحده ، ولكن بالتجارة الدولية . ثم إن المدن لن تلبث أن تنفصل عن المجتمعات الريفية، وعن الارتباطات السياسية القديمة . كان هذا الانفصال يتم بالعنف، أو بالحسنى ، ولكنه كان دائما علامة على القوة ، على المال الوفير وعلى النفوذ.

وما لبثت الدول أن دالت حول هذه المدن ذات الامتيازات ، حدث هذا في ايطاليا وفي ألمانيا مواكبا للاضمحلال السياسي في القرن الثالث عشر. وكسب الأرنب هناك في سباقه مع السلحفاة . أما في غير ايطاليا وألمانيا: في فرنسا وانجلترة وقشتالة وأراغون فإن الدولة الاقليمية نهضت مبكرة مما أدي إلى تثبيط حركة المدن هناك ، وكانت المدن،

علاوة على ذلك ، قد قامت في مجالات اقتصادية قليلة الحيوية والنشاط . ولهذا كانت المدن في تلك البقاء أقل سرعة في جربها من المدن في ايطاليا وألمانيا .

ولكن الشيء الجوهري ، الشيء الذي لم يكن من الممكن التنبوء به هو أن بعض المدن نسفت الإطار السياسي نسفا كاملا، وصنعت لنفسها عالما مستقلا، فكانت "مدنا دولا" في وقت واحد . مكللة بالامتيازات ، المكتسبة أو المغتصبة، التي كانت بثابة متاريس قانونية تحتمي ورا هما. وربما ألح المؤرخ بالأمس على ما كان للمدينة من امتيازات وحقوق ، وعلى " المقومات التي تتصل بالحقوق إلحاحا مبالغا فيه ، لأنها كانت أحيانا سببا هاما من أسباب وجودها ويقائها ، فكانت حقوق المدينة تتخذ مكانا متميزا ، فوق أو بجانب المقومات الأخرى التي تتصل بالجغرافيا أو الاجتماع أو الاقتصاد ، وكانت هذه المجالات الثلاثة تتخذ أهمية كبيرة . وهل تفيد الامتيازات بغير ركيزة مادية ؟

والحقيقة أن المعجزة التي حدثت في الغرب لا تتمثل بالضبط في أن كل شي، أو تقريبا كل شي، كان قد أبيد إبان كارثة القرن الخامس الميلادي ، وأن كل شي، نهض من جديد اعتبارا من القرن الحادي عشر . فالتاريخ ملي، بحركات الذهاب والإياب البطيئة تكتنف الحياة الدنيا ، وملي، كذلك بالتوسعات ، وبألوان من نشأة المدن ونهضاتها بعد كبواتها : هناك اليونان من القرن الخامس إلى القرن الثاني ق م ، وهناك إذا شننا روما ، وعالم الإسلام منذ القرن التاسع الميلادي ، والصين ايام حكم السونج Song ولكن كل هذه الحركات الطامحة إلى العلا كانت كمباريات للجري تسابق فيها متسابقان: الدولة والمدينة . وكانت الدولة هي التي تكسب المبارايات بصفة عامة، وتصبح المدينة تابعة خاضعة لها ، تنوء تحت قبضتها الثقيلة . أما المعجزة التي حدثت في أوروبا في القرون الأولى لحركة التعمير الحضري الكبيرة فتتمثل في أن المدينة كسبت المباراة كسبا باهرا أكيدا ، على الأقل في ايطاليا ، وفلاندريا ، وألمانيا، وعاشت زمنا طويلا تجمع خبرات حياة كاملة قائمة بذاتها ، وكان ذلك حدثا هائلا لايمكن زمنا طويلا تجمع خبرات حياة كاملة قائمة بذاتها ، وكان ذلك حدثا هائلا لايمكن الإحاطة بنشوئه وارتقائه احاطة نطمئن إليها. ولكن النتائج الهائلة كانت واضحة جلية .

# حداثة المدن

انطلاقا من هذه الحرية التي أتبحت للمدينة حيال الدولة نهضت المدن الكبيرة ، والمدن الأخرى التي اتصلت بها ، والتي قامت منها مقام المثل والنموذج ، بإنشاء حضارة أصيلة ، ونشر تقنيات جديدة أو مجددة أو تجدد اكتشافها بعد مرور قرون من الزمن ولكن الفرق لا يهم بين الكشف الجديد والمجدد وأتبح لهذه المدن أن تعيش تجارب نادرة سياسية واجتماعية واقتصادية وأن تبلغ بها منتهاها.

في المجال المالي نظمت المدن الضرائب والمالية والانتمان العام والجمارك. واخترعت

القروض العامة : ويمكننا أن نقول أن المونتي فيكبو Monte Vecchio في البندقية يرجع إلى القروض الأولى في عام ١١٦٧؛ ويرجع كازا دي سان جورجو San Casa di Giorgio إلى عام ١٤٠٧ وهو يعتبر بمثابة النمط الأول للمصرف . وجددت المدن الواحدة بعد الأخرى اختراع النقود الذهبية متبعة نموذج جنوا التي سكت عملة الجينوفينو genovino ربا في نهاية القرن الثاني عشر(٧٦). ونظمت المدن الصناعة والحرف واخترعت أو جددت اختراع النجارة البعيدة والكمبيالة والأشكال الأولى للشركات التجارية والمحاسبة ؛ كذلك بدأت في المدينة الصراعات الطبقية ، بل بدأت مبكرة. ذلك أن المدن إذا كانت " جماعسات " communautés كسا قبل ، فقد كانت أيضا " مجتمعات " sociétés بالمعنى الحديث للكلمة ، بتوتراتها وحروبها التي كانت تشتعل بين الأخوة: النبلاء ضد البورجوازيين ، الفقراء ضد الأغنياء ( الشعب النحيف popolo magro ضد الشعب السمين popolo grasso ) . كذلك كانت الصراعات التي حدثت في فلورنسا أكثر من مجرد مصادمات من النوع الروماني (أقصد بطبيعة الحال بروماني النسبة إلى روما القديمة ) لقد كانت صراعات عميقة من نوع الصراعات التي عرفناها في القرن التاسع عشر عندما بدأ عصر الصناعة . ويكفي أن نذكر مأساة عمال الصوف المعروفين باسم تشوميي Ciompi. في عام ١٣٧٨ ـ وكيف أخمدت ثورتهم ، للبرهنة على نوعية الصراعات يها .

وكان هذا المجتمع المنقسم في الداخل يواجه الأعداء الذين تربصوا به في الخارج، وكان هؤلاء الأعداء يمثلون دوائر أو عوالم في حد ذاتها ، عوالم النبلاء والأمراء والفلاحين وكل أولنك الذين ليسوا من أهل المدينة . كانت هذه المدن التي نشأت هي " الأوطان " الأولى في الغرب ، وكانت الوطنية المنتمية إلى المدينة بكل تأكيد أكثر ترابطا وأكثر وعيا من الوطنية الإقليمية التي ستنشأ ببطء في الدول الأولى . ويمكننا أن نظلق العنان للخبال أمام لوحة عجيبة تمثل معركة خاضها بوجوازيو مدينة نورنبرج الألمانية في ١٩ يونية ٢٠٥١ ضد الماركجراف كازيمير فون براندنبورج أنسباخ وطنية المدينة . إنها لوحة تشهد على وطنية المدينة . إنها لوحة تشهد على المدينة ، فهم يظهرون على هيئة لا تعظيم فيها ، فأغلبهم يظهرون فيها مترجلين ، يلبسون ثيابهم العادية ، ولا يتسربلون بعدة عسكرية . إلا كبيرهم ، فهو الوحيد الذي يركب الحصان ، ويلبس ثيابا سودا ، ويتهامس مع المفكر الهوماني ثميليبالد يبركها يمركب الحصان ، ويلبس ثيابا سودا ، ويتهامس مع المفكر الهوماني ثميليبالد يبركها يمركب الخصان ، ويلبس ثيابا سودا ، ويتهامس مع المفكر الهوماني ثميليبالد يبركها يمر النخمة المزدانة بريش من قبعات العصر الضخمة المزدانة بريش من اللوحة له دلالته هو أيضا . فنحن نرى المهاجمين البراندنبورجيين ، فرسانا مجهزين من اللوحة له دلالته هو أيضا . فنحن نرى المهاجمين البراندنبورجيين ، فرسانا مجهزين من اللوحة له دلالته هو أيضا . فنحن نرى المهاجمين البراندنبورجيين ، فرسانا مجهزين

ومسلحين بتجهيزات وأسلحة ثقيلة ، وقد نوارت عبونهم وراء رفارف خوذاتهم ، ويمكننا أن نعتبر تلك المجموعة من البورجوازيين المكونة من ثلاثة رجال بمثابة رمز حرية المدينة ضد سلطة الأمراء والنبلاء: وتضم المجموعة اثنين من البورجوازيين حاسري الوجه، يكتنفان بزهو وفخار فارسا يلبس سرباله، ويسوقانه أسيرا كسيرا يخجل من وقوعه في الأس.

البورجوازبون . أي أهل المدن . ، أوطان البورجوازيين الصغيرة . أي المدن . : كلمات يمكن أن تطلق كالشعارات ، ويمكن أن يقال عنها إنها تنافي المنطق ، ولا تدل على مضمونها ، وأن الناس يستخدمونها لأنها كلمات مريحة . ولكن موضوع البورجوازية ، والبورجوازيين . أهل المدن . موضوع إله أبعاده الحقيقية التي تتضح عندما نذكر أن فرنر ورمبارت Werner Sombart المع المدينة على تأكيد أن الذي ولد عندما نشأت المدينة كان مجتمعا جديدا ، بل كان أكثر من ذلك : كان عقلية جديدة . ويقول : "كانت مدينة فلورنسا في أواخر القرن الرابع عشر - إذا لم أخطي ، هي المكان الذي التقينا فيه لأول مرة بالبورجوازي الكامل "(٧٧). ليكن . والحق أن استيلاء الفنون الكبيرة Arti Maggiori على السلطة في عام ١٢٩٣ . وهي فنون شغل الصوف وفن الكاليمالا أو التجهيز والصباغة Arte di Calimala كان يعني انتصار الأغنياء الجدد وانتصار روح المشروعات . وزومبارت عيل هنا إيضا، على عادته ، إلى وضع المشكلات على مستوى العقليات ، مستوى تطورالفكر العقلاني ، أكثر عا يضعها على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى الاقتصاد الذي كان يخشى أن يبدو فيه كأنه يتبع مسارات كارل ماركس .

هذه عقلية جديدة تتخذ مكانها على الساحة مرتبطة بالمدن ، هي في خطوطها العريضة عقلية رأسمالية الغرب الأولى ، وكانت آنذاك ما تزال مترددة ، وكانت عبارة عن مجموعة قواعد ، وإمكانات ، وحسابات ، وفن الشراء ، وفن الحياة أبضا وكانت كذلك العمل والمخاطرة. والكلمات الدالة على هذه العقلية في لغة التجار هي: ثروة ، حظ، عقل، احتياط ، أمان fortuna, ventura, ragione, prudenza, sicurita تحدد المخاطر التي كان على الإنسان أن يتهيأ لها. فلم يعد أسلوب الحياة على وجه البقين هو الحياة بوما بيوم ، على طريقة النبلاء الذين كان منتهى ما يصبون إليه يتمثل في أن يصل دخلهم بصورة أو بأخرى إلى حيث بغطي مصروفاتهم، أي أن مصروفاتهم كانت هي المنطلق، أو كانت هي القائد الذي يحرك الراقصين في حلبة الرقص كما يقولون. فإذا غطى الوارد المنصرف ، وقام حفل الرقص وانفض ، فلبحدث ما يحدث . أما التاجر فقد أضح المدبر لشئون ماله ، الذي يحسب نفقاته بناء على دخله ، واستثماراته بناء على ما تحققه من عائد. لقد أعيدت الأمور إلى نصابها ، أو وضعت الساعة الرملية في على ما تحققه من عائد. لقد أعيدت الأمور إلى نصابها ، أو وضعت الساعة الرملية في



ميدان ايجيدين ثيريزيئيلائس Egidien-Theresienplatz في مدينة تورنبوج ، رسم بريشة ألبريشت دورر Albrecht Duerer.

وضعها السليم كما بقولون. وكان التاجر يحرص على الاقتصاد في وقته أيضا، وهذا تاجر قال: إنما بضيع الوقت إنسان عنده وقت وينتظر أن يتاح له وقت: chi tempo ha e تاجر قال: إنما بضيع الوقت إنسان عنده وقت وينتظر أن يتاح له وقت: الوقت (٧٨) tempo aspetta, tempo perde مال Time is money لا

في الغرب كانت المدن والرأسمالية في واقع الأمر شينا واحدا. ويرجع لويس مامفورد Lewis Mumford أن "الرأسمالية الوليدة " عندما وضعت في مكان سلطات"

الإقطاعيين وبورجوازيي الاتحادات الحرفية "سلطة ارستقراطية جديدة قوامها التجار، حطمت الإطار الضيق للمدن الوسيطية، تحطيما لا مراء فبه، ولكنها وقد نهجت هذا النهج، ارتبطت في النهاية بالدولة من حيث هي قاهرة المدن، فورثت مؤسساتها وعقلبتها ثم ظلت عاجزة كل العجز عن التخلص منها (٧٩). والمهم هو أن المدينة، حتى عندما. هوت من حيث هي مدينة قائمة بذاتها ، ظلت محتفظة بمركزها الرفيع، مسيطرة على كل شيء، عندما انتقلت إلى العمل في خدمة الأمير، إما بالفعل أو على نحو صورى وإذا بقدر الدولة يصبح قدر المدينة: فأصبحت البرتغال هي لشبونة، وأصبحت هولندة هي أمستردام، وكانت العظمة الانجليزية هي عظمة لندن ( وكانت العاصمة الانجليزية لندن هي التي التي صنعت انجلترة على هواها بعد ثورة عام ١٦٨٨ الهادئة). وكانت الغلطة التي لا تغتقر والتي ارتكبها الاقتصاد الامبراطوري في أسبانيا هي الاعتماد على مدينة اشبيلية ، وكانت مدينة خاضعة لرقابة " موظفين " فاسدين ، أفسدوها أيما افساد، ووقعت تحت سيطرة الرأسماليين الأجانب منذ وقت طويل ، ولم تكن مدينة قوية حرة قادرة على أن تصنع بحسب إرادتها وحدها سياسة اقتصادية حقيقة، وتتولى مسئولياتها . كذلك إذا لم يكن لويس الرابع عشر قد نجح في تأسيس "مصرف ملكي"، على الرغم من المشروعات المتعددة في هذا الصدد (١٧٠٣ ، ١٧٠٦ ، ١٧٠٩) ، فقد كان السبب في ذلك أن باريس كانت ، وهي تواجه السلطة الملكية، لا تحقق الحماية المطلوبة التي تحققها مدينة تكون حرة في تحركاتها وفي مسئولباتها .

# الأغاط الأساسية

## للمدن الغربية

لنتصور على سبيل الافتراض تاريخا لمدن أوروبا يحيط كل الإحاطة بالمجموعة الكاملة لأغاطها، من المدينة الاغريقية إلى المدينة في القرن الثامن عشر، أو بعبارة أخرى يحيط بكل ما استطاعت أوروبا أن تبنيه على أرضها، وعلى الأرض التي امتدت إليها في الشرق المسكوفي، والأرض التي امتدت إليها فيما وراء المحيط الأطلنطي، لو أتبحت لنا هذه المادة الوفيرة من البيانات، لوجدنا أن هناك ألف طريقة وطريقة لتصنيفها بحسب السمات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. سنتبين اعتمادا على السمات السياسية: العواصم والثغور الحصينة والمدن الإدارية بكل ما في كلمة إدارية الوائيء، والمدن التي تقوم على حركة القوافل، والمدن التي تقوم على التجارة، والمدن الصناعية، ومراكز المال . وسنضع اعتمادا على السمات الاجتماعية : قوائم مدن، أهلها يعيشون على إيرادتهم أو معاشاتهم، ومدن تقوم على كنبسة، ومدن تقوم على بلاط، ومدن تقوم على عمل الحرفيين. هكذا نتبع مقايبس واضحة المعالم، تقبل التقسيم إلى

أقسام كبيرة ، ثم إلى أقسام أصغر منها ، وتكون قادرة على الإحاطة بكل المدن على اختلاف أشكالها المحلية . والتصنيف على هذا النحو له فوائده التي لا تقتصر على دراسة مشكلة المدينة في مجموعها ، ولكن تتعداها إلى دراسة هذا النوع أو ذاك من أنواع الاقتصاد محددا زمانيا ومكانيا .

ولكن هناك أيضا سبلا أخرى للتمييز ، أكثر عمومية ، إذا وضعناها في إطار حركة التطورات القديمة نفسها، قدمت إلينا تصنيفا أكثر نفعا وأكثر وفاء بمتطلبات موضوعنا. ويمكننا على سبيل التبسيط أن نقول أن الغرب عرف على مدارج خبراته ثلاثة أغاط أساسية من المدن :

- ـ المدن المفتوحة، أي المدن التي لا تفترق عن ريفها بل تختلط به، وهو النمط (أ)؛
- والمدن المنفلقة على نفسها ، المقفولة بالمعنى الدقيق للكلمة ، مدن لها أسوار تحدد هو بتها أكثر مما تحدد زمامها ،وهو النمط (ب) ؛
- . وأخيراالمدن الخاضعة للوصاية ، ونعني بالوصاية كل درجات التبعية المعروفة تجاه أمير أو دولة ، وهو النمط (ج).

ويمكننا أن نقول بصفة عامة ان النمط (أ) سبق النمط (ب) ، وأن النمط (ب) سبق النمط (ج) . ولكن هذا التتابع ليس قاعدة صارمة ؛ بل هو تخطيط هيكلي يتضمن خطوطا عريضة ، ومقاييس تلعب في داخلها مصائر المدن الغربية لعبتها ، وهي مدن لم . تتطور كلها في وقت واحد ، ولم تسلك في تطورها مسلكا واحدا . وسنري بعد ذلك إذا كان هذا التخطيط الهيكلي يصلح لبكون تصنيفا لمدن العالم قاطبة .

النمط الأول (أ): هذه هي المدينة على الطراز القديم ، الطراز الاغريقي الروماني، المدينة التي تنفتح على ريفها ، وتنساوى معه (٨٠). ولقد قبلت أثينا في داخل أسوارها بصفة مواطنين شرعيين الأوپاتريديين Eupatrides أناسا بلا وطن ، كما نستشف من اللفظة . وكانوا من مربي الخيول ، ومن صغار الفلاحين ، وزراع الكروم ، وكانوا شخصيات أثيرة على أرسطوفان في مسرحياته (٤٥٠ - ٣٨٦ ق م): ما يتصاعد الدخان فوق مرتفعات بنوكس Pnyx حتى يتجه الفلاح الأوبتريدي إلى المدينة، وقد رأى إشارة بدء اليوم الجديد ، فيشارك في اجتماع الشعب ، ويتخذ مكانه هناك إلى جانب كبرائه. وعندما قامت حرب البيلوبونيز خلت منطقة أتيكا الريفية كلها تلقائيا من أهلها الذين اتجهوا إلى المدينة واستقروا فيها بينما أخذ الاسبرطيون يهلكون الحقول ومزارع الزيتون ويخبرون البيوت. فلما قفل الاسبرطيون راجعين ، مع بد، الشتاء، عاد صغار الريفيين الى بيوتهم القديمة. والحقيقة أن المدينة الاغريقية كانت تجمع تحت سقفها المدينة وريفها الفسيح معا. وإذا كان الأمر على هذا النحو فإنما مرجع ذلك إلى أن المدن كانت حديثة





في باريس ، منظر جسر توتردام يبيوته العالية التي لن تهدم إلا في عام ١٧٨٧ ، على الشاطيء الأين حتى ميدان جريف Place de Grève حركة تجارية هائلة مختلطة : قمع ، وخشب ، وتبن .صورة بالمفر على النحاس من القرن الثامن عشر . ( متحف كارناقاليه Carnavalet)

المولد ( وليس القرن أو القرنان في حياة المدن إلا شيئا قليلا ) وحديثة العهد بالخروج من السديم الريفي؛ ثم إن الحديث عن تقسيم الأنشطة الصناعية لم يكن قد بدأ بعد، ذلك الحديث الذي أصبح فيما بعد تفاحة الشقاق. وكان الأثبنا ضاحبتها كيراميكوس Keramikos ـ وتنطق بالفرنسية سيراميك Ceramique ـ حيث أقام عمال الفخار الذين لم يكونوا يحتكمون إلا على محلات صغيرة ضيقة . وكان لأثينا ميناؤها بيريوس Piraeus ، بيريه ، الذي كان يعج بأجانب بغير هوية ( الميتيك ) ، وعبيد تحرروا من العبودية ، وعبيد مستعبدين ، وهناك قام نشاط حرفي ، لا نسميه صناعة ولا قهيدا للصناعة . وكان هذا النشاط الحرفي يواجه أحكاما مسبقة من لدن مجتمع يعتمد على الأطيان، يحتقره، ولهذا ظل هذا النشاط الحرفي عمل الأجانب. والعبيد، على أن ازدهار أثينا لم يدم وقتا طُويلا بكفي لظهور الصراعات الاجتماعية والسياسية، وبروزها إلى صدر ساحة الصراعات الحادة، على نحو ما سنرى في فلورنسا بعد قرون عديدة، وما عكن أن تسميه الصراعات على الطريقة " الفلورنسية " . إننا لا نكاد نسجل في أثينا إلا القليل من الأعراض التي تشير إلى صراعات. ثم إن القرى كانت فيها ورش حدادتها ، وكان الناس في برد الشتاء بسعون من المدينة إليها لينعموا بالدف، . وخلاصة القول أن الصناعة كانت بدائية ، وأجنبية ، ومتخفية . ونلاحظ الشيء نفسه عندما نجوس خلال آثار المدن الرومانية القديمة ، فما ندلف من البوابات حتى نجد أنفسنا في الريف: لم تكن هناك ضواح، ولم تكن هناك صناعة ولا عمل حرفي نشيط منظم في إطار مجال خاص به.

النمط الثاني (ب): المدينة المنغلقة التي تعتبر وحدة في حد ذاتها ووطنا قزميا، مكتفيا بذاته، هذه هي مدينة العصر الوسيط، المدينة الوسيطية: إذا عبر الإنسان متاريسها، عبر حدودا بمعنى الكلمة، كالحدود الفاصلة بين الدول في زماننا الحاضر. إذا تجاوز الإنسان الحدود المرسومة حول المدينة فهو حر في أن يسيء إلى الجار الذي يعيش في الريف المتاخم والذي لن يستطيع أن يرد الإساءة. والفلاح الذي ينزع نفسه من أرضه، ويلم بالمدينة يصبح على التو رجلا آخر: يصبح إنسانا حرا ، بمعني أنه يتخلص من التزاماته الاستعبادية المعروفة المقيتة ، لكي يقبل التزامات استعبادية أخرى في المدينة، لا ينصور مداها سلفا في كل الأحوال ولكنه لا يهتم ، وإذا طالب به سيده صاحب الأرض ففي مقدوره أن يسخر منه، إذا كانت المدينة قد تبنته ، كان من الممكن في القرن الثامن عشر في منطقة سيليزيا وفي منطقة مسكوفيا أن يسمع الإنسان كثيرا عن مثل هذه المطالبات، عن السادة يطالبون بعبيد أرضهم، وكانت هذه المطالبات قد أصبحت من الأمور التي تقادم عهدها في غير هاتين المنطقتين .

والحق أن المدن، إذا فتحت أبوابها بسهولة، فلا يكفي أن يدخل الإنسان لبصبح على

التو ويحق من أهلها . ذلك لأن أبناء المدينة الذين أوتوا الحق الكامل من قبل يمثلون أقلبة غيورة ، إنهم بكونون مدينة ضيقة في قلب المدينة . ففي البندقية في عام ١٢٩٧ كان أبناء المدينة أصحاب الحق الكامل أشبه شيء بقلعة من الأثرياء ، اتخذت إجراء عرف باسم الاغلاق serrata أي إغلاق المجلس الكبير على طبقة بعينها، وأصبح نبلا، nobili البندقية طبقة مغلقة ، وظل الحال على هذا المنوال قرونا عددا . ولم يستطع اقتحام أبواب هذه الطبقة إلا قلة نادرة أشد الندرة . أما الطبقة التي تلى طبقة النبلاء ، وهي طبقة المواطنين العاديين cittadini، فكانت بلاشك أكثر كرما في تلقى القادمين الجدد. ولكن مجلس السينيوريا ما لبث أن ابتدع نوعين من المواطنة: المواطنة الداخلية، والمواطنة الداخلية الخارجية ، أما المواطنة الداخلية فمواطنة جزئية ، وأما المواطنة الداخلية الخارجية فهي المواطنة الكاملة . ولا بد لمن يتقدم بطلب الحصول على المواطنة -الجزئية أن يكون قد أقام ١٥ سنة في المدينة ، ولمن يطلب الثانية إن يكون قد أقام ٢٥ سنة . ولم يكن هناك استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال قليلة ، ثم إن هذه القاعدة لم تكن شكلية فحسب، بل كانت تعبر عن حذر وخوف ، فقد صدر مرسوم من مجلس الشبوخ في عام ١٣٨٦ يحظر على المواطنين الجدد (حتى الذين حصلوا على المواطنة الكاملة ) بأن يتعاملوا مباشرة في البندقية مع التجار الألمان سواء في داخل فندق الألمان Fondego dei Todeschi أو خارجه . كذلك لم يكن رجل الشارع في المدينة أقل عداً. وحذرا حبال القادمين الجدد . فغي يونية من عام ١٥٢٠ ، عل نحو ما يذكر ماران سنودو Marin Sanudo تشاجر الناس في الشوارع مع الفلاحين الذين قدموا لترهم من الريف ، وكانوا قد جلبوهم ليعملوا جنودا ومجدفين في السفن الجاليرية ذات المجاديف. وصرخ الناس في وجوههم : ! Poltroni, ande arar ارجعوا إلى الزراعة يا جبناء (٨١).

ومن المؤكد أن البندقية كانت بهذه الإجراءات مثالا متطرفا . ولكن البندقية تدين لنظام الجكم الارستقراطي ، الرجعي إلى حد الشيطانية ، بالحفاظ على دستورها الخاص حتى عام ١٧٩٧، وتدين في هذا بالدرجة نفسها تقريبا لغزو أرض القارة في بداية القرن الخامس عشر ، تلك الأرض الصلبة التي وسعت نفوذها إلى جبال الألب وبريشيا .Brescia وبقيت البندقية آخر مدينة غربية من نمط البولليس polis. كذلك كانت مارسيليا في القرن السادس عشر شديدة التقتير في منح المواطنة ، وكانت تشترط لذلك أن يكون الطالب " قد أقام فيها عشر سنوات ، وأن يكون مالكا لممتلكات ثابتة، وأن يكون متزوجا من واحدة من بنات المنطقية . " وإلا بقي واحدا من جماعة " المانان manans أي القرويين ، اللامواطنين في المدينة . وهكذا نرى أن هذا المفهوم الضيق للمواطنة كان القاعدة المتبعة في كل مكان .

ونحن عندما نرسل البصر إلى المدى البعيد ، وتتبع مدارج هذا التطور الطويل، بخبراته الواسعة التي لا تكاد تنتهي إلى نهاية ، نتين تفاحة الشقاق متمثلة في سؤال حاسم هو: لمن الصناعة والحرف وامتيازاتها وأرباحها ؟ والإجابة أنها: كانت في الواقع من نصيب المدينة ، وسلطاتها ، ورجال الأعمال فيها من تجار ومقاولين . كانوا هم الذين يقررون إذا كان من الضروري أن يمنع عن المنطقة الريفية من المدينة حق الغزل أوالنسج أو الصباغة ، أو إذا كانت هناك مصلحة في منحها هذا الحق. وكان كل شيء عكنا في إطار هذه الحركة الذاهبة الراجعة بالمنع والمنع ، كما يبين تاريخ كل مدينة على حدة .

كل شي، يتعلق بالعمل ( نقول العمل ، ولا نجرؤ على تجاوز الحدود تجاوزا كبيرا والحديث عن الصناعة) كان منظمًا داخل أسوار المدينة بقواعد ، أو المفروض أن يكون كذلك ، وكان هذا التنظيم يهدف إلى إرضاء الاتحادات الحرفية الاحتكارية المتزمتة، التي كانت متآلفة فيما بينها ، وكانت تدافع عن حقوقها بعنف وشراسة ، نظرا لأن الحدود كانت مائعة وكانت تسمح بنشوب صراعات تافهة مضحكة ، ولم تكن سلطات المدينة تستطيع السيطرة على المواقف دائما. بل كانت . في رقت أتى مبكرا في بعض المناطق ومتأخرا قليلا في المناطق الأخرى . تسمع للاتحادات الحرفية، التي كانت تستعين بالمال على تحقيق مآربها ، وكان المال يساعد هذه الاتحادات الحرفية ، فتتبع لنفسها مواقع متفوقة ومناصب شرفية مقررة يدعمها المال أو السلطة : في باريس ابتداء من عام ١٦٢٥ كانت " الاتحادات الستة" وهي اتحادات: القماشين ، والعطارين، وتجار الخردوات ، وصناع الفراء ، وصناع القبعات ، والصياغ ، تمثل أرستقراطية المدينة ؛ في مدينة فلورنسا الايطالية كان المشتغلون بالصوف وفنه والصباغة (صباغة أقيشة الشمال التي كانت تستورد غير مصبوغة ) يمثلون الأرستقراطية هناك . ولسنا نعرف شواهد تصور هذه الأوضاع القديمة أفضل من المتاحف الحضرية أو متاحف المدن في ألمانيا : في مدينة أولم Ulm مثلا نجد أن الاتحادات المهنية كان لكل واحد منها ما يشبه اللوحه التي تدل على أنها كانت ذات مكان مرموق في المدينة ، وكانت هذه اللوحة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: رسمت على القسمين الجانبين مشاهد حرفية مبزة ، أما القسم الأوسط فيضم شبئا يذكرنا بألبوم عانلي قيم: مجموعة من صور لا تحصى تمثل أجيالا من المعلمين الحرفيين تتابعوا في الاتحاد على مدى قرون .

ولقد ظل هذا النموذج يتزايد ، ويتسع بمرور الزمن ، فحتى في القرن الثامن عشر كانت مدينة لندن ، وتخومها (التي تحف بأسوارها ) تعتبر بمثابة عزبة ملك بمين الاتحادات المتزمتة التليدة القوية. ويذكر اقتصادي مرموق ـ ١٧٥٤ ـ أنه إذا كانت ويستمنستر والضواحى قد أخذت تنمو نموا متزايدا، فالسبب في ذلك راضح جلى وهو

أن: "هذه الضواحي حرة ، تفسع مجالا لكل مواطن حرفي منتج ، بينما تطعم لندن ذاتها ٩٢ من شركاتها الاحتكارية المختلفة الأنواع [الاتحادات] التي نرى أعضاءها العديدين يشاركون كل عام بأبهة مضطربة في مسيرة انتصار اللورد العمدة اعضاءها العديدين يشاركون كل عام بأبهة مضطربة في مسيرة انتصار اللورد العمدة على "Mayor Lord" (٨٢) . ولنقف طويلا أمام هذه الصورة الجميلة.ولنترك جانبا ما يحدث على الناحبة الأخرى من تنظيم العمل في المناطق حول لندن وفي غيرها من المناطق ، حيث الحرف الحرة، التي لا تنضوي تحت جناح منظمات الاتحادات الحرفية وإطاراتها التي كانت تعتبر عائقا وحماية في وقت واحد.

النمط الأخير (ج): المدن الخاضعة وهي مدن الفترة الأولى من فترات العصرية. والراقع أن الدولة ، منذ أن مكنت لنفسها ، أخذت تنظم المدن بالعنف ، أو بغير العنف ويهمة فطرية ، هكذا فعلت في كل مكان تراه عبوننا في ربوع أوروبا قاطبة . هكذا فعل آل هابسبورج والملوك الكنسيون ، أى البابوات ، والأمراء الألمان ، وآل مديتشي ، وملوك فرنسا . إلا في هولندة وانجلترة ، حيث فرضت الطاعة فرضا .

ولننظر إلى فلورنسا: لقد قام آل مديتشي باستعبادها ببط، سالكين أولا سبيلا يوشك أن يكون سبيل الأناقة، في عصر لورانتسو Laurenzo ، ثم تدافعت الأمور تدافعا سريعا عنيفا بعد عام ١٥٣٢ ، عند عودة آل مبديتشي إلى السلطة . وما جاء القرن السابع عشر حتى أصبحت فلورنسا كلها بلاط الغرندوق الذي قبض على زمام كل شيء: المال والقيادة وتوزيع المناصب الشرفية والرتب . وكان لديه في قصر بيتتي Pitti الواقع على الشاطي، الأيسر من نهر أرنو Arno رواق ، هو طريق سري يسمح لم بأن يعبر النهر ويذهب إلى مكاتب الديوان Vffizi، كان هذا الرواق السري الأنبق، الذي لا يزال موجودا إلى اليوم ، يقوم على الجسر العتبق Ponte Vecchio، هو خيط العنكبوت الذي ينتهي إلى شبكة العنكبوت التي تراقب على المدينة المسجونة.

في أسبانيا كان الكوريجيدور corregidor عمدة المدينة يخضع مجالس المدن لرغبات التاج الملكي . ولبس من شك في أن الملك كان يترك للنبلاء المحليين الصغار ما يتيحه الحكم المحلي من الأرباح والعوائد التي لا يستهان بها ومن ألوان الزهو والغرور؛ وكان الملك هو الذي يدعو أعضاء مجالس المدينة الريجيدوريس regidores (الذين كانوا يحصلون على مناصبهم بالمال ) في كل مرة تجتمع فيها مجالس البلاط أو الكورتيس Cortes، وكانت مجالس تتكلف الأهمية، وتحب التقدم إلى الملك بالطلبات والشكاوى ، ولكنها كانت تقرر بالاجماع ما يطلبه الملك من ضرائب . في فرنسا كانت المدن الجيدة : ولكن هذا التميز متمثلا في حقوق خاصة تتبع لها حربة الإدارة ، وتحصيل الضرائب المتعددة : ولكن هذا كله لم يكن يغير شيئا من خضوعها للأوامر ، فلما رفعت الحكومة الملكية الضرائب لصالح

المدن إلى الضعف بإعلانها الصادر في ٢١ ديسمبر ١٦٤٧ ، خصت نفسها منها بالنصف أو بما يربو على النصف . كذلك كانت مدينة باريس تخضع للأوامر الملكية ، وكانت في كثير من الأحيان تضطر إلى مساعدة الخزينة الملكية ، فقد كان عليها أن تساعد الخزينة الملكية لتغطية عملية سندات الدين الكبيرة التي عرفت باسم سندات دار البلدية Hôtel de Ville ال. حتى لريس الرابع عشر نفسه لم يترك باريس ، حتى عندما أقام في فرساى القريبة منها. فما كانت فرساى في الحقيقة متمايزة عن باريس المدينة الضخمة القريبة ، وكانت الأسرة الملكية الفرنسية منذ الماضى البعيد قد ألفت الدوران حول المدينة القوية . باريس . التي كانت تخشاها ، فكانت تقيم في مكان قريب من باريس؛ فأقامت في فونتينبلو Fontainebleau وسان جرمان -Saint Germain وسان كلو Saint-Cloud؛ حتى عندما أقامت في اللوفر Louvre كانت على هامش المدينة ، وعندما أقامت في التويليسري Tuileries كانت تقريبا خارج باريس . أليس الأنسب أن يتم حكم هذه المدن التي تمتلىء امتلاء مفرطا بالسكان من بعيد على الأقل من حين الأخر؟ كذلك كان الملك فيلبب الثاني في أسبانيا يقيم دانما في اسكوريال ، وكانت مدريد آنذاك في مدارج النشأة . وفي وقت لاحق كان دوقات بافاريا بألمانيا يقيمون في نيمفنبورج Nymphenburg على مفربة من ميونيخ . وكانت الملك فريدريش الثاني Friedrich II يقيم في بوتسدام Potsdam على مسافة من برلين، كما كان الأباطرة يقيمون في شونبرون Schoenbrunn قريبا من فيينا. ولنعد إلى لريس الرابع عشر الذي لم يكن ينسى أن يؤكد بالقدر نفسه سلطته في باريس ويثبت فيها مكانته ، ففي عصره أنشيء الميدانان الملكيان الكبيران : ميدان الانتصارات Victoires وميدان كاندوم Vendome. كذلك بدأ في عصره بناء دار مشوهي الحرب الأنفاليد Invalides. ويرجع إليه الفضل في انفتاح باريس على ريفها القريب على طريقة مدن عصرالباروك le baroque متخذة شوارع واسعة تجري فيها العربات وتنظم فيها العروض العسكرية. والشيء الأكثر أهمية من وجة نظرنا هو ما جرى في عام ١٦٦٧ من إنشاء منصب رئيس الشرطة [كانوا آنذاك يسمونه: ملازم الشرطة ] الذي خول سلطات بلا حدود . وكان ثاني رجل شغل هذا المنصب الهام هو الماركيز دارجنسون d'Argenson في عام ١٦٩٧ أي بعد إنشاء المنصب بثلاثين سنة، وعنه قال سباستيان ميرسييه " إنه أنشأ الآلة . ألة البوليس . لا كما هي موجودة الآن ، ولكنه كان أول من تخيل زمبلكاتها ومجموعات تروسها الرئيسية . ويقولون أن هذه الآلة تدور اليوم من تلقاء ذاتها " (٨٣).

## تطورات متنوعة

ولكن من البديهي أن التطور الحضري لا يتم من تلقا، نفسه، وأنه لبس ظاهرة تنمو باطنيا endogène، أو تنمو في إناء مقفول. إنه دائما تعبير عن مجتمع يدفعه غصبا من الداخل ومن الخارج أيضا، ومن هنا فان تصنيفنا للمدن بسيط، بالغ البساطة . وما دام الأمر كذلك، فما هي الصورة التي اتخذها هذا التصنيف في ربوع العالم المختلفة ، خارج أوروبا الغربية ؟

# أ) مدن أمريكا أيام الاستعمار :

الأحرى بنا أن نقول أمريكا الايبرية . نسبة إلى الاستعمار الاسباني والبرتغالي القادم من شبه جزيرة ايبريا ـ لأن حالة المدن الانجليزية في أمريكا حالة قائمة بذاتها : إنها مدن تحتم عليها أن تعيش بقدراتها الذاتية ، وأن تخرج من تبربرها wilderness لتتعلق بأهداب العالم الواسع ؛ إنها مدن تنتمي إلى غط العصر الوسيط إذا جاز لنا هذا التعبير . ولكن مدن أمريكا الايبرية تختلف عن مدن العصر الوسيط في أن مسار تطررها كان أكثر بساطة ، وأفضل تحديدا . لقد بنيت على هيئة المعسكر الروماني داخل أربعة أسوار من الطبن ، تضم فرقا عسكرية ضائعة في قلب مساحات شاسعة، تربط بين أجزائها وسائل مواصلات بطيئة ، لأنها كانت تمتد خلال ربرع خالبة هائلة . في العصر الذي كانت فيه مدينة العصر الوسيط ، مدينة أصحاب الامتبازات ، قد فرضت نفسها على أوروبا قاطبة ، كان النمط الروماني القديم هو النمط الغالب في كل ربوع أمريكا الأسبانية البرتغالية ، باستثناء المدن الكبيرة التي كان بقيم فيها الولاة المثلون Santiago de Chile وسان سالفادور Sansalo وليما Sankalo وسانتياجو دي شيلي San Salvador وسان سالفادور San Salvador ( باهيا Bahia ) ، وكانت منشآت رسمية ، أي

لم يكن هناك في هذه الأمريكا مدن تجارية بمعنى الكلمة ، اللهم إلا إذا كانت قليلة الشأن : مثل رسبف Recife مدينة التجار ، التي قامت بجانب المدينة الأرستقراطبة أوليندا Olinda مدينة كبار ملاك المزارع وسادة العبيد .. إنها مثل ببريوس -Pirae ولا أو فالبريون Phaleron قبالة أثينا أيام بركليس . كذلك كانت بوبنوس أيريس ، بعد تأسيسها الثاني (١٥٨٠) مدينة تجارية أيضا شبيهة بميجارا Megara وأيجبنا بعد تأسيسها الثاني وكان من سوء حظها أنها كانت محاطة بالهنود الحمر الشرسين bravos وكان المي على حالة الوحشية والبريرية ، وكان أهلها يشكون من أنهم ، وهم في هذه الأمريكا التي يعيش فيها البيض من ربع أموالهم ، يضطرون إلى كسب " قوت يومهم من عرق جبينهم " . كانت قوافل البغال والعربات الخشبية الكبيرة تأتي من

الأنديز، من ليما، وكانت تلك طريقة للوصول إلى فضة يوتوزي Potosi؛ ومن البرازيل كانت تأتي السفن الشراعية محملة بالسكر ثم بالذهب بعد ذلك ؛ وكانت عمليات التهريب التي قامت بها السفن الشراعية المحملة بالعبيد السود وسيلة للاتصال بالبرتغال وأفريقيا. أما بوينوس أيريس فظلت استثناء في قلب المنطقة البربرية بالأرجنتين الناشئة.

والمدينة الأمريكية عادة مدينة صغيرة جدا، إذا استبعدنا تلك الأعداد الإضافية من البشرالواردة من بعيد. وهي مدينة تحكم نفسها بنفسها: فلبس هناك من بهتم بمصيرها سوى أهلها. كان أصحاب الأرض هم سادتها: لهم فيها بيوتهم المزودة على طول الواجهة بحلقات مثبتة في الحيطان لربط خبولهم. إنهم الأثريا، في المجالس البلدية بالبرازيل، أو الهاثندادوس أصحاب الأملاك hacendados في المجالس البلدية الأسبائية المسماة كابيلدوس cabildos. كانت هذه المدن عبارة عن مكررات عديدة مصغرة من اسبرطة كابيلدوس Farr (۱۸) Epaminondas في زمن القائد ايبامينونداس Epaminondas في أمريكا من ق م) ومن الممكن أن نقول في غير إجحاف أن تاريخ المدن الغربية بدأ في أمريكا من الصفر ، ولم يكن هناك بطبيعة الحال حد فارق بين المدن والريف ، ولم تكن هناك صناعات تقبل التقسيم . والمناطق التي ظهرت فيها الصناعة ، مثل المكسيك، كانت على كاهل العبيد أو أشباه العبيد . وليس في مقدورنا أن نتصور مدينة العصر الوسيط بحرفيين من العبيد .



منظر الميدان القديم وهو ميدان السوق الرئيسية في هافانا . ( ألبوم أمريكاالطبوغرافي ، القرن الثامن عشر ) .متحف الرسومات بالمكتبة القومية في باريس.

## ب ) كيف نصنف المدن الروسية ؟

عندما نلقي نظرة أولى على المنطقة المسكوفية، لا يساورنا أدنى شك في أن المدن التي بقيت أوالتي عادت إلى الظهور في مسكوفيا، بعد الكوارث الرهببة للغزو المنغولي. لم تكن تساير المستوى الغربي . كانت هذه المدن مدنا كبيرة مثل موسكو ونوڤجورود Novogorod ولكنهم كانوا يمسكون بزمامها على نحو عنيف قد يصل إلى القسوة والشراسة . وكان هناك مثل سائر في القرن السادس عشر يقول : " من الذي يستطيع المونوف في وجه الرب أو نوفجورود الكبيرة ؟ " ، ولكن المثل أخطأ. فقد أخضعت المدينة للنظام بقسوة مرتين ، في عام ١٤٢٧، ثم في عام ١٤٧٧ ( واضطرت إلى دفع جزية مقدارها ٢٠٠٠ عربة محملة بالذهب ) . وتوالت عمليات الاعدام ، والنفي، والمصادرة . وكانت هذه المدن بصفة خاصة داخلة في دوائر مواصلات بطيئة ، تتحرك في مساحات شاسعة ذات سمات أسيوية وكانت لا تزال بعيدة عن التحضر. في عام ١٩٦٠ كانت الظروف القائمة هناك ظروفا عتيقة تنتمي إلى الماضي: ملاحة نهرية، عمليات نقل بالزحافات ، طوابير عربات ، عمليات نقل يضبع فيها وقت هائل. وكان عمليات نقل بالزحافات ، طوابير عربات ، عمليات نقل يضبع فيها وقت هائل. وكان بضطرون لذلك إلى التوقف كل ليلة في العراء، على النحو المألوف في طرق البلقان، ويصفون العربات على هيئة دائرة ، ويتخد كل واحد منهم وضع الاستعداد تحسبا لأي خط داهم.

لكل هذه الأسباب لم تفرض المدن نفسها هناك على أريافها الهائلة ، كانت الأرياف على الأحرى هي التي تؤثر على المدن ، أكثر عا كانت المدن قلي إراداتها على ذلك العالم الريفي الذي كان يتميز بقوة بيولوجية فائقة للمألوف ، وإن كان يعاني من التعاسة والقلق والحيرة الدائمة. وكانت الحقيقة الكبيرة هناك تتمثل في أن " عائد الهكتار في بلاد الشرق الأوروبي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ظل على متوسط ثابت " كان دون المستوى (١٤٨). لم يكن إنتاج الريف يحقق فانضا يذكر، ولهذا لم تكن المدن تنعم حقيقة بحياة رغدة . كذلك لم تكن مدن روسيا تجد في خدمتها مدن الدرجة الثانية التي تعتبر علامة من العلامات الميزة للغرب وما اتصل فيه من حكة تجاربة نشيطة .

كان الفلاحون عبيد الأرض كثرة لا يحصيهم العد ، لا أراضي لهم من الناحية الفعلية ، ولا قدرة لهم على تقديم شي، من مال لا إلى سادتهم أصحاب الأرض ولا إلى الدولة. فلا فرق بين أن يتركوا ليلموا بالمدن أو ليخدموا في بيوت الفلاحين الأغنيا،. فإذا نزلوا المدن اشتغلوا شحاذين أو شيالين أو حرفيين في دكاكين، وربما أصبحوا تجارا

أو رجال صناعة فحققوا شيئا من ثراء . أما إذا بقوا في أمكانهم ، قربا احترفوا حرفة في قراهم نفسها ، أو سعوا إلى تحقيق ما يقيمون به أودهم فعملوا باعة جائلين أو عملوا في النقل (وكان النقل صناعة ريفية ). كل هذا السعي الذي سعاد أهل الريف لم يكن إلى التصدي له من سبيل ، ولم يجد أحد وسيلة لإيقافه وسد الطريق أمامه خاضة وأنه كان يتم في كثير من الأحيان بجباركة السيد الذي كان يجد فيه صالحه ، فقد كان هؤلاء الحرفيون والتجار يظلون على أبة حال عبيد أرضه ، ملزمين بدفع مكوس إله، مهما كان نجاحهم الاجتماعي (٨٥).

هذه المشاهد وغيرها تأتلف في صورة تشبه على أية حال الصورة التي عرفها الغرب في بداية تكون المدن ، كانت تلك المرحلة في الربوع الروسية مرحلة يمكن مقارنتها على نحو أكثر وضوحا بالمرحلة الحاسمة التي مرت بها أوروبا من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر ، هذه الفترة الانتقالية التي هجر فيها الناس الأرباف، ونزفت الأرياف ، وخلت قاما من العصارة الريفية . ولعلنا نقول أنه موقف وسط بين النمط (أ) والنمط (ج) ، لأن المرحلة الوسطى (ب) بين النمطين لم تظهر هنا . وكأننا بحكايات خرائية، ما يظهر فيها الغول حتى يظهر له الأمير .

# ج) المدن الامبراطورية في الشرق والشرق الأقصى .

عندما نبرح أوروبا ونتجه إلى الشرق فإننا نجد نفس المشكلات ونفس أشكال الغموض، ولكننا نجدها هناك أكثر عمقا .

في ربوع العالم الإسلامي لم تظهر المدن المشابهة لمدن أوروبا في العصر الوسبط إلا بعد اضمحلال الامبراطوريات ، فقد استقلت المدن وأصبحت سيدة مصيرها إلى حين . وأهلت على الحضارة الإسلامية ساعات جميلة زاهرة . ولكن هذه الفترات التي ازدهرت فيها المدن الكبيرة لم تدم إلا لوقت معلوم ، وتبدلت الأمرر لصالح المدن الهامشية ، هكذا ازدهرت قرطبة مثلا ، وهكذا ازدهرت مدن هامشية أخرى في القرن الخامس عشر فأصبحت المدينة بمثابة مدينة جمهورية حقيقية مثل مدينة سبتة قبل الاحتلال البرتغالي في عام ١٤٠٥ ، كانت في عام ١٤٠٥ ، كانت القاعدة السائدة بالنسبة للمدن الكبيرة أن تكون المدينة الأمير ، وفي كثبر من الأحيان مدينة الخليفة ، مدينة هائلة : يستوي في ذلك أن تكون بغداد أو القاهرة .

كذلك كانت المدن مدنا امبراطورية ، وأحيانا ملكية حسب الظروف ، في ربوع آسيا النائية، مدنا هائلة، طفيلية ، كالمادة الترفية اللينة، كان هذا هو شأن دلهي، وكذلك فيجناياناجار Vijnayanagar وكان شأن بكين ومن قبل بكين نانكين، ( على الرغم من أن الناس قد يتصورون نانكين على نحو مختلف ). كان الأمراء يلعبون دررا هائلا في



استانبول في القرن السادس عشر . واجهة على القرن الذهبي . (قطعة من رسم ) . ( متحف الرسومات بالمكتبة القرمية في باريس )..

حياة المدينة. وكانت المدينة أو على الأحرى القصر إذا التهمت واحدا من هؤلاء الأمراء، ظهر أمير آخر، وعاد القهر من جديد. وتلاحظ أن هذه المدن كانت غير قادرة على أن تستوعب كل ما كان لدى الأرباف من حرف: كانت هذه المدن مدنا مفتوحة وخاضعة في وقت واحد . يضاف إلى هذا أن البنيات الاجتماعية في الهند وفي الصين كانت تعرقل مسيرة المدينة إلى الحرية . فإذا كانت المدينة قد عجزت هناك عن تحقيق استقلالها، فلم يكن السبب في ذلك فقط ما كان الماندرين الحاكم عارسه من ضرب الرعبة بالنبابيت، أو ما كان الأمير ينزله بالتجار أو بالمواطنين العادبين من القساوة ؛ وكأنما كان المجتمع مجتمعا شكلته من قبل عملية تبلور قت وانتهت .

أما الهند فنجد فيها نظام الفئات الطبقية castes يقسم ، بل يفتت كل تجمع حضرى منذ البداية . وأما الصين فكان تقديس الأصول العرقية gentes يتعارض مع الامتزاج السكائي على النحو الذي ابتدعته المدينة في الغرب ؛ كانت المدينة في الغرب بحق آلة لتحطيم الروابط القديمة ، ولوضع الأفراد جميعا على مستوى واحد ، فقد أدى استقبال المدينة الدائم للمهاجرين إلى انشاء مناخ أمريكي"، إذا جاز لنا هذا التعبير، يتمثل في أن السكان الموجودين في المكان من قبل هم الذين يحددون النبرة، ويضعون: المقياس ، ويعلمون أسلوب الحياة way of life . ثم إننا لا نجد في الصين مدينة واحدة أستطاعت أن تشكل في مجموعها سلطة مستقلة في مواجهة الدولة ، أو في مواجهة قوة الأرياف الطاغية . إنما كانت الأرياف هي القطب الجذاب في الصين، فبها الحيوية، والعمل النشيط ، والفكر . أما المدينة فكانت مقام الموظفين والسادة ، وما كانت تشد إليها اهتمام أهل الحرف والتجار . فلم تترعرع في المدينة أية بورجوازية على راحتها. لأن البورجوازية كانت ، إذا صلب عودها في المدينة ، تبدأ في التفكير في الخيانة والتآمر، تفتنها أبهة حياة الأمير أو الماندارين . والمدن لا تعبش حياتها الخاصة ، ولا ترسم صورتها ، إلا إذا وجد الفرد ، ووجدت الرأسمالية فيها المجال حرا طليقا . أما الدولة صاحبة الوصاية الصادعة بالسلطة ، فإنها لا تقدم على شي، من هذا . ولكن الدولة، شاءت أو لم تشأ ، قر بلحظات من الغفلة: منها تلك التي شهدتها نهاية القرن السادس عشر، فظهرت في الصين بوجوازية ، وتأججت حمى الأعمال، التي لعبت دورها في ورش الحدادة الكبيرة قرب بكين ، وفي ورش للخزف تطورت في كنج تي تشين King-te-tchen. ونتلمس أثار هذه الحمى على نحو أكثر وضوحا في نهضة الحرير في سو تشيؤ Sou-tcheou عاصمة كيانج تسو Kiangtsou). ولكن هذا التطور الذي حدث كان تطورا عابرا ، مثل النار التي تصبب القش ، فتستعر باللهب ، ثم سرعان ما تنطفي ، . فلما وقع الغزو المانشوري ، تطورت الأمور في الصين على نحو لا يرضى بحرية المدينة ، وهذا هو خلاصة ما حدث في القرن السابع عشر .

كان الغرب وحدد هو ، بصريح العبارة ، الذي اندفع بكل قوته نحو المدن . قيه تقدمت المدن . ونكرر مرة أخرى ما سبق أن قلناه ، وهو أن ذلك كان حدثا هائلا، لم نجد إلى الآن السببل إلى شرحه الشرح المناسب الواقي الذي يصل إلى أسبابه العميقة . ومن الممكن أن نسأل إلام كانت تصير المدن الصينية لو كانت السفن الجونكية الصبنية اكتشفت رأس الرجاء الصالح في مطلع القرن الخامس عشر واستغلت كل الاستغلال تلك الفرصة ، فغزت العالم ؟

#### المدن

## الكبيسرة

لم بعرف العالم في الزمان القديم مدنا كبيرة إلا في الشرق ، والشرق الأقصى. يتسهد على ذلك انبهارالرحالة ماركو بولو Marco Polo الذي ولد في عام ١٧٥٤ وتوفي في عام ١٣٥٤ : كان الشرق في تلك الحقية هو ذلك الجزء من العالم الذي تقوم فيه الامبراطوريات والمدن . فلما أهل نجم القرن السادس عشر ، ودار الزمن إلى القرنيين التاليين ، ظهرت مدن كبيرة في الغرب، نهضت بالأدرار الأولى، واستمرت منذ ذلك الحين متمسكة بها ، تؤديها على نحو باهر خلاب . واستعوضت أوروبا التأخر، وتغلبت على العجز ( لو كان هناك عجز ). وهذه هي أوروبا على أية حال تذوق ألوان المرارة أيضا فيما أتتها به المدن الكبيرة ، أو التي كانت تعتبر مفرطة الكبر في ذلك الوقت .

## المسئولية

## مستولية الدول

هذا التطور المتأخر ما كان يمكن أن يحدث ، لولم تتقدم الدول تقدما حثبثا ، فإذا هي تعدو عدوا لكي تلحق بالمدن ، وقد أصبحت المدن ، من حيث هي عواصم الدول تتمتع بامتيازات، سوا استحقتها أو لم تستحقها . ومن هنا أخذت المدن تتنافس فيما ببنها على العصرية : من الذي يسبق ، فيجعل لشوارع المدينة طوارات أو أرصفة للمشاة؟ من الذي يسبق إلى تركيب فوانيس في الشوارع تضا ، بالغاز ؟ من الذي يسبق إلى استخدام الطلمبات البخارية ؟ من الذي يسبق إلى إدخال نظم المجاري المترابطة وتوزيع ما ، الشرب؟ من الذي يسبق إلى ترقيم البيوت؟ كل هذه الأشيا ، المتطورة التي عرفتها لندن وباريس عشية الثورة الفرنسية .

ومن البديهي أن كل مدينة لم تنتهز الفرصة لتسلك طريق التطور، ظلت على حافة الطريق، خارج اللعبة. وإذا شبهنا المدينة بالقوقعة ، فإن بقاء الصيوان الخارجي القديم سليما لا يسه شيء، يزيد من احتمالات فراغه من الداخل. كانت المدن التى سارت إلى التقدم قد سعت إلى تحطيم القيود التي أحاطت بها. ونحن نلاحظ أن الزيادة السكانية في القرن السادس عشر قد حبت كل المدن بغير تغريق ، وبغض النظر عن أحجامها: المدن الضخمة مثل المدن الضئيلة . فلما أهل هلال القرن السابع عشر تركز الحظ السياسي على بعض المدن دون الأخرى؛ وعلى الرغم من أن الحركة الاقتصادية كانت ضعيفة، فإن هذه المدن المحظوظة سياسيا كبرت، وغت ، ولم تتوقف عن النمو، وعن اجتذاب البشر والحصول على الامتيازات .

وتزعمت لندن وباريس حركة ازدهار المدن الكبيرة . ونذكر كذلك نابلي، التي حالفها الحظ منذ وقت طويل ، فقد بلغ عدد سكانها منذ نهاية القرن السادس عشر ثلاثمائة الف نسمة . أما باريس التي كانت الصراعات الفرنسية قد هبطت بعدد سكانها إلى مائة وثمانين ألف نسمة في عام ١٩٩١ فقد تضاعف عدد سكانها على الأرجح في عصر ريشبليو. وتلي هذه المدن الكبيرة طائفة من المدن الأخرى تبيير على نفس الإيقاع: مدريد ، وأمستردام ، ومن بعدهما بقليل فيينا ، وميونيخ ، وكوينهاجن، ثم تجي، سان بطرسبرج . كانت أمريكا هي التي تأخرت وحدها عن الركب ، ولكن سكان أمريكا، في مجموعهم ، كانوا في ذلك الوقت قليلين جدا .أما الزيادة السكانية المفاجئة التي شهدتها مدينة بوتوزي Poiosi البوليفية ، حيث بلغ عدد سكانها ١٠٠٠٠ نسمة في عام ١٦٠٠ ، فقد كانت في الحقيقة نجاحا عابرا ، حققه معسكر قام لاستغلال المناجم . ومهما كان التألق الذي بلغته مدينة مكسبكو، ومدينة ليما، ومدينة ريو دي جانبرو ، فإنها تأخرت في اجتذاب أعداد كبيرة من السكان، فقد كان عدد سكان ربو حول عام ١٨٠٠ يقدر على الأكثر بمائة ألف نسمة . أما مدن الولايات المتحدة النشيطة طلستقلة فلم تتجاوز مرحلة المدن الناجحة من النمط الذي يسيطر عليه الأمراء.

كان هذا النمو في التجمعات البشرية الكبيرة المواكب للدول الحديثة الأولى يفسر على نحو ما ظاهرة قديمة ، هي ظاهرة المدن الكبيرة التي قامت في الشرق وفي الشرق الأقصى . لم يكن المقياس الذي تقاس به هو الكثافة السكانية . التي ربما كانت أكبر من الكثافة السكانية في أوروبا ( ونحن نعرف أن العكس هو الصحيح ). بل كان المقياس الذي تقاس به هو مقياس التجمعات السياسية القوية التي تعبر عنها: فمن المؤكد أن استانبول كان تضم سبعمائة الف نسمة منذ القرن السادس عشر، ولكن الامبراطورية العثمانية كانت خلف هذه المدينة الضخمة. وكان من وراء مدينة بكين، التي كان عدد سكانها في عام ۱۷۹۳ ثلاثة ملايين نسمة صين واحدة . وكان من وراء مدينة دلهي ما يكن أن نعتبره على وجه التقريب هندا واحدة .

ولنا أن نأخذ الهند غوذجا يوضع كيف كانت المدن الرسمية مرتبطة بالأمير ارتباطا يصل إلى اللامعقول . فكثيرا ما أدت المشكلات السياسية ، وربما نزوات الأمير، إلى اقتلاع العواصم من مكانها ووضعها في أماكن أخرى. وهكذا كانت هذه المدن تتنقل من مكان إلى مكان وكأنها كانت تعيش عيشة البدو الرحل ، وظلت على هذه الحال ردحا من الزمن يقاس بالقرون الطبوال ، اللهم بعض الاستثناءات النبي تؤكد القاعدة . بينارس Benar es والله أباد مطاعله ودلهمي Delhi ودلهم متن المنازع المسادورا Trichinopoly وتريشينوبولي Trichinopoly ومولتار Multar وهاندنار على مرة عن مكانها الأول

مسافة بسيطة، ولكنها كانت على أية حال تتنقل ، وكأفا كانت ترقص في مكانها . وكانت عاصمة البنغال في عام ١٩٩٢ هي راجينهال Rajinahal وفي عام ١٧٠٤ أصبحت مرشيهاد Murshihad هي العاصمة . وكانت العاصمة عندما يبرحها الأمير تتخرب ، وتضطرب أحوالها ، وقوت أحيانا . فإذا صادفها الحظ فجأة مرة أخرى ازدهرت من جديد . كانت مدينة لاهور في عام ١٦٦٤ عامرة ببيوت " أعلى من بيوت دلهي وأجرا Agra ، ولكن نظرا لأن البلاط لم يقم برحلة إلى هناك منذ عشرين عاما فقد تخربت غالبية البيوت ، ولم تعد هناك سوى خمسة أو ستة شوارع لها قيمة منها شارعان أو ثلاثة يبلغ طول الواحد منها فرسخا يري الناظر فيها بيوتا مهدمة كثيرة " (٨٧).

وليس هناك مجال للخطأ في الحكم على هذه المدن الكبيرة بمقياس القوة السياسية : فدلهي تعتبر مدينة خان المغول الأعظم أكثر مما تعتبر باريس مدينة لويس الرابع عشر. ومهما كان زجال المال وتجار شارع شاندني تشوك Chandni Tchoke الكبير من الشراء فإنهم لا يساوون شيئا بالقياس إلى العاهل وبلاطه وجيشه . عندما قام أورينج زيب Aureng Zeb في عام ١٦٦٣ برحلته التي بلغ بها كشمير تبعته إلى هناك المدينة كلها ، لأنها ما كان يمكن أن تعيش بغير نعمته وكرمه؛ وكان زحف السكان فوضى لا مثيل لها شهدها طبيب فرنسي قدر عدد المشاركين في هذا الزحف بثلاثمائة أو أربعمائة ألف نسمة (٨٨). ولنتصور باريس تخرج وراء لويس الرابع عشر في عام ١٧٤٤ عندما قام برحلته إلى هولندة ، أو لويس الخامس عشر في عام ١٧٤٤ عندما سافر إلى ميتز Metz ؟

أما ما يشبه على نحو أكبر حركة غو المدن في أوروبا فحركة الازدهار المعاصرة التي شهدتها مدن البابان . في عام ١٦٠٩ عندما جال رودريجو بيبيرو Pagarigo Vivero جولته خلال مجموعة الجزز البابانية ، وبهر بما شاهد ، لم تكن العاصمة القديمة كيوتو جولته خلال مجموعة الجزز البابانية ، وبهر بما شاهد ، لم تكن العاصمة القديمة كيوتو Kyoto هي كبرى المدن التي غرق فيها وجود الميكادو في سبات عميق (٨٩). كان سكانها البالغ عددهم أربعمائة ألف نسمة تقريبا يضعونها في المرتبة الثانية بعد ادو قطمائة ألف نسمة ، علاوة على حامية ضخمة تؤدي ـ بما في ذلك عائلات أفرادها ـ إلى مضاعفة العدد الكلي للسكان إلى ما يربو على الملبون ) . وكانت تحتل المرتبة الثالثة مدينة أوزاكا مهمائة ألف نسمة . وأبا كان الأمر فقد كانت أوزاكا ملتقى تجار البابان ، وكانت في عشية غانها الكبير: في عام ١٧٤٩ كان عدد أوزاكا ملتقى تجار البابان ، وكانت في عشية غانها الكبير: في عام ١٧٤٩ كان عدد أوزاكا ما يعمل أربعمائة ألف نسمة ، وفي عام ١٧٨٣ بلغ عددهم نصف المليون (٩٠). ولقد أصبح القرن السابع عشر في البابان هو عصر أوزاكا، عصر " بورجوازي " له سمات فلورنسية ، إذا صح التعبير ، مم تبسيط للحياة الارستقراطية ، وازدهار أدب واقعى له فلورنسية ، إذا صح التعبير ، مم تبسيط للحياة الارستقراطية ، وازدهار أدب واقعى له

من بعض جوانبه سمات شعبية منها أنه كتب باللغة القرمية ، لا باللغة الصينية (لغة المثقفين ) كما كانت الحال من قبل ، أدب حلا له أن يغترف ما يغذي به قريحته من تاريخ وفضائح حى الزهور (٩١).

ولكن مدينة يبدو Yedo لن تلبث أن تبرز على المدن الأخرى، يبدو عاصمة القائد أو الشوج ، المدينة المتسلطة، بإداراتها ، وتجمع ملاك الأرض الأغنياء الداعيو daimyos فيها، الذبن كان يفرض عليهم أن يقيموا في المدينة نصف العام ، حتى يكونوا تحت أعين الرقبا ، وكانوا يروحون ويؤوبون في مواكب طويلة خلابة . فلما جرى التنظيم الشوجوني الجديد في بداية القرن السابع عشر، بنوا بيوتهم في حي قائم بذاته ، منفصل عن بقية الشعب ، ومخصص للنبلاء " الوحيدين الذين كان من حقهم أن يحتفظوا بأسلحتهم ملونة ، ومذهبة معلقة فوق أبوابهم ." وكانت بعض هذه الأبواب المزدانة بالأسلحة يزيد ثمنها على عشرين ألف دوكات على ما يذكر مصدرنا الأسباني في عام بالأسلحة يزيد ثمنها على عشرين ألف دوكات على ما يذكر مصدرنا الأسباني في عام في القرن الثامن عشر ضعف باريس على الأرجح ، ولكن البابان كان عدد سكانها أكثر من عدد سكانها أكثر من عدد سكان فرنسا ، وكانت حكومتها بلا شك أكثر تسلطبة ومركزية من حكومة فرساى .

#### ما فائدة المدن ؟

عكننا أن نستنتج ، بناء على قوانين حساب سياسي بسيط وملزم ، أن الدولة كلما كانت فسيحة ، ومركزية ، أتبح لعاصمتها فرص أكبر لزيادة السكان . هذه قاعدة تنطبق على الصين الامبراطورية كما تنطبق على انجلترة في العصر الذي حكمها فيه ملك من هانوفر Hannover ، أي في القرن الثامن عشر ، وعلى باريس في عصر الملك لويس السادس عشر والكاتب سيباستيان مرسيبه ، أي في القرن الثامن عشر أيضا . بل ينطبق على أمستردام التي كانت عاصمة حقيقية لما سمي أنذاك بالمديريات المتحدة . Provinces-Unies

وليس من الصعب أن نتبين أن هذه المدن الكبيرة كانت باهظة النفقات، وأن اقتصادها لم يكن يتوازن إلا بجوارد من خارجها : كان على آخرين أن يدفعوا ثمن ترفها . فما فائدة هذه المدن الكبيرة إذن ، في هذا الغرب الذي ظهرت فيه، وفرضت فيه نفسها بمثل هذه القوة ؟ فائدتها هي أنها صنعت الدول الحديثة ، وكان ذلك عملا عظيما وإنجازا كبيرا. إن قيام المدن بصناعة الدول الحديثة بمثل منعطفا في تاريخ العالم . ثم إن المدن الكبيرة هي التي أنشأت الأسواق القومية ، التي لولاها لأصبحت الدولة الحديثة مجرد خرافة. فالحقيقة أن السوق البريطانية لم تنشأ فقط نتيجة للوحدة السياسية التي ضمت

انجلترة واسكتلندة (١٧٠٧) ولا نتيجة اتفاق الوحدة مع ايرلندة (١٨٠١)، ولا نتيجة لإجراء ، مفيد في حد ذاته ، هو منع المكوس الكثيرة ، ولا نتيجة تنشيط النقل، ولا نتيجة "جنون حفرالقنوات " ، ولا بسبب البحرالذي كان بطبيعته عامل تبادل حر يحيط بالجزر، لم تنشأ السوق البريطانية نتيجة لهذه الأسباب وحدها ، وإنما أيضا نتيجة لتلك التيارات من البضائع التي كانت تدخل لندن ، وتخرج منها كالمد والجزر ، لندن ذلك القلب الهائل المتعطش للمزيد ، الذي كان قادرا على أن يضبط إيقاع كل شيء، ويحدث الاضطراب في كل شيء ويرد الطمأنينة إلى كل شيء . أضف إلى ذلك الدور الثقافي والفكري بل والثوري للمدن الكبيرة، لتلك الصوبات الدافئة التي ينمو فيها النبات، ويترعرع : إنه لدور هائل ، وهو دوريغطي تكلفته، وهو يطلب أجره عاليا حدا.

## عوالم

## غير متوازنة

لابد من دفع أجر كل شيء ، من داخل المدينة ، أو من خارجها ، أو من الداخل والخارج معا، وهو الحل الأفضل. ومن هذا المنطلق فإن امستردام تعتبر مدينة مدهشة: فقد غت بسرعة ، كان عدد سكانها في عام ١٥٣٠ ثلاثين ألف نسمة فأصبح ، ١١٥٠٠٠ في عام ١٦٣٠ ، و ٢٠٠٠٠٠ في نهاية القرن الثامن عشر . كانت المدينة تسعى الى أكثر من الترف، كانت تسعى إلى الرفاهية، فقامت بذكاء بتوسيع أحيائها. وتوسيع قنواتها الأربع شبه الدائرية ، مجسمة بذلك من عام ١٤٨٢ إلى عام ١٦٥٨ خطة النمو الواسع للمدينة ، وكانت هذه الخطة ترسم ما يشبه الدوائر في قطاع عرضي بجذع شجرة. حافظت المدينة على طابعها الأصلى ، وازدادت تهوية ، وازدادت نورا، وتحلب بصفوف من الأشجار ، وأرصفة المشاة ، والمسطحات المائية ، ولكنها ارتكبت خطأ واحداً ، ولكنه خطأ له دلالته ونتائجه ، ففي الجزء الجنوبي الغربي ، حيث أحياء جوردان Jordaan ، كلفت بالأعمال شركات مقاولات معيبة ، فأساءت تنفيذ الأساسات وجعلت القنوات ضيقة ، بل نفذت الحي كله على مستوى تحت المستوي الكلي للمدينة . ومن البديهي أن الذين سكنوا هذا الحي كانوا أخلاطا من البروليتاريا، تمتزج بهم أخلاط من المهاجرين اليهود، وحثالة البرتغال وأسبانيا ، ولاجنبين بروتستانتيين عن يسمون بالهوجنوت hugenots قروا بحياتهم من فرنسا ، ويؤساء من كل صوب وحدب (٩٣). أما لندن ، كبرى المدن الأوروبية ( ٨٦٠٠٠٠ نسمة في نهاية القرن الثامن عشر ) فالسائح الذي كان يراها في القرن الثامن عشر ويقارنها بالماضي، كان يحس بخيبة الرجاء. فالمدينة لم تفد كل الإفادة . إذا جاز هذا التعبير. من حريق عام ١٦٦٦، لكي

تبني نفسها من جديد ، على نحر أكثر عقلانية ، على الرغم من الخطط التي اقترحت وبخاصة الخطة الجميلة جدا التي قدمها رين Wren ، بل انطلقت المدينة عندما همت بالتعمير من جديد انطلاقا عشوائيا ، ولم تتجمل إلا في نهاية القرن السابع عشر عندما تم إنشاء ميادينها الكبيرة في الغرب : جولدن سكوير Golden Square ورد ليون سكوير Grosvenor Square ورد ليون سكوير Square Berkeley وكينسنجتون سكوير A£)Square Kensington وكينسنجتون سكوير

ومن الواضح أن التجارة عامل من العوامل المحركة للتجمع السكاني الهائل الذي تمثله المدينة الكبيرة . ولقد بين فرنر زومبارت أن مائة ألف فرد على الأكثر كانوا في عام ١٧٠٠ يستطيعون الحياة على ما يربحونه من التجارة . وهؤلاء جميعا ما كانوا ليحققوا من الأرباح ما يساوي مبلغ المخصصات الملكية التي كان يحصل عليها الملك الهولندي فيلهلم الثالث وهو سبعمائة ألف جنيه . والحقيقة أن لندن كانت تعيش على التاج الملكي، وعلى الموظفين الكبار والمتوسطين والصغار الذين ينفق البلاط الملكي عليهم، وكان كبار الموظفين يحصلون على رواتب أميرية تبلغ ألف جنيه أو ألفا وخمسمائة أو ألفين من الجنيهات : وكانت لندن تعيش أيضا على النبلا، والأعيان gentry الذين كانوا بقيمون في المدينة ، وعلى نواب مجلس العموم الذين اعتادوا منذ عصر الملكة آن ( ۱۷۰۲ ـ ۱۷۱٤) أن يقيموا في لندن ومعهم زوجاتهم وأولادهم ، وتعيش على أرباب المعاشات الحكومية ، وكانوا يزيدون عددا من عام لعام . كان هناك قطاع ثالث طفيلي عاطل تزيد أعداده، قوامه أناس يعيشون من معاشاتهم ، ومرتباتهم، ومن الفوائض التي بحققها القطاع في مجموعه، والمكاسب التي تنجم عن اختلال توازنها، كانوا يعبشون هكذا من أجل صالح لندن ، ويحدثون ارتباكا في الحباة الاقتصادية المتبنة في انجلترة، إذ يخلقون حاجات زائفة ، ولكنهم كانوا بؤكدون بذلك وحدة البلاد ( ۹۵ ).

وشهدت باريس المشهد نفسه. نهضت المدينة ، فكسرت أسوارها ، وجعلت شوارعها مرائمة لحركة العربات، وهيأت ميادينها، وجمعت حشدا هائلا من المستهلكين المبذرين؛ وهاهي ذي مواقع البناء تملأ جنبات المدينة منذ عام ١٧٦٠، يرى الناس من بعيد عجلات الروافع العالية "التي ترفع في الهواء كتلا هائلة من الحجر " قرب سانت جينيفيف وفي "ابروشية المادلين" (٩٦). وكا ن عالم الاقتصاد ميرابو القديم ١٩٦١" قد طالب في كتابه هذا الذي صاحب كتاب " صديق البشر Ami des Hommes" قد طالب في كتابه هذا الذي نشره قي عام ١٧٥٥ بطرد ٢٠٠٠٠ شخص من المدينة ، مبتدئا بموظفي الخاصة الملكية وكبار الملاك، ومنتهيا بالمتنازعين أمام المحاكم ، هواة الترافع والإلحاح في المطالبة، وليس هناك من شيء يطالبون به أفضل لهم من العودة إلى حيث أتوا(٩٧).



سانت جيمس . ميدان في القرن الثامن عشر .

والحقيقة أن هؤلاء الأغنياء، أو هؤلاء المبذرين الذبن كان عليهم أن يبذروا ، كانوا يعبِّشون "عددا كبيرا من التجار والحرفيين والخدم والعمال "، وعددا كبيرا من رجال الدين ، ومن " رجال الاكليروس المرسومين الذبن حلقوا رؤوسهم حلقة الإكليل " ويذكر سيباستيان ميرسيبه: " نجد في غير قلبل من البيوت قسيسا يطلقون عليه اسم صديق، وما هو إلا خادم أمين [...]، ثم هناك المدرسون الخصوصيون وهم أيضا من القساوسة (۹۸) . ولا يدخل في الحساب المطارنة الذين لا مقار لهم . وقد وضع لاثوازييه Lavoisier ميزانية العاصمة متضمنة البنود التالية : بند المصروفات فيه . ٢٥ مليون جنيه للرجال . ١٠ مليون للخيول . بند الموارد: ٢٠ مليون أرباح تجارية، ١٤٠ مليون سندات على الدولة ، ١٠٠ مليون عواند عقارية أو مشروعات خارج باريس (٩٩).

لبس من بين هذه الحقائق الراقعة ما يخفى على الملاحظين وأصحاب النظريات الاقتصادية ، فهذا هر كانتيون Cantillon يقول في هذا المعنى : " ثروات المدن تجذب المتع "؛ وكينيه Quesnay هو الذي قال: " العظماء والأثرياء لاذوا بالعاصمة" (١٠٠). وسيباستبان ميرسيبه يرسم لوحة طويلة ، لا نهائية تضم فئات " غير المنتجين " في المدينة الهائلة. ويقول نص ايطالي يرجع إلى عام ١٧٩٧ : " لا ، باريس ليست مركزا تجاريا حقيقيا ، إنها مشغولة أكثر مما ينبغي بتدبير تموينها ، وأهمبتها لا تعتمد إلا على كتبها، ومنتجاتها الفنية ، أو منتجات الموضة ، وعلى كمية المال التي تدور فيها، وعلى كتبها المضاربات التي تمارسها، والتي لا تجاربها فيها مدينة أخرى ، باستثناء أمستردام. كل الصناعة فيها منصبة على الترف : شغل الجوبلان Gobelins، سجاد السافونري العصدرونها حتى أسبانيا ، والقطنيات المسماة بالهنديات ذات الطابع الشرقي، وذات يصدرونها حتى أسبانيا ، والقطنيات المسماة بالهنديات ذات الطابع الشرقي، وذات الطابع الثرقي، وألدان ( التي تأتي ألواحها العريضة من سان جوبان ( Saint-Gobain ) ، وأعمال الصاغة والمطابع . (Saint-Gobain ) ، وأعمال

والمشهد نفسه يتكرر في مدريد وبرلين ونابلي . كان عدد سكان برلين في عام ١٧٨٣ ببلغ ١١٤٨٢٨ نسمة منهم ( جنود وعائلاتهم ) حامية تعد ١١٤١٢٨ فردا ورموظفين وعائلاتهم) ١٣٠٠٨ من الموظفين ، وعلاوة عليهم ١٠٠٧٤ من الحدم ويضاف البهم بلاط فريدريش الثاني ٥٦٠٠٠ من مستخدمي الدولة(١٠٢). هذه باختصار حالة مرضية. أما نابلي فتستحق أن نقف عندها .

## نى نابلى :

## من القصر الملكي الى السوق أو " المركاتو ".

كانت نابلي عشية الثورة الفرنسية مدينة جميلة وقذرة في نفس الوقت، ملبنة بالبؤس كل البؤس والغنى أشد الغنى، وكانت بين هذا وذاك تعج بالحبوية ، والمرح، وكان عدد سكانها ٤٠٠٠٠ ، وربا بلغ ٥٠٠٠٠ . كانت نابلي، بعد لندن وباريس واستانبول ، المدينة الرابعة في أوروبا ، على مستوى واحد مع مدريد. ولقد شهدت ابتدا، من عام ١٩٩٥ انتفاضة عمرانية واسعة النطاق ، وامتدت نحو بورجو دي كياجا Borgo di Chiaja هذا الحي المواجه لخليج نابلي الثاني (الخليج الأول هو خليج مارينيللا Marinella ) والذي لم ينشأ إلا لصالح الأغنيا، وكان التصريح الذي أعطي عام ١٧١٧ لتشييد هذا الحي في المنطقة خارج الأسوار يؤثر الأغنيا، دون سواهم إيثارا صريحا .

أما الفقرا، فكان قطاعهم يبد أعند ميدان اللارجو ديل كاستبللو Largo del Castello الفسيح حيث كانت المشاجرات المثيرة تنشب فيه عند توزيع الأطعمة مجانا ، وتصل إلى - السوق أو المركاتو Mercato وهو مقاطعتهم الخاصة المواجهة لسهل بالودي Paludi الذي يبدأ من خلف المتاريس . وكان الفقراء مكدسين في غرفهم تكديسا شديدا، يضطرهم إلى الخروج بحياتهم إلى الشارع ، وكانوا ينشفون الغسيل . كما يفعلون اليوم أيضا \_ على حبل يدونه من شباك الى شباك. وكان " غالبية الشحاذين بلا مأوى، يلوذون ليلا بالكهوف والحظائر والخرائب أو يلمون بملاجىء ليست أفضل حالا على الإطلاق ، لم يضع فيها أصحابها إلا مصباحا وقليلا من القش ، وكانوا يطلبون جرانو [ قطعة عملة صغيرة كانت متداولة في نابلي ] أو أكثر قليلا مقابل المبيت ليلة واحدة." ويستأنف الأمير سترونجولي Strongoli (١٧٨٣) تقريره قائلا: " وترى الفقراء ممدين على الأرض كالحيوانات الدنيئة ، لا فرق بين صغير وكبير ، ذكر وأنشى ؛ وعكننا أن نتخيل كل ألوان الموبقات التي تنجم عن هذا الوضع ، والمواليد الذين يولدون في هذه البيئة " (١٠٣). بلغ عدد هؤلاء الفقراء ، هؤلاء المعدمين ، بأسمالهم البالية عندما أوشك القرن على الانتهاء ١٠٠٠٠ . " تكاثروا بغير عائلات، ولم تكن لهم علاقة بالدولة ، إلا عندما تنصب لهم المشانق ، وكان الهرج و المرج بالغا لا يعرف الإنسان في وسطه أحدا " (١٠٤) . فلما حدث القحط الذي طال من عام ١٧٦٣ إلى ١٧٦٤ كان الناس يونون في الشوارع .

كانت مشكلتهم تتمثل في عددهم المفرط . لقد اجتذبتهم نابلي إليها ولكنها لم تستطع إلى إطعامهم من سبيل . كانوا يعيشون عيشة اليؤس . وإلى جانبهم ، كان أصحاب الحرف الجوعي يعيشون أيضا حياة الضنك ، ويكونون بورجوازية صغيرة رقيقة الحال . وهذا هو المفكر العظيم جوفاني باتيستا فيكو Giovanni Battista Vico وهذا هو المفكر العظيم جوفاني باتيستا فيكو ١٧٤٨ . ١٦٦٨) وهو من أواخر دعاة الفكر العالمي في الغرب ، كان يتقاضى راتبا قدره مائة دوكات في السنة من جامعة نابلي ، ولم يكن يستطيع أن يدبر أمور معيشته بإعطاء المزيد من الدروس الخصوصية ، إلى هذا الحد بلغ به الفقر ، فقد فرض عليه ضيق ذات اليد أن " يطلع وينزل سلالم الأخرين "(١٠٥).

ومن قوق هذا السواد من المعدمين لنا أن نتصور مجتمعا رفيعا من أهل البلاط وكبار ملاك الأطيان وكبار رجال الكهنوت والموظفين الفاسدين والقضاة والمحامين وهواة التقاضي والمطالبة بالحقوق ... وكانت هناك في حي القانونيين منطقة من المناطق القذرة في المدينة هي منطقة الكاستل كابوارو Castel Capuaro حيث ينعقد مجلس الشيكاريا Vicaria وهو بمثابة محكمة نابلي ، فيه تشترى العدالة وتباع " وفيه اللصوص يتربصون بالجيوب ومحافظ النقود ." وهذا فرنسي يتعلق بأهداب العقل

تعلقا مبالغا فيه فيتسا لل كيف يمكن أن يظل البناء الاجتماعي قائما وهو " مثقل بأعداد هائلة من السكان. وحشد كبير من الشحاذين ، وجمع عجيب من الخدم، وزمر ضخمة من رجال الدين النظاميين، وغير النظاميين وقوات عسكرية تزيد على عشرين ألف جندي، وأمة من النبلاء ، وجيش من رجال العدالة قوامه ثلاثون ألف رجل" (١٠٦) ؟

ولقد ظل النظاء قائما هناك ، كما كان دائما ، وكما يقوم في أماكن أخرى وبالقليل من التكلفة .ثم إن أصحاب الامتيازات لم يكونوا جميعا من يحصلون على المخصصات الأرستقر!طية السخية. فما يتاح للإنسان العادي شيء من المال حتى يشترى اللقب وينتقل إلى جانب النبلاء. " لم يعد الجزار الذي كنا نستخدمه في ذبح الحيوان يقوم بالعمل بنفسه بل عن طريق صبيانه منذ أن أصبح دوقا."(١٠٧) اشترى الجزار بماله لقب الدوق . ولكننا لسنا مطالبين بأن نصدق حرفيا هذا الكلام الذي قاله شارل دي بروس الذي كتب عن الأحوال في ايطالميا، وكان (١٧٧٧ ـ ١٧٠٩) Charles de Brosses رئيسا للبرلمان في مدينة ديجون الفرنسية . كانت مدينة نابلي تجتذب عن طريق الدولة والكنيسة وطبقة النبلاء والبضائع كل الفائض السكاني في علكة نابلي، التي كان فيها كثرة من الفلاحين، والرعاة ، والملاحين ، وعمال المناجم ، والحرفيين ، والعمال المعاونين الذبن يقومون بالعمل الشاق . لقد كانت المدينة تعيش على العمل الشاق، الذي كان خارجيا بالنسبة إليها ، منذ أن وجدت ، منذ حكم فريدريش الثاني وحكم اسرة أنجو les Angevins المالكة وحكم الأسبان . كانت الكنيسة التي كتب ضدها المؤرخ جانوني Giannone في عام ١٧٢٣ كتيبه النقدي "التاريخ المدني لحكم نابلي" del regno di Napoli تمتلك ثلثى الأملاك العقارية بالمملكة وكان النبلاء يمتلكون التسعين (بضم التاء) أي أقل من الثلث المتبقي. هكذا كانت صورة التوازن في نابلي. لم يكن يتبقى سوى التسع " لمن هم دونهم من أهل الريف (١٠٨).

عندما ذهب فرناندو ملك نابلي في عام ١٧٨٥ ومعه زوجته ماري كارولين لزيارة الغرندوق لبوبولد في دوقية توسكانا التي كانت تعرف باسم توسكانا "النور " ، كان ملك نابلي المسكين لصا أكثر منه أميرا مستنبرا ، فاغتاظ من الدروس التي أغدقوها عليه، ومن الإصلاحات التي أفاضوا في امتداحها له وإغرائه بها . وذات يوم قال لعديله الغرندوق ليوبولد: "حقا ، انني لا أنهم ما تلتمسه من نفع في العلم الذي تعكف عليه؛ فأنت تقرأ وتقرأ ولا تكف عن القراءة ، وشعبك يتبع سبرتك ، ولكن مدنك وعاصمتك وبلاطك كلها غارقة في الحزن والكآبة. أما أنا فلا أعرف شيئا من العلم ، ولكن شعبي أكثر الشعوب مرحا" (١٠٩). ثم إن نابلي لم تكن هي العاصمة القديمة فقط ، لم تكن مجرد مدينة ، بل كانت عملكة نابلي الشاسعة . أما توسكانا فقد كانت بالمقارنة بها



نابلي في القرن الخامس عشر : كانت في ذلك الحين تعتبر مدينة هامة . الى اليسار قلعة كاستبل ديل أوفو Castel del Ovo ، وعلى جزيرة صغيرة تقوم القلعة الأنجرية ( نسبة الى أسرة أنجر

ضئيلة لا يكاد الإنسان يضمها في قبضته.

سان بطرسبرج

نی عام ۱۷۹۰

تقوم مدينة سان بطرسبرج ، هذه المدينة الجديدة التي نشأت تحقيقا لإرادة القيصر، شاهدا على معجزة الشذوذ، والاختلال البنيوي الذي يوشك أن يصل إلى درجة البشاعة، هذه المعجزة التي لا تقتصر على مدينة واحدة بل تضم بين جناحيها كل المدن الكبيرة في العالم الحديث في بدايته. وتحن محظوظون إذ أتيح لنا دليل للمدينة وما حولها، يرجع المحالم العديث أهداه صاحبه الألماني بوهان جوتليب جيورجي Johann Gottlieb



المالكة) الضغمة كاستيل نووفر Castel Nuovo ويظهرالجسر الذي يفصل الميناء المزدوج حيث تدخل قاقلة من السفن ذوات المجاديف بعد تحرير ايسكيا Ischia ونرى على تل فوميرو Vomero دير سان مارتينر San Martino.

Georgi إلى القيصرة كاترين الثانية (١١٠). ويكفي أن نقلب بين صفحاته لنخرج بالكثير من المعلومات.

ليس من شك في أن موقع سان بطرسبرج من أشد المواقع نكرا ، وأكثرها جحودا، اختاره بطرس الأكبر في ١٦ مايو من عام ١٧٠٣ ليضع فيه حجر الأساس لما سبصبح فيما بعد حصن " بطرس وبولس " الشهير . كان من الضروري أن تصمد أمام الصعاب إرادة لا تلين ، لكي تنشأ المدينة في هذا الإطار من الجزر ومن الأراضي المنخفضة الضحلة التي توشك أن تكون على مستوى سطح الما ، والمحيطة بنهر النيعًا الكبير ، والنيعًا Newska الكبير،



\*Nobilis Neapolitana : السيدة النهيلة الإوليتانية التي لا تراها العبون وراء ستار كرسي الهودج المعمول (١٩٩٤)

والنيفسكا الصغير) حيث لا ترتفع الأرض قليلا إلا نحو الشرق في اتجاه الترسانة، ودير الكسندر نيفسكي، أما في اتجاه الغرب فالأرض منخفضة لايمكن در، خطر الفيضانات عنها. ونتبين مواضع الإنذار على النهر، تقوم على هيئة سلسلة من علامات التحذير المألوفة: طلقات مدافع، رايات بيضاء ترفع نهارا، مصابيع تضاء ليلا بصفة مستمرة في برج الأدميرالية، وأجراس تدق بغير توقف. كل هذه الإشارات تعني أنهم كانوا يسيطرون عليها. ففي كانوا يتحسبون أخطار الفيضانات، ولكنها لا تعني أنهم كانوا يسيطرون عليها. ففي عام ١٧٧٥ أغرقت الفيضانات المدينة كلها، وفي عام ١٧٧٥ تكررت الكارثة نفسها، وظلت الفيضانات تهدد المدينة عاما بعد عام. وكأغا كانت المدينة بحاجة إلى أن ترتفع فوق مستوى هذا الخطر الفتاك، الذي يهددها على مستوى سطح التربة. ومن الطبيعي أن الناس كانوا لا يكادون يحفرون في الأرض، حتى يظهر الما، الجوفي على عمق

قدمين أو على أكثر تقدير على عمق سبع أقدام، مما جعل من المستحيل أن تتخذ البيوت بدرومات تحت الأرض. وفرضت الأساسات الحجرية نفسها بالضرورة في كل حال، على الرغم من أسعارها المرتفعة ، حتى إذا كان البناء من الخشب ، نظرا لأن كتل الخشب إذا دقت كأساسات تتعفن بسرعة في التربة الرطبة . كذلك كان من الضروري شق قنوات خلال المدينة كلها ، وتقوية جوانبها بأغصان متينة ، أو تكسبة شطآنها بكتل من الجرانيت كما هي الحال في قناة مويكا Moika وقناة فونتانكا Fontanka ، اللتين استخدمتهما السفن التي غون المدينة بالخشب والطعام .

كذلك شوارع المدينة وميادينها كان من الضروري رفع مستواها ما بين قدمين وخمس أقدام بحسب المنطقة ، وتطلب هذا عملا هائلا من الحفر والبناء بالقرمبد أو الحجر، وبناء أتبية تحمل بطن الشارع المبلط ، وتسمح بانصراف ما ، الشارع إلى نهر النيفا. وقد جرى تنفيذ هذا العمل التعميري الخارق على نحو منتظم بعد عام ١٧٧٠ ، ابتداء من "الأحياء الجميلة" عند الأدميرالية ، تلك التي تحف بنهر النيفا الكبير، وقام بذلك العمل الجنرال فون باور von Bauer بأمر من كاترين الثانية، وعلى حساب الجزينة الاميراطورية .

كان تعمير المدينة بطينا ومكلفا . تطلب إعادة تغطيط الشوارع والميادين ، ووضع حد لتكاثر البيوت حيث لا ينبغي لها أن تتكاثر ، وفرض استخدام الحجر في إعادة بنا ، الماني الحكومية ، والكنائس ودير الكسندر نيڤسكي Alexander-Newsky البعيد ، ويبوت كثيرة ، على الرغم من أن الخشب ظل زمنا طويلا هو مادة البناء الأكثر شبوعا . فالخشب كانت له نميزات قيمة : فهو يتيح الدف ، نسبيا عند استخدامه في الداخل ، وهو أقل تأثرا بالرطوبة ، وأقل سعرا وهو سريع في البناء . ولم تكن الحيطان تقام من هناك من كتل خشبية مربعة المقطع كما هي الحال في استوكهولم ، بل كانت تقام من يستطبعون تزيينها بأفاريز ، ودهانها بالألوان . وكانت هذه البيوت الخشبية تمتاز بميزة أخرى ، فقد كان من السهل تعديلها ، بل كان من المكن نقلها كلها قطعة واحدة من منطقة إلى منطقة أخرى في المدينة . أما البيوت الحجرية التي كان بناؤها يتكلف أكثر ، فكان الدور الأرضي ، الذي كثيرا ما كانت حيطانه تكسي ببلاطات من الجرانيت ، يستخدم بديلا لبدروم التخزين ، وعند الاقتضاء كمسكن ردي - كان الناس يفضلون وربما دورين ونادرا ما كانت تصل إلى ثلاثة أدرار .

كانت مدينة سان بطرسبرج ساحة عمل دائب ، كانت السفن تحمل إليها عن طريق

نهر النيفا الجير والحجر والرخام (كان الرخام يأتي من لادوجا Ladoga أو من ساحل فيبورج Wiborg ) وكتل الجرانيت ؛ أما جذوع شجر الشربين فكانت تصل طافية وكانت تفقد نتيجة لهذا بطبيعة الحال شيئا من خواصها .

وكان أكثر المشاهد غرابة هو مشهد العمال في ساحات العمل ، وكانوا جميعا من الفلاحين القادمين من الأقاليم الشمالية للعمل بنائين ونجارين . وكان النجارون - ويطلق عليهم اسم بلوتنيدكي plotnidki وهو اسم يعني حرفيا فلاحى الأطواف ، مما جعل المؤلف الألماني يستخدم لفظة ألمانية مركبة هي Flossbauer. كان مؤلاء العمال يستخدمون البلطة و لاشي، غيرها .أيا كان الأمر فقد كانت هذه الطوائف من العمال المساعدين والنجارين والبنائين تأتي من أريافها في موسم الجو المعتدل طلبا للعمل . وما تمر بضعة أسابيع حتى تظهر في المكان الذي تولوا العمل فيه والذي كان حتى تلك اللحظة خاليا" أساسات من الحجر من فوقها جدران البيت ، التي كانت تبدو كأنها تعلو . وتعلو أمام العين ، وهي تتغطى بالعمال؛ وكانت أكواخ من الطين تنتشر في الوقت نفسه على هيئة قرية صغيرة يقيم فيها هؤلاء العمال ."

كان موقع سان بطرسبرج موقعا له عيوبه ، ولكنه كانت له بطبيعة الحال كذلك مبزاته ، وعلى رأسها النهر ، ومنافعه ، ومناظره الجميلة التي لا تعادلها غيرها ، والنهر عند سان بطرسبرج أعرض من نهر السين عند باريس ، ومياهه أكثر حركة من مباه نهر التيمز عند لندن ، وهو يرسم بين بطرس وبولس ، وجزيرة تحاسيلي Wassiliostrow وأحياء الأدميرالية منظرا من أجمل المناظر النهرية ومناظر المدن في العالم. وكانت السفن والقوارب تجري على صفحة نهر نيفا ، تربط البحر بمدينة كرونشتات Kronstadt ، وكان نهر النيفا يتحول ، من ناحية جزيرة فاسبلي حبث حي التجار والبورصة والجمرك ، إلى مينا ، بحري نشيط جدا . كانت مدينة سان بطرسبرج هي تلك النافذة المفتوحة على الغرب الذي كان بطرس الأكبر يريد أن يدمجه في حياة شعبه التي كانت تتسم بالعنف والخشونة أ يضاف إلى هذا أن نهر النيفا هو الذي يمد المدينة على الشرب وكان ما وصفوه بأنه لا عيب فيه .

فإذا أقبل الشتاء ، أحاطت الثلوج بالمدينة ، فإذا هي تصبح مرتعا للزحافات رساحة للمتع الشعبية. كانوا في الكرنفال ، في أسبوع يسمونه أسبوع الزبد ، يقيمون تلالا صناعية من الثلوج مقواة بالألواح والكتل الخشبية تنصب فوق النهر ، وكانوا يطلقون من فوق هذه التلال الثلجية زحافات على مضمار طويل خال ينزلق بها قائدها بسرعة جنونية " تنحبس لها الأنفاس " ؛ وكانت هناك مضمارات مشابهة نهيأ حسبما اتفق في الحدائق العامة أو أفنية الببوت، ولكن مضمار النيفا، الذي كان البوليس يشرف عليه،



۲۸ ، خریطة مدینة سان بطرسیرج فی عام ۱۷۹۰ ،

A, B قرعا ثهر نيفا ؛ D ,C قرعا نهر النيفسكا . في الرسط على الشاطيء الشعالي للنيفا حسن " بطرس وبولس ". إلى الفرب جزيرة فاسيلي الكبيرة ترتبط بالأدميرالية بجسر من السفن . من الأدميرالية على الشاطيء الجنوبي للنيفا تتفرق المحاور الثلاثة الكبيرة ( في أقصى الشرق : الحجاء نيفدكى ) على هيئة المروحة. أما امتداد المدينة تجاه الجنوب فتهينه القنوات الثلاث النصف الدائرية.

كان يشد الجماهيرالتي كانت تتحمس له حماسا خارقا للمألوف: فقد كانت المدينة تخرج عن بكرة أبيها لتشاهد المهرجان.

لم تكن هناك من جسور مقامة على النهر وأفرعه المختلفة إلا الجسور المكونة من السفن، وكان جسران من هذا النوع يقومان على نهر النيفا، كان أشهرهما قرب الميدان الذي لا يزال فيه حتى اليوم بجانب الأدميرالية التمثال الضخم المعبر لبطرس الأكبر (الذي نحته المثال فالكونيه Falconet أو الذي اقتبس عنه ) وكان هذا الجسر يربط جزيرة فاسيلي التي تعج بالتجارة . وكان جسرا يتكون من ٢١ سفينة تثبت من الطرفين بسفينتين مشحونتين مربوطتين بأهلاب متينة . وكانت هناك بين هذه السفن جسور يقلبة تسمح بجرور المراكب العابرة. وكان المألوف أن تضم هذه الجسورالقلابة عندما يهل الخريف، ولكنهم بحلول عام ١٧٧٩ تركوا الجسورة القلابة في أماكنها على حالها تحصرها الثلوج في الشتاء فإذا جاء موعد ذوبان الثلوج ، وانهمرت المياه والثلوج، كان الجسر يتفكك من تلقاء نفسه ، وكأنوا ينتظرون لإصلاحه حتى تصبح المياه كلها طليقة.

وكان مؤسس المدينة يتصور أنها ستنمو ناحية جنوب وشمال النهر معا انطلاقا من حصن بطرس وبولس. ولكن النمو الذي حدث لم يسر على نحو منسجم، فقد كأن بطيئا على الشاطي، الأيس بربعا إلى حد كبير على الشاطي، الأيسر لنهر نبغا . على هذا الشاطي، المتميز كانت أحيا، الأدميرالية وميدان بطرس الأكبر تكون قلب المدينة الذي كان يمتد حتى قناة مويكا وكانت آخر قناة في الجنوب مزودة بأرصفة من الحجارة. وكان هذا القطاع هو أضيق قطاعات المدينة ، ولكنه كان أوفرها ثرا، ، وأكثرها جمالا، وهو الحي الوحيد الذي تعتبرالمباني الحجرية فيه هي القاعدة (باستثنا، البنا، الامبراطوري) و من هذه المباني ٠٣ مبني حكومي و٢٢١ ببت خاص أغلبها قصور. في هذا القطاع امتدت الشوارع الشهيرة ، شارع الهيتي مليون Petit -Million. وشارع الجران ميليون Petit -Million وهو الشارع الرائع الذي يكتنف النبفا ، وعنده يبدأ منظر النيفسكي والأدميرالية ، وفيه قصر الشتاء ومبدانه الضخم ، ومتحف الارمبتاج منظر النيفسكي والأدميرالية ، وفيه قصر الشتاء ومبدانه الضخم ، ومتحف الارمبتاج الخالية الملة على الميدان الذي يحمل الإسم نفسه (١٨١٨/١٨١١) (١٨١١).

وحدث توزيع للمناطق على أساس واع مقصود ، فصل الأغنيا، عن الفقرا، ، وألقى الأطراف بالصناعات والأنشطة المسببة للزحام ، مثل صناعة العربات، وقد اتخذ صناع العربات لأنفسهم فيما وراء قناة ليجوفينش Ligowich مدينة قائمة بذاتها ، بائسة ، تتخللها مساحات خالية ، وفيها سوق للبهائم . والى اليمين من الأدميرالية أقيم مسبك المدافع ( وهو مبني خشبي أنشيء في عام ١٧١٣ ، وأعيد بناؤه بالحجر في عام ١٧٧٣ ) مجاورا للترسانة التي أقامها الأمير أورلوف Orlofi بين عام ١٧٧٠ وعام ١٧٧٨ . وللمدينة كذلك دار سك عملة ، ولها طواحين على طول نهر النيفا ، في اتجاه المنبع واتجاه المصب، وكان عمالها الحرفيون بنالون من الطعام أفضل عما كان نظراؤهم في

السويد وألمانيا ينالون ، فقد كان لهم الحق في القهوة كل يوم ، والفودكا قبل تناول الوجبات. وكانت المدينة تنتج أقمشة ممتازة من النمط الهولندي، وهناك في كازينكا كلوجبات على مقربة منها صناعة منسوجات من نوع الجويلان تنتج منسوجات جميلة جدا. وقد اتخذت هنا مبادرة يمكن المجادلة فيها غاية المجادلة ، تمثلت في تجميع محلات البيع بالقطاعي في أسواق فسيحة على شاكلة أسواق موسكو . فكان هناك صنذ عام ١٧١٣ سوق من هذه الأسواق في " جزيرة بطرسبرج " ( قرب بطرس ويولس ) وسوق أخرى على مقربة من الأدميرالية. وفي أعقاب الجريق الذي أتي عليها في عام ١٧٣٣، وقد نقلت السوق من موقع إلى آخر بعيدا عن " المنظر الكبير " للمدينة في عام ١٧٨٤. وقد أدت عمليات التجميع هذه بأهل سان بطرسبرج إلى التنقل الكثير والسبر إلى مسافات بعيدة، ولكن الهدف تحقق ألا وهو : الحفاظ على ما للأحياء الجميلة من طابع رسمي وسكني متميز .

ولكن هذا الحكم بأن مدينة سان بطرسبرج حافظت على طابع الأحياء الجميلة، لا يستبعد حدوث بعض الاستثناءات والاضطرابات: فربما قام كوخ قذر بجانب قصر منيف. وربما قامت حدائق الخضروات ( التي يتهافت عليها الفلاحون القادمون من روستو Rostow ) بجانب الحدائق العامة التي تعزف فيها الموسيقي العسكرية . ولكن هل من الممكن أن تسيرالأمور في مدينة نشأت بسرعة ، وتميزت بالأسعار العالبة التي يدفعها الناس ، ويسعة إمكانات استخدام العمالة ، وإمكانات الحكومة وإرادتها ، على نحو يختلف عما عهدناه في المدن التي تتطور مرحلة بعد مرحلة ؟ كان عدد سكان سان بطرسبرج في عام ١٧٥٠ هو ٧٤٢٧٣، وأصبح ١٩٢٤٨٦ في عام ١٧٨٤و٢١٧٩٤٨ ني عام ١٧٨٩ . وكانت المدينة تضم ما بين بحارة وجنود وطلاب معاهد عسكربة (علاوة على أسرهم) ٥٥٦٢١ في عام ١٧٨٩ ، وهو ما يساوي ربع سكانها. هذا الجانب المفتعل من التجمع السكاني. العسكرية بفروعها رما يتصل بها. يبدو وإضحا في الفرق بين الذكور والاناث ( الذكور : ١٤٨٥٢٠ والاناث : ٦٩٤٢٨ ). والحق أن مدينة سان بطرسبرج كانت مدينة تغلب عليها الحامية العسكرية والخدم والشباب. وإذا نحن صدقنا أرقام المواليد والوفيات التي بين أبدينا، فقد كانت المدينة تنعم من حين لآخر بزيادة المواليد على الوفيات، ولكن الأرقام المتاحة أرقام ناقصة ويخشى من أن تؤدي إلى نتائج مضللة . بمكننا، على أية حال، أن نتبين من زيادة الوفيات بين الأعمار من ٢٠ إلى ٢٥ سنة أن المدينة كانت تستورد عددا كبيرا من الشباب، كثيرا ما كانوا يدفعون الثمن غالبا ، لما يتعرضون له من مناخ قاس وحسبات

وكان هذا السيل من المهاجرين إلى المدينة منوعا: نرى فيه موظفين كبارا أو نبلاء

ببحثون عن نرص أفضل، صغار أبناء الأسر، ضباطا ، بحارة، جنودا، فنيين ، أساتذة، فنانين ، خلعاء، طباخين، مدرسين خصوصيين أجانب ، مربيات، وأكثر من هؤلاء وأولئك الفلاحون الذين كانوا يهرعون زرافات من الريف الفقير المحيط بالمدينة. يأتون للعمل شيالين وباعة مواد غذائية ( ومن العجيب أنهم كانوا يتهمون بأنهم مسئولون عن الغلاء في الأسواق ) ؛ كانوا في الشتاء يعملون في تكسير ثلوج نهر النيفا : وكانت كتل الثلج التي يقطعونها ( كان هذا عمل الفنلنديين ) تستخدم في تزويد الثلاجات التي كانت البيوت الكبيرة تمتلكها في أدوارها الأرضية؛ أو للعمل في كسح الثلوج لقاء نصف روبل في البوم ؛ وكانوا لا يفرغون من العمل في كسح الثلوج من مداخل البيوت الغنية. أو كانوا يعملون في قيادة الزحافات ، حيث كانوا في مقابل كوبيك أو كوبيكين . هذه العملة الضئيلة . يأخذون الراكب إلى حيث يريد خلال المدينة الضخمة، وكانوا يركنون في المبادين في مكان سائقي العربات العالبة التي كانت تستخدم في الصيف الماضي . أما النساء الفنلنديات فكن يعملن خادمات أو طاهيات، وكن يتكيفن مع المهام التي يقمن بها ، وكثيرا ما يتزوجن زيجات مناسبة .

" هؤلا، السكان [...] الذين يتكونون من أمم مختلفة [...] كانوا يحتفظون بأساليب حياتهم الخاصة " وبمعتقداتهم ؛ وهكذا كانت الكنائس اليونانية تجاور كنائس البروتستانت وكنائس الراسكولنيكي raskolnikis ". ويستأنف مصدرنا (١٧٦٥) تقريره قائلا: " لا يمكننا أن نجد مدينة أخرى في العالم يتكلم فيها كل واحد من السكان مثل هذا العدد الكبير من اللغات ، إذا جاز هذا التعبير. كل الناس حتى الخدم الصغار كانوا يتكلمون الروسية والألمانية والفنلندية ، وربما وجدنا بين من تلقوا شيئا من التعليم من يتكلمون ثماني أو تسع لغات [...] وقد يخلطون بين اللغات المختلفة على نحو فيه شيء من الطرافة "(١١٢).

وكانت أصالة سان يطرسبرج تكمن بالضبط في هذا الخلط . في عام ١٧٩٠ تساءل جبورجي عن السمة المميزة للبطرسبرجي ، وأجاب بأنها : الشغف بالجديد ، وبالتغيير، وبالألقاب ، وبالرفاهية ، والترف ، والإنفاق .ولنترجم : شغف أهل العاصمة بالترف الذي تشكل عن قرب أو يعد على نموذج البلاط . فالبلاط هو الذي كان يحدد النبرة بتطلعاته واحتفالاته التي كانت حفلات فرحة عامة بأنوارها الرائعة التي كانت تتلألأ في مبني الأدميرالية ، والقصور الرسمية ، كما كانت تتلألأ في بيوت الأغنياء .

كانت المدينة الضخمة تقع في قلب منطقة فقيرة ، ولهذا واجهت مشكلات تمرينية بلا نهاية . لم يكن السمك بكل تأكيد مشكلة من هذه المشكلات، فلم يكن هناك أسهل من ملى القوارب بالله وإحضارالسمك حيا من بحيرة لادوجا Ladoga أو من بحيرة أونيجا



عربة يورجوازي من سان يطرسيرج صورة بالحقر من القرن الثامن عشر. (مجموعة فيوللي و Viollet)

Onega: ولكن المشكلة كانت في الأبقار والأغنام التي كان لابد من إحضارها إلى مذابح المدينة من بعيد ، من منطقة أركراينا ومنطقة أستراخان وحوض نهر الدون وحوض نهرالفولجا، أي من على بعد ألفين من الفيرستات، والفيرستا مقاس روسي يربو على الكيلومتر، وربا جلبوها من تركيا ، وكان تدبيرالمواد التموينية الأخرى بسير على هذا المنوال الصعب . وقد أدى هذا الوضع إلى عجز مزمن في الخزينة الامبراطورية وفي خزائن السادة. كانت كل أموال الامبراطورية تصب في القصورالاميرية والبيوتات الثرية التي كانت قتلي، بالكثير من المفروشات والرياش القيمة والأثاث النفيس والخشب المشغول والمنحوت والمذهب والسقوف المزدانة بالرسوم " الكلاسيكية " ؛ وكانت الأجنحة في هذه القصور تنقسم إلى حجرات خصوصية عديدة على نسق باربس ولندن، وكانت تحفل بأعداد كبيرة متزايدة من الخدم والحشم .

وكان أكثر المشاهد تعبيرا عن الطابع المعبر للمدينة وما حولها هو مشهد شوارع المدينة عندما تعج بالمرور الصاخب رتمتلي، بأخلاط الخدم والحشم والعربات التي كانت ضرورة لا مغر منها في مدينة مترامية الأطراف، شوارعها موحلة ونهار الشتا، المنبر فيها قصير،وقد صدر مرسوم امبراطوري نظم في هذا المجال الحقوق الدقبقة المدققة لكل واحد: كان الجنرالات الكبار فقط، ومن في مركزهم، هم الذين لهم الحق في كدن ستة من الخيول إلى عرباتهم، وكان لهم، علاوة على ذلك : أن يتخذوا فارسين لقيادة الركب وأن يستخدموا حوذيا . وكان عدد الخيول يقل من درجة إلى درجة حتى نصل إلى الملازم والبورجوازي اللذين كان من حقهما كدن حصائين إلى العربة، أما الحرفي أو التاجر فكان عليهما الاكتفاء بحصان واحد . وكانت هناك سلسلة من اللوائح والتعليمات تحدد كذلك زي الخدم . الليفريه . بحسب رتب أسيادهم .

## الرحلة قبل الأخيرة :

#### ہکن

يمكننا أن نزيد الرحلات ونلم بمدن أخرى غير التي ألمنا بها من قبل، دون أن يغير هذا شبئا في النتيجة التي انتهينا إليها : وهي أن ترف العواصم كان يقع دائما وبالضرورة على كواهل الآخرين . لم تكن ببنها مدينة واحدة تستطيع أن تعبش من عمل يدها . كان البابا سبكستي كوينت (١٥٨٥ . ١٥٩٠) فلاحا عنيدا . فلم يفهم روما في زمانه، كان يريد أن يجعلها " تعمل " ، وأن ينشر في ربوعها الصناعات ، فإذا في زمانه، كان يريد أن يجعلها " تعمل " ، وأن ينشر في ربوعها الصناعات ، فإذا بشروعه هذا يصطدم بالواقع دون أن تكون بالناس حاجة إلى أن يعينوا على هذا الاصطدام بشيء من جهدهم . وكان سيباستيان ميرسييه يحلم مع بعض الآخرين في تحويل باريس إلى مبناء بحري ، لكي يجتذبوا إليها أنشطة لم تعرفها من قبل . وكان من الممكن أن يتحقق هذا الحلم فتصبع باريس على شاكلة لندن التي كانت أكبر مينا . في العالم ، ولكن باريس كانت ستظل مدينة طفيلية تعيش على جهد الآخرين.

وهذا هو شأن العواصم كلها، وشأن المدن كلها، حيث تتلألا أنوار الحضارة، والذرق والفراغ ، وتطرفاتها، مدريد أو لشبونة، روما أو البندقية التي فطرت على البقاء حية بعد عظمتها الماضية، وفيينا التي تربعت إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر على قمة الأناقة الأوروبية . كذلك الحال بالنسبة لميكسيكو وليما وريو دي جانبرو العاصمة الجديدة للبرازيل منذ عام ١٧٦٣ والتي لم يكن الرحالة يتعرفون عليها من عام إلى عام لسرعة غوها، وكانت من الناحبة البشرية تزداد بها، في إطارها الطبيعي الرائع . وكذلك الحال أيضا بالنسبة لدلهي التي بقيت فيها روعة الخان الأعظم ، وباتافيا التي منحها الاستعمار أجمل زهوره ، ولكنها كانت زهورا سامة .

ولننظر الآن إلى أجمل مثال قام على أبواب الشمال ، حيث يستمر البرد السيبيري الفظيع ستة أشهر في العام . برياح شيطانية وثلوج هشة متساقطة ، وثلوج صلبة متراكمة مختلطة بعضها في البعض الآخر . هنا تقوم بكين عاصمة الأباطرة المنشوريين . عدد هائل من السكان ، من المؤكد إنهم كانوا مليونين وربما كانوا ثلاثة ملايين، كانوا يدبرون أمور حياتهم على نحو أو آخر في هذا الجو القاسي الذي ما كان الإنسان يستطيع أن يقاومه لو لم تكن هناك " وفرة في الفحم الحجري الذي يصمد ويحفظ الحرارة قدر الفحم النباتي خمس أو سبع أضعاف "(١١٤)، وفي أنواع الفراء التي لا غنى عنها في أيام الشتاء. في القاعة الملكية بالقصر رأى الأب دى ماجابان - الذي سيظهر كتابه في عام ١٦٨٨ ـ تحو ٤٠٠٠ من السادة الماندارين مجتمعين هناك معا، كلهم يلبسون " من أم الرأس إلى أخمص القدم قراء السمور الغالي غلوا فانقا " . كان الأغنيا، يغطون أبدانهم تماما بالفراء ، ويتخذون من الفراء بطانة لأحذيتهم الطويلة ولسروجهم ولكراسيهم ولخيامهم ، أما الأقل ثراء فيرضون بفراء الحملان ، وأما الفقراء فيقنعون بفراء الكباش (١١٥). كل النساء " يلبسن الطواقي والعصبات في الشتاء، سوا ، ركبن كرسي الهودج أو الحصان " ، ويقرر جيميللي كاريري ، أنهن على حق في ذلك " لأنني على الرغم من ثوبي المبطن بالفراء كنت أجد أن البرد الا يحتمل ." ويضيف "كان البرد عنيفا بالغ العنف بالنسبة إلى ، ولهذا قررت أن أبرح هذه المدينة [١٩ نوفمبر ١٦٩٧]"(١١٦). ويذكر واحد من الآباء اليسوعيين بعد ذلك بقرن (١٧٧٧) : " برد الشتاء قارس فظيع لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يفتح شباكا ناحية الشمال، والثلج بظل متراكما أكثر من ثلاثة أشهر بكثافة تبلّغ قدما ونصف" (١١٧). والقناة الامبراطورية التي يأتي التموين من خلالها يوصدها الثَّلج من شهر نوفمبر إلى شهر مارس.

في عام ١٧٥٢ قررالامبراطور كينج لونج الاحتفال بعيد الميلاد الستيني لأمه بدخول بكين في موكب الظافرين ؛ واتخذت كل الاستعدادات لكي يدخل الركب في سفن رائعة عن طريق الأنهار والقنوات ، ولكن البرد القارس حل مبكرا ، وتجمد الماء ، وفسدت تدابير المهرجان؛ وإنهال آلاف من العمال على الماء يضربونه ليمنعوه من التجمد، فلم يحققوا مأربهم، كذلك لم تفلح جهودهم في سعب كتل الثلج التي تكونت، واضطر الامبراطور ومعيته إلى " ركوب الزحافات بدلا من السفن "(١١٨).

وبكين عبارة عن مدينتين نظاميتين ، المدينة القديمة والمدينة الجديدة وضواحيها (ضاحية أمام كل باب من أبواب المدينة ، وأكثر الضواحي نموا وتطورا هي الضاحبة الغربية حيث تصل غالبية الطرق الأمبراطورية )، وتمتد بكين بهاتين المدينتين والضواحي في قلب سهل فسيح منخفض ، يتعرض لرياح عارمة ، ويتعرض لما هو 414



شارع في يكين في أثناء الاحتفال بالعيد ، في انتظار مرور الامبراطور.من الربع الأول للقرن الثامن عشر . ( متحف الرسومات بالكتبة القومية في باريس).

أسواً، ألا وهي تلك الفياضانات المباغتة التي تلم بأنهار المنطقة . وهي نهر بني هو Pei Ho وفروعه . وإنها لفيضانات إذا علت أطاحت بالسدود ، وحرلت مجرى النهر، وفروعه عن مساراتها، وأحدثت فيها التغيير والتبديل على مسافات طوال .

والمدينة الجديدة ، إلى الجنوب ، تتخذ شكل مستطيل فيه بعض الانحراف ، وتلتحم بالمدينة القديمة عن طريق الضلع الأعلى الطويل للمستطيل . أما المدينة القديمة فعلى شكل مربع منتظم ، ضلعه الأسفل بساوي في الطول الضلع العلوي للمستطيل الملاصق لمد. وما هذا المربع الاالمدينة القديمة لآل مبنج وفي وسطها القصر الأمبراطوري وعندما حدث الغزو في عام ١٦٤٤ أصيب القصر في أجزاء عديدة بالتخريب والهدم ، ظلت حينا طويلا ظاهرة للعيان ، ثم تناولها الغازي بالترميم فأصلحها على نحو سريع نسبيا وكان استبدال بعض الكتل الخشبية الطويلة الضخمة يتطلب الالتجاء إلى أسواق الجنوب البعيدة ، وواكب ذلك من الانتظار ما نستطيع تخمينه .

وكان قد تبين منذ حكم أل مينج أن المدينة القديمة قاصرة عن استيعاب سكان العاصمة المتزايدين ، مما دعا إلى البد، بانشاء المدينة المستطيلة إلى الجنوب قبل غزوة عام ١٦٤٤ بحين : " وكانت لها أسوار من الطين منذ عام ١٦٢٤ ، ثم اتخذت أسوارا وأبرابا من القرميد ." ولكن الغازي احتفظ بعد الغزو بالمدينة القديمة لنفسه ، وأصبحت منذ ذلك الحين المدينة التتارية ، وألقي الغازي بالصينيين إلى المدينة الجنوبية .



٢٩ - يكين في القرن الثامن عشر
 رسم تخطيطي يبين رضع المدن الثلاث (القديمة والجديدة والإمبراطورية).
 في A الجبل الصناعي للقصر، في B ساحات الاحتفالات. (مأخوذ من كتاب التاريخ العام للرحلات، المجلد الخامس، الصادر في باريس عام ١٧٤٨ Histoire générele des voyages

كانت هذه الشوارع الواسعة ، الفسيحة ، تعج بالبشر ، " الذين كانوا بتزاحمون تزاحما شديدا " ، كما يكتب الأب دي ماجايان ، " حتى أنني لا أجرؤ على الحديث عنه خوفا من أن يعتقد الناس أنني أبالغ ، ولا أعرف كيف أعبر عنه تعبيرا يفهمه القاري، . كل شوارع المدينة القديمة والمدينة الجديدة مليئة بالناس ، يستوى في ذلك الشوارع الكبيرة والصغيرة ، الشوارع التي في قلب المدينة ، والشوارع التي في أطرافها ؛ والزحام شديد في كل مكَّان لا يمكن مقارنته إلا بالأسواق الموسمية والمهرجانات عندنا في أوروبا (١٢٠).

وفي عام ١٧٣٥ كتب الأب دي هالد P.du Halde في هذا الموضوع يقول: " إن هذا الحشد الذي لا بحصى عدده من الأمم التي قلا الشوارع ، والارتباك الذي تسببه الأعداد غير المألوفة من الخيول . والبغال والحمير ، والجمال ، والعربات ، والهوادج ، دون أن نحسب الجماعات المتجمهرة المختلفة التي تتكون الواحدة منها من مائة أو مائتي رجل تتحلق بين الفينة والفينة حول حاو من الحواة أو راو من الرواة يقص مغامرات الطبغة، أو تسمع المنشدين والقصاصين الذين يتلون قصصا تثير الضحك وتدخل البهجة إلى النفوس، أو تنصت إلى أخلاط من الدجالين الذين يروجون . أدوية بتهجدون بنتائجها العجيبة . وهم يستوقفون الأغراب في كل حين وآن إذا لم يتقدمهم فارس يفرق الجموع ويحض على إفساح الطريق" (١٢١). وهذا رجل من أسبانيا لم يجد في عام ١٥٧٧ من وسبلة لوصف زحام الأهالي في الشوارع الصينية أفضل من هذه العبارة الاستعارية: " لو ألقى الانسان حبة من القمح لما عرفت كيف تصل الى الأرض" (١٢١). ويذكر رحالة انجليزي بعد هذا بقرنين من الزمان : " إن الإنسان ليرى في كل ناحية العمال بحملون معداتهم ، ويبحثون عن عمل ، وياعة جائلين يعرضون بضائعهم للببع " (١٢٣). هذا الزحام يرجع بطبيعة الحال إلى العدد الكبير الذي بلغه السكان في عام ١٧٩٣. لم تكن مساحة بكين في ذلك التاريخ قريبة من مساحة لندن، بل كانت أقل منها بكثير ، ولكن كثافة السكان كانت ضعفى أو ثلاثة أضعاف سكان لندن .

يضاف إلى هذا أن البيوت هناك كانت منخفضة ، حتى بيوت الأغنياء نفسها . فإذا أرادوا بناء خمس أو ست شقق ، لم يقيموها الواحدة فوق الأخرى كما هي العادة في أوروبا ، ولكنها كانت " تصف الواحدة بجانب الأخرى ، يفصلها بعضها عن البعض الآخر أفنية واسعة " (١٢٤). ولاينبغي أن يتصور الإنسان أن شارع شام جان كاي الرائع يتكون من سلسلة متتابعة من الواجهات المنيفة تقابل القصر الامبراطوري . أولا لأنه من مجافاة اللياقة أن يبسط الناس زخرفا عريضا أمام بيت الامبراطور ، وثانيا لأن العرف جرى على ألا تتخذ القصور الخاصة ناحية الشارع شيئا آخر سوى باب كبير



دكاكين بكين : مصطفة في صفوف لا تكاد تنقطع ، وهي تواري بيوت السكنى التي كانت دائما منخفضة وبغير واجهة تطل على الشارع ، وكانت تقام حولً أفنية وحدائق داخلية . ( منحف الرسومات بالمكتلة القومية في باريس )

يكتنفه من الجانبين محلان صغيران يخصصان للخدم أو التجار أو العمال. وهكذا فإن الشوارع تحف بها من الجانبين دكاكين وحوانيت ترفع على صوار عالية لافتاتها التي كثيرا ما تزدان بشراريب أو أشرطة من القماش. هذه المحلات التي يملكها السادة والتي

تكتنف أبواب القصور هي التي تطل على الشارع ، والشارع مخصص للتجارة ولممارسة النشاط الحرني ، ولا شيء غيرهما . ويقول الأب دي ماجيان : " إن هذا العرف مفيد لراحة الأهالي عموما ؛ لأن مدننا [ الأوروبية ] تقوم على جانبي الكثير من شوارعها بيوت علية القوم ؛ ويكون على الناس ، عندما يريدون شرا ، حاجباتهم الضرورية أن يقطعوا مسافات بعيدة إلى المحلات في الميادين أو على مشارف المدينة، أما في بكين، وفي كل مدن الصين الأخرى فالإنسان يستطيع أن يشتري عند بابه كل ما بشتهبه للقوت وأمورالحياة بل والمتعة ، لأن هذه المحلات الصغيرة تعتبر بمثابة دكاكين أو حانات أو حوانيت" (١٢٥).

ويتكرر المنظر هو هر في كل المدن الصينية ، عندما ننظر إلى هذه الصورة التي ترجع إلى القرن الثامن عشر ، والتي يظهر فيها صف من الحوانيث المنخفضة على طول شارع في نانكين أو هذه البيوت في مدينة تبين تسين Tien Tsin التي تطل واجهاتها على الفناء الداخلي ، أو عندما ننظر إلى لفافة مصورة قيمة مرسومة في القرن الثاني عشر، نجد نفس المشاهد ، نفس الحانات ، بنفس المقاعد ، ونفس الحوانيت ، ونفس الحمالين، ونفس العربات....الشيران المكدنة . نرى في كل الصور مشاهد حياة سربعة مزدحمة، لا يترك الرجل فيها مكانه . إذا تركه . إلا لرجل أخر ، وكل واحد يتقن التعامل بكوعيه لبفسح لنفسه مكانا ، ويقيم حياته بقوة العمل ، والمهارة ، والتقشف . إنهم بعبشون من لا شيء ، ولهم " اختراعات عجيبة لتدبير معاشهم ." " وربما بدا لنا الشي، حقرا بغير نفع ، ولكنهم هم يعرفون له استخداما وينتفعون به . في مدينة بكين وحدها ، على سبيل المثال ، هناك أكثر من ألف أسرة [حول عام ١٦٥٦] ليس لأفرادها من حرفة أخرى يعيشون منها إلا بيع أعواد الثقاب وفتيل إشعال النار . وهناك ما يقرب من هذا العدد على الأقبل من أولئك الذين لا يحترفون شيئا آخر سوى جمع خرق الحربر، والقطن، والتيل ، وقطع الورق ، وما إلى هذا وذاك في الشوارع، وفي الكناسة، حيث يقومون بغسلها، وتنظيفها، ثم ببعها إلى آخرين، يستخدمونها استخدامات مختلفة، ويفيدون منها" (١٢٦). ورأى الأب دى لاس كورتيس في الصين الكانتونية الشيالين يضيفون إلى عملهم الأصلى عملا آخر هو زراعة حديقة صغيرة ، ويعتبر باعة حساء الأعشاب من الأشخاص التقليديين في كل شارع صيني . والمثل السائر في الصين يقول : "ليس هناك في عملكة الصين شيء بلقى ." كل هذه الصور توحي بفقر كامن، منتشر في كل مكان . ومن فوق هذ الفقر الكامن يتلألأ بذخ الامبراطور والكبرا، والماندارين : وكأن هذا البذخ ليس من هذا العالم .

والرحالة يصفون بتفصيلات كثيرة مدينة كاملة في قلب المدينة القديمة، مدينة قائمة بذاتها، هي القصر الامبراطوري الذي أعيد بناؤه على نفس مكان قصر يان yuan بذاتها، هي القصر الامبراطوري.

(المغول) وكأنه ورث بذخ آل مينج على الرغم من إن إعادة البناء تطلبت رفع أطلال عام ١٦٤٤. كان للقصر سوران، أحدهما داخل الآخر، وكلاهما على شكل" مربع فيه شيء من الاستطالة "، يفصلان القصر عن المدينة القديمة، والسوران عظيمان وشاهقان. والسور الخارجي" مطلي من الداخل ومن والخارج بمادة كالأسمنت أو الجبر الأحمر، ومغطى بسقف جمالوني من القرميد اللامع، ملونة بلون أصفر مذهب." أما السور الداخلي فهو مقام من "قرميدات كبيرة متسارية، ومحلى بشرافات منسقة "، وتمتد قناة طريلة وعميقة مليئة بالماء، " وعامرة بالأسماك المتازة " أمام السور. وهناك بين السورين قصور مخصصة لأغراض مختلفة، ونهر عليه كباري، وهناك ناحية الغرب بعيرة صناعية واسعة إلى حد كبير ....(١٢٧).

أما قلب القصر فكان خلف السور الثاني ، كانت هناك المدينة الحرام ، المدينة الصغراء التي يعيش فيها الامبراطور في حماية حراسه تحجبه الأبواب والمراسم والمتاريس والخنادق والبافيونات الركنية الفسيحة بسقوفها الجمالونية المثقلة بالزخارف التي كانوا يسمونها كياؤ لينو Kiao leou، وكان لكل مبنى في المدينة الحرام ولكل باب ولكل كويري فيها اسمه ، وله استخداماته المقررة إذا صع هذا التعبير ، والمدينة الحرام كان طولها الف متر وعرضها سبعمائة وثمانين مترا ، ووصف القاعات الخالية المتهدمة على النحو الذي استرسل إليه الفضول الأوروبي تفصيلا بعد عام ١٩٠٠ أسهل بكثير من وصف ما كان يتصل فيه من نشاط نتصوره هانلا : كانت المدينة في مجموعها تنتهى عند هذا النبع الذي تنبع منه القوة والإحسان .

ويكننا أن نكون صورة طيبة اعتمادا على الحسابات اللاتهائية لما كان الامبراطور يجمعه من دخل، سواء منه الأموال والعينيات ( لاحظ السجل المزدوج: الأموال العينيات ). ونحن لا نستطيع أن نتصور ما يمثله مبلغ" ثمانية عشر مليون وستمائة ألف جنيه قضة من فئة الابكو 200 " وهو قيمة الجز، الرئيسي. في عام ١٩٦٨. من الف جنيه قضة من فئة الابكو 200 " وهو قيمة الجز، الرئيسي. في عام ١٩٦٨. من المصادرات دخل الامبراطور النقدي، ولا تدخل في هذا الرقم مبالغ نقدية أخري تأتي من المصادرات والضرائب غيرالمباشرة، والخاصة الامبراطورية، والدائرة السنية للامبراطورة. أما الجزء اللموس والمثير من دخل الامبراطور فهو الضرائب العينية التي كانت خزائن القصر الفسيحة الهائلة تضيق بها وهي : ٤٣٣٢٨١٣٤ " جوال أرز وقمح "، وأكثر من مليون قالب ملح، وكذلك كميات ضخمة من السلقون، ومن الورنيش، والفاكهة المجففة، والساتان، ومقاطع الحرير، والأقمشة الحريرية الخفيفة، والحرير الطبيعي، والقطيفة، والساتان، والدماس، والمنسوجات القطنية، والتيل، وأجولة الفول ( لخبول الامبراطور )، وأحمال لاتحصى من التبن، وأعداد من الحيوانات الحية الداجنة، وحيوانات الصيد، وزيت، وزيد، وتوابل، وأنبذة معتقة، وكافة أنواع الفاكهة ... (١٢٨).

وقد أحس الأب دى ماجيان بالذهول حيال هذا الكم الهائل من النعم والخيرات، وحيال ما كأن يقدم في أثنا، الولائم الامبراطورية من صحون ذهبية وفضية تضيق بما كدس عليها مما لذ وطاب من الأطعمة . رأى هذا في ٩ ديسمبر ١٦٦٩ بعد الاحتفال بدفن الأب جان آدم Jean Adam (١٢٩) . هذا الأب البسوعي الذي اشترك في عام ١٦٦١ مع الأب تبرييست Verbiest في عمل " أدهش البلاط أبما دهشة " فقد نمكن من رفع جرس أكبر من جرس ارفورت الذي كان ( خطأ ) يعتبر أكبر وأثقل جرس في أوروبا بل في العالم ، ووضعه فوق قمة برج من أبراج القصر . وتطلبت هذه العملية صناعة آلة خاصة، وجهود ألاف من العمال. وكان الحراس يقرعون هذا الجرس بالليل، على فترات منتظمة ، لبيان تتابع الساعات ، ومن فوق برج آخر كان حارس آخر برد بقرع طنبور نحاسى هائل . لم يكم للجرس مقرعة داخلية ، بل كانوا يدقونه بمطرقة من الخارج" فيبث نغمة لطيفة منسجمة يظن الإنسان أنها صدرت عن آلة موسقية لا عن جرس"(١٣٠). وكانوا في ذلك الوقت يقيسون الوقت في الصين بحرق بعض العصى ، أو حرق حزمة من الفتيل المشبع بشمع الخشب الذي يشتعل اشتعالا منتظما. وما كان عكن أن يعجب الإنسان الغربى الفخور بساعاته بهذه الطريقة لقياس الوقت إلا إعجابا محدودا، إلا الأب دي ماجايان الذي تحدث " عن هذا الاختراع الجدير بالصناعة العجيبة لهذه الأمة" الصينية (١٣١).

والمصيبة أننا نعرف هذه المشاهد العظيمة التي كانت تجري في القصر الامبراطوري أكثر نما نعرف سوق السمك ، التي كانوا يحملون إليها الأسماك حية في طشوت مليئة بالماء، أو أسواق الصيد التي رأى فيها هذا الرحالة في لحظة عابرة كمية ضخمة من التيوس البرية والديكة البرية والحجلان ... الشيء الذي لم تصلنا عنه بيانات، وضاع في خضم الحديث عن الأمور الخارقة للمألوف، هو الحياة البومية .

لندن..

# من عصر البزابث إلى عصر جورج الثالث

ولكن لنعد من هذه الرحلة البعيدة إلى انجلترة ، حيث نرى أن لندن تمثل حالة تسمح لنا باختتام هذا الفصل، ومعم هذا المجلد(١٣٢). هنا نجد أن كل شيء يتصل بنسو المدينة غرا خارتا ، غوا معروفا أو من المكنة معرفته.

كان أرنو البصيرة الدبن يلاحظون أحرال لندن منذ عصر اليزابث يتمثلون لندن عالما استثنائيا. كان ترماس ديكر Thomas Dekker يقول عنها أنها "زهرة المدائن قاطبة"، يضني عليها نهرها المنساب جمالا يفوق جمال البندقية نفسها من منظرها الرائع المطل على القنال الكبير، ويذهب إلى أن منظر البندقية يبدو هزيلا ضئيلا بالقياس إلى منظر

لندن (١٣٣). أما صامويل جونسون Samuel Johnson سبتمبر ١٧٧٧) فيعبر تعبيرا أكثر شاعرية: " إن من يتعب من لندن كمن يتعب من الحياة ذاتها: لأن لندن تحوى كل ما يمكن أن تقدمه الحياة " (١٣٤).

وكانت الحكومة الملكية تشارك في هذه الأوهام ، ولكن العاصمة ظلت على الرغم من هذا تثير خوف الحكومة : فقد كانت العاصمة في نظرها غولا لابد من الحد من نموه غبر الصحى بكل ثمن . والحقيقة أن غزو الغقراء للمدينة كان هو الأمر الذي لم يكف عن إزعاج الحكومات والملاك ، فكلما تزايد الفقراء تزايدت الأكواخ ، وانتشرت تلك الحشرات التي كانت تهدد مجموع السكان بمن فيهم الأغنياء ، أو على حد قول ستو Stow: " هذا الخطر الذي يهدد حياة الملكة نفسها ، وينشر خطر الموت في ربوع البلاد كلها" (١٣٥). هكذا كان يخاف على صحة الملكة اليزابث وعلى صحة الشعب كله. في عام ١٥٨٠ صدر أول قرار يعظر إقامة مبان جديدة ( ولكنه تضمن استثناءات لصالح الأغنياء ) وتبع هذا القرار قرارات أخرى شبيهة في عام ١٥٩٣ ، رفي عام ١٦٠٧ وفي عام ١٦٢٥ . وكانت النتيجة هي أن عدد المباني زاد ، وأحس الناس بالاستفزاز فراحوا يقسمون البيوت الموجودة ، ويبنون بيوتا بغير تصريح يستخدمون فيها الطوب الردي،، ويقيمونها في أحواش البيوت القديمة ، أو في أركان بعيدة من الحارات المتطرفة أو من بعض الشوارع الثانوية ، أي حدث تزايد مستتر في البيوت الشبيهة بالأكواخ، والمساكن البائسة على أراض مملوكة لملاك مشبوهين . وربما وقع مبنى من هذه المباني تحت طائلة القانون، فهدمته الحكومة، ولكن الخسارة لم تكن تمنع أحدا. ولهذا جرب كل واحد حظه، فنشأت شبكات عنكبوتية من الحارات الضيقة الملتوية، ومتاهات من الأزقة والعطوف، وبيوت لها مدخلان ، أو ثلاثة ، أو أربعة مداخل ومخارج . كان في لندن - في عام streets ) والميادين ، بها والحارات ( lanes ) والحارات ( lanes ) والميادين ، بها ٩٥٩٦٨ بيتا . تدل هذه الأرقام على أن اتجاه زيادة سكان لندن لم يُكن وقفه أو الحد منه. كانت أعداد السكان التقريبية: ٩٣٠٠٠ في عام ١٥٦٣ ، و ١٢٣٠٠٠ في عام ١٥٨٠ ، و ١٥٢٠٠٠ في عام ١٥٩٣ ـ ١٥٩٥ ، و ٣١٧٠٠٠ في عام ١٦٣٢ . و ٧٠٠٠٠٠ في عام ١٧٠٠ ، و ٨٦٠٠٠٠ في نهاية القرن الثامن عشر، كانت آنذاك أكبر مدن أوروبا ؛ ولم تكن هناك مدينة تقارن بها من حيث السكان إلا باريس.

كانت لندن تعتمد على نهرها ، وإليه يرجع شكلها الهلالي . وجسر لندن الذي يربط المدينة بضاحية ساوثورك Southwark ، (كان هو الجسر الوحيد الذي يعبر نهر التيمز وكان على بعد ٣٠٠ متر من جسر لندن الحالي: اللندن بريدج ) هو السمة المميزة للموقع. وكان تأثير عوامل المد المفيدة يصل حتى مكان الجسر، مما جعل من الممكن إنشاء الحوض pool من وراء الجسر، أي إنشاء ميناء لندن بأرصفته ومراسيه وسفنه

الشراعية التي ارتفعت صواريها مكونة ما يشبه الغابة : كان عدد السفن ١٣٤٤٤ سفينة في عام ١٧٩٨. وكانت هذه السفن الشراعية تتجه بحسب حمولاتها ومقاصدها فتصل إلى رصيف سانت كاترين الذي تلتمسه سفن الفحم القادمة من نبوكاسل ، وإلى رصيف بيللينجسجبت إذا كانت محملة بالسمك الطازج ، أو تقوم بالخدمة المنتظمة بين بيللينجسجيت وجريفساند ذهابا وعودة. وكانت هناك قوارب من أنواع مختلفة منها قوارب مدببة المقدمة ، وقوارب مسطحة القاع، وقوارب مغطاة بغطا، وأن، تقوم برحلات متتالية بين شاطئي النهر بين السفن في أعلى البحر والأرصفة المناسبة، وبخاصة إذا كانت الأرصفة في الناحية الصاعدة للمينا، : وهذه هي الحال بالنسبة لمرسى فنتري وارف Vintry Warf الذي كان يتلقى الخمور في البراميل الخشبية القادمة من نهر الراين . ومن فرنسا ، واسبانيا ، والبرتغال ، وجزر الكاناريا . وغير بعيد عن هذا المرسى قام حى ستبليارد Steelyard (أو Stillyard) وكان بمثابة مركز القيادة العامة لمجموعة المدن الهانزية حتى عام ١٥٩٧ ، " وتخصص منذ طرد التجار الأجانب منه في تذوق أنبذة الراين "، حتى ارتبط نبيذ الراين بستيليارد ارتباطا وثيقا. وهذا شخص من أشخاص مسرح توماس ديكر يقول بكل بساطة : " قابلني عصراليوم في حانة نبيذ الرابن في ستيليارد " (١٣٦) ....

واتجه استخدام النهر إلى الامتداد على نحو متزايد في اتجاه المصب ، أي في اتجاه البحر، ولم تكن الأحواض الداخلية عند المنحنيات قد حفرت بعد ، باستثناء حوض برونسويك Brunswick الذي كانت تستخدمه شركة الهند (١٦٥٦). وأنشى، حوض ثان من عام ١٦٩٦ إلى عام ١٧٠٠ هو حوض جرينلاند الذي كانت تستخدمه سفن صيد الحوت . أما الأحواض الكبيرة العائمة فلم تنشأ إلا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر . وكان من الممكن أن يكون الإنسان صورة أولى عن الميناء التجاري عندما ينظر إلى بيللينجيت أو مرسى برج لندن ، أو . وهو الأفضل . إلى المنفذ الأساسي الذي كانوا يشبهونه بمزلاج المدينة وهو مبنى الجمارك Custom House الذي حرق في عام ١٦٦٦ ، ثم أعاد الملك تشارلز الثاني بناءه في عام ١٦٦٨. وكان مشهد الميناء التجاري حتى راتكليف Ratcliff" ملتقى سيي، السمعة من بنات الليل واللصوص"، ثم يصل إلى اللايمهاوس Limehouse منطقة أفران الجير والمدابغ السي بلاكسوول Blackwall حبث يتمتع الانسان بالنظر إلى السفن الراسبة ويكون عليه تحمل " رائحة القطران المنفرة النفاذة "... هذا هو القطاع الشرقي من لندن ، قطاع الملاحة والحرف، وقطاع السرقة ، والنشل ، ما كان منظره يسر الفؤاد ، وما كان الحديث عن روائحه الكريهة إلا حديث صدق.

وهؤلاء هم الأهالي البائسون يرون ثروات السفن تمر من أمامهم قريبة منهم . يا



ميناء لندن ، والبرج ، وعلى بعد كاتدراثية سانت بول ، في نهاية القرن الثامن عشر

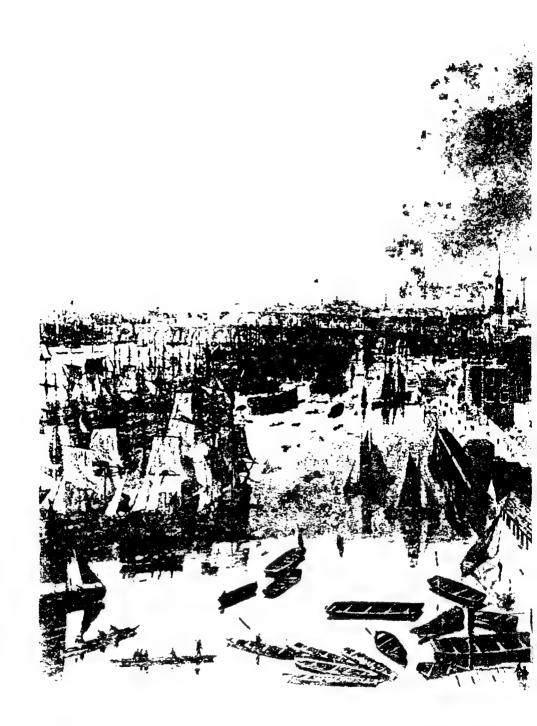

له من إغراء! في عام ١٧٩٨ " كانت عمليات السطو التي أصبح التيمز مسرحا لها [...] والتي كانت تتعرض لكل صنوف الممتلكات التجارية وبخاصة يضائع الهند الغربية، تعتبر [...] ويا، هو أشد الأوينة فظاعة." ولم يكن أخطر النشالين تلك الجماعات من " قراصنة النهر " المنظمين في عصابات ، الذبن يسرقون كل ما ترمي به المصادفة في أيديهم ، هليا كان أو جبلا ، لا ، لم يكن وقتهم قد حان بعد ، كان أخطر النشالين هم خفرا، الليل والشيالين ، والملاحين العاملين على قوارب وعوامات النقل الذبن كانوا يسمونهم " عصافير الوحل " والذبن كانوا ينقبون في جنبات النهر مدعين أنهم يبحثون عن حبال قديمة وحديد خردة ويقايا الفحم ، وتنتهي السلسلة بأولئك الذبن كانوا يخفون المسروقات ويتسترون على اللصوص . وكانت أحاديث بالشكوى التي تتحرى الوعظ، والأخلاقيات ، والتي نستخلصها من " كتاب البوليس الشكوى التي تتحرى الوعظ، والأخلاقيات ، والتي نستخلصها من " كتاب البوليس المشبوء بما فيه من مياه مترامية وخشب وأشرعة وقطران ويؤس كأنه على هامش حياة الماصمة يرتبط بها عبر طرق لا يرى أهل لندن منها عادة سوي نهاياتها .

لم يكن هناك كما ذكرنا من قبل سوى جسر واحد فوق التيمز إلى أن أنشىء جسر ويستمينستر ( الذي انتهى العمل فيه نحو عام ١٧٥٠ ) . وكان هذا الجسر جسرا تحف به الدكاكبن كالشارع التجاري ، وكان اجتيازه أمرا صعبا . والحقيقة أنه لم يكن ينتهى ناحية الجنوب إلا إلى ضاحية هزيلة هي ضاحية ساوثوورك ، كان فيها بضعة حانات، وخمسة سجون ذات شهرة رهيبة ، ويضعة مسارح ( نشأت عليها مسرحيات شيكسبير، ولكنها لم تبق بعد الثورة ) وسركان أو ثلاثة ( سرك بير جاردن Bear Garden وسرك باريس جاردن Paris Garden) . وكان الناظر إلى الشمال على الضفة البسري للنهر، في موضع أعلى قليلا من الضفة المقابلة، يرى المعلمين المنبغين : كاتدرائية سانت بول، وبرج لندن ، وكانت المدينة الحقيقية تمتد" كرأس جسر ناحية الشمال ". كان هذا الاتجاه عوج بحركة نشيطة قلأ مجموعة من الشوارع ، والحارات، والأزقة تربط لندن بالدوقيات وبما سمسي بالأرض الانجليزية القوية . كانت المحاور الكبيسرة تنجمه إلى مانشيستر Manchester وأكسفورد Oxford ودونستابل Dunstable وكمبردج Cambridge. وكلها طرق قديمة ترجع إلى أيام الرومان . وكانت الحركة على صفحاتها تشبه موكب انتصار العربات ، عربات البشر وعربات البضائع ثم عربات البريد، ومن خلفها خبول البريد ؛ وازدهرت الحياة على أرض لندن عبر هذه الطرق الصلبة التي كانت ترسم ما يشيد المروحة.



لندن : ويستمينستر في عصر أل ستيرارات . رسم بالحفر من عام ١٦٤٣. ( مجموعة فيولله Viollet)

كان قلب المدينة يفترش شاطيء النهر ، ولكنه كان يوليه ظهره، قلب لندن المزدحم بالببوت والشوارع والميادين ، الذي كانت (مساحته ١٦٠ هكتارا ) تحده أسوار لندن القديمة . كانت هذه الأسوار قد بنيت فوق السور الروماني القديم ، ثم تلاشت مع القرن الفناي عشر في المنطقة المطلة على النهر ، هناك خرقت الأرصفة والمراسي والقواعد في وقت جد مبكر سياج الحماية الحجري الذي لم يجد نفعا. ولكن الأسوار بقبت على الخط المتكسر على هيئة قوس يبدأ من بلاك فرايرز ستيبس Black Friars Steps أو حوض بيردويل Bock Friars Steps ويتد حتم . بن لندن . وكانت هناك سبعة أبواب تقطع خط السور: لادجيت الملطقة ويترجيت المناورة وأولدرزجيت Aldersgate وكريبلجيت السور: لادجيت الملطقة والدرزجيت Bishopgate وأولدجيت موركان هناك أمام كل باب من الأبواب حاجز متقدم يتوغل بعيدا إلى داخل الضاحية وكان هناك أمام كل باب من الأبواب حاجز متقدم يتوغل بعيدا إلى داخل الضاحية المقابلة، حاجز يبين الحدود التي تصل إليها السلطة اللندنية . كانت هذه الضواحي التي المقابلة الى المدينة على هذا النحو تمثل ما سمي بالحريات الفادودي التي خارج الأسوار، ومنها أحيا، كانت واسعة فسيحة: كان الحاجز الذي نصب قبالة باب خارج الأسوار، ومنها أحيا، كانت واسعة فسيحة: كان الحاجز الذي نصب قبالة باب بيشوبجيت يقوم على تخوم سميثفيلد Smithfield غربي هولبورن Holborn ؛ كذلك كان الخارج من باب لادجيت يضطر إلى اجتياز شارع فليتستريت Fleet Street كله المنات والعالم المناسي كان الخارج من باب لادجيت يضطر إلى اجتياز شارع فليتستريت على مناب لادجيت يضطر إلى اجتياز شارع فليتستريت عقوم على تخوم من باب لادجيت يضطر إلى اجتياز شارع فليتستريت عقوم على تخوم من باب لادجيت يضطر إلى اجتياز شارع فليتستريت عقوم على تحوم على المناس المن

للرصول إلى التبمبل بار Temple Bar على مستوى معبد طائفة فرسان المعبد القدية عند نهاية الستراند Strand. ولقد ظل التبمبل بار حينا طريلا من الزمن مجرد باب من الخشب. وعلى هذا النحو امتدت لندن ، أو على الأصح المدينة الأصلية، فوق حدودها، حدود ما قبل عصرالملكة اليزابث ، ووسعت نطاقهاالضيق ، ولامست مراكز ريفها القريب ، والتحمت بها عبر عدد من الطرق والشوارع التي تكتنفها المنازل .

وفي عصر اليزابث وشيكسبير كان قلب المدينة ينبض داخل الأسوار . وكان مركز المدينة هو المحور الذي يكمل جسر لندن في اتجاه الشمال عبر شوارع لها أسماء مختلفة ويصل إلى بيشويجيت . أما محور الغرب فكانت تمثله سلسلة من الشوارع تبدأ من نيوجيت في الغرب ، وتصل إلى أولدجيت في الشرق ، أما نقطة " التقاطع " فكانت في عصر الملكة اليزابث تتمركزعلى مقربة من سوق ستوكس ماركت Stocks Market عند نهاية شارع لومبارد Lombard Street.

وعلى بعد خطرتين من هذه النقطة يرتفع فوق تل كورنهيل Cornhill مبنى الروبال المستشينج Royal Exchange الذي أسسه توماس جريشام في عام ١٥٦٦ وكان الاسم الأول الذي أطلقوه عليه متأثرين بصورة بورصة أنتفرين هو : البورصة الملكبة. هذه معلومات نستشفها من عبارة كتبت تحت رسم بالحفر يرجع إلى القرن السابع عشر أما الاسم الأخير الذي حملته البورصة فقد صدرت به إرادة ملكية من الملكة البزابث في عام ١٥٥٠ وكانت البورصة أشبه شي، ببرج بابل ، على حد قول الشهود، وكان الزحام يبلغ أشده خاصة عند الظهر، عندما يتوافد التجار لإنجاز معاملاتهم ؛ وكانت المحلات يبلغ أشده خاصة عند الظهر، عندما يتوافد النجية تجذب البها جمهورا لا ينقطع من الزبائن التجارية المتأنقة التي نشأت في هذه الناحية تجذب البها جمهورا لا ينقطع من الزبائن الأغنياء. وكان هناك غير بعيد عن البورصة مبنى الجبلدهبل Guildhill وهو ما يمكن أن نعتبره دار بلدية لندن ، وكان هناك أيضا أول بنك لانجلترة اتخذ له في البداية من سوق البقالين المجارية المناد أن بحتل في عام ١٧٣٤ مبناه الفاخر .

وكانت كثافة الحياة اللندنية تتضع كذلك في أسواقها ، التي نذكر منها : ساحة السوق الفسيحة غربي سميثفيلد قرب المتاريس ، تلك الساحة التي كانت تباع فيها الخيول والبهائم أيام الاثنين والجمعة ، ومنها بيللينجسجيت حبث سوق السمك الطازج المطلة على التيمز ، ومنها ناحية قلب المدينة القديمة سوق الليدر الحالا Leader Hall بسقفها المكسو بالرصاص، وكانت تضم صومعة قديمة للقمع ، وتتعامل بالجملة في اللحوم والجلود. وليس من الممكن أن نقول كل ما ينبغي أن يقال عن كل ما كان هناك من المراكز ذات الأهمية الجوهرية، والحانات ، والمطاعم ، والمسارح المقامة في الأماكن البعيدة أي المسارح الشعبية، والمقاهي Coffee houses التي كثر التردد عليها حتى أن الحكومة

فكرت في القرن السابع عشر في أن تحظرها. أما الأماكن التي وصفت بأنها مشبوهة فإن التقولات، والتوهمات، والحكايات، والتغييرات الشكلية كانت تحرك ألسنة الملسنين لتنال من سمعة كل الشوارع، لا من سمعة تلك الأديرة الخرية فقط، التي كان الشحاذون بضعون بدهم عليها، ويلعبون لعبة أصحاب الأملاك. لقد كانت لندن تجد متعة كبيرة في النعيمة، والتقول على نفسها.

لم تكن المدينة القديمة على ضفاف التيمز وحيدة وهي تدخل مباراة النمو . كانت لندن تختلف في هذا عن باريس التي قدر لها أن تسير وحيدة ليس لها ما يوازي ويستمينستر. كانت لندن تحظى برفقة ويستمينستر التي قامت في موقع قريب في اتجاه منبع النهر ، وكانت ويستمينستر شيئا يختلف كل الاختلاف عن فرساى ( فما كانت فرساي إلا خلقا بدأ من العدم ) فقد كانت أصلا مدينة قديمة تغيض بالحياة . كان فيها الدير، ويجواره قصر ويستمينستر الذي هجره الملك هنري الثامن وأصبح مقرالبرلمان والمحاكم الرئيسية : فكان رجال القانون والمحامون يلتقون هناك . أما الأسرة المالكة فقد انتقلت إلى مقر أبعد قليلا في وايتهول Whitehall ، القصر الأبيض المطل على شاطى ، التيمز .

كانت ويستمينستر ، إذا قسناها بالمقاييس الغرنسية ، تعادل في وقت واحد فرساي، وسان ديني Saint-Denis . وبرلمان باريس أيضا. نقول هذا لنبين أسباب الجذب الهائل الذي أحدثته ويستمينستر ، هذا القطب الثاني بالنسبة إلى غو لندن . وهكذا فإن شارع فلبت ستريت، الذي هو من شوارع المدينة القدعة ، كان حي أرباب التشريع ، والقانون، والمحامين ، والمحققين ، وطلاب الحقوق ، وكان يتطلع في عناد ناحية الغرب إلى ويستمينستر حيث كانت المحاكم . كذلك يعتبر حي ستراند Strand مثلا آخر، أكثر وضوحا ، فقد كان خارج المدينة القديمة ، على مسافة من التيمز ، ولكنه كان كان يصل وضوحا ، فقد كان خارج المدينة القديمة ، على مسافة من التيمز ، ولكنه كان كان يصل إلى ويستمينستر ، وإذا هو قد أصبح حي النبلاء الذين أقاموا فيه بيوتهم ، وسرعان ما افتتحت فيه بورصة ثانية في عام ١٦٠٩ ، ونشأت فيه مجموعة من المحلات المترفة ؛ واشتهرت مبتكرات الموضة ، والشعور المستعارة أو البوستيشات هناك ، وتحدث الناس عنها بأنها كانت منذ عصر جاك الأول تخلب الألباب .

وشهد القرنان السابع عشر والثامن عشر حركة واسعة النطاق، دفعت مدينة لندن إلى كل الاتجاهات في وقت واحد . وتكونت على هوامش المدينة أحياء بشعة ، كثيرا ما كانت مدنا من الصفيح، بأكواخ رئة مقيتة، وصناعات تنشرالقبح فيما حولها ( وبخاصة تماين طوب كثيرة )، وحظائر لتربية الخنازيرالتي كانت تتغذى على قمامة المدينة ، وأكوام الزبالة ، وشوارع نتنة ، هكذا كانت الحال في منطقة وايتشابل Whitechapel

حيث كانت أعداد من صناع الأحذية المساكين تعيش عيشة بائسة نكراء. وكانت هناك أماكن بائسة أخرى بعيش فيها عمال النسيج الذين ينسجون الحرير أو الصوف .

كان الريف الأخضر قد انحسر عن مشارف لندن القريبة، إلا من بعض أحياء الغرب، حيث كانت خضرة الريف تطل من خلال متنزه هايد بارك أو متنزه سانت جيمس بارك Saint James Park. ورعا أطلت من خلال حدائق البيوتات الثرية أيضا . كانت المدينة ني عصر شيكسبير (١٥٦٤ ـ ١٦١٦) وتوماس ديكر ( ١٥٧٢ ـ ١٦٣٢) لا تزال تعتمد على ساحات طليقة ، وخضراء ، وحقول ، وأشجار ، قرى حقيقية كان من الممكن أن يذهب الناس اليها لصيد البط او للاختلاف إلى حانات ذات طابع ريفي. عميز لتناول البيرة أوالفطيرة المحوجة بالتوابل (في هوجسدون Hogsdon ) أو سلطانية ايسلبنجتون البيضاء Islington white pot، وهي نوع من الكريمة المضروبة التي اشتهرت بها قرية ايسلبنجتون: في ذلك الوقت " كان الهواء بهب خلال الأحياء الخارجية للعاصمة " على نحو ما كتبت المؤرخة الأخبرة لتوماس ديكر ، وتضيف قولها : " لم يكن هذا الهوا، دائما ثقيلا ولا فاسدا ، وكان مرح انجلترة البهيجة كله وخيالها الرقيق النابض بالحيوية يتألقان من خلال المسارح القائمة في جنوب المدينة وشمالها وشمالها الغربى وبخترقان الضواحي وينطلقان ... إلى ما ورا المدينة كلها ." وانجلترة البهبجة هي انجلترا إبان القرون التي كانت فيها ريفية خالصة ، في العصر الوسيط ، وهكذا كانت تصورها رؤيا رومانتيكية لا خطأ فيها .إلا أن هذا الربط السعيد بين البهجة والريف لم يكن لبدوم طيلا (١٣٨).

وبدأت الكتلة اللندنية ، التي لم تكن تكف عن الامتداد في الانشطار ، أو على الأصح : أقت حركة الانشطار إلى جزئين . كانت هذه الحركة قد بدأت منذ وقت طوبل ، ولكنها زادت سرعة بعد الحريق الكبير في عام ١٦٦٦ الذي أتي فعلبا على قلب المدينة القديمة ، بل على المدينة القديمة كلها تقريبا . وكان وليم بيتي William Petty . قبل أن تحدث كارثة الحريق ، يرى . في عام ١٦٦٦ . أن لندن كانت تمتد في نموها ناحية الغرب لكي تهرب " من الدخاخين ، والأبخرة ، والعفونات الكثيرة المنبعثة من شرق المدينة . لأن الربح السائدة تهب من ناحية الغرب [...] عما أدى إلى انتقال قصور أصحاب النفوذ وبيوت معاونيهم وخلصائهم إلى ويستمينستر ، وتحولت البيوت الكبيرة القديمة إلى أسواق ومقار للشركات التجارية أو حولت إلى مساكن..." (١٣٩١) وهكذا نزحت الثروة اللندنية نحو الغرب . كان قلب المدينة حتى القرن السابع عشر يجاور كورنهيل، أما اليوم ، في عام ١٩٧٩ ، فهو لا يبعد عن تشيرنج كوس Charing Cross . عند الطرف الغربي لستراند . هكذا تزحزح.

وكان شرق لندن ، وبعض أحيائها الطرفية ، قد اصطبغ بصبغة بروليتارية متزايدة. كان الفقر يشق طريقه الى كل مكان يجد له فيه مستقرا في العالم اللندني، وكانت الجوانب الأكثر عتامة في اللوحة هي التي تظهر فيها طائفتان من المحرومين: الايرلنديون وبهود أوروبا الوسطى .

بدأت حركة هجرة الايرلنديين تتخذ صورة منظمة ومكثفة منذ وقت مبكر، وكانوا يهاجرون من أماكن في الجزيرة بلغ فيها الفقر أسوأ درجاته. كأن المهاجرون الايرلنديون فلاحين قضى علبهم في وطنهم أن. يعيشوا حياة ضيقة نكراء يفرضها عليهم نظام الأراضي، ويضطرهم إليها النمو السكاني الذي ما زال بتزايد حتى دفع بالجزيرة إلى كوارث عام ١٨٤٨. كان هؤلاء معتادين على الحياة مع البهائم تقاسمهم دورهم البائسة، يقنعون السد رمقهم بقليل من اللبن والبطاطس : وكانوا أولى صلابة في العمل، لا يتأففون من أي شغلة ، وكانوا يشتغلون بصورة منتظمة في زراعة حقول أرياف لندن ، وحصد الأعلاف من مراعبها . وانتقل بعضهم من هناك إلى لندن نفسها . وتشبئوا بها أي تشبث . كانوا يتكدسون في غرف حقيرة بغير نوافذ في خورنية سانجيلز St.Giles التي أصبحت معقلهم شمالي المدينة القديمة ، تضم كل غرفة من هذه الغرف المقيتة من ١٠ إلى ١٢ فردا ، يقبلون أجورا أقل بكثير من الأجورالسائدة ، ويعملون شيالين وعتالين ، وينقلون أقساط اللبن ، ويشتغلون في القمائن ، وربما عمل بعضهم سماسرة . وكانوا يتشاجرون فيما ببنهم مشاجرات عنيفة صاخبة ، وبخاصة أيام الآحاد عندما بحتسون الخمور ، فيدب الشقاق بينهم ، ويتفرقون متخاصمين ، كذلك كانوا يتورطون في مشاجرات لا تنتهي مع العمال الكادحين الانجليز ، الذين كانوا يجدون متعة في ضرب هؤلاء الايرلنديين ، الذين كإنوا يعانون من منافستهم لهم ولا يقدرورن على التخلص منهم.

وتتكرر المأساة نفسها مع يهود أوروبا الوسطى الذين طردوا من بوهيميا في عام ١٧٤٤ ، ومن بولندة في عام ١٧٧٢ ، وفروا من حركات الاضطهاد . وكان عدد البهود في انجلترة ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠ في عام ١٧٣٤، أما في عام ١٨٠٠ فبلغ عددهم في لندن وحدها ٢٠٠٠٠. وكانوا يتعرضون لألوان من السخط الشعبي المقيت، وقامت المعابد البهودية بمحاولات لوقف هجرة البهودالخطيرة إلى انجلترة ، وكانت تتم عن طريق هولندة، ولكن محاولاتها لم تجد نفعا. وهل كان في مقدور هؤلاء المساكين أن يفعلوا شيئا آخر؟ كان البهود الموجودون في انجلترة من قبل يقدمون إلى المهاجرين الجدد العون. ولكنهم لم يكونوا يستطيعون لا ردهم عن الجزيرة البريطانية ولا إعاشتهم. ولم تكن قطاعات الحرف اللندنية تقبلهم ، بل كانت تردهم ردا ، وهكذا اضطروا إلى العسل في شرا، وبيع الثياب القديمة ، وتجارة الخردة ، والصياح في الشوارع إعلانا عن بضاعتهم،

وربا ركبوا عربة صغيرة قديمة ، وربا أصبحوا من اللصوص والخطافين ، فسرقوا الحقول والحدائق ، ومارسوا التستر على المجرمين وتزييف النقود والموالسة. ثم نجحوا في وقت متأخر كملاكمين محترفين ، بل كمخترعين لملاكمة على أساس علمي ، ولكن هذا النجاح في الملاكمة لم بصلح سمعتهم على الرغم من أن دانيل ميندونا Daniel Mendoza كان بطلا شهيرا وكانت له مدرسته (١٤٠).

والحق أن مأساة لندن ، وما استشرى في جنباتها من جرائم ، وما تجمع في حناياها من حثالة ، وما اتصفت به الحياة فيها على المستوى البيولوجي من تعقيد ، كل هذا لا يمكن فهمه إلا انطلاقا عا يمكن أن نسميه الدور الأرضي حيث الفقرا ، ولكن علينا أن ندرك، على الرغم من هذه السمات البائسة : أن عمليات تعبيد الشوارع ، وصرف المياه، وتنظيم المبائي، وتطوير إنارة المدينة أدت إلى تحسين الوضع المادي للمدينة على نحو يشبه ما حدث لباريس بصفة عامة .

وما هي الخلاصة التي ننتهي إليها ؟ الخلاصة : أن لندن تعتبر بجانب باريس مثلا جبدا لما كان يمكن أن تكون عليه العاصمة في ذلك العهد الذي يعرف بالعهد القديم، أى قبل الثورة الفرنسية . كانت العاصمة ترفا ، على الآخرين دفع ثمنه ، كانت تجمعا يتكون من بعض الصفوة ، والعديد من الخدم والبؤساء ، يربطهم جميعا على الرغم من ذلك نوع من المصبر المشترك للتجمع السكاني الكبير .

مصير مشترك ؟ ربما ، على سبيل المثال : قذارة الشوارع إلى درجة بشعة، وروائحها النتنة المألوفة التي ضاق بها السادة والسواد على السواء. ولبس من شك في أن السواد هم الذين كانوا بنتجون هذه الروائح النتنة ، ولكنها كانت تتصاعد نفاذة فتصبب الجميع. وربما كانت أماكن ريفية كثيرة حتى القرن الثامن عشر أقل قذارة نسبيا من المدن الكبيرة حتى أنه يحق لنا أن نتخيل البندر من بنادر العصر الوسيط ألطف في السكني وأنظف من المدن ، وهو الرأي الذي يدعونا إليه لويس مامفورد Lewis السكني وأنظف من المدن ، وهو الرأي الذي يدعونا إليه لويس مامفورد وقت السكني وأنطف من المدن البندر يرزح تحت عبء الزحام والمجد والبؤس في وقت واحد ، بل كان مفتوحا على ربفه على سعته ، وكان يمتح ما ، ه في مكانه من داخل المتاريس، ولم يكن عليه أن يلتمسه من بعبد . والحق أن المدينة الضخمة لم تكن المتاريس، ولم يكن عليه أن يلتمسه من بعبد . والحق أن المدينة الضخمة لم تكن تعطي الأسبقية للأمن ومكافحة الحرائق والفيضانات، والتموين والشرطة . وكانت إذا سعت إلى تحقيق هذه المهام لا تجد المال اللازم . كانت أسوأ ألوان الذل المادي هي الشيء المألوف في المدينة.

والسبب هو العدد، عدد سكان المدينة الهائل، ولكن المدينة هي التي كانت تجتذبهم،

وكان كل واحد يلتقط من حياتها الطفيلية بطريقته بعض الفتات ، مشاركا في هذه الحياة الطفيلية . كان هناك دائما شي ، يمكن التقاطة ، سنابل يمكن قشقشتها ، في تلك المدن المحظوظة التي تنعم بالامتيازات : ولصوص المدن أنصع دليل على ذلك . فاللصوص يتجمعون في كل المدن ، حتى في أشدها اعتزازا بالكرامة والشرف . في عام ١٧٩٨ يعبر كولكهون Colquhoun عن حزنه : "لقد تغير الموقف كلية [...] منذ سقوط الحكرمة القديمة في فرنساعلى أثر الثورة. كل اللصوص والمجرمون الذين كانوا حتى ذلك الحين ينهمرون على باريس من كل جنبات أورويا ، أصبحوا الآن يعتبرون لندن بمثابة مركز الالتقاء العام ، والمسرح الذي يستطيعون أن يمارسوا عليه مهاراتهم ولصوصياتهم، محققين أعظم النتائج ... "لقد خربت باريس ، وبرح الفئران السفينة . " أما اللغة الانجليزية التي كانت بمثل عانقا يرد عن بلادنا من لا يعرفها ، والتي كانت بالنسبة إلينا حماية وضمانا [...] فلم تعد عائقا : ولم يحدث أن انتشرت لغتنا انتشارا عاما كما حدث ، كذلك لم يحدث أن كان استخدام اللغة الفرنسية شائعا بهذه الدرجة في بلادنا ، وبخاصة بين الشباب ... " (١٤٢١).

# تعمير المدن

# إعلان عن إنسان جديد

ليس هناك من يخطر بباله السير ورا، كولكهون ، ذلك المفكر المحافظ الحزين. فالمدن الضخمة لها عيوبها ولكنها لها ميزاتها. فهي التي أنشأت الدولة الحديثة ، كما ذكرنا من قبل، ينفس القدر الذي كانت فيه الدول الحديثة هي منشئة المدن الكبيرة؛ والمدن الكبيرة هي التي حفزت على نمو الأسواق القومية ، بل على نمو الأمم نفسها؛ والمدن الكبيرة تقوم في قلب الرأسمالية وفي قلب الحضارة الحديثة التي أخذت تمزج ألوانها المختلفة في أوروبا ، وتلح في هذا المزج يوما بعد يوم . وهي بالنسبة للمؤرخ أولا وقبل كل شيء آخر اختبار رائع يكشف عن تطور أوروبا ، والقارات الأخرى . وما يكون التفسير الصحيح للمدن إلا بالسعي إلى استخلاص نظرة شاملة تحيط بتاريخ الحياة المادية في مجموعه ، نظرة شاملة تتجاوز الحدود المألوفة لهذا التاريخ .

والمشكلة في عمومها هي هنا ذلك النمو الذي جرى في نطاق اقتصاد العهد القديم. فهذه هي المدن تقوم شاهدا على الاختلال العميق الذي اعتور التوازن ، وعلى النمو الذي جافي التجانس، وعلى الاستثمارات غير الرشيدة وغير المنتجة على مستوى الأمة كلها. فهل المسئول عن ذلك هو الترف، هل هو نهم هذه الطفيليات الهائلة التي هي المدن الكبيرة ؟ هذا هو الرأي الذي يراه جان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau المين التي تستنزف ويعبر عنه تعبيرا واضحا في كتابه " اميل " Emile : " المدن الكبيرة هي التي تستنزف

الدولة وتنهك قوتها: فليست الثروات التي تنتجها المدن الكبيرة سوى ثروات شكلية خداعة؛ مال كثير ومردود قليل إنهم يقولون إن مدينة باريس تكلف ملك فرنسا ما يتكلفه إقليم كامل؛ وأنا أعتقد أنها تكلفه مثلما يكلفه العديد من الأقاليم؛ الأقاليم هي التي تطعم باريس من أكثر من ناحية، وغالبية موارد الأقاليم تصب في هذه المدينة، وتبقى فيها دون أن تعود أبدا، لا إلى الشعب، ولا إلى الملك . والشي، الذي لا يدركه العقل أننا في قرننا هذا ، الذي هو قرن الحساب والحسابين ، لا نجد رجلا يدرك بالحساب . أن فرنسا ستزداد قوة ومنعة لو أبيدت باريس "(١٤٣)).

وهذه ملحوظة فيها تجن ، ولكنه تجن جزئي فقط . وهي على أية حال قد وضعت المشكلة على مائدة البحث . لا غرابة في أن نرى رجلا من رجال القرن الثامن عشر الغارب، نظر في اهتمام ووعي إلى ما يجري في زمانه ، فتساءل بحق، إذا كانت هذه المدن الكبيرة ، هذه الغيلان الحضرية الهائلة في الغرب ، علامة دالة على وقفات، شبيهة بتلك التي اعترت الأمبراطورية الرومانية ، فتجمدت على هيئة مدينة روما، التي أصبحت وزنا ميتا ، وشبيهة بتلك التي اعترت الصين عندما كانت تدعم بكين ، التي كانت كتلة ميتة، في مواجهة الشمال النائي ؟ وقفات، أو نهابات ، وقف عندها التطور. ونعن نعرف أن هذا الاستنتاج جانبه الصواب . إن الخطأ الذي وقع فيه واحد مثل سيباستيان ميرسييه عندما استنتج هذا الاستنتاج هو أنه تخيل عام ١٤٤٢ (١٤٤) على أساس أن عالم المستقبل لن تتغير مقابيسه . لقد كان يرى المستقبل في إطار على يتوقع شيئا من الإمكانات الهائلة التي ستتفتح أمام التجمعات السكانية الهائلة الشبيهة بالغيلان في عصره .

والحق أن المدن الكثيرة السكان ، والتي تعتبر في جزء منها بمثابة طفيليات، لا تتكون من تلقاء ذاتها، إنها ما يسمخ المجتمع والاقتصاد والسياسة له بأن يكون، أو ما يغرض عليه أن يكون ، والمدينة مقياس ، ومستوى . وإذا كان الترف ينتشر فيها بإلحاح، فما ذلك إلا لأن المجتمع والاقتصاد والنظام الثقافي والسياسي قد تشكلت على النحو الذي يؤدي إلى انتشار الترف ، وأن رؤوس الأموال والفوائض تختزن في المدينة، وربا كان السبب في ذلك ، إلى حد ما ، هو عدم وجود استخدام أفضل للأموال والفوائض . ولا ينبغي أن نحكم على المدينة الكبيرة وحدها منفصلة ، فهي داخلة في الكتلة الكاملة للمنظومات الحضرية أو لمنظومات المدن ، وهي تبث في هذه المنظومات المنشاط والحياة ، ولكن هذه المنظومات هي أيضا التي تحدد مصيرها . وبينما كان القرن الثامن عشر يقترب من نهايته ، بدأت حركة عمران في المدن ، تقدمت بخطى سربعة، متزايدة السرعة في القرن التالي . وإذا تجاوزنا النواحي الشكلية الظاهرية في لندن

وباريس فإننا نتبين أن ما حدث كان انتقالا من فن إلى فن جديد ، ومن طريقة للحياة إلى طريقة أخرى للحياة . فإذا عالم العهد القديم ، الذي كان إلى ثلاثة أرباعه تقريبا ريفيا، ينمحي شيئا فشيئا ، ويتغير على نحو بطيء ولكنه أكيد . ثم إن هذه المدن الكبيرة لم تكن لتحقق وحدها الأنظمة الجديدة التي كان الخروج بها إلى الواقع شيئا صعبا عسيرا . بل إن العواصم لم تشارك في الثورة الصناعية التي بزغ نجمها ، واكتفت بدور المتفرج . فلم تكن لندن هي التي حملت عب، الثورة الصناعية وغيرها من مقومات العصور الجديدة، ولكن مانشيستر وبيرمنجهام وليدز وجلاسجو وأعداد لا تحصى من المدن البروليتارية الصغيرة. لم تكن رؤوس الأموال التي كدسها أغنياء المدن في القرن الثامن عشر هي التي مولت المغامرة الجديدة . فلم تمسك لندن بزمام الحركة لصالحها وتربطها برباط المال إلا حول عام ١٨٣٠ . ونجد أن الثورة الصناعية تمس باريس مسا خفيفًا عابرًا في البداية ، ثم تنصرف عنها بعد ذلك ، حيث تتم المنجزات الحقيقية لاستغلال فحم الشمال ومساقط المياه في الالزاس، أو استغلال الحديد في اللورين. حدث هذا كله متأخرا نسبيا . كان الرحالة الفرنسيون الذين يزورون انجلترة في القرن التاسع عشر ، وكانوا في أغلب الأحيان يتحرون النقد ويلحون فيه ، يحسون بالرجفة ـ عندما يرون تجمعات التصنيع ومناظره القبيحة ، " الدائرة الجهنمية الأخيرة " ، على حد قول إيبوليت تين Hippolyte Taine. ولكن هل كانوا يدرون أن انجلترة التي وقعت · في قبضة العمران الحضرى ، فأصبح البشر فيها يتكدسون في مدن رديئة البنا ، لم تشيد على نحو يهي، لهم سبل الراحة ، تقدم إليهم صورة المستقبل الذي ستسير إليه فرنسا نفسها ، وستسير إليه بلدان أخرى كانت في طريقها إلى التصنيع ؟ وأولئك الذين ينظرون البوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ، هل يدركون دائما أن هذا الذي تقع عليه عيونهم هو المستقبل الذي ستشهده بلادهم في يوم قريب أو وشيك؟

# وختامــــا

أى كتاب، حتى إذا كان كتاب تاريخ ، يفلت من قبضة مؤلفه . وكتابي هذا جرى أمامي جريا. ولكن ماذا نقول عن عصيانه وتمنعه وشطحه وشروده ، بل ماذا نقول عن منطقه الخاص من كلام ينضوي تحت جناحي الجد والقيمة الثابتة ؟ أرأيت إلى كتبنا كيف تتصرف كأبنائنا على هواها، ونحن ، على الرغم من ذلك، مسئولون عما يفعلون.

كنت أود أن أضم إلى الكتاب هنا وهناك مزيدا من الشروح، والتبريرات، والأمثلة. ولكن الكتاب لا يجوز له أن يمتد حسيما تريد له أن يمتد، أضف إلى ذلك أن الإحاطة بوضوعات الحياة المادية المتعددة كانت تتطلب المزيد من البحوث المنظمة والمكثفة، ناهيك عما تتطلبه من التجهيز والإعداد. كل هذا لم يكن متاحا ، وما زال غير متاح إلى الآن. إن ما عبرت عنه الكلمات، والصور في هذا الكتاب يتطلب مناقشات وإضافات وتوسعات . ونحن لم نتكلم فيه لا عن كل المدن، ولا عن كل التقنيات ، ولا عن كل المقومات الأساسية للملبس والسكن والمائدة.

وتلك القرية في ربوع اللورين التي مشيت في جنباتها طفلا، وشببت فيها عن الطوق، كانت آنذاك في زمن ، يدق بساعاته ناقوس من الماضي القديم ، وكانت بها بركتها تحرك بمياهها عجلة طاحونة ، وكان هناك درب عتيق معبد بالحجارة، نشأ منذ أن نشأت الدنيا، يهبط منحدرا وعرا أمام واجهة بيتي كما يهبط الغدير المائج . وكان بيتي نفسه قد أعيد بناؤه في عام ١٨٠٦، في السنة التي شهدت موقعة يينا عام ١٨٠٦، وترى التي انتصر فيها نابليون على البروسيين ) ، ترى من أمامه المرج تمتد إلى بعيد، وترى كيف كانوا ينقعون الكتان في النهير ليستخلصوا منه التبل. يكفي أن أفكر في ذلك حتى بنفتح الكتاب أمامي من جديد مطالبا بالمزيد . ويستطيع كل قاري، أن يملأ الكتاب

بصور خاصة من عنده تطوف بخاطره مع ذكريات حفظها في أثناء رحلة أو مطالعة أما أنا فأذكر ذلك الرجل من شخصيات رواية " زيجفريد والليموزيني " والمنوات العشرينية من القرن العشرين وجاس في جنبات ألمانيا فخالجه احساس بأنه السنوات العشرينية من القرن العشرين وجاس في جنبات ألمانيا فخالجه احساس بأنه في زمن حرب الثلاثين سنة التي جرت في القرن السابع عشر. وكل إنسان يستطيع أن يرجع بذاكرته إلى الوراء، على هذا النحو ، عندما يبلغ منعطف طريق أو شارع . حتى في أكثر النظم الاقتصادية الحديثة حداثة ، نلاحظ أن الماضي المادي القديم يختلط فيها برواسبه ، وهي رواسب تتلاشي أما م أعبننا ، ولكنها لا تتلاشى إلا في ببط ، ولا تسلك إذ تتلاشى، سبيلا واحدا بل سبلا متعددة.

هذا المجلد الأول ، من كتاب يتكون من ثلاثة مجلدات، لا يدعي يقينا أنه عالج الحياة المادية كلها في جنبات العالم قاطبة، من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر ، إنما هو يمثل فيما يعرضه محاولة لبلوغ نظرة جامعة تشمل كل هذه المشاهد الكثيرة المتباينة ، من الأطعمة إلى الأثاث ، ومن التقنيات إلى المدن ، محاولة لتحديد الحياة المادية كيف تكون وكيف كانت . وهذا التحديد لم يكن في الواقع شبئا هبنا: فقد حدث لي أنني تجاوزت الحدود عن عمد ، لا لشيء إلا لكي أتبينها على نحو أوضح ، هذا هو ما حدث مثلا عند معالجتي لموضوعات بالغة الأهمية قي مجالي النقود والمدن، آثرت أن أوسع الدائرة ما استطعت إلى ذلك من سبيل . وفي هذا توضيح معنى مبدئي قصدت اليه في عملي هذا ، وهو : إذا لم نتمكن من رؤية كل شي ، فلا أقل من أن نحد موقع كل شي - قديدا صحبحا على مستوي العالم كله .

وكانت المرحلة الثانية من مشروعي تتمثل في: تناول سلسلة من المشاهد التي لا يعرضها المؤرخون عادة إلا فيما عز وندر ، والتي تتصف بالتبعثر، والتناثر، والتفكك، ومحاولة تنظيمها وترتيبها وضم أشتاتها حول خطوط عريضة ، وحول تفسير مبسط للتاريخ. هذا المسعى يلقي الضوء على هذا المجلد ، ويبين أبعاده ومداه، حتى إذا كنت قد تركت بعض جوانب البرنامج الذي استهدفته ، في صورة تخطيطية ولم أستوفها تمام الاستيفاء . وربحا رجع هذا الأسلوب إلى حد ما إلى أن الكتاب المخصص للجمهور العريض يشبه البيت الذي ينبغي تخليصه من سقالاته. وهو يرجع يقينا إلى أن المجال الذي تناولته في الكتاب، كما ذكرت من قبل، مجال لم تسبر أغواره على نحو كاف، وكان على أن أعود إلى الكشف من جديد عن المصادر ، والتأكد بنفسي منها واحدا .

وليس هناك شك في أن الحياة المادية تظهر أول ما تظهر في شكل أشتات متفرقات عبارة عن آلاف مؤلفة من الوقائع المختلفة . هل نسمي هذه الوقائع : أحداثا ؟ لا، قإن هذا يعني تضخيم أهميتها ، وعدم فهم طبيعتها . فإذا كان ماكسيميليان ، امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية ( في الفترة بين نهاية القرن الخامس عشر وصدر القرن السادس عشر ) ، يمد يده مباشرة إلى الصحون في أثناء وليمة ليقبض بأصابعه على بعض ما فيها من طعام ( على نحو ما نرى في رسم بين أيدينا ) فهذه واقعة من النوع العادى ، وليست حدثا. وإذا كان السفاح كارتوش Cartouche. الذي روع باريس وماً حولها في مطلع القرن الثامن عشر . عندَّما أوشكوا على تنفيذ الحكم بإعدامه قد فضل قدحا من النبيذ على القهوة التي قدموها اليه ... فتلك ذرات من تراب التاريخ ، أو هي : تاريخ صغير micro-histoire، هكذا نسميه بنفس المعنى الذي كان يقصده جورج جورفيتش Georges Gurvitch عندما تكلم عما أسماه علم الاجتماع الصغير أو ميكروسوسيولوجي micro-sociologie : تلك الوقائع الصغيرة التي تتكرر إلى مالانهاية في الواقع، فتمكن لنفسها من حيث هي حقائق واقعة متواترة. كل واحدة من هذه الوقائع تقوم شاهدا على آلاف أخرى تجتاز طبقات الزمن الكثيفة الصامتة ، و" تستمر" .

هذه الوقائع المتواترة ، هذه التتابعات ، هذه " التسلسلات " ، هذه " الحقب الطوال" شدت اهتمامي إليها: ورأيت أنها ترسم الخطوط البعيدة، وترسم الأفق بالنسبة لكل هذه المشاهد التي غابت عنا وأصبحنا نسعى إليها . هذه التسلسلات تتميز بأنها تسلك المشاهد المتفرقة في نظام، وتفترض توازنات ، وتكشف عن استمراريات أو إحداثيات، وتستخرج من الكم المضطرب المختلط في ظاهره ما يقبل التفسير إلى حد ما. وجورج ليفيقر Georges Lefebvre هو القائل: " القانون " هو " الثابت ". ونحن هنا بصدد ثوابت، ومن البديهي أن الثوابت في مجالنا هذا ثوابت من نوع معين ، إنها ثوابت ترتهن بأجل، قد يكون طويلا، وقد يكون متوسطا، وكانت الثوابَّت الطويلة الأجل هي التي شدت اهتمامي أكثر من الثرابت المتوسطة الأجل في مجالات النباتات الغذائية، والملابس، والبيوت، والفصل القديم القاطع بين المدن والأرياف ... والحياة المادية تخضع لهذه التطورات البطيئة ، أكثر عا تخضع لها القطاعات الأخرى من تاريخ البشر .

ولعل القارى، يكون قد لاحظ أننا اخترنا من بين الوقائع التي ينتظمها تسلسل متسق تلك التي تتصل بالحضارات والثقافات ووضعناها في مركز الصدارة. فكتابنا هذا لا يحمل عنوان " الحضارة المادية " دون ما سبب، هذا العنوان يعنى أننا نختار لغة. والحضارة تنشى، روابط ، أي أنها تنشى، نظاما يضم ويربط آلاف النعم الثقافية التي نراها في الواقع متباينة مبعثرة ، بل تلوح لنا الأول وهلة كأنها غريبة بعضها عن

البعض الآخر، ابتداء من تلك التي تتصل بالأمور وبالروح والعقل، وانتهاء بالأشياء والأدوات الخاصة بالحياة اليومية .

ولنستمع إلى رأى هذا الانجليزي الذي قام برحلة إلى الصين في القرن الثامن عشر ـ
في عام ١٧٩٣ . حيث يقول: "حتى الأدوات العادية جدا تتسم [هناك] في تصميمها بشي، خاص مميز، وربا كان هذا الشي، الخاص المميز شيئا طفيفا، ولكنه يبين بوضوح أن هذه الأدوات التي تحقق نفس الهدف الذي تحققه أشباهها في البلاد الأخرى لم تتخذ بعضها بعضا غوذجا تنقل عنه: فالسندال الذي نجده في كل بلاد الدنيا مسطحا مائلا يتخذ في الصين شكلا محدبا." ويدون الملحوظة نفسها عن منفاخ الكور في الصين، فيقول: "المنفاخ مصنوع هناك على شكل صندوق، له باب متحرك موفق عليه، بحيث يكن شده إلى الخلف، فينجم عن ذاك فراغ في الصندوق يؤدي إلى اندفاع الهرا، بعنف من فتحة ما يشبه الصمام، وفي الوقت نفسه يخرج الهوا، من فتحة أخرى مقابلة" (١). هذا المنفاخ يختلف اختلافا كبيرا عن المنافيخ الجلدية الكبيرة في ورش الحدادة الأوروبية.

والحقيقة الواقعة أن كل عالم كثيف السكان أعد لنفسه مجموعة من الحلول الأساسية، تشبث بها ، مستعينا بقوة الخمول التي تعتبر من أهم القوى التي تصنع التاريخ . وهنا يطرح السؤال نفسه : ما هي الحضارة إن لم تكن هي تحقيق كيان مجموعة بشرية قديمة معينة في مكان معين! فالحضارة مقولة تاريخية ، وتصنيف ضروري لا محيص عنه. والإنسانية لم تسع لكي تكون إنسانية " واحدة " إلا في القرن الخامس عشر ( ولم تصل إلى تحقيق هذا الهدف إلى الأن ) . كانت الإنسانية قبل القرن الخامس عشر مقسمة بين ما يمكن أن نسميه الكواكب المختلفة ، بحتضن كل كوكب حضارة أو ثقافة خاصة متميزة ، بأصالاتها واختياراتها الطويلة الأجل. وحتى إذا كانت الثقافات قريبة بعضها من البعض الآخر ، فإن الحلول التي كانت تأخذ بها ظلت متمايزة لا تعرف سبيلا إلى الاختلاط . هذه الصورة تزداد تحديدا ووضوحا ، كلما رجعنا مع الزمن إلى الوراء ، إلى ما قبل القرن الخامس عشر .

اعتمد تصنيفنا للوقائع المختلفة على ركيزتين: الاستمرارية والحضارة، وهما نظامان تفضيليان ضما إليهما ركيزة أخرى اجتماعية الطابع، هي نظام المجتمع، وهو نظام كامن في المجتمعات المختلفة التي نجدها هي الأخرى حاضرة مؤثرة في كل مجال. فكل شيء كبر أو صغر هو نظام اجتماعي، تلك بديهية من البديهيات في نظر المؤرخ أو عالم الاجتماع، وهي أيضا بديهية جديرة ببساطتها أن يهتم بها الناس من أمثال السيد جوردان Monsieur Jourdain (الذي تدور حوله مسرحية موليبر الكومبدية

المسماة "البورجوازي النبيل"). ولكن الحقائق البسيطة البديهية العادية حقائق لها وزنها وتستحق أن نهتم بها. ولقد كتبت صفحات طوال عن الفقراء والأغنياء، وعن الترف والبؤس، وهما ضفتا نهر الحياة. والحقائق التي عرضت لي حقائق متواترة تكررت على وتيرة واحدة، شهدتها اليابان مثلما شهدتها انجلترة أيام نيوتن، ومثلما شهدتها أمريكا قبل عصر الاستعمار الأسباني: كانت هناك في أمريكا آنذاك أوامر صارمة تنظم الملابس، وتحظر على الشعب لبس ما يلبسه السادة حتى تظهر الملابس الفرق بين الشعب وسادته. فلما حولت سيطرة المستعمرين الجميع إلى "أهل البلد" المقهورين، تلاشت كل أو جل ألوان الحظر وتنظيم الملابس. ولم تعد المادة التي تتخذ منها الثياب الصوف الخشن أو القطن أو ليف نبات الأجاف وهو أشبه شيء بالخيش عيز الناس بعضهم عن البعض الآخر إلا فيما ندر.

والأفضل أن نتكلم عن النظم الاقتصادية الاجتماعية socio- économies بدلا من الحديث عن المجتمعات sociétés ( فما زالت كلمة المجتمعات، رغم كل شيء، غامضة إلى حد كبير ). ولقد كان ماركس على حق عندما تسابل: من الذي يملك أدوات الإنتاج ، والأرض ، والمراكب ، والأنوال ، والمواد الخام ، والمنتجات النهائية، وكذلك مراكزالسيطرة التي لا تقل أهمية ؟ ولقد بات واضحا أن هذين الإحداثيين : المجتمع والاقتصاد الإيكفيان وحدهما : هناك الدولة يأشكالها المتعددة ، هي السبب وهي والنتيجة في وقت واحد ، تفرض وجودها ، وتعكر العلاقات ، وتعدلها ، سواء أرادت ذلك أو لم ترده ، وتلعب دورها الذي كثيرا ما يكون مهيمنا ، في إطار نظام من النظم الاقتصادية الاجتماعية التي يمكننا أن نحيط بها من خلال نوع من تنميط النظم الاقتصادية الاجتماعية في العالم ، فهناك نظام اقتصادي اجتماعي يعتمد على العبيد، ونظام آخر يعتمد على رقبق الأرض والسادة ، ونظام يعتمد على رجال الأعمال والرأسماليين . وكأننا نعود إلى لغة ماركس، ونبقى بجواره، على الرغم من أننا نرفض مصطلحاته المحددة أو نظامه الصارم الذي يجعل كل مجتمع ينزلق بالضرورة من هذة البنية إلى البنية الأخرى . وتظل المشكلة هي مشكلة التصنيف . مشكلة سلم هرمي للمجتمعات قائم على الفكر والتفكير. هذه مشكلة لن يفلت منها المؤرخ الذي يجري دراساته على مستوى الحياة المادية .

### $\times \times \times \times$

ما أكثر هذه المشكلات المدى الطويل، الحضارة ، المجتمع، الاقتصاد، الدولة، سلالم القيم "الاجتماعية " التي تفرض نفسها على مستوى وقائع الحياة المادية المتواضعة . إن هذه الحقيقة تثبت وحدها أن التاريخ يظهر على هذا المستوى بألغازه ومشكلاته، نفس المشكلات التي تواجهها العلوم الإنسانية كلها عندما تتصدى لمعالجة

موضوعاتها. لا سبيل إلى تبسيط مقبول يتيح لنا أن نفهم الإنسان فهما صحيحا. ذلك حلم زائف يحلم به أولئك وهؤلاء. فما يكاد الباحث يحيط بالإنسان من أكثر نواحيه بساطة ، يَمثُل الإنسان أمامه بتعقيده المألوف .

ثم إنني لم أعكف السنوات الطوال على العمل في هذا المجال من مجالات التاريخ لأنني اعتبرته مجالا أكثر بساطة أو أكثر وضوحا، ولا لأنني وجدته من حيث وفرة الوقائع حقيقا بالأفضلية ، ولا لأنني وجدت هذا التاريخ الصغير يتعرض عادة لإهمال التاريخ الكبير ، ولا لأنني تعلقت بسبب. له عندي بالفعل وزنه . هو أنه يدفعني دفعا إلى الربط المنسجم في عصر (عصرنا الحالي ) تجرد فيه التاريخ منطقيا من الإنسانية بفعل الفلسفة والعلم الاجتماعي والمعالجة على أساس تواعد العلوم الرياضية. لقد استهوتني هذه الأرض الخصبة ، أقول استهوتني ، ولا أقول أنها هي التي دفعتني إلى اتخاذ القرار . وهل كان من المكن أن نفهم الحياة الاقتصادية في التي دفعتني إلى اتخاذ القرار . وهل كان من المكن أن نفهم الحياة الاقتصادية في مجموعها فهما صائبا شاملا ، دون أن نحيط في البداية بأسس البيت ، وقواعده ؟ هذه الأسس والقواعد سينبني المجلدان التاليان اللذان يكملان المشروع .

ونحن عندما نتناول الحياة الاقتصادية بالدرس نخرج من نطاق الروتين، من نطاق الأشياء البومية التي لا يحيط بها الوعي والشعور ، وتطالعنا الحياة الاقتصادية قائمة على ألوان من الترتيبات، منها تقسيم العمل ؛ وعملية تقسيم العمل عملية بدأت من قديم الزمن، واستمرت، واتسعت ، وأدت إلى أشكال ضرورية من الفصل والتلاقى، تغذت عليها الحياة اليومية النشيطة الواعية بأرباحها الصغيرة ، ورأسماليتها الصغيرة التي لا يبدو أنها كانت مكروهة ، والتي لم تكن قد انفصلت عن العمل العادي إلا في نواح جد قليلة . وإذا صعدنا فوق الدورالأرضى للحياة اليومية ، إلى الدور العلوي الأخير، وجدنا المكان الذي نضع فيه الرأسمالية بتوجهاتها وأهدافها الواسعة، وبعيونها التي تلوح شيطانية لعامة البشر منذ ذلك الوقت المبكر . ورب سائل : وما شأن هذا التعقيد . في الدور العلوى . بألوان الحياة اليومية المتواضعة . في الدور الأرضى . أسغل السلم أو أسفل الترتيب الهرمي ؟ والإجابة هي : أن هذا التعقيد يشمل على الأرجح كل شيء، وهو يضم هذه الحياة المتواضعة بمختلف ضروبها إلى لعبته . ولقد حاولت أن أقول ذلك منذ المجلد الأول ، مشددا على اختلافات المستريات في عالم البشر الذي يحفل بالتفارتات. هذه التفارتات ، وهذه المظالم ، وهذه التناقضات . كبيرة كانت او ضئيلة . هي التي تحرك العالم ، وهي التي تغير بلا انقطاع بنياته العالبة ، التي هي البنيات الوحيدة المتحركة حقا . لأن الرأسمالية وحدها هي التي كانت تنعم بالمرونة ، وبحرية حركة نسبية . فقد استطاعت الرأسمالية ، بحسب ظروف الساعة ، أن تتحرك بنجاح إلى

البعين أو إلى البسار، واستطاعت، على التبادل ، أو في وقت واحد، أن تسعى إلى الأرباح التجارية أو الأرباح الصناعية . أو إلى السندات العقارية أو دين الدولة أوالربا وأتيح للرأسمالية ، في مواجهة بنيات الحياة المادية القليلة المرونة ، وبنيات الحياة الاقتصادية العادية القليلة المرونة أيضا ، أن تختار المجالات التي تود، أو التي تستطيع أن تتدخل فيها ، والمجالات التي تتركها لمصيرها، وأتيح لها أن تقوم، بلا انقطاع . باستخدام هذه العناصر، في تجديد بنياتها الخاصة ، محولة ، في أثناء مسارها ، بنيات الكيانات الأخرى شيئا فشيئا .

هذا هو ما جعل الرأسمالية المبكرة précapitalisme تصبح التصور الاقتصادي للعالم، ومنبع، أو آية كل ألوان التقدم المادي، وكل ألوان الاستغلال البالغ الثقل التي استغل بها الانسان أخاه الإنسان، ولم تبلغ الرأسمالية هذا المبلغ نتيجة امتلاكها ناصية القيمة المتزايدة plus-value، وعمل الإنسان، فحسب، ولكنها بلغته أيضا نتيجة لما تتسم به القوى والظروف من تفاوت يؤدي، على مستوى الأمة الواحدة، وعلى مستوى العالم كله أيضا، إلى أن الإنسان يجد دائما، وحسب الظروف، مكانا يمكنه أن يحصل عليه، وقطاعا يمكنه أن يستغله على نحو يحقق به من الربح أكثر مما يحقق غيره. أن تختار، أن يكون في مقدورك أن تختار، حتى إذا كان الاختبار في الواقع محدودا إلى حد كبير، يالها من ميزة هائلة.

# مراجع وملاحظات NOTES

## Note de l'avant-propos

1. La première édition de ce volume faisait partie d'une collection présentée sans références. Mon éditeur ayant accepté que les deuxième et troisième volumes soient assortis de notes, la réédition corrigée et augmentée de ce premier tome devait évidemment se faire selon le même modèle. Il y a dix ans, la chose cût été facile. Mais aujourd'hui, mes notes de lecture ayant quitté trop souvent leurs fichiers pri-mitifs, il m'a fallu courir après des centaines, des milliers de références. Non sans quelques échecs. Je m'excuse auprès de mes lecteurs historiens des quelques cas où la mention • référence égarée • remplace maiheureusement la note restée introuvable.

## Notes du chapitre 1

Selon Ernst Wagemann, Economia mundial, 1952, notamment I, pp. 59 sq.
 Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Paysans

de Languedoc, 1966, I, pp. 139 sq.
3. Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 1966, I, pp. 368 sq. Indiqué ensuite en abrégé : Médit.

4. E. WAGEMANN, op. cit., 1, p. 51. 5. Ángel Rosenblat, La Población indígena el Mestizaje en América, I, 1954, pp. 102-103.

6. Les travaux les plus caractéristiques : S. F. Cook et L. B. Simpson, « The Population of Central Mexico in the 16th Century ., in : Ibero-Americano, 1948; W. Boran, . The Aborigenal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest. in: Ibero-Americana, 1963. Les chistres de l'École de Berkeley sont actuellement contestés, en par-

BERKEIEY SONI ACTUEILEMENT CONTESTES, en particulier par Charles Verlinden, Semaine de Prato, 1979.

7. Pierre Chaunu, L'Amérique et les Amériques, 1964, p. 105; Abbé Phévost, Histoire générale des voyages, XV, 1759, p. 9.

8. D. A. BRADING, Mineros y comerciantes en et México borbônico, 1763-1810, 1975, p. 18; Nicolás Sanchez-Albornoz, La Población de Américo lutico desde la lignos persologis. América latina desde los liempos precolombi-nos, 1973, p. 81; B.-N. Channy, Variole et chuie de l'Empire azlèque, thèse dactylographiée, Dijon, 1975.

9. Père A. DAVILLA, Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México, 1596-1625, pp. 100, 118, 516-517. 10. N. SANCHEZ-ALBORNOZ, op. cil., p. 188.

11. Ibid., pp. 121-122.

A. Grenfeld Pruce, The Western Invasions of the Pacific and its Continents, 1963, p. 167.
 W. S. et E. S. WOYTINSKI, World Population and Production, Trends and Outlook, 1953, et E. R. Embree, Indians of the Americas, 1939, cités par P. A. LADAME, Le Rôle des migra-tions dans le monde libre, 1958, p. 14.
 P. A. LADAME, on cit, p. 16

14. P. A. LADAME, op. cit., p. 16. 15. Morphologie sociale, 1938, p. 70. 16. Karl Lamprecht, Deulsche Wirtschaftsgeschichte, 1891, P. p. 163; Karl Julius BELOCH, Die Bevölkerung Europas im Mittelalter in : Zeilschrift für Sozialwissenschaft, 1900, pp. 405-407.

17. P. Mombert, . Die Entwicklung der Bevolkerung Europas seit der Mitte des 17. Jahr. s., in : Zeitschrift für Nationalökonomie, 1936; J. C. Russet. Lale ancient and medicard J. C. Russel, Lale ancient and medieval Population, 1958; M. Reinhardt, A. Armen-Gaud, J. Dupaquier, Histoire générale de la population mondiale, 1968.

18. The History of Population and Settlement in Eurasia , in: The Geographical Review,

in Eurasia , in : The Geographical Review, 1930, pp. 122-127.
19. Louis Dermigny, La Chine et l'Occident. Le commerce à Canton au XVIII siècle, II, 1964, pp. 472-475.

20. Ibid. 21. Voir le tableau p. 26.

22. Leo FROBENIUS, Histoire de la civilisation

africaine, 1936, pp. 14 sq. 23. Père Jean-Baptiste LABAT, Nouvelle Relation

- de l'Afrique occidentale, 1728, V, pp. 331 sq. 24. Or il s'agit d'une période de très forte émigration, ef. Michel Devèze, L'Europe et le monde à la fin du XVIIIe siècle, 1970, p. 331 et note 586.
- Selon les chissres officiels de pasajeros a Indias 1 100 000 au cours du xvie siècle; G. CESPEDES DE CASTILLO (in: Historia social y econômica de España y América, dirigée par J. Vicens Vives, III, pp. 393-394) estime que ce chistre serait à multiplier par deux ou trois.

 Op. cit., p. 148.
 World Population, Past Trends, 1937, pp. 38-41.
 Art. cit., p. 123. Past Growth and Present

- 29. L. DERMIGNY, op. cit., II, pp. 477, 476-1.9, 481-482.
- 481-482.
  30. Ibid., tableau p. 475 et discussion pp. 472-475.
  31. G. MACABTNEY, Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartorie fait dans les unnées 1792 1793 et 1794..., 1798, IV, p. 209.
  32. W. H. MORELAND, India at the Death of Akbar, 1920, pp. 16-22.
  33. En particulier en 1540, 1596 et en 1630 : ibid., pp. 11, 22, note 1, 266.
  34. Voir infra, 111, p. 432 et note.
  35. A.E., Indes Or., 18, 1° 257.
  36. The Population of India and Pakistan, 1951, pp. 24-26.
  37. Art. cit., pp. 533-545.

Art. cit., pp. 533-545.
 Pierre Chaunu, La Civilisation de l'Europe des Lumières, 1971, p. 42.

39. Très nombreux renseignements dans la Gazette de France. En 1762, par exemple, les décès excèdent fortement les naissances à Londres, Paris, Varsovie, Copenhague. Dans cette der-nière ville, 4 512 morts contre 2 289 naissances, alors que pour l'ensemble du pays, il y a équilibre.

G. MACARTNEY, op. cit., IV, p. 113.
 P.R.O. Londres, 30.25.65, fol. 9, 1655. En Moscovie, il n'y a personne qui connaisse le métier de chirurgien, en dehors de quelques étrangers venus de Hollande ou d'Allemagne.

42. N. SANCHEZ-ALBORNOZ, op. cit., p. 188. 43. Paul Vidal de la Blache, Principes de géo-

- graphie humaine, 1922, p. 45. 44. René GROUSSET, Histoire de la Chine, 1957,
- p. 23. W. Röpke, Explication économique du monde moderne, 1940, p. 102.
- 46. Cf: le livre de prochaine publication de Pierre Gourou, Terre de Bonne Espérance.
- 47. Selon notamment les souilles de P. NORLUND et les travaux de T. Londstaff, cf. Emmanuel Le Roy Ladunie, Histoire du climat depuis l'an mil, 1967, pp. 244-248.
- 48. Discussion : post-glacial climatic Change »,
- in: The Quaterly Journal of the Royal Meteo-rological Society, avril 1949, p. 175. 49. Elno Jutikkala, «The Great Finnish Famine In 1696-1697 », in: The Scandinavian Economic History Review, III, 1955, I, pp. 51-52. 50. B. H. SLICHER VAN BATH, « Le climat et les
- récoltes au haut Moyen Age », in : Settimana...
- de Spoleto, XIII, 1965, p. 402. 51. Ibid., pp. 403-404. 52. Rhys Carpenter, Discontin Discontinuity in Greek
- Civilization, 1966, pp. 67-68.
  53. Oronce Fine, Les Canons et documents très amples touchant l'usage et pratique des communs Almanachs que l'on nomme Éphémérides, 1551,
- p. 35. 54. Si l'on retient le chiffre de 350 millions pour 1300 et un milliard en 1800. Ces chiffres scront
- retenus dans les calculs qui suivront. Heinrich Bechtel, Wirtschaftsgeschichte Heinrich Bechtel, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands vom 16. bis 18. Jahrhundert, 11, 55. Heinrich 1952, pp. 25-26; Hermann Kellenbenz, « Der Aufstieg Kölns zur mittelalterlichen Han-Aufstieg Kölns zur mittelafterlichen Han-delsmetropole », in : Jahrbuch des kölnichen Geschichtsvereins, 1967, pp. 1-30. 56. Ces chilfres discutes par Robert Mantran,
- Istanbul dans la seconde moitié du XVII e siècle,
- 1962, pp. 44 sq.
  57. Reinhard Thom, Die Schlacht bei Pavia (24 Februar 1525), 1907.
  58. Peter Laslett, Un Monde que nous avons
- perdu, 1969, p. 16.
  59. Médil., 11, pp. 394-396. Le calcul exact est impossible (voir Hartlaub et Quarti), mais la flotte turque comptait 230 galères, la chrétienne 208, plus 6 galéasses vénitiennes. Les
  Turcs perdirent, entre tués, blessés, prisonniers, 48 000 hommes.
  60. J.-F. Michaup, Biographie universelle ancienne
  el moderne, 1843, l. 44, article «Wallenstein».
  61. Ernest Lavisse, Histoire de France, 1911,

- 61. Ernest LAVISSE, HISTORE de France, VIII (1), p. 131.
  62. Louis DUPRÉ D'AULNAY, Traité général des subsistances militaires, 1744, p. 62.
  53. Benedit de VASSALLIeu dit Nicolay Lyonnois, Recueil du règlement général de l'ordre et conduite de l'artillerie..., 1613. B.N., Ms. fr., 592.

- 64. Henri LAPEYRE, Géographie de l'Espugne morisque, 1960.
- Selon Robert Mandhou, La France aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, 1970, pp. 183-184, le chistre de 300 000 est accepté d'ordinaire. 11. LUTHY, La Banque protestante, p. 26, pre-fère le chiffre de 200 000. W. G. ScovILLE croit lui aussi que les pertes pour l'économie française ont été surestimées: The Persecution of Huguenots and French Economic Development, 1960.

- 66. Voir infra, 111, p. 378. 67. Andrea Navageno, Il Viaggio fallo in Spagna,
- 68. Karl Julius Велосн, art. cit., pp. 783-784. 69. Ibid., p. 786.

- 70. Brantóne, Œuvres, 1779, IX, p. 249.
  71. H. Lüthy, op. cit., I, p. 26.
  72. G. Nadal et E. Giralt, La Population cala-
- 72. G. NADAL et E. GIRALT, La Population calalane de 1853 à 1717, 1960.
  73. Barthelémy Joly, Voyage en Espagne, 1603-1604, p.p. L. BARREAU-DIHIGO, 1909, p. 13 tous les artisans de Figueras, en Catalogne, sont François de la Haulte Auvergne et Cardinal de Retz, Mémoires, èd. 1949, III,
- p. 226.
- Antoine de BRUNEL, Viaje de España, 1665, in: Viajes estranjeros por España y Porlugol, II, 1959, p. 427.
- Jean HERAULT, sire de Gourville, Mémoires..., 1724, II, p. 79.
- 77. Louis-Sebastien MERCIEN, L'An deux mille quatre cent quarante, reve s'il en fut jamais, i 771, p. 335
- 78. Emmanuel Le Roy Ladurie, . Démographie et funestes secrets : le Languedoc : in : Annales historiques de la Révolution française, oct. 1965, pp. 397-399.
  79. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des honunes.
- 80. P. VIDAL DE LA BLACHE, op. cit., pp. 10-11.
  81. G. W. HEWES, A Conspectus of the World's Cultures in 1500 A.D. \*, in : University of Colorado Studies, n° 4, 1954, pp. 1-22. Suivant que l'on attribue à la population mondiale 400 ou 500 millions d'habitants.

- 83. K. J. Beloch, art. cit., p. 36, note 11.
  84. A. P. Usher, art. cit., p. 131.
  85. H. Bechtel, op. cil., pp. 25-26.
  86. Jean Fourastié, Machinisme et bien-être,
- Jean Foundaties, Machinisme et Deireue, 1962, pp. 40-41.
  Daniel Defoe, A Review of the State of the British Nation, 1709, p. 142, cité par Sydney Pollard et David W. Crossley, The Wealth of Britain 1085-1966, 1908, p. 160.
  Johann Gottlieb Georgi, Versuch einer Bescheibung der Residenvised St. Petersburg.
- Beschreibung der... Residenzstadt St. Petersburg, 1790, pp. 555, 561.

  Johan BECKMANN, Beiträge zur Œkonomie..., 1781, IV, p. 8. Rapporte, à propos des bonifications de marais dans le duché de Brême: Les petits villages [de 25 à 30 feux] sont plus taclies à réduire à l'obcissance que les grands, à ce que dit l'expérience.

  90. Denis DIDEROT, Supplément au voyage de Bougainville, 1958, p. 322.

  91. Ibid.

- 92. Adam Maurizio, Histoire de l'alimentation végétale, 1932, pp. 15-16.
  93. Allonso de Escraonolle Taunay, Historia
- geral das bandeiras paulistas, 1924, 5 vol.
  94. Georges Condominas, Nous avons mangé la forêt de la Pierre-Génie Géo..., 1957.
  95. Ishwari Paasad, L'Inde du VIIe au

- XVIº siècle, 1930, in: Histoire du monde, p.p. E. Cavaignac, VIIIº, pp. 459-460. 96. Maximilien Sorre, Les Fondements de la géo-

- 96. MAXIMILIEN SORRE, LES FONGENERIOS de la geo-graphie humaine, 111, 1952, p. 439. 97. P. VIDAL DE LA BLACHE, op. cil., p. 35. 98. G. CONDOMINAS, op. cil., p. 19. 99. P. de LAS CORTES, Relaction del viaje, naufragio captiverio..., 1621-1626, British Museum, y cupito... Sloane, 1005.
- 100. Rijkmuseum, Amsterdam, Département asiatique.
- 101. Beschreibung des japonischen Reiches, 1749,
- 101. Beschielding ....
  p. 42.
  102. J. A. Mandelslo, Voyage aux Indes ofientales, 1659, II, p. 388. Rapport W. Bolts, A.N., A.E., BIII, 459, 19 messidor an V.
  103. G. Macartney, op. cit., III, p. 12.
  104. G. F. Gemelli Careri, Voyage du lour du mande. 1727, I, p. 548.

- G. F. GEMELLI CARERI, Voyage au tour au monde, 1727, I, p. 548.
   Père J.-B. LABAT, op. cit., V, pp. 276-278.
   J. A. MANDELSLO, op. cit., II, p. 530. Abbé PRÉVOST, op. cit., V, 1748, p. 190 (Kolben).
   Abbé PRÉVOST, op. cit., III (1747), pp. 180-181 et 645; V, pp. 79-80.
   Journal d'un bourgeois de Paris, sous Charles VI et Charles VII, 1929, pp. 150, 304, 309.
- 109. Gaston Roupnel, La Ville et la campagne au XVIIe siècle, 1955, p. 38, note 117.
  110. Albert Babeau, Le Village sous l'Ancien Régime, 1915, p. 345, note 4 et 346, note 3; Maurica Raimeire et la Bête du Gévaudan Maurice Balmelle, « La Bête du Gévaudan et le capitaine de dragons Duhamel », Congrès de Mende, 1955.

- Congres de Mende, 1955.

  111. A.N., Maurepas, A.P., 9.

  112. A.N., F 12, 721.

  113. Jules Blache, Les Massifs de la Grande Charlreuse et du Vercors, 1931, II, p. 29.

  114. Viaje por España y Portugal (1494-1495),
- 1951, p. 42. 115. Référence égarée, mais plusieurs indications

- 115. Référence égarée, mais plusieurs indications concordantes in: Günther Franz, Der deutsche Bauernkrieg, 1972, pp. 79 sq.
  116. J.-B. TAVERNIER, Voyages en Perse, éd. Cercle du bibliophile, s.d., pp. 41-43.
  117. H. Josson et L. WILLAERT, Correspondance de Ferdinand Verbiest, de la Compagnie de Jésus (1623-1688), 1938, pp. 390-391.
  118. J. A. Mandelslo, op. cit., II, p. 523.
  119. François Coreal, Relation des voyages de François Coreal aux Indes occidentales... depuis 1666 jusqu'en 1697, 1736, I, p. 40.
  120. Reginaldo de Lizarraga, « Descripción del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile», in: Historiadores de Indias, 1909, II, p. 644. p. 644. Voyage du capitaine Narboroug (1669), in:
- PRÉVOST, op. cit., XI, 1753, pp. 32-34.
  122. R. de Lizarraga, op. cit., II, p. 642.
  123. Walther Kirchner, Eine Reise durch Sibirien [relation de Fries], 1955, p. 75.
- 124. Reconnu par les Russes à partir de 1696, Abbé Prévosτ, op. cit., XVIII, p. 71.
   125. A.E., M. et D., Russie, 7, 1774, f° 235-236;
- Joh. Gottl. Geong. Benerkungen einer Reise im Russischen Reich, I, 1775, pp. 22-24.

  126. G. Macantney, op. cil., I, pp. 270-275.

  127. Pierre Goubert, travaux non publiés de l'École des Hautes Études, VI. Section.

  128. William Petty, op. cil., p. 185.

  129. Frich Keysen Revälkerungsgeschiebte.

- Erich Keyser, Bevölkerungsgeschichte Deutschlands, 1941, p. 302. Wilhelm Schön-FELDER, Die wirtschaftliche Entwicklung Kölns 129. Erich

- von 1370 bis 1513, 1970, pp. 128-129, dit : 30 000 morts.
- Günther Franz, Der Dreissigsjährige Krieg und das deutsche Volk, 1961, p. 7.
   L. Moscardo, Historia di Verona, 1668,

- p. 492.
  132. G. Franz, op. cit., pp. 52-53.
  133. Bernard Guenéz, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1550), 1963,
- p. 57.
  134. Wilhelm ABEL, Die Wüslungen des ausgehenden Mittelalters, 1955, pp. 74-75.
  135. Moheau, Recherches et considérations sur la
- population de la France, 1778, p. 264. 136. François Dornic, L'Industrie lextile dans le Maine (1650-1815), 1955, p. 173. 137. Yves-Marie Berick, Histoire des cro-
- quants : étude des soulèvements populaires au XVII e siècle dans le Sud-Ouest de la France,
- 1974, I, p. 16. 138. Fritz Blaich, Die Wirtschaftspolitische Tätigkeit der Kommission zur Bekämpfung der Hungersnot in Böhmen und Mähren (1771-1772) », in: Vierteljahrschrift für Sozialund Wirtschaftsgeschichte, 56, 3, oct. 1969, pp. 299-331.
- 139. Almanacco di economia di Toscana del anno 1791, Florence, 1791, cité in : Médit...,
- I, p. 301. 140. A Venise: A.d.S. Venise, Brera, 51, fo 312 vo, 1540. A Amiens: Pierre Devon, Amiens, capitale provinciale. Étude sur la société urbaine au XVII° siècle, 1967, p. 14 et note. 141. Mémoires de Claude Haton, in : Documents

- inédits de l'histoire de France, II, 1857, pp. 727-728.

  142. G. ROUPNEL, op. cit., p. 98.

  143. A. APPADORAI, Économic Conditions in Southern India (1000-1500 A.D.), 1936,
- 144.
- p. 308. W. H. Moreland, op. cil., pp. 127-128. Description de Van Twist, cité 145. Description de W. H. MORELAND, From Akbar to Aurangzeb. 1923, pp. 211-212.
- François Bernier, Voyages... contenant la description des États du Grand Mogol..., 1699, I, p. 202.
- 147. Eino JUTIKKALA, art. cit., p. 48.
  148. Pierre Clément, Histoire de la vie et de l'administration de Colbert, 1846, p. 118.
- 149. G. ROUPNEL, op. cit., p. 35, note 104. 150. Journal de GAUDELET, Ms. 748, Bibl. Dijon,
- p. 94, cité par G. ROUPNEL, op. cit., p. 35, note 105.
- 151. Journal de Clément Macheret... curé d'Horthes (1628-1658), p.p. E. BOUGARD, 1880, II, p. 142. 152. P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 196. 153. Encore en 1867, une ou deux fois par mois,
- dans la campagne milanaise, Paolo MANTE-GAZZA, Igiene della cucina, 1867, p. 37.
- 154. Remarque banale, mais vérifiée utilement par Enrique Florescano, Precios del maiz y crisis agricolas en México, 1708-1810, 1969, qui compare (tableau p. 161) les dates des famines et de diverses épidémies dans le Mexique du xviii° siècle.
- 155. Samuel Tissor, Avis au peuple sur sa santé, 1775, pp. 221-222.
  156. Mirko D. Gamek, ° Préliminaires d'une étude historique des maladies », in : Annales, E.S.C., 1969, n° 6, pp. 1473-1483.

157. G. ROUPNEL, op. cil., pp. 28-29.
158. L. S. MERCIER, op. cil., 111, pp. 186-187.
159. Étienne Pasquier, Les Recherches de la France, 1643, p. 111.

- 160. Pierre de Lestoile, Mémoires et Journal..., in : Mémoires pour servir à l'histoire de France,

- 16: Mémoires pour servir à l'histoire de France, 2° série, t. 1, 1837, p. 261. 161. 11. Haesen, Lehrbuch der Geschichte der Medicin, III, 1882, pp. 325 sq. 162. A.d.S. Genova, Spagna, 11, Cesare Gius-tiniano au Doge, Madrid, 21 août 1597. 163. Henri Stein, « Comment on luttait autrefois contre les épidémies », in : Annuaire bulle-lin de la société de l'Histoire de France, 1918, 2019.
- p. 130, 164. M. T. Jones-Davies, Un Peintre de, la vie londonienne, Thomas Dekker, 1958, pp. 334-335.
- 165. Société des Nations, Rapport épidémialo-gique de la section d'hygiène, n° 48, Genève, 24 avril 1923, p. 3.

- 166. A.d.S. Florence, fonds Medici, 2 sept. 1603. 167. A. G. Price, op. cit., p. 162. 168. Ibid., p. 172., et M. T. Jones-Davies, op. cit., p. 335, note 229.
- cit., p. 335, note 229.
  169. M. T. Jones-Davies, op. cit., p. 162.
  170. Malherbe, cité par John Grand-Carteret, 170. Malherbe, cité par John Grand-Carteret, L'Histoire, la vie, les mœurs el la curiosité par l'image... 1450-1900, 1927, II, p. 322.
  171. Antonio Pérez, 1948, 2° édition, p. 50.
  172. M. T. Jones-Davies, op. cil., p. 335.
  173. Erich Woehlkens, Pest und Ruhr im 16. und 17. Jahr., 1954.
  174. A.E., M. et D., Russie, 7, 1° 298.
  175. Pierre Chaunu, Séville et l'Attantique, VIII¹, 1959, p. 290 note 1; J. et R. Nicolas, La Vie quotidienne en Savoie..., 1979, p. 119.
  176. Samuel Perys, The Diary, éd. Wheatley, 1897, V, pp. 55-56.
  177. Michel de Montaione, Les Essais, éd. Pléiade, 1962, pp. 1018-1019.

- 1962, pp. 1018-1019. Nicolas Vensoris, *Livre de raison*, p.p. G. Fa-gniez, 1885, pp. 23-24. 178. Nicolas
- ONIEZ, 1883, pp. 23-24.

  179. Étienne Fernieres, cité par Gilles Caster, Le Commerce du pastel et de l'épicerie à Toulouse, 1450-1561, 1962, p. 247.

  180. Jean-Paul Sartre, Les Temps modernes, octobre 1957, p. 696, note 15; J. et R. Nico-
- LAS, op. cit., p. 123.

- Henri Stein, art. cit., p. 133.
   Cointe de Forbin, "Un gentilhomme avignonals au xvi" siècle. François-Dragonet de Fogasses, seigneur de la Bastie (1536-1599) », in : Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 2° série, IX, 1909, p. 173. 183. Daniel Deroe, Journal de l'année de la peste, 1722, éd. Joseph Aynard, 1943, pp. 24, 31,
- 32, 48, 66.
- 184. Ibid., prétace, p. 13, citation de Thomas GRUMBLE, La vie du général Monk, 1672,
- p. 264. 185. Voir à ce sujet le bel article de René Baehrel, Epidemie et terreur : histoire et sociologie
- in: Annales historiques de la Résolution française, 1951, nº 122, pp. 113-146.

  186. Venise, Marciana, Ms. Ital., III, 4.

  187. Père Maurice de Tolon, Préservatifs et remèdes contre la peste, ou le Capucin charite. table, 1668.
- 188. Préface d'Aynand dans D. Defoe, op. cit.,

- de la médecine, XII, 1913, p. 119, cité par J. AYNARD, Préface de D. DEFOE, op. cil.,
- p. 14. 190. C. Carrière, M. Courdurié, F. Rebuffat, Marseille, ville morte. La peste de 1720, 1968, p. 302.
- 191. Lettre de Monseigneur de Belsunce, évêque de Marseille, 3 sept. 1720, cité par AYNARD,
- in: D. Defoe, op. cit., p. 14.

  192. Jean-Noël Biraben, Les Hommes et la peste en France et dans les pays européens et médi-
- terranéens, 1976, II, p. 185. 193. Le Temps de la peste. Essai sur les épidémies en histoire, 1978.
- 194. Ping-Ti Ho, The Introduction of American Foods plants into China in in: American
- Anthropologist, avril 1955, pp. 194-197.

  195. E. J. F. Barbier, Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV, 1847, p. 176.

196. Médit..., I, p. 306.

- 197. G. MACARTNEY, op. cil., III, p. 267.
  198. Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l'histoire sociale de la France du XVIIº siècle, 1960,

- sociale de la France du XVII° siècle, 1960, p. 41.

  199. Michel Mollat, in : Édouard Penroy, Le Moyen Age, 1955, pp. 308-309.

  200. Germain Brice, Nouvelle Description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable, 111, 1725, pp. 120-123.

  201. John Nickolls, Remarques sur les désavanlages et les avanlages de la France et de la Grande-Bretagne, 1754, p. 23.

  202. François Coreal, Relation des voyages aux Indes occidentales, 1736, I, p. 95; Carsten Niebuhr, Voyage en Arabie et en d'autres pays de l'Orient, 1780, II, p. 401; Chardin, Voyage en Perse et aux Indes orientales, 1686, IV, p. 46: « les grandes débauches de viande IV, p. 46 : • les grandes débauches de viande et de breuvage mortelles aux Indes » pour les Anglais..
- 203. John H. GROSE, A voyage to the East Indies with observations of various parts there, 1757.
- I, p. 33.

  204. T. OVINGTON, A Voyage to Sural, 1689, p. 87, cité par Percival Spears, The Nabobs, 1963, p. 5.

  205. G. Macartney, op. cil., I, p. 321. Cook et Bougainville, durant leur relâche à Batavia,
- a la terre qui tue a, eurent chacun plus de morts et de malades parmi leurs équipages que pendant tout le reste de leur voyage; Abbé Pnévost, Supplément des voyages, XX,
- pp. 314 et 581.

  206. Bernard FAY, George Washington gentilhomme, 1932, p. 40.

  207. Abbé Pnévost, op. cil., IX, p. 250 (citant la
  relation de la Loubere).

  208. Jean-Claude Flachat, Observations sur le
- commerce et les arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie de l'Afrique..., 1766, I, p. 451.

  209. Osman Aoa, journal publié par R. KREUTEL et Otto Spies, sous le titre: Der Gefungene
- der Giauren..., 1962, pp. 210-211.
  210. E. Keysen, Bevölkerungsgeschichte Deutch-slands, 1941, p. 381; d'une façon générale, la montée démographique des villes ne se fait pas de saçon endogène: W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, II, p. 1124.

  Joham Peter Süssmilch, Die Göttliche
- Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts..., 1765, I, p. 521. 212. Pierre de Saint-Jacob, Les Paysans de la

Bourgogne du Nord au dernier siècle de l'An-

cien Régime, 1960, p. 545.

213. D'après les publications de Carmelo Viñas et Ramón Paz, Relaciones de los pueblos de España, 1949-1963.

214. L'Invasion germanique et la fin de l'Empire.

 L'Invasion germanique et la fin de l'Empire, 1891, II, pp. 322 sq.
 Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, 1900, I, pp. 472 sq.
 Rechid Saffet Atabinen, Contribution à une histoire sincère d'Attila, 1934.
 Henri Pirenne, Les Villes et les institutions urbaines, 1939, I, pp. 306-307.
 Gazette de France, 1650, passim.
 Geschichte des europäischen Staatensystems von 1492-1559, 1919, p. 1 sq.
 Pour ces détails et ce qui suit, cf. Alexander et Eugen Kulischen, Kriegs — und Wanet Eugen Kulischen, Kriegs - und Wan-

## Notes du chapitre 2

- 1. Montesquieu, De l'Esprit des lois, livre XXII, chap. 14, in: Œuvres complètes, 1964, p. 690.
- Cette expression proverbiale serait une invention de L. A. FEUERBACH.
- 3. Hackluyt's Voyages, ed. 1927, I, pp. 441, 448-449.
- P. GOUBERT, op. cil., pp. 108 et 111.
   K. C. CHANG, Food in Chinese Culture, 1977, p. 7.
- 6. Claude MANCERON, Les Vingl Ans du Roi, 1972, p. 614.
- 7. Wilhem ABEL, Wandlungen des Fleischverbrauchs und der Fleischversorgung in Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter », in : Berichte über Landwirtschaft, XXII, 3, 1937, pp. 411-452.
- 8. Abbé Prévost, op. cit., IX, p. 342 (voyage de Beaulieu),
- A. MAURIZIO, op. cil., p. 168.
   Dr Jean Claudian, Rapport préliminaire de la Conférence internationale F.I.P.A.L., Paris.

- 1964, dactylogramme, pp. 7-8, 19.

  11. Marcel Granet, Danses et légendes de la Chine ancienne, 1926, pp. 8 et 19, note.

  12. J. Claudian, art. cit., p. 27.

  13. J. Rutlige, Essai sur le caractère et les mœurs des François comparées à celles des
- Anglois, 1776, p. 32.

  14. M. Sonke, op. cit., 1, pp. 162-163.

  15. Pierre Gounou, La civilisation du végétal •, in: Indonésie, n° 5, pp. 385-396 et c. r. de l. Febvre, in: Annales E.S.C., 1949, pp. 73 sq. 16. P. de Las Contres, doc. cil., f° 75. 17. Abbé Prévost, op. cil., V. p. 486. 18. G. F. Gemelli Careni, op. cil., IV, p. 79.

- 19. Ibid., II. p. 59.

- 19. Iold., II. p. 59.
   20. Mémoire sur le port d'Oczaskof et sur le commerce auquel il pourroit servir d'entrepôt. A.E., M. et D. Russie, 7, f° 229.
   21. A.E., M. et D. Russie, 17, f° 78 et 194-196.
   22. V. Dandolo, Sulle Cause dell'auvilimento delle nostre granaglie e sulle industrie agrarie..., 1820, XL, pp. 1 sq.
   23. Histoire du commerce de Marseille, dir. par G. Bandere 1954 IV np. 625 et
- G. RAMBERT, 1954, IV, pp. 625 sq.
  24. Étienne Juilland, La Vie rurale dans la plaine de Basse-Alsace, 1953, p. 29; J. Ruwet, E. Hélin, F. Ladrier, L. van Buyten, Marché des céréales à Ruremonde, Luxembourg, Namur et Diest, XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, 1966, pp. 44, 57 sq., 283-284, 299 sq.; Daniel

- derzüge. Weltgeschichte als Völkerbewegung, 1932.
- 221. Otto von Kotzebue, Reise um die Welt in
- den Jahren 1823, 24, 25 und 26, 1830, I, p. 47.
  222. F. J. TURNER, The Frontier in American

- F. J. Turner, The Frontier in American History, 1921.
   Voyage du médecin Jakob Fries, publié par Kirchner, op. cit., 1955.
   John Bell, Travels from St. Petersburg to diverse parls of Asia, 1763, 1, p. 216.
   Marquant les débuts de ces fouilles, voir W. Hensel et A. Gievsztor, Les Recherches archéologiques en Pologne, 1958, pp. 48 et 66.
   Boris Noloe, La Formation de l'Empire russe, 2 vol., 1952.
   Médil... I, p. 175.
   Médil... I, pp. 100-101 et note.
   G. F. Gemelli Careri, op. cit., III, p. 166.

- - FAUCHER, Plaines et bassins du Rhône moyen, 1926, p. 317.
- M. SORRE, op. cil., I, carte p. 241; aire étendue à toute la Méditerranée et à l'Europe centrale et méridionale.
- 26. Médit..., I, pp. 539 et 540. 27. B.N., Estampes, Oe 74.

- 28. Médil..., 1, p. 223. 29. Hans Hausshern, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeil, vom des 14. bis zur Höhe des 19. J., 3ª éd. 1954, p. 1.
- 30. Médit ..., I, p. 544 et note 1.
- Medil..., 1, p. 544 et note 1.
   Louis Lemery, Traité des aliments, où l'on trouve la dissérence et le choix qu'on doit faire de chacun d'eux en particulier..., 1702, p. 113.
   Cf. tableau de J.-C. Toutain, « Le produit de l'agriculture française de 1700 à 1958 », in : Histoire quantilative de l'économie française, divinée par lean Macrewey. 1961 » 57
- Histoire quantitative de l'economie française, dirigée par Jean Marczewski, 1961, p. 57. 33. Jacob van Klaveren, Europäische Wirt-schaftsgeschichte Spaniens im 16. und 17. Jahr-hundert, 1960, p. 29, note 31. 34. Mtdit..., II, p. 116. 35. Vers 1740, au moins 50 000 barriques de
- 400 livres chacune, Jacques Savary, Diction-naire universel de commerce, d'histoire naturelle et
- des arts et métiers, 5 vol., 1759-1765, IV, col. 563.
  36. Ibid., IV. col. 565; A.N., G', 1685, f° 275; A.N., G', 1695, f° 29.
  37. Marciana, Chronique de Girolamo Savina,
- 1 365 sq.
  38. P. J. B. LE GRAND D'AUSSY, Histoire de la vie
- privée des Français, 1782, I, p. 109.

  39. Abbé Prévost, op. cit., V, p. 486 (voyage de Gemelli Careri); VI, p. 142 (voyage de Navar-
- rette).
  40. Voir infra, II, p. 14.
  41. N. F. Duprik DE SAINT-MAUR, Essai sur les monnoies ou Réflexions sur le rapport entre l'argent et les denrées..., 1746, p. 182 et note a
- 42. La question reste ouverte, car à travers les mercuriales publiées (notamment Michèle BAULANT et Jean Meuvnert, Prix des céréoles extraits de la mercuriale de Paris, 1520-1698, 1960), les variations respectives du blé et de l'avoine s'accompagnent de façon très irré-gulière. Voir graphique p. 88. 43. Médil..., I, p. 38 et note 4. 44. Pierre Deffontaines, Les Hommes et leurs
- travaux dans les pays de la Moyenne Guronne, 1932, p. 231.

L. P. GACHARD, Retraite et mort de Charles Quint au monastère de Yuste, I, 1854, p. 49.
 Témoignage de Lesdiguière, gouverneur du Dauphine, cité par H. Séz, Esquisse d'une histoire économique et sociale de la France, 1929,

p. 250; L. LÉMERY, op. cit., p. 110. 47. Archivo General de Simancas. Estado Castilla 139.

48. Médit..., 1, p. 518.

- 49. Jean GEORGELIN, Venise au siècle des Lumières, 1978, p. 288.
- 50. J. Ruwet et al., Marché des céréales..., op. cil., pp. 57 sq.

- pp. 57 sq.

  51. P. de Las Cortes, document cité 1° 75.

  52. Étienne Juillard, Problèmes alsaciens vus par un géographe, 1968, pp. 54 sq.

  53. M. Derruau, La Grande Limagne auvergnate et bourbonnaise, 1949.

  54. Jethro Tull, The Horse Hoeing Husbandry..., 1733, pp. 21 sq.

  55. J.-M. Richard, «Thierry d'Hireçon, agriculteur artésien (13..-1328) », in: Bibliothèque de l'École des Charles, 1892, p. 9.

  56. François Vermale, Les Classes rurales en Savoie au XVIII° siècle, 1911, p. 286.

  57. Johann Gottlieb Georgi, op. cit., p. 579.

- Savoie au XVIIIe siècle, 1911, p. 286.

  57. Johann Gottlieb Georgi, op. cil., p. 579.

  58. René Baehrel Une Croissance: la BasseProvence rurale (fin du XVIe siècle-1789),
  1961, pp. 136-137.

  59. B. H. Sliciier van Bath, Sloria agraria...,
  op. cil., pp. 353-356; Jean-François de BourGoing, Nouveau Voyage en Espagne..., 1789,
  111, p. 50.

  60. P. G. Poinsot, L'Ami des cultivateurs, 1806,
  II n. 40
- II, p. 40.
  61. In: Marc Bloch, Mélanges historiques, II,

- In: Marc Bloch, Mélanges historiques, 11, 1963, p. 664.
   Mémoires de 1796, cité par l. Imberciadori, La Campagna loscana nel'700, 1953, p. 173.
   B. H. Slicher van Bath, Storia agraria dell'Europa occidentale, 1972, pp. 245-252, 338 sq.; Wilhelm Abell, Crises agraires en Europe, XIII:-XX\*s., 1973, p. 146.
   A. R. Le Paide, Dictionnaire lopographique du Maine, 1777, II, p. 28.
   Jacques Mulliez, Duble, 'mal nécessaire'. Réflexions sur les progrès de l'agriculture, 1750-1850 », in: Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1979, pp. 30-31. contemporaine, 1979, pp. 30-31.
- 66. Ibidem, passim.

- 67. Ibid., pp. 32-34.
  68. Ibid., pp. 36-38.
  69. Ibid., pp. 30 et 47 notamment.
  70. Olivier de SERRES, Le Thédire d'agriculture et

- Olivier de Serres, Le Thédre d'agriculture et mesnage des champs..., 1605, p. 89.
  François Quesnay et la physiocratie, éd. de l'I.N.E.D., 1958, II, p. 470.
  P. de Saint-Jacob, op. cil., p. 152.
  J.-C. Toutain, art. cit., p. 87.
  Pour tous ces chiffres, Hans Helmut Wächter, Ostpressische Domänengerungen in 18 und 17.

- 74. Pour tous ces chillres, Hans Helmut WACHTER, Ostpreussische Domänenvorwerke im 16. und 17. Jahrhunderl, 1958, p. 118.
  75. J.-M. RICHARD, art. cit., pp. 17-18.
  76. François Quesnay..., op. cit., p. 461 (article grains » de l'Encyclopédie).
  77. Production et productivité de l'économie agricole en Pologne », in : Troisième Conférence internationale d'histoire économique, 1965, p. 160
- p. 160.

  78. Léonid Zytkowicz, « Grain yields in Poland, Bohemia, Hungary and Slovakia», in: Acta Poloniae historica, 1971, p. 24.

  79. E. LE ROY LADURIE, Les Paysans de Lan-

- guedoc..., op. cit., II, p. 849-852; I, p. 533. 80. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne, 1811, 11, p. 386.

- Espagne, 1811, 11, p. 380.

  81. E. Le Roy Ladurie, op. cit., II, p. 851.

  82. Yield ratios, 810-1820, 1963, p. 16.

  83. H. H. Wächter, op. cit., p. 143.

  84. Jean Glenisson, Une administration médiévaie aux prises avec la disette. La question des blés dans les provinces italiennes de l'État pontifical en 1374-1375, in: Le Moyen Age, 147, 1951, pp. 303-326.
- 85. Ruggiero Romano, « A propos du commerce du blé dans la Méditerranée des xivs et xvs siècles », in: Hommage à Lucien Febvre, 1954. 1954, Il, pp. 149-156.

  Jean Meuvret, Études d'histoire économique,

- 50. Jean Medyker, Educes a histoire economique, 1971, p. 200.
  87. Médit..., 1, p. 302.
  88. Ruggiero Romano, Commerce el prix du blé à Marseille au XVIII° siècle, 1956, pp. 76-
- 89. A.N., A.E., B', 529, 4 février 1710. 90. Andrea METRA, Il Mentore perfetto de'nego-zianti, 1797, V, p. 15.
- 91. Claude Nordmann, Grandeur et liberté de la Suède, 1660-1792, 1971, p. 45 et note. 92. Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, 1921-1928, II, p. 1035. Quantités exportées d'Angleterre après 1697 et d'Amérique en 1770.
- Bilanci generali, 2° série, 1, 1, 1912, pp. 35-37.
   Jean Νισοτ, Gorrespondance inédite, p.p. E. FALGAIROLLE, 1897, p. 5.
   J. ΝισκοLLS, op. cit., p. 357.
   Moscou, A.E.A., 8813-261, 1° 21, Livourne, 30 mars 1795.
   Werner Sombart, Krieg und Kapitalismus, 1913, pp. 137-138.
- 1913, pp. 137-138.
- 98. J. SAVARY, Dictionnaire..., V, col. 579-580. 99. W. SOMBART, Der moderne Kapitalismus, op.
- W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, op. cit., II, pp. 1032-1033.
   Fritz Wagner, in : Handbuch der europäischen Geschichte, éd. par Th. Schieder, 1968, IV, p. 107.
   Yves Renouard, « Une expédition de céréales des Pouilles... », in : Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome, 1936.
   W. Somurr, Der moderne Kapitalismus, op. cit., II, p. 1032.
   Médil..., I, pp. 543-545.
   Référence exacte perdue.

- 104. Référence exacte perdue.
- 105. Sur l'organisation des caricalori, cf. Médil..., I, pp. 525-528. 106. Médil..., I, p. 527. 107. Médil..., I, p. 577.

- 107. Meail..., 1, p. 5/1.
  108. Histoire du commerce de Marseille, op. cil., IV, pp. 365 sq.
  109. A. P. USHER, The History of the grain trade in France, 1400-1710, 1913, p. 125.
  110. V. S. LUBLINSKY, \* Voltaire et la guerre des farines \*, in : Annales historiques de la Révolution française, n° 2, 1959, pp. 127-145.
  111. Abbé MABLY, Du commerce des grains \* in : Fupres complètes. XIII 1795, pp. 144-146.
- Œuvres complètes, XIII, 1795, pp. 144-146. 112. Earl J. Hamilton, Wages and Subsistence on Spanish Treasure Ships, 1503-1660 , in : Journal of Political Economy, 1929.
- 113. Tous les chiffres qui suivent calculés par F. C. Spooner, « Régimes alimentaires d'autrefois : proportions et calculs en calories », in : Annales E.S.C., 1961, pp. 568-574.
  114. Robert Philippe, « Une opération pilote :

l'étude du ravitaillement de Paris au temps de Lavoisier », in: Annales E.S.C., XVI, 1961, tableaux non paginés entre les pages 572 et 573. A noter une erreur dans le dernier tableau : il faut lire 58 % et non 50.

115. Armand Husson, Les Consommations de Paris, 1856, pp. 79-106.

116. Le calcul est fait d'après les documents du Muse Carer. Doné delle Bose 218 (\*\* 142 es

Museo Correr, Dona delle Rose, 218, fee 142 sq. D'un calcul fait sur les années agricoles 1603-1604, 1604-1605, 1608-1609, en tenant compte des bilans de stocks de céréales, la moyenne de la consommation de Venise s'établit aux environs de 450 000 stara. La population de la ville est de 150 000, la consommation par personne de 3 stara, c'est-à-dire, à 60 k par stara, 180 kg. Ce sont d'ailleurs les chiffres retenus par une enquête officielle de 1760 (3 stara de froment

ou 4,5 de mais). P. Georgelin, op. cil., p. 209.

117. Witold Kula, Théorie économique du système féodal..., XVI-XVIII s., 1970.

118. Robert Philipps, « Une opération pilote :

l'étude du ravitaillement de Paris au temps de Lavoisier », in : Pour une histoire de l'alimentation, p.p. Jean-Jacques Hemardin-quer, 1970, p. 65, tableau 5; A. Husson, op. cil., p. 106. 119. Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris,

119. Louis-Sebastien Mercier, Tableau de Paris, 1782, IV, p. 132.
120. E. H. Phelps Brown et Sheila V. Hopkins, Seven Centuries of Building Wages s, in: Economica, août 1955, pp. 195-206.
121. P. de Saint-Jacob, op. cil., p. 539.
122. Giuseppe Prato, La Vita economica in Piemonle in mezzo a secolo XVIII, 1908.
123. Paul Rayeau, Essai sur la situation économica et l'Auta secial en Poilon en XVIII stièle.

mique el l'élat social en Poilou au XVI e siècle,

mique et l'état social en Poilou au XVI siècle, 1931, pp. 63-65.

124. Jacques André, Alimentation et cuisine à Rome, 1961, pp. 62-63.

125. J.-M. Richard, art. cit., p. 21.

126. Jean Meyer, La Noblesse bretonne au XVIII siècle, 1966, p. 449, note 3.

127. Référence non retrouvée.

128. O. Aga, op. cit., pp. 64-65. 129. N. F. Dupré de Saint-Maur, op. cit., p. 23.

- 130. Alfred Franklin, La Vie privée d'autrefois.
  131. La cuisine, 1888, p. 91.
  131. Londres, P.R.O. 30, 25, 157, Giornale autografo di Francesco Contarini da Venezia a Madrid.
- 132. J. SAVARY, Dictionnuire..., op. cit., IV, col. 10. 133. L.-S. Mercier, op. cit., XII, p. 242. 134. A.N., AD XI, 38, 225. 135. Denis Diderot, article a bouillie a, Supplé-

- ment à l'Encyclopédie, 11, 1776, p. 34.
  136. L.-S. MERCIER, op. cit., VIII, pp. 154 sq.
  137. L.-S. MERCIER, ibid., XII, p. 240.
  138. D'après des documents que j'ai consultés aux

- archives de Cracovie. 139. N. DELAMARE, Traité de police, II, 1710,
- p. 895.
- p. 393. 140. Ibid., édition 1772, 1I, pp. 246-247; A. Husson, σp. cit., pp. 80-81. 141. A.d.S. Venise, Papadopoli, 12, f° 19 v°. 142. Museo Correr, Dona delle Rose, 218, f° 140 v°.
- 143. Correspondance de M. de Compans, consul français à Génes, A.N., A.E., B<sup>3</sup>, 511.
   144. Antoine Parmentier, Le Parfait Boulanger,
- 1778, pp. 591-592. Jean Meyer, La Noblesse bretonne au XVIII. siècle, op. cil., p. 447 et note.

146. Necker, Législation et commerce des grains, chapitre xxiv.

147. Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, p.p. Gioacchino di Marzo, vol. XIV, 1875, pp. 247-248.

148. N. DELAMARE, op. cit., II, p. 1039. 149. Gazelle de France, Rome, 11 août 1649, p. 749. 150. R. GROUSSET, Histoire de la Chine, op. cit. 151. Annuaire F.A.O., 1977.

152. G. MACARTNEY, op. cit., II, p. 232.
153. M. de Guignes, Voyages à Pékin, Manille et l'Île de France... 1784-1801, 1808, I, p. 354.
154. Vera Hsu et Francis Ilsu, in : Food in Chinese Culture, p.p. K. C. Chang, op. cit.,

pp. 300 sq.
155. Pierre Gounou, L'Asie, nouvelle édition,

pp. 300 sq.

155. Pierre Gounou, L'Asie, nouvelle édition, 1971, pp. 83-86.

156. Jules Sion, Asie des moussons, 1ere partie, 1928, p. 34.

157. F. W. Mote, in: Food in Chinese Cullure, op. cit., p. 199.

158. P. Gounou, op. cit., p. 86.

159. Voir les figures des pages 128-129.

160. J.-B. du Halde, Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tarlarie chinoise, 1735, 11, p. 65.

161. P. de Las Contes, doc. cité., 1º 123 vº.

162. Pierre Gounou, L'Asie, 1953, p. 32.

163. Ibid., pp. 30-32.

164. Au Siam, E. Kämpfen, Histoire naturelle... de l'Empire du Japon, 1732, 1, p. 69. Au Cambodge, Eveline Ponée-Maspéro, Etudes sur les rites agraires des Cambodgiens, 1942.

Cambodge, Eveline Ponée-Maspéno, Éludes sur les riles agraires des Cambodgiens, 1942. I, p. 28; P. Gourou, L'Asie, op. cil., p. 74. 165. P. de Las Corres, doc. cité, lº 43 vº. 166. G. Macartney, op. cil., III, p. 287; Dictionnaire archéologique des lechniques, 1964, I, pp. 214-215; II, p. 520. 167. Michel Cartien, Pierre E. Will, Démographie et institutions en Chine: contributions à l'analyse des recensements de l'époque impériale », in: Annales de démographie historique, 1971, pp. 212-218 et 230-231. torique, 1971, pp. 212-218 et 230-231.

168. Pierre Gounou, Les Paysans du delta lonkinois, 1936, pp. 382-387.

169. Les détails qui suivent empruntés à Éveline.

Ponée-Maspéno, op. cil., I, 1942, pp. 32 sq. 170. Jean Chardin, Voyayes en Perse, 1811, IV.

pp. 102-105. 171. J. Fourastie, Machinisme el bien-être, op.

cit., p. 40. 172. Pierre Gourou, L'Asie, 1953, p. 55. 173. Pierre Gourou, Les Pays tropicaux, 4° éd.,

176. Pierie Gound, Les 7 ags 100.11.1., 1966, p. 95.
174. J. Spence, in: Food in Chinese Culture, p.p. K. C. Chang, 1977, p. 270.
175. Abbé Prévost, op. cil., VIII, pp. 536 et

537.

- 537.
  176. J.-B. du Halde, op. cit., II, p. 72.
  177. P. de Las Contes, doc. cité for 54 et 60.
  178. Voyages à Pékin, Manille et l'Ile de France... 1784-1801, op. cit., I, p. 320.
  179. P. Gourgou, L'Asie, op. cit., pp. 74, 262.
  180. J. A. Mandelslo, op. cit., II, p. 268.
  181. J. Sayary, op. cit., IV, col. 561.
  182. P. de Las Cortes, doc. cité for 55.
  183. Matsuyo Takizawa, The Penetration of Money Economy in Japan..., 1927, pp. 40-41.
  184. P. de Las Cortes, doc. cité for 75.
  185. Jacques Gennet, Le Monde chinois, 1972, pp. 281 et 282, et 648; Wolfram Eberhard, A History of China, 4 éd., 1977, p. 255.

- 186. F. W. Mote, in: Food in Chinese Culture, op. cit., pp. 198-200.
  187. J. Spence, ibid, pp. 261 et 271.
  188. Abbe Prévost, op. cit., VI, pp. 452-453

- (du Halde).

  J. Gennet, Le Monde chinois, op. cit., pp. 65-66; Dictionnaire archéologique des techniques,
- 1964, II, p. 520.

  190. Victor Bénann, Les Navigations d'Ulysse, II. Pénélope et les Barons des Iles, 1928,
- pp. 318, 319.
  191. G. F. GEMELLI CARERI, op. cit., IV, p. 102.
  192. G. B. SAMSON, The Western World and Japan,

- 192. G. B. Samson, The Western World and Japan, 1950, p. 241.
  193. Michel Vie, Histoire du Japon, 1969, p. 99; Thomas C. Smith, The Agrarian Origins of Modern Japan, 1959, p. 102.
  194. Th. Smith, ibid., pp. 82, 92 sq.
  195. Ibid., pp. 68 sq., 156, 208, 211; Matsuyo Takizawa, The Penetration of money economy in Japan, 1927, pp. 34-35; 75-76, 90-92; Recent trends in japanese historiography: bibliographical essays, XIII\* congrès des sciences historiques de Moscou, 1970, 1, pp. 43-44.

- pp. 43-44.

  196. Voir infra, III, pp. 433 et 441-442.

  197. G. B. Sanson, op. cit., p. 237.

  198. Il est décrit dans la Vie de Colomb par son fils, à la date du 5 novembre 1492, comme « une sorte de blé appelé maize qui était très savoureux, cuit au four ou bien séché et réduit en farinc », A. MAURIZIO, op. cil.,
- pp. 339. 199. R. S. Mac Neish, First annual report of the Tehuacan archaeological-bolanical project, 1961, et Second annual report, 1962.

- et Second annual report, 1962.
  200. G. F. Gemelli Caheri, op. cit., VI, p. 30.
  201. F. Coieal, op. cit., I, p. 23.
  202. P. Vidal de La Blache, op. cit., p. 137.
  203. Jean-Pierre Berthe, Production et productivité agricoles au Mexique, xviexvint siècles , in: Troisième Conférence internationale d'histoire économique, Munich,
- 204. F. MARQUEZ MIRANDA, « Civilisations pré-colombiennes, civilisation du mais », in :
- A travers les Amériques tatines, publ. sous la direction de Lucien Fenvne, Cahiers des
- Annales, nº 4, pp. 99-100.

  205. Marie Helmen, Les Indiens des plateaux andins, in: Cahiers d'outremer, n° 8, 1949,
- p. 3. 206. Marie Helmen, Note brève sur les Indiens
- Yurus », in : Journat de la société des améri-canistes, 1966, pp. 244-246. 207. Alexandre de Humboldt, Voyage aux régions

- Alexandre de Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799 et 1800, éd. de 1961, p. 6.
   A. de Saint-Hilaine, Voyages dans l'intérieur du Brésit, l'e partie, l, 1830, pp. 64-68.
   Rodrigo de Vivero, Du Japon et du bon gouvernement de l'Espagne et des Indes, p.p. Juliette Monbeig, 1972, pp. 212-213.
   Earl J. Hamilton, American Treasure and Price Revolution in Spain, 1934, p. 213, note 1, trouve la tomate dès 1608 dans les achats alimentaires d'un hôbital d'Andalousie. achats alimentaires d'un hôpital d'Andalousie.
- 211. Georges et Geneviève FRECHE, Le Prix des grains, des vins et des légumes à Toulouse, (1486-1868), 1967, pp. 20-22. 212. Carl O. Sauen, « Maize into Europe », in :
- Akten des 34. Internationales Amerikanischen Kongresses, 1960, p. 781.

- 213. O. de Serres, Le Théâtre de l'agriculture...,
- op. cit., II, p. 4.

  214. A. Bourde, Agronomie et agronomes en France au XVIII<sup>c</sup> siècle, 1967, I, p. 185, note 5.
- 215. Traian Stoianovich, . Le mais dans les Balkans \*, in: Annules, E.S.C., 1966, p. 1027 et note 3, p. 1029 et note 1.
- 216. J. Georgelin, op. cit., p. 205. 217. G. Anthony, L'Industrie de la toile à Pau et
- 217. G. ANTHONY, L'Industrie de la lotte à Fau et en Béarn, 1961, p. 17.
  218. G. et G. Frèche, op. cil., pp. 20-22, 34-37.
  219. Mémoire sur le Béarn et Jasse Navarre, 1700, B.N. Ms. fr. 4287, f° 6.
  220. Moscou, A.E.A., 72/5, 254, f° 20.
- 221. P. de SAINT-JACOB, op. cit., p. 398. 222. Jérôme et Jean Thahaud, La E Scutari, 24° éd., 1927, p. 101. La Balaille de
- 223. J. GEORGELIN, op. cit., pp. 205 et 225.
- 224. G. et G. Frieche, op. cit., p. 36.
   225. Filippo Pigafetta et Duarte Lopez, Description du royaume de Congo, 1591, trad. de W. Bal, 1973, p. 76.
   226. P. Verger, Dieux d'Afrique, 1954, pp. 168, 1909.
- 176, 180. 227. Ping-Ti Ho, The Introduction of American
- food plants into China 2, art. cité. 228. Berthold Laufen, The American Plant
- Migration, the Polato, 1938.

  229. Cité par R. M. HARTWELL, The Industrial Revolution and economic Growth, 1971, p. 127.
- 230. Archives de Cracovie, fonds Czartoryski, 807, fo 19
- 231. Johann Gottlieb Georgi, op. cit., p. 585. 232. B. Laufer, op. cit., pp. 102-105. 233. E. Julliand, op. cit., p. 213. 234. D. Mathieu, L'Ancien Régime dans la pro-

- vince de Lorraine et Barrois, 1879, p. 323.
  235. K. H. Connell, The Potato in Ireland, in: Past and Present, no 23, nov. 1962,
- pp. 57-71.
  236. Vers Dunkerque (1712): A.N., G', 1698, f° 64; vers le Portugal (1765): A.N., F",
- 237. Adam Smith, The Wealth of Nations, 1937, p. 161. 238. E. Roze, Histoire de la pomme de terre, 1898.
- p. 162. 239. J. BECKMANN,
- Beiträge zur Oekonomie, op. cit., V, p. 280. 240. Ch. Vanderbroeke,
- Cultivation and consumption of the potato in the 17th and 18th Centuries , in: Acta historiae neerlandica, V, 1971, p. 35.
- 241. Ibid., p. 21. 242. Ibid., p. 35.
- Ibid., p. 28.
   A. SMITH, The Wealth of Nations, ed. 1863, p. 35, cité par Polland and Chossley, op.
- cit., p. 157.
  245. Louis Simono, Voyaye d'ur Français en Angleterre pendant les anné 1810 et 1811, 1, p. 160; je cite à tout hasard en petit détail (Gabriel Sagard, Le Grand Voyage du pays des Hurons, 1976) : en 1623, le vaisseau qui l'emporte vers le Canada, saisit un petit navire anglais où il trouve un baril de palates « en forme de gros naveaux ir als d'un goût beaucoup plus excellent . (p. 16).
- 246. G. F. GEMELLI CARGLI, op. cil., IV, p. 80. 247. LABAT, Nouveau Voyage aux isles de l'Amérique, 1722, I, p. 353.

G. F. Gemelli Carreri, op. cit., VI, p. 25.
 Ibid., VI, p. 89.
 Ester Boserup, Évolution agraire et pression demographique, 1970, pp. 23 sq.
 P. Jean-François de Rome, La Fondation de la mission des Capucins au Royaume de Congo, trad. Bontinck, 1964, p. 89.
 Otto von Kotzebue, Reise um die Welt..., op. cit., I, pp. 70-71.
 Pierre Gounou, L'Amérique tropicale et australe, 1976, pp. 29-32.
 J-F. de Rome, op. cit., p. 90.
 Georges Balandier, La Vie quotidienne au

royaume de Kongo du XVII au XVIII siècle, 1965, pp. 77-78.
257. Abbé Prévost, op. cil., XII, p. 274.
258. Louis-Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde, éd. de 1958, p. 120.
259. James Cook, Giornali di bordo, 1, 1971, pp. 123.124

pp. 123-124.
260. Ibid., p. 164.
261. Ibid., I, p. 109.
262. Abbe Prævost, Supplément des voyages, XX,

p. 126. 263. Op. cit., XV, pp. 1 sq. 264. Ibid., p. 87.

## Notes du chapitre 3

John Nef, La Guerre et le progrès humain, 1954, pp. 24-25.
 Éhasme, La Civililé morale des enfans, 1613,

p. 11. Dr Jean Claudian, Rencontre internationale F.I.P.A.L., nov. 1964, Rapport préliminaire, p. 34.
4. L. A. CARACCIOLI, Dictionnaire critique, pit-

- toresque et sententieux, propre à faire connoître les usages du siècle, ainsi que ses bizarreries, 1768, I, p. 24.
- Gerónimo de Uztariz, Theoria y práctica de comercio y de marina, 1724, pp. 348-349.
- 6. B. de LAFFEMAS, Reiglement général pour dresser les manufactures en ce royaume..., 1597,
- 7. Abbe Prevost, op. cil., VI, p. 142 (voyage de du Halde).
- 8. L.-S. MERCIER, L'An deux mille quatre cent

quarante, op. cit., p. 368, note a. Werner Sombart, Luxus und Kapitalismus, 1922, p. 2. 10. Th. Dobzhansky, L'Homme en évolution, 1966,

- p. 369. 11. Food in Chinese Culture, p.p. K. C. CHANG,
- op. cit.

  12. L.-S. Mercier, Tableau de Paris, 1782, X1, pp. 345-346.

  13. Food in Chinese Culture, op. cit., pp. 15, 271, 280.

  14. Ortensio Landt, Commentario delle più nota-
- bili e mostruose cose d'Italia, s.d., pp.
- 15. Voyage de Jérôme Lippomano , in: Helations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVI siècle, II, 1838, p. 605 (Collection des documents inédits sur l'Histoire de France).

- A. FRANKLIN, op. cit., III, p. 205.
   L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., V, p. 79.
- 18. A. CAILLOT, Mémoires pour servir à l'histoire des mœurs et usages des Français, 1827, II, . 148.
- 19. L. A. CARACCIOLI, Dictionnaire ... sententieux ....
- op. cit., I, p. 349; 111, p. 370; I, p. 47. 20. Marquis de Paulmy, Précis d'une histoire géné-

rale de la vie privée des Français, 1779, p. 23. 21. A. Franklin, op. cit., 111, pp. 47-48. 22. Le Ménagier de Paris, trailé de morale et d'éco-

- nomie domestique composé vers 1393, 1846, 11, p. 93. 23. Michel de Montaigne, Journal de voyage en
- Italie, éd. de la Pléiade, 1967, p. 1131. 24. Rabelais, Pantagruel, liv. IV, ch. Lix et Lx.
- 25. Philippe Mantellier, « Mémoire sur la valeur

des principales denrées... qui se vendaient... en la ville d'Orléans », in : Mémoires de la société archéologique de l'Orléanais, 1862, p. 121.

26. Gazette de France, 1763, p. 385.
27. Hermann van den Wee, « Typologie des crises et changements de structures aux Pays-Berthalten et de la companyation de la comp

Bas (xv°-xvıs siècles) », in: Annales E.S.C., 1963, n° 1, p. 216.

28. W. Arel, « Wandlungen des Fleischverbrauchs und der Fleischversorgung in Deutschland... », in Perioble über Landmirlerhalt eit n. 415. in : Berichte über Landwirtschaft, cit., p. 415,

Voyage de Jerôme Lippomano, op. cit., p. 575. Thoinot Arbeau, Orchésographie (1588), éd. 1888, p. 24.

31. W. Abell, Crises agraires en Europe, XIIIe-XX= siècle, op. cil., p. 150.
32. Ugo Tucci, « L. Ungheria e gli approvvigio-

namenti veneziani di bovini nel Cinquecento », in: Studia Humanitatis, 2; Rapporti veneto-ungheresi all'epoca del Rinascimento, 1975, pp. 153-171; A.d.S. Venise, Cinque Savil, 9, 1° 162; Histoire du commerce de Marseille, 111. 1481-1599, par R. COLLIERET J. BILLIOUDE, 1951, pp. 144-145.

1951, pp. 144-145.
 L. DELISLE, Éludes sur la condition de la classe agricole et l'élat de l'agriculture en Normandie au Moyen Age, 1851, p. 26.
 E. LE ROY LADURIE, Les Paysans de Languedoc, 2° éd., 1966, l, pp. 177-179.
 W. ABEL, art. cité, p. 430.
 Noël du Fail, Propos rustiques et facélieux, éd. 1856, p. 32.
 G. de Goursephylly Laureal 1802.

37. G. de Gouberville, Journal..., 1892, p. 464. 38. C. Haton, Mémoires..., op. cil., p. 279. 39. W. ABEL, Crises agraires en Europe..., op. cil., pp. 198-200.

André Plaisse, La Baronnie du Neubourg, 1961; Pierre Chaunu, . Le Neubourg. Quatre

1901; Pierre Channu, \* Le Neubourg, Quatre siècles d'histoire normande, xiv\*-xviii\* , in : Annales E.S.C., 1961, pp. 1152-1168.

41. R. Grandany, \* La grande régression. Hypothèse sur l'évolution des prix réels de 1375 à 1875 », in : Prix de vente et prix de revient (13° série), 1952, p. 52.

42. A. Husson, Les Consommations de Paris, op. cil., p. 157; Jean-Claude Toutain, in : Histoire quantitative de l'économie fennesies.

cii., p. 137; Jean-Claude Toutain, in: Histoire quantitative de l'économie française, I, Cahiers de l'I.S.E.A., 1981, pp. 164-165; LAVOISIER, \* De la richesse de la France \* et \* Essai sur la population de la ville de Paris \*, in: Mélanges d'économie politique, I, 1966, pp. 597-598 et 602.

43. W. Abel, Crises agraires en Europe..., op. cil., pp. 353-354.

- 44. J. MILLERET, De la réduction du droit sur le
- J. MILLERET, De la réduction du droit sur le sel, 1829, pp. 6 et 7.
   Émille MIREAUX, Une Province française au temps du Grand Roi, la Brie, 1958, p. 131.
   Michel Morineau, Rations de marine (Angleterre, Hollande, Suède et Russie) v. in: Annales E.S.C., 1965.
   Paul Zumthor, La Vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt, 1959, pp. 88 sq.
   L. Lémery, op. cit., pp. 235-236.
   P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 540.
   P. J. Grosley, Londres, 1770, I, p. 290.
   Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, éd. Cheruel, 1858-1859, III, p. 339.
   Abbé Phévost, op. cit., X, pp. 128-129 (voyage de Tavernier).
   R. de Vivern, op. cit., p. 269.
   F. Bernier, Voyages..., op. cit., 1699, II, p. 252.

- p. 252.
  55. P. de Las Cortes, doc. cité., p. 54.
  56. G. F. Gemelli Careri, op. cil., IV, p. 474.
  57. Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les
- Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs des Chinois par les missionnaires de Pékin, IV, 1779, pp. 321-322.
   Ho Shin-Chun, Le Roman des lettrés, 1933, pp. 74, 162, 178.
   G. F. Gemelli Careri, op. cit., IV, p. 107; P. de Magaillans, Nouvelle Relation de la Chine, 1688 (écrite en 1668), pp. 177-178.
   R. Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIs siècle, op. cit., p. 196.
   G. F. Gemelli Careri, op. cit., 1, pp. 63-64.
   Ibid., V, p. 305.
   R. Baehrel, Une Croissance: la Basse-Provence rurale..., op. cit., p. 173.

- Provence rurale..., op. cit., p. 173.
  64. L. Simond, Voyage d'un Français en Angle-terre..., op. cit., 11, p. 332.
  65. L.-S. Mengien, op. cit., 1783, V, p. 77.

- 66. Ibid., p. 79. 67. A. Franklin, op. cit., III, p. 139. 68. Médil..., I, p. 139.
- 69. L.-S. MERCIER, V, p. 252.
- 70. Ibid., p. 85.
- Voyage de Jérôme Lippomano, op. cii., II, p. 609.
   M. de Montaione, Journal de voyage en
- Italie, op. cit., p. 1118. Ibid., p. 1131.

- 73. Ibid., p. 1131.
  74. Alfred Franklin, La Vie privée d'autrefois. IX: Variétés gastronomiques, 1891, p. 60.
  75. M. de Montaigne, Journal de voyage...,
- p. 1136.

  76. M. de Montaigne, Essais, éd. de la Pléiade, 1962, pp. 1054 et 1077.

  77. Les Voyages du Seigneur de Villamont, 1609, p. 473; Coryale's Crudilies, (1611), ed. 1776, 1,
- p. 107
  78. Alfred Franklin, op. cit., 1, La civilité, l'étiquette et le bon ton, 1908, pp. 289-291.
  79. Alfred Gottschalk, Histoire de l'alimentation 1948. II. pp. 168 et 184.
- el de la gastronomie..., 1948, II, pp. 168 et 184. 80. M. de Montaigne, Essais, op. cil., p. 1054. 81. C. Duclos, Mémoires sur sa vie, in : Œuvres,
- 1820, I, p. LXI.

  82. G. F. GEMELLI CARERI, op. cit., II, p. 61.

  83. J.-B. LABAT, Nouvelle Relation de l'Afrique
- occidentale, op. cit., I, p. 282.
  84. Baron de Tott, Mémoires, I, 1784, p. 111.
  85. Ch. Gérard, L'Ancienne Alsace à lable, 1877, p. 299.
- D'après les archives de Stockhalpen et Alain Dubois, Die Salzversorgung des Wallis 1500-1610. Wirtschaft und Politik, 1965, pp. 41-46.

- 87. Dr CLAUDIAN, Première conférence internationale F. I.P.A.L. 1964, rapport préliminaire, p. 39.

- p. 39.

  88. A. Franklin, La Vie privée d'autrefois, La cuisine, op. cil., pp. 32, 33, 90.

  89. Médil..., 1, p. 138 et note 1.

  90. Archives des Bouches-du-Rhône, Amirauté de Marseille, B IX, 14.

  91. J. Savary, op. cil., 11, col. 778.

  92. L. Lémery, op. cil., p. 301.

  93. A.N., 315, AP 2, 47, Londres, 14 mars 1718.

  94. G. F. Gemelli Caneni, Il, p. 77.

  95. Voyage... de M. de Guignes, op. cil., I, p. 378.

  96. Patrick Colouhoun, Trailé sur la police de Londres, 1807, I, 128.

  97. Bartolomé Pinheibo da Veiga, « La Corte de
- 97. Bartolomé Pinheiro da Veiga, « La Corte de Felipe III », in : Viajes de extranjeros por España y Portugal, II, 1959, pp. 136-137.
- 98. L. LEMERY, op. cit., p. 295. 99. Antonio de BEATIS, Voyage du cardinal d'Aragon... (1317-1318), p.p. Madelcine Havard de La Montagne, 1913, p. 119. 100. J. Savary, op. cil., V, col. 182; I, col. 465. 101. Canacciol, Dictionnaire... sentencieuz, op.
- cil., I, p. 24.

  102. Giuseppe Parenti, Prime Ricerche sullo rivoluzione dei prezzi in Firenze, 1939, p. 120.

  103. G. F. Gemelli Careri, op. cil., VI, p. 21.

- 104. Journal de voyage en Italie, op. cit., p. 1152.
  105. Montesquieu, Voyages en Europe, p. 282.
  106. G. F. Gemelli Careri, op. cit., 1I, p. 475.
  107. A. Franklin, op. cit., 1X, Variétés gastronomique, 1891, p. 135.
- 108. Jacques Accarias de Sérionne, La Richesse
- de la Hollande, 1778, I, pp. 14 et 192.

  109. P. Boissonnade, a Le Mouvement commercial entre la France et les lles Britanniques au xvi\* siècle », in : Revue historique, 1920, p. 8; H. Bechtel, op. cil., II, p. 53. Abandon des pècheries de Schonen en 1473.

  110. Bartolomé Pinheiro da Veiga, op. cil.,
- pp. 137-138.
- pp. 137-138.

  111. J. SAVARY, op. cit., III, col. 1002 sq.; Ch. de
  LA MORANDIÈRE, Histoire de la pêche française de la morue dans l'Amérique septentrionale, 1962, 3 vol., I, pp. 145 sq., sur la
  morue verte; pp. 161 sq., sur la morue sèche

  112. A.N., série K (restituée à l'Espagne), référence incomplète.
- 113. E. TROCMÉ et M. DELAFOSSE, Le Commerce rochelais de la fin du XVe siècle au début du XVII\*, 1952, pp. 17-18 et 120-123; J. SAVARY, op. cit., III, col. 1000.

- op. cit., III, col. 1000.

  114. J. SAVARY, op. cit., III, col. 997.

  115. B.N., n.a., 9389, chevalier de Razilly à Richelieu, 26 nov. 1626.

  116. A.N., A.E., B III, 442.

  117. Paul Deenarme, Le Comptoir d'un marchand au XVIIs siècle d'après une correspondance inédite, 1910, pp. 99-110; N. Delamare, Traité de police, op. cit., I, p. 607; Ch. de La Morandière, op. cit., I, p. 1: Les pécheurs e disent couramment : j'ai pris de la morue à 25 pour mille, ce qui veut dire que mille de ces morues pèsent après salaison 25 quintaux (un quintal = 50 kg). La très belle donne 60 q× au mille, la moyenne 25 et la petite 10 qx ».
- rounce ou qx au mille, la moyenne 25 et la petite 10 qx s.

  118. N. Delamane, op. cil., III, 1722, p. 65.

  119. Moscou, A.E.A., 7215-295, f° 28, Lisbonne, 15 mars 1791.
- 120. G. de Uztáriz, op. cil., II, p. 44. 121. N. Delamare, op. cil., I, 1705, p. 574 (1603).

122. Voriétés, op. cit., I, 316.
123. A. Franklin, La Vie privée d'autrefois, III, La Cuisine, op. cit., p. 19 et note. Ambroise Paré, Œuvres, 1607, p. 1965.
124. N. DELAMANE, op. cit., III, 1719, p. 65.
125. J. Accarias de Sérionne, La Richesse de la Unidade an cit. I pp. 14 et 192.

125. J. ACCARIAS DE SERIONNE, La Richesse de la Hallande, op. cil., l. pp. 14 et 192. 126. Wanda (Esau, Hamburgs Grönlandsfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17-19 Jahrhundert, 1955. 127. P. J.-B. LE GRAND D'AUSSY, Histoire de la printe der Francaire op. it. 11 p. 168

vie privée des Français, op. cil., 11, p. 168. 128. Kamala Markaniaga, Le Riz et la mousson,

129. J. André, Alimentotion et cuisine à Rome, op. cit., pp. 207-211.
130. J. Savary, op. cit., 1761, 111, col. 704, On dit aussi maniguette et même maniquette. A.N., Fig. 70, fc 150.

A.N., Fit, 70, 1° 150.

131. Sempere y Galindo, Historia del luxo y de las leyes sunluarias, 1788, II, p. 2, note 1.

132. Le Ménagier de Paris, op. cil., II, p. 125.

133. Gomez de Brito, Historia tragico-marilima, 1598, II, p. 416; Abbé Prévost, op. cil., XIV, p. 314.

134. Dr Claudian, Rapport préliminaire, article cilá n. 27

cité, p. 37. A.N., Marine B' 463, for 65 sq.

136. MABLY, De la situation politique de la Pologne, 1776, pp. 68-69.

137. BOILEAU, Satires, ed. Garnier-Flammarion,

1969, Salire 111, pp. 62 sq. 138. K. GLAMANN, Dulch-usialic Trade, 1620-1740,

1958, tableau nº 2, p. 14.

139. Ernst Ludwig Cart, Trailé de la richesse des princes el de leurs Élats el des moyens simples et naturels pour y parvenir, 1722-1723, p. 236; John Nickolls, Remarques sur les avantages et désavantages de la France

el de la Grande-Bretagne, op. cil., p. 253. 140. K. Glamann, op. cil., pp. 153-159. Le sucre de Chine disparaît du marché européen après

1661

141. G. MACARTNEY, op. cil., II, p. 186.
142. A. ORTELIUS, Théôire de l'univers, 1572, p. 2.
143. Alice Pisser Canabrava, A industria do açucar nas ilhas inglesas e francesas do mar das Antilhas (1697-1755), 1946 (dactylograms), II 2. 2. gramme), ff. 12 sq.

144. Je me fie à mes lectures sur Chypre. Une

chorine vente en 1464 porte sur 800 quintaux; L. de Mas-Latrie, Histoire de l'Île de Chypre, III, 1854, pp. 88-90; le 12 mars 1463, la galère de tralego de Venise ne trouve aucun sucre à charger, preuve d'une production modique, A.d.S. Venise, Senato mar, 7, 9 107 ve.

145. Lord Sheffield, Observations on the commerce of the American States, 1783, p. 89.
146. Ces chiffres parisiens d'après Lavoisier in :

R. Ришеръ, art. cit., tableau I, p. 569, et

R. PHILIPPE, art. cit., tableau I, p. 569, et Armand Husson, Les Consommations de Paris, op. cit., p. 330.
147. Pierre Belon, Les Observations de plusieurs singularitez et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte, Arabie et autres pays étranges, 1553, pp. 106 et 191.
148. Abbé RAYNAL, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, 1775, III, n. 86.

р. 86. 149. W. Sombart, Der Moderne Kapitalismus, op. cit., II<sup>1</sup>, p. 1031.

150. J.-F. de Rome, op. cit., p. 62. 151. M. PRINGLE, Observations sur les maladies des armées, dans les camps et dans les prisons,

trad. fr., 1755, I, p. 6. 152. J. A. França, Une Ville des Lumières: la Lisbonne de Pombal, 1965, p. 48; Suzanne GHANTAL, La Vie quolidienne au Portugal apres te tremotement de terre de Lisbonne de 1755, 1962, p. 232.

153. Jean DELUMEAU, Vie économique et sociale

de Rome dans la seconde moitié du XVI siècle, 1957, pp. 331-339; pour Gênes, cf. J. de LALANDE, Voyage en Italie, VIII, pp. 494-495.

195.
154. Varidids, II, p. 223, note 1.
155. J. Grosley, Londres, op. cit., I, p. 138.
156. L.-S. Mercier, L'An deux mille qualre cent quarante, op. cit., p. 41, note a.
157. L.-S. Mercier, op. cit., VIII, 1783, p. 340.
158. B. Pinheiro DA Veiga, op. cit., p. 138.
159. Food in Chinese Gulture, op. cit., pp. 229-230.
160. Ibid., p. 291.

161. B. Pinheiro, op. cit., p. 138.
162. A.N., A.E., B 1, 890, 22 juin 1754.
163. Jean Bodin, La Réponse... au Paradoxe de M. de Malestroit sur le faict des monnoyes, 1568, fo 1 re

164. Comte de Rochechouart, Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration, 1889, . 110.

p. 110.
165. Francis DRAKE, Le Voyage curieux faict autour du monde..., 1641, p. 32.
166. G. F. GEMELLI CARERI, op. cit., 11, p. 103.
167. R. HAKLUYT, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation, 1599-1600, 11, p. 98.
168. Jean d'Auton, Histoire de Louys XII roy de France. 1620. p. 12.

168. Jean d'Auton, Histotre de Louys Ait roy de France, 1620, p. 12.
169. Félix el Thomas Platter à Montpellier, 1552-1559 et 1595-1599, notes de voyage de deux étudiants bálois, 1892, pp. 48, 126.
170. Médil..., l, pp. 180 et 190.
171. Le Loyal Serviteur, La Très Joyeuse et très Disiente Histoire composée par le Loual ser-plaisante Histoire composée par le Loual ser-

171. Le Loyal Serviteur, La Très Joyeuse et très Plaisante Histoire composée par le Loyal serviteur des faits, gestes, triomphes du bon chevalier Bayard, p.p. J.-C. Buchon, 1872, p. 106.
172. J. BECKMANN, op. cil., V, p. 2. Selon un document de 1723, « depuis un certain tems que l'usage est venu de mettre les vins en flacons de grox verre il s'est mis toute sortes. que l'usage est venu de mettre les vins en flacons de gros verre, il s'est mis toutes sortes de gens à faire et vendre des bouchons de liège ». A.N., G7, 1706, f° 177.

173. Histoire de Bordeaux, p.p. Ch Higounet, III, 1966, pp. 102-103.

174. Archivo General de Simancas, Guerra antigua, XVI, Mondéjar à Charles Quint, 2 décembre 1530

gua, XVI, Mor 2 décembre 1539.

175. J. SAVARY, op. cil., V, col. 1215-1216; Ency-clopédie, 1765, XVII, p. 290, article « Vin », 176. Gui Patin, Lettres, op. cil., I, p. 211

(2 déc. 1650).

177. L.-S. MERCIER, op. cil., VIII, 1783, p. 225.
178. J. SAVARY, op. cil., IV, col. 1222-1223.
179. L. A. CARACCIOLI, op. cil., III, p. 112.
180. Bartolomé BENNASSAR, « L'alimentation d'une capitale espagnole au xvi siècle : Valladolid », in: Pour une histoire de l'alimentation, p.p. J.-J. HEMARDINQUER, op. cil. n. 57.

cil., p. 57.

181. Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, 1959, pp. 505-511.

182. L.-S. Mercien, Tableau de Paris, ap. cil.,

I, pp. 271-272.

- 183. G. F. Gemelli Careri, op. cit., VI, p. 387.
  184. A. Husson, op. cit., p. 214.
  185. K. C. Chang, in: Food in Chinese Culture, op. cit., p. 30.
  186. P. J.-B. Le Grand d'Aussy, op. cit., H, p. 304.
- 187. Ibid.
- 188. Storia della tecnologia, p.p. Ch. SINGER et altri,
- 1962, 11, p. 144.
  189. Ibid., pp. 144-145, et J. BECKMANN, Beiträge zur Oekonomie, 1781, V, p. 280.
- 211 Uekonomie, 1781, V, p. 280.

  190. G. Macaulay Trevelyan, History of England, 1943, p. 287, note 1.

  191. René Passet, L'Industrie dans la généralité de Bordeaux..., 1954, pp. 24 vo.

  192. Histoire de Bordeaux, p.p. Ch. Higounet, op. cit., IV, pp. 500 et 520.

  193. P.J.-B. Le Grand d'Aussy, op. cit., II, pp. 307-308

- 308.
- 194. Ibid., II, p. 315.

- 194. 101a., 11, p. 315.
  195. A. Husson, op. cit., pp. 212 et 218.
  196. A.N., A.E., B', 757, 17 juillet 1687. Lettre de Bonrepaus à Seignelay.
  197. A.N., Marine, B', 463, f° 75.
  198. Cf. par exemple N. Delamare, op. cit., 11, pp. 975 et 976, ou l'Arrêt de la Cour du Parlement, de septembre 1740, pour l'interdiction en temps de disette.
  199. Vam Rierhauen, Erfürth, 1575.
- 199. Vom Bierbrauen, Erffurth, 1575.
- 200. Référence égarée.
- STEBANILLO-GONZÁLEZ, VIda y hechos s, in: l.a Novela picaresca española, 1966, pp. 1779 et 1796.
   M. GACHARD, Retraite el mort de Charles Quint..., op. cit., 11, p. 114 (1st février 1557).
   André Plaisse, La Baronnie du Neubourg.
- Essai d'histoire agruire, économique et sociale, 1961, p. 202; Jules Sion, Les Paysans de la Normandie orientale: étude géographique sur les populations rurales du Caux et du Bray, du Vexin normand et de la vallée de la seine, 1909,
- p. 154. 204. J. Sion, ibid.
- S. Sink, 191a.
   René Musser, Le Bas-Maine, élude géographique, 1917, pp. 304-305.
   A. Husson, op. cil., pp. 214, 219, 221.
   Sloria della tecnologia, op. cil., p. 145.
   Chroniques de Froissart, éd. 1868, XII, pp. 43-44.

- 209. M. Malouin, Trailé de chimie, 1735, p. 260.
  210. Storia della lecnologia, op. cil., II, p. 147, et Hans Folg, Wem der geprant Wein nutz sey oder schad..., 1493, cité ibid, p. 147 et note 73.
  211. Lucien Sittler, La Viliculture et le vin de Colmar à travers les siècles, 1956.

- 212. R. Passet, op. cit., pp. 20-21.
  213. Bilanci generati, 1912, II, p. Lexxviii.
  214. J. Savany, op. cit., V, col. 147-148.
  215. Mémoire concernant l'Intendance des Trois Évéchés de Metz, Toul et Verdun, 1698, B.N., Ms. Ir. 4285, [\* 41 v\* 42.
- 216. Guillaume GERAUD-PARRACHA, Le Commerce des vins el des euux de vie en Languedoc sous l'Ancien Régime, 1958, pp. 298 et 306-307. 217. Ibid., p. 72.
- 218. Storia della tecnologia, op. cit., 111, p. 12. 219. Jean Girardin, Notice biographique sur Édouard Adam, 1856.
- 220. L. LEMERY, op. cil., p. 509. 221. J. Pringle, Observations sur les moladies des ormées..., op. cit., II, p. 131; I, pp. 14, 134-135, 327-328.
- 222. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., II, pp. 19 sq.

- 223. L. LÉMERY, op. cit., p. 512. 224. Gui Patin, Lettres, op. cit., I, p. 305 225. Audiger, La Moison réglée, 1692. 226. J. Savary, op. cit., II, col. 216-217.
- 227. En 1710, les syndics du commerce de Normandie protestent contre un arrêt interdi-
- sant toute eau-de-vie qui ne serait pas de vin. A.N., G', 1695, I'e 192.

  228. D'après N. DELAMARE, op. cit., 1710, p. 975, et Le POTTIER DE LA HISTROY, A.N., G', 1687, f'o 18 (1704), cette « invention » date-
- rait du xvis siècle. 229. J. SAVARY, op. cit., II, col. 208 (article eau-de-vie »).

- a eau-de-vie \*).
  230. J. de LÉRY, Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil, 1580, p. 124.
  231. P. Diego de HAEDO, Topographia e historia general de Argel, 1612, [° 38.
  232. J. A. de MANDELSLO, op. cil., II, p. 122.
  233. E. KÄMPFER, op. cil., III, pp. 7-8 et l, p. 72.
  234. Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les mœurs, les usages, etc. des Chinois, par les Missionnaires de Pékin, V, 1780, pp. 467-474, 478. 478.
- 235. G. MACARTNEY, op. cit., II, p. 185. 236. Abbé Prévost, Histoire générale des voyages,
- XVIII, 1768, pp. 334-335. 237. D'après les indications de mon collègue et ami Ali Mazaheri.
- 238. Food in Chinese Culture, p.p. K. C. Chang, op. cil., pp. 122, 156, 202.
  239. Note manuscrite d'Alvaro Jara.
- 240. Référence égarée.
- Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, cité par A. Franklin, La Vie privée d'autre-fois, le café, le thé, le chocolal, 1893, pp. 166-167

- 167.

  242. Bonaventure d'Argonnne, Mélanges d'histoire et de lilléralure, 1725, I, p. 4.

  243. Lettres des 11 février, 15 avril, 13 mai, 25 octobre 1671, 15 janvier 1672.

  244. A. Franklin, op. cil., p. 171.

  245. Archives d'Amsterdam, Koopmansarchief, Aron Colace l'Alné.

  246. G. F. Gemelli Careri, op. cil., I, p. 140.

  247. L. Dermigny, op. cil., I, p. 379.

  248. Gui Patin, Lellies, I, p. 383, et 11, p. 360.

  249. Sainuel Pepys, Journal, éd. 1937, I, p. 50.

  250. L. Dermigny, op. cil., I, p. 381.

  251. A. Franklin, op. cil., pp. 122-124.

  252. L. Dermigny, La Chine et l'Occident. Le commerce à Canton..., op. cil., album annexe, commerce à Canton..., op. cit., album annexe, tableaux 4 ct 5.
- G. MACARTNEY, op. cit., I, pp. 30-31 et IV, p. 227.
   S. Pollard et D. Crossley, The Wealth of
- Britain, op. cit., p. 166.
- G. Macartney, op. cit., IV. p. 218; L. Der-Migny, op. cit., 11, pp. 596 sq.
   Archives de Leningrad, reference exacte égarée.
- 257. Food in Chinese Culture, op. cit., pp. 70 et

- 122.
  258. Pierre Gourou, L'Asie, op. cil., p. 133.
  259. Cité par J. Savary, op. cil., IV, col. 992.
  260. G. Macartney, op. cil., II, p. 56.
  261. J. Savary, op. cil., IV, col. 993.
  262. Référence exacte égarée. Remarque analogue chez J. Barrow, III, 1805, p. 57.
  263. P. de Las Cortes, document cité.
  264. J. Savary, op. cil., IV, col. 993.
  265. G. de Uztáriz, op. cil., trad. fr., 1753, II, p. 90.

266. Les détails qui suivent d'après Antoine Gallano, De l'origine et du progrez du café. Sur un manuscrit [arabe] de la Bibliothèque du Roy, 1699; Abbé Prévost, op. cil., X, pp. 304 sq.

- pp. 304 sq.
  267. J.-B. TAVERNIER, op. cit., II, p. 249.
  268. De plantis Aegypti liber, 1592, chap. xvi.
  269. Pietro della Valle, Les Fameux Voyages...,
  1670, I, p. 78.
  270. Selon le témoignage de son fils, Jean de La
- ROQUE, Le Voyage de l'Arabie heureuse, 1716,

- p. 364.

  271. A. Franklin, La Vie privée d'autrefois, le café, le thé, le chocolat, op. cit. p. 33.

  272. Ibid., p. 22.

  273. Ibid., p. 36.

  274. De l'usage du caphé, du thé et du chocolate, anonyme, 1671, p. 23.
- 275. A. FRANKLIN, op. cil., pp. 45 et 248.
  276. Pour tout le paragraphe qui suit, cf. Jean Leclant, e Le café et les cafés à Paris (1644-1693) \*, in: Annales E.S.C., 1951,

- pp. 1-14.
  277. A. FRANKLIN, op. cit., p. 255.
  278. Suzanne Chantal, La Vie quotidienne au Porlugal..., op. cit., p. 256.
  279. P. J.-B. LE GRAND D'AUSSY, op. cit., III,
- pp. 125-126. 280. L.-S. MERCIEN, Tableau de Paris, op. cil., IV, p. 154.
- Caston Martin, Nanles au XVIII siècle.
   L'ère des négriers, 1714-1774, 1931, p. 138.
   Pierre-François-Xavier de Charlevoix, His-
- toire de l'Isle Espagnole ou de S. Domingue, 1731, 11, p. 490.

283. Dictionnaire du commerce et des marchandises,

- p.p. M. Guillaumin, 1841, l, p. 409; 284. Sur des diverses qualités de café, voir correspondance d'Aron Colace, Gemeemte Ar-
- chief Amsterdam, passim, années 1751-1752. M. Morineau, « Trois contributions au 285. M. MORINEAU, \* Trois contributions au colloque de Göttingen \*, in De l'Ancien Régime à la Révolution française, p.p. A. CREMER, 1978, pp. 408-409.

- 286. R. PARIS, in : Histoire du commerce de Marseille, dir. par G. RAMBERT, V, 1957, pp. 559-561. 287. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, I, pp. 228-
- 229 288. Journal de Barbier, p.p. A. de La Vigeville,
- 29 novembre 1721 289. Cité par Isaac de Pinto, Traité de la circula-
- tion et du crédit, 1771, p. 5. 290. L.-S. MERCIER, L'An deux mille quatre cent
- quarante, op. cil., p. 359.
  291. A.d.S. Venise, Cinque Savii, 9, 257 (1693).
  292. Jules Michelet, Histoire de France, 1877, XVII, pp. 171-174.

- XVII, pp. 171-174.
  293. L. LEMERY, op. cil., pp. 476, 479.
  294. André Thever, Les Singularitez de la France antarctique, 1558, p.p. P. GAFFAREL, 1878, pp. 157-159.
  295. Storia della tecnologia, op. cit., 111, p. 9.
  296. L. DERMIGNY, op. cit., 111, 1964, p. 1252.
  297. D'après Joan Thirrsk, communication inédite. Semaine de Prato. 1979.
- dite, Semaine de Prato, 1979.

- 298. Le mot dans A. Thever, op. cil., p. 158. 299. J. Savary, op. cil., V. col. 1363. 300. Mémoire de M. de Monségur (1708), B.N., Ms. fr. 24 228, fo 206; Luigi Bulferetti et Claudio Costantini, Industria e com-mercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1700-1861), 1966, pp. 418-419: Jerôme de La Lande, Voyage en Italie..., 1786, IX,
- p. 367.
  301. George Sand, Lettres d'un voyageur, Garnier-Flammarion, p. 76; Petite Anthologie de la cigarette, 1949, pp. 20-21.
  302. L. Dermigny, op. cit., 111, p. 1253.
  303. Cité par L. Dermigny, ibid., 111, p. 1253.

- 304. Ibid., note 6. 305. Abbé Prévost, op. cit., VI, p. 536 (voyage de Hamel, 1668).
- 306. Suzanne Chantal, La Vie quotidienne au Portugal..., op. cit., p. 256. 307. P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 547. 308. Abbé Prévost, op. cit., XIV, p. 482. 309. Ci. infra, III, p. 379.

## Notes du chapitre 4

- P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730..., op. cit., p. 230.
   Bartolomé Bennassar, Valladolid au Siècle
- d'or. Une ville de Castille et sa campagne au XVI siècle, 1967, pp. 147-151.

  3. Jean-Baptiste Tavernier, Les Six Voyages...,
- 1682, I, p. 350.
  4. Souvenir et photographie personnels.

6. S. Mercier, Tableau de Paris, op. cit., II, p. 15.

- et II, p. 281.

  7. Ibid., IV, p. 149.

  8. E. J. F. Bardier, Journal historique et anecdolique du règne de Louis XV, op. cit., 1, p. 4.

  9. Gaston Roupplet, La Ville et la campagne au
- XVII siècle, 1955, p. 115.

  10. X. de Planhol, « Excursion de géographie agraire. [11 partie : la Lorraine méridionale » in : Géographie et histoire agraires, actes du colloque international de l'Université de Nancy, Mémoire p° 21, 1959, pp. 35-36. 11. F. Vermale, op. cil., pp. 287-288 et notes. 12. P. de Saint-Jacob, op. cil., p. 159.

- René Tresse, La fabrication des faux en France , in: Annales E.S.C., 1955, p. 356.
   A. de Mayerberg, Relation d'un voyage en Moscovie, 1688, p. 105.
   M. de Guiones, op. cit., II, pp. 174-175.
   Abbé! Prévost, op. cit., VI, p. 24.

17. Ibid., p. 26.

- 18. Ibid., pp. 69-70.

  19. A. de MAYERBERG, op. cil., pp. 105-106.

  20. La Pologne au XVIII<sup>e</sup> siècle par un précepleur français, Hubert Vautrin, p.p. Marie teur français, Hubert Vautrin, p.p. Maria Cholewo-Flandin, 1966, pp. 80-81. J. A. de Mandelslo, 1659, op. cit., II, p. 270. G. Macartney, op. cit., III, p. 260; M. de Guignes, Voyage à Péking..., 1808, II, pp. 11,

- 180 et passim.

  23. L. S. YANG, Les Aspects économiques des tra-paux publics dans la Chine impériale, 1964, p. 38.

  24. Pierre CLÉMENT, Sophie CHARPENTIER, L'Ha-
- bitution Lao, dans les régions de Vientiane et de Louang-Prabang, 1975. Voyage du Chevalier Chardin en Perse, 1811,

IV, pp. 111 sq.

 Noël du Fail, op. cit., pp. 116-118.
 Johann Gottlieb Geongi, Versuch einer Beschreibung der Russisch Kauserlichen Residenzsladt St Pelersburg..., 1790, pp. 555-556.
 Hermann Kolesch, Deutsches Bauerntum im Elsass. Erbe und Verpflichtung, 1941, p. 18. · Lorsqu'un tenancier voudra construire sa maison, il recensera 5 Ilölzer (troncs) dont un linteau, une sablière, une panne faitière et deux poinçons.

deux poinçons. 

99. F. Vermale, op. cil., p. 253.

30. Romain Bardon, « La bourgeoisie de Varzy au xvii siècle , in : Annales de Bourgogne, juil.-sept. 1964, p. 191.

31. Archéologie du village déserté, 2 vol., Cahiers des Annales n° 27, 1970.

32. X. de Planhol et J. Schneider, « Excursion en l'orraine sententrionale, villages et terroirs

X. de Planhol et J. Schneider, « Excursion en Lorraine septentrionale, villages et terroirs lorrains », in : Géographie et histoire agraires, acles du colloque international de l'Université de Nancy, Mémoire n° 21, 1959, p. 39.
 Docteur Louis Merle, La Métairie et l'évolution agraire de la Gâtine poitevine, 1958, chap. 111, pp. 75 sq.
 Ricerche sulle dimore rurali in Italia, p.p. Centro di Studi per la geographia etnologica, Université de Florence, à partir de 1938.
 Henri Raulin' — La Savoie (1977), premier volume de la collection de L'Architecture rurale

- volume de la collection de L'Architecture rurale française. Corpus des genres, des types et des variantes, collection qui reprendra les données d'une enquête inédite affectuée entre 1942 et 1945, sous la direction de P. L. DUCHARTRE et
- G. H. RIVIERE.

  36. O. BALDACCI, La Casa rivile in Sardegna, 1952, nº 9 des Ricerch, suite dimore rurali, collection citée.
- C. Saibene, La Gasa rurale nella pianura e nella collina lombarda, 1955; P. Vilar, La Catalogne et l'Espagne..., op. cit., II.
   Jacques Hilairet, Dictionnaire historique des rues de Paris, 6° éd., 1963, 1, pp. 453-454, 553-554, 121

554, 131.

- 39. Madeleine Jungens et Pierre Couperie, . Le logement à Paris aux xvir et xviir siècles », in : Annales E.S.C., 1962.
- 40. Pour tout ce qui précède, S. Mercier, op. cit., I, pp. 11 et 270.
  41. P. Goubert, op. cit., p. 230, note 34.
- 42. G. ROUPNEL, op. cit., pp. 114-115.
  43. P. ZUMTHOR, La Vie quotidienne en Hollande...,
- op. cil., pp. 55-56. 44. Lewis Mumfond, La Cilé à travers l'histoire,
- 1964, pp. 485-486. 45. Peter Laslett, Un monde que nous avons
- Peter Laslett, Un monde que nous avons perdu, op. cil., pp. 7-8.
   Louis Dermiany, Les Mémoires de Charles de Constant sur le commerce à la Chine, 1964, p. 145, et M. de Guiones, op. cit., III, p. 51.
   S. Pollard and D. Crossley, The Wealth of Britain, pp. 97 sq; M. W. Barley, in: The Agrarian History of England and Wales, p.p. Joan Thirsk, IV, 1967, pp. 745 sq.
   Marc Venard, Bourgeois et puysans au XVII's siècle. Recherches sur le rôle des bourgeois parisiens dans la mie agricale au sud de
- geois parisiens dans la vie agricole au sud de Paris, 1957.
- 49. William Watts, The Seuls of the Nobility and Gentry in a collection of the most interesting and picturesque views..., 1779.
- 50. Fynes Moryson, An Ilinerary, 1617, 1, p. 265.
  51. Bernardo Gomes de Bairo, Historia Iragicomaritima, VIII, 1905, p. 74.

- 52. Bernardino de Escalante, Primeiro Historia
- de China (1577), 1958, p. 37.
  53. Abbé Pnévost, op. cit., V,
  (voyage de Isbrand Ides, 1693).
- 54. Mémoires..., par les missionnaires de l'ékin, op. cil., II, 1777, pp. 648-649.
  55. M. GONON, La Vie quolidienne en Lyonnais
- d'après les testaments, XIV XVI siècles, 1968, p. 68.

- 1908, p. 68.

  66. P. de Saint-Jacon, op. cil., pp. 553, 159.

  57. Le Guide du pèlerin de Saint-Jucques de Compostelle, p.p. Jeanne Vielliann, 1963, p. 29.

  58. Ordonnance de Louis XIV ... sur le fuit des eaux et forests, 13 août 1669, 1703, p. 146.

  59. Daniel Defor, Journal de l'année de la peste,

- 59. Daniel Defoe, Journal de l'année de la peste, p.p. J. Aynard, 1943, pp. 115 sq.
  60. Médil..., I, p. 415.
  61. Ibid., I, p. 234.
  62. Cité par Louis Cardalllag, Morisques et chrétiens. Un affrontement polémique, 1977, p. 388.
  63. Au témoignage de Branislava Tenenti, chef de travaux à l'École des Hautes-Études.
  64. Pierre Daniel Huet, Mémoire louchant le négoce et la navigation des Hollandais... en 1699, p. D. P. J. Block. 1903. p. 213.
- p.p. P. J. Block, 1903, p. 213.
  65. Osman Aga, Journal, public par R. Kreutel et Otto Spies, sous le titre: Der Gefangene der Giaueren, 1962, p. 150.
  66. Bodriga de Vivera. Die Japon et die ban and
- 66. Rodrigo de Vivero, Du Japon et du bon gou-vernement de l'Espagne et des Indes, p.p. Juliette Monbeig, op. cit., p. 180.
- 67. G. F. GEMELLI CARERI, op. cil., 11, p. 17. 68. Le Japon du XVIII<sup>e</sup> siècle vu par un botaniste suédois, p.p. Claude Gaudon, 1966, pp. 241-242.

- 69. M. de Guignes, op. cil., II, p. 178.
  70. Chardin, op. cil., IV, p. 120.
  71. Ibid., IV, pp. 19-20.
  72. Arménag Sakisian, a Abdal Khan, seigneur kurde de Bitlis au xvii siècle et ses trésors , in: Journal asialique, avril-juin 1937, pp. 255-267.
- Le mot biologie •, qui a paru exagéré à certains de mes critiques, n'est évidemment pas à prendre au sens propre. Mais tout adulle européen est incapable, sans un vrai réapprentissage, de rester des heures assis en tailleur (Chardin, qui vécut dix ans en Perse, finit par s'y accoutumer et s'en trouver bien). La réciproque est vraie : des Indiens ou des Japonais me confiaient que, subrepticement, dans un cinéma de Paris, ils ramenaient leurs jambes sur leur fauteuil, dans la position qui leur est seule confortable.

- 74. G. F. Gemelli Careni, op. cit., 1, p. 257.
  75. John Barrow, Voyage en Chine, 1805, 1, p. 150.
  76. M. de Guiones, op. cit., 1795, 1, p. 377.
  77. Marie-Loup Soucez, Styles d'Europe : Espage 1961 op. 5-7
- pagne, 1961, pp. 5-7.
  J'emploie ce mot généralement pour désigner un niveau inférieur à celui des « civilisations ».

  J.-B. Labat, op. cil., 11, pp. 327-328.
- 80. Gilberto FREYRE, Casa Grande e Senzala, 1933;

- Sobrados e Mucambos, 1936.

  81. J.-B. Labat, op. cil., IV, p. 380.

  82. C. Oulmont, La Maison, 1929, p. 10.

  83. Henri Havand, Dictionnaire de l'ameublement de la discontion 1890.

86. N.-A. de LA FRAMBOISIÈRE, Œuvres..., 1613, I, p. 115. 87. J. Savary, op. cit., IV (1762), col. 903. 88. Ibid., II (1760), col. 114.

89. William HARRISON, An historical Description of the lland of Britaine, in: R. Holinshed, Chronicles of England, Scotland and Ireland, 1901, 1, p. 357.

90. M. de Montaigne, Journal de voyage en Italie, op. cit., p. 1154. S. Pollard et D. Crossley, Wealth of

Britain..., op. eit., pp. 98 et 112. 92. M. GACHARD, Retraite et mort de Charles Quint, op. eit., 11, p. 11. 93. M. de MONTAIGNE, Journal de voyage en Italie,

op. cil., p. 1129.

94. Elle Brackenhoffen, Voyage
1643-1644, 1927, p. 143.

95. British Museum, Ms. Sloane, 42. Voyage en France

 British Museum, Ms. Sloane, 42.
 E. Brackenhoffer, op. cil., p. 10.
 Marquis de Paulmy, op. cil., p. 132.
 Encyclopédie populaire serbo - croato - slovène, 1925-1929, 111, p. 447. Je dois ces renseignements, entre autres, à la collaboration de Madame Branislava Tenenti. 99. M. de Montaigne, Journal de voyage en Italie,

- op cit., p. 1130. 100. Edmond MAFFEI, Le Mobilier civil en Belgique au Moyen Age, s.d., pp. 45-46. 101. Pour le paragraphe qui précède, ibid., pp. 48
- et 49.
- 102. Charles Monazé, in : Éventail de l'histoire vivante, 1953, Melanges Lucien Febvre I,
- p. 90. 103. La Palatine, cité par le Docteur Cabanès, Mœurs intimes du passé, 1re série, 1958,

pp. 44 et 46.

104. Ch. Mohazé, art. cit., pp. 90-92.

105. L.-S. Mercien, Tableau de Paris, op. cit.,

XII, p. 336.

106. Référence égarée.
107. Cité par Cabanés, op. cit., p. 32.
108. Montaigne, Journal de voyage en Italie, op. cit., pp. 1130-1132.
109. E. Brackenhoffer, op. cit., p. 53.

- 109. Е. ВИАСКЕМНОГЕЕК, ор. сп., р. ээ.
  110. Cité par CABANÉS, op. cit., р. 32.
  111. Ibid., р. 35.
  112. B.N., Ms. fr. п.в. 6277, f° 222 (1585).
  113. CABANÉS, op. cit., р. 37 et note.
  114. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit.,

- XII, p. 335.
  115. Ibid., X, p. 303.
  116. Comtesse d'Aulnoy, La Cour et la ville de Madrid; relation du voyage d'Espagne, éd.
- Madrid; relation du voyage d'Espagne, éd.
  Plon, 1874-1876, p. 487.

  117. A. Wolf, A History of Science, Technology
  and Philosophy in the 18th Century, 1952,
  pp. 547-549.

  118. Storia della tecnologia, p.p. C. Singer et
  al., op. cit., 11, p. 653.

  119. E. Maffel, op. cit., p. 5; J. Savary, op. cit.,
  111, col. 840 et 11, col. 224.

  120. E. Maffel, ibid., p. 4.

121. André G. HAUDRICOURT, . Contribution à l'étude du moteur humain , in : Annales d'histoire sociale, avril 1940, p. 131.

122. E. MAFFEI, op. cit., pp. 14 sq.
123. Ibid., pp. 27-28.
124. Cité par A. Fhanklin, op. cit., 1X: Variétés

gastronomiques, pp. 8 et 9.

125. E. Maffel, op. cit., p. 36.

126. Ch. Oulmont, La Muison, op. cit., p. 68.

127. C'est le sens du beau livre de Mario Praz

(La Filosofia dell'arredemento, 1964). Je m'y suis référé largement pour les deux pages

qui suivent. 128. Princesse Palatine, Lettres, éd. 1964, p. 353, lettre du 14 avril 1719.

129. Un hôtel place Vendôme coûte en 1751, 104 000 livres; en 1788, un hôtel de la rue du Temple, 432 000 livres. Ceci pour le gros œuvre seulement. Ch. OULMONT, La Maison, op. cit., p. 5. 130. Ibid., p. 30.

- 131. Ibid., p. 31. 132. L. Mumford, La Cité à travers l'histoire, op. cit., p. 487.
- 133. Gudin, Aux manes de Louis XV, cité par Ch. Oulmont, op. cit., p. 8.

- 134. Ibid., p. 9. 135. L.-S. MERGIER, Tableau de Paris, op. cit., Il, p. 185.
- 136. Anonyme, Dialogues sur la peinture, cité par

- 136. Anonyme, Dialogues sur la peinture, cite par Ch. Oulmont, op. cil., p. 9.
  137. M. Praz, La Filosofia dell'arredamento, op. cil., pp. 62-63, et 148.
  138. Cité par M. Praz, ibid., p. 146.
  139. L. Mumford, op. cil., p. 488.
  140. I.-S. Meacien, Tableau de Paris, op. cil., V, p. 22 et VII, p. 225.
- 141. Eugène VIOLLET-LE-DUC, Diclionnaire raisonné d'archéologie française du XI au XVI siècle, 1854-1868, VI, p. 163.
- 142. G. CASTER, Le Commerce du passel et de l'épicerie à Toulouse, 1450-1561, op. cit., p. 309. 143. Journal d'un curé de campagne au XVII e siècle,
- p.p. H. Platelle, 1965, p. 114. 144. Marquise de Sévigné, Lettres, éd. 1818, VII,
- p. 386.

- 145. G. MACARTNEY, op. cil., 111, p. 353.
   146. J. Sion, Asie des moussons, op. cil., p. 215.
   147. K. M. PANIKKAR, Histoire de l'Inde, 1958, p. 257. 148. Mouradj d'Onsson, Tableau général de l'Em-

pire ottoman, cité par Georges Marçais, Le Costume musulman d'Alger, 1930, p. 91.

- Costume musulman d'Alger, 1930, p. 91.

  149. G. Margais, ibid., p. 91.

  150. P. de Magaislans, Nouvelle Relation de la Chine, op. cit., p. 175.

  151. R. de Vivero, op. cit., p. 235.

  152. Volney, Voyage en Syrie et en Égyple pendant les années 1783, 1784 et 1785, 1787, I, p. 3.

  153. J.-B. Labat, op. cit., I, p. 268.

  154. Jean-Baptiste Say, Cours complet d'économie politique prutique, V, 1829, p. 108.

  155. Abbé Marc. Berther, « Études historiques, économiques, sociales des Rousses», in : A travers les villages du Jura, 1963, p. 263.

- 156. MOHEAU, op. ctl., p. 262. 157. Ibid., pp. 261-262. 158. P. de SAINT, JACOB, op. ctl., p. 542. 159. Luigi dal Pane, Storia del lavoro in Italia, 1958, p. 490.
- 1958, p. 490.

  160. Voyage de Jérôme Lippomano, op. cil., 11, p. 557.

  161. Orderic Vital, Historiae ecclesiasticae libri tredecim, 1845, 111, p. 324.

  162. Ary Renan, Le Costume en France, s.d., pp. 107-108.

  163. François Bouchen, Histoire du costume en Costade 1,055, p. 109.

Occident, 1965, p. 192.

164. Jacob van Klaveren, Europäische Wirtschaftsgeschichte Spaniens im 16 und 17 juhr-hundert, 1960, cf. • mode • à l'index et p. 160 note 142; Viajes de extranjeros por España, op. cit., 11, p. 427.

165. Amédée Frézien, Relation du voyage de la iner du Sud, 1716, p. 237.
166. ESTEBANILLO-GONZÁLEZ, Vida y hechos..., in:

- La Novela picaresca española, op. cil., p. 1812. 167. Les zocoli sont des chaussures à très hautes semelles de bois, assez décolletées, qui iso-laient du sol humide les promeneuses véni-
- 168. Londres P.R.O. 30-25-157, Giornale auto-grafo di Francesco Contarini da Venezia a Madrid.
- 169. S. LOCATELLI, Voyage de France, mœurs et coulumes françaises, 1664-1665..., 1905, p. 45.
  170. M. T. JONES-DAVIES, Un Peintre de la vie londonienne, Thomas Dekker, 1958, I, p. 280.
- 171. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. clt.,
- 1, pp. 166-167.
  172. R. de Viveno, op. cit., p. 226.
  173. Voyage du chevalier Chardin..., op. cil., IV.
- 174. Ibid., IV, p. 89.
  175. Jean-Paul Manana, Lettre d'un Sicilien à un de ses umis, p.p. V. Dufour, 1883, p. 27.
  176. Marquis de Paulmy, op. cil., p. 211.
- 177. Ernst Schulin, op. cil., p. 220. 178. Carlo Poni, Compétition monopoliste, mode et capital : le marché international des tissus de soie au xviii siècle . dactyl., communication au Colloque de Bellagio.
- 179. J.-P. MARANA, op. cit., p. 25.

- 180. L.-S. MERCIER, Tableau de Puris, op. cit., VII, p. 160.
- 181. J. Savary, op. cit., V, col. 1262; Abbé Prévost, op. cit., VI, p. 225.
  182. P. de Magallians, op. cit., p. 175.
- 183. Ibid.
- 184. L.-S. MERCIER, cité par A. GOTTSCHALK,
- Histoire de l'alimentation..., op. cit., 11, p. 266.
  185. J.-J. RUTLIGE, Essai sur le caractère et les mœurs des François comparées à celles des Anglois, 1776, p. 35. 186. Docteur Cananés, Mœurs intimes du passé,
- 2° série, La vie aux bains, 1954, p. 159 187. Ibid., pp. 238-239.

- 187. Ibid., pp. 238-239.
  188. Ibid., pp. 284 sq.
  189. Ibid., pp. 332 sq.
  190. Jacques Pinset et Yvonne Deslandres, Histoire des soins de beaufé, 1960, p. 64.
  191. Docteur Саналès, op. cit., p. 368, note.
  192. L. Мимбонр, ор. сіt., р. 586.
  193. L. A. Санасстоц, op. cit., III, p. 126.
  194. A. Franklin, Les Magasins de nouveaufés, II. pp. 82-90.

- 194. A. Franklin, Les Magasins de nouveaures, II, pp. 82-90.
  195. J. J. Rutlige, op. cil., p. 165.
  196. L. A. Caraccioli, op. cil., III, pp. 217-218.
  197. Pour les deux paragraphes qui suivent, cl. A. Fangé, Mémoires pour servir à l'histoire de la barbe de l'homme, 1774, pp. 99, 269, 103.
  198. Marquis de Paulmy, op. cil., p. 193.
  199. M. Praz, La Filosofia dell'arredamento, op. cil.

#### Notes du chapitre 5

- 1. M. Mauss, Sociologie et anthropologie, 1973,
- р. 371 2. Marc Bloch, « Problèmes d'histoire des techniques . Compte rendu de : Commandant Richard LEFEBURE DES NOËTTES, . L'Attelage, le cheval de selle à travers les âges. Contri-bution à l'histoire de l'esclavage , in: Annales d'histoire économique et sociale, 1932, pp. 483-484,
- 3. G. La Roërie, Les transformations du gouvernail •, in : Annales d'histoire économique
- el sociole, 1935, pp. 564-583.

  1. Lynn White, Cultural climates and technological advances in the Middle Ages , in : Viator, vol. 11, 1971, p. 174.
- Vialor, vol. II, 1971, p. 174. 5. De 1730 à 1787, une série d'arrêts du Parlement de Paris interdisent la substitution de la faux à la faucille : Robert Besnier, Cours de droit, 1963-1964, p. 55. Voir aussi René Tresse, in : Annales, E.S.C., 1955, pp. 341-358.
- 6. Référence non retrouvée, peut-être s'agit-il d'une conférence de Pirenne.
- 7. Voir infra, 111, pp. 491 sq. 8. Abbot P. USHER, Historia de las invenciones mecanicas, 1941, р. 280. 9. Cite par M. Sonne. op. cil., 11, р. 220.

- 9. Cité par les sources op. cit., 10. Référence égarée.
  11. E. Le Roy Ladurie, Les Paysans de Languedoc, op. cit., 1, p. 468.
  12. L.-S. Mercier, Tableau de Paris, op. cit., IV,
- p. 30, 13. P. G. Poinsot, L'Ami des cultivaleurs, op. cil.,
- 11, pp. 39-41.

  14. Mémoire de Paris Duverney, A.N., F<sup>11</sup>, 647-648 (proposition, en 1750, d'exempter de la taille les terres cultivées à bras •).

- G. Magartney, op. cit., 111, p. 368; Abbé Prévost, op. cit., VI, 126.
   P. de Magaillans, op. cit., pp. 141, 148.
   G. F. Gemelli Careri, op. cit., iV, p. 487.

- Ibid., p. 460.
   Jacob Baxa, Guntwin Brunns, Zucker im Leben der Völker, 1967, p. 35. Sonnerat a donné des dessins assez précis de ces machines élémentaires : Voyage aux Indes orientales et à la Chine, 1782, 1, p. 108 — Gravure 25, le moulin a huile.

- moulin a nuile.

  20. Mémoires..., par les missionnaires de Pékin, op. cit., 1977, II, p. 431.

  21. Voyage de François Bernier, op. cit., 1699, II, p. 267.

  22. L.-S. Mencier, Tableau de Paris, op. cit., VIII, p. 4.

  23. A. de Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne, op. cit., II, n. 683 р. 683.
- A. de SAINT-HILAIRE, op. cit., 1, pp. 64 sq. Nicolás Sánchez Albornoz, La Saca de mulas de Salta al Peru, 1778-1808, publication de l'Universidad Nacional del Litural, Santa Fe,
- Argentine, 1965, pp. 261-312.
  Concolorcoro, Itinéraire de Buenos Aires à Lima, 1962, introd. de Marcel Bataillon,

- p. 11.

  27. La Economia española según el censo de frutos y manufacturas de 1799, 1960, pp. viii et xvii.

  28. N. Sánchez Albornoz, op. cit., p. 296.

  29. G. F. Gemelli Careni, op. cit., IV, p. 251.

  30. Émilienne Demougeor, \* Le chameau et l'Afrique du Nord romaine \*, in : Annales E.S.C.. 1960. n° 2. n. 244.
- E.S.C., 1960, nº 2, p. 244.

  31. Xavier de Planhol, « Nomades et Pasteurs. I. Genèse et diffusion du nomadisme pastoral

dans l'Ancien Monde », in : Revue géographique

- de l'Est, n° 3, 1961, p. 295.
  32. M. de Guiones, op. cit., I, 1808, p. 355.
  33. Henri Penès « Relations entre le Taillalet et le Soudan à travers le Sahara », in : Mélanges... offerts à E.F. Gautier, 1937, pp. 409-414.
- Référence exacte non retrouvée. Sans doute A.N., A.E., B III. En tout cas remarques confir-
- mées par J.-B. Tavernier, op. cit., I, p. 108. 35. Abbé Phévost, op. cit., XI, p. 686. 36. Libro de agricultura, éd. de 1598, pp. 368 sq. 37. C. Estienne et J. Liébaut, L'Agriculture et
- maison rustique, 1564, 1º 21.
- 38. François Quesnay et la physiocratie, op. cit.,
- II, pp. 431 sq. 39. B.N. Estampes, 157 Ge D 16926 et 16937. 1576 - cartes et plans, 40. P. de LAS CORTES, document cité, British
- Museum, Londres.
- 41. J. de Guianes, op. cit., 111, p. 14.
  42. Abbé Právost, op. cit., VI, pp. 212-213;
  J.-B. Du Halde, op. cit., II, p. 57.
  43. P. de Madallans, op. cit., pp. 53-54.
- 44. Abbé Prévost, Voyages..., op. cit., VII, p. 525

- (Gerbillon).
  45. Voir infra, 11, p. 109.
  46. Médit... I, p. 427.
  47. Abbé Pnévost, op. cit., VIII, pp. 263-264
  (voyage de Pyrard, 1608).
- 48. Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, op. cit., 11, p. 59.
- Glovanni Boteno, Relationi universali, Brescia,
- 1599, II, p. 31. 50. G. F. Gemelli Careri, op. cit., II, p. 72.
- Relazione di Gian Francesco Morosini, bailo a Costantinopoli, 1585, in: Le Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, p.p. E. Alberi, série III, vol. III, 1855, p. 305.
   Médit..., I, p. 318.
   Théophile Gautter, Constantinople, 1853,
- p. 166.
- 54. J. LECLERCO, De Mogador à Biskra, Maroc et Algérie, 1881, p. 123. 55. А. Ванели, Le Village..., op. cit., pp. 308, 343-
- 344. Voir, sur ces achats en Angleterre, Irlande, Espagne, Algérie, Tunisie, Maroc, Arabie, Naples, Sardaigne, Danemark, Norvège, A.N., O1, cartons 896 à 900.

  57. A.d.S. Mantoue. A° Gonzaga, Genova 757.

- 58. D'après mes souvenirs de lecture du fonds Mediceo, A.d.S. Florence.
  59. J.-B.-H. Le Couteulx de Canteleu, Élude sur l'histoire du cheval arabe, 1885, notamment pp. 33-34. 60. Médil..., 1, p. 260.
- Jules Michelet, Histoire de France, éd. Ren-
- contre, V, 1966, p. 114.
  VASSELIEU, dit Nicolay, Règlement général de l'artillerie... 1613.
- 63. Lavoisier, . De la richesse territoriale du royaume de France », in : Collection des prin-cipaux économistes, XIV, réimpression 1966,
- p. 595.

  64. P. QUIQUERAN DE BEAUJEU, La Provence louée, 1614. La différence de prix s'exagère par la suite, avec la mise en culture des collines. En 1718, un mulet vaut le double d'un cheval. R. BAEHREL, Une Croissance: la Basse-Provence rurale, op. cit., p. 173.
- R. Baehrel, ibid., pp. 65-67.
   Lavoisier, op. cil., p. 595; Réflexions d'un citoyen-propriétaire, 1792, B.N., Rp 8577.

- 67. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., I,
- p. 151; IV, p. 148. L.-S. Mercier, Tableau de Paris, op. cit., III, pp. 300-301, 307-308. L.-S. Mercier, Tableau de Paris op. cit., IX,

- pp. 1-2.

  70. Ibid., X, p. 72.

  71. E. J. F. Barbier, op. cit., I, pp. 1-2.

  72. L. Makkai, Productivité et exploitation des sources d'énergie, xne-xvne , rapport inédit, Semaine de Prato, 1971.
- 73. Greffin Affagart, Relation de Terre Sainte (1533-1534), p.p. J. Chavanon, 1902, p. 20.
  74. F. Bhaudel, Genève en 1603 », in: Mélanges
- d'histoire... en hommage au professeur Anthony Babel, 1963, p. 322.
- Robert Philippe, Histoire et technologie, dactylogramme, 1978, p. 189.
   E. Kämpfer, op. cil., I, p. 10.
- Storia della lecnologia, p.p. C. SINGER, op. cil., II; p. 621. Pour la Pologne, statistique non retrouvée. Chiffres incomplets dans T. Ru-rowski, L'Industrie des moulins en Galicie (en polonais), 1886. 78. C'est d'ailleurs l'estimation de Vauban, Projet
- d'une dime royale, 1707, pp. 76-77.
- 79. L. MAKKAI, article cité. 80. Storia della tecnologia, II, op. cit., pp. 625-627, et Jacques Payen, Histoire des sources d'énergie, 1966, p. 14. Lynn White, Technologie médiévale, 1969,
- 81. Lynn
- CERVANTES, Don Quicholle, cité par L. WHITE, ibid., p. 109; Divine Comédie, Inferio, XXXIV, ibid., p. 109; Divine Comédie, XXXIV, 6.
- 83. Storia della tecnologia, op. cit., p. 630.
- 84. Pour les deux paragraphes qui suivent, ibid.,
- III, pp. 94 sq. 85. Modèle exposé au Deutsches Brotmuseum, à Ulm.
- 86. Ruggierro Romano, « Per una valutazione della flotta mercantile europea alla fine del secolo xviii », in: Studi in onore di Amintore Fanfani, 1962, V, pp. 573-591.
  87. Tous les calculs qui précèdent ont été faits
- avec les informations que m'a communiquées
- J.-J. Hemandinguen.

  88. Maurice Lomband, L'Islam dans sa première grandeur, 1971, pp. 172 sq.

  89. Bartolomeo Carescentio, Nautica mediterranea,
- 1607, p. 7.
- Annuaire statistique de la Meuse pour l'An XII. Paul W. Bamford, Forests and French Sea Power, 1660-1789, 1956, pp. 69, 207-208 et passim pour données des deux paragraphes
- précédents.

  92. François Lemaine, Histoire et antiquités de la
- ville et duché d'Orléans, 1645, p. 44; Michel Devèze, La Vie de la forêt française au XVI siècle, 2 vol., 1961.

  93. J. Sion, Les Paysans de la Normandie orien-

- J. Sion, Les Paysans de la Normandie orientale..., op. cil., éd. 1909, p. 191.
   R. Philippe, dactylogramme déjà cité, p. 17.
   F. LUTGE, Deutsche Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, 1966, p. 335.
   Bertrand Gille, Les Origines de la grande métallurgie en France, 1947, pp. 69 et 74.
   A. Keck, in: Précis d'histoire des mines sur les territoires polonais (en polonais), 1960, p. 105; Antonina Keckowa, Les Salines de la région de Cracovie, XVI-XVIII siècles, en polonais, résumé en allemand, 1969,

- Pour le paragraphe qui précède, voir informations fournies par Micheline BAULANT, d'après les délibérations du Bureau de la Ville de Paris.
- 99. Michel Deveze, rapport inédit, Semaine de

99. Michel Deveze, rapport meure, Germane Gerrato, 1972.
100. P. de Magaillans, op. cil., p. 163.
101. Médil..., I, pp. 112, 354, 158.
102. Thomas Platten, op. cil., p. 204.
103. Antonio de Guevana, Epistres dorées, morales el familières, in : Biblioteca de autores españoles, 1850, XIII, p. 93.

104. B. L. C. Johnson, . L'influence des bassins houillers sur l'emplacement des usines à feu en Angleterre avant circa 1717 », in: Annales de l'Est, 1956, p. 220.

105. Référence non retrouvée.

106. Cité par S. Mercier, op. cit., VII, p. 147. 107. P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 488.

- 108. Dictionnaire du commerce et des marchandises,
- p.p. M. GUILLAUMIN, 1841, l, p. 295. 109. J.-C. TOUTAIN, Le produit de l'agriculture française de 1700 à 1958: I, Estimation du produit au xviii\*s. », in: Cahiers de l'IS.E.A., juil. 1961, p. 134; Lavoisier op. cit., p. 603. P. de Magaillans, op. cit., pp. 12-13.

111. Médit..., 1, p. 200.

- 112. Guy Thuller, Georges Dufaud et les débuts du grand capitalisme dans la métallurgie, en Nivernais au XIX siècle, 1959, p. 122 et références en note. D'autres exemples dans
- Louis Trenard, in : Charbon et Sciences humaines, 1966, pp. 53 sg.

  113. Max Prinet, L'industrie du sel en Franche-Comté avant la conquête française », in : Mémoires de la société d'émulation du Doubs, 1897, pp. 199-200.
- 114. M. ROUFF, Les Mines de charbon en France au XVIII siècle, 1922, pp. 368-386 et 418.
- 115. Jean Lejeune, La Formation du capita-lisme moderne dans la principauté de Liège au XVII siècle, 1939, pp. 172-176.

116. Médit., 1, 561. 117. J. Nickolls, Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne, op. cit., p. 137.

118. Ibid., p. 136. 119. Voir infra, 111, pp. 490 sq. 120. John U. Ner, Technology and civilization s, in: Studi in onore di Amintore Fanfani, 1962, V, notamment pp. 487-491.

- 121. Ces calculs risqués et donc discutables. Tout le problème serait à reprendre d'après les suggestions de Jacques Lacoste, « Rétrospective énergétique mondiale sur longue période (mythes et réalités) », in : Informations et reflexions, avril 1978, nº 1, qui s'appuie sur le livre de Putnam, Energy in the fuiure. Il ne remet pas en cause le classement energétique que je présente, mais 1) pense que l'énergie à la disposition des hommes de la période pré-industrielle a été plus considé-rable qu'on ne le dit, mais qu'elle est gaspillée par eux; 2) que la crise du bois amorcée dès le xvis siècle est comparable, dans ses essets, à la crise du pétrole que nous traversons.
- 122. Histoire générale des techniques, p.p. M. Dau-MAS, 1965, 11, p. 251.
- 123. Abbé Prévost, op. cit., VI, p. 223.

124. Cf. infra, III, pp. 434 sq.

125. Lewis Mongan, Ancient Society, 1877, p. 43.

- 126. Stefan Kunowski, Historyczny proces wyrostu
- gospodarczego, 1963. 127. E. Wagemann, Economia mundial, op. cit.,
- I, p. 127. 128. P. Deyon, Amiens, capitale provinciale..., op. cit., p. 137.
- 129. Ferdinand TREMEL, Das Hundelsbuch des Judenburger Kaufmannes Clemens Körber, 1526-1548, 1960.
- 130. A.-G. HAUDRICOURT, La fonte en Chine : Comment la connaissance de la fonte de fer a pu venir de la Chine antique à l'Europe médiévale », in : Métaux et civilisations, II, 1946, pp. 37-41.

131. Vogage du chevalter Chardin, op. cil., IV, p. 137.
132. N. T. Belaiew, \* Sur le "damas" oriental

et les lames darmassées », in: Mélaux et civilisations, l, 1945, pp. 10-16.

133. A. Mazaheri, « le sabre contre l'épèr ou l'origine chinoise de " l'acier au creuset ", »

in: Annales E.S.C., 1958.

134. J. W. Gilles, "Les fouilles aux emplacements des anciennes forges dans la région de la Sieg, de la Lahn et de la Dill . Le Fer à travers les ages, 1956; Augusta Hure, Le fer et ses antiques exploitations dans le Senonais et le Jovinien », in : Bulletin de la socjété des sciences historiques ... de l' Yonne, 1933, p. 3; « Origine et formation du fer dans le Sénonais », ibid., 1919, pp. 33 sq.; A. GOUDARD, « Note sur l'exploitation du distribution de la contra de formation de formation de la contra de la contra de formation de la contra del contra de la cont tation des gisements de scories de fer dans le département de l'Yonne , in : Bul. de ta Société d'archéologie de Sens, 1936, pp. 151-

188. 135. J. W. Gilles, art. cit.

- 136. J.-B. LABAT, op. cit., 11, p. 305.
- 137. Histoire générale des techniques, op. cit., p.p.
- M. DAUMAS, 11, pp. 56-57.

  138. Ferdinand Tremel, Der Frühkapitalismus in Innerösterreich, 1954, pp. 52 sq.

  139. Ibid., p. 53 et fig. 87.

  140. Auguste Bouchaven, Les Chartreux, maitres

- de forges, 1927.
- 141. B. Guenke. Tribunoux et gens de justice dans
- le bailliage de Sentis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1550), op. cil., p. 33, note 22. 142. Storia della tecnologia, p.p. C. SINGER, op. cil., 111, p. 34; M. François, "Note sur l'indus-trie sidérurgique...", in: Mémoires de la société nationale des antiquaires de France,
- 1945, p. 18.

  143. Je n'il pas retrouvé le document consulté à Venise (A.d. S. ou Museo Correr) qui indique l'effectif des ouvriers du fer. Bonnes descriptions de cette activité en 1527, 1562 et 1572, in: Relazioni di rettori veneti in Terraferma,
- XI, 1978, pp. 16-17, 78-80, 117.

  144. Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVI siècle; Lyon et ses marchands,
- 1971, pp. 133-134.

  145. Eli Heckscher, Un grand chapitre de l'histoire du fer : le monopole suédois in : Annales d'histoire économique et sociale, 1932, pp. 131-133. 146. Op. cil., tableau statistique hors texte.

147. Arturo Uccelli, Storia della tecnica, 1945, p. 87.

#### Notes du chapitre 6

Aldo Miell, Panorama general de historia de la ciencia, II, 1916, p. 238, note 16.
 Carlo M. Cipolla, Guns and sails in the early

Phase of European Expansion 1400-1700, 1965,

3. Storia della tecnologia, p.p. C. Singun, op. cil., H, p. 739.

1. Friedrich LUTGE, Deutsche Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, 1966, p. 209.

5. Storia della tecnologia, p.p. C. Singen, op. cit., 739.

p. 739. Lynn White, Medieval Technology and Social Change, 1962, p. 101. Viage..., in : Viajes 7. Jorge de Ehingen, 7. Jorge de Ehingen, Viage..., in ? Viages estranjeros por España y Portugal, p.p. J. Gancia Mendoza, 1952, p. 245.

8. C. M. Cipolla, Guns and sails in the early phase of curopean expansion..., op. cit., pp. 106-107.

9. C. de Henneville, Voyages..., op. cit., V, p. 43.

10. Sanudo, op. cit., III, 170 sq.

11. Michel Mollat, in ? Histoire du Moyen Ayr, Ad. D. E. Dendoy op. cit. p. 46?

éd. p. E. Perroy, op. cli., p. 463. 12 et 13. Karl Brandi, Kaiser Karl V., 1937, р. 132. W. Sombart, Krieg und Kapitalismus, op. cit.,

pp. 84-85. Chroniques de Froissart, éd. 1888, VIII,

15. Chroniques
pp. 37 sq.
16. Sanuno, Diarii, 1, 1879, col. 1071-1072.
17. Ralph Davis, « Influences de l'Angleterre sur le déclin de Venise au xviiª siècle », in : Decadenza economica Veneziana nel secolo

Decodenza economica Veneziana nel secolo XVII, 1957, pp. 214-215.

18. Mémoire du chevalier de Razilly au Cardinal de Richelieu, 26 novembre 1626, B.N., Ms. n.a., 9389, 1º 66 vº

19. Le Loyal Serviteur, La Très Joyeuse et Très Plaisante Histoire... de Bayard, op. cit., ed. 1872, p. 280.

20. Blaise de Montuc, Commentaires, ed. Pléiade,

1965, pp. 34, 46.
21. Pour les deux paragraphes qui précèdent, cf.
W. Sombart, Krieg und Kapitalismus, op. cit.,

pp. 78 sq. 22. Miguel de Castro, Vida del soldado español Miguel de Castro, 1919, p. 511.

23. M. de Montaigne, Journal de voyage en Italie,

op. cil., p. 1155. 24. Médil..., 11, p. 167. 25. Rapport de Savorgnan de Brazza, pour les dernières années du xviª siècle, soit à l'Archivio di Stato, soit au Museo Correr de Venise.

W. SOMBART, op. cit., p. 88.

27. Ibid., p. 93.

F. BREEDVELT VAN VEEN, Louis de Geer 1587-1655 (en néerlandais), 1935, pp. 40 et 84.
 Vers 1555? Ancienne série K des archives AN de Paris, transférées à Simancas.

30. Médit..., 11, p. 168. 31. Médit..., 11, p. 134.

32. P. de LAS CORTES, doc. cité.
33. G. F. GEMELLI CAHERI, op. cit., IV, p. 374. 34. A. Blum, Les Origines du papier, de l'imprime-

rie et de la gravure, 1935, 35. Lucien Fervre, H. J. Martin, L'Apparition du livre, 1971, pp. 41-42. 36. Ibid., pp. 42 et 47. 37. Ibid., p. 47. 38. Ibid., p. 20.

39. Ibid., p. 36.

40. T. F. CARTER, The Invention of printing in China and its spread westward, 1925, passim, et notamment pp. 211-218.

41. Loys LE Roy, De la Vicissitude ou Variété des choses en l'Univers, 1576, p. 100, cité par René ÉTIEMBLE, Connaissons-nous la Chine ?, 1964, p. 40.

L. FEBVIE, H. J. MARTIN, op. cit., pp. 60 sq., 72-93.

43. Ibid., p. 134.

lbid., p. 15. lbid., pp. 262 sq. lbid., p. 368. lbid., p. 301. 44.

45.

48. Ibid., pp. 176-188.
49. Jean Poujade, La Roule des Indes et ses navires, 1946.

50. Médit..., l, p. 499.

50. Médi..., I, p. 499.
51. La question reste discutable, ne seralt-ce qu'aux yeux d'un spécialiste comme Paul Adam. Cependant, sur la fresque égyptienne qui représente l'expédition de la reine Hatchepsout au pays de Pount (en mer Rouge), j'al été frappé de voir représentée, à côté des bateaux égyptiens aux voiles carrées, une petite barque locale, avec une voile triangulaire. Détail sur lequel j'ai cherché en vain un commentaire chez les étypriologues. commentaire chez les égyptologues.

52. Voir infra, 111, p. 93.
53. Richard Hennig, Terrae incognitae, 111, 1953,

p. 122.

54. Littérature considérable sur le sujet depuis l'article de P. Pellior, « Les grands voyages maritimes chinois au début du xve siècle », in : T'oung Paa, XXX, 1933, pp. 237-452.

55. Alexandre de HUMBOLDT, Examen critique de

55. Alexandre de Humoldt, Ezamen critique de l'histoire de la géographie du nouveau continent et des progrès de l'astronomie naulique aux quinzième et seixième siècles, 1836, I, p. 337. 56. Jean Bodin, La République, 1576, p. 630. 57. Thomé Cano, Arle para fabricar... naos de guerra y merchanle, 1611, p. 5 v°. 58. Laurent Vital, Premier Voyage de Charles Quint en Espagne, 1881, pp. 279-283. 59. Musée Czartoryski, Cracovie, 35, f°s 35 et 55. 60. G. de Mendoza, Histoire du grand royaume de la Chine..., 1606, p. 238. 61. R. de Viveno, op. cil., p. 194. 62. J.-B. du Halde, op. cil., II, p. 160. 63. J. Barnow, Voyage en Chine, op. cil., I, p. 62. 64. G. Macarthey, op. cil., II, pp. 74-75. 65. Jacques Heens, in : \* Les grandes voles maritimes dans le monde, xv\*-xix\* siècles , XII\* Congrès... d'histoire maritime, 1965, p. 22. 66. R. de Viveno, op. cil., p. 22.

XII\* Congres... a misioire maritime, 1905, p. 22.
66. R. de Viveno, op. cil., p. 22.
67. J. Heens, in : « Les grandes voies maritimes... », art. cit., p. 22.
68. P. Vidal de La Blache, Principes de géographie humaine, op. cil., p. 266.
60. Isaanh Muraine, conférence en Sorbonne.

Joseph Needham, conférence en Sorbonne. M. de Guignes, Voyage à Peking..., op. cit., 70.

I, pp. 353-354. Abbé Ρπένοςτ, op. cit., VI, p. 170.

72. Voyage du médecin J. Fries, éd. par W. Kirchiner, op. cil., pp. 73-74.

73. Concolorcorvo, op. cit., pp. 56-57.

74. Ibid., p. 56.

75. Voyage faict par moy Pierre Lescalopier public,

- partiellement par E. Cléray, in: Revue d'his-loire diplomatique, 1921, pp. 27-28.

  76. G. F. Gemelli Careri, op. cit., 1, p. 256.

  77. P. de Magaillans, op. cit., pp. 47 sq.

  78. G. F. Gemelli Careri, op. cit., 111, pp. 22-23.

  79. Georg Friedenici, El Cardeler del descubriresident of de la conquista de América, éd. espagnole, 1973, p. 12.

  80. G. F. Gemelli Careni, op. cil., VI, p. 335.

  81. J. Heers, • Les grandes voies maritimes... •, art. cit., pp. 16-17; W. L. Schurz, The Manila Galleon, 1959.
- 82. Jean-François BERGIER, Les Foires de Genève et l'économie internationale de la Renaissance,
- 1963, pp. 218 sq. 83. M. Postan, in: The Cambridge Economic His-
- lory of Europe, 11, pp. 140 et 147. 84. Otto Stolz, « Zur Entwicklungsgeschichte des Zollwesens innerhalb des alten Deutschen Reichs », in : Vierteljahrschrift für Sozial- und
- Reichs, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschastigeschichte, 1954, p. 18 et note.

  85. Gerönimo de Uztáriz, Théorie el pratique du commerce el de la marine, 1753. p. 255.

  86. M. Postan, in: The Cambridge Economic History of Europe, II, pp. 149-150.

  87. P. du Halde, op. cil., II, pp. 158-159.

  88. P. de Magaillans, op. cil., pp. 158-159, 162, 164.

- 164.

- 164.

  89. G. F. GEMELLI CAHERI, op. cit., IV, p. 319.

  90. G. MACARTNEY, op. cit., IV, p. 17; III, p. 368.

  91. G. F. GEMELLI CARERI, op. cit., III, p. 29.

  92. Jacques Heers, Gênes au XV\* siècle, 1961, pp. 274 sq.; Médit., I, p. 527.

  93. Ibid., p. 277.

  94. Bandar de lu prise par Sir John Burbough.
- 94. Rapport de la prise par Sir John Burrough, R. HAKLUYT, The Principal Navigations..., ed. 1927, V, pp. 66 sq.; Alfred de Stennbeck, Histoire des sibustiers, 1931, pp. 158 sq.
- 95. Médit..., I, pp. 254, 260. 96. H. CAVALLES, La Route française, son histoire, sa fonction, 1946, pp. 86-94.
- Henri Sée, Histoire économique de la France,
   1, 1939, p. 294.
   L.-S. Mehcien, Tableau de Paris, op. cil., V,
- p. 331.

## Notes du chapitre 7

- N. du Fail, Propos rustiques et facétieux, op. cit., pp. 32, 33, 34.
- 2. Marquise de Sevione, op. cit., VII, p. 386.
- 3. A.N., II 2933, 1° 3. 4. G. F. Gemelli Careri, op. cit., I, pp. 6, 10 sq. et passim.
- 5. Date de la découverte de la circulation san-
- guine, par Harvey: 1628. William Petry, «Verbum Sapienti» (1691), in: Les Œuvres économiques, 1, 1905, p. 132.
- 7. L. F. de TOLLENARE, Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Europe, 1820, pp. 193
- 8. Je songe à Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money, 1691, Cf. Eli Heck-
- sing the Value of Money, 1691, Cf. En Heck-scher, La Época mercantilista, 1943, pp. 648 sq. 9. Jacob van Klaveren, « Rue de Quincampoix und Exchange Alley, die Spekulationsjahre 1719 und 1720 in Frankreich und England «, in: Vierletjahrschrift für Sozial-und Wirt-schaftsgeschichte, oct. 1963, pp. 329-359.

- 99. MACAULAY, cité par J. M. KULISCHER, Storia economica.... ap. cit., II. p. 552; Sir Walter economica..., op. cit., 11, p. 552; Sir Walter Besant, London in the time of the Stuarts, 1903, pp. 338-344.
- 100. Arthur Young, Voyage en France, 1793, I, p. 82.
- 101. A. SMITH, op. cit., 11, p. 382. 102. L. Dermigny, La Chine et l'Occident. Le commerce à Canton au XVIIIe siècle, 1719-

- commerce à Canton au XVIII stecte, IIIs-1833, op. cit., 111, pp. 1131 sq. 103. Voir infra, II, pp. 306 sq. 104. H. BECHIEL, Wirtschaftsgeschichte Deutsch-lands, op. cit., I, p. 328. 105. Armando SAPORI, Una Compagnia di Cali-mala ai primi del Trecento, 1932, p. 99. 106. P. de SAINT-JACOB, op. cit., p. 164. 107. Storia della tecnologia, p.p. C. SINGER, op. cit., II. p. 534.

- 107. Storia acta.
  11, p. 534.
  108. J.-B. Say, Cours complet d'économie politique pratique, éd. 1966, II, p. 497, note 2.
  109. Der moderne Kapitalismus, op. cit., II,

- pratique,
  109. Der moderne Kapita...
  pp. 231-420.
  110. Voir infra, II, pp. 306 sq.
  111. Voir infra, ibid.
  112. Marcel Roure, Les Mines de charbon en
  France au XVIIIe siècle (1744-1791), 1922,
  pp. 368 sq.
  Chaudier Chardin..., op. cit., IV,
- pp. 24 et 167-169. 114. Thierry Gaudin, L'Écoute des silences, 1978. 115. Storia della tecnologia, p.p. C. Singer, op. cit.,
- III, p. 121. 116. A.d.S. Venise, Senato terra. 117. Marc Bloon, Métanges historiques, 1963,

- 117. Marc Bloch, pretanges in the property of the pro

- Ezquick stunden, 1636. 121. A.N., A.E., B<sup>111</sup>, 423, I.a Haye, 7 sept. 1754. 122. Gerhard Mensch, Das technologische Patt,
- 10. Princesse Palatine, Lettres... de 1672 à 1722,
- 1964, p. 419, lettre du 11 juin 1720.
   Voir infra, 11, pp. 355 sq.
   Scipion de Ghammont, Le Denier royal, 1620, p. 20. Plusieurs auteurs parlent de cette monnaic de sel, en forme de petites briques, disant ils advantables particular de sel, en forme de petites briques, disant ils advantables parlent de disant ils advantables. disent-ils généralement, de dimensions différentes selon les lieux.
- 13. J.-B. LABAT, op. cit., 111, p. 235.
- 14. Ibid., p. 307.
- 15. Monumenta missioniaria africana, Africa ocidental, VI, 1611-1621, p.p. Antonio Brasio, 1955, p. 405.
- 16. Li Citia-Jui, article en chinois signale (nº 54) par la Revue bibliographique de sinologie, 1955.
- 17. Article de la presse italienne.

  18. Paul Einzig Primitive money in its ethnological, historical and economical aspects, 1948,
- pp. 271-272.

  19. Ibid., pp. 47 sq.; E. Ingersoll, Wampum and its history •, in : American Naturalist,

- 20. W. G. L. RANDLES, L'Ancien Royaume du Congo des Origines à la fin du XIX siècle, 1968, pp. 71-72.
- 21. G. BALANDIER, La Vie quotidienne au royaume
- de Kongo..., op. cit., p. 124. 22. Vitorino Magalhães-Godinho, L'Économie de l'Empire portugais au XVe et XVIe siècles, 1969, pp. 390 sq.
- 23. G. BALANDIER, op. cil., pp. 122-124. 24. Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, ed. 1966, l, p. 29.
- 25. Pierre VII.An, Or el monnaie dans l'histoire, 1974, p. 321.
- 26. ISAAC CHIVA, rapport dactylographie sur la Corse; et Germaine Tillion, « Dans l'Aurès : le drame des civilisations archaïques », in : Annales E.S.C., 1957, pp. 393-402.
- 27. François La Boullaye, Les Voyages et observations du Sieur de la Boullaye..., 1653, pp. 73-
- 28. C. L. LESUR, Des progrès de la puissance russe, 1812, p. 96, note 4.
- 29. W. Lexis, · Beiträge zur Statistik der Edelmetalle ·, in : Johrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1879, p. 365.
- 30. Ruggiero Romano, « Une économie coloniale : le Chili au xviii siècle », in : Annales E.S.C.,
- 1960, pp. 259-285.

  31. Manuel Homero De Terriero, Los Tlacos coloniales. Ensayo numismático, 1935, pp. 4 et
- 32. Ibid., pp. 13-17. Il n'y aura pas de monnaie de cuivre au Mexique avant 1814.
- 33. Référence égarée.
- 33. Référence égarée.
  34. E. CLAVIÈRE et J.-P. BRISSOT, De la France et des Étals-Unis, 1787, p. 24 et note 1.
  35. Alfons Dopsch, Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft in der Weltgeschichte, 1930.
  36. Ainsi en -Corse: Médit..., I, p. 351, note 2.
  37. Museo Correr, Dona delle Rose, 181, 1º 62.
  38. M. TAKIZAWA, The Penetration of Money economy in Japan. on cit pp. 33 ce.
- economy in Japan ..., op. cit., pp. 33 sq.

- Ibid., pp. 38-39.
   Andrea Metra, Il Mentore perfetto de'negozianti, op. cit., 111, p. 125.
   Venise Marciana, Scritture... oro el argento, VII-MCCXVIII, 1671; Ugo Tucci, e Les émissions monétaires de Venise et les mouvements internationaux de l'or , in : Revue
- historique, 1978. 42. A.N., A.E., B 111, 265 (1686), Mémoires généraux.
- V. Magalhäes-Godinho, L'Économie de l'Em-pire portugais au XVe et XVIe siècles, op. cit., pp. 512-531.

- pp. 512-531. 44. Ibid., pp. 353-358. 45. Ibid., pp. 358 sq. 46. G. F. Gemelli Careni, op. cit., 111, p. 278. 47. Ibid., 111, p. 2. 48. Ibid., 111, p. 226. 49. V. Масаlhäes-Godinho, op. cit., pp. 357, 444 sq.
- 50. Ibid., pp. 323, 407 sq 51. Ibid., pp. 356-358.
- 52. F. BALDUCCI PEGOLOTTI, Pratica della merca-
- tura, 1766, pp. 3-4.
  53 Pour les paragraphes qui précèdent, voir V. Magalitaes-Godinho, op. cit., pp. 399-400.
  54. P. de Magalitans, Nouvelle Relation de la
- Chine, op. cit., p. 169.
  55. V. Magalhäes-Godinho, op. cit., p. 518.
- 56. Maestre Mannique, Itinerario de las Misiones

- que hizo el Padre F. Sebastión Manrique, 1649. p. 285. 57. B.N., Ms. fr. n. a. 7503, fo 46. 58. P. de Las Cortes, doc. cit., fo 85 et 85 vo.

- 59. Document cité, note 57.
- 60. G. F. GEMELLI CARERI, op. cit., IV. Mémoire sur l'intérêt de l'argent en Chine e, in : Mémoires concernant l'histoire, les sciences, etc. e, par les Missionnaires de Pèkin, IV, 1779, pp. 309-311.
   L. DERMIGNY, La Chine et l'Occident. Le com-
- merce à Canton..., op. cil., I, pp. 431-433. 63. Abbé F. Galiani, Della Moneta, 1750, p. 214.
- 64. G. de Uztáhiz, op. cít., p. 171. 65. G. F. Gemelli Careni, op. cít., VI, pp. 353-354 (éd. 1719).
- 66. Voir infra, 111, chap. 1v, p. 309.
  67. Sur le Kipper-und Wipperzeit, F. Lutge, Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, op.
- cil., pp. 289 sq.
  68. Earl J. Hamilton, « American Treasure and Andalusian Prices, 1503-1660 », in: Journal of Economic and Business History, 1, 1928,
- pp. 17 et 35. 69. Raphaël du Mans, Estat de la Perse en 1660,
- p.p. Ch. Schefer, op. cit., p. 193. 70. Karl Marx, Le Capital, Ed. sociales, 1950, l, p. 106, note 2.
- 71. Frank Spoonen, L'Économie mondiale et les frappes monétaires en France, 1493-1680, 1956, p. 254.
- 72. Ibid., p. 21.
  73. Josef Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelatters und der Neuzeit, 1965, II, p. 330.
- 1905, 11, p. 330.
  74. P. de Saint-Jacob, op. cit., p. 306.
  75. Antonio della Rovere, La Crisi monetaria siciliana (1531-1802), p.p. Carmelo Trasselli, 1964, pp. 30 sq.
  76. E. J. F. Barbier, op. cit., I, p. 185.
  77. Voir infra, II, chap. 11, pp. 188 sq.
  78. Pour les détails de ce paragraphe, voir infra, III p. 308
- III. p. 398.
- 79. « Maximes générales », in : François Quesnay et la physiocratie, éd. 1.N.E.D., op. cit., 11, p. 954 et note 7.
- Werner SOMBART, Le Bourgeois, 1926, pp. 38-
- 39,
- 81. F. GALIANI, Della Moneta, op. cit., p. 56. 82. L.-S. Mergier, Tableau de Paris, op. cit., 1,
- p. 46. W. Lexis, . Beitrage zur Statistik der Edelmetalle s, art, cité. 84. Ibid.
- Ford.
   Geminiano Montanari, La Zecca, 1683, in: Economisti del Cinque e Seicento, p.p. A. Graziani, 1913, p. 264.
   I. de Pinto, Traité de la circulation et du crédit, op. cit., p. 14.
   B.N., Ms. fr., 5581, fe 83; cf. aussi Il Mentore.
- perfetto de'negozianti, op. cit., V. article Surate •, p. 309.
- 88. F. SPOONER, op. cit., pp. 170 sq.

- 91. Luigi EINAUDI, préface à l'édition des Paradoxes inédits du seigneur de Molestroit, 1937, p. 23.
- 92. E. PASQUIER, Les Recherches de la France, op. cil., p. 719.
  93. F. Braudel et F. Spooner Prices in Europe

from 1450 to 1750 . in: Cambridge economic history of Europe, IV, pp. 445; les chiffres de l'or et de l'argent américains sont évidemment ceux de Earl J. Hamilton.

94. I. de PINTO, Traité de la circulation..., op. cit., p. 33.

J. A. SCHEMPETER. Storia dell'analisi economica, 1959, I. p. 386.
 F. GALIANI, Della Moneta, op. cil., p. 278.

97. 1. de PINTO, Traité de la circulation..., op. cil., n. 34.

98. Ibid., p. 34, note. 99. A.N., F<sup>10</sup>, 2175, III. Documents de 1810 et 1811 sur le non-remboursement des dettes contractées lors du siège.

100. F. W. von Schrötten, Fürstliche Schalz und

100. F. W. von Schrotter, Fursitione Schalt und Rent-Cammer, 1686, cité par Eli Heckscher, op. cit., pp. 652-653.
101. P. de Saint-Jacon, op. cit., p. 212.
102. Voir infra, 11, chap. 11, pp. 119 sq.
103. M. de Malestroit, « Mémoires sur le faict des monnoyes... », in: Paradoxes inédits du seigneur de Malestroit, p.p. Luigi Einaudi, 1937, p. 105. 1937, p. 105.

#### Notes du chapitre 8

1. « L'idéologie allemande » (1846), in : Karl Marx, Pre-capitalist Economic Formations, p.p. Eric Hobshawm, 1964, p. 127. 2. Dans la première édition de cet ouvrage,

- January 1978, pp. 24-25.

  July 1978, pp. 9, 17, 24-25.

  Voyages d'Ibn Battûla, p.p. Vincent Monrent,
- 1969, I, pp. 67-69.
- 1908, 1, pp. 67-69.

  5. R. Banon, e. La bourgeoisie de Varzy au xvnº siècle e, in : Annales de Bourgogne, art. cit.,pp. 161-208, notamment pp. 163-181, 208.

  6. P. DEANE, W. A. COLE, Brilish Economic Growth, 1964, pp. 7-8.

  7. R. GASCON, in : Histoire économique et sociale
- de la France, p.p. BRAUDEL et LABROUSSE, I',
- p. 403. 8. H. Bechtel, Wirtschaftsstil des deutsches Späl-
- millelallers. 1350-1500, 1930, pp. 34 sq. Cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Troyes pour les éluis généraux de 1614, p.p. Yves Durand, 1966, p. 7. 10. O. Spengler, Le Déclin de l'Occident, 1948,

II., pp. 90-sq.
J. B. du Halde, Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise,

- 1785, I, p. 3. 12. E. Kämpfen, op. cit., 111, p. 72. 13. J. Kulischen, op. cit., ed. italienne, 11,
- J. KULISCHER, op. cit., ed. italienne, II, pp. 15-16.
   R. CANTILLON, op. cit., p. 26; M. REINHARDT, La population des villes... s, in: Population, avril 1954, 9, p. 287.
   J. KULISCHER, op. cit.; Pour la Russie, B. T. URLANIS, (en russe, Moscou, 1966) donne le chiffre de 3,6 % (population urbaine de 500 000 h.) cité par V. 1. PAVLOV, Historical premises for India's transition lo capitalism, 1978, p. 68.
   C. BRIDENBAUCH, Cilies in the Wilderness, 1955, pp. 6 et 11; Pour le Japon, Prof. FURUSHIMA, cité par T. C. SMITH, The Agrarian origins of modern Japan, 1959, p. 68.

origins of modern Japan, 1959, p. 68.

104. D. Hume, • Essai sur la balance du com-merce », in : Mélanges d'économie politique,

ор. cil., p. 93. 105. L. S. Менсіен, ор. cil., IX, pp. 319-320. 106. S. D. Gotein, «The Cairo Geniza as a source for the history of Muslim civilization , in :

Studia islamica, III, pp. 75-91. 107. H. LAURENT, La Loi de Gresham au Moyen

Age, 1932, pp. 104-105.

Age, 1992, pp. 104-103.

108. John Law, « Premier mémoire sur les banques », in: Œuvres... contenant les principes sur le Numéraire, le Commerce, le Crédit et les Banques, 1790, p. 197.

109. B. SCHNAPPER, Les Rentes au XVI° siècle. Histoire d'un instrument de crédit, 1957, p. 163.

110. Voir infra, II, chap. v, p. 466 sq.

111. Médit..., I, p. 527. 112. Ibid., p. 528.

113. Référence non retrouvée.

114. J. A. Schumpeten, éd. italienne, op. cil., I, p. 392.

115. Ibid., p. 392.

116. Recherches sur le commerce, 1778, p.

117. S. de GRAMONT, Le Denier royal, 1620, p. 9.

- Jan de Vries, The Dulch rural economy in the golden age, 1500-1700, 1974, tableau p. 86.
   M. CLOUSCARD, L'Etre et le code, 1972, p. 165.
   Jane JACOBS, The Economy of cities, 1970.
   Cité par J.-B. Say, Cours d'économie politique, op. cit., IV, pp. 416-418.
   F. LÜTGE, op. cit., p. 349.
   R. GASCON, in: Histoire économique et sociale de le France, pp. Brauner et la appoisser il de France.

- de la France, p.p. BRAUDEL et LAHROUSSE, II, 360
- D'après W. ABEL, référence et discussion infra, III, p. 240.
- Georg Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur, 1904, p. 187.
- 25. La Civillà veneziana del Settecento, p.p. la Fondation Giorgio Cini, 1960, p. 257.
- 26. Référence non retrouvée.
- Archivo General de Simancas, Expedientes de hacienda, 157. 28. « Saco de Gibraltar » in : Tres Relaciones históri-
- cas, « Colección de libros raros o curiosos », 1889. 29. Médil..., I, p. 245.

- 31. Ernst Ludwig Carl, Traité de la richesse des princes et de leurs étals, 1723, II, pp. 193 et 195.

195.
32. A. de MAYERBERG, op. cil., pp. 220-221.
33. Voir infra, 111, pp. 386 sq.
34. G. MACARTNEY, op. cil., II, p. 316.
35. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cil., IX, pp. 167-168; VI, pp. 82-83; V, p. 282.
36. Médil..., I, p. 313.
37. C.-E. PERRIN, « Le droît de bourgeoisie et l'immigration rurale à Metz au xuie siècle «, in. Arquaire de la Société d'histoire et d'archéoin : Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, XXX, 1921, p. 569. H. J. Brugmans, Geschiedenis van Amster-

38. H. J. BRUGMANS, Ges dam, 8 vol., 1930-1933.

- 39. Voir supra, chap. 1, note 39.
  40. Cité par Hugues de Montbas, La Police parisienne sous Louis XVI, 1949, p. 183.
- 41. L.-S. MERCIER, Tableau de Paris, op. cit., III, pp. 226-227, 232, 239.

42. Ibid., p. 239. 43. G. F. GEMELLI CARERI, op. cil., 1, p. 370.

è

- 44. Voyage... de Pierre Lescalopier, op. cit., p. 32. 45. Hans Mauersberg, Wirlschafts-und Soziglgeschichte Zentraleuropaischer Städte in neue-46. Voyage de M. de Guignes, op. cil., 1, p. 360.
  47. J. A. de Mandelsio, op. cil., 11, p. 470.
  48. P. de Magaillans, op. cil., pp. 17-18.
  49. Léopold Torres Balbas, Algunos Aspeclos

- Léopold Torres Balbas, Algunas Aspectos del mudejarismo urbano medievol, 1954, p. 17.
   G. F. Gemelli Careri, op. cil., 1V, p. 105.
   P. Lavedan et J. Hugueney, L'Urbanisme au Moyen Age, 1974, pp. 84-85. et fig. 279.
   Charles Higounet, « Les "terre nuove" florentines du xive siècle », in: Studi in onore di Amintore Fanfani, 111, 1962, pp. 2-17.
   L.-S. Mercler, op. cil. XI. p. 4.

- 53. L.-S. MERCIER, op. cit., XI, p. 4.
  54. M. T. JONES-DAVIES, op. cit., I, p. 190.
  55. F. COHEAL, Relation des voyages aux
- occidentales, op. cit., 1, pp. 152 et 155.
  H. Cordier, La Compagnie prussienne d'Embden au xviii\* siècle •, in : Toung Pao, 56. H. CORDIER,
- CEMBOREN AU XVIII\* SIECIE \*, IN ; 1 vany 1-aa, XIX, 1920, p. 241.

  57. G. F. GEMELLI CARERI, op. cil., IV, p. 120.

  58. G. F. GEMELLI CARERI, op. cil., I, p. 230.

  59. L.-S. MERCIER, Tobleau de Paris, op. cil., VI, p. 221; V, p. 67; IX, p. 275.

  60. J. SAVARY, Dictionnaire..., op. cil., V, col. 381.

  61. Vu Quoc Thuc, in: Les Villes..., p.p. Société Jean Bodin, 1954-1957, II, p. 206.

  62. Référence non retrouvée

62. Référence non retrouvée

- 63. D'après le Padrón de 1561, Archivo General de Simancas, Expedientes de hacienda, 170. 64. G. F. Gemelli Careri, op. cit., VI, pp. 366-
- 367
- 65. Rudolf Häpke, Brügges Enlwic mittelalterlichen Wellmarkt..., 1908. Brügges Enlwicklung zum
- 66. B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis..., op. cit., p. 48. 67. L. S. Mercier, op. cit., 111, 1782, p. 124.
- 68. Article de presse, référence exacte égarée.
- Article de presse, reference exacte egarce.
   P. du Halde, op. cil., I, p. 109.
   Pour les explications qui suivent, j'ai utilisé le colloque inédit de l'École des Hautes Études, VI\* section, Les Villes, 1958.
   R. Manthan, Islanbul dans la seconde moitié du XVII\* siècle, op. cil., p. 27.
   Paphoil du Mans Estat de la Perse en 1660.
- 72. Raphaël du Mans, Estat de la Perse en 1660 ..., p.p. Ch. Schefer, 1890, p. 33. 73. G. F. Gemelli Careri, op. cit., 11, p. 98. 74. G. F. Gemelli Careri, op. cit., 1, p. 262.

- 75. W. Anel, Geschichte der deutschen Landwirt-schaft, 1962, pp. 48 et 49
- 76. Giovanni Pecus et Giuseppe Felloni, Le Monete genovesi, 1975, pp. 27-30.
  77. W. Sombant, Le Bourgeois, op. cit., p. 129.
  78. C. Bec, Les Marchands écrivains à Florence, 1375-1434, 1967, p. 319.
  79. I Manuelle de la Contraction de la Contracti

- L. Mumford, op. cit., pp. 328-329.
   Les deux paragraphes qui suivent s'inspirent de Max Weber.
- 81. M. SANUDO, Diarii, XXVIII, 1890, col. 625. 82. J. NICKOLLS, Remarque sur les avantages de la
- France..., op. cil., p. 215.

  83. L.-S. Mencien, Tableau de Paris, op. cit., VIII, p. 163.

  84. B. H. Slicher van Bath, Yield Ratios, 810-
- 1820, op. cit., p. 16. 85. Voir infra, III, pp. 386 sq. 86. J. Genner, Le Monde chinois, op. cit., p. 371.
- 87. Abbe. Phevost, Voyages..., op. cit., X, p. 104, d'après Bernier.

- 88. Ibid., p. 103.
- 89. Rodrigo de Viveno, Du Japon el du bon youvernement de l'Espagne et des Indes, p.p. Juliette Monneig, 1972, pp. 66-67.
- 90. YASAKI, Social Change and the City in Japan,
- 1968, pp. 133, 134, 137, 138, 139. 91. R. Sieffert, La Littérature japonaise, 1961, pp. 110 sq.
- pp. 110 sq. 92. R. de Viveno, op. cit., pp. 58 et 181. 93. L. Mumford, La Cité à travers l'histoire, op. cit., pp. 554-557. 94. P. Lavedan et J. Hugueney, Histoire de
- l'Urbanisme, op. cil., p. 383. 95. W. Sombaht, Luxus und Kapitalismus, op. cil.,
- pp. 37 sq.
- .-S. Mercier, Tableau de Paris, op. cil., VIII, p. 192.
- 97. MIRABEAU père, L'Ami des Hommes ou Traité
- de la population, 1756, 2° partie, p. 154. 98., L.-S. Mencien, Tableau de Paris, op. cil., 1,
- p. 286. 99. LAVOISIER, De la richesse territoriale royaume de France, éd. 1966, pp. 605-606.
- 100. F. Quesnay, \* Questions intéressantes sur la population, l'agricultureet le commerce..., in: F. Quesnay et la physiocratie, op. cit.,
- 101. A. METHA, Il Mentore perfetto..., op. cit., V, pp. 1 et 2.

  102. W. Sombart, Luxus und Kapitalismus, op.
- cit., p. 30.
- Prince de STRONGOLI, Ragionamenti economici, politici e militari, 1783, I, p. 51, cité par L. dal PANE, in : Storia del lavoro in Italia, op. cit., pp. 192-193.
- 105. René Bouvien et André Laffangue, La Vie napolitaine au XVIIIe siècle, 1956, pp. 84-85.
- 106. Ibid., p. 273. 107. C. de Brosses, Lettres historiques et critiques sur l'Italie, an VII, II, p. 145.
- 108. R. Bouvier et A. Laffangue, op. cit., p. 273.

- 109. Ibid., p. 237.
   110. Johann Gottlieb Geong, Versuch einer Beschreibung der... Residentstadt Sl. Petersburg, op. cil., a été utilisé pour l'ensemble des paragraphes qui suivent.
- 111. Guide Baedeker Russie, 1902, p. 88. 112. J. SAVARY, Dictionnaire..., op. cit., V, col. 639.
- 113. J. DELUMEAU, op. cil., pp. 501 sq. 114. P. de MAGAILLANS, op. cil., p. 12.
- 115. Ibid., pp. 176-177. 116. G. F. GEMELLI CAHERI, op. cit., IV, pp. 142 et 459.
- 117. Missionnaires de l'ékin, Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les mœurs..., op. cit.,
- 111, 1779, p. 424. 118. Lettre du P. Amiot, Pékin, 20 octobre 1752, in: Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères, XXIII, 1811, pp. 133-
- 119. P. de MAGAILLANS, op. cit., pp. 176-177.
- 120. Ibid., p. 278. 121. J.-B. du Halde, op. cil., I, p. 114.
- 122. G. de MENDOZA, Histoire du grand royaume de la Chine..., op. cit., p. 195.
  123. MACAHTNEY, op. cit., III, p. 145.
  124. P. SONNERAT, op. cit., II, p. 13
  125. P. de MACAILLANS, op. cit., pp. 277-278.
  126. Abbé Prévost, op. cit., VI, p. 126.

- 127. P. de Magaillans, op. cit., pp. 278 sq. 128. P. de Magaillans, op. cit., pp. 268-271.
- 129. Ibid., pp. 272-273.

130. Ibid., pp. 150-151.
131. Ibid., pp. 153-154.
132. Pour les pages qui suivent, j'ai utilisé les ouvrages suivants : William Besant, London in the Eighteenth Century, 1902; André Panneaux, La Vie quotidienne en Angelerre au temps de George III; Léonce Peilland, La Vie quotidienne à Londres ou temps de Nelson et de Wellington, 1774-1852, 1968; Lemonner, La Vie quotidienne en Angelerre sous Elizabeth; T. F. Reddaway, The Réduithing of London after the Great Fire, 1940; The Ambulator or the strargew's Companion in a tour of London, 1971; M. Donorny Geonge, London Life in the Eighteenth Century, 1964.
133. M. T. Jones-Davies, op. cit., I, p. 193.

135. John Stow, A Survey of London (1603), 1720, 11, p. 34.

136. M. T. Jones-Davies, op. cit., 1, p. 177, 137. P., Colquidoun, op. cit., 1, pp. 293-327.

138. M. T. Jones-Davies, op. cit., 1, p. 166, 139. W. Petty, Traité des laxes et contributions, in : Les Œuvres économiques de Sir William Petty, 1905, 1, pp. 39-40.

140. P. Colquidoun, op. cit., 1, pp. 166-168, 250-251.

141. L. Mumfond, La Cité à travers l'histoire, op.

cit., pp. 375 sq. op. cit., 11, pp. 301-302. 142. P. Colouioun, op. cit., 11, pp. 301-302. 143. Jean-Jacques Rousseau, - Emile , in : Œugres complètes, IV, éd. Pléinde, 1969,

p. 851. 144. S. Mencien, L'An deux mille quatre cent quarunte, op. cit.

#### Note de la conclusion

1. G. MACAHTNEY, op. cit., 111, p. 159.

# محتويات الكتاب

| ٥     | ـ مقدمة المترجم                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| •     | ـ نمهید                                                                      |
| 7     | . استهلال                                                                    |
|       | 181 .11                                                                      |
| 10    | الباب الأول:                                                                 |
| ۲١    | أهمية العدد .                                                                |
|       | ·                                                                            |
| ۲۳.   | سكان العالم : أرقام من الخيال                                                |
|       | المد والانحسار . قلبل من الأرقام . كيف نحسب . الصين تساوي أوروبا . العدد     |
|       | الإجمالي لسكان العالم. أرقام تثير الجدل. القرون بعضها بالقياس الى البعض.     |
|       | قصور التفسيرات القديمة إيقاعات المناخ.                                       |
| ٥.    | على سبيل المقارنة                                                            |
|       | مدن جيوش أساطيل ـ في فرنسا تضخم سكاني مبكر قبل الأوان الكثافة                |
|       | السكانية ومستويات الحضارة . وخريطة جوردون هوز توحي بأمور أخرى . كتاب         |
|       | البشر والحيوانات الوحشية                                                     |
| VV    | عهد بيولوجي قديم ينتهي إبان القرن الثامن عشر                                 |
| * *   | التوازن يمكن دانما لنفسه المجاعات الأوبئة الطاعون ـ تاريخ دوري للأمراض ـ     |
|       | من عام ١٤٠٠ الى عام ١٨٠٠ : عهد بيولوجي قديم طويل الأمد.                      |
| V     | الكثرة ضد الضعاف                                                             |
| ١ . ٧ | ضد البرابرة . تلاشي كبار البدو الرحل قبل القرن السابع عشر. غزو الأماكن عندما |
|       | تقاوم الثقافات . حضارات ضد حضارات.                                           |
|       |                                                                              |
|       | . الباب الثاني :                                                             |
|       | لقمة العيش.                                                                  |
| 111   | القمح                                                                        |
| 177   |                                                                              |
|       | القمع والحبوب الثانوية - والدورات الزراعية . ضعف المحاصيل وإمكانات           |
|       | لتعويض والكوارث . زيادة العائد وزيادة أراضي القمح . التجارة المحلية والتجارة |
|       | لدولية للقمح والقمح والسعرات الحرارية وثمن القمح ومستوى المعيشة خبز          |

| أغنياء خبز وعصائد الفقراء . هل يشتري الإنسان خبزه أم يصنعه؟. لأن                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قمح هو الملك.                                                                                                                                                                          |
| لأرزيز الحقول الجافة وأرز المزارع . معجزة مزارع الأرز . مسئوليات الأرز.                                                                                                                |
| لذرة                                                                                                                                                                                   |
| صادر واضحة - الذرة والحضارات الأمريكية.<br>مراجع الدونان تريخ التريخ الإمارية .                                                                                                        |
| عورات الغذائية في القرن الثامن عشر                                                                                                                                                     |
| لمرة خارج أمريكا . البطاطس أكثر أهمية ـ صعوبة إساغة خبز الآخرين.<br>النار عبرية تراايا . ؟ ويسمع النار المساعد المساعد المساعد التسميد التسميد التسميد التسميد التسميد التسميد التسميد |
| ماذا عن بقية العالم ؟                                                                                                                                                                  |
| فلاحة بالمعزقة . والبدائيون؟<br>                                                                                                                                                       |
| الباب الثالث:                                                                                                                                                                          |
| ·                                                                                                                                                                                      |
| لمائدة : طعام الترف وقوت السواد                                                                                                                                                        |
| رف تأخر . أوروبا وأهلها آكلة اللحوم . تنافص نصيب الفرد من اللحم ابتدا . مر<br>بام . ١٥٥٠ . وتبفى أوروبا محظوظة . الإسراف في الطعام أو جنون المائدة . المائد                            |
| نام ١٥٥٠ . وتبقى أوروبا مخطوطه ١٠٠ شراك في الطفام أو مجنول المائدة .<br>إنظامها ـ أداب السلوك تسير بخطى بطيئة ـ إلى مائدة السيد المسبح ـ الأطعمة                                       |
| بطاعها : الملح ـ الأطعمة اليومية: منتجات الألبان والدهنيات والبيض ـ الأطعم<br>ليومية : الملح ـ الأطعمة اليومية: منتجات الألبان والدهنيات والبيض ـ الأطعم                               |
| ليومية : الملح الاطعمة اليولية. التنابات الوليان والمنطبات والبيس المناطقة<br>ليومية : فواكم البحر ـ صيد البكلاه _ الفلفل الأسود تنحسر موجة انتشاره بعد                                |
| ليوميه ؛ فوات البحر ؛ فليد الهافاره ، المنطق الأسود عد تسار عربه المعامر .<br>عام ١٦٥٠ ـ السكر يغزو العالم .                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                      |
| لمشروبات والمنبهات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                |
| ماء " النبيد - البيرة - حمر النفاح " المسرويات الروعية المقطرة مصفى بوت مصاعر<br>ي أوروبا ـ الكحولية خارج أوروبا ـ الكاكاو والشاي والقهوة ـ المنبهات : أمجاه                           |
|                                                                                                                                                                                        |
| لتبغ                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        |
| الباب الرابع :                                                                                                                                                                         |
| لأشياء الكمالية والأشياء العاديةالمسكن والملبس والموضة                                                                                                                                 |
| لبيوت في العالم كله                                                                                                                                                                    |
| مواد البناء الغنية : الحجر والطوب مواد البناء الأخرى : الخشب ، الطين ، القماش                                                                                                          |
| البيت الريفي في أورويا - البيوت والمساكن الحضرية - الريف يصطبغ بصبغا                                                                                                                   |
| لحضر.                                                                                                                                                                                  |

| <b>7</b> | البيوت من الداخل                                                                 |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | الفقرا، بلا أثاث. الحضارات التقليدية لاتغير الشكل الداخلي لبيوتها ـ غطان من      |  |
|          | الأثاث في الصين . في أفريقيا السوداء . الغرب وموبيلياته المتعددة . الباركيه      |  |
|          |                                                                                  |  |
|          | الحائط . السقف . الباب . الشباك ـ المدفأة ـ أفران ودفايات ـ من تفانين صناع       |  |
|          | الموبيليا إلى غرائب مطالب الزبائن ـ الانطباع العام للأثاث في مجموعه هو الأساس    |  |
|          | ـ الترف والراحة.<br>                                                             |  |
| £YY      | الأزياء والموضة.                                                                 |  |
|          | لو لم يتحرك المجتمع ـ إذا لم يكن في الدنيا سوى فقراء ـ أوروبا وجنون              |  |
|          | الموضة الموضة ، هل هي طيش وعبث. ،                                                |  |
|          | ـ الباب الخامس:                                                                  |  |
| ٤٥٥      | انتشار التقنيات مصادر الطاقة والتعدين                                            |  |
| ٤٥٨      | المشكلة الأساسية : مصادر الطاقة.                                                 |  |
| 2 - 1    | المحرك البشري . قوة الحيوان . محركات مائية ، محركات هوائية . الشراع في           |  |
|          | الأساطيل الأوروبية الخشب مصدر يومي للطاقة. الفحم الحجري وختاما.                  |  |
| 0.4      |                                                                                  |  |
| 0.1      | في البداية: صناعات تعدين مبتدئة في العالم كله ، الا في الصين . التقدم بين        |  |
|          | القرن الحادي عشر والخامس عشر ، في منطقة الشتايرمارك ومنطقة الدوفينيه .           |  |
|          | عمليات التمركز الأولية . بعض الأرقام . المعادن الأخرى .                          |  |
|          | عمليات النمر قر الأولية . بعض الأرقام ـ المعادل الأخرى .                         |  |
|          | ـ الباب السادس :                                                                 |  |
| ٥٢٥      | التقنيات بين تخلف وثورة                                                          |  |
|          | ثلاثة ابتكارات تقنية كبيرة.                                                      |  |
| ۲۲٥      | البارود ومن أين أتى ـ المدفعية تصبح متحركة ـ المدفع على متن السفن - إنتاج        |  |
|          | الأسلحة والميزانية - المدفعية على مستوى العالم - من الورق إلى المطبعة -          |  |
|          | اكتشاف الحروف المتحركة ـ الطباعة وتاريخ العالم ـ من مآثر الغرب : الملاحة في      |  |
|          | أعالي البحار . الملاحة في العالم القديم . طرق الملاحة العالمية . المحيط الأطلسي  |  |
|          | ومشكلته اليسيرة.                                                                 |  |
| AFO      | يطء المواصلات                                                                    |  |
|          | حديد المسارات . الطرق ، ما لها ، وما عليها _ الملاحة النهرية _ وسائل المواصلات ، |  |
|          | جامدة ، متخلفة ، عتيقة . وسائل المواصلات في أوروبا . سرعة بطيئة ، وتجارة         |  |
|          | بطيئة ـ النقل وأرباب النقل ـ النقل يعرقل الاقتصاد .                              |  |

| 041  | التقنيات وتاريخها المتثاقل.                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | التقنية والزراعة . التقنية الخالصة.                                                  |
|      | ـ الباب السابع :                                                                     |
| 1.1  | النقرد                                                                               |
| ٦.٩. | 11 11                                                                                |
|      | النقود البدائية . المقايضة في قلب النظم الاقتصادية النقدية                           |
| 114  | خارج نطاق أوروب.                                                                     |
|      | صي<br>نظم اقتصادية ونقود في دور الطفولة ـ اليابان والدولة العثمانية ـ الهند ـ الصين. |
| 171  | بعض قراعد الألعاب النقدية.                                                           |
|      | . تناحر المعادن النفيسة - هروب وتوفير واكتناز - العملات الحسبابية - الأرصدة          |
|      | المعدنية وسرعة دوران النقد ـ خارج نطاق اقتصاد السوق.                                 |
| ٥١   | نقود ورقية ، ووسائل ائتمانية                                                         |
| ,    | وما هي الاحيل قديمة . نقود وائتمان ـ السير على درب شومبيتر : كل شيء                  |
|      | رو علي عام بين سبيا<br>نقود ، كل شي ائتمان ـ النقود والائتمان لغة ـ                  |
|      | ـ الباب الفامن :                                                                     |
| ٦٣   | المان .                                                                              |
| ''   | . المدينة في حد ذاتها . من الحد الأدنى للمدينة ، الى الوزن الكلي للمنظومة            |
|      | الحضرية . تقسيم العمل يحتاج دائما إلى المراجعة . المدينة والقادمون الجدد ،           |
|      | أغلبهم من البؤساء . خصوصية المدن . في الغرب : مدن ، ومدفعية ، وعربات .               |
|      | جغرافية المدن ، وترابطاتها . المدن ودرجاتها. المدن والحضارات: مثال الحضارة           |
|      | بالإسلامية.                                                                          |
| ۰ ٥  | أصالة مدن الغرب                                                                      |
|      | عوالم حرة . حداثة المدن - الأقاط الأساسية للمدن الغربية                              |
| 44   | المدن الكبيرة                                                                        |
| 71   | المسئولية مسئولية الدول - ما فائدة المدن ؟ ـ عوالم غير متوازنة ـ في نابلي ، من       |
|      | القصر الملكي الى السوق أو المركاتو ـ سنان بطرسبرج في عام ١٧٩٠ ـ الرحلة قبل           |
|      | الأخيرة: بكين ـ لندن من عصر اليزابث الى عصر جورج الثالث . تعمير المدن                |
|      | اعلان عن إنسان جديد .                                                                |
| ٧٣   | وختاما                                                                               |
| ٨١   | مراجع وملاحظات                                                                       |
| - 8  | محتوبات الكتاب                                                                       |
|      |                                                                                      |

## المؤلف في سطور :

# فرنان برودل (۱۹۰۲–۱۹۸۵)

### Fernand Braudel

- ولد المؤرخ الفرنسى القدير فرنان برودل في عام ١٩٠٢ وتوفى في عام ١٩٠٥، تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل في دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد للدكتوراه تعرضت فرنسا بين ١٩٣٩ و ١٩٤٤ في مواجهة ألمانيا النازية وسعير الحرب العالمية الثانية الهزيمة والاحتلال النازي، ووقع في الأسر وظل في معسكر الأسرى في لوبيك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم في أثنائها اللغة الألمانية وعكف في رسالة الدكتوراه فأتمها وكان موضوعها تاريخ "البحر المتوسط وعالمه في عصر فيليب الثاني"، فلما انتهت الحرب عادل إلى فرنسا ونال بها درجة الدكتوراه في عام ١٩٤٧ ثم نشرها كتابًا في عام ١٩٤٧ تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات مفاهيمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع في حد ذاته. وفقد حفل اتخذ ولا نلاحظ.

- وجدير بالذكر أن برودل كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ هما مارك بلوك Marc Bloch ولوسيان فيقر Lueien Febvre مؤسسى المجلة العلمية المرموقة "الحوليات" اختصار "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التى ظل برودل يكتب فيها من عام ١٩٤٦ حتى وفاته.

- وأختير في عام ١٩٨٤ قبيل وفاته عضوًا في "الاكاديمية الفرنسية" تقديرًا لريادته في مجال البحوث التاريخية الحديثة.

- مؤرخ فرنسى شهير.

- أعد رسالة دكتوراه حول "البحر المتوسط وعالم في عصر فيليب الثاني "ونشرت في كتاب عام ١٩٤٩. وقد خطى هذا الكتاب باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية.
- كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ هما مارك بلوك Mare Bloch ولوسيان فيقر Lucien Febvre مؤسسى المجلة العلمية المرمومة "الحوليات" اختصار "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعي" الى ظل برودل يكتب فيها من عام ١٩٤٦ حتى وفاته.
- اختير في عام ١٩٨٤ قبيل وفاته عضواً في الأكاديمية الفرنسية تقديراً لريادته في البحوث التاريخية الحديثة.

## المترجم في سطور:

## مصطفى ماهر

- مصطفى ماهر (من مواليد القاهرة فى عام ١٩٣٦) حاليًا "أستاذ متفرغ" بكلية الألسن جامعة عين شمس التى أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللغة الألمانية وأدابها والترجمة على المستوى الأكاديمي، وأدخل فى برنامجها علم الترجمة الحديث الذى حظى باهتمام مستحق وازداد ترسخًا بمرور الزمن.

# أهم ترجماته:

- ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللغة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية).
- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال ألفونس دوديه، موپاسان، بولانچيه) ومن الروايات "رحلة العمر" تأليف إينيس كانياتي و"الطبق الطائر" تأليف رينيه فالليه و"ثمار الشتاء" تأليف برنار كلافيل و"تل العشاق" تأليف بولانچية ومن المسرحيات "إيفيچيني" في مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة، وننوه على نحو خاص بكتاب "مدخل إلى الأدب" تأليف إميل فاجيه، "مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا" تأليف شارل لالو، "السياسة في الشرق القديم" تأليف إيق شمايل، "فلسفة العصر الوسيط" تأليف ألان دي ليبيرا، "حيل الذكاء.. دهاء الإغريق الميتيسي" تأليف مارسيل ديتيين وچان پيير قرنان، موسوعة "الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر" في ثلاثة مجلدات تأليف فرنان برودل، "تاريخ فرنسا الثقافي من العصر القديم إلى العصر الحاضر" تأليف ياسكاله جوتشيل وإيمانويله لواييه.
- كُرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى للترجمة" بمشاركة "المجلس الأعلى للثقافة" في القاهرة في مارس ٢٠١٠ له تقديرًا لعطائه وجهوده في إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية.

الإشـــراف اللغـوى: حسام عبد العزيز الإشــراف الفـنـى: حسـن كـامل التصميم الأساسى للغلاف: أسـامة العبد

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوع